

للإمَام مُحَكَمَّد بُن إِدْرِيس الشَّافِيِيّ ١٥٠- ٢٠٤ه

ىمنى ونمنج الدَّكْتُورُ رِفِعَتُ فَوزى عَبْدالمطلبُ

انجزء اكخامِس

الشفعة..إحيادا لموات..اللقطة..الغرائض الوصّايا..اتغىءوالغنيم..الجيادوا لجزية قبّال أهل البغى والزدة..قبّال للشركين..سرالوتي





جميع حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 77314\_\_1577

دار الوفاء للطناعة والنفر والتوزيغ - غ ع ع ع البنصورة الإطارة : ش الإمام محد عبد الراجه لكلة الإداب ص ب: ٣٠٠. ت: ٢٠٠٧٢ / ٢٧٠٠ عاص : ٢٠٠٧٤





(٤٨١/ب ص

# بسم الله الرحمن الرحيم / (٣٤) كتاب الشفعة [١] باب

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : إذا كانت الهية معقودة على الثواب إن فهو كما قال . إذا أليب منها ثواباً قبل لصاحب الشفعة : إن شتت فخذها بمثل الثواب إن كان له مثل ، أو يقيمته إن كان لا مثل له ، وإن شتت فاترك . وإذا كانت الهية على غير ثواب ، فأليب الواهب ، فلا شفعة ؛ لائه لا شفعة فيما وهب ، إنما الشفعة فيما يبع ، والمتب متطوع بالثواب . فما يبع ، أو وُهب على ثواب فهو مثل البيع والهية يبط ، في أن أن اشترط أن يناب ، فهو عوض من الهية مجهول ، فلما كان هكذا بطلت الهية ، وهو بالبيع أشبه ؛ لأن البيّع ثم يعطه إلا بالموض ، وهكذا هذا لم يعطه إلا بالموض ، والعوض مجهول فلا يجوز البيع بالمجهول .

وكذلك لو نكح امرأة على شقص (٢) من دار فإن هذا كالبيع . وكذلك لو استأجر عبداً أو حراً على شقص من دار فكل ما ملك به مما فيه عوض فللشفيع فيه الشفعة بالعوض. وإن اشترى رجل شقصاً فيه شفعة إلى أجل ، فطلب الشفيع شفعته ، قبل له: إن شت فنطح بتعجيل الثمن وتعجل الشفعة ، وإن شت فدع حتى يحل الأجل ثم خذ بالشفعة ، وليس على احد أن / يرضى بأمانة رجل فيتحول على رجل غيره ، وإن كان أملاً (٢) منه .

١/١٦٤

قال: ولا يقطع الشفعة عن الغائب طول الغَيْبَةِ ، وإنمَا يقطعها عنه أن يعلم فيترك الشفعة مدة يمكنه أخذها فيها (<sup>4)</sup> بنفسه ، أو بوكيله .

قال: ولو مات الرجل وترك ثلاثة من الولد ، ثم ولد لأحدهم رجلان ، ثم مات المولود له ودارهم غير مقسومة ، فيبع من الميت حق أحد الرجلين ، فأراد أخوه الأخذ

 <sup>(</sup>١) في (ب) : ٤ باطلة ٤ ، وما أثبتناه من (ت ،ص) .

<sup>(</sup>٢) الشُّقُص : القطعة من الشيء ، والتصيب .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ وَإِنْ كَانَ أَمْلَى مَنْهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، ت ) : ٥ أخذها فيه بنفسه ٢ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

#### بالشفعة دون عمومته ففيها قولان:

أحدهما: أن ذلك له ، ومن قال هذا القول قال : أصل سهمهم هذا فيها واحد ، فلما كان إذا قسم أصل المال كان هذان شريكين في الأصل دون عمومتهما ، فأعطيته (١) الشفعة بأن له شركاً دون شركهم ، وهذا قول له وجه .

والثاني : أن يقول : أنا إذا ابتدأت القسم جعلت لكل واحد سهما ، وإن كان أقل من سهم صاحبه ، فهم جميعاً شركاء شركة واحدة ، فهم شَرْعٌ (٢) في الشفعة، وهذا (٣) قول يصح في القياس .

قال : وإذا كانت الدار بين ثلاثة : لأحدهم نصفها ، وللآخر سدسها ، وللآخر 1/٤٨٢ ثلثها، وباع صاحب الثلث فأراد شركاؤه الأخذ بالشفعة ففيها / قولان :

أحدهما : أن صاحب النصف يأخذ ثلاثة أسهم ، وصاحب السدس يأخذ سهماً على قدر ملكهم من الدار ، ومن قال هذا القول ذهب : إلى أنه إنما تُجْعَلُ (٤) الشفعة بالملك، فإذا كان أحدهما أكثر ملكاً من صاحبه أعطى بقدر كثرة ملكه ، ولهذا وجه .

والقول الثاني: أنهما في الشفعة سواء ، وبهذا القول أقول . ألا ترى أن الرجار يملك شفعة من الدار فيباع نصفها ، أو ما خلا حقه منها ، فيريد الأخذ بالشفعة بقدر ملكه ، فلا يكون ذلك له ، ويقال له : خذ الكل أو دع ، فلما كان حكم قليل المال في الشفعة حكم كثيره ، كان الشريكان إذا اجتمعا في الشفعة سواء ؛ لأن اسم الملك يقع على كل واحد .

## [7] ما لا يقع فيه شفعة

[١٦٦٢] أخبرنا الربيع قال الشافعي الطُّنِّك : أخبرنا الثقة عن عبد الله بن إدريس ،

<sup>(</sup>١) في (ص ، ت ) : ﴿ وأعطيته ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) شَرَع : سواه .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( فهذا ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( إنما يجعل ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>[</sup>١٦٦٢] قال البيهقي في المعرفة (٤٩٣/٤): وقد رواه الشافعي في القديم ـ عن مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان قال : إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ، ولا شفعة في بثر ، ولا فحل نخل . قال البيهقي: قال الشافعي في القديم:

عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبان بن عثمان بن عفان : أن عثمان (١) . . .

قال الشافعي رحمة الله عليه : لا شفعة في بئر إلا أن يكون لها بياض<sup>(١</sup>) يحتمل التسم ، أو تكون واسعة محتملة لان تقسم فتكون بئرين ، ويكون في كل واحدة منهما

(۱) هذه هی عادة الامام الشافعی فی بعض الاحیان ؛ ان یاتی بالسند فقط ، وکانه یعتمد علی ان المتن معروف، او آنه قد رواه فی موضع آخر که با چنین من التخریج . (۲) افته اراد ان لها ارضکا بیشاء ، ای لا آرم فیها تابعة لها .

قال البيهقى : وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم ــ أو عن عبد الله بن أبي بكر الشك من أبي عبيد ــ عن أبان بن عثمان عن عثمان قال : لا شفعة في بئر ، ولا فحل ، والأرفُ تقطع كل شفعة .

قال ابن إدريس : والأرَّفُ: للَّعالم ، وقال الاصمعى : هى المعالم والحدود يقال : منه أرَّف الدار والارض تُاريفاً : إذا قسمتها وحددتها .

قال السَّهَقى : قال الشافعى : وهكذا أحفظ عن عمر بن الخطاب . قال : وأخبرنا سفيان بن عينة، عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز كتب : إذا وقعت الحدود فلا شفعة .

قال الشافعي : أخبرنا مالك أنه بلغه أن سعيداً وسليمان بن يسار ستلا : هل في الشفعة سُنَّة ؟ فقالا جميعاً : نعم، الشفعة في الدور والأرضين ، ولا تكون الشفعة إلا بين القوم والشركاء .

قال الشافعي : أخبرنا الثقة عن ابن إدريس ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبان ، عن عثمان بن عقان قال : لا تشعة في بئر .

\* ط : ( ٢ / ٧/٧) (٣٥) كتاب الشفعة ـ (٢) باب ما لا تقع في الشفعة ـ من محمد بن عمارة بهلنا الإسناد عن عشان قال : إذا وقعت الحدود فى الارض فلا شفعة فيها ، ولا شفعة فى بثر ، ولا فى فحل النخل . [ وقَحَلُ النخل: ذكر النَّخْر! ] .

هذا وقد روى الشافعي في اختلاف الحديث أحاديث في الشفعة غير هذا الأثر قال :

اخبرنا مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول
 الله ﷺ قال : ٥ الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » .

[ ط : ٢ / ٧١٣ ـ (٣٥) كتاب الشفعة ـ (١) باب ما تقع فيه الشفعة . (وقم ١) . قال ابن عبد البر: مرسل عن مالك لاكتر رواة الموطأ وغيرهم ] .

 ٢ - أخبرنا الثقة عن معمر ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن جابر ، عن رسول الله 繼 مثله، أو مثل معناه لا يخالفه .

[ خ : ٢ / ١٨٨ - (٣٦) كتاب الشفعة ـ(١)باب الشفعة فيما لم يقسم ـ (رقم ٢٢٥٧) عن مُسنَدّ، عن عبد الواحد عن معمر يه ] .

أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جربج، عن أبى الزبير ، عن جابر ، عن النبي 繼 أنه قال :
 الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » .

[ اختلاف الحديث ، باب رقم (٥٠) في الشفعة] .

وذكر عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد ، عن آبان بن عثمان ،
 من عثمان مثله .

عين ، أو تكون البتر بيضاء فيكون فيها شفعة ؛ لأنها تحتمل القَسْم .

قال: وأما الطريق التى لا تملك فلا شفعة فيها ولا بها ، وأما عَرْصَهَ (١) الدار تكون بين القوم محتملة لأن تكون مقسومة ، وللقوم طريق إلى منازلهم ، فإذا بيع منها شيء فقه الشفية .

قال الشافعي فرائيه : وإذا باع الرجل شقصًا في دار على أن الباتع بالحيار والمبتاع فلا شفعة حتى يسلم الباتع المشترى ، وإن كان اَلحيار للمشترى دون البائغ ، فقد خرجت من ملك الباتع برضاه وجعل الحيار للمشترى ، ففيها الشفعة .

قال الربيع : وفيها قول آخر : أن لا شفعة فيها حتى يختار المشترى ، أو تمضى أيام الذى كان له الحيار ، فيتم له البيع ؛ من قِبَلِ أنه إذا أخذها بالشفعة منع المشترى من الحيار الذى كان له .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وكل من كانت في يده دار فاستغلها ، ثم استحقها رجل بملك متقدم ، رجع المستحق على الذي في يده الدار ، والأرض بجميع الغَنَّة من يوم ثبت له الحق ، وثبوته يوم شهد (۲) شهوده أنه كان له ، لا يوم يقضى له به . آلا ترى أنه لا معنى للحكم اليوم إلا ما ثبت يوم شهد (۲) شهوده ؟ وإنما تملك الغلة بالضمان في / الملك الصحيح ؛ لأن الغلة بالضمان في الملك حدثت من شيء المالك كان يملكه لا غيره .

۱٦٤/ب ص

قال الشافعى تطافيح : وإذا اشترى الرجل شقصاً لغيره فيه شفعة ، ثم رعم أنه لا يعلم الثمن بنسيان ، أحلف بالله ما تُثبِتُ (٤) الثمنَ ، ولا شفعة إلى أن يقيم (٥) المستشفع بينة فيؤخذ له بيبته ، وسواه قديم (١) الشراه وحديثه ؛ لأن الذكر قد يكون في الدهر الطويل، والنسيان قد يكون في المدة القصيرة .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان لرجل حصة في دار ، فمات شريكه وهو غائب، فباع ورثته قبل القسم أو بعده ، فهو على شفعته ، ولا يقطع ذلك القَسْم ؛ لأنه كان شريكاً لهم غير مقاسم .

 <sup>(</sup>١) عَرْصَةُ الدار: ساحتها ، والعَرْصة: البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها .

<sup>(</sup>٢) في ( ت ) : د يوم يشهد ، .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : ديوم يشهد ٢ .

<sup>(</sup>٤) في (ص): ( ما يثبت ١ .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ إِلَّا أَنْ يَقْيِم ﴾ ، وها أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ وسواء قد تم الشراء ٤ .

## [٣] باب القراض

۱۱۷/ب

أخبرنا / الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي وُلِثِينه : إذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً قراضاً ، فادخل معه رب المال غلامه ، وشرط الربح بينه وبين المقارض وخلام رب المال ، فكل ما ملك غلامه فهو ملك له ، لا ملك لغلامه ، إنما ملك العبد شيء يضاف إليه لا ملك صحيح ، فهو كرجل شرط له (١٠ ثاثي الربح وللمقارض ثلثه .

# [٤] ما لا يجوز من القراض في العُرُوض

قال الشافعي رحمة الله عليه خلاف مالك بن أنس في قوله : من البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش (٢) ، وإن تقارب ردّه (٣) .

قال الشافعي رحمه الله: كل قراض كان في أصله فاسداً فللمقارض العامل فيه أجر مثله ، ولرب المال المال وربحه ؛ لأنًا إذا أفسدنا القراض فلا يجوز أن يجعل إجارة قراض، والقراض غير معلوم .

#### [١٦٦٣] وقد نهى النبي ﷺ عن الإجارة إلا بأجر (٤) معلوم .

(١) في (ت) : ٩ شرط أن له ٩ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

(۲) في (ب): • بها تفاوت آمده وتفاحش ، و ما التبتاء من (ب ، ص) ، ومن الموطأ . (۲) في الرطا علما المنوان وقت كلام مالك هذا ( ۱۸۹۲ ) ، ولم يرد عن الشافعي من يتناسب مع هلما المتوادة ولها نقط ومازه عالك فيه . قال مالك : ( لا ينبغي للقراض ان يكون في ضيء من العروض ، ولا يكون الإ في النعب والورق ، ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده ، قاما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد لبان ، لا يجوز في قبل ح كا يجوز في قبل من و دلا الله تبارك وتعالى قال : ﴿ يَا أَلْهِمُنَا الله تبارك وتعالى قال : ﴿ يَا أَلْهُمُنَا اللهُ عَالَمُنَا اللهُ عَالَمُنَا اللهُ عَالَمُنَا اللهُ عَالَمُ اللهِ عَالِمُنَا اللهُ عَالَمُنَا اللهُ عَالَمُنَا اللهُ عَالَمُنَا اللهُ عَالَمُنَا اللهُ عَالَمُنَا اللهُ عَالَمُنَا اللهُ عَالِمُنَا اللهُ عَالَمُنَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُنَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُنَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْكُونُ فِي اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَمُ عَالِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالِمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُنَا عَلَمُنَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

اللّذِينَ انشُوا الشَّوْ اللَّهُ وَفُرُوا مَا تَجَيْ مِنْ الوَّيَّ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلاَ تُطَفِّرُونَ ﴾ . ويبدو أن الشافس موافق المالك في حملة ألم لا يجوز الفرانس في المُورُض كما نقل السيعتى في المعرفة ( 2/ 2/2) . وسيرد على مالك في هذه الممالة التي خالته فيها بعد قابل ، ويلاحظ انتخاذف قبل بين عبارة مالك من وعبارة الموطأ .

(٤) في (ب) : ﴿ إِلَّا بِأَمْرِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص) .

<sup>[</sup>۱۹۹۳] هـ السنن الكبرى للسيهقى: (٦/ ١١٠) كتاب الإجازة ـ باب لا تجوز الإجازة حتى تكون معلومة ، وتكون الاجرة معلومة ـ من طريق عبد الله بن المبارك ، عن أبى حنية ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن أبى هويرة عن النبي ﷺ: ﴿ لا يساوم الرجل على صوم أخبه ، ولا يخطب على خطبة أخبه ، ولا تناجشوا ، ولا تبليموا بالقاء الحجر ، ومن استاجر أجبراً فليطعه أجره ) .

قال السيهقى : كذا رواه أبو حنيفة ، وكذا فى كتابى عن أبى هريرة ، وقيل من وجه آخر ضعيف : عن ابن مسعود .

قال (۱) الشافعي : واليبوع وجهان : حلال لا يُردَّ ، وحرام يُردَّ ، وسواء تفاحش رده أو تباعد . والتحريم من وجهين : أحدهما : خبر لازم ، والآخر : قياس . وكل ما قسناه حلالاً حكمنا له حكم الحلال في كل حالاته ، وكل ما قسناه حراماً حكمنا له حكم الحرام ، فلا يجوز أن نرد شيئاً حرماه قياساً من ساعته أو يومه ولا نرده بعد مائة سنة، الحرام لا يكون حلالاً بطول السنين وإنما يكون حراماً أو (۲)حلالاً بالعقد (۲) .

# [٥] الشرط في القراض

قال الشافعي ولي الا يجوز أن أقارضك الشيء (٤) جُرَافاً لا أعرفه ولا تعرفه ، المال الله عكان مكذا لم يجز أن أقارضك إلى مدة من المدد . وذلك أنى لو دفعت إليك ألف درهم على أن تعمل بها سنّة ، فبعت بها واشتريت في شهر بيماً فربعت ألف درهم ، ثم اشتريت بها ، كنت قد اشتريت بهالى ومالك غير مفرق ، ولعلى لا أرضى بشركتك فيه ، واشتريت بها ، كنت قد اشتريت بالى ومالك غير مفرق ، ولعلى لا أرض ال أريد أن يغيب عنى كله . فيجمع أن يكون القراض مجهولاً عندى ؛ لأنى لم (٢) أعرف كم رأس مالى ، ونحن لم غيزه بجزاف ، ويجمع أنه يزيد على الجزاف أنى قد رضيت بالجزاف ، ولم

## [٦] السلف في القراض

قال الشافعي وُطِيُّكِ: وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً قراضًا وأبضع عنه(٧) بضاعة ،

<sup>(</sup>١ ــ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) ، وأثبتناه من ( ب ) ، ويعضه في ( ص ) .

 <sup>(</sup>٢) في (ب): ٥ وحلالا ٤ ، وما أثبتاه من (ص). (٤) في (ب ، ت): ٥ بالشيء ٤ ، وما أثبتاه من (ص).
 (٥) نفس ". صار نقدًا بيم أو معاوضة .

<sup>(</sup>١) في (ت) : ( لم أعرف رأس مالي ؛ ، وفي (ص) : ( لا أعرف ؛ .

<sup>(</sup>٧) في (ب ،ت) : د منه ٤ ، وما أثبتناه من (ص) .

ورواه حماد بن سلمة عن حماد ، عن إبراهيم ، عن أبي سعيد الخدرى : أن رسول الله 義 نهى
 عن استجار الأجير - يعنى : حتى بين له أجره .

هذا ، وقد رواه البيهقي من طريق أبي على اللولؤي ، عن أبي داود ، عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة به .

قال البيهتمى : وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد ، وكذلك رواه معمر ، عن حماد بن أبى سليمان مرسلاً .

<sup>[</sup>انظر : جامع مسانید أبی حنیفة ۲ / ٤٤] .

فإن كان عقد القراض على أنه يحمل له البضاعة فالقراض فاسد يفسخ إن لم يعمل فيه ، فإن عمل فيه فله أجر مثله ، والربح لصاحب المال . وإن كانا تقارضا ولم يشترطا من هذا شيئًا ، ثم حمل المقارض له بضاعة ، فالقراض جائز ولا يفسخ بحال ، غير أنا نأمرهما في الفتيا ألا يفعلا هذا على عادة ، ولا لعلة مما اعتل به <sup>(١)</sup> . ولو عادا لما ذكرنا كرهناه لهما ولم نفسد به القراض ، ولا نفسد العقد الذي يحل(٢) بشيء تطوعاً به ، وقد مضت العقدة ، ولا بظن (٣) ، إنما يُفسد بما عقدت عليه ، لا (٤) بما حدث بعدها .

قال الشافعي رحمة الله عليه : أكره منه ما كره مالك: أن يأخذ الرجل من الرجل<sup>(٥)</sup> مالا قراضاً ثم يسأل صاحب المال أن يسلفه إياه (١) .

قال الشافعي رُطُّينين : وإنما كرهته من قبل أنه لم يبرأ المقارض من ضمانه ، ولم يعرف المُسلف كم أسلف من أجل الخوف (٧) .

#### [٧] المحاسبة في القراض

قال الشافعي فَطْشِينَ : وهذا كله كما قال مالك إلا قوله : يحضر المال حتى يحاسبه ، فإن كان عنده صادقاً فلا يضره يحضر المال أو لا يحضره (٨).

#### [٨] مسألة النضاعة

/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي رحمة الله عليه قال : إذا أبضع الرجل مع الرجل ببضاعة وتعدَّى ، فاشترى بها شيئًا ، فإن هلكت فهو ضامن ، وإن وضع فيها فهو ضامن ، وإن ربح فالربح لصاحب المال كله إلا أن يشاء تركه<sup>(٩)</sup> ، فإن

(١) د به ، : ساقطة من (ت) ، وأثبتناها من (ب ، ص) .

( ص ) : ﴿ وَلا نفسد العقدة التي تحل بشيء » ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

(٣) في (ب) : ﴿ وَلَا نَظْرٍ ﴾ هكذا بدون نقط ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ) .

(٤) في (ت ، ص) : ﴿ إِلَّا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

(٥) د من الرجل ؛ : سقط من (ب ، ت) ، وأثبتناه من (ص) . (٦) ط ( ٢/ ٦٩٩) (٣٢) كتاب القراض \_ (١٣) باب السلف في القراض .

(٧) أي من أجل الخوف أن يكون قد نقص فيه ، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه هكذا بين مالك في الموطأ .

> (٨) في (ت ، ص) : ٤ ولا يحضره ٤ ، وما أثبتناه من (ب) . ط ( ٢/ ٦٩٩ ) الكتاب السابق . (١٤) باب المحاسبة في القراض .

(٩) في (ص) : ٤ يشاركه ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

وجد فى يده السلمة التى اشتراها بماله فهو بالخيار: فى أن يأخذ رأس ماله، أو السلمة (١) التى ملكت بماله . فإن هلكت تلك السلمة قبل أن يختار أحدهما (٢) لم يضمن له إلا رأس المال، من قِبَل أنه لم يختر أن يملكها، فهو لا يملكها إلا(٢) باختياره أن يملكها(٤).

والقول الثانى ـ وهو أحد قوليه : أنه إذا تعدى فاشترى شيئاً بالمال بعينه فربح فيه ، فالشراء باطل ، والبيع مردود . وإن اشترى بمال لا بعينه (<sup>()</sup>)، ثم نقد المال ، فهو متعد بالنقد ، والربح له ،والحسران(<sup>(1)</sup> عليه . وعليه مثل المال الذى تعدى فيه فنقده ، ولصاحب المال إن وجده فى يد البائع أن يأخذه ، فإن تلف المال فصاحب المال مخير : إن أحب أُخلَه أَخلَه (<sup>()</sup>) من الدافع وهو المقارض ، وإن أحب أُخذه من الذى تلف فى يده (<sup>()</sup>) وهو البائم .

#### / [٩] الساقاة (٩)

۸۲/ب ۱۹۸/،

ص

[ ۱٦٦٤] أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي بيؤي قال: معنى قوله: ﴿ إِنْ شتيم فلكم (١٠) وإن شتتم فلي ﴾ : أن يَخْرُص النخل كأنه خرصها مائة وَسُقُ (١١) وعشرة

- (۱) في (ص): ﴿ والسَّلْمَةِ ﴾، وما أثبتناه من (ب ، ت). (٢) في (ت ، ص) : ﴿ أَحَدُهَا ﴾، وما أثبتناه من (ب).
  - (۱) هی رض). \* وانسلعه ،، وما انبتناه من (ب ، ت). (۱) هی رت ، ص) : \* اخدها ،، وما انبتناه من رب) (۳۔ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وفي (ت) فيه تحريف ، وما اثبتناه من (ب) .
    - (a) في (صر) : ﴿ لا يعينه » ، وما أثبتناه من (ب ،ت) .
      - (٦) في (ت ، ص) : ﴿ وَالنَّقْصَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب).
      - (٧) د أخلَه ؛ : ساقطة من (ب ، ت) ، واثبتناها من (ص) .
      - (A) د في يده » : سقط من (ص) ، وأثنتاه من (ب ، ت) .
- (٩) المساقاة: هي أن يعامل صاحب الشجر إنسانا على شجره يتعهده بالسقى والتربية على أن ما رزق الله تعالى
   من الثمرة يكون بينهما بجزء معين كالثلث .
  - (١٠) ﴿ فَلَكُم ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ظ) .
- (١١) الوَسْقُ:ستون صاعا، وهو ثلاثمانة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق.
  - [١٦٦٤] هذا جزء من حديث رواه مالك في الموطأ :
- ط ( ۲ / ۲۳ / ۲۳) (۳۳) كتاب المساقاة \_ (۱) باب ما جاه في المساقاة ، ( رقم ۱ ) ، عن ابن شهاب ،
   عن ابن المسب به .
- وقد رواه الشافعى عن مالك به . ولفظه : أن رسول الله ﷺ قال لليهود حين افتح خيبر: • أقركم ما أقركم الله على أن الشعر بيتنا . وبينكم ٤ .
- فكان رسول الله ﷺ يبعث ابن رواحة ، فيخرص بينه وبينهم ، ثم يقول : إن شتتم فلكم ، وإن شتم فلي .
  - قال ابن عبد البر : أرسله جميع رواة الموطأ ، وأكثر أصحاب ابن شهاب .

كتاب الشفعة / المساقاة \_\_\_\_\_\_كتاب الشفعة / المساقاة \_\_\_\_\_

أوسق. وقال : إذا / صارت تمرًا نقصت عشرة أوسق فصمحت منها مائة وسق تمرًا ، (1/13 فيقول : إن شتتم دفعت إليكم النصف الذي ليس لكم الذي أنا قيم بحق أهله على أن في المسلم الذي ليس لكم الذي أنا قيم بحق أهله على أن تضميرا لى تحميين وسفًا / تمرًا من تمر يسميه بعينه ، ولكم أن تأكلوها وتبيعوها وطبًا من تمر يسميه بعينه ، ولكم أن تأكلوها وتبيعوها وطبًا من كيف شتتم ، وإن شتتم فلى أكون هكذا في نصبيكم فأسلم وتُسلمون إلى أنصباءكم ،

قال الشافعي ثيلثيني: وإذا كان البياض(١) بين أضعاف النخل<sup>(٢)</sup> جاز فيه المساقاة ، كما تجوز في الأصل ، وإذا (<sup>٣)</sup> كان منفرداً عن النخل له<sup>(٤)</sup> طريق غيره ، لم تمز فيه المساقاة ،

تجوز فى الاصل ،وإذا (<sup>۳)</sup> كان منفرداً عن النخل اد<sup>(2)</sup> طريق غيره ، لم نجز فيه المساقاة ، ولم تصح إلا أن يُكتّرَى كراً ، وسواء قليل ذلك وكثيره ، ولا حد فيه إلا ما وصفت . وليس للمُساقى فى النخل أن يزرع البياض إلا بإذن مالك النخل ، وإن زرعها فهو متعدّ ، وهو كمن زرع أرض غيره .

وه عن ربح و على المنطقة الإجارة بان له أن يعمل ويحفظ بأن له شيئًا من الثمار قبل أن يبدو صلاح الثمر، فالإجارة فاسدة، وله أجر مثله فيما عمل. وكذلك / إن كان دخل

۱۹۹/ب ظ (۱٤)

على أن يتكلف من المئونة شيئًا غير عمل يديه ، وتكون أجرته شيئًا من الثمار ، كانت الإجارة فاسدة . فإن كان دخل فى المساقاة فى الحالين ممًا ، ورضى رب الحائط أن يرفع عنه من المئونة شيئًا ، فلا بأس بالمساقاة على هذا .

قال: وكل ما كان مستزادًا في الثمرة من إصلاح للمار (٥) ، وطريق الماء ، وتصريف الجريد ، وإبار النخل ، وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف (١) عنه الماء حتى يضر بشمرتها ، جاز شرطه على المساقاة . وأما سد الحظار (٢) فليس فيه مستزادًا لإصلاح في (٨) الثمرة ، ولا يصلح شرطه على المساقى . فإن قال : فإن أصلح للنخل أن يسد (١) المظار فكذلك أصلح للنخل أن يسد (١) المظار فكذلك أصلح للنخل أن يسد (١) المظار الماء كن وهو لا يجيزه في المساقاة ، وليس هذا الإصلاح (١٠) من الاستزادة في شيء من النخل ، إنما هو دفع الداخل .

(١) البياض : الأرض التي ليس فيها نخل ولا زرع .

(٢) في (ص) : ١ من أضعاف النخل ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

(٣) في (ب): ﴿ وَإِنْ ﴾ ، وما اثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

وأضمن لكم هذه المكيلة .

(٤) و له ٤ : ساقطة من (ت) ، واثبتناها من (ب ، ص ، ظ) .
 (٥) في (ظ) : و للنماء ٤ ، وما اثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

(٦) في (ب) : ٩ أو ينشف ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .
 (٧) في (ت ، ص ، ظ) : ٩ الحيطان ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .

نى (ت ، ص ، ظ) : « الحيطان ؛ ، وما أثبتناه من (ب) . والحظار : الحائط . ( القاموس ) .

(A) في (ظُ) : ﴿ مَن ٤ ، وما اثبتناه مَنْ (ب ، ت ، ص) . (٩) في (ت ، ص) : ﴿ سد٤ ، وما اثبتناه من (ب ، ظ) .

(١٠) في (ت ، قر) . \* سد ، ، وما البساء من رب ، ت ، ص . . (١٠) في (ظ) : ٩ الصلاح ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ص) . قال الشافعي رحمه الله : والمساقاة جائزة في النخل والكّرم ؛ لأن رسول الله ﷺ اخذ فيهما (١) بالحّرص ، وساقي على النخل وشهرها مجتمع لا حائل / دونه ، وليس

هكذا شيء من الشمر . الشمر كله دونه حائل وهو متفرق غير مجتمع ، ولا تجوز المساقاة في شيء غير النخل والعنب<sup>(۲)</sup>، وهي في الزرع أبعد من أن تجوز ، ولو جاز <sup>(۲)</sup> إذا عجز عنه صاحبه جاز إذا عجز صاحب / الارض عن زرعها أن يزارع فيها على الثلث والربع ،

وقال: إذا أجزنا المساقاة قبل أن تكون ثمراً بتراضى رب المال والمساقى فى اتباع (4) السنة ، وقد تخطئ الشعرة فيبطل عمل العامل ، وتكثر فياخذ أكثر من عمله أضعافاً ، كانت المساقاة إذا بدا صلاح الشعر<sup>(0)</sup> وحل بيعه وظهر أجوز :

[١٦٦٥] قال : وأجاز رسول الله ﷺ المساقاة فأجزناها بإجازته ، وحرم كراء الارض البيضاء ببعض ما يخرج منها فحرمنا تحريمه (١) .

وإن كانا قد يجتمعان في أنه : إنما للعامل في كُلّ بعض ما يخرج النخل أو الارض ، ولكن ليس في سنته إلا اتباعها . وقد يفترقان : في أن النخل شيء قائم / معروف أن الأغلب منه أنه يشمر ، وملك النخل لصاحبه ، والارض البيضاء لا شيء فيها قائمًا ، إنما يحدث فيها شيء بَعدُ لم يكن ، وقد أجاز المسلمون المشارية في المال يدفعه ربه فيكون للمضارب بعض الفضل ، والنخل أبين وأقرب من الأمان ( ) من أن يخطئ من المشارية ، وكل قد يخطئ ، ويقل ويكثر . ولم يجز المسلمون أن تكون الإجارة إلا بشيء معلوم ، ودلت السنة والإجماع أن الإجارات إنما هي شيء لم يعلم ، إنما هو عمل يحدث لم يكن حين استأجره .

قال : وإذا ساقى الرجلُ الرجلُ النخل ، فكان فيه بياض لا يوصل إلى عمله إلا

وقد نهى رسول الله ﷺ عنها .

<sup>(</sup>١) فمى (ت ، ص) : ﴿ فيها ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>۲) في (ب) : « الكرم » ، وما اثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ وَلُو جَازَتَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ( أثناه ، ، وهي ليست في (ت ، ص ، ظ) فلم نثبتها .
 (٥) في (ت ، ظ) : ( الثمرة ، ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

 <sup>(</sup>٦) في (ت ، ب) : ﴿ فحرمناها بتحريمه » ، وفي (ظ) : ﴿ فحرمنا بتحريمه » ، وما أثبتناه من (ص) .

 <sup>(</sup>٧) هي (ت ، ب الحرصاها بتحريمه ، وهي (ط): « فحرمنا بتحريمه ، ، وما انبتناه من (ص) .
 (٧) في (ت ، ص) : « الأثمان ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>[</sup>١٦٦٥] انظر التخريج السابق .

بالدخول على النخل، فكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرب النخل الماء، وكان غير متغيز<sup>(١)</sup> يدخل فيسقى ، ويدخل على النخل جاز أن يساقى عليه مع النخل ، لا منفردًا وحده .

۸۲۹/ب ص ظ (۱٤) [١٦٦٦] ولولا الخير فيه عن النبي ﷺ أنه دفع إلى أهل خيير النخل(٢ على أن لهم النخل [١٦٦] غلم أن لهم النخل من النخل والزرع ، وله النصف، فكان الزرع كما وصفت بين(٢) ظهراني/ النخل لم يجز ، فأما إذا المفرد فكان بياضًا / يدخل عليه من غير أن يدخل على النخل فلا تجوز . المساقلة فيه ، فليلاً كان أو كثير ، ولا يحل في إلا الإجارة .

#### · [١٠] الشرط في الرقيق والمساقاة

قال الشافعي ثلث : ساقي رسول الله تخير ، والمساقون عمالها لا عامل للنبي فيها غيرهم وإذا كان يجور للمساقي أن يساقي نخلاً على أن يعمل فيه عمال الحائط ؟ لأن رب الحائط إن (٤) رضى ذلك جاز أن يشترط رقيقاً ليسوا في الحائط يعملون فيه (٥) ؟ لان عمل من فيه وعمل من ليس فيه سواه . وإن لم تجز إلا بأن يكون على الداخل في المساقاة المعل كله ، لم يجز أن يعمل في الحائط أحد من رقيقه ، وجواز الأمرين من أشبه الأمور عندنا ، والله أعلم .

قال: ونفقة الرقيق على ما تشارطا عليه ، وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم ، فإذا جاز أن يعملوا للمساقى بغير أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقة ، والله سبحانه أعلم .

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ( مميز ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٢) و النخل ؛ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ ، ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ من ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ إِنَّ : سَاقَطَةً مِنْ (بَ) ، وَالْتِبْتَاهَا مِنْ (ص ، ت ، ظ) .

 <sup>(</sup>٥) كان الإمام الشافعي يرد على الإمام مالك في قوله : ٩ ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقًا
يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه ٤ (ط ٢/ ١٠ / ٣) (٢٠ الساقاة - (٢) باب الشرط في الرقيق ).

<sup>[</sup> ١٦٦٦] هخ: (٢ / ١٥٤) (٤١) كتاب الحرت والزارعة فـ(٨) باب الزارعة بالنظر ونحوه . ( وقع ٢٣٦٨). هم: (٢ / / ١٨٦٨ - ١٨٨٨) (٢٢) كتاب المساقاة . (١) باب المساقاة ، والمامالة بجزء من الشعر والزوع ـ كلاهما من طريق عيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله 難 عامل ألمل خيير بشطر با بعزج منها من ثمر أو روح . (رقم / / ١٥٥١) .

## /[١١] المزارعة

السنة عن رسول الله [ ١٩٦٧] أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي يُثِيُّكُ : السنة عن رسول الله يقل تدل على معنين : أحدهما : أن تجوز المعاملة في النخل على الشيء مما يخرج منها ،

و الله الناطق معين . احدهما . (١٠ غور المعاملة في السحو على السرء تا يحرج مها ،
وذلك اتباع لسنة رسول الله هي (١١) . / وإن الأصل موجود يدفعه مالكه إلى من عامله
عليه أصلاً يُشَرّ(١١) ، ليكون للعامل بعمله المصلح للنخل بعض الشرة، ولرب المال بعضها.
وإنحا أجزنا المقارضة قياساً على المعاملة على النخل ، ووجدنا رب المال يدفع ماله إلى
المقارض يعمل فيه المقارض ، فيكون له بعمله بعض الفضل الذي يكون في المال المقارض

[ ١٦٦٨] والخبر عن عمر وعثمان رضي بإجازتها أولى ألا تجوز من المعاملة على

(١) انظر تخريج الحديثين السابقين .

به(٣) لولا القياس على السنة .

(٢) في (ب) : ( يتميز ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

(٣) فمى (ب ، ت) : 1 المقارضة ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

[۲۹۲۷] ﴿ خ : (۲/ ۱۵۰) (۶۱) كتاب الحرث والزارعة ـ (۱۱) باب المزارعة مع اليهود ـ من طريق عيد الله (ابن عمر) عن نافع، عن عمر 微急: أن رسول الله 護 أعطى خبير اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شكل ما يخرج منها .

ه م : (٣/ ١١٨٧) (٢٢) كتاب المساقاة \_ (١) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ـ من طريق عسد الله به .

ولفظه : عن رسول الله ﷺ أنه دفع إلى يهود خيير نخل خيير وأرضها ، على أن يعتملوها من أموالهم ، ولرسول الله شطر تمرها .

[۱۹۲۸] روى اليهقى بسنديه عن الشافعي ويحيى بن عبد الله بن بكير ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أيه تلك أقد المراق ، فلما تقلا أو المراق ، فلما تقلا مرا على أو مو أمير البصرة ، فقال : لو أقدر لكما على أم أمير أمير وهم أمير البصرة ، فقال : لو أقدر لكما على أم أشخكما به فقعلت ، ثم قال : بلى ، هيما عال من مال الله ، أويد أن أيمت به إلى أمير المؤمنين المنطقة ، فتوجان رأس لمال إلى أمير المؤمنين ، فالملتقد ، فتباعات به عنها عالى ، فقيمة بالملتية ، فتوجان رأس لمال إلى أمير المؤمنين ، ويكون لكما أربح ، فقائل : ويما هذه ، فقيب إلى عمر قرائي : ياخذ منهما المال ، فلما قدما للمية بناه وربح ، فقما وفقال إلى عمر قرائي قال : كل أخيش أسلنة كما أسلنكما ؟ قالا : لا ، قل المورد قرائي : أبنا أمير المؤمنين ، فأسلفكما ، أبنا المال وربحه .

فأماً عبد الله فسلّم ، وأما عبيد الله فقال : لا ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا ، لو هلك المال أو نقص لضمناه . قال : أدياه ، فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله .

فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين لو جملته قراضًا ، فقال : قد جملته قراضًا ، فأخذ عمر أوليُّجي المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال . قال البيهتمي: معنى حديثهما سواء [ أي الشافعي، ويحيى ] إلا أن الشافعي قال في روايت: ﴿ فلما هَ ٧.

۳/۱۲۹

النخل ، وذلك أنه قد لا يكون فى المال فضل كبير ، وقد يختلف الفضل فيه اختلاقًا متباينًا ، وأن شعر النخل قلما يتخلف ، وقلما / يختلف ، فإذا اختلفت تقارب اختلافها، وإن كانا قد يجتمعان فى أنهما مغيبان معا يكثر الفضل فيهما ، ويقل ، ويختلف .

[١٦٦٩] وتدل سنة رسول الله ﷺ على أن لا تجوز المزارعة على الثلث،ولا الربع، ولا جزء من أجزاء .

والحديث فى الموطأ (٢ / ٦٨٧ ـ ٦٨٨) (٣٢) كتاب القراضي ــ (١) باب ما جاه فى القراض . (رقم) .

#### أما الحبر عن عثمان :

فرواه مالك في الموطأ ( الموضع السابق ٢ / ٦٨٨) عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما . (رقم ٢) .

ورواه البيهقى بسننه عن ابن وهب ، عن مالك بن أس ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه أته قال : (جمت عندان بن عقال ، فقلت أد : قف قصت سلمة ، فهل لك أن تعطيني عالا فالمستري بذلك ، فقال: أتراك قاعلاً؟ قال : نحم ، ولكن رجل مكالب فالمستريها على أن الربع بينى ويبنك . قال : نحم ، فاعطاني مالا على ذلك » ، [ السنت الكبرى (1 / 111) كتاب الفراض ]

ولم أر هذا الخبر في موطأ يحيى بن يحيى . الحدث ٧١ / ١٥٩ (١٥) كان با المدم الماسة . ١٥٥

[1774] خ : (7 / 104) (13) كتاب الحرت والمزارعة ـ (19) باب كراء الارض باللمب والفضة ـ عن عمرو ابن خالك ، عن اللبث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج قال : حدثني عماية المي كانوا يكرون الارض على عهد رسول الله 養 بايت على الأريعاء [ النهر الصغير أن شء يستنبه صاحب الارض ، فنهى النبي ﷺ عن ذلك ، فقلت ارافى : فكيف بالدينار والدرم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس باللبيار والدرم .

وقال الليث : وكان الذي نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من للخاطرة . ( وقد ٣٣٦ ـ ٣٣٤٧ ) .

رفى (٢/ ١٥٨) التكتاب السابق (١٨) باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسى بعضهم بعضاً فى الزراعة والشعر حن عبيد الله بن موسى ، عن الاوزاعى ، عن عطاء ، عن جابر وللي قال : كانوا بزرعوفها باللتك والرعم والنصف ، فقال النبي ﷺ : \* من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليمنحها ، فإن لم يغمل للبسك أرضه ، . ( رقم ، ١٣٣ ) .

 ﴿ (٣/ ١١٧٧) (٢) كتاب البيرع – (١٧) باب كراء الارض – من طريق عبد الله بن وهب، عن مشام بن صد ، عن أبي الزيير المكني عن جابر قال : كنا في رمان رسول الله ﷺ تاخذ الارض بالثلث أو البوم بالماذيات [ مسايل المياء ] قنام رسول الله ﷺ في ذلك فقال : ﴿ مِن كتاب له أرض فليزرعها وقال مؤرعها المينجمها أعاد ، فإن له بينجها أعادة فليسكها . (رقم ٩٦ / ١٥٥٣) .

وفي الكتاب السايق (18) باب كراء الارض بالطعام - من طريق إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج قال : كنا نحاقل الارض على عهد رسول الله قيمة تكريها بالثلث والربيع والطعام المسمى ، فجامنا نات يوم رجل من عدومتى فقال : نهاتا رسول المه قيم عن أمر كان لنا ناقعاً ، وطواعية الله ورسوله أتقع لنا ، نهاتا أن نحاقل بالارض فتكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الارض أن يزرعها أو يُرْزعها ، وكره كراءها، وما سوى

قفلا مرا على عامل لعمر ، .

<sup>[</sup> السنن الكبرى ٦ / ١١٠ ـ ١١١ ـ كتاب القراض ] .

<del>نا (۱۶)</del>

للزرع منفردة<sup>(٤)</sup> .

وذلك أن المزارع يقيض الأرض /بيضاء لا أصل فيها، ولا زرع، ثم يستحدث(١) فيها زرعًا، والزرع ليس بأصل، والذي هو في معنى المزارعة الإجارة، ولا يجوز أن يستأجر الرجلُ الرجلُ على أن يعمل له شيئًا إلا بأجر معلوم (١) يعلمانه قبل أن يعمله المستأجر لما وصفت من السنة وخلافها للأصل، والمال يدفع، وهذا إذا كان النخل منفرد(١)، والأرض

ويجوز كراء الارض للزرع بالذهب والفضة والعُرُوض، كما يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد والاحرار .

وإذا كان النخل منفرةا فعامل عليه رجل ، وشرط أن يزرع ما بين ظهرانى النخل على المعاملة ، وكان ما بين ظهرانى النخل لا يستى إلا من ماه النخل ولا يوصل إليه إلا من معيث يوصل إلى النخل ، كان هذا (<sup>9)</sup> جائزا ، وكان فى حكم ثمرة النخل ومنافعها من الجريد والكرّائيف (<sup>17)</sup>. وإن كان الزرع منفرةا عن النخل له طريق يؤتى منها ، أو ماه يشرب متى شربه ، لا يكون شربه ريًا للنخل ، ولا شرب النخل ريًا له ، لم تحل المعاملة على الأصل ، عليه وجازت / إجارته ، وذلك أنه فى حكم المزارعة لا حكم المعاملة على الأصل ، وسواء قلّ البياض فى ذلك ، أو كثر .

(11) ±

فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ، وهذا مزارعة ؟ قيل :

[۱۹۷۰] كانت خيبر نخلاً ، وكان الزرع فيها كما وصفت ، فعامل النبي ﷺ اهلها على الشطر من الشعرة والزرع ، ونهى فى الزرع المنفرد عن المعاملة، فقلنا فى ذلك اتباعًا، وأجززنا ما أجاز، ورددنا ما رد،وفرقنا بفرقه عليه الصلاة والسلام بينهما (٧) ويأنهما يفترقان بيِّن الافتراق(٨)، أو بما وصفت ولا (١) يحل أن تباع ثعرة النخل سنين بذهب ولا فضة

- (١) في (ت) : ﴿ يَسْتَخْلُفُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ب) .
- (٢) في (ص) : د باجرة معلومة ٢ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب ، ت) .
- (٣) في (ص) : ٩ متفرداً ٤ ، وفي (ت) : ٩ مفرداً ٤ ، وما اثبتناه من (ظ ، ب) .
- (٤) في (ص) : ( متفردة ٤ ، وفي (ت) : ( مفردة ٤ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب) .
  - (٥) في (ظ) : ﴿ كَانَ فِي هَذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ب ) .
- (٦) الكرانيف: جمع الكرِّناف ، وهو أصل السَّعَف الذي يبقى بعد قطعه في جذع النخلة .
  - (٧) البينهما ٤ : ساقطة من (ط) ، والبيناها من (ص ، ت ، ب) .
  - (A) في (ب ، ت) : ٩ وما به يفترقان من الافتراق ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .
    - (٩) في (ب ، ت ، ظ) : ( فلا ٤ ، وما أثبتناه من (ص) .

[١٦٧٠] انظر تخريج حديث [١٦٦٦] والحديث السابق [١٦٦٩] .

[۱۹۷۱] أخبرنا ابن عيينة عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله ﷺ نهى عن بيم السّنين .

[۱۹۷۷] أخبرنا سفيان بن عيبة عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبى 艦 /مئله .

۸۷*۰/ ب* ص

[١٦٧٣] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار ، سمع جابر بن عبد الله يقول : نهيت ابن الزبير عن بيم النخل معاومة .

۲۲۳<u>ب</u> ظ (۱٤) قال / الشافعي رحمة الله عليه : وإذا اشترك الرجلان من عند أحدهما الارض ، ومن عندهما مما البذر ، ومن عندهما معا البقر ، أو من عند أحدهما ، ثم تعاملا على أن يزرعا أو يزرع أحدهما ، فما أخرجت الارض فهو بينهما نصفان ، أو لاحدهما فيه أكثر عما للآخر ، فلا تجوز الماملة في هذا إلا على معنى واحد : أن يبذرا معا ، ويمونان الزرع معا بالبقر وغيره مثونة واحدة ، ويكون رب الارض متطوعاً بالارض لرب الزرع ، فأما على غير (١) هذا الوجه : من أن يكون الزارع يحفظ ، أو يمون بقدر (١) ما سلم له

(١) ﴿ غير ٤ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ت ، ظ ، ب) .

(٢) فمی (ب) : ﴿ بقدره ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

[١٦٧١] هـ م: (٣/ ١١٧٨) (٢١) كتاب السيوع ـ (١٧) باب كراه الارض ـ من طويق سفيان بن عيينة به . وفي رواية : ( عن بيع الشعر سنين » . ( رقم ١٠٠ / ١٥٣٣ ) .

ومن طريق أبى خيشة عن أبى الزبير ، عن جابر قال : نهى رسول الله ﷺ عن بيع الارض البيضاء ستين أو ثلاثاً ( رقم ١٠٠ / ١٥٣٦ ) .

وفى (١٦) باب النهى عن للحاقلة ، وعن للخابرة ، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة ، وهو بيع السنين – من طريق أيوب ، عن أين الزبير وسعيد ابن عيناه عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله ﷺ عن للحاقلة والمزابة والمعارمة والمخابرة . (رقم ٨٥/ ١٩٣٦).

وبيع السنين : أن يؤجّر الارض أو يبيع الشمر سنة فاكثر ، وهو المعاومة ــ كما جاء فى الحديث ــ ماخوذة من العام الذى هو السنّة .

[١٦٧٢] انظر تخريج الحديث السابق .

[١٦٧٣] سبق برقم [١٥٣٢] وخرج هناك ، في باب وقت بيع الفاكهة .

• وشرح معاني الآثار: (٤ / ٢٥) ـ من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن الفضل بن فضالة ، عن خلله أنه صمع عطاء بن أمي رباح بسأل: عن الرجل بيع ثمرة أرضه ؛ رطباً كان أو عباً يسلف فيها قبل أن تطيب نقال: الا يصلح ؛ إن ابن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين ، فسمع بذلك جابر ابن عبد الله الأنها والمرب عالم المرب عبد المرة حتى تطيب .

رب الارض ، فيكون البقر من عنده أو الآلة أو الحفظ ، أو ما يكون صلاحاً من صلاح الزرع ، فالمعاملة على هذا فاسدة . فإن ترافعاها قبل أن يعملا فسخت ، وإن ترافعاها بعد ما يعملان فسخت ، وسلم الزرع لصاحب البذر . وإن كان البذر منهما معاً فلكما, واحد منهما نصفه ، وإن كان من أحدهما فهو للذي له البذر ، ولصاحب الأرض كراء مثلها . وإذا كان البقر من / العامل ، أو الحفظ ، أو الإصلاح للزرع ، ولرب الأرض من البذر شيء أعطيناه من الطعام حصته ، ورجع الحافظ وصاحب البقر على رب الأرض بقدر ما يلزم حصته من الطعام من قيمة عمل البقر والحفظ وما أصلح به الزرع ، فإن أرادا أن يتعاملا من هذا على أمر يجوز لهما تعاملا على ما وصفت أولاً ، وإن أرادا أن يحدثنا الله عنوه تكارى رب الأرض من رب البقر بقره وآلته وحراثه أيامًا معلومة / بأن يسلم إليه نصف الأرض ، أو أكثر ، يزرعها وقتًا معلومًا ، فتكون الإجارة في البقر صحيحة ؛ لأنها أيام معلومة ، كما لو ابتدئت إجارتها بشيء معلوم ، (١)ويكون ما أعطاه من الأرض بكواء صحيح ، كما لو ابتدأ كراءه بشيء معلوم (٢) . ثم إن شاءا أن يزرعا ، ويكون عليهما مثونة صلاح الزرع مستويين فيها حتى يقسما الزرع \_ كان هذا جائزًا ؛ من قبَل : أن كل واحد منهما زرع أرضًا له زرعها ، ويبذر له فيها ما أخرج ، ولـم يشترط أحدهما على الآخر / فضلاً عن بذره ، ولا فضلاً في الحفظ ، فتنعقد عليه الإجارة ، فتكون الإجارة قد انعقدت على ما يحل من المعلوم وما لا يحل من المجهول ، فيكون فاسدًا .

قال : ولا بأس لو كان كراء الأرض عشرين دينارًا ، أو كراء البقر ديناراً أو مائة دينار، فتراضيا بهذا ، كما لا يكون بأس بأن أكْريكَ بقرى وقيمة كرائها مائة دينار ، بأن يخلي بيني وبين أرض أزرعها سنة قيمة كرائها دينار أو ألف دينار ؛ لأن الإجارة بيع ، ولا بأس بالتغابن في البيوع ، ولا في الإجارات .

وإن اشتركا على أن البقر من عند أحدهما، والأرض من عند الآخر، كان كراء الأرض ككراء البقر أو أقل،أو أكثر،والزرع بينهما،فالشركة فاسدة حتى يكون عقدها على استثجار البقر أيامًا معلومة بأرض وعملًا معلومًا بأرض معلومة ؛ لأن الحرث يختلف فيقل ويكثر، ويجود ويسوء ، ولا يصلح إلا بمثل ما تصلح به الإجارات عـلى الانفـراد ، فإذا زرعــا / على هذا، والبذر من عندهما، والبذر(٢) بينهما نصفان ، ويرجع صاحب البقر على

1/ 440

<sup>(</sup>١ \_ ٢) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وفي (ت) فيه تحريف ، وأثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب ،ت) : ﴿ فَالْبِلْرِ ﴾ ، ومَا أَتُبْتَنَاهُ مِنْ (ص ، ظ) .

۲۱ –

صاحب الارض(١٦) بحصته من الارض يقدر ما أصابها من العمل ، ويرجع صاحب الارض على صاحب(٣) الزرع ، أو عَلَ (٣) الرض على صاحب(٣) الزرع بحصة كراء ما زرع من أرضه قلّ أو كثر الزرع ، أو عَلَ (٣) أو احترق . فلم يكن منه شيء (٤) .

۱۷۱/ <u>ب</u> ظ (۱٤) [۱۲]/ الإجارة وكراء الأرض المرابع

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ولأنهي: لا بأس أن يكري الرجل أرضه ، ووكيل الصدقة أو الإمام الارض الموقوفة أرض الفيء بالدنانير والدراهم، وغير ذلك من طعام(٥) موصوف ، يقبضه قبل أن يتغرقا ، وكذلك جميع ما أجرها به ، ولا بأس أن يجعل له أجلاً معلوم ، والإجارة أجلاً معلوماً ، وان يفارق صاحبه قبل أن يقبضه وإن لم يكن له أجل معلوم ، والإجارة في هذا مخالفة لما سواها . غير أنى أحب إذا أكتريت أرضا بشيء عا يخرج مئله من مثلها أن يقبض ، ولو لم يقبض لم أفسد الكراء من أجل أنه إنما يصلح أن يؤجرها بطعام موصوف ، وهذه صفة بلا عين ، فقد لا تخرج من تلك الصفة، وقد تخرجها، /ويكون لرب الارض أن يعطيه تلك الصفة من غيرها . فإذا كان ذلك الدين في ذمته بصفة قلا بأس من أين (١) أعطاه ، وهذا خلاف المزارعة : أن تكرى الارض يما يخرج منها نائب ، أو ربع ، أو أقل ، أو أكثر . وقد يخرج ذلك قليلاً وكثيراً ، فاسداً وصحيحاً، وهذا فاسد بهذه العلة .

قال: وإذا تَقَبَّلُ (٧) الرجل الأرض من الرجل سنين، ثم أعارها رجلاً أو أكراها إياه، فزرع فيها الرجل ، فالعشر على الزارع والقبّالة على المُقبَّل ، وهكذا أرض الحراج إذا تقبلها رجل من الوالى ، فَقَبَالتُهَا عليه ، فإن زرعها غيره بأمره بعارية أو كراء فالعشر على الزارع والقبالة على المتقبل ، ولو كان المتقبل زرعها كان على المتقبل القبّالة والعشر في الزرج إن كان مسلمًا ، وإن كان ذميًا فزرع أرض الخراج فلا عشر عليه . وكذلك لو كانت

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ت ، ظ ، ب)

<sup>(</sup>٣) في (ص ، ظ) : ١ قل ، ، وما أثبتناه من (ت ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) هنا زيادة فى (ص، ظ) تتعلق بكراه الأرض البيضاء الآتى بعد باب واحد فالحقناها به، وقابلناها فى موضعها. (٥) د من طعام » : سقط من (ظ) ، واثبتناء من (ب ، ص) ، وفى (ت) : د فى طعام » .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : قان ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ظ) .

 <sup>(</sup>٧) في (ص ، ظ): ٩ وإذا لم يقبل ١ ، وما أثبتناه من (ب ، ت).
 وتَقَبَّلُ : أي كفل . ( اللسان ) .

والتقبيل: إنما يكون في الارض الخراجية التي عليها خواج معلوم في السنة أي ياخذ الارض ويتكفل بأداء خواجها.

يه ، أو أكثر .

له أرض صلح فزرعها ، لم يكن عليه عشر فى زرعها ؛ لأن العشر زكاة ،/ ولا ركاة (١) إلا على أهل (٢) الإسلام ، ولا أعرف ما يذهب إليه بعض الناس فى أرض السواد بالعراق من أنها عملوكة لاهلها ، وأن عليهم خراجاً فيها ، فإن كانت(٢) كما ذهب إليه فلو عطلها ربها ، أو هرب ، أخذ منه خراجها إلا أن يكون صلحه على غير هذا فيكون على ما صالح عليه.

قال: ولو شرط رب الارض ، أو متبلها ، أو والى الإرض / المتصدق بها ، أن الزارع لها ، لا نوارع لها ، لا نوارع لها له له عشر عليه فيه ، فالعشر عليه ؛ من أجل أنها مزارعة فاسدة ؛ لان المشر إنما هو على الزارع وقد يقل ويكثر ، فإذا ضمن عنه ما لا يعرف فسدت الإجارة ، فإن أدركت بعدما يزرع فله زرعه وعليه كراه مثل الارض ذهباً أو فضة بالإغلب من نقد البلد الذي تكاراها به ، كان ذلك أقل ما أكراه

قال: وإذا كانت الأرض عَنْوة فتقبلها (٤) رجل ، فعجز عن عمارتها وأداء خراجها،

/ قبل له: إن أدبت خراجها تركت في يديك ، / وإن لم تؤده فسخت عنك ، وكنت مفلساً

وجد عير ألمال عنده ، ودفعت إلى من يؤدى خراجها .

قال: وللعامل على العشر مثل ما له على الصدقات ؛ لأنه كليهما صدقة ، فله بقدر أجر مثله على كل واحد منهما ، أو على أيهما عمل .

قال: وإذا فتحت الأرض عنوة فجميع ما كان عامراً فيها للذين فتحوها وأهل الحسن، فإن تركوا حقوقهم منها لجماعة المسلمين فذلك لهم ، وما كان من أرض العنوة مواتاً فهو لمن أحياه من المسلمين ؛ لأنه كان وهو غير مملوك لمن فتح عليه فيملك (٥) بملكه . [ ٢ ١٦٧٤ ] وقد قال رسول الله ﷺ : « من أحيا مواتاً فهو له » .

(١) و ولا ركاة » : سقط من (ظ) ، واثبتناه من (ص ، ب ، ت) . (٢) في (ت) : « على غير أهل » ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، ظ) وهو الصواب .

(٢) في (ت) : ﴿ عَلَى عَبِرِ الْعَلَى ۚ ۚ ، وَمَا الْبَتَّنَاهُ مَنْ رَضَ ، بَ ، هَا وَهُوَ الْفَعُوبِ . (٣) في (ص ، ظ) : « كان ؛ ، وما البَّنَّاهُ مَنْ (ب ، ت) .

(٤) في (ص) : « فقيلها » ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

(٤) في (ص) : « فقبلها » ، وما أثبتناه من (ظ ، ث ، ب) .

(٥) د لن فتح عليه فيملك ؟ : سقط من (ص) ، واثبتناه من (ت ، ب ، ظ) .

[۱۷۷] هخ : (۲ / ۱۰۷) (۱۱) كتاب الحرت والمؤارعة \_ (۱۵) باب من أحيا أرضاً مواتاً ، ورأى ذلك علميًّ في أرض الكوفة درات، وقال عمرة من أحي في أرض الكوفة درات، وقال عمرة من أحيا أرضاً متبتخ فهي له، ويورى من عمرو بن عوف من السي هيئ وقال في غير من مسلم : وليس لموق ظالم فيه حق ، ويورى فيه عن جابر من النبي هيئًا. ومن طريق الليت عن عيد الله بن أمي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحض ، عن عروة ، عن

عائشة ﴿ وَلَيْكَا ، عن النبي ﷺ قال : ٥ من أعمر أرضاً ليست لاحد فهو أحق ٠ . قال عروة : قضى به عمر ﴿ وَلَيْكَ فَى خلافته . (رقم ٢٣٣٥) . كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء \_\_\_\_\_\_\_ ٣

ولا يترك ذمى يحيه ؛ لأن رسول الله ﷺ جعلها لمن أحياها (١) من المسلمين ، فلا يكون للذمى أن يملك على المسلمين ما تقدم من رسول الله ﷺ أنه ملك لمن أحياه منهم، وإذا كان فتحها صلحًا فهو / على ما صالحوا عليه .

۱۷۲/ب ظ (۱٤)

## [١٣] كراء الأرض البيضاء

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ثطُّشي : ولا بأس بكراء الارض بالذهب، والوَرِق، والعُروض .

[۱۳۷۰] وقول سالم بن عبد الله : « اكتروا » (۲٪ ورافع لم يخالفه : فى أن الكراء بالمذهب والورق لا بأس به ، إنما روى عن النبى ﷺ النهى عن كرائها ببعض ما يخرج منها .

ولا بأس أن يكرى الرجل أرضه البيضاء بالثمر ، وبكل ثمرة يحل بيعها . إلا أن من الناس من كره أن يكري الرجل أرضه البيضاء بالثمر ، ومن قال هذا القول قال : إن زرعت حتلة كرهت كراهها بالخنطة ، لأنه نهى أن يكون كراؤها بالنلث والربع ، وقال(٣) غيره : كراؤها بالخنطة وإن كانت إلى أجل غير ما يخرج منها ؛ لأنها حنطة موصوفة ، لا يلزمه إذا جاء بها / على صفة أن يعطيه عمل يخرج من الأرض ، ولو جاءت الارض بحنطة على غير صفتها لم يكن للمكترى أن يعطيه غير صفته ، وإذا تعجل المُكرِى الارض كراءها من الحنطة ، فلا بأس بذلك في القولين معاً .

غ (۱٤) ظ (۱٤)

> قال: ولا تكون المساقاة في الموز ، ولا القصب ، ولا يحل بيعهما إلى أجل ، لا يحل بيعهما إلا أن يربا القصب جزّةً (٤) ، والموز بجناه ، ولا يحل أن يباع ما لم يخلق

> > (١) في (ب) : ﴿ جعله لمن أحياه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ت ) .

(۲) فى ( ب ، ت ) : « اكتر ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) ، وربما كانت « أكثر ؛ كما جامت فى رواية للموطأ (انظر التخريج ) .

(٣) في (ت) : ﴿ وَقَدْ قَالَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

(٤) جِزَّة : أى حان وقت جزه ، أى قطعه .

## [١٦٧٥] انظر رقم [١٦٦٩] وتخريجه .

وانظر في قول سالم « أكثر رافع » :

﴿ ط : (٢ / ٧١١) (٤٣) كتاب كرّاء الارض \_ (١) باب ما جاء فى كراء الارض ، وفيه : • أكثر رافع، ولو كان لى مزرعة أكريتها ؛ .

ومعنى قوله : ٩ أكثر رافع ١ : أي أتى بكثير موهم لغير المراد .

1/270

(15)4

۲۲۵/ب

(15) 1

1/477

(18)

منهما . وإذا لم يحل أن يبيعهما مثل أن يكونا بصفة لم يحل أن يباع منهما ما لم يكن منهما بصفة ، ولا غير صفة ؛ لأنه في معنى ما كرهنا وأزيد منه ؛ لأنه لم يخلق قط .

۸۷۵<u>/ ب</u> / ولا(١) بأس أن يتكارى الرجل الأرض للزرع بحنطة ، أو ذرة ، أو غير ذلك مما تنبت الأرض أو لا تنبته ، مما يأكل بنو آدم ولا يأكلونه <sup>(٢)</sup> ، مما تجوز به إجارة العبد والدار إذا قبض ذلك كله قبل دفع الأرض أو مع دفعها ، كل ما جازت به الإجارة في البيوت

والرقيق، جازت به الإجارة في الأرض. قال: وإنما نهى رسول الله على عن المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض فيما روى(٣) عنه ، فأما ما أحاط العلم أنى قد قبضته ودفعت الأرض إلى صاحبها فليس من (٤) معنى ما نهر النبي ﷺ عنه ، إنما (٥) معنى ما نهي النبي ﷺ عنه(٦) أن / تكون الإجارة بشيء

قد يكون لا شيئًا (٧)، ويكون / ألفًا من الطعام ، ويكون إذا كان جيدًا أو رديثًا غير موصوف ، وهذا يفسد من وجهين : إذا كان إجارة (٨) من وجه أنه مجهول الكيل ، والإجارة لا تحل بهذا ، ومن وجه أنه مجهول الصفة ، ولو كان معروف الكيل وهو مجهول الصفة لم تحل الإجارة بهذا . فأما ما فارق هذا المعنى فلا بأس به .

ولو شرط الإجارة إلى أجل أو لم(٩) يُسَمُّ لها أجلاً ، ولم يتقابضا ، كانت الإجارة من طعام لا تنبته الأرض أو غيره من نبات الأرض ، أو هو مما تنبت الأرض غير الطعام ، أو عرض ، أو ذهب ، أو فضة ، فلا بأس بالإجارة إذا قبض الأرض . وإن لم يقبض الإجارة كانت إلى أجل ، أو غير أجل ، وإن شرطها (١٠) بشيء من الطعام مكيل مما تخرجه الأرض كرهته احتياطًا، ولو وقع الأجر(١١) بهذا وكان طعامًا موصوفًا ما أفْسَدَتُهُ؟ من قبَل أن الطعام مكيل معلوم الكيل ، موصوف معلوم الصفة ، وأنه لازم / للمستأجر، أخرجت الأرض شيئًا أو لم تخرجه ، وقد تخرج الأرض طعامًا بغير صفته فلا يلزم

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر الباب هي الزيادة المنبه عليها قبل. وقد سقطت من النسخة (ت)، ومثبتة في (ص، ظ، ب). (٢) في (ب) : ( عما يأكله بنو آدم أو لا يأكلونه ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) انظر رقم [١٩٦٩] وتخريجه .

<sup>(</sup>٤) غير (ب): ﴿ في ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٥ \_ ٦) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ) .

 <sup>(</sup>٧) في (ب): ٩ قد يكون الأشياء ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) . (A) في (ص) : ( كانت الإجارة) ، وفي (ظ) : ( كان الإجارة ) ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ ولم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٠٠) في (ص) : ٥ شرطهما ٤ ، وفي (ظ) : ٥ شرطتهما ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>١١) في (ص) : ٩ الأخذ ٤ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب) .

كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء \_\_\_\_\_\_

المستأجر أن يدفعه ويدفعه بالصفة ، فعلى هذا هذا (١) الباب وقباسه .

قال الشافعى وثوليه : إذا تكارى الرجل الارض ذات الماء من العين ، أو النهر ، نيل أو غير نيل ، أو القبل (٢) ، أو الآبار ، على أن يزرعها غلة الشتاء والصيف ، فزرعها إحدى الغلتين والماء قائم ، ثم نضب الماء فذهب قبل الغلة الثانية ، فأراد رد الارض بذهاب الماء ردها بذلك له (٣) ، ويكون عليه من الكراء بحصة ما زرع إن كانت حصة الزرع الذى حصد الثلث ، أو النصف ، أو الثلين ، أو أقل ، أو أكثر ، أدى ذلك وصقطت عنه حصة الزرع الثاني الذى انتقطع الماء قبل أن يكون . وهذا مثل الدار يكتريها فيسكنها بعض السنة ، ثم تنهدم في آخوها ، فيكون عليه جصة ما سكن ، وتبطل عنه حسة ما لم يقدر على سكنه ، فالماء إذا (٤) كان لا صلاح للزرع / إلا به ، كالبناء الذى لا صلاح للمسكن إلا به .

۲۲۲<u>/ ب</u> ظ(۱٤)

وإذا تكارى الرجل (٥) من الرجل الارض السنة على أن يزرعها ما شاء ، فزرعها، فانقضت السنة وفيها زرج لم يبلغ أن يحصد ، فإن كانت السنة قد يمكنه فيها أن يزرع رماً يحصد قبلها فالكراء جائز ، وليس لرب الزرع أن يثبت ررعه ، وعليه أن ينقله عن ربا الرض إلا أن يشاء رب الارض إلا أن يشاء رب الارض إلا أن يشاء رب الارض ألا أن يشاء أن الربع أن يأمد ، أو يستقصل قبل السنة ، فاغره إلى وقت من السنة ، وانقضت السنة قبل بلوغه ، فكذلك أيضاً . وإن تكاراها مدة هى أقل من سنة ، وشرط أن يزرعها شيئاً بعينه ويتركه حتى يستحصد ، فكان يعلم أنه لا يمكنه أن يستحصد فى مثل هذه (١٠) المدة التي تكاراها إليها ، فالكراه فاسد ؛ من قبلي : أنى الست بينهما شرطهما ، ولو اثبت على رب الارض أن يبقى زرعه فيها بعد انقطاع / المدة أبطلت (٢) شرط رب الارخ أن يتركه حتى يستحصد ، وإن أثبت له زرعه حتى يستحصد أبطلت شرط رب الارض ، فكان هذا كراه فاسداً ، ولرب الارض كراء مثل أرضه إذا

ظ(١٤)

<sup>(</sup>١) د هذا ، : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>۲) الغَيْل : الماء الجارى على وجه الأرض .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ بِذَهَابِ المَاءُ فَذَلَكَ لَهُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، ظ) : إن ، وما اثبتناه من (ب) .
 (٥) الرجل ، : ساقطة من (ب) ، واثبتناها من (ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٦) ( هذه ٤ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .

 <sup>(</sup>٧) في (ب) : ٥ أبطل ٢ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

وإذا تكارى الرجل من الرجل الأرض التي لا ماء لها ، والتي إنما تسقى بنُطَف (١) السماء ، أو السيل ـ إن حدث فلا يصلح كراؤها إلا على أن يكريه إياها (٢) أرضًا بيضاء لا ماء لها ، يصنع بها المكترى ما شاء في سنة ، إلا أنه لا يبنى ولا يغرس فيها، وإذا وقع على هذا الكراء صح، فإن(٣) جاءه ماء من سيل أو مطر فزرع عليه ، أو لم يزرع ، أو لم يأته ماء، فالكراء له لازم. وكذلك إن كان شرطه أن يزرعها ، وقد يمكنه زرعها عَثَريّا(٤) بلا ماء ، أو يمكنه أن يشتري لها ماء من موضع ، فأكراه إياها أرضًا بيضاء لا ماء لها على أن يزرعها إن شاء، أو يفعل بها ما شاء ، صح الكراء / ولزمه، زرع أو لم يزرع وإن أكراه إياها على أن يزرعها ولم يقل: أرضًا بيضاء لا ماء لها ، وهما يعلمان أنها لا تزرع إلا بمطر

۸۷۱/ ب

أوْ سيل يحدث ، فالكراء فاسد في هذا كله، فإن زرعها فله ما زرع، وعليه أجر مثلها . وقال الربيع : / فإن قال قائل : لم أفسدت الكراء في هذا ؟ قيل : من قبَل أنه قد لا يجيء الماء عليها فيبطل الكراء ، وقد يجيء فيتم الكراء ، فلما كان مرة يتم ومرة لا يتم بطل الكراء .

قال الشافعي يُطِّينِك : إذا تكارى الرجل الأرض ذات النهر مثل النيل وغيره مما يعلو الأرض على أن يزرعها زرعًا ، هو معروف أن ذلك الزرع لا يصلح إلا بأن يرويها النيل<sup>(٥)</sup> لا يتركها ولا تشرب غيره ، كرهت هذا الكراء وفسخته إذا كانت الأرض بيضاء ، ثم لم يصح حتى يعلو الماء الأرض علواً يكون ريًّا لها ، أو يصلح به الزرع بحال ، فإذا تكوريت(٦) ربًا بعد نضوب الماء فالكراء صحيح لازم للمكترى؛ زرع أو لم يزرع ، وَقُلُّ مَا يخرج من الزرع أو كثر، وإن تكاراها والماء قائم عليها ، وقد ينحسر لا محالة في وقت / يمكن فيه الزرع ، فالكراء فيه جائز ، وإن كان قد ينحسر ولا ينحسر ، كرهت الكراء إلا الكراء الا بعد انحساره . وكل شيء أجزت كراءه ، أو بيعه ، أجزت النقد فيه .

وإن تكارى الرجل الأرض للزرع فزرعها ، أو لم يزرعها ، حتى جاء عليها النيل ، أو زاد ، أو أصابها شيء يذهب الأرض انتقض الكراء بين المستأجر ورب الأرض من يوم تلفت الأرض ، وإن (٧) كان بعض الأرض تلف ، وبعض لم يتلف ولم يزرع ، فرب الزرع بالخيار : إن شاء أخذ ما بقي بحصته من الكراء ، وإن شاء ردها ؛ لأن الأرض لم (١) نُطَفُ السماء : ماء المطر . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٢) ( إياها ٤ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ( فإذا ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، ظ) : ‹ عشريا ، ، وما أثبتناه من (ب) . والعَثَريُّ : ما سقته السماء .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ٤ السيل ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) و تكوريت ؛ : ساقطة من (ص) ، ومكانها بياض في (ظ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ٩ لو ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

تسلم له كلها ، وإن كان زرع أبطل عنه ما تلف ، ولزمته حصة ما زرع من الكراه . وهكذا كراه الدور ، وأثمان المتاع ، والطعام ، إذا جمعت الصفقة منه مائة صاع بشمن معلوم ، فتلف خمسون صاعًا ، فالمشترى بالخيار : فى أن يأخذ الخمسين بحصتها من الثمن ، أو يرد البيع ؛ لأنه لم يسلم له كله كما اشترى .

۲۲۸/ب ظ (۱٤) قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا اكترى الرجل الارض من/الرجل بالكراء الصحيح، ثم أصابها غرق منعه الزرع، أو ذهب بها سيل، أو غصبها، فحيل بينه وبينها سقط عنه الكراء من يوم أصابها ذلك، وهي مثل النار يكتريها سنة ويقبضها، فتهدم في أول السنة أو آخرها، فيكون عليه من الابتاء أو آخرها، فيكون عليه من الإجارة بقدر ما سكن واستخدم، ويسقط عنه ما يقي. وإن أكراه (١١) أرضاً بيضاء يصنع فيها ما شاء، أو لم يذكر أنه اكتراها للزرع ، ثم انحسر الماء عنها في أيام لا يدرك فيها زرعاً ، فهو بالحيار: بين أن يأخذ ما يقي بحصته من الكراه، أو يرده ؛ لأنه قد انتقص نما اكترى . وكذلك إن كان (١٢) أكتراها (١٦) للزرع ، وكراؤها للزرع أبين في أن له أن يردها إن شاء .

4(31)

وإن كان مر بها ماء فاقسد ورعه ، أو أصابه حريق، أو صَريب (٤)، أو جراد، أو غير ذلك ، فيذا كله جائحة على الزرع لا على الأرض ، فالكراء له لارم . فإن أحب أن يجدد ورعاً جده إن كان / ذلك يمكنه ، وإن لم يمكنه فيذا شيء أصيب به في ورعه لم تصبب به الأرض ، فالكراء له لارم . وهذا مفارق للجائحة في الشوة يشتريها الرجل فتصبيها الجائحة تم انبغي آلا يضمها ههنا.

فإن قال قائل : إذا كانتا جائعتين فما بال إحداهما توضع ، والاخرى لا توضع ؟ فإن من وضع الجائحة الاولى فإنما يضعها (٥) بالخبر ، وبأنه إذا كان البيع جائزا في شراء الشرة إذا بدا صلاحها وتركها حتى تُعِدُّ ، فإنما ينزلها بمنزلة الكراء الذى يقبض به الدار ثم تمر به أشهر ، ثم تتلف الدار ، فيسقط عنه الكراء من يوم تلفت ، وذلك أن العين التي اكترى واشترى تلفت ، وكان الشراء في هذا الموضع إنما يتم بسلامته إلى أن يُجدُد ، والمكترى (١) الارض لم يشتر (٧) من رب الارض ورعًا إنما اكترى ارضاً . ألا ترى أنه لو

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ وَإِنْ كَانَ اكْتَرَاهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

 <sup>(</sup>۲) د کان ، : ساقطة من (ص ، ب) ، واثبتناها من (ظ) .
 (۳) فی (ص) : د اکراها ، ، وما اثبتناه من (ب ، ظ) .

 <sup>(</sup>٤) الضريب: التلج والصقيع والجليد .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ وَضَعَهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

 <sup>(</sup>٦) في (ص) : ٩ إلى أن يجدد المكترى ٤ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ٩ لمن يشترى ، ، وما أثبتناه من (ظ ، ب) .

تركها فلم يزرعها حتى تمضى السنة كان عليه كراؤها ؟ ولو أراد أن يزرعها بشى، يقيم تحت /الارض حتى لو مر به سيل لم يتزعه، كان ذلك له ؟ ولو تكاراها حتى إذا استحصدت، فأصاب الارض حريق فاحترق الزرع ، لم يرجع على رب الارض بشى، ؛ من قبَلِ : أنه لم يتلف شى، كان أعطاء إياه ، إنما تلف شى، يضعه (۱) الزارع من ماله . كما لو تكارى

منه /دارًا للبُرِّ فاحترق البرُّ ولا مال له غيره ، وبقيت الدار سالمة لم ينتقص سكنها ، كان

الكراء له لازما ، ولم يكن احتراق المتاع من معنى الدار بسبيل .

1/۸٧٧

۲۲۹/ب ظ (۱٤)

وإذا تكارى الرجل من الرجل الارض سنة مسماة ، أو سنته هذه ، فزرعها وحصد ويقى من سنته هذه شهو، أو أكثر، أو أقل، لم يكن لرب الارض أن يخرجها من يده حتى تكمل سنته، ولا يكون له أن يأخذ جميع الكراء إلا باستيفاء المكترى جميع السنة، وسواء كانت الأرض أرض المطر ، أو أرض السقى؛ لأنه قد يكون فيها منافع من: (رع ، وعَثرى ، وسيل ، ومطر ، ولا يؤيس من المطر على حال، ولمنافع سوى هذا لا يمنعها المكترى .

ظ (۱٤)

وإذا استاجر الرجل من / الرجل الأرض ليزرعها قمحًا ، فاراد أن يزرعها شعيراً أو شيئاً من الحيوب سوى القمح ، فإن كان الذى أراد أن يزرعه (٢) لا يضر بالأرض إضراراً اكثر من إضرار ما شرط (٢) أنه يزرع بيقاء عروقه فى الأرض أو إنساده الأرض بحال من الاحوال فله زرعها ما أراد بهذا المغنى . كما يكترى منه الدار على أن يسكنها ، فيسكنها ، فيسكنها ، وإن كان ما أراد زرعها ينقصها بوجه من الوجوه أكثر من نقص ما اشترط أن يزرعها ، لم يكن له زرعها ، فإن زرعها فهو متمدّ ، ورب الأرض (٤) بالخيار : بين أن يأخذ منه الكراء الذي سمى له وما نقص زرعه الأرض كما (٥) ينقصها الزرع الذي شرط له ، أو يأخذ منه كراء مثلها في مثل ذلك الزرع . وإن كان قائمًا في وقت يمكنه فيه الزرع كان رب الأرض تقلع زرعه إن شاه . ويزرعها المكترى مثل الزرع الذي شرط له ،

وإذا تكارى الرجل من الرجل البعير ليحمل عليه خمسمائة رطل قِرْطًا (٦)، فحمل

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ يمنعه ؟ ، وفي ظ : ﴿ يفعله » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ يزرعها ۚ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ٩ اشترط ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>١) في (ط) : « المال » ، وما أشناه من (ص ، ظ) . (٤) في (ب) : « المال » ، وما أشناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : (عما ، ، وما اثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>١) د قرطاً » : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، ب) .

والقرط: نوع من الكراث .

۲۳۰/ب ۱۵) <del>۱</del> عليه خمسمائة / رطل حديداً ، أو تكارى ليحمل عليه حديداً فحمل عليه (۱) بوزنه ، فتلف البعير فهو ضامن ؛ من قبل : أن الحديد يستجمع على ظهره استجماعاً لا يستجمعه المقرط قبية أنه فينسله ، وأن القرط يتشر على ظهر البعير انتشاراً لا يتشره الحديد فيممه فلا المقرط (۱) وأصل هذا : أن ينظر إذا اكترى منه بعيراً على أن يحمل عليه وزنا من شيء بعينه فحمل عليه وزنه من شيء غيره ، فإن كان الشيء الذي حمل عليه يخالف الشيء بعينه فحمل عليه وزنه من شيء غيره ، فإن كان الشيء الذي حمل عليه يخالف الشيء بمنه ، وكان كان لا يكون أضر به منه ، وكان كان لا يكون أضر به منه ، وكان مثله ، أو آخرى الا يتلف البعير منه فتلف ضمن ، ولأن كان لا يضمن ، وكانك إن تكان دانه في الحفقة ، فأنظر وإن كان أعنى ركوب الناس وكان متلف أضمن ، وإن كان أعنى ركوب الناس وكان متلفاً ضمن ، وإن كان المنف تا يختلف بركوبه (۱۲)، ولا يوقف كلركوب على حد ، إلا أنه إذا فعل في الركوب ما يكون خارجا به من ركوب المامة

(31)

وإذا تكارى الرجل من الرجل أرضاً عشر سنين على أن يزرع فيها ما شاء ، فلا يمتع من شىء من الزرع بحال ، فإن أراد الغراس فالغراس غير الزرع ؛ لانه يبقى فيها بقاء لا يبقاه الزرع ، ويفسد منها ما لا يفسد الزرع . فإن تكاراها مطلقة عشر سنين ثم اختلفا فيما يزرع فيها أو يغرس، كرهت الكراء وفسخته . ولا يشبه هذا السكن ، السكن (٤) شىء على وجه الارض وهذا شىء على وجهها ويطنها .

فإن (٥) تكاراها على أن يغرس فيها ويزرع ما شاه ، ولم يزد على ذلك ، فالكراه جائز ، وإذا انقضت سنوه لم يكن لرب الارض قلع إغراسه (٦) حتى يعطيه قيمته في اليوم الذي يخرجه منها قائماً على أصوله ، ويشمره إن كان فيه ثمر ، ولرب الغراس إن شاء أن يقلعه ، على أن / عليه إذا قلعه ما نقص الارض والغراس ، كالبناء إذا كان بإذن مالك الارض مطلقاً ، لم يكن لرب الارض أن يقلع البناء حتى يعطيه قيمته قائماً في اليوم

۲۴۱/<u>ب</u> ظ (۱٤) ومتلفاً ، فتلف الدابة ، ضمن .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ فحمل عليه قرطاً بوزنه ؛ ، وما اثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب ، ظ) : ٥ فيتلف ٥ ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>٣) فمى (ب) : ﴿ بركوب ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٤) ( السكن ) : ساقطة من (ظ) ، واثبتناها من (ص ، ب) .

 <sup>(</sup>٥) في (ب): ٥ فإذا ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ غراسه ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

الذى يخرجه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا استأجر الرجل من الرجل الارض يزرعها وفيها

تغلة ، أو مائة نخلة ، أو / أقل ، أو أكثر ، وقد رأى ما استأجر منه من البياض ، درع
في البياض ولم يكن له من ثمر النخل قليل ولا كثير ، وكان ثمر النخل لرب النخل
ولو استأجرها منه بالف دينار على أن له ثمر نخلة يسوى درهما ، أو أقل ، أو أكثر ،
كانت الإجارة فاسدة ؛ من قبل : أنها انعقدت عقدة واحدة على حلال ومحرم ، فالحلال
الكراء ، والحرام ثمر النخل (١) إذا كان هذا قبل أن يبدو صلاحه ، وإن كان بعد ما يبدو
صلاحه فلا يأس به إذا كانت النخلة بعينها .

(16) 5

أو كثرت الشهرة (٣) وقل(٣) الكراء كما كان، لا يحل أن تباع ثمرة نخلة قبل أن يبدو صلاحها، /وكان مذا فيها محرماً كما هو في الف نخلة ، وكذلك إذا وقعت الصفقة على بيعه قبل يبدو صلاحه بحال ؛ لأن الذي يحرم كثيراً يحرم قليلاً ، وسواء كانت النخل صنوانًا (٤) واحداً في الأرض ، أو مجتمعة في ناحية أو متفرقة . قال الشافعي، وأشفى : وإذا تكارى الرجل الدار أو الارض إلى سنة كراء فاسداً ، فلم

قال الشافعي رُونينيه : وسواء في هذا كثر الكراء في الأرض أو الدار ، وقلت الثمرة

قال الشافعي براتيجي : وإذا تكارى الرجل الله او الارص إلى سنة حراء فاصله ، فلم عند لراء فاصله ، فلم عند للمراء والم يتنفع بها ، إلا أنه قد قبضها عند الكراء ومضت السنة، لزمه كراء مثلها، كما كان يلزمه إن (٥) انتفع بها. ألا ترى أن الكراء لو كان صحيحاً فلم يتنفع بواحدة منهما حتى تمضى سنة لزمه الكراء كله ؟ من قبل : أنه قد (١) قبضه وسلمت له منفعته فترك حقه فيها ، فلا يسقط ذلك حق رب الله عليه . فلما كان الكراء الفاسد إذا انتفع به المكترى يرد إلى كراء مثله ، كان حكم كراء مثله في الفاسد كحكم الكراء الصحيح. وإذا تكارى الرجل من الرجل اللها صنة فقيضها المكترى، ثم غصبه إياها من لا يقوى عليه / سلطان ، أو من يرى أنه يقوى عليه سلطان، فسواء لا كراء عليه في واحد منهما .

ظ (١٤)

ولو أراد المكترى أن يكون خصمًا للغاصب ، لم يكن له خصمًا إلا بوكالة من رب

 <sup>(</sup>١) في (ب) : ( النخلة ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٢) الثمرة ١ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ أو قل ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) صنوان : مجتمع .

<sup>(</sup>ه) د إن ؛ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٦) « قد » : ساقطة من (ص ، ب) ، وأثبتناها من (ظ) .

الدار ؛ وذلك أن الخصومة للغاصب إنما تكون في رقبة الدار ، فلا يجوز أن يكون خصماً في الدار !لا رب الدار ، أو وكيل لوب الدار . والكراء لا يسلم للمكترى إلا بأن يكون المكترى مالكاً للدار ، والمكترى لم يكتر على أن يكون خصماً لو كان ذلك جائزًا له . المركزي مالكاً للدار ، والمكترى لم يكتر على أن يكون خصماً الم تجلى على (٢) المكترى كراء ولم يسلم له ، أم تجمل للمخاصم إجازة على رب الدار في عمله ولم يوكله ؟ أو رأيت لو أقر رب الدار بأنه (٢) كان غصبها من الغاصب ، (٤) الا يمثل الكراء ؟ أو رأيت لو أقر المتكارى أن رب الدار غصبها من الغاصب (٥) ، أيتضى على رب الدار أنه غاصب بالموار غير مالك ولا وكيل ؟ فهل يعدو المكترى إذا قبض الدار ثم غصبت / أن يكون

ظ(١٤)

بإقرار غير مالك ولا وكيل ؟ فهل يعدو المكترى إذا قبض الدار ثم غصبت / أن يكون المنصب على رب الدار ولم تسلم للمكترى المنفعة بلا مئونة عليه كما اكترى ؟ فإن كان مذا مكذا فسواء غصبها من لا يعدى (١) عليه سلطان ، ولا يكون عليه كراه؛ لأنه لم تسلم له المنفعة ، أو يكون الفصب على المكترى دون رب الدار، ويكون (٨) ذلك شيئًا (١) أصيب به المكترى، كما يصاب ماله فيلزمه الكراه ، غصبها إياه من يعدى (١٠) عليه السلطان ، أو من لا يعدى (١١) عليه .

تراض منهما ، ثم مات العبد قبل أن يقبضه المشترى ، وإن لم يحل البائع بينه وبينه كان حاضراً (۱۲) عندهما قبل البيع وبعده حتى توفى العبد ، فالعبد (۱۲) من مال البائع لا من مال البتاع . وإن حدث بالعبد عيب ، كان المبتاع بالخيار : بين أن يقبض العبد ، أو يرده. وكذلك لو اشتراه وقبضه ، كان الثمن داراً ، أو عبداً ، أو ذهباً بأعيانها ، أو عرضاً /من العروض ، فتلف الذي ابتاع به العبد مما وصفنا في يدى مشترى العبد، كان البيع منتقضاً ، وكان من مال مالكه .

ظ (١٤)

(۲) ه على <sup>5</sup> - ساقطة مأ (س) ، والتبتاها من (ب ، ظ) . (۳) فى (هرك : د قو رائب لو قورت بائه » ، وما لتبتاه من (ب ، ظ) . (٤ ـه) ما بين الرقمين منطق من (ص) ، والبتناه من (ط ، ب) . (٧ ـــ) فى (ب) ؛ و بقوى » ، وما لتبتاه من (ص ، ظ) . (٨) فى (ص) ؛ د كورة » وما لتبتاه من (ط ، ب) .

(١) في (ص) : ( الحاكم؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

(۸) هی (ص) : د وفون ۱ ، وما انبیناه من (ظ ، ب) . (۹) فی (ص ،ظ) : دسبیا ۴ ، وما انبیناه من (ب) . (۱۰ ـ ۱۱) فی (ب) : د یقوی ۴ ، وما انبیناه من (ص ، ظ) .

(۱۲) فمى (ص ، ظ) : ﴿ خَاصًا ، ،وما أثبتناه من (ب) .

(١٣) في (ص ، ظ) : و حتى العبد بالعبد ، وما أثبتناه من (ب) .

فإن قال قاتل : قد هلك هذا العبد وهذا العرض ، ثم لم يحدث واحد منهما حولاً 
بينه وبين ما (() ملكه إياه ، فكيف يكون من مال البائع حتى يسلمه للمبتاع ؟ فقيل له :
بالامر البين عا لم (() يختلف الناس فيه ، من أن من كان بيده ملكاً لرجل مضموناً عليه 
أن يسلمه / إليه من دين عليه ، أو حق لزمه من وجه من الوجوه أرش جناية ، أو 
غيرها، أو غصب ، أو أى شيء ما كان ، فأحضره ليدفع إلى مالكه حقه فيه عرضاً بعينه، 
أو غير عينه ، فهلك في يده لم ييراً بهلاك (()) في يده ، وإن لم يحل بينه وبين صاحبه 
وكان ضمانه منه حتى يسلمه إليه . ولو أقاما بعد إحضاره إياه في مكان واحد يوماً 
واحداً، أو سنة ، أو أقل ، أو أكثر ؛ لأن ترك الحول بغير الدفع لا يخرج من عليه الدفع 
إلا بالدفع ، فكان أكثر ما على المتبايعين أن يسلم / هذا ما باع ، وهذا ما اشترى به ، 
فلما لم يفعلا لم يخرجا من ضمان بحال .

1/۸۷۸ ص

1/178

وقال الله جل وعلا: ﴿ وَاتُّوا النّسَاءَ صَدْفَاتُهِمْ نِعَلّدٌ ﴾ [الساء : ٤] ، فلو أن امرأ تكح امرأة واستخزنها ماله ، ولم يحل يبنها وبين فيض صداقها ، ولم يدفعه إليها ، لم يبرأ منه بأن يكون واجدًا له وغير حائل دونه، وأن (٤) تكون واجدًا له غير محول بينها وبينه، منه بأن يكون واجدًا له غير محول بينها وبينه، وقال الله عز وجل : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتُوا الوَّكَاةَ ﴾ [البرة : ٤٤] ، فلو أن امرأ أحضر مساكين واخبرهم أن لهم تحرج من أن تكون مضمونة عليه حتى يؤديها ، ولو تلفت في يعد تلفت من مائه . وكذلك لو تطهير للصلاة وأقام (٥) يربعها ولا يصليها ، لم يخرج من فرضها حتى يصليها ، ولو وجب عليه أن يقتص من نفسه من دم ، أو جرح ، فاحضر ولم يعفى ، لم يخرج هذا عا عليه /من القصاص وخلى بينه وبينه ، فلم يقتص ، ولم يخرج هذا عا عليه /من القصاص، تم لا يخرج احدهما عا قبله ، إلا بأن

۲۳٤/<u>ب</u> ظ(۱٤)

وهكذا أصل فرض الله جل وعز في جميع ما فرض . قال الله عز وجل : ﴿ وَدُينَّةُ مُسَلِّمَةُ إِنِّي أَهْلُهُ ﴾ [انساء : ٢٧] ، فجعل التسليم اللدفع، لا الوجود، وترك الحول والدفع،

<sup>(</sup>١) د ما ٤ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ( لا ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ص ، ط) : د هلاكه ، وما أثبتناه من (ب) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، ظ) : (أن ا بدون واو ، وما أثبتناه من (ب) .

 <sup>(</sup>٥) في (ب) : د وقام ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص ، ظ) : ﴿ وخلى ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .

وقال في البتامي : ﴿ فَإِنْ آتَسْتُمْ مُثِهُمْ رُشَدًا فَانْقُوا إلَيْهِمْ أَمُوالُهُمِ } [ الساء : ٢٦ ، وقال لنبيه ﷺ : ﴿ وَآتِ فَنَا القَبْرِينَ وَالْمِسْكُونِينَ وَالِنِّ السَّبِلِ ﴾ [ الإسراء : ٢٦ ] ، ففرض على كل من صار إليه حتى لمسلم أو حتى له أن يكون موقديه ، وأداؤه دفعه لا ترك الحول دونه ، وصواه دعاه إلى قبضه أن لم يبرئه منه ، فيرأ منه بالبراءة ، أو يقبضه منه في مقامه أو غير مقامه ثم يوردعه إياه ، وإذا قبضه ثم أودعه إياه ، فضمانه من مالكه .

قال الربيع : يريد القابض له وهو المشترى .

4 (31)

قال الشافعى ثرائي : وإذا اكترى الرجل من الرجل الأرض أو الدار كراه صحيحاً بشىء معلوم ، سنة أو أكثر ، ثم قبض الكترى / ما اكترى ، فالكراء له لازم فيدفعه حين يقبضه، إلا أن يشترطه إلى أجل، فيكون إلى أجله ، فإن سلم له ما اكترى فقد استوفى، وإن تلف رجم بما قبض منه من الكراء كله فيما لم يستوف .

فإن قال قائل : فكيف يجوز أن يكون يدفع الكراء كله ، ولعل الدار أن تتلف ، أو الأرض قبل أن يستوفى ؟ قبل : لا أعلم يجوز غير هذا من أن تكون الدار التي ملك منفحتها مدفوعة إليه فيستوفى المنفعة في المدة التي شرطت له ، وأولى الناس أن يقول بهذا: من زعم أن الجائحة موضوعة ، وقد دفع البائع الشرة إلى المشترى ، ولو شاء المشترى أن يقطمها كلها قطمها ، فلما كان المشترى إذا تركها إلى أوان يرجو أن تكون غيراً له فتلف ، رجع بحصة ما تلف كان في الدار التي لا يقدر على قبض منفعتها ، إلا في مدة تأتى عليها أولى أن يجعل الثمن للمكرى (١) حالا كما يجعله للثمرة ، إلا أن يشترطه إلى أجار.

۲۳۵/ب ظ (۱٤) ۸۷۸/ب ص

<sup>(</sup>١) في (ص) : « الكراء » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ في دفع حكم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

قال : وإذا تكارى الرجل المسلم من الذمى (١) أرضاً من أرض عشر ، أو خواج ، فعلمه فيما أخرجت من الزرع الصدقة . فإن قال قائل : فما الحجة في هذا ؟ قبل : لما أخط النبي على المسدقة من قوم كانوا يملكون أرضهم من المسلمين ، وهذه أرض / من رَرَّعَها من المسلمين ، فإنما زرع ما لا يملك من الأرض ، وما كان أصله فينا ، أو غنيمة ، فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه على ﴿ وَمُعْلَم مِنْ أَمُوالِهِم صَدَفَةٌ مُظْهُومُمُ وَمُنْ المَوالِهِم بِهَا ﴾ [التربة : ١٠٦] ، وخاطبهم بأن قال : ﴿ وَأَتُوا حَمَّةُ يُومُ حَمَّاكِه ﴾ [الايمام : والحصاد حصاد مسلم فَحلَت (١) فيه الزكاة ، وجب عليه ما كان الزرع مالاً من مال المسلم ، والحصاد حصاد مسلم فَحلَت (١) فيه الزكاة ،

فإن قال : فهل من شيء توضحه غير هذا ؟ قيل : نعم ، الرجل يتكارى من الرجل الرض ، أو بمنحه إياها ، فيكون عليه في ررعها الصدقة ، كما يكون عليه لو زرع أرض نفسه ، فإن قال : فهذه لمالك معروف ، قيل : فكذلك يتكارى في الأرض الموقوفة على ابن (٣) السبيل وغيرهم عن لا يعرف بسينه ، وإغما يعرف بصفته ، فيكون عليه في زرعها الصدقة . فإن قال : هذا هكذا، ولكن أصل هذه لمسلم أو لمسلمين ، وأصل تلك لمشرك . قيل : لو كانت لمشرك ما حل / لنا إلا بطيب نفسه ، ولكنها لما كانت عنوة أو صلحاً مالا للمسلمين كما تغنم أموالهم من اللهب والفضة فيكون علينا فيها الصدقة ، كما يكون علينا فيها ورثنا من آبائنا ؛ لان ملكهم قد انقطع عنهم فصار لنا ، وكذلك الأرض. فإن قال : قال أن عنون معروفين بألصفة من المسلمين، وإن قال: قال لم يكونوا معروفين بأعياتهم ، كما تكون الأرض المؤوفة لقوم موصوفين . فإن قال: فاخراج يؤخذ منها ، قيل : لولا أن الخراج كراء ككراء الأرض المؤوفة ، وكراء الأرض للرخل حرم على المسلم أن الرجل يكترى الأرض بالشيء الكثير فلا يحسب عليه ولا له إغاه كراء . ألا ترى أن الرجل يكترى الأرض بالشيء الكثير فلا يحسب عليه ولا له إخفضه عنه من صداقها شرء لما أدى من كراها ؟ و

قال الشافعي ثرائي : فإذا ابتاع الرجل من الرجل عبدًا ، فتصادقا على البيع والقبض، واختلفا في الثمن والعبد قائم ، تحالفا وتراداً ، فإن كان العبد تالفًا (<sup>4)</sup> تحالفا وترادا قيمة العبد، وإذا كان قائمًا وهما يتصادقان على (<sup>6)</sup> البيع، ويختلفان في الثمن، در العبد بعيته .

4 (31)

/ 177

/ ٢٣٧

<sup>(</sup>١) ﴿ أَرْضاً مِن ﴾ : ليست في (ص ، ب) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ٤ تجب ٤ ، وما اثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) فمی (ب) : ﴿ أَبِنَاء ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) . (۵) ﴿ وَالنَّا مِنْ النَّا لَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٤) • تالفاً ، : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ( في ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

فكل ما كان على إنسان أن يرده بعينه فقات ردَّةً بقيمته ؛ لأن القيمة تقوم مقام العين إذا فاتت العين ، فإذا كان هذا في كل شيء فما أخرج هذا من تلك الاشياء ؟ لا يجور أن يغرق بين المجتمع في المعنى إلا بخبر يلزم ، وهكذا في الدور والارضين إذا اختلفا قبل أن تسكن أو نزرع تحالفا وترادا . فإذا اختلفا بعد الزرع والسكن تحالفا وترادا قيمة الكراء، وإن سكن بعضًا رد قيمة ما سكن وفسخ الكراء فيما لم يسكن، وإن تكارى أرضًا لزرع . فزرعها ، وبقى له سنة أو أكثر تحالفًا وتفاسخا فيما بقى ، ورد كراء مثلها فيما زرع .

۲۳۷ / ب ظ (۱٤)

والله على الكراه وبلغه ، وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة بعشرة تصادقاً على الكراه ومبلغه ، واختلفاً في المرضوط الذي تكارى إليه ، فقال المكترى : اكتربتها (١٠) إلى المدينة / بعشرة، وقال المكترى (٢٠) : اكتربتها بعشرة إلى أيلة ، فإن لم يكن ركب الدابة تحالفا وترادا ، وإن كان ركبها تحالفاً وتراه مثلها إلى الموضع الذي ركبها إليه ، وفسخ الكراء في ذلك الموضع \* لان كليهما مدع ومدعى عليه ؛ لأن الكراء بيع من البيوع ، وهذا مثل معمني قولناً في البيوع .

۱ / ۸۷۹

وإذا استأجر الرجل من / الرجل الارض ليزرعها ، فغرقت كلها قبل الزرع ، رجع وإذا استأجر الرجل من / الرجل الارض ليزرعها ، فغرقت كلها قبل الزرع ، رجع بالإجارة (٣) " لان المنفعة لم تسلم له وهي مثل الدار تنهدم قبل السكني ، فإن غرق بعضها لأنه لم يسلم له ما اكترى كما اكترى ، كما يكون له في الدار لو انهدم بعضها أن يعجس ما بقى بحصته من الكراء ، كان نصفها انهدم فاراد أن يقيم في نصفها الباقي بنصف الكراء فلذك له إذا كان / بعض ما يقي من الدار والارض ليس مثل ما ذهب .

4(31)

قال الشافعي رحمة الله عليه : وكذلك لو اشترى مائة أردب طعامًا فلم يستوفها حتى تلف نصفها في يدى البائم ، كان له \_ إن شاء \_ أن يأخذ النصف بنصف الثمن .

قال الربيع : الدار عندى خلاف الطعام <sup>(ه)</sup> ينهدم بعضها ؛ لأن الطعام شىء واحد ، والدار لا يكون بعضها مثل بعض سواء مثل الطعام .

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ( فقال المكرى : أكريتها ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ المُكترى ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

 <sup>(</sup>٣) في (ص) : « الإجارة » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ٤ عليها ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ الطعام عندى خلاف الدار ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

قال الشافعى وَلَيْكَ : وأصل هذا أن ينظر إلى البيمة ، فإذا وقعت على شيء يتبعض ويجوز أن يقبض بعضه دون بعض ، فتلف بعضه قلت فيه هكذا ، وإن وقعت على شيء لا يتبعض مثل : عبد اشتريته فلم تقبضه حتى حدث به عيب ، كنت فيه بالخيار : بين أخذه بجميع الثمن ، أو رده ؛ لائه لم يسلم لك فقيضه غير معيب .

۲۳۸ /ب

فإن قال قاتل : ما فرق بين هذين ؟ قبل : لا يكون العبد يتبعض من العبب ، ولا العبب يتبعض من العبب ، ولا العبب يتبعض من العبد ، فقد يكون المسكن متبعضاً / من المسكن من الدار والارض . وكذلك إذا تكارى الرجل من الرجل الارض عشر سنين بمائة دينار ، لم يجز حتى يسمى لكل سنة شيئًا معلومًا . وإذا اكترى الرجل من الرجل أرضه أو داره فقال : اكتريها منك كل سنة بدينار أو أكثر، ولم يسم السنة التي يكتريها، ولا السنة التي ينقطع إليها الكراه، فالكراه فاسد لا يجوز إلا على أمر يعرف المكرى والمكترى . كما لا تجوز الإعلى الإعلى على يعرف ، وهذا كلام يحتمل أن يكون الكراه فيه ينقضي إلى مائة سنة ، أو أكثر ، أو أقل، ويحتمل أن يكون الكراه فيه ينقضي إلى مائة سنة ، أو أكثر ، أو أقل، السكنى . فإن فات فيه السكنى جعلنا فيه على المكترى أجر مثله كان أكثر ما وقع به الكراه، أو أقل ، إذا أقل أم نام أم غيل المائل دليلاً على الحق .

(31)

قال الشافعي ثرائي : فإذا زرع الرجل أرض رجل فادعى / أن رب الارض أكراه أو أعاره إياها ، وجحد رب الأرض ، فالقول قول رب الأرض مع يمينه ، ويقلع الزارع زرعه ، وعلى الزارع كراه مثل أرضه إلى يوم قلم (٢) زرعه .

قال الشافعي رحمه الله : وسواء كان ذلك في إيان الزرع أو في غير إيانه ، إذا كان زارع الأرض المدعى للكراء حبسها عن مالكها ، فإنما أحكم عليه حكم الغاصب . وإذا تكارى الرجل من الرجل أرضاً فيها زرع لغيره لا يستطيع إخراجه منها <sup>(7)</sup> إلى أن يحصد<sup>(1)</sup> ، فالكراء مفسوخ لا يجوز ، حتى يكون المكترى يرى الأرض لا حائل دونها من الزرع ، ويقبضها لا حائل دونها من الزارعين ؛ لأنا نجمله بيماً من البيوع ، فلا يجوز أن يبع لرجل عيناً لا يقدر المبتاع على قبضها حين تجب له ويدنع الثمن ، ولا أن تجمل على المبتاع والمكترى الثمن، ولعل المبتاع وأ<sup>0)</sup> المكترى اأن يقلف قبل أن يقبضه ، /ولا يجوز أن

/ ٢٣٩

<sup>(</sup>١) في (ص ، ظ) : ﴿ صيرنا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ يقلع ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) فمى (ظ) : ﴿ منه ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ يحصله ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) ( المبتاع و؟ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ) .

نقول له الثمن دين إلى أن يقبض ، فذلك دين بدين .

قال الشافعى: ولا بأس بالسلف فى الارض والدار قبل أن يكتريهما ويقبضهما ، ولكن يكترى الارض والدار ويقبضهما مكانهما لا حائل بينهما ، ومتى حدث على واحد منهما حادث يمنع من منفعته رجع المكترى بحصته من الكراء من يوم حدث الحادث ، وهكذا العبد ، وجميع الإجارات ، وليس هذا بيع وسلف ، إنما الييم والسلف أن تنعقد العقدة على إيجاب بيع وسلف بين المتبايعين ، / فيكون الثمن غير معلوم ؛ من قِبَلِ أن للمبيع حصة من السلف فى أصل ثمنه لا تعرف ؛ لأن السلف غير عملوك .

۸۷۹ /ب ص

1/ 48.

(15) 5

قال الشافعي وَلِمْكِينَ وكل ما جاز لك أن تشتريه على الانفراد جاز لك أن تكتريه على الانفراد لم يجز الله أن تشتريه على الانفراد لم يجز لك أن تشتريه على الانفراد لم يجز لك أن تشتريه على الانفراد لم يجز لك أن تكتريه على الانفراد . ولو أن رجلاً / اكترى من رجل أرضًا بيضاء ليزرعها شجراً قائماً (١) على أن لم الشجر وأرضه ، كان في الشجر ثمر بالغ ، أو غض ، أو لم يكن فيه ، كان هذا كراه جائزًا ، كما يكون بيماً جائزًا .

قال الربيع : يريد أن لصاحب الأرض البيضاء الشجر وأرض الشجر .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو تكارى الأرض بالشرة دون الأرض والشجر ، فإن كانت الشمرة قد حل بيعها جاز الكراء بها ، وإن كانت لم يحل بيعها لم يحلل <sup>(٢)</sup> الكراء بها .

۲٤٠ /ب ظ (۱٤)

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ أو على ؟ ، وفي (ظ) : ﴿ قائماً له ؟ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ يحل ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) فمی (ب) : ﴿ من ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٤) د دون بيع ، : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ص ، ب) .
 (٥) في (ب) : د التفاضل ، ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، يدا بيد(١) ، وكذلك الفضة ، وكذلك أصناف من الطعام: الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والملح ، فحرم في هذا كله معنيان : التفاضل في الجنس الواحد، وأباح التفاضل في الجنسين المختلفين(٢) ، وحرم فيه كله النسئة. فقلنا : الذهب والورق هكذا ؛ لأنه نص الخبر (٣). وقلنا : كل ما كان مأكولاً ومشروباً هكذا ؛ لأنه في معنى ما نص من(٤) الخبر . وما سوى هذا فعلى أصل الآيتين من إحلال الله ،السع حلال كله بالتفاضل في بعضه على بعض ، يدا بيد ، ونسيئة ، فكانت لنا بهذا دلائل مع مــا وصفنا، منـها: أن النبي ﷺ ابـتاع عبدًا بعبدين<sup>(ه)</sup>، وأجــاز ذلك عـــلى بن أبى طالب ﷺ (٦) وابن المسيب(٧) ، وابن عمر(٨) ، وغيرهم رَائشُ ، ولو لم يكن فيه هذا الخبر ما جاز فيه إلا هذا القول على هذا المعنى ، أو قول <sup>(٩)</sup> ثان وهو : أن يقال : إذا كان الشيئان من /صنف واحد فلا يجوز إلا أن يكونا سواء بسواء ، وعينا (١٠) بعين ، ومثلاً بمثل ، كما يكون الذهب بالذهب ، وإذا اختلفا فلا (١١) بأس بالتفاضل يدأ بيد ، ولا خير فيه نسيئة، كما يكون الذهب بالورق(١٢) ، والتمر بالحنطة . ثم لم يجز أن يباع بعير ببعيرين يدا بيد؛ من قبَل أنهما من صنف واحد وإن اختلفت رحلتهما ونجابتهما .

فإن قال قائل : قد يختلفان في الرُّحُلّة(١٣) ، وكذلك النمر قد يختلف في الحلاوة والجودة حتى يكون المُدّ من البَرْديّ خيرًا من المُدَّيْن من غيره ، ولا يجوز إلا مثلا بمثل ، ويداً بيد ؛ لأنهما تمران يجمعان معا (١٤) على صاحبهما في الصدقة لأنهما جنس ،

(١) انظر الحديث رقم [ ١٤٤٥ ] و [ ١٤٦٠ ] وهو حديث مالك بن أوس بن الحدثان .

(٢) انظر الحديث رقم [ ١٤٦١ ] وهو حديث عبادة بن الصامت وفي إحدى رواياته : • فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، ، في باب بيع الطعام بالطعام .

(٣) في (ب): ( لأن نصه في الخبر ) ، وما اثبتناه من (ص ، ظ) .

وإذا لم يجز يدا بيد كانت النسيئة أولى ألا تجوز .

(٤) في (ب) : ﴿ في ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

(٥) سبق ذلك في حديث جابر بن عبد الله وُلِيْتُكُ رقم [ ١٤٦٨] في باب بيع العروض ، من كتاب البيوع .

(٦) سبق ذلك برقم [ ١٤٧٠ ] في باب بيع العروض ، من كتاب البيوع .

(٧) سبق ذلك برقم [ ١٤٧١ ] في باب بيع العروض ، من كتاب البيوع .

(٨) سبق ذلك برقم [ ١٤٦٩ ] في باب بيع العروض ، من كتاب البيوع .

(٩) في (ص) : ﴿ وقول ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

(١٠) في (ص) : ﴿ عيناً ﴾ بدون الواو ، وأثبتناها من (ظ ، ب) .

(١١) في (ص) : ﴿ وَلا ﴾ ، وما أثنتاه من (ظ ، ب) .

(١٢) في (ص) : ﴿ وَالْوَرَقَ ﴾ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ (ظ ، ب) .

(١٣) الرَّحْلة : بالضم الجودة والقوة . ( تاج العروس ) .

(١٤) ﴿ مَعاً ﴾ : ساقطة من (ص) ، واثبتناها من (ظ ، ب) .

يكون المثقال ثمن ثلاثين درهماً لجودته ، ومنه ما يكون المثقال بشيء أقل منه بكثير لتفاضلهما ، ولا يجوز ، وإن تفاضلا أن يباعا إلا مثلاً بمثل ، ويداً ببد ، ويجمعان علم ، ۲٤۱ /ب صاحبهما / في الصدقة . فإما أن تجرى الأشياء كلها قياسًا عليه ، وإما أن يفرق بينها وبينه

كما قلنا وبالدلائل التي وصفنا ، وبأن المسلمين أجمعوا على أن الذهب والورق يسلمان فيما سواهما بخلاف (٢) ما سواهما فيهما (٣) ، فأما أن يتحكم (٤) المتحكم فيقول: مرة في شيء من الجنس لا يجوز الفضل في بعضه /على بعض قياسًا على هذا ، ثم يقول مرة أخرى: ليس هو من هذا ، فلو (٥) كان هذا جائزًا لأحد جاز لكل امرى أن يقول ما خطر على قلبه، وإن لم يكن من أهل العلم ؛ لأن الخاطر لا يعدو أن يوافق أثرًا ، أو يخالفه، أو قياسًا ، أو يخالفه ، فإذا جاز لأحد الأخذ بالأثر وتركه والأخذ بالقياس وتركه ، لم يكن ههنا معنى إلا أن يقول امرؤ بما شاء ، وهذا محرم على الناس .

قال الشافعي رُطُّنِّينِ: الإجارة كما وصفت ، بيع من البيوع . فلا بأس أن يستأجر العبد سنة بخمسة دنانير فتعجل الدنانير ، أو تكون إلى سنة أو سنتين أو عشر سنين فلا بأس إن كانت عليك(٦) خمسة دنانير حالَّة أن تؤاجر بها عبدًا لك / من رب الدنانير إذا قبض العبد ، وليس من هذا شيء ديناً بدين الحكم في المستأجر إذا دفع(٧) إلى المستأجر له نقداً ، غير أن صاحبه يستوفي الإجارة في مدة تأتي ، ولولا أن الحكم فيه هكذا ما جازت الإجارة بدين أبدًا ؛ من قبَل: أن هذا دين بدين ، ولا عرفت لها وجهاً تجوز فيه ، وذلك أني إن قلت: لا تجب الإجارة إلا باستيفاء المستأجرة (٨) من المنفعة، ما يكون له حصة من الثمن كانت الإجارة منعقدة ، والمنفعة دين ، وثمن المنفعة دين (٩) فكان هذا دينًا بدين . ولو قلت : يجوز أن أستأجر منك عبدك بعشرة دنانير شهرًا ، فإذا مضى الشهر دفعت إليك العشرة كانت العشرة دينًا ، وكانت المنفعة دينًا ، فكان هذا دينًا بدين . ولو قلت :

<sup>1/ 427</sup> 

<sup>(</sup>١) في (ص) : ١ جنسان ٤ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب) . (٢) في (ظ ، ص) : ٩ بخلافها ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٣) د فيهما ، : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ( يحكم ) ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب): ٩ فإن ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) . (٦) في (ص) : ٤ عليه ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ٩ أن يدفع ، ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : ( المستأجر ، ) وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ وَثُمَنِ المُنْفَعَةُ دِينِ ﴾ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص ، ظ) .

1/ 414

ادفع إليك عشرة ، وأقبض العبد يخدمني شهراً ، كان هذا سلفاً في شيء غير موصوف ، وسلفاً غير مضمون على صاحبه ، وكان هذا في هذه المعاني كلها إيطال الإجارات ، وقد المعاني الله عز وجل ، وأجازتها / السنة، وأجازها المسلمون ، وقد كتبنا تثبيت (۱) إجازتها في كتاب الإجارات . ولولا أن ما قلت كما قلت : إن دفع المستأجر من دار وعبد إلى المستأجر دفع العين التي فيها المنفحة ، فيحل في الإجارة النقد والتأخير ؛ لأن هذا نقد بيتد ، ونقد بدين ، ما جازت الإجارات بحال أبداً .

فإن قال قاتل : فهى لا يقدر على المتمعة فيها إلا في مدة تأتى ، قلنا : قد عقلنا أن الإجارات منذ كانت هكذا ، فإن حكمها حكم الطعام يبتاع كيلاً ، فشرع في كيله ، فلا تأخذ منه ثانيًا(۱) إلينا إلا بعد بادئ ، وذلك أنه لا يمكنك فيه غير هذا ، وكذلك السكنى(۱۲) تأخذ منه ثانيًا(۱۲) إلياً إلا بعد بادئ ، وذلك أنه لا يمكنك فيه غير هذا ، وكذلك السكنى(۱۲) يجوز أن يستاجر العبد شهراً بلدينا ، أو شهرين، أو ثلاثة (۱۲) ، ثم قال : ولا يجوز أن يكون لي عليك دينار فأستاجره منك به ؛ لان هذا دين بدين ، فالذي أجاز هو الدين يكون لي عليك دينار فأستاجره منك به ؛ لان هذا مو الذي ينبغي أن / يجيز ؛ من بالدين إذ (۱۷) كانت الإجارة دينًا لا شك ، والذي أبطل هو الذي ينبغي أن / يجيز ؛ من كيمشك إياه من يدى ، ولا يجوز (۱۸) أن يعطيك دراهم بدينار مؤجل ، ويزعم ههنا (۱۷) في الصرف أنه نقد ، ويزعم في الإجارة أنه دين ، فلا بد أن يكون حكم (۱۰) أن يجعله نقد) حب جبها دينًا ، ودينًا حب جبها نقداً .

قال الشافعي وُلِينِ : البيوع الصحيحة صنفان : بيع عين يراها المشترى والبائع ،

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ بِتَثْبِيتِ ﴾ ، وما أثنتاه من (ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٢) في (صر) : ( اثنا ٤ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، صر) : ﴿ السكن ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ١ فيهما ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) د أجاز ما ؟ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٦) في (ص ، ظ) : « وإلى ثلاثة » ، وما أثبتناه من (ب) .

 <sup>(</sup>٧) في (ص ، ظ) : د إن ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .

 <sup>(</sup>٨) في (ظ) : ( يجيز ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، س) .

<sup>(</sup>٨) في (ط) . و يجيز ٢٠ وما استاه من رض ، ب) .

 <sup>(</sup>٩) في (ب) : ٥ هنا ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : (الحكم ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>۱۱ ــ ۱۲) في (ب) : د فيهما ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

وبيع صفة مضمونة على البائع ، (١)وبيع ثالث : وهو الرجل يبيع السلعة بعينها غائبة عن البائع والمشترى غير مضمونة على البائع (٢) ، إن سلمت السلعة حتى يراها المشترى كان فيها بالخيار : باعه إياها على صفة وكانت على تلك الصفة التي باعه إياها ، أو مخالفة

۲٤۲ / ب ظ (۱٤) ۰۸۸/ب لتلك الصفة ؛ لأن بيع الصفات التي تلزم المشترى ما كان مضموناً على صاحبه، ولا يتم البيع في هذا حتى يرى المشترى السلعة فيرضاها ، ويتفرقان بعد البيع من مقامهما الذي رآها فيه ، فحينتذ يتم البيع ، / ويجب عليه الثمن كما يجب (٣) عليه الثمن في سلعة حاضرة اشتراها حتى يتفرقا بعد البيع عن تراض فيلزمهما (٤) . ولا / يجوز أن تباع هذه السلعة بعينها إلى أجل من الآجال <sup>(ه)</sup> قريب ، ولا بعيد ؛ من قبَل أنه إنما يلزم بالأجل ، ويجوز فيما حل لصاحبه ، وأخذه مشتريه ، ولزمه بكل وجه ، فأما بيع لم يلزم فلا يجوز أن يكون إلى أجل ، وكيف يكون على المشترى دين إلى أجل ولم يتمم له البيع(٢٦)، ولم يره ، ولم يرضه ؟ فإن تطوع فنقد فيه على أنه إن (٧) رضى كان النقد (٨) الثمن ، وإن سخط رجع بالثمن لم يكن بهذا بأس ، وليس هذا من بيع وسلف . ولا أن أسلفك في الطعام إلى أجل فآخذ منك بعد محل<sup>(٩)</sup> الأجل بعض طعام ، وبعض رأس مال ، فإن ذهب ذاهب إلى أن هذين ، أو أحدهما ، أو ما كان في مثل معناهما ، أو معنى واحد منهما من بيع ، وسلف، فليس هذا من ذاك(١٠) بسبيل، ألا /ترى أن معقولاً لا شك فيه في الحديث إذا كان إنما نهى عن بيع وسلف فإنما نهى أن يجمعهما(١١)، ونهيه أن يجمعا معقول ؟ وذلك أن الأثمان لا تحل إلا معلومة، فإذا اشتريت شيئاً بعشرة على أن أسلفك عشرة ، أو تسلفني عشرة (١٢) ، فهذا بيع وسلف ؛ لأن الصفقة جميعها معلوم الصفة (١٣) غير مملوك للمستسلف (١٤) ، فله حصة من الثمن غير معلومة. أو لا

1/ 425 (15) 1

(ا - ٢) ما بين الرقمين سقط من (ص ، ظ) ، وأثبتناه من (ب) .

(٣) في (ص ، ظ) : ٥ كما لا يجب ، ، وما اثبتناه من (ب) وهو الملائم للسياق .

(٤) في (ص ، ظ) : ( فلزمها ، ) وما أثبتناه من (ب) .

(٥) د من الأجال ؛ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ظ ، ب) .

(٦) في (ب) : ﴿ وَلَمْ يَتُمْ لُهُ بِيعٍ ﴾ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ (ص ، ظ) .

(٧) \* إن ٤ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، س) .

(A) في (ب) : « نقد » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

(٩) في (ب) : ٥ مجيء ، ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

(١٠) في (ب) : ﴿ ذَلِكَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

(١١) في (ب) : ٩ يجمعا ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

(١٢) ﴿ أَو تَسْلَفْنَي عَشْرَةً ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ) .

(١٣) في (ب) : ﴿ جمعتهما معلوم السلف ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

(١٤) في (ص ، ظ) : ﴿ المستسلف ؛ ، وما أثبتناه من (ب) .

ترى ان لا بأس بأن أيمك على حدة ؟ وأسلفك على حدة ؟ إنما النهى أن يكونا بالشرط مجموعين في صفقة ، فأما إذا أعطيتك عشرة دنانير على مائة فرق إلى أجل ، فحلت فإنما لى عليك المائة ، فإن أخذتها كلها فهى مالى ، وإن أخذت بعضها فهى بعض مالى ، وأقيلك فيما بقى منها بإحداث شىء لم يكن على ، ولم يكن فى أصل عقد البيع فيحرم به البيع ، وإذا جاز أن أقيلك منها كلها (١) فيكون هذا إحداث إقالة لم تكن على جاز هذا .

> ۲٤٤ / ب ظ (۱٤)

/ قال الربيع : قال الشافعى وُلَشِي : البيع بيعان لا ثالث لهما : أحدهما : بيع عين يراها البائع والمشترى عند تبايعهما، وبيع مضمون بصفة معلومة وكيل معلوم وأجل معلوم والموضع الذي يقبض فيه .

قال الربيع : وقد كان الشافعي رحمه الله: يجيز بيع السلمة(؟) بعينها غائبة بصفة، ثم قال : لا يجور ؛ من قبِّلِ أنها قد تتلف ، فلا يكون يتم البيع فيها ، فلما كانت مرة تسلم فيتم البيم ، ومرة تعطّب فلا يتم البيم ، كان هذا مفسوخاً .

## [18] كراء الدواب

أخيرنا الربيع بن سليمان قال : أخيرنا الشافعي قال : وإذا تكاري رجل دابة من مكة إلى مر (٣)، فركبها إلى المدينة ، فعليه / الكراء الذي تراضيا عليه إلى مر في . فإن سلمت اللبابة فعليه كراء مثلها / إلى المدينة ، وإن عطبت الدابة فعليه الكراء إلى مر وقيمة الدابة ، وإن نقصت بعيب دخلها من ركويه فاثر فيها مثل : الدير (٤) ، والمَور ، وما أشبه ذلك ، ودعا وأخذ قيمة ما نقصها ، كما يأخذ قيمتها لو (٥) هلكت . وإذا رجعت إلى صاحبها أخذ ما نقصها وكراء مثلها إلى حيث تعلى . وإذا هلكت الدابة فلم يتعد المكترى البلد الذي تكاراها إليه ، ولم يتعد بأن يحمل عليها ما ليس له، ولا أن يركبها / ركوباً لا تركبه الدواب فلا ضمان عليه . وإن كان الكراء ذاهمًا وجائيًا فإنما عليه في الذهاب نصف (١)

۲۶۸/ب

۱۷۰ /ب

۱۷۶ /ب ظ (۱٤)

<sup>(</sup>١) د کلها ٤ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ،ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ السلف ؛ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٣) مَرٍّ : موضع بقرب مكة من جهة الشام .

<sup>(</sup>٤) اللَّبُو: الجرح الذي يكون في ظهر البعير .

<sup>(</sup>٥) في (ت) : ﴿ أَو ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٦) ( نصف ؛ : ساقطة من (ت) ، وأثبتناها من (ص ، ظ ، ب) .

ولو تعدى عليها بعدما بلغت المكان الذى تكاراها إليه مثلا (١) ، أو أقل ، ثم ردها فعطبت فى الموضع الذى اكتراها إليه ضمن ، لا يخرج من الضمان الذى(٢) تعدى إلا بادائها سالة إلى رديها .

4(31)

## [١٥]/الإجارات

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمة الله عليه : قال قائل : ليس كراه البيوت ولا النظه بلازم ولا جائز، وذلك أنه تمليك(٢)، والتمليك بيع، ولمّا رأينا البيوع تقع (١) على أعيان حاضرة ترى ، وأعيان غائبة موصوفة مضمونة (٥) ، والكراه ليس بعين حاضر ولا غائب يرى أبدًا ، ورأينا من آجازهما قال : إذا انهذم المنزل ، أو هلك العبد ، التقض الكراء والإجارة فيهما، وإنما التمليك ما انقطع ملك صاحبه عنه إلى من ملّكه إياه، وهو إذا ملّك مستأجره منفعته بالإجارة فالإجارة (١) ليست مكنا ملك العبد لمالك، ومنفعته لمستأجره إلى المدة التي تشترط وخدمة العبد مجهولة (٧) أيضاً مختلفة بقدر نشاطه وبله وكسله (٨) وضعفه ، وكذلك الركوب مختلف ، ففيها (١) أمور تفسدها ، وهي عندنا بيع ، والبيوع كما وصفنا ، / ومن أجازها فقد يحكم فيها بحكم البيع ؛ لأنها عندنا بيع ، وإلى قال : أشبهها عليك وليست محاطاً بها ، فإن قال : أشبهها عليك عريخاف بينها وبين البيع في أنها تمليك وليست محاطأ بها ، فإن قال : أشبهها بالبيع في انها تمليك وليست محاطأ بها ، فإن قال : أشبهها بالبيع في انها تمليك وليست محاطأ بها ، فإن قال : أشبهها بالبيع في انها تمليك وليست محاطأ بها ، فإن قال : ألمي بلابيع في البيع في البيع في الها بالميع وفي البيع في النها الميك

۱۷۰ /ب ظ (۱٤)

> قال الشافعى يُؤلِنِكُ : وهذا القول جهل بمن قاله. والإجارات أصول فى انفسها بيوع على وجهها ، وهذا كله جائز ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَإِنْ أَرْضَمْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنُ أُجُورُهُن ﴾ الطلان : ١٦ ، فأجاز الإجارة على الرضاع ، والرضاع يختلف لكثرة رضاع

<sup>(</sup>١) فى (ب) : ﴿ ميلا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) . (٢) ﴿ الذِّي ﴾ : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ت ، ب) .

 <sup>(</sup>٣) في (ظ) : « تملك » ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، ت) .

<sup>(3)</sup> في (ت) : « بيع » ، وما النبتاه من (ص ، ظ ، ب) .

<sup>(</sup>۵) ﴿ مضمونة ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، ب) . (٥) ﴿ مضمونة ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، ت ، ب) .

 <sup>(</sup>٦) • المستمولة • . السلطة من (ط ، ص ) ، والبنتاها من (ط ، ت ، ب ) .
 (٦) • فالإجارة ، : ليست في (ط ، ص ) ، واثبتناها من (ب ، ت ) .

<sup>(</sup>V) في (ص): د محمولة ٤، وما أثبتناه من (ظ، ب، ت).

 <sup>(</sup>A) في (ظ) : (وكيله » ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٩) في (ص ، ظ) : ﴿ فيها » ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>١٠) في (ص) : ﴿ فيحكم ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب ، ت) .

المولود وقلته ، وكثرة اللبن وقلته . ولكن لما لم (١) يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله ، وما هو في مثل معناه ، وأحرى أن يكون (٢) أبين منه ، وقد ذكر الله عز وجل الإجارة في كتابه ، وعمل بها بعض أنبيائه ، قال الله عز وجل: ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ الْقُويُّ الأَمينُ (٣٦) قَالَ إِنِّي 

قال الشافع ﴿ وَهُنِّهِ: قد ذكر (٣) الله عز وجل أن نسأ من أنبيائه آجر نفسه حججاً مسماة ملكه بها بُضْعَ امرأة ، فدل على تجويز الإجارة ، وعلى ألا بأس<sup>(٤)</sup> بها على الحجج إن كان على الحجج استأجره ، وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال ، وقد قيل : استأجره على أن يرعى له ، والله تعالى أعلم .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فمضت بها السنة، وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول الله على ولم(٥) يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار.

[١٦٧٦] أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس: أنه سأل

(١) ١ لم ١ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، ب ، ت) .

(٢) ٤ بكون ٤ : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ت ، ب) . (٣) في (ص) : ٤ فذكر ؟ ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

(٤) في (ب) : ﴿ على أنه لا بأس ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

(٥) في (ب): ﴿ وَلا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

[١٦٧٦] \* ط: (٢ / ٧١١) (٣٤) كتاب كراء الأرض\_ (١) باب ما جاء في كراء الأرض ، ولفظه : عن حنظلة ابن قيس الزرقي ، عن رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع .

قال حنظلة :فسألت رافع بن خديج: بالذهب والورق ؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به . (رقم ۱) .

قال الشافعي عقبه : فرافع سمع النهي من رسول الله ﷺ ، وهو أعلم بمعني ما سمع ، وإنما حكى رافع النهي عن كرائها بالثلث والربع ، وكذلك كانت تكرى ، .

وهو يشير بهذا إلى الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن رافع [ انظر رقم ١٦٦٩] .

ثم قال الشافعي : ٩ وقد يكون سالم سمع عن رافع بالخبر جملة ، فرأى أنه قد حدث به عن الكراه والذهب والورق ؛ فلم ير بالكراء بالذهب والورق بأساً ؛ لأنه يعلم أن الأرض تكرى بالذهب والورق ، .

والشافعي بهذا يشير إلى حديث سالم الذي رواه مالك : عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله ابن عمر عن كراء المزارع ؟ فقال : لا بأس بها ؛ بالذهب والورق .

قال ابن شهاب : فقلت له : أرأيت الحديث عن رافع بن خديج فقال : أكثر رافع ، ولو كان لى مزرعة أكريتها .

[ ط : (الموضع السابق ) . (رقم ٣) ] .

رافع بن خدیج عن کراء الارض . فقال : نهی رصول الله ﷺ عن کراء الارض . فقال: |ابالذهب والورق ؟ / قال : أما بالذهب والورق (١٠ فلا بأس به .

قال الشافعي ولي : فرافع سمع النهى من رسول الله (٢) ﷺ وهو أعلم بمنى ما سمع وإنما حكى رافع النهى عن كرائها بالشك والربع ، وكذلك كانت تكرى ، وقد يكون سالم سمع عن رافع بالخبر جملة فرأى أنه حدث به عن الكراء بالذهب / والورق ، فلم نر الكراء بالذهب والورق ، لله الله لا (٢) يعلم أن الارض تكرى بالذهب والورق ، وقد يبنه غير مالك عن رافع أنه على كراء الارض يعض ما يخرج منها .

[۱۹۷۷] أخيرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، / عن سعيد بن المسيب : أنه · <del>ص</del> سأله عـــر استكراه الارض, بالذهب والورق فقال : لا بأس به .

[١٦٧٨] أخبرنا مالك ، عن هشام (٤) بن عروة ، عن أبيه شبيها به .

[١٦٧٩] أخبرنا مالك بن أنس ، عن (٥) ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه مثله .

[ ۱۹۸۰] آخبرنا مالك : أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضاً فلم تزل بيده حتى هلك ، قال ابنه : فما كنت أراها إلا أنها له (۱) من طول ما مكتت بيده (۷) حتى ذكرها عند موته ، فأمرنا بقضاء شيء بقى عليه من كرائها من ذهب أو ورق .

قال الشافعي: والإجارات صنف من البيوع ؛ لأن البيوع كلها إنما هي تمليك من كل واحد منهما لصاحب يملك بها المستأجر المنفعة التي في العبد ، والبيت ، والدابة ، إلى المدة التي اشترط حتى يكون أحق بالمنفعة التي ملك من مالكها ، ويملك بها مالك الدابة والبيت العوض الذي أخذه عنها ، وهذا البيم نفسه .

(١) ﴿ وَالْوَرَقَ ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، ت ، ب) .

(٢) في (ت) : ﴿ مَنَ النَّبِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ب) .

(٣) و لا ، : ساقطة من (ت) ، واثبتناها من (ص ، ظ ، ب) .

(٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .
 (٦) د له ٤ : ساقطة من (ص ، ظ) ، واثبتناها من (ت ، ب) .

(٧) د بيده. ٤ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، ت ، ب) .

[١٦٧٧] ۞ ط: ( الموضع السابق ) .

[١٦٧٨] \* ط : (٢ / ٢١٢) في الكتاب والباب السابقين . (رقم ٥) .

ولفظه : ٥ عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه كان يُكْرِي أرضه باللمب والورق ، . [١٩٧٩] لم أجد هذا في الموطأ ، وما فيه من ذلك عن سالم نفسه ، كما نقلته في رقم [١٩٧٦] .

[١٦٨٠] \* ط : (٢ / ٧١٢) في الكتاب والباب السابقين . (رُقم٤) .

فإن قال قائل: / قد تخالف البيوع في أنها بغير أعيانها، وأنها (١) غير عين إلى مدة. قال (٢) الشافعي رحمه الله: فهي منفعة معقولة من عين معروفة ، فهي كالعين (٣).

قال الشافعي رحمه الله : والبيوع قد تجتمع في معنى : أنها ملك ، وتختلف في أحكامها . فلا (٤) يمنعها اختلافها في عامة أحكامها ، وأنه (٥) يضيق في بعضها الأمر ، ويتسع في غيره من أن تكون كلها بيوعاً يحللها ما يحل (٦) البيع ، ويحرمها ما يحرم البيع في الجملة . ثم تختلف بَعْدُ في معان أخر : فلا يبطل صنف منها خالف صنفاً في بعض أمره بخلافه صاحبه ، وإن كانا قد يتفقان في معنى غير المعنى الذي اختلفا فيه ، فالبيوع لا تحل إلا برضا من البائع والمشترى (٧) وثمن معلوم . وعندنا لا تجب إلا بأن يتفرق البائع والمشترى(٨) من مقامهما ، أو أن يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختار إجازة البيع، ثم تختلف البيوع فيكون منها المتصارفان لا يحل لهما أن يتبايعا ذهباً بذهب ، وإن تفاصَّلت الذهب إلا مثلاً بمثل ، يدأ بيد ، وزناً بوزن ، ثم يكونان (٩) إن تصارفا ذهباً بورق ، فلا بأس بالفضل في أحدهما على الآخر يدأ بيد ، فإن تفرق المتصارفان الأولان، أو هذان قبل أن يتقابضا انتقض البيع بينهما ،/ ويكون المتبايعان السلعة ـ سوى الصرف ـ يتبايعان الثوب بالنقد ، ويقبض الثوب المشترى ولا (١٠) يدفع الثمن إلا بعد حين، فلا يفسد البيع . ويكون السلف في الشيء المضمون إلى أجل يعجل الثمن ، ويكون المُشْتَرَى غير حالٌّ على صاحبه إلا أنه يكون مضموناً ، ويضيق فيما كان يكون غير هذا من البيوع التي جاز (١١) في هذا مع اختلاف البيوع في غير هذا ، وكل ما يقع عليه جملة اسم البيع، ولا يحل إلا بتراض منهما، فحكمهما في هذا واحد، وفي سواه مختلف.

قال الشافعي وَطَيُّ : وقبض الإجارات التي (١٢) يجب بها (١٣) على المستأجر دفع الثمن ، كما يجب دفع الثمن إذا دفعت السلعة المشتراة بعينها .. أن يدفع الشيء الذي فيه

<sup>(</sup>١) في (ص ، ظ) : ﴿ فَإِنْهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (ص ،ظ) ، وأثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ وَلا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ وأن ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٦) في (ب ، ص) : ( يحلل ٤ ، وما أثبتناه من (ظ ، ت) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٩) في (ت) : ﴿ ويكونان ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ب) .

<sup>(</sup>١٠) في (ص ، ظ) : ﴿ لا ، بدون واو ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>١١) في (ب) : ﴿ جازت ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) . (١٢) في (ب) : ﴿ الذي ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

<sup>(</sup>١٣) في (ب ، ت) : ﴿ به ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

v \_\_

المنفعة : إن كان عبدا استؤجر دفع العبد (١) ، وإن كان بعيرا دفع البعير ، أو مسكنا (٢) دفع المسكن حتى يستوفى / المنفعة التي فيه كمال الشرط إلى المذة التي اشترط ، وذلك

۱۷۱ /ب ت

أنه لا يوجد له دفع إلا هكذا . فإن قال قائل: هذا دفع ما لا يعرف، فهذا من علة أهل الجهالة الذين الطلوا الإجارات.

۱۲/ ۱۷۸ ظ(۱٤) قال الشافعي رحمة الله عليه: والنقعة من عين معروقة قاتمة / إلى الملة كدفيم (٣) المين ، وإن كانت المنفعة غير عين ترى (٤) فهي (٥) معقولة من عين ، وليس دفع المنفعة المين ، الذي بدفع المنفعة غير عين ترى (١) حين(١) حين(١) وليس دفع المنفعة أبن الشعة غير عين ترى (١) حين(١) كونت ، فاولي أن يفسد المبيع من ملك المنفعة ، وإن كانت غير عين ، وإذا صح أن يملكها من السلمة والمسكن(٨) وهي غير عين ولا مضمونة ، قالم تضد كما زعم من أفسدها ؛ لأنها وإن كانت غير عين أو كنائه شيء انتفعوا به من عين معروف (١) ، كانت غير عين فهي كالعين بأنها من عين ، فكانه شيء انتفعوا به من عين معروف (١) من وأجزاء المسلمون له فدفعه إذا دفع ، كما لا يستطاع غيره أولى أن يقوم مقام الدفع (١٠) من الأعيان ، والدفع أخف من ملك العقدة ؛ لأن المقدة تفسد فيبطل الدفع (١١) ، والدفع من عين ، فيصح ويلزم كما يصحح ملك الأعيان ،(١٦) النفعة معروفا ، وإن كان بغير عينه من عين ، فيصح ويلزم كما يصحح ملك الأعيان ،(١٦) النبي فيها المنفعة ، فهو كدفع العين التي فيها المنفعة ، فهو كدفع العين إذا كان مذا الدفع / الذي لا يستطاع / فيه (١٤) فيره أبدا .

۸٦٣/ب

قال الشافعى ثرائي : فقال قولنا فى إجازة الإجارات بعض الناس وشددها ، واحتج فيها بالآثار ، وزعم أن ما احتججنا به فيها حجة على من خالفنا فى ردها لا يخرج منها ، ثم عاد لما ثبت منها فقال فيها أقاويل ، كأنه عمد نقض بعض(١٥) ما ثبت منها ، وتوهين

۱۷۸ /ب ظ(۱٤)

(١) في (ص ، ظ) : ﴿ المنفعة ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

(٢) في (ب) : ﴿ وَإِنْ كَانَ مُسَكِّناً ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

(٣) فى (ت ، ص ، ظ) : ﴿ مَنْهُ لَدُفْعَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) . (٤) ﴿ رَبِّي ﴾ : ساقطة من (ت) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، ب ) .

(٥ - ٦) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، واثبتناه من (ص ، ت ، ب) .

(٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، واثبتناه من (ص ، ت ، . (٧) في (ص) : ١ حيث ٢ ، وما اثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

(۲) في (ص) . \* حيث \* ، وما انبتناه من (ط ، ث ، ب) . (A) د والمسكن \* : ساقطة من (ص ، ظ) ، واثبتناها من (ت ، ب) .

(٩) في (ب) : ٥ معروفة ٢ ، وما اثبتناه من (ص ، ت ، ظ) .

(۱۰ ـ ۱۱) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

۱۲۷ ـ ۱۲۱ ما بين الرقعين سقط من (ص) ، وانبتناه من (ط ، ت ، ب) . (۱۲ ـ ۱۳) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، واثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

۱۱۱ ما بین الرفعین سقط من (ص) ، واتبتناه من (ظ ، ت ،
 (٤٤) فی (ب ، ت) : (فیها ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

(١٥) ﴿ بعض ﴾ : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ت ، ب) .

ما شدد ، فقال : الإجارة (١) جائزة ، وقال : إذا استأجر الرجل من الرجل عبداً أو منزلاً، لم يكن للمستأجر الرجارة (٢) بقدر منزلاً، لم يكن للمستأجر أن يأخذ المؤاجرة بالإجارة ، وإنما يجب له من الإجارة (٢) بقدر ما اختدم العبد ، أو سكن للسكن ، كأنه تكارى بيتاً بثلاثين درهماً كل شهر ، فما (٣) لم يسكن لم يجب عليه شيء ، ثم إذا سكن يوماً فقد وجب عليه درهم ، ثم هكذا على هذا الحساب.

قال الشافعي رحمة الله عليه : فقلت ليعض من يقول هذا القول : الخير وإجعاع الفقهاء بإجازة الإجارة ثابت عندنا وعندك ، والإجارة ملك من المستأجر للمنفعة ، ومن المؤاجر (٤) للعوض الذي بالمنفعة ، والسبوع إنما هو (٥) تحويل ملك (١) من شيء يملك (٧) غيره وكذلك الإجارة . فقال منهم قاتل : ليست الإجارة بيبع . قلنا : وكيف زعمت أنها /ليست بيبع وهي تملك شيء بتملك غيره ؟ قال: ألا ترى أن لها اسماً غير البيع ، قلنا: قد يكون للبيوع أسماء مختلفة تعرف دون البيوع ، والبيوع تجمعها مثل : الصرف ، والسلم ، يعرفان بلا اسم بيع ، وهما من البيوع عندنا وعندك .

(15)%

قال: فكيف يقع البيع مُغيَّكًا لعله لا يتم ؟ قلنا : أو ليس قد نوقع(٨) نحن وأنت البيع على المطب بكيل ، والرطب قد على المغب إلى الملت المبيدة في السلم ، ونوقعها أيضاً على الرطب بكيل ، والرطب قد ينفد ، ثم تخير أنت المشترى إذا لم يقبض حتى ينفد في رده إلى رأس ماله ، (٩)وأن يترك إلى رطب قابل ، فإما أخر ماله عن غلة سنة إلى سنة أخرى ، وإما رجع إليه رأس ماله (١٠) بعد حيسه ، وقد كان يملك به رطبًا بكيل معلوم فلم يقبض ما ملك كما ملك ولم يكن في يديه رأس مال (١١) ؟

قال: هذا كله مضمون ، قلنا : أولست قد جعلته مضموناً ، ثم صرت إلى أن تحكم له في المضمون بأحد حكمين تَخَيُّرُ ألن (١٢). : في أن ترد رأس المال وتبطل ما وجب له

<sup>(</sup>١) في (ب ، ت) : ﴿ الإجارات ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَإِمَّا يَجِبُ لَهُ مِنَ الْإِجَارَةَ ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ص ، ب ، ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ فَلَمَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ( المؤجر ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ هي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

<sup>(</sup>٢، ٦) في (ب) : ﴿ للله ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

<sup>(</sup>A) في (ص) : د وقع ، ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠) ما بين الرقمين سقط من (ص ، ظ) ، والبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>١١) في (ب ، ت) : 3 ماله ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ص) : ﴿ بخبر ثابت ﴾ بلل : ﴿ تخيره أنت ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

۱۷۹ <u>/</u>ب

وضمن الرطب بعدما انتفع به المُسلّم إليه ولم ينتفع المُسلّم ، وإما أن يؤخر ماله عن غلة(١) سنة بلا طيب من نفسه إلى سنة أخرى . فقال : هذا كله / كما قلت ، ولكني لا أجد غيره فيه . قلت : فإذا كان قولك : لا أجد غيره / فيه حجة ، فكيف لم تجعل لنا(٢) الذي هو أوضح وأبين ونحن لا نجد فيه غيره حجة ؟ قال : وما ذاك ؟ قلنا : زعمنا أن البيوع تجوز ويحل ثمنها مقبوضاً ، وأن القبض مختلف ، فمنه ما يقبض بالبد ، ومنه ما يدفع إليه المفتاح وذلك في الدور ، ومنه ما يخلي المالك بينه وبين المشتري وهو لا يغلق عليه ولا يقبضه بيده وذلك مثل : الأرض المحدودة ، ومنه ما هو مشاع في الأرض لا يدرى أشرقيها هو أم غربيها ؟ غير أنه شريك في كلها ، ومنه ما هو مشاع في العبد لا ينفصل أبدا . وكل هذا يقال له : دفع يقبض به الثمن ، ويجب دفعه ، ويتم به البيع ، وهو قبض مختلف ، وذلك أنه لا يوجد فيه مع اختلافه غير هذا ، فلو قال لك مشترى نصف العبد : البيع يتم مقبوضاً ، والقبض ما يكون منفصلاً معروفاً ، وليس يكون في نصف العبد قبض ، فأنا أنقض البيع .

1/14. ظ(١٤)

قلت: القبض يختلف ، فإذا لم يكن دون نصف العبد حائل وسلمه إليك فهذا القبض الذي لا يستطاع / غيره في هذا، ومن دفع الدفع الذي لا يستطاع غيره فقد وجب له الشمن ، فالمنفعة(٣) التي في العبد بالإجارة لا يستطاع دفعها إلا بأن يسلم العبد أو المسكن ، فإذا دفعت كما لا يستطاع غيره فلم لا يجب ما ملك (٤) به المنفعة ؟ ما بين هذا فرق ، وقبض الإجارة إنما هو دفع الذي فيه الإجارة وسلامته . فإذا دفع الدار وسلمت فله سكناها إلى المدة ، وإذا دفع العبد وسلم فله خدمته إلى مدة شرطه ، وخدمته حركة يحدثها العبد ، وليست في (٥) الدار / حركة تحدثها ، إنما منفعته فيها تخليته (٦) إياها ، ولا يستطاع أبدًا في دفع ما ملك المستأجر غير تسليم ما فيه المنفعة إليه وسلامته (٧) ما فيه المنفعة حتى تتم المنفعة إلى مدتها .

1/ 178

فإن قال قائل : فهذا ليس كدفع الأعيان ، الأعيان (٨) بدفع يرى ، وهذا بدفع لا

<sup>(</sup>١) في (ص ، ظ) : ٩ من عليه ٤ بدل : ٩ عن غلة ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) . (٢) النا ١ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ص ، ظ) : ﴿ بِالمُنْفِعَةِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ تَمْلُكُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) . (٥) في (ص) : ﴿ إِلَى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، ت) .

<sup>(</sup>٦) في (ب ، ت) : ﴿ محليته ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب): ﴿ سلامة ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٨) • الأعيان ٥ : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ت ، ب) .

يرى . قبل : وما يختلف دفع الأعيان فتكون (١) عين اشتريتها (٢) بعينها عندك ، وتصف لى فإذا رأيتها كنت بالخيار ، وقد كانت عند تبايعنا عيناً مضمونة كالسلم مضموناً ، ويكون السلم بالصفة بغير عينه ويجب ثمنه ، وإنما هو صفة لا / عين.

۱۸۰ / <u>ب</u> ظ (۱٤)

قال : بلى ، قد يفعل هذا كله ، ولكن الإجارات مغيبة (٢). قلنا : مغيبة (٧) معقولة كما السلم (٨) مغيب موصوف. قال : هو وإن كان موصوفاً بغير عينه يصير إلى أن يكون عينًا ، قلت : يكون عيناً وهو لم ير ، فلا يكون فيه (٩) خيار كما يكون في الأعيان التي لم تر .

قال: فهى على الصفة ، قلنا : ولم لا تجعل ما اشترى ولم ير من غير السلم ، وقد وصف كما وصف (۱ السلم ؟ قال : البيوع قد تحتلف ، قلنا : فراك تجيزها مع اختلافها لنسك ، وتريد أن لا تجيزها مع اختلافها لنسك ، وتريد أن لا تجيزها مع اختلافها لنسك ، وتريد أن لا تجيزها مع اختلافها لنسك ، قلنا : الصفة في السلم قبل يكون الشراء مغيبة (۱۱) موصوف بها شيء لم يخلق بعد من ثباب وطعام . قال : ولكنها تقع على عين فتعرف ، قلنا : فالإجارة في عين قائم تكون في ذلك العين قائمة تعرف ، فإن رحمت أن الإجارة إنما هي منفعة ، والشعة مغيبة (۱۲) وقد تختلف ، فلم أجزتها ولم تقل (۱۱) بنا الجهالة ؟ قال : لائه توك

/ \A\

<sup>(</sup>۱) فی (ب) : « فیه فتکون ؛ ، وما اثبتناه من (ص ، ظ ، ت) . (۲) فی (ب) : « اشتریها ؛ ، وما اثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ت) : « فيه ٤ ، وما اثبتناه من (ص ، ظ ، ب) . (٤) في (ت) : « اليس ٤ ، وما اثبتناه من (ص ، ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ( اشترطت ؟ ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) . (٦ ـ ٧) في (ص ، ظ ، ت) : ( معينة ؟ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>A) فی (ب) : ٥ کالسلم ٩ ، وما اثبتناه من (ص ، ظ ، ت) . (٩) فی (ب) : ٥ فیها ٩ ، وما اثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

<sup>( · 1 )</sup> و كما وصف ؛ : سقط من (ص ، ظ) ، وأثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>۱۰) و کما وصف ؟ : سقط من (ص ، ظ) ، وانبتناه من (ت ، ب) (۱۱) فی (ص ، ظ) : د جائزة ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>۱۲) في رض ، ظ ، ت ) : « بعينه » ، وما أثبتناه من (ب ) . (۱۲) في (ص ، ظ ، ت ) : « بعينه » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>١٤) في (ص ، ظ) : « ولم أعلم » بدل : « ولم تقل » ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

السنة وإجماع الفقهاء ، وليس في السنة ، ولا إجماع الفقهاء إلا التسليم ، ولا تضرب له الأمثال ، ولا تدخل عليه المقايس . قلنا : فإذا اجتمع الفقهاء على إجازتها وصيروها ملك منفعة معقولة ، وإن كانت لا تكون شيئاً يكال ، ولا يوزن ، ولا يذرع ، وإجازوها مغيبة ، وأوجبوها كما أرجبوا غيرها من البيوع ، ثم صرت إلى عيب قولنا فيها وأنت تحجزها ، وقولنا قول مستقيم على السنة والآثار ، فصرت (١) تمتع / بحجة من أبطلها ، فإذا قبل لك : إن كانت في هذا حجة فأبطلها ، وإن لم يكن فيه (١) حجة فلا تحتج به . قلت : لا أبطلها ؛ لأنها (٣) السنة وإجماع الفقها .

۱۷۲ /<u>ب</u> ت

۱۸۱ / ب ظ (۱٤) فإن قال قائل : فنع حجة من أخطأ في إيطالها وأجزها (١) كما أجازها الفقهاء فقد أجازوها ، وإذا أجازوها فلا يجور عندنا أن يكونوا أجازوها إلا على أنها تمليك منفعة معقولة ، وما كان تمليكاً فقد يوجب ثمنه ، وإلا صرت إلى حجة من / أبطلها ، فإن قال لل عقولة ، وما كان تمليكاً فقد يوجب ثمنه ، وإلا صرت إلى حجة من / أبطلها ، فإن قال لك قائل : فكيف صيرت هذا قبضاً ، والقبض ما يصير في يدى صاحبه الذي قبضه ويقطع عنه ملك الذي دفعه ؟ قبل له : إن الدفع من المالك لمن ملكه يختلف ، ألا نرى أن رجلاً أو ابتاع بيوعا ودفع إليه أثمانها ، ثم حاكم(٥) إلى القاضى ، قضى عليه بدفعها ، أن كان عبدا ، أو ثوياً ، أو شيئاً واحدا سلمه إليه (١) ، وإن كان شيئاً يتجزأ (٧) بعينه فكان طعاما (٨) في بيت استوجه كله بكيل على أن كل مُدَّ بدرهم ، قال : كله له، فكان يقبضه شيئاً بعد شيء لا جملة كقيضه الواحد فيقضى عليه بدفع كل صنف من هذا كما يستطاع قبضه ، فكذلك قضى عليه بدفع كل صنف من هذا كما من تسليم الذي فيه المنعة إلى الذي ملك فيه المنعة ، والمنعة فيها معروفة كما الشراء في الدار المشاعة معروف بحساب وفي غيره .

فإن قال قائل: فإن الذي فيه المنفعة يُسكُّم، ثم ينهدم(١٠) المنزل، ويموت العبد، فتكون

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ وصرت ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

 <sup>(</sup>٢) (ظ ، ت ، ب) واثبتناها من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٣) فمي (ت) : ﴿ لأنَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ب) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص) : ٩ فأجازها ، ، وفي (ظ) : ٩ فأجزها ، ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ت ، ب) : ٩ حاكمه ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) . (٦) في (ص) : ٩ أسلمه إياه ٤ ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

 <sup>(</sup>٧) في (ص) : ٩ يجزئ ؟ ، وما أثبتناه من (ط ، ب ، ت) .

 <sup>(</sup>٨) في (ص) : ( فكان من طعام ٤ ، وفي (ظ) : ( فكان طعام ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>٩) في (ص) : ٩ بها ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، ت) .

<sup>(</sup>١٠) في (ص) : ٩ يهدم ٤ ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

أوجبت عليه دفع ماله وهو مائة ، ثم لا يستوفى بالمائة إلا حق بعضها ، ويكون / المؤاجر قد انتفع بالثمن . قلنا : بذلك رضى المستأجر . قال : ما رضى إلا بأن / يستوفى ، قلنا: إن قدر على الاستيفاء فذلك له ، وإن لم يقدر أخذ ماله . قال : وأى شيء يشبه هذا من البيوع ؟ قلنا :ما وصفنا من السلم هذا دفع (١) مائة درهم في رطب ، فمضى الرطب ولم يوف منه شيئاً ، فيعود إلى أن يقول لى : خذ رأس مالك وقد انتفع به المسلم إليه ، أو أخر مالك بعد غلة (٢) مِنة بلا رضا منك إلى سنة أخرى ، فإذا قلت: قد انتفع بمالى، فإن أخذته فقد أخذ منفعة مالى بلا عوض أخذته ، وإن أخرته سنة فقد انتفع بمالى سنة بلا طيب نفس ولا عوض أعطيته منه. قال : لا أجد إلا هذا ، فإن قلت لك وصدقني المسلم إليه : بأنه تغيب مني حتى مضى الرطب ، قلت : لا أجد شيئاً أعديك عليه ؛ لأنك رضيت أمانته . قلت : ما رضيت إلا بالاستيفاء ، وقد كان يقدر على أن يوفيني. قلت : وقد فات الرطب الذي يوفيك منه، قيل (٣) : فالمستأجر للعين إنما استأجره ، وهو يعلم أن العين إذا ذهبت ذهبت المنفعة ، فكيف عبته فيه وهو / يعلمه ، ولم تعب في المسلم إليه الذي ضمن لصاحبه الرطب كيلاً معلوماً بصفة من غير شيء يعينه المسلم إليه كان أولى أن تعييه(٤) فيه من المستأجر ؟ وهو يقول: في الرجل يبتاع الشيء من الرجل والشيء (٥) المبتاع بعينه ببلد غائب عن المتبايعين(٦)، ويدفع المشترى إلى المشترى منه الثمن وافياً على أن يسلم البائع للمشترى ما اشترى منه وأشهد به له ودفع إليه ثمنه (٧) ، ثم هلك الشيء المبتاع ـ فيقول : يرجع المشترى بالثمن وقد انتفع به رب السلعة ، ولم يأخذ رب المال عوضاً ، فيقول للمشترى : أنت رضيت بذلك ، وقد كانت لك السلعة لو تمت، فلما لم تتم انتقض البيع ، وإنما رضيت بتمامها ، ويقول أيضاً في الرجل ينكح المرأة بعبد فتخليه ونفسها ، فلا (٨) يدخل بها ، وتخليتها إياه ونفسها هو الذي يلزمها ، فإذا فعلت جبرته على دفع العبد إليها ويكون ملكها له صحيحًا ، فإن باعت أو وهبت ، أو أعتقت، أو دَّبُّرَت ، أو كاتبت ، جاز لأنه لها ملك تام ، فإن طلقها قبل يكون من هذا شيء رجع

 <sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ أَدَفَعَ لَهِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ ، ص ، ت) .

 <sup>(</sup>٢) في (ب ، ت) : ( محلة ، ) وما أثبتناه من (ظ ، ص) .
 (٣) (قبل ، : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، ظ ، ت) : ( يعينه ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .

 <sup>(</sup>۶) في (ص ، ط ، ت ) : \* يغينه \* ، وما البساء من (ب) .
 (٥) في (ظ) : \* يبتاع الشيء بين الرجل وبين المبتاع \* ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ الْمِبْنَاعِينَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ١ ودفع إليه منه ١ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : ( فلم ) ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

بنصف العبد فكان شريكها / فيه فقد زعمت أن ملكها فيه تام كما يتم ملك من دفع العوض بالعبد ، ثم انتقض ملكها في نصفه .

1/11/

فإن قبل لك : كيف يتم ملكها ثم يتتقض ؟ قلت : ليس في هذا قياس ، هو لم يدخل بها فلها نصف المهر إذا طلقها ، فإن قيل / لك : كيف ينتقض نصفه (١) ، رأيت ذلك جهلاً ممن يقوله ؟ وقلت: هذا مما لا يختلف فيه الفقهاء. وتزعم أيضاً أنه إذا اشترى عبداً فدلس له فيه عيب ، كان ملكاً صحيحاً إن باع ، أو وهب ، أو أعتق ، فإن لم يفعل فشاء حبسه بالعيب حبسه ، وإن لم يشأ حبسه وشاء نقض البيع وقد كان تامًا نَقَضَهُ . وقد يبيع الرجل الشُّقص من الرجل فيكون المشترى تام الملك لا.سبيل للبائع عليه ، ولا على أخذه منه ، ويكون له أن يبيع ، ويهب ، ويصنع ما يصنع ذو المال في ماله ، فإن كان له شفيع فأراد أخذه من يديه بالثمن الذي اشتراه به ، وإن كان كارهاً أخَذَه ، وقد نجعل

نحن وأنت ملكاً تاماً ويؤخذ به الثمن ، ثم ينتقض بأسباب بعد تمامه ، فكيف عبت هذا في الإجارة ، وإنما <sup>(٢)</sup> نقوله / في الإجارة : إذا فات الشيء الذي فيه المنفعة فلم يكن إلى الاستيفاء سبيل ، ويرد المستأجر ما بقي من حقه كما يرده لو اشترى سفينة طعام كل قفيز بكذا ، فاستوفى عشرة أقفزة ، ثم استهلكها ، ثم هلك ما بقى من الطعام رددناه بما بقى من المال ، وألزمناه عشرة بحصتها (٣) من الثمن ، وأنت تنقض الملك والأعيان التي فيها الملك قائمة ، ثم لو عابك (٤) أحد بهذا قلت : هذا من أمر الناس ، فإن كان في نقض الإجارة إذا كانت العين التي فيها المنفعة قد فاتت عيب ، فنقض الملك والعين المملوكة

قائمة أعيب ، فإن لم يكن فيه عيب فعيبه فيه جهل . قال الشافعي رُطُّيُّك : ثم قالوا فيها أيضًا : / إن دفع المستأجر الإجارة كلها إلى المؤجر<sup>(ه)</sup> قبل أن يسكن البيت ، أو يركب الدابة ، ثم أراد أن يرجع فيما دفع لم يكن ذلك له ، فإن كان دفع ما يجب عليه فهو ما قلنا ، وإن كان دفع ما لا يجب عليه فلم لا

يرجع به فهو لم يهبه ، ولم يقطع عنه ملكه إلا بأمر يزعم أنه لا يجب عليه أن يدفعه ، ولا يحق عليه فيه (٦) شيء إلا أن / يسكن أو يركب ، وهم يقولون : إذا انفسخت

٥٦٨ / أ ص

1 / 148 ط (١٤)

<sup>(</sup>١) في (ت) : ﴿ نصفها ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ٩ وأن ما ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ظ ، ص) . (٣) في (ص) : ٩ بحسبها ؟ ، وما أثبتناه من (ت ، ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ غلبك ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ظ ، ب) ـ (٥) في (ت ، ظ ، ص) : ٩ المستأجر ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : (منه ؛ ، وما أثبتناه من (ت ، ظ ، ص) .

الإجارة رده ؛ لأنه إنما دفعه باسم الإجارة لا واهبًا له ، فإن كان دفعه بالإجارة فرق (١) والإجارة لا يلزمه بها دفع ، فينبغي أن يرده عليه متى شاء ، ثم قال فيه قولاً آخر أعجب من هذا قال : إن تكارى دابة بمائة درهم فلم يجب من المائة شيء ، فإن أراد (٢) أنْ يدفعها دنانير يصرفها كان حلالاً ، فقيل له : أتعنى به تحول (٣) الكراء إلى الدنانير وتنقصه من الدراهم ؟ قال: لا ، ولكنه يصارفه بها بسعر يومه . قلنا : أو يحل الصرف في شيء لم يجب ؟ قال : هو واجب ، فلما قالوا : يجب على صاحبه إذا لم يسم له أجلاً دفع مكانه ، كما لو اشترى رجل (٤) سلعة بمائة ، أو ضمن عن رجل مائة ولم يسم أجلًا ، كان عليه أن يدفع المائة مكانه ، وهذا قولنا وقولك في الواجب كله إذا لم يُسمُّ له أجل ، فكيف قلت في المستأجر : الإجارة واجبة عليه ، وليس عليه أن يدفعها ، وله أن يصارف بها ، والإجارة إلى غير أجل ؟

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإن قال:هي إلى أجل معلوم ،/وذلك أنه إذا استأجر عبدًا سنة فكل يوم من السنة أجل معلوم ، ولكل يوم من السنة أجرة معلومة ، والمائة الدرهم التي استأجر بها العبد (٥) السنة لازمة على هذا الحساب ، قيل له : فما تقول فيه إن مرض(٦) أحد عشر شهرا من السنة ، أو شهرًا من أولها ، أو وسطها ، فلم بقدر على الخدمة ؟ أليس إن قلت : ينتظر ، فإذا صح استخدمه فيما يستقبل ؟ فقد زعمت: أن حصة الأحد عشر شهرا أو الشهر قد كانت في وقت لازم ثم استأخر عنه، أو كان واجباً ثم بطل ، فإن جعلت له أن يستخدمه أحد عشر شهرا أو شهرا من سنة أخرى فقد جعلت أجلاً بعد أجل ، ونقلت عمل سنة في سنة أخرى ، وإن قلت : واجبة إن /كانت فهذا الفساد الذي لا يشكل؛ لأن الإجارة تمليك منفعة من عبد(٧) معروف، والمتفعة معروفة بتمليك دراهم مسماة ، فإذا كان التمليك مغيباً (٨) لا يدرى أيكون أم لا يكون؛ لأنه قد يموت العبد ويأبق ، ويمرض ، فكيف يجوز أن تملك منفعة مغيبة(٩) بدراهم

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي ٤ : ساقطة من (ت ، ب ، ظ) ، وأثبتناها من (ص) . (٢) في (ب) : ﴿ قاراد ﴾ ، وما أثبتناه من (ت، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ ، ص) : ٤ تحرك ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>٤) د رجل ١ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص، ، ظ) : د استأجر بالعبد » ، وما أثبتناه من (ت ، ب) . (٦) في (ت) : ٤ إن من مرض ؟ ، والصواب ما أثبتناه من (ص ، ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : (عين ٤) وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

<sup>(</sup>A) في (ص) : « معينا ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٩) في (ص) : ( معيية ) ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

معينة مسماة ؟ هذا تمليك / الدين بالدين ، والمسلمون ينهون عن بيع الدين بالدين ، والتمليك بيع .

فإن قلت : يملك المتمعة إن كانت ، فهذا أفسد ، من قبلي: أن هذا مخاطرة ويلزم ان تسد الإجارة كما أفسدها من حاب قوله . قال : فقد يلزمك في هذا شبيه بما يلزمني، فلس يلزمني إذا رحمت أنَّ الإجارة تجب بالقبض ، وأن المنفعة معلومة، فإنه (١) لا قبض لها إلا بقبض الذي فيه المشعة ، فإذا قبضت كان ذلك قبضا للمنفعة إن سلمت المنفعة . وقد أجاز المسلمون هذا كله (٢) كما أجازوا البيوع على اختلافها ، وكما يحل بيع الطعام بضربين : أحدهما بصفة ، والآخر عين . فلو اشتريت من طعام عين مائة ففيز كان صحيحًا، فإن أخذت في أكتاله واستهلكت ما أكتاب منه ، وهلك بعض ١١ المائة التفيز ، وبحب على ما استهلكت بعصته من الثمن ، وبطل عني ثمن ما هلك . فإن قال : فالحلمة (٤) ليست ثمنًا فهي معلومة من عين لا يوصل إلى أخذها لتستوفي إلا بأخذ المين، فأخذ العين بكمالها / التي هي أكثر من المنفعة يوجب الثمن به (٥) على شرط سلامة المنفعة ، لا تعدو الإجارة أن تكون واجبة عليه (٢) ، فعليه دفعها ، أو تكون غير واجبة ، والصرف (٧) عندنا وعندك فيها ورا .

۱۸۵ /ب ظ (۱٤)

> قال الشافعي أولي الله : فإذا قبل له : فإن كانت أثمان الإجارات غير واجبة ، فلا يحل له أن يأخذ بشيء لم يكن ، ولا يدرى أيكون أم لا يكون (٨) ؟ ثم يأخذ من جهة الصرف فيفسد من أنه غير واجب ؛ لأن الصرف / فيما لم (٩) يجب ربا ، قال : نعم ، ولكن الإجارة واجبة وثمنها واجب (١٠) فلا يكون ربًا ، فإذا قبل له : وإن (١١) كان واجباً فليذهه ، قال : ليس بواجب .

۸٦٥/ب

<sup>(</sup>١) في (ت ، ب) : ﴿ وَإِنْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) . (٢) في (ص ، ظ) : ﴿ هَكَذَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

 <sup>(</sup>٣) في (ص ، ظ) : (بقبض ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .
 (٤) في (ص) : (ظ ، ت ، ب) .

 <sup>(</sup>٥) د به ٤ : ساقطة من (ت ، ب) ، واثبتناها من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) (عليه ؛ : ساقطة من (ظ ،ت ، ب) ، وأثبتناها من (ص) .

<sup>(</sup>٧) في (ص ، ظ) : ﴿ والتصرف ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

 <sup>(</sup>A) ( يكون ) : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ت ، ب)

 <sup>(</sup>٩) د لم ، : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ وَثَمَنُهَا وَاجِبٍ ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>١١) في (ب) : ﴿ وإذا ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

[۱٦٨١] وهم يروون عن عمر أو ابن عمر أنه تكارى من رجل بالمدينة ، ثم صارفه قبل أن يركب .

فإن كَان ثابتاً عن عمر فهو موافق قولنا وحجة لنا عليهم .

قال : وإذا تكارى الرجل الدار من الرجل فالكراء لازم له (١) ، لا ينفسخ بموت المكترى ولا المكرى ، ولا بحال أبدا ما دامت الدار قائمة ، فإذا دفع الدار إلى المكترى كان الكراء الازما للمكترى كله ، إلا أن يشترط عند عقد (٢) الكراء أنه إلى أجل / معلوم فيكون إليه كالبيوع . وقال بعض النامى : تفسخ الإجارات بموت أبهما مات ، ويفسخها بالمذر ، ثم ذكر أشياء يفسخها بها قد يكون مثلها ، ولا يفسخها به .

قال الشافعي رُطُّيُّكُ : فقيل لبعض من يقول هذا القول : أقلت هذا بخبر ؟

[۱٦٨٣] قال : روينا عن شريح أنه قال : إذا ألقى الفتاح برئ . فقيل له : أكذا تقول بقول شريح (٣) ؟ فشريح لا يرى الإجارة لازمة ، ويرى أن لكل واحد منهما فسخها بلا موت ولا عذر ، قال : هكذا قال شريح ، ولسنا ناخذ بقوله .

قيل: فلم تحتج بما تخالف فيه ، وتزعم أنه ليس بحجة ؟ قال : فما عندنا فيه خبر، ولكنه يقبح أن يتكارى رجل منزلا يسكنه فيموت وولده لا يحتاجون إليه ، فيقال: إن شتم فاسكنوه وهم أيتام ، ويقبح أن يموت المؤاجر (<sup>4)</sup> فيتحول ملك اللدار لغيره فتكون اللدار لولده والميت لا يملك شيئاً ، ويسكنها المستاجر بأمر الميت ، والميت لا أمر له حين مات . فقيل له : أو يملكها الوارث إلا بملك الميت ؟ قال : لا ، قيل : أفيزيد الوارث أبدًا على أن يقوم إلا مقام الميت فيها ؟ / قال : لا ، قليت قاليت قبل موته كان يقدر

۱۸۱ /ب

1/ 1/1

(11)

<sup>(</sup>۱) د له » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ت ، ب) : ١ عقده ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) د بقول شريح » : سقط من (ص ، ظ ، ت) ، واثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ المؤجر ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

<sup>[</sup>۱۳۸۱] ها السنن الكبرى لليبهقى : (1 / ۱۳۳) كتاب الإجازة ـ باب لا ضمان على الكترى فيما اكترى إلا أن يمدى ـ من طريق أبي أساسة ، عن الوليد ين كثير ، عن نافع عن سالم عن عبد الله عن أبيه أن عمر إبن الحقابل فان : أيما رجل أكرى كراه فيداوز صاحبة ذا الحليقة ، فقد ورجب كراؤه ولا ضمان عليه . قال البيهقى : بريد ـ والله أصلم ـ قبض للكترى وجاوز ذا الحليقة قند وجب عليه جميح الكراء إذا لم يكن شرط في الإجرة أجلاً ولا ضمان عليه إذا لم يتحد إلى يكن شرط في الإجرة أجلاً ولا ضمان عليه إذا لم يتحد

وهذا شاهد لما عند الشافعي ــ والله تعالى أعلم . [١٦٨٧] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

على أن يفسخ هذه الإجارة عن داره ساعة واحدة قبل انقضاء مدتها عندك من غير عذر ؟ قال : لا . قيل : أفيكون الوارث الذي (١) إنما ملك عن الميت الكل أو البعض أحسن حالاً من المالك ؟ قال : فهل رأيت(٢) ملكاً ينتقل ويملك على من انتقل إليه فيه شيء ؟

1/175

1/144

ظ (١٤)

قلنا : الذي / وصفنا لك من أنه إنما ملك ما كان الميت يملك كاف لك منه ، ونحزز نوجدك ملكاً ينتقل ويملك على من انتقل إليه فيه شيء . قال : وأين ؟ قلنا : أرأيت رجلاً رهن رجلاً داراً تسوى ألفاً بماثة ، ثم مات الراهن أينفسخ الرهن ؟ قال: لا. قلنا : ولم وقد انتقل ملك الدار فصار للوارث ؟ قال : إنما يملكها الوارث ، كما كان يملكها الميت ، والميت قد أوجب فيها حقاً لم يكن. له فسخه إلا بإيفاء الغريم حقه ، فالوارث أولى ألا يفسخه ، قلنا : فلا نسمعك تقبل مثل هذا ممن يحتج به عليك في الإجارة ، وتحتج به في الرهن ، ولا بد من أن تكون تاركاً للحق في رده في الإجارة ، أو في إنفاذه في الرهن ؛ / لأن حالهما واحد : قد أوجب الميت في كليهما حقًا عندنا وعندك فلا تفسخه بوجه حتى تستوفيه من أوجه(٣) له عندنا بحال وعندك ، إلا من عذر ، ثم تفسخه بعد الموت في الإجارة مما لا يكون عذرًا في حياة المؤاجر. والعذر أيضًا شيء وضعته (٤) أنت لا أثرًا، ولا معقولًا ، وأنت لا تفسخه بعذر، ولا غير عذر في الرهن ، وما بينهما في هذا فرق : كلاهما أوجب له فيه مالكه حقًا جائزًا عندنا وعندك ، فإما أن يثبتا معًا

بكل حال ، وإما أن يزول أحدهما بشيء فيزول الآخر . أرأيت لو قال لك قائل: وضعت العذر تفسخ به الإجارة ، وأنا (٥) أبطله في الإجارة

وأضعه في الرهن فأفسخ به الرهن ، أتكون الحجة عليه ؟ إلا أن يقال : ما ثبت فيه حتى لمسلم ، وكان الحق حلالًا لم يفسخه عذر ، وقد تقدمه الحق الواجب عند المسلمين .

۱۸۷/ب ظ (١٤)

قال الشافعي رُطُّنِينَه : مع كثير من مثل هذا يقولونه ؛ من ذلك: الرجل يوصي للرجل برقبة داره ، ولآخر ينزلها (٦) في كل سنة عشرة أيام ، ثم يموت الموصى له برقبة الدار / فيملك وارثه الدار ، فإن أراد منع الموصى له بالنزول قيل : ليس ذلك لك ، أنت للدار مالك ، ولهذا شرط في النزول ، ولا تملك عن أبيك إلا ما كان يملك ، ولا

<sup>(</sup>١) ﴿ الذِّي ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ رأيت ٤ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ت ، ب) : ﴿ أُوجِهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ٩ ما وضعته ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، ت) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ قَلْنَا ﴾ ، وفي (ص) : ﴿ فَأَنَا ؛ ، ومَا أَثْبَتَنَاهُ مَنْ (ت ، ب) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ أَنْ يَنْزَلُهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، ت) .

قال الشافعي يُواشي : فأما قوله : إن مات المستأجر فلا حاجة بالورثة إلى المسكن ، فلم قاله غيره أشبه أن يقول له : لست تعرف ما تقول .

قال الشافعي رحمة الله عليه: أرأيت لو أن رجلاً كان مُرِيدًا للتجارة (١٠) فاشترى دابة بألف وهو لا يملك إلا آلفًا ، فلما استوجيها مات ، وله ورثة أطفال والراحلة تسوى الفا أو مائة ، فقال عنهم وصى أو كان فيهم مدرك محتاج : كان أبو هولاه يُعلى (١٢) بالرواحل لتكسبه فيها ، وهؤلاء لا يكتسبون ، أو يُعلى (١٣) بها (١٤) لفصرب من الجسارة (٥) وقد أصبح مؤلاء القرم (١١) أيتامًا ، وناقة الرجل في يده لم تخرج بعد من يده ، فافسخ (١٧) البيع ورد الداهم لحاجة الإيتام (٨) ، ولا تنزعها من أيديهم إن لم يكن أبوهم دفعها ، أو كان هذا في حمام اشتراه أو ما أشبهه مما لا منفعة فيه ، أو مما فيه المنعقة السيرة ؟ / قال: لا أفسخ شيئًا من هذا، وأمضى عليهم ما فعل أبوهم في ماله؛ لأنه فعله وهو يملك ، فأملكهم عنه ما كان هو(١٤) يملك في حياته ، ولا يكونون أحسن حالاً من أبيهم (١٠) فيما ملكوه عنه .

ظ(١٤)

أن رجلاً لو تكارى من رجل (١٦) إلف بعير على أن يسير من بغداد ثمان عشرة إلى مكة، فخلف(١٣) الجنماًل إبله وعلفها باثمانها أو أقل،أو أكثر، وخرج الحاج فلم بيق إلا هو، وترك الجمال الكراء من غيره للشرط(١٤) حتى فاته الحج، كان له ذلك ولم يغرم شيئًا. فإن قال لك الجمال: قد غررتنى ومنعتنى الكراء من غيرك ، وكلفتنى مؤونة أتت على

(١) في (ب) : ﴿ يريد التجارة ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، ت ) .

(۲ \_ ۳) في (ب) : ( يعنى ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، ت ) .
 (٤) ( بها ٤ : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ت ، ب) .

(٥) نور (ص ، ظ) : ( الخسارة ؛ ، وما أثبتناه من (ب، ت) .

(٦) ( القوم ؛ : ساقطة من (ب، ت ) ، وأثبتناها من (ص ، ظ) .

(٧) في (ص) : ( فافتح ٤ ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

(A) في (ص) : « الإمام » ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

(٩) د هو ؟ : ساقطة من (ص ، ظ) ، واثبتناها من (ت ، ب) .

(١٠) في (ص) : ﴿ أَنَّهِم ﴾ ، والصواب ما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

(١١) في (ص ، ظ ) : ﴿ بعد ما ملكوا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

(١٢) فمي (ب) : ﴿ الرجل ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

(١٣) في (ص) : و فحمل ، ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

(١٤) في (ص ، ظ) : ﴿ غير الشرط ؛ ، وما أثبتناه من (ب، ت) .

۱۸۸<u>/ب</u> ظ(۱٤) ۱۷۶/ب

أثمان إيلى، وصدقه المكترى فلا يقضى له عليه بشىء، ويجلس بلا مؤونة عليه ؛ لأنه لم يأخمذ منه شيئًا وإن كمان قمد غمره ، وقال قائل همذا القول: فإن أراد الجممال أن يجلس / وقال: بدا لى أن أدع الحيج وانصرف إلى غيره فليس / ذلك (١) له ، فإذا قبل له : ولم لا يكون ذلك له ؟ قال : من قبَل أنه غرَّه فمنعه أن يكترى من غيره ، وعقد له عقدة حلالاً فلس. له أن فسخها .

قال الشافعي ثولثي : فلم لا يكون للجمال على المتكارى أن يجلس وقد عقد له كما . قال عقدة حلالاً ، وغره كما كان المتكارى (۱٪ أن يجلس وحالهما وحجتهما واحدة ؟ لو كان يكون لاحدهما في العقدة ما ليس للأخر ، انبغى أن يكون الكراء للمتكارى الزم بكل وجه من قبل المؤونة (۱٪ على الجمال في العلف ، وحيس الإبل ، وضمانها ، ومن قبل أن لا مؤونة على المكترى ، فعمد إلى أحقهما لو تفرق الحكم فيهما أن يلزمه فأبطل عنه ، واحقهما أن يبطل عنه فألزمه (٤) . قال : ولا فرق بينهما ؛ من قبل : أن العقدة حلال لا تنشخ إلا باجتماعهما على فسخها .

قال الشافعى رحمه الله : وسئل: هل وجد عقدة حلالا لا شرط فيها ولا عيب ، يكون لاحد المتعاقدين فيها ما ليس للآخر ؟ فلا اعلمه ذكرها ، فقيل : وما بال هذه العقدة من بين العقد لا خبر ولا / قياس ؟

۱/۱۸۹ ظ (۱٤)

قال الشافعي تلطي : وإذا اخستك المسكارى والكترى في قولنا وقولهم تحالفا وركزاً (٥)، قبل لهم في هذا : كيف تحكمون بحكم البيوع ؟ قال : هو تمليك ، وإنحا البيوع تمليك . فقيل لهم : فاحكموا له بحكم البيوع فيما اثبتم فيه حكم البيوع (١)، فيقولون : ليس ببيع ، وهم لا يقبلون هذا من أحد ، فإذا قبل لبعضهم : أنتم لا (٧) تصيرون في هذه الأقاويل إلى خبر يكون حجة : رعمتم - ولا قياس ، ولا معقول ، فكيف قلتمو، ؟ قالوا: قاله أصحابنا ، وقال لنا بعضهم : ما في الإجارة إلا ما قلتم : من أن نحكم لها بحكم البيوع ما كانت السلامة للمنفعة قائمة، أو تبطل ولا تجوز بحال ، فقيل له : فتصير إلى أحد القولين ، فلا أعلمه صار إليه .

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَلَكَ ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، ت ، ب) .

 <sup>(</sup>۲) فی (ص) : ( المتكاری ) ، وفی (ظ) : ( للمكاری ) ، وما اثبتناه من (ت ، ب) .
 (۳) فی (ب) : ( من قبل أن المؤنة ) ، وما اثبتناه من (ص ، ظ، ت ) .

 <sup>(</sup>٤) ﴿ فَالْزِمْ ٤ ) : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٤) • فالزمه • : سافطه من (ص) ، وانبتناها من رط ، ت ، . (٥) فمی (ص) : • وزادا • ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

 <sup>(</sup>٦) (أيما أُلبتم فيه حكم البيوع ؟ : سقط من (ص) ، وأثبتاه من (ظ ، ت ، ب) .
 (٧) ( لا » : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، ت ، ب) .

قال : وإن تكارى رجل من رجل (١) دابة من مكة إلى مُرّ (٢) ، فتعدى بها إلى عسفان، فإن سلمت الدابة كان عليه كراؤها إلى مَرّ ، وكراء مثلها إلى عُسفًان ، فإن عطبت الدابة فله الكراء إلى مَرّ ، وقيمة الدابة في أكثر ما كانت / ثمنًا من حين تعدى بها من الساعة التي تعدى بها فيها كان أو بعدها ، ولا يكون / عليه قيمتها قبل التعدي ، إنما يكون عليه حين صار ضامنا في حال التعدي . وقال بعضهم : لصاحب الدابة إن شاء

۱۸۹/ب الكراء بحساب ، وإن شاء يُضَمِّنُه قيمة اللابة وإن سلمت ، وليس نقول بهذا ، قولنا هو

قال الشافعي (٣) وَلِئْنِي : ومن أعطى رجلاً مالاً (٤) قراضًا ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها ، فاشتراها فصاحب المال بالخيار ، إن أحب أن تكون السلعة قراضًا على شرطها ، وإن شاء ضِمن المقارض رأس ماله .

قال الربيع : وله قول آخر : أنه إذا أمره أن يشتري سلعة بعينها فتعدى ، فاشترى غيرها ، فإن كان عقد الشراء بالعين (٥) بعينها فالشراء باطل ، وإن كان الشراء (٦) بغير

العين فالشراء قد تم، ولزم المشترى الثمن والربح (٧) والنقصان عليه ، وهو ضامن للمال؛ لأنه لما اشترى بغير عين المال صار المال في ذمة المشترى ، وصار له الربح والخسارة عليه ، وهو ضامن المال لصاحب المال . قال الشافعي رحمة الله عليه : فإن أعطى رجل رجلاً شيئًا ليشترى له شيئًا بعينه ،

1/19. ظ (١٤)

شاتين ، أو عبدًا فاشترى عبدين ، ففيهما (٩) قولان : أحدهما : أن صاحب المال بالخيار في أخذ ما أمر به وما ازداد له بغير أمره ، أو أخذ ما أمره به بحصته من الثمن والرجوع على المشترى بما يبقى من الثمن ، وتكون الزيادة التي اشترى للمشتري ، وكذلك إن اشترى بذلك الشيء وباع ، والخيار في ذلك إلى رب المال ؛ لأنه بماله ملك ذلك كله ، وبماله باع ، وفي ماله كان الفضل .

فاشترى له ذلك / الشيء وغيره بما أعطاه ، أو أمره أن يشترى له به (٨) شاة فاشترى

الأول : لا يضمنها حتى تُعْطَب .

<sup>(</sup>١) د من رجل ؛ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>۲) أي : مر الظهران .

<sup>(</sup>٣) من هنا : سقط من (ت) ، وأثبتناه من (ظ ، ص ، ب) .

 <sup>(</sup>٤) فر (ب) : د مالاً رجلاً ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) . (٥ ـ ٦) ما بين الزقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : د والربح له ، ، وما أثبتناه من (ظ ، ص) .

 <sup>(</sup>٨) د به ، : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ظ ، ص) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ( ففيها ٤ ، وما أثبتناه من (ظ ، ص) .

والقول الآخر: أنه قد رضى أن يشترى له شيئاً بدينار فاشتراه، وازداد معه شيئاً فهو له، فإن شاء أمسكه ، وإن شاء وهبه؛ لأن من رضى شيئاً بدينار فلم يتعد من زاده (١٠مه غيره، لأنه قد جاء بالذى رضى وزاده شيئاً لا مؤونة عليه فى ماله، وهو معنى قول الشافعى(٢٠). وقال بعض الناس فى المابة: يسقط الكراء حيث تعدى لأنه ضامن، وقال فى المقافعى(٢٠). إذ تعدى ضمن وكان له / الفضل بالضمان، ولا أدرى أقال: يتصدق به أم لا ؟

۱۹۰ /ب ظ(۱٤)

قال الشافعى رَطِّنِكَ : وقال فى الذى اشترى ما أمره به وغيره معه: للأمر ما أمره به بحصته من الثمن ، وللمأمور ما بقى ولا يكون للآمر بحال ؛ لانه اشترى بغير أمره . قال الشافعى رحمة الله عليه : فجعل هذا القول بابًا من العلم ثبته (٢) أصلاً ، قاس

قال الشافعى رحمة الله عليه : فجعل هذا القول بابًا من العلم ثبته ٢٦) أصلا ، قاس عليه فى الإجارات والبيوع والمقارضة شيئًا كثيرًا ، أحسبه لو جمع كان دفاتر .

قال الشافعي ونشي : فقيل لبعض من قال هذا القول : قد زعمنا ورعمتم أن الأصل من العلم لا يكون أبداً إلا من كتاب الله تعالى ، أو سنة رسول الله على ، أو قول أصحاب رسول الله على أ أو بعضهم ، أو أمر أجمعت (٤) عليه عوام الله يَهَاء في المصار، فهل قولكم هذا واحد من هذا ؟ قال : لا ، قيل : فإلى أي شيء ذهبتم فيه؟ قال : قال شريح في بعضه، قلنا(٥) : قد رددنا نحن وأتم هذا الكلام وأكثرنا ، أنزعمون أن شريحاً حجة على أحد إن لم يقله إلا شريح ؟ قال : لا ، وقد نخالف شريحاً في كثير من أحكامه بآرائنا ، قلنا : فإذا لم / يكن شريح عندكم حجة على الانفراد فيكون حجة على خبر رسول الله على أحد من أصحابه ؟ قال : لا ، وقال : ما دلكم على غير رسول الله على أحد من أصحابه ؟ قال : لا ، وقال : ما دلكم على أن الكراء والربح والضمان قد يجتمع ؟ فقلنا : لو لم يكن فيه خبر كان معقولا ، وقلنا : دلنا عليه الخبر / الثابت (٢) عن عمر بن الخطاب ولي وعبد الله بن عمر ، والخبر عندكم الذي تثبونه عن رسول الله على .

ا ۱۹۱<u>)</u> ظ (۱٤)

1 / ۱۷۰

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو كان ما قالوا من (٧) أن من ضمنت له دابته أو بيته أو شيء من ملكه لم يكن له إجارة ، أو ماله لم يكن له من ربحه شيء ، كانوا قد

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ زاد ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى السقط من ( ت ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : « بينه » ، وما أثبتناه من (ظ ، ب ، ت) .

<sup>(</sup>٤) فمی (ص) : ١ اجتمعت ٤ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب ، ت) . (٥) فمی (ص ، ظ) : ١ فأما ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : • الثالث ؛ ، والصواب ما اثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٧) فمي ( ص ، ظ ) : ( أمر) ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

أكثروا خلافه .

قال الشافعي فطي : وهم يزعمون أن رجلاً لو تكارى من رجل بيتاً لم يكن له أن /يعمل فيه رَحْي ولا قصارة ، ولا عمل الحدادين ؛ لأن هذا مضر بالبناء . فإن عمل هذا 1/ ۸٦٧ فانهدم البيت ، فهو ضامن لقيمة البيت ، وإن سلم البيت فله أجره . ويزعمون أن من تكارى قميصاً فليس له أن يأتزر به ؛ لأن القميص لا يلبس هكذا ، فإن فعل فتخرق ، <u>١٩١ / ب</u> ضمن قيمة القميص ، وإن / سلم كان له أجره . ويزعمون أنه لو تكارى قبة لينصبها

فنصبها في شمس ، أو مطر ، فقد تعدى لإضرار ذلك بها ، فإن عطبت ضمن ، وإن سلمت فعليه أجرها ، مع أشياء من هذا الضرب يكتفي بأقلها حتى يستدل على أنهم قد . تركوا ما قالوا ، ودخلوا فيما عابوا مما مضت به الآثار ، ومما فيه صلاح الناس .

قال الشافعي نطي : وأما (١) ما قالوا: الحيلة (٢) يسيرة لمن لا يخاف الله أن يعطى مالا قراضًا ، فيغيب به ، ويتعدى فيه فيأخذ فضله ويمنعه رب المال ، ويتكارى دابة مثلاً(٣) فيسير عليها أشهرًا بلا كراء ولا مؤونة إن سلمت . قال قائل منهم : إنا لنعلم أن قد تركنا قولنا حيث ألزمنا الضمان والكراء ، ولكنا استحسنا قولنا ، قلنا (٤) : إن كان قولك عندك حقا فلا ينبغي أن تدعه ، وإن كان غير حق فلا ينبغي أن تقيم على شيء منه(٥) ، قال : فما الأحاديث التي عليها اعتمدتم ؟

[١٦٨٣] قلنا لهم : أما حديثكم<sup>(٦)</sup> فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن شَبيب بن غَرْقَلَة

 <sup>(</sup>١) في ( ص ، ظ ) : ﴿ وَأَن ﴾ ، بدل ﴿ وَأَمَا ﴾ وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

 <sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( بحيلة ) ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ټ ) : د ميلا، ،وما أثبتناه من ( ص، ظ) . (٤) و قلنا ٤ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص، ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى عنوان : ﴿ كراه الإبل والدوابِ ﴾ ساقط من ( ت ) ، وهو مثبت من ( ص، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( احاديثكم ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>[</sup>١٦٨٣] \$ خ : ( ٢ / ٥٣٩ ) (٦١) كتاب المناقب ـ باب (٢٨) ـ عن على بن عبد الله ، عن سفيان ، عن شبيب بن غرقلة قال : سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي ﷺ . . . الحديث ،( رقم ٣٦٤٢) . قال سفيان : كان الحسن بن عمارة جامنا بهذا الحديث عنه قال : سمعه شبيب من عروة ، فأتيته ، فقال شبيب : إني لم أسمعه من عروة ، قال : سمعت الحي يخبرونه عنه . ولكن سمعته يقول : سمعت النبي ﷺ يقول : ﴿ الحير معقود بنواصي الحيل إلى يوم القيامة . . . • قال سفيان : يشتري له شاة كأنها أضحية .

قال ابن حجر : قوله : ٥ سمعت الحي ، أي قبيلته . . . وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة .

(15) 5

أنه مسمع الحى يحدثون عن عروة بن أبى الجعد : أن رسول الله ﷺ / أعطاه دينارًا يشترى له به شاة أو أضحية ، فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما (١) بدينار وأناه بشاة ودينار ، فدعا له رسول الله ﷺ فى بيعه بالبركة ، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه .

[۱٦٨٤] قال الشافعي رحمة الله عليه : وقد ٢١) ووى هذا الحديث غير سفيان بن عيبنة ، عن شَبِيب بن غَرَقَدة فوصله ، ويرويه عن<sup>(٣)</sup> عروة بن أبي الجعد بمثل هذه القصة، أو معناها .

قال الشافعي وليضي : فمن قال : له جميع ما اشترى له : أنه بماله اشترى ، فهو ازديادً علم المشترى ، فهو ازدياد مملوك له . قال : إنما كان ما (٤) فعل عروة من ذلك ارديادًا ونظرًا لرسول الله على ورضى رسول الله على بنظره وازدياده، واختار ألا يضمنه، وأن يملك ما ملك عروة بماله، ودعا له في بيعه ، ورأى عروة بذلك محسنًا غير عاص ، ولو كانت (٥) معصية نها، ولم يملكها في الوجهين مما .

(١) في ( ظ ) : ( أحدهما ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٢) ﴿ قَدْ ﴾ : ساقطة من ( بٍ) ، وأثبتناها من ( ظ ، ص ) .

(٣) عن ٤ : ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ظ ، ب ) .
 (٤) د ما ٤ : ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ظ ، ب ) .

(۵) قمی ( ب ) : « کان ¢ ،ومها اثبتناه من ( ص ، ظ ) . (۵) فمی ( ب ) : « کان ¢ ،وما اثبتناه من ( ص ، ظ ) .

وقال : فالخديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم ، لكن وُجِدُ له متابع عند أحمد وأبى داود والزملكي وابن ماجه من طريق صعيد بن زيده عن الزيد بن الحُويّت ، عن أبي ليد قال: حدثني عروة البالوقى . . . فلكر الحديث بمناء ، وله شاهد من حديث حكيم بن حزاه ، وقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شية ، عن سفيان ، عن شيب عن عرو دل يلكر بينهما احماً ، ورواية على بن عبد الله وهو ابن المدين شيخ البخاري فيه تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية .

وقد وافق عليًا على إدخاله الواسطة بين شبيب ، وعروة احمد والحميدى في مستديهما ،وكذا مسدّد عند ابى داود دابن أبى عمر والعباس بن الوليد عند الإسماعيلى ، وهذا هو المحمد (فتح البارى 1 / ١٣٥ ـ ٦٣٥ ).

ولكن لماذا يأتى بهذا الحديث البخارى مع ما فيه من المبهم ، وهو الواسطة بين شبيب وعروة ؟ وقد رد ابن حجر على ذلك بأنه ليس فى الحديث ما يحطه عن شوط البخارى؛ لأن الحى يمتنع فى العادة تواطرهم على الكذب .

وقد نقل المزنى عن الشافعى أنه قال : لا يصح ؛ لأن الحديث غير ثابت ، وتارة قال : إن صح الحديث قلت به . رواه عنه البويطي ( فتح البارى 7 / ٦٣٤ ) .

[١٦٨٤] هجه: ( ٢ / ٨٠٣ ) (١٥) كتاب الصدّقات \_ (٧) باب الأمين يتجر فيربع \_ عن لهي بكر بن لهي شبية عن سفيان بن عيينة، عن شبيب عن عروة البارقي ( رقم ٢ . ٢٤) .

لكن قال ابن حجر فى الفتح (٦/ ٦٣٥) : دلت رواية البخارى عن على بن المدينى بالواسطة على ان رواية ابن ماجه فيها تسوية . والله تعالى اعلم .

قال الشافعي رُوائيني : ومن يرضي(١) أن يملك شاة بدينار ، فملك بالدينار شاتين كان ر ۱۹۲<u>۱ / ب</u> به أرضى ، وإنما <sup>(۲)</sup> معنى ما نضمته / إن أراد مالك المال بأنه إنما أراد <sup>(۳)</sup> ملك واحدة ، غاراً (۱) وملكه المشتري الثانية بلا أمره ، ولكنه إن شاء ملكها على المشتري ولم يضمنه. ومن قال: هما له جميعًا بلا خيار قال : إذا جاز عليه أن يشترى شاة بدينار فأخذ شاتين فقد أخذ واحدة تجوز بجميع الدينار ، فأوفاه وازداد له بديناره شاة (٤) لا مؤونة عليه في ماله في ملكها ، وهذا أشبه القولين بظاهر الحديث ، والله تعالى أعلم .

قال الشافعي رُطُّيُّ؛ والذي يخالفنا (٥) يقول في مثل هذه المسألة : هو مالك لشاة بنصف دينار والشاة الأخرى وثمن إن كلن لها للمشترى <sup>(٦)</sup> ، لا يكون للأمر أن يملكها أبدأ بالملك الأول ، والمشترى ضامن لنصف دينار .

[ ١٦٨٥ ] أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه : أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر

ابن الخطاب رُنْتُهُم خرجاً في جيش إلى العراق ، فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما ، وسهل وهو أمير البصرة ، وقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت . ثم قال : بلى ، ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه ، / فتبتاعان متاعاً من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح ، فقالا : وددنا ، ففعل ، وكتب لهما إلى عمر أن يأخذ منهما المال ، فلما قدما المدينة باعا فربحا ، فلما دفعا إلى عمر قال لهما : أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ فقالا : لا ، فقال عمر : قال : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما فأديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت . وأما عبيد الله فقال : ما / ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال أو نقص لضمناه فقال : أدياه ، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله ، فقال رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين ، لو جعلته قراضًا ، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال .

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( رضى ، ، وما أثبتناه من ( ص، ظ ) .

 <sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( وأن ؛ ، وما أثبتناه من ( ص، ظ ) .

 <sup>(</sup>٣) ( إنما أراد ؟ : سقط من ( ص ، ظ ) ، وأثبتناه من ( ب) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ وشاة ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ خَالَفْنَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، صر،) .

<sup>(</sup>٦) في (ص ، ظ) : ﴿ المشترى ﴾، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>[</sup>١٦٨٨] راجع تخريج رقم [١٦٦٨] .

۱۹۳ /ب ظ (۱٤) قال الشافعي وُطِّيني : ألا ترى إلى (١) عمر يقول : ( أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ ، كأنه \_ والله أعلم \_ يرى أن المال لا يحمل إليه مع رجل يسلفه فيبتاع به ويبيع، إلا وفي ذلك حبس المال(٢) بلا منفعة للمسلمين . وكان عمر ـ والله تعالى أعلم ـ يرى أن المال يبعث به، أو يرسل به، مع / ثقة يسرع به السير (٣) ويدفعه عند مقدمه ، لا حبس فيه ولا منفعة للرسول،أو يدفع بالمصر الذي يجتاز إليه إلى ثقة يضمنه، ويكتب كتابًا بأن يدفع في المصر الذي فيه الخليفة بلا حبس، أو يدفع قراضاً فيكون فيه الحبس بلا ضرر على المسلمين، ويكون فضل إن كان فيه حبس إن كان له، فلما لم يكن المال المدفوع إلى عبد الله وعبيد الله بواحد(٤) من هذه الوجوه، ولم يكن ملكاً للوالي الذي دفعه إليهما فيجيز أمره فيما يملك إليه ، فيما يرى أن الربح والمال للمسلمين ، فقال عمر (٥) : أدياه وربحه ، ، فلما راجعه عبيد الله وأشار عليه بعض جلسائه - وبعض جلسائه (٦) عندنا من أصحاب رسول الله ﷺ ـ أن يجعله قراضاً ، رأى أن يفعل ، وكأنه ـ والله تعالى أعلم ـ رأى أن الوالى القائم به الحاكم فيه حتى يصير إلى عمر ، ورأى أن له أن ينفذ ما صنع الوالى مما يوافق الحكم ، فلما كان لو دفعه الوالى قراضاً كان على عمر أن ينفذ الحبس<sup>(٧)</sup> له ، والعوض بالمنفعة للمسلمين في فضله ، رد ما صنع الوالي إلى ما /يجوز نما (٨) لو صنعه لم يردده (٩) عليه ، ورد منه فضل الربح الذي لم ير له أن يعطيهما (١٠)وأنفذ لهما نصف الربح الذي كان له أن يعطيهما (١١) .

ط (۱٤) ط (۱٤)

> قال الشافعي رحمة الله عليه : قد كانا ضامنين للمال وعلى الضمان أخذاه ، ولو هلك ضمناه ، ألا ترى أن عمر لم يرد على عبيد الله قوله : لو هلك ، أو نقص كنا له ضامنين ، ولم يرده أحد بمن حضره من أصحاب رسول الله ﷺ ، ولم يقل عمر و لا أحد من أصحاب رسول الله ﷺ : لكما الربح بالضمان ، بل جمع عليهما الضمان ،

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ أَن ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ( للمال ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : « المسير » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(3)</sup> في (ص) : ( بواحلة » ، وما أثبتناه من (ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ عمر ٤ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناهامن (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَيَعْضُ جَلَسَاتُهُ ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٧) فمى (ص ، ظ) : ﴿ يَنْفُلُهُ الْجِيشُ ؛ ، ومَا أَثْبَتَنَاهُ مَنَ (بِ) .

 <sup>(</sup>A) في (ص) : ﴿ بِمَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ يَرِدُه ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>١٠ ـ ١١) ما بين الرقمين سقط من (ص ، ظ) ، وأثبتناه من (ب) .

وأخذ منهما بعض الربح ، فقال قائل : فلعل عمر استطاب أنفسهما ، قلنا : أو ما (١) في الحديث دلالة على أنه إنما حكم عليهما ، ألا ترى أن عبيد الله (٢)راجعه قال : فلم أخذ نصف الربح ولم يأخذه(٣) كله ؟ قلنا :حكم فيه (٤) بأن أجاز منه ما كان يجوز على الابتداء ، لأن الوالي لو دفعه إليهما على المقارضة جاز ، فلما رأى ومن حضره أن أخذهما المال غير تعد منهما ، وأنهما أخذاه من وال له ، فكانا يريان والوالي أن ما صنع جائز ، فلم يَرَ عُمر<sup>(٥)</sup> ومن حضره ما صنع يجوز إلا بمعنى القراض أنفذ فيه / القراض ؛ لأنه كان نافذًا ، لو فعله الوالي أولاً ورد فيه الفضل الذي جعله لهما على القراض ، ولم

198/ب

[١٦٨٦] أخبرنا عبد الوهاب ، عن داود بن أبي هند ، عن رباح بن عبيدة قال : بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة (٦) ، فابتاع بها المبعوث معه بعيراً ، ثم باعه بأحد عشر ديناراً فسأل عبد الله بن عمر فقال : الأحد عشر

[١٦٨٧] أخبرنا الثقة من أصحابنا عن عبد الله بن عمر مثل معناه .

قال الشافعي يُطِّيُّكُ : وابن عمر يرى على المشترى بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة ، ولا يجعل الربح لمن ضمن إذ (٧) المبضع معه تعدى في مال رجل بعينه ، والذي يخالفنا في هذا يجعل له الربح ، ولا أدرى أيأمره أن يتصدق به أم لا ؟ وليس معه خبر إلا تَوَهُّمٌ عن شريح ، وهم يزعمون أن الاقاويل التي تلزم ما جاء عن النبي ﷺ أو عن رجل من أصحابه ، أو اجتمع / الناس عليه فلم يختلفوا ، وقولهم هذا ليس داخلاً في واحد من هذه الأشياء التي تلزم عندنا وعندهم .

يره ينفذ لهما بلا منفعة للمسلمين فيه .

لصاحب المال ، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامناً .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ وما ٤ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ظ) : « عبد الله » ، والصواب ما أثبتناه من (ب) . (٣) في (ص ، ظ) : ﴿ يَأْخَذُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ( فيهما ؟ ، وفي (ظ) : ( فيها ؟ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): ﴿ يزعم ٤ ، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ٩ من المدينة ٤ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب) . (٧) في (ص ، ظ) : ٤ أن ، بدل : ٩ إذ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>[</sup>١٦٨٦] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي بسنده عنه في السنن الكبرى (٦ / ١١٣ ) ـ كتاب القراض \_ باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه . [١٦٨٧] لم أعثر عليه عند غير الشاقعي .

۸٦۷/ ب

## [17] / كراء الإبل والدواب

قال الشافعي رحمة الله عليه : كراه الإبل جائز للمحامل(١١)، والزوامل(٢٠)، وأور ذلك من الحمولة . وكذلك كراه الدواب للسروج ، والأكف(٤٠)، والحمولة .

1/ 1/1

قال الشافعي / ترثيثي: ولا يجوز من ذلك شيء على شيء مغيب ، ولا يجوز حتى يرى الراكب والراكبين وظرف المحمل ، والوطاء ، وكيف الظل إن شرطه ، لان ذلك يختلف فيتباين ، أو تكون الحمولة بورن معلوم ، أو كيل معلوم ، أو ظروف ترى ، أو تكون له (<sup>6)</sup> إذا شرطت عرفت مثل غرائر الجيالية (1) ، وما أشبه هذا .

قال الشافعى ثرائي : فإن قال : أنكارى منك محملاً ، أو مركباً ، أو زاملة ، فهو مفسوخ ، ألا ترى أنهما إذا اختلفا لم يوقف على حد هذا ، وإن شرط ورثا وقال : المماليق أو أراه محملاً وقال : ما يصلحه فالقياس فى هذا كله أنه فاسد ؛ / لان ذلك غير موقوف على حده ، وإن شرط ورثاً وقال : المعاليق أو أراه محملاً فكذلك ومن الناس من قال : أجيزه بقدر ما يراه الناس وسطاً .

۱۹۵ /ب ظ(۱٤)

> قال الشافعي ثيلث : فعقدة الكراء لا تجوز إلا بأمر معلوم ، كما لا تجوز البيوع إلا معلومة .

> قال الشافعي رحمه الله : وإذا تكارى رجل محملاً من المدينة إلى مكة فشرط سيراً معلوماً فهو أصح ، وإن لم يشترط فالذى أحفظ أن المسير معلوم ، وأنه المراحل ، فيلزمان المراحل ؛ لأنها الأغلب من سير الناس ، فإن قال قائل : كيف لا يفسد في هذا

> > (١) للحامل : جمع المحمل وهو الهودج الحجاجي . وقالوا : الحُمُول : الإبل عليها الهوادج .

(٧) الزوامل : جمع الزاملة ، التي يحمل عليها من الإبل وغيرها . هذا هو الأصل ، ثم صعى بها العدل الذي
 يوضع فيه زاد الحاج من تمو وخيز . وفي الصحيح : الزاملة بمير يستظهر به الرّجل يحمل متاعه وطعامه

(٣) الرواحل: جمع راحلة ، من الإبل النجيب الصالح لان يرحل ، أى يحط عليه الرّحل ، والقوى على
 الاسفار والاحمال ، الذكر والانثن فيه سواه ، والهاء للمبالغة لا للتأتيث .

(٤) الأكف : جمع إكاف : وهو البرذعة للحمار . ( القاموس ) .
 (٥) ه اه ٢ : التمات . (در مر ) منافسا . (ا)

(٥) ( له ٤ : ساقطة من (ص ، ب) ، وأثبتناها من (ظ) .
 (١) في (ب ، ت) : ( الحلبة ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

والجُبْلَيَّةِ : ربما منسوبة إلى الجُبْلَة : وهو الثوب الجيد الجُبلَّة ، أي جيد الغزل والنسج . ( تاج العروس ) .

الكراء والسير يختلف ؟ قيل : ليس للإفساد ههنا موضع ، فإن قال : فبأى شيء قسته ؟ قيل : بنقد البلد ، البلد (١) له نقد وصنح (٢) وغلة مختلفة ، فيبيع الرجل بالدراهم ولا يشترط نقداً بعينه ولا يفسد البيع ويكون له الأغلب من نقد البلد ، وكذلك يلزمهما الغالب من مسير (٣) الناس.

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإن أراد المكترى (٤) مجاوزة المراحل, ، أو الجَمَّال التقصير عنها ، أو مجاوزتها (٥) ، · فليس ذلك لواحد منهما إلا برضاهما ، فإن كان بعدد أيام فأراد / الجمال أن يقيم ثم يطوى بقدر ما أقام ، أو أراده المكترى ،(٦) فليس لواحد منهما ، وذلك أنه يدخل على المكترى (٧) التعب والتقصير ، وكذلك يدخل على الجمال.

1/197 ظ (۱٤)

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإن تكارى منه لعبده عُقيبة (٨) ، فأراد أن يركب الليا, دون النهار بالأميال ، أو النهار دون الليل ، أو أراد / ذلك به الجَمَّال فليس ذلك لواحد منهما ، ويركب على ما يعرف الناس العقبة ، ثم ينزل فيمشى بقدر ما يركب ، ثم يركب بقدر ما مشي(٩)، ولا يتابع المشي فيفدحه ، ولا الركوب فيضر بالبعير قال <sup>(١٠)</sup> : وإن تكارى إبلاً بأعيانها ركبها (١١) . قال : وإن تكارى حمولة ولم يذكر بأعيانها ركب ما يحمله، فإن حمله على بعير غليظ ؛ فإن كان ذلك ضرراً متفاحشاً أمر أن يبدله ، وإن كان شبيها (١٢) بما يركب الناس لم يجبر على إبداله .

قال (١٣) الشافعي نَطُّتُك : وإن كان البعير يسقط ، أو يعثر ، فيخاف منه العنت على راكبه ، أمر بإبداله (١٤) .

قال الشافعي رَطْشُي: وعليه أن يركب المرأة البعير باركًا ، وتنزل عنه باركًا ؛ لأن

<sup>(</sup>١) ١ البلد ؛ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٢) الصنح : صفيحة مدورة من النحاس يضرب بها على أخرى ، معرب سنج بالفارسية ، جمع صنوح . ويقال لما يجعل في الدف من الهنات المدورة :صنوج أيضاً ، وهذا مما تعرفه العرب .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : د سبر ، ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ١ المكرى ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) . (٥) في (ت) : (عنهما أو مجاوزتهما ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ظ ، ت ، ب) . (٨) العُثْمَة : قدر فوسخين ، والعقبة أيضًا قدر ما تسيره ، والجمع : عُقب .

<sup>(</sup>٩) في (ص) : ( يمشى ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ قَالَ ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>١١) في (ص) : ﴿ ركب ما يحمله ؟ ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) . (١٢) في (ت) : ﴿ شبهها ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ب) .

<sup>(</sup>١٣ ـ ١٤) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .

كتاب الشفعة / كراء الإبل والدواب \_\_\_\_\_\_

۱۹۱ / ب

/ ذلك ركوب النساء ، فأما الرجال فيركبون على الاغلب من ركوب الناس ، وعليه أن يتزله للعملوات ويتنظره حتى يصليها غير معجل له ولما لا بد له منه كالوضوء (١) ، وليس عليه أن يتنظره لغير ما لا بد له منه . قال : وليس للجمَّال إذا كانت القرى هى المنازل أن يتعداها إن أراد الكلأ ، ولا للمكترى إن (٢) أراد عزلة الناس ، وكذلك إن اختلفا في الساعة التي يسيران فيها ، فإن أراد الجَمَّال أو المكترى ذلك في حر شديد نظر إلى مسير الناس بقدر المرحلة التي يريدان .

قال الشافعي تراثيجين : ولا خير في أن يتكارى بعيراً بعينه إلى أجل معلوم ، ولا يجوز أن يتكارى إلا عند خروجه ؛ لان المكارى يتنفع بما أخذ من المُكتري ، ولا يلزم الجُمَّال الضمان للحمولة إن مات البعير بعينه، كما لا يجوز أن يشترى شيئاً غائباً بعينه إلى أجل ، وإنما يجوز الكراء على مضمون بغير عينه مثل : السلم ، أو على شيء يقبض المكترى فيه ما أكترى عند اكترائه كما يقبض البيم (٣).

1/197

قال الشافعى ثرفتيك: فإن تكارى إبلاً بأعيانها فركبها / ثم ماتت ، رد الجمال مما أخذ منه بحساب ما بقى ولم يضمن له الحمولة ،(<sup>4)</sup>وذلك بمنزلة المنزل يكتريه ، والعبد يستأجره، وإنما تلزمه الحمولة <sup>(6)</sup> إذا شرطها عليه <sup>(7)</sup> غير إبل بأعيانها كانت لازمة للجمال بكا, حال ، والكراه لازم للمكترى .

والكراء بكل حال لا ينفسخ (<sup>۷۷)</sup> أبدا بموتهما ، ولا موت (<sup>۸۸)</sup> واحد منهما ، هو فى مال الجمال إن مات ، ومال المكترى إن مات ، وتحمل (۲<sup>۹)</sup> ورثة الميت حمولته ، أو وزنها وراكباً مثله . وورثة الجمال / إن شاؤوا قاموا بالكراء ، وإلا باع السلطان فى ماله أو استأجر (۲۰) عليه من يوفى المكترى ما شرط له من الحمولة .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإن اختلفا في الرُّحُلة (١١) رُحُّلَ لا مكبوبًا ولا

(۱) في (ص) : د منه من الوضوء ، ، وفي (ظ ، ت) : د من الوضوء ، ، وما اثبتناه من (ب) . (۲) في (ب) : • إذا ، ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

(٣) فمي (ب) : ٩ المبيع ٩ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

(٤ - ٥) ما بين الرقمين سقط من (ص ، ظ) ، واثبتناه من (ت ، ب) .

(٦) في (ص ، ظ) : ( عليها ) ، وما أثبتناه من (ت ، س) .

(٧) في (ب) : ﴿ يَفْسَخَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

(A) فی (ب ، ت) : ( بموت ؛ ، وما اثبتناه من (ص ، ظ) . (۹) فی (ص) : ( ولکل ؛ ، وفی (ظ) : ( وکل ؛ ، وهی محوفة من ( وتحمل ؛ ، التی اثبتناها من (ت ، ب) .

(١٠) في (ب ، ت) : ﴿ واستأجر ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) . (١١) الرَّحْلة : الرَّحْل ، وإنه لحسن الرَّحْلة ، أى الرحل للإبل ، أى شَدُّه لرحلها .

مستلقياً ، وإن انكسر المحمل أو الظل أبدل محملاً مثله (١) أو ظلاً مثله ، وإن اختلفا في الزاد الذي ينفد بعضه فقال صاحب الزاد: أبدل (٢) بوزنه ، فالقياس أن يبدله (٣) حتى يستوفي الوزن . قال : ولو قال قائل : ليس له أن يبدل ؛ من قبَل أنه معروف أن الزاد ينقص قليلاً قليلا (٤) ولا يبدل مكانه ، كان مذهبًا \_ والله أعلم \_ من مذاهب الناس .

قال الشافعي ﴿ وَالدُّوابُ فِي هَذَا مَثْلُ الْإِبْلُ إِذَا اخْتَلْفًا فِي / المسير ، سار كما يسير الناس إن لم يكن بينهما شرط ؛ لا متعبًا، ولا مقصرًا ، كما يسير الأكثر من الناس. ويعرف خلاف الضرر بالكرى للدابة والمكترى (٥) ، فإن كانت الدابة (٦) صعبة نظر ، فإن كانت صعوبتها مشابهة صعوبة عوام الدواب أو تقاربها لزمت المكترى ، فإن كان ذلك منها مخوفاً، فإن تكاراها بعينها ولا (٧) يعلم تناقضا الكراء ـ إن شاء المكترى ، وإن تكارى مركباً فعلى المكرى الدابة (٨) له غيرها مما لا يباين دواب الناس .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وعلف الدواب والإبل على الجَمَّال أو مالك الدواب، فإن تغيب واحد منهما فعلف المكترى فهو متطوع إلا أن يرفع ذلك إلى السلطان، وينبغي للسلطان أن يوكل رجلاً من أهل الرُّفْقة بأن يعلف ويحسب ذلك على رب الدابة والإبل ، وإن ضاق ذلك فلم يوجد أحد غير الراكب . فإن قال قائل : يأمر الراكب أن يعلف ؛ لأن من حقه الركوب ، والركوب لا يصلح إلا بعلف ، / ويحسب نا 1/1<u>4</u> ذلك على صاحب الدابة ، وهذا موضع ضرورة ، / ولا يوجد فيه إلا هذا ؛ لأنه لا بد نا (۱٤) من العلف وإلا تلفت الدابة ولم يستوف المكترى الركوب ـ كان مذهبًا .

قال الشافعي فرائج : وفي هذا أن المكترى يكون أمين (٩) نفسه ، وأن رب الدابة إن قال : لم يعلفها إلا بكذا ، وقال الأمين : علفتها بكذا لأكثر ، فإن قبل قول رب الدابة في ماله سقط كثير من حق العالف (١٠) ، وإن قبل قول المكترى العالف كان القول

- (١) د مثله ، : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ت ، ب) .
  - (٢) في (ب): ( أبدله ، ) وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .
  - (٣) في (ب) : ٤ يبدل له ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .
- (٤) و قليلاً ٢ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ ، ت) .
- (٥) في (ت) : ﴿ بِالْمُكْتِرِي النَّابِّةِ وَالْمُكْتِرِي ﴾، وفي (ب): ﴿ بِالْمُكْتِرِي لَلنَّابَةِ والْمُكري ﴾، وما أثبتناه من (ص ، ظ) . (٦) ( الدابة ؛ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ ، ت) .
  - (٧) في (ب) : ٤ لم ، ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .
  - (A) في (ظ): ٤ المكوى للدابة ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ب) .
    - (٩) في (ص) : ( أمير ؟ ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) .
    - (١٠) في (ص ، ظ) : ٤ العلف ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

وقد يرد أشباه من هذا في الفقه ، فذهب (١) بعض أصحابنا إلى أن لا يقاس (٢) ، وأن القياس ضعيف ، وقد ذكر في غير هذا الموضع، ويقولون : يقضى بها (٣) بين الناس بأقرب الأمور في العدل فيما يراه ، إذا لم يجد فيه متقدماً من حكم يتبعه .

قال الشافعي رحمه الله: فيعيب هذا المذهب بعض الناس ، ويقول (٤): لا بد من القياس على متقدم الأحكام ، ثم يصير إلى أن يكثر القول بما عاب ، ويرد بما (٥) يشبه هذا فيما / يرى كره <sup>(٦)</sup> من كره الرأى ، فإن جاز أن يحكم فيه بما لا <sup>(٧)</sup> يكون عدلاً عند (11) الناس فيما يرى الحاكم وهو مذهب أصحابنا في بعض أقاويلهم ، فإن لم يجز فقد يترك أهل القياس القياس فيكثرون (٨) \_ والله أعلم .

فمن ذهب مذهب (٩) أصحابنا حمل الناس(١٠) على أكثر (١١) معاملتهم(١٢) ، وعلى الأقرب من صلاحهم ، وأنفذ الحكم (١٣) على كل أحد من المتنازعين بقدر ما يحضره مما يسمع من قضيتهما ومما يشبه الأغلب ، ومن ذهب مذهب القياس أعاد الأمور إلى الأصول ، ثم قاسها عليها ، وحكم لها بأحكامها ، وهذا ربما تفاحش .

۷۷ / ب ظ(۲)

[١٧] / مسألة (١٤) الرجل يكترى الدابة فيضربها فتموت

/ أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ﴿ وَلِئْكِ : وَإِذَا اكْتَرَى الرَّجِلِ مَنَ الرَّجِلِ الدَّابَةِ

<sup>(</sup>١) في (ب ، ت) : ( فيذهب ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب، ت) : ﴿ قياس ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ( فيما ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص) : ٩ ويقولون ، وما أثبتناه من (ظ ، ت ، ب) . (٥) في (ب ، ت) : ﴿ مَا ٤ ، وَمَا ٱلْبَتَّاهُ مَنْ (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ١ رده ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ت) .

<sup>(</sup>٧) د لا ، : ساقطة من (ب ، ت) ، واثبتناها من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>A) في (ص ، ظ ، ب) : ﴿ فيكون ﴾ ، وما أثبتناه من (ت) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ﴿ في مذهب ، ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ الناسِ ؛ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>١١) في (ت ، ظ) : ا الأكثر ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>١.٢) في (ظ، ص، ت): « من معاملتهم » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>١٣) في (ص ، ظ) : ﴿ الحاكم ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>١٤) وجد بالمخطوطة (ت) هذه العبارة : « وترجم بعد مسألة الحجام ، والخاتن ، والبيطار » قبل مسألة « الرجل يكترى الدابة . . . ٩ وستأتى هذه المسألة في جـ٧ من كتاب الأم .

فضربها ، أو تحسها (١) بلجام ، أو ركضها فماتت ، سئل أهل العلم بالركوب ، فإن كان فعل من ذلك ما تفعل العامة فلا يكون فيه عندهم خوف تلف أو فعل بالكبح (٢) والضرب ، مثل ما يغمله بمثلها عندما فعله ، فلا أعد ذلك حَرِّقَةٌ ، ولا شيء عليه . وإن كان فعل ذلك عند الحاجة إليه بموضع (٢) قد يكون بمثله تلف ، أو فعله في الموضع الذي كان فعل ذلك عند الحاجة إليه بموضع (٣) قد يكون بمثله تلف ، أو فعله في الموضع الذي لا يفعل في مثله ضمن في كل حال من قبل أن هذا تعد ، والمستعير هكذا إن كان صاحبه لا يريد أن يضمنه العاربة (٤) ، فإن أراد صاحبه أن يضمنه العاربة فهو ضامن تعدى أو لم يتعد ، وأما الرائض فإن من شأن الرُّوَّض الذي يعرف به إصلاحهم للدواب الشرب على حملها من السير ، والحمل عليها من الضرب اكن ما يكون عند أهل العلم بالرياضة إصلاحاً وتأديباً للدابة بلا إعناف بيَّن لهم من ذلك ما يكون عند أهل العلم بالرياضة إصلاحاً وتأديباً للدابة بلا إعناف بيَّن لم يضمن أن عَيْتُ . وإن فعل خلاف هذا كان متعدياً ، وضمن . والمستعير الدابة (٥) هكنا كالكثيري (١) في ركوبها إذا تعدى ضمن ، وإذا لم يتعد لم يضمن .

قال الربيع : قوله الذي نأخذ به في المستعير : أنه يضمن تعدى أو لم يتعد :

[۱٦٨٨] لحديث النبي ﷺ : ﴿ العارية مضمونة مؤداة ﴾ وهو آخر قوله .

قال الشافعي وَثَلِثِي : / وللراعى (٧) إذا فعل ما للرَّعاء أن يفعلو، عا لا صلاح للماشية إلا به ، وما يفعله أهل الماشية بمواشى أنفسهم على استصلاحها، وما (٨) إذا رأوا من يفعله بمواشيهم عمن يلى رحيتها كان عندهم صلاحها (٩) ، لا تلفاً ، ولا خرقة ، فقعله الراعى لم يضمن وإن تلف فيه ، وإن فعل ما يكون عندهم خرقة فتلف منه شيء ضمنه عند من لا يضمن الأجير ، ومن ضمن الأجير ضمنه في كل حال . /111

<sup>(</sup>١) في (ص، ح) : ﴿ كَبْحُهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ص، ح) : ﴿ في الكبح ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ح) : قالوضع ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ العارية ٢ : ساقطة من (ب ، ت ) ، وأثبتناها من (ص، ح) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : « ويضمن المستعير للدابة » ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٦) ( كالكترى ؟ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٧) في (ب، ت، ح): ﴿ والراعى ﴾ ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : « ومن ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ح) .

 <sup>(</sup>٩) في (ب) : ( صلاحا ؛ ) وما أثبتناه من (ت ، ص ، ح) .

<sup>[</sup>١٦٨٨] انظر رقم [١٦٥٦] وتخريجه في باب العارية .

۱۳٤/ب <u>۱۳۷/ب ۲۷۷</u> ع<u>ص</u>ظ(۱)

### [١٨] / مسألة الأجراء

ر مر خارا<u>)</u> مرازا تلف في جارا<u>)</u> مفإذا تلف في ح

/ أخيرنا الربيع قال : أخيرنا الشافعي تراثي قال : الأجراء كلهم سواء ، فإذا تلف في ايديهم شيء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين :

أحدهما : أن يكون كل من أخذ الكراء على شيء كان له ضامناً حتى يؤديه على السلامة ، أو يَضَمَنُهُ ، أو ما نقصه ، ومن قال هذا القول فينبغى أن يكون من حجته أن يقول: / الامين هو من دفعت إليه راضياً بأمانته لا معطى أجراً على شيء مما دفعت إليه، وابين الأمين الذي أخذ ما استؤمن عليه بلا جُمل .

۱۷۱ /ب ت

او يقول قاتل : لا ضمان على اجير بحال ؛ من قبل : أنه إنما يضمن من تعدى فأخذ ما لبس له ، أو أخذ الشيء على منعقة له فيه ؛ إما بتسلط (۱) على إتلاقه كما يأخذ سلفاً فيكون مالاً من ماله ، فيكون إن شاء ينفقه ويرد مثله . وإما مستمبر سلط على الانتفاع بما اعير فيضمن ؛ لانه أخذ ذلك لمنفقة نفسه لا لمنفعة صاحبه فيه ، وهذان مما نقص على المتافى(۱) والمعير ، أو غير ويادة له ، والصانع والاجير من كان ليس في هذا لمنف فلا يضمن المودع ما جنت يده ، وليس في هذا سنة علمتها (۱) ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من أصحاب النبي .

۱۳۰/ب

[۱٦٨٩] وقد روى فيه شىء عن عمر فرايج وعلى ليس يثبت عند أهل الحديث عنهما ، ولو ثبت عنهما لزم من يثبته أن يُعُمَّنُ /الأجراء من كانوا ، فيضمن أجير الرجل وحده ، والأجير(٤) المشترك ، والأجير على الحفظ والرعى(٥)، وحمل المتاع ، والأجير

(١) في (ص ، ح) : ﴿ مسلط ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

(٢) في (ب) : و المسلف ، ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ح) .

(٣) في (ب) : ( أعلمها ١ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ح) .

(٤) في (ص) : ﴿ وَلَلَّاجِيرِ ﴾ ، وَمَا أَنْبَنَاهُ مَنَ (ب ، ت ، ح) .

(۵) في (ت ، ص ، ح) : ( والرعية ١ ، وما أثبتناه من (ب) .

[١٦٨٩] روى الشافعى فى اختلاف العراقيين الآتي \_ إن شاء الله تعالى \_ عن إيراهيم بن أبى يحيى ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه : أن عليَّ فَرْتُشِي صَمَّنَ الفَسَّال والصباغ ، وقال : لا يصلح الناس إلا بذلك . ووجه ضعفه الانقطاع بين محمد أبى جعفر وعلى .

قال الشافعي بعده : ويروى عن عمر تضيين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ، ولم نعلم واحداً منهما يثبت .

قال : وقد روى عن على بن أبى طالب أنه لا يضمن أحدًا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله . هذا ، وفى الآثار لمحمد بن الحسن ، عن أبى حنيفة ، عن بشر أو بشير أز شك محمد ] عن أبى جعفر محمد بن على أن على بن إلى طالب وللشيخ كان لا يضمن القصار ولا الصائغ ، ولا الحائك .

على الشيء يصنعه ؛ لأن عمر إن كان ضَمَّنَ الصناع فليس في تضمينه لهم معنى إلا أن يكون ضُمَّنهم بأنهم أخذوا أجرًا على ما ضمنوا . فكل من كان(١) أخذ أجرأ فهو في معناهم ، وإن كان على بن أبي طالب (٢) ﷺ ضمن القصار والصائغ ، فكذلك كل صانع ، وكل من أخذ أجرة (٣) .

وقد / يقال : للراعى صناعته الرَّعْيَة، وللحمال صناعته الحمل للناس(٤) ، ولكنه ثابت عن بعض التابعين ما قلت أولاً من التضمين ، أو ترك التضمين . ومن ضَمَّنَ الأجير بكل حال فكان مع الأجير ما قلت مثل : أن يستحمله (٥) الشيء على ظهره ، أو يستعمله الشيء في بيته أو غير بيته وهو حاضر لماله ، أو وكيل له يحفظه فتلف ماله بأي وجه ما تلف به إذا لم يجن عليه جان ، فلا ضمان على الصانع ولا على(٦) الأجير .

وكذلك إن جنى عليه غيره فلا ضمان عليه ، والضمان على الجاني ولو (٧) غاب عنه، أو تركه يغيب عليه ، كان ضامناً له من أي وجه ما تلف ، وإن كان حاضرًا معه فعمل فيه عملاً فتلف بذلك العمل، وقال الأجير : هكذا يعمل هذا فلم أتَّعَدُّ بالعمل(٨)، وقال المستأجر : ليس هكذا يعمل ، وقد تعديت وبينهما بينة أولا بينة بينهما ، فإذا (٩) كانت البينة سئل عدلان من أهل تلك الصناعة ، فإن قالا : هكذا يعمل هذا فلا يضمن . وإن قالا : هذا تعدى في عمل هذا ضمن كان التعدى ما كان قل أو كثر ، / وإذا لم تكن بينة كان القول قول الصانع مع يمينه ثم لا ضمان عليه .

وإذا سمعتنى أقول : القول قول أحد فلست أقوله إلا على معنى ما يعرف : إذا ادعى الذي أجعل القول قوله ما يمكن بحال من الحالات جعلت القول قوله ، وإذا ادعى ما لا يمكن بحال من الحالات لم أجعل القول قوله. ومن ضَمَّن الصانع فيما يغيب عليه، فجنى جان على ما في يديه فأتلفه ، فرب المال بالخيار في تضمين الصانع ؛ لأنه كان عليه أن يرده إليه (١٠) على السلامة، فإن ضَمنَه رجع به الصانع على الجاني أو يُضمُّن الجاني،

<sup>(</sup>١) د کان ، : ساقطة من (ص ، ح) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>٢) د ابن أبي طالب ؛ : سقط من (ب ، ص) ، وأثبتناه من (ت ، ح) . (٣) في (ت ، ص ، ح) : ٤ أجرا ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص) : ٤ ما يحمل الناس ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٥) في (ت ، ص ، ح) : ( استحمله ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٦) و على ٤ : ساقطة من (ص ، ح) ، وأثبتناها من (ب ، ت).

<sup>(</sup>٧) في (ت) : ﴿ وَإِنْ ﴾ ، وما أثبتاً من (ب ، ص ، ح) .

<sup>(</sup>A) في (ص) : ١ العمل ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ فَإِنْ ٤ ، وَمَا أَنْبَتَاهُ مِنْ (ت ، ص ، ح) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ إِلَيْهِ ﴾ : ساقطة من (ت) ، وأثبتاها من (ب ، ص ، ح) .

فإن ضَمَّتُه لم يرجع به الجانى على الصانع . وإذا ضمته الصانع فافلس به الصانع ، كان له أن ياخذه من الجانى ، فكان الجانى في هذا الموضع كالحميل .

وكذلك لو ضمته الجانى فأفلس به الجانى رجع به على الصانع ، إلا أن يكون أبراً كل واحد منهما عند تضمين الآخر فلا يرجع به ، وللصانع فى كل حال أن يرجع به على الجانى إذا أخذ من الصانع ، وليس للجانى أن يرجع به على الصانع إذا أخذ منه بحال .

قال: وإذا تكارى الرجل من الرجل على الوزن المعلوم ، والكيل المعلوم ، واللهد المعلوم ، فزاد الوزن أو الكيل ، أو نقصا وتصادقا على أن رب المال ولى الوزن والكيل . قلنا فى الزيادة والنقصان لاهل (١) العلم بالصناعة : هل يزيد ما بين الوزنين وينقص ما بينهما وبين الكيلين هكذا فيما لم تدخله أنة ؟

<u>ارب ۷</u>

فإن قالوا: نعم ، قد يزيد وينقص ، قلنا في التقصان لرب المال : قد يمكن النقص عما رعم أهل العلم بلا جناية ولا آفة ، فلما /كان النقص يكون ولا يكون ، قلنا : إن شعت احلفنا لك الحمال ما خانك ولا تعدى بشىء أفسد متاعك ، ثم لا ضمان عليه ، شعت احلفنا لك الحمال في الزيادة كما قلنا لرب المال / في النقصان : إذا كانت الزيادة قد تكون لامر(٢) حادث ، ولا زيادة ، ويكون النقصان ، وكانت ههنا زيادة ، فإن لم تدعيها لهي لرب المال ولا كراء لك فيها ، وإن ادعيتها أوفينا رب المال ماله تأما ولم تسلم لك الفضل رب المال ماله ، وقلنا : الزيادة لا يدعيها أوفينا (٢) ويادة لا يزيد مثلها أوفينا رب المال ماله ، وقلنا : الزيادة الا يدعيها أن المدعى لا يون كانت الك فخفها ، وإن كانت الك فخفها ، وإن لم نين لك ، وقلنا : الورع آلا تأكل ما ليس لك ، وفان ادعاما رب المال وصدفته كانت الزيادة له ، وعليه كراء مثلها . وإن كنت أنت الكياد الى اكتريت عليها ما سميت من الكيادة لك ، وعليك اليمين ما وضيت أن يحمل لك الزيادة ال ، وعليك اليمين ما وضيت أن يحمل لك الزيادة ، ثم هو ضامن لأن يحطيك مثل الكراء ، وعليك اليمين ما وضيت أن يحمل لك الزيادة ، ثم هو ضامن لأن يحطيك مثل قمحك بلدك الذى وعدي أن تأخذه (٢) من موضعك ، قمحك بلدك الذى مناخذة (٢) من موضعك ، قمحك بلدك الذى والخذة (٢) من موضعك ، قمحك بلدك الذى حداد (٢) من موضعك ، قمحك بلدك الذى حداد (٢) من موضعك ،

 <sup>(</sup>١) في (ص) : ٥ الزيادة أو النقصان الأجل ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٢) في (ب، ت) : ﴿ لا من ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ح) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ( كان ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ح) .

 <sup>(</sup>٤) في (ت) : ( يدعها ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح) .

 <sup>(</sup>٥) في (ت ، ص ، ح) : ﴿ المكيال ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .
 (١) في (ب) : ﴿ حمل ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ح) .

 <sup>(</sup>٧) في (ت ، ص ، ح) : ﴿ إِلا أَن يرضى بأن يأخذه » ، وما أثبتناه من (ب) .

— كتاب الشفعة / اختلاف الأجير والمستأجر

فلا يحال بينك وبين عين مالك ، ولا كراء عليك / بالعدوان . وإن (١) قلت : رضيت بأن يحمل لى مكيلة بكراء معلوم ، وما زاد فبصابه ، فالكراء فى المكيلة جائز ، وفى الزيادة فاسد، والطعام لك ، وله / كراه<sup>(١)</sup> مثله فى كله ، فإن كان نقصان لا ينقص مثله، فالقول فيه كالقول فى المسألة الأولى . فمن رأى تضمين الحمال ضمن ما نقص عن المكيلة لا يرفع عنه شيئاً ، ومن لم ير تضميته لم يضمته ، وطرح عنه من الكراء بقدر النقصان .

## [١٩] اختلاف الأجير والمستأجر

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمة الله عليه: إذا اختلف الرجلان في الكراه وتصادقا في العمل تحالفا ، وكان للعامل أجر مثله فيما عمل. قال: وإذا اختلفا في الصنعة فقال هذا (٣): أمرتك أن تصبغه أحمر قصبغته (٤) أصفر ، أو تخيط قميصاً ، فخطته قباء ، وقال الصانع: بل عملت ما قلت لي ، تحالفا ، وكان / على الصانع ما نقص الثوب ولا أجر له. وإن زاد الصبغ فيه كان شريكاً بما زاد الصبغ في الثوب ، وإن نقصت منه فلا ضمان عليه، ولا أجر له.

قال الربيع : الذي يأخذ به الشافعي في هذا أن القول قول رب الثوب ، وعلى الماتع ما نقص الثوب إن كان نقصه شيئا ؛ لأنه مقر بأخذ الثوب صحيحاً ، ومدَّع على أنه أمره بقطعه أو صبغه كما وصفت ، فعليه البيئة بما قال ، فإن لم يكن بيئة حلف رب الثوب ولزم الصانع ما نقصته الصنعة ، وإن كان (٥) زادت الصنعة فيه شيئاً كان الصانع شريكاً بها إن كانت عيناً (١) قائمة فيه مثل الصبغ ، ولا يأخذ من الأجرة شيئاً ، وإن (٧) لم تكن عين قائمة فلا شيء له .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَإِنْ ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٢) فمی (ت) : ﴿ وَلَكَ ﴾ ، وَمَا أَنْبَتَاهُ مِنْ (ب ، ص ، ح) .

<sup>(</sup>٣) د هذا ؛ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (جـ ، ص) .

<sup>(</sup>٤) ا أحمر فصبغته ؟ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ج. ، ص) .

 <sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ كانت ﴾ ، وما اثبتناه من (ص ، ج) .
 (٦) في (ص ، ج) : ﴿ غير ﴾ ، وما اثبتناه من (ب) .

 <sup>(</sup>١) في (ص ، جا : ٩ غير ١ ، وما انبتناه من (ب) .
 (٧) في (ب) : ٩ فإن ١ ، وما أثبتناه من (ص ، جـ) .

### (٣٥) / كتاب إحياء الموات

اخبرنا الربيع قال : قال محمد بن إدريس الشافعي فطي : ولم أسمع هذا الكتاب منه ، وإنما أقرؤه على معرفة أنه من كلامه قال : بلاد المسلمين شيئان : عامر ، وموات. فالعامر لأهله ، وكل ما صلح به العامر إن كان مرفقاً لأهله ؛ من طريق ، وفناء ، ومُسيل ماء ، أو غيره ، فهو كالعامر في ألا يملكه (١) على أهل العامر أحد إلا بإذنهم .

والموات شيئان : موات قد كان عامرًا لأهل معروفين في الإسلام ، ثم ذهبت عمارته فصار مواتاً لا عمارة فيه ، فذلك لأهله كالعامر لا يملكه أحد أبدًا إلا عن أهله ، وكذلك مرافقه ، وطريقه ، وأفنيته ، ومسايل مائه ، ومشاربه .

والموات الثاني : ما لم يملكه أحد في الإسلام بعُرْف ولا عمارة، ملك في الجاهلية، أو لم يملك .

1/4.4 ط (۱٤)

[ ١٦٩٠] فذلك الموات الذي قال رسول الله ﷺ : ﴿ مَنْ أُحِبًا مَوَاتًا فهو له ١ . والموات الذي / للسلطان أن يقطعه من يُعمره خاصة ، وأن يحمى منه ما رأى أن يحميه عامًا (٢) لمنافع المسلمين ، وسواء كل موات لا مالك له إن كان إلى جنب قرية جامعة عامرة ، وفي واد عامره أهله(٣) ، وبادية عامرة بأهلها ، وقرب نهر عامر ، أو صحراء، او أين (٤) كان ، لا فرق بين ذلك ، قال : وسواء من أقطعه الخليفة أو الوالي ، أو حماه هو بلا قطع من أحد مواتاً لا مالك له ، وكل هؤلاء إحياء لا فرق بينهم (٥) .

۱ / ۸۷۰

۲۰۷/ ب (11)

### [١] / ما يكون إحياء

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإنما يكون الإحياء ما عرفه الناس إحياء لمثل المحيا ، إن كان مسكنًا ، فأن يبنى بمثل ما يبنى به مثله من : بنيان حجر ، أو لبن ، أو مدر يكون

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ١ أن يملكه ، وما أثبتناه من (ص ، ټ ، ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ت) : ﴿ عالمًا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ٤ عامر بأهله ٤ ، وفي (ت) : ٤ عامر أهله ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، ظ) : ﴿ أَوْ إِنْ ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) . (٥) في (ت) : ﴿ وَكُلُّ هَوْلًا ۚ احتمال فرق بينهم ﴾ ، وفي (ص) : ﴿ وَكُلِّ هَوْلًا ۚ لَا فَرَقَ بَيْنهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ظ).

<sup>[</sup>١٦٩٠] انظر رقم [١٦٧٤] وتخريجه .

ببناء حجر أو مدر ، أو بماء ، لأن هذه العمارة بمثل هذا . ولو جمع تراباً لحظار أو خندق 1/4.4 ظ (۱٤)

لم يكن هذا إحياء ، وكذلك لو بني خياماً من شعر ، أو جريد ، أو خشب ، لم يكن هذا إحياء تملك به (١) الأرض بالإحياء <sup>(٢)</sup> ، وما كان / هذا قائمًا لم يكن لأحد أن يزيله، فإذا أزاله صاحبه لم يملكه ، وكان لغيره أن ينزله ويعمره . وهذا كالفسطاط يضربه المسافر أو المنتجع لغيث ؛ وكالحباء وكالمناخ وغيره ، ويكون الرجل أحق به حتى يفارقه ، فإذا فارقه لم يكن له فيه حق . وهكذا الحظار(٣) بالشوك والخصاف (٤) وغيره .

مثله بناء . وهكذا ما أحيا الأدمي من منزل له ، أو لدواب من حظار أو غيره ، فأحياه

وعمارة الغراس والزرع أن يغرس الرجل الأرض بالغراس(٥) كالبناء إذا أثبته في الأرض كان كالبناء يبنيه ، فإن (٦) انقطع الغراس كان كانهدام البناء ، وكان مالكاً للأرض ملكاً لا يحول عنه إلا منه وبسببه . وأقل عمارة الزرع الذي لا يظهر ماء (٧) لرجل عليه التي تملك بها الأرض ، كما يملكه (٨) ما ينبت من الغراس أن يحظر على الأرض بما يحظر بمثله من حجر ، أو مَدَر ، أو سَعَف ، أو تراب مجموع ، ويحرثها ويزرعها ، فإذا اجتمع هذا فقد أحياها إحياء (٩) تكون به له . وأقل ما يكفيه من هذا أن يجمع ترابأ يحيط بها ، وإن لم يكن مرتفعاً أكثر من أن تبين به الأرض مما حولها ، ويجمع مع هذا حرثها وزرعها ، وهكذا / إن ظهر عليه ماء سيل ، أو غَيْل (١٠) مشترك ، أو ماء مطر ؛ لأن الماء مشترك ، فإن كان له ماء خاص وذلك : ماء عين ، أو نهر يحفرها / يسقى بها(١١) أرضًا فهذا إحياء لها . وهكذا إن ساق إليها من نهر أو واد ، أو غَيْل مشترك في ماء عين له ، أو خليج خاصة فسقاها به فقد أحياها الإحياء الذي يملكها به .

۲۰۸ /ب ظ (١٤)

۱۷۸ /ب

(١) في (ب ، ت) : (له ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

(٢) في (ص) : ٤ الإحياء ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) . (٣) الحظار : وهو الحائط ، وما يعمل للإبل من شجر ليقيها البرد والربح ، ومنه حظيرة الإبل .

(٤) الحَصاف : جمع خصفة وهي الحُلَّة تُعمل من الحوص للتَّمر ، والتوب الغليظ جلًا .

والحَصَفُ: سفائف تُسفَّ من سعف النخل فيسوَّى منها شقن تُلبَّس بيوت الأعراب ، والمراد هنا هو هذا

(٥) في (ب) : ﴿ فَالْغُرَاسِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

(٦) في (ب) : ﴿ فَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

(٧) د ماء ٢ : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .

(A) في (ب) : « يملك » ، وما أثبتناه من (ت ، ص، ظ) . (٩) ( إحياء ؟ : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .

(١٠) الغَيْل : هو الماء الجارى على وجه الأرض .

(١١) في (ت ، ص ، ظ) : ﴿ فسقى به ؛ ، وما أثبتناه من (ب) .

كتاب إحياء الموات/ ما يكون إحياء \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٩٧

قال الشافعي رُطُّنُّهُ : ما لا يملكه أحد من المسلمين صنفان :

۸۷۱ / ب ص

/ أحدهما: يجوز أن يملكه من يحييه ، وذلك مثل : الأرض تتخذ للزرع ، والغراس، والآبار ، والعيون ، والمياه ، ومرافق هذا الذي لا يكمل صلاحه إلا به ، وهذا إنما تحل (١) متمعته بشيء من غيره لا كبير متمعة فيه هو نفسه ، وهذا إذا أحياه رجل بأمر وال أو غيره أمره أنه ملكه (٢)، ولم يملك أبدأ إلا أن يخرجه من أحياه من يده .

والصنف الثانى: ما تطلب (٢٢) المنفعة منه نفسه ليخلص إليها لا شمء يجعل فيه من (٤) غيره ، وذلك المعادن كلها : الظاهرة والباطنة من الذهب ، والتبر ، والكحل ، والكبريت ، والملح وغير ذلك .

(18) 5

وأصل (°) المادن صنفان: ما / كان ظاهرًا كالملح الذي يكون في الجبال ينتابه الناس، فهذا لا يصح (<sup>(۱)</sup> لاحد أن يقطعه أحداً بحال ، والناس فيه شَرْع (<sup>(۱)</sup> ، وهكذا النهر ، والماء الظاهر، فالمسلمون في هذا كلهم شركاء، وهذا كالنبات فيما لا يملكه أحد ، وكالماء فيما لا يملكه أحد .

فإن قال قائل : ما الدليل على ما وصفت ؟ قيل :

[١٦٩١] أخبرنا ابن عيينة عن معمر ، عن رجل من أهل مَارِب(٨) ، عن أبيه : أن

(١) في (ب ، ت) : ﴿ تَجلب ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

(٢) في (ب) : ﴿ أو غير أمره ملكه ﴾ ، وفي (ت) : ﴿ أو غير أمره له ملكه ﴾ ، وما أثبتاه من (ص ، ظ) .
 (٣) في ( ص ) : ﴿ ما بطلت ﴾ ، وما أثبتاه من ( ب ) وهي غير متقوطة في ( ت ، ظ ) .

(٤) د من ، : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .

(٥) في (ت) : ٩ أجل ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

(٦) في (ب ،ت ) : ( يصلح ) ، وما أثبتاه من (ص ، ظ) .
 (٧) شَرُعٌ : أي سواه .

(A) في (ص) : « مازن » ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

[١٦٩١] \* د : (٣ / ٤٤٦) (١٤) كتاب الحراج - (٣٦) باب في إقطاع الأرضين - من طريق سمَّى بن قيس ،

عن شمیر بن عبد المُدَان ، عن أبیض بن حَمَّال به . (رقم ٣٠٦٤) . • ت : (٣/ ٢٥٥) (١٣) كتاب الأحكام ـ (٣٩) باب ما جاء في القطائع ــ من طريق سمى ، عن

شُمير ، عن أبيض به . (رقم ١٣٨٠) . \* جه : (٢ / ٨٢٧) (١٦) كتاب الرهون ـ (١٧) باب إقطاع الأنهار والعيون ـ من طريق ثابت بن سعيد

ابن أبيض بن حمال ، عن أبيه سعيد ، عن أبيه أبيض بن حمال به .

ابن حبان: (۱۰ / ۳۵۱ طبعة الأرناؤوط) (۲۱) كتاب السير ـ (۱) باب الحلافة ـ ذكر ما
 بستحب للأثمة استمالة قلوب رعيتهم بإقطاع الأرضين لهم ـ من طريق سمى بن قيس، عن شُمير بن =

الابيض بن حَمَّال سأل رسول الله (١٠) ﷺ أن يقطعه ملح مَارِب ، فأراد أن يقطعه ، أو قال : أقطعه إياه ، فقيل له : إنه كالماء العدّ (٢٠) ، قال : فلا إذن .

قال الشافعي رُوليُّك : فنمنعه إقطاع مثل هذا ، فإنما هذا حمى .

[١٩٩٢] وقد قضى رسول الله ﷺ : ﴿ لا حَمَّى إِلَّا لَلَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ .

فإن قال قائل : فكيف يكون حمى ؟ قبل : هو لا يحدث فيه شيئاً تكون المنفمة فيه من عمله ، ولا يطلب فيه شيئاً لا يدركه إلا بالمؤونة عليه ، إنما يستدرك فيه شيئاً (٣) ظاهراً ظهور الماء والكلاً ، فإذا تُحَجَّرُ ما خلق الله من هذا فقد حمى لحاصة / نفسه فليس ذلك له ، ولكنه شريك فيه كشركته في الماء والكلاً الذي ليس في ملك أحد .

۲۰۹/<u>ب</u> ظ(۱٤)

فإن قال قائل : فإقطاع الارض للبناء والغراس ليس حمى ، قبل : إنه إنما يقطع من الارض ما لا يضر بالناس ، وما يستغنى به ، وينتفع به هو وغيره .

قال: ولا يكون ذلك إلا بما يحدثه هو فيه من ماله فتكون منفعة (٤) بما استحدث من ماله من : بناه أحدثه ، أو غرس ، أو زرع لم يكن لاحمى ، وماه احتفره ولم يكن وصل إليه آدمى إلا باحتفاره ، وقد أقطع رسول الله ﷺ المدور والأرضين ، فدل على أن الحمى الذي نهى عنه (٥) رسول الله ﷺ، هو : أن يحمى الرجل الأرض لم تكن ملكًا له

(١) في (ت ، ظ) : ﴿ النبي ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

(۲) في (ص) : « العذب ، ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

(٣) د شيئا ، : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ظ) .

(٤) في (ب): ﴿ منفعته ٤٠، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .
 (٥) ﴿ عنه ٤ : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .

عبد المدّان به . وسمى وشمير بن عبد المدان لم يوثقهما غير ابن حبان .

قال ابن حجر في التلخيص : صححه ابن حبان ، وضعفه ابن القطان .

وقال : العلدُّ : بكسر العين المهملة الدائم الذى لا انقطاع لمادته ، وجمعه إعداد وقيل : العد : ما يجمع ويعد ، ورده الأرهري ، ورجح الأول .

ومارب: غیر مهموز ، علی وزن ضارب ، موضع بصنعاء .

قال : والذى قال للنبى ﷺ ذلك هو الاقرع بن حابس ، بينه الدارقطنى فمى روايته . التلخيص · الحبير (٢ / ٦٤ \_ ٢٥) .

ونقل البيهقى عن الأصمحى : الماء العدّ : الدائم الذى لا انقطاع له ، وهو مثل ماء العين ، وماء البئر . ( السنن الكبرى ت / ١٤٩ ) .

(114.

كتاب إحياء الموات / ما يكون إحياء \_\_\_\_\_

ولا لغيره (١) بلا مال ينفقه فيها ، ولا منفعة يستحدثها بها فيها لم تكن فيها ، فهذا معنى قطيع ماذون فيه لا حمّى منهى عنه .

قال الربيع : يريد الذي هو مأذون فيه الذي استحدث فيه بالنفقة من ماله ، وأما ما كان فيه منفعة بلا نفقة على من حماه فليس له أن يحميه .

قال الشافعي ثوني : ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط ، أو قار ، أو / كبريت ، أو موميا (٢) ، أو حجارة ظاهرة كموميا في غير ملك لاحد ، فليس لاحد أن يتحجرها (٢) دون غيره ، ولا لسلطان أن يمنعها (٤) لنفسه ، ولا لخاص من الناس ؛ لان هذا كله ظاهر كالمه والكلا ، وهكنا عضاه (٩) الرض ليس للمنلطان أن يقطعها لمن يتحجرها (١) دون غيره لانها ظاهرة ، ولو أقطعه أرضاً يعمرها فيها عضاه فعمرها ، كان ذلك له ؛ لائه حينتذ يحدث فيها ما (٧) وصفت بماله عاهم أنفع عا كان فيها . ولو تحجر رجل لنفسه من هذا شيئا ، أو لم أنخ عالمان فيها . ولو تحجر رجل لنفسه من هذا شيئا ، ولم أنه من منه الحل المن يدوه ، إلا أن يدوه ، إلا أن يشترك (٨) فيه من يمنعه (١) منه ، ولا أن يغرم لمن منعه شيئا يمنعه ، وذلك أنه لم يأخذ شيئا كان لاحد فيضمن له ما أخذ منه . وإن منع الرجل عا للرجل أن يأخذه من جهة الإباحة ، لا يلزمه غرماً ، إلا أنه / لم يمنعه أن يعتطب ، أو ينزل ارضاً لم يضمن له شيئاً ، إغا يضمن ما أنلف لرجل ، أو أخذ عا كان ملكه لرجل .

ولو أحدث على شيء من هذا بناء (١٠) قبل له : / حول بناءك ، ولا / قيمة له فيما أحدث بتحويله ؛ لأنه أحدث فيما ليس له بغير إذن ، فإن كان أحدث البناء في عين لا يمنع منفعتها لم يحول بناؤه ، وقبل له : لك بناؤك ولا تمنع أحدًا من هذه المنفعة ، ولا

(١) في (ت) : ﴿ وَلَغَيْرِهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

(٢) المُوميا : اسم دواء لوجع المفاصل والكبد ، شُركًا وطلاء ، ومن عسر البول ، ومن أوجاع المثانة والوحم ، والمفصر والفنح ، وغير ذلك مما ذكره الأطباء ( تاج العروس ) .

(٣) في (ص) : ( يحجرها ، ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

(غ) في (ص ، ظ) : « يسنمه » ، وما أثبتاه من (ب ، ت) . (ه) هضاًه : العضامة : أعظم الشجر ، أو الخمط ، أو كل ذات شوك ، أو ما عظم منها وطال كالعضة ، والعضية ، وجمعها : عضاء . ( ناج العروس ) .

(٦) في (ص) : ( يحجرها ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

(٧) د ما ، : ساقطة من (ت) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ) .

(A) في (ب) : • أنه يشرك » ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

(٩) في (ب) : ٤ منعه ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .
 (١٠) في (ص) : ٤ ما ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

ط (۱٤)

/ 174

۲۱۰ / ب ظ(۱۶) ۲۷۸ / ۱

يمنعك ، وأنت وهم فيها شُرُّع .

وله كانت (١) بقعة من الساحل أو الأرض يرى أنها (٢) تصلح للملح ، لا يوجد فيها إلا بصنعة ، وذلك أن يحفر تراباً من أعلاها فينحى ، ثم يسرب إليها ماء فيدخلها فيظهر ملحها بذلك ، أو يحفر عنها التراب فيظهر فيها في وقت من الأوقات ماء ، ثم يظهر فيها ملح كان للسلطان ـ والله أعلم ـ أن يقطعها ، وللرجل أن يعمرها ، ثم تكون له كما تكون له الأرض بالزرع والبناء ، وذلك أن هذا أكثر عمارتها ، وأن هذا شيء لا تأتي منفعته إلا بصنعة وفي وقت ليس بدائم . وحديث معمر أن النبي ﷺ أقطع الملح ، فلما أخبر أنه دائم كالماء منعه ذلك ، وهذا كالأرض يقطعها فيحفر فيها البئر ؛ لأن المنفعة كانت محولًا دونها إلا بعمله ، وقد يعمل فيها فتقل / المنفعة وتكثر ، وتخلف ولا تخلف.

قال الشافعي رُوليُّك : ثم تفرق القطائع فرقين فتكون بما وصفت مما إذا أقطعه الرجل فأحياه ملكه من الأرض بالبناء ، والغراس ، والزرع ، والآبار المالح (٣) ، وما أشبه هذا، فإذا ملكه لم يُملُك أبدًا إلا عنه ، وهكذا إذا أحياه ولم يقطعه ؛ لأن كل من أحيا مواتاً فبقطع (؛) رسول الله ﷺ أحياه (٥) ، وعطاء رسول الله ﷺ أكثر من عطاء كل أحد بعده من سلطان وغيره .

ثم يكون شيء يقطعه المرء فيكون له الانتفاع به <sup>(٦)</sup>، ومنعه<sup>(٧)</sup> من غيره ما أقام فيه ، أو وكيل له ، فإذا فارقه لم يكن ملكاً له<sup>(٨)</sup> ولا يكون له أن يبيعه <sup>(٩)</sup>، وذلك أنه إقطاع إرفاق لا تمليك ، وذلك مثل المقاعد بالأسواق التي هي طرق المسلمين كافة ، فمن قعد في موضع منها لبيع كان أحق به بقدر ما يصلح له ، ومتى قام عنها <sup>(١٠)</sup> لم يكن له أن يمنعه من غيره .

قال: وهكذا القوم من العرب يحلون الموضع من الأرض في أبنيتهم من الشعر

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ كَانَ ؛ ، وَمَا أَتُبِتَنَّاهُ مِنْ (ت ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ٤ تبني إنما ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ وَالْآبِارِ وَالْمَاحِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، ظ) : ﴿ فَبَقَطِّيمَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) . (٥) في (ت) : ﴿ إِياهِ ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) د به ٤ : ساقطة من (ت) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٧) في (ت) : ٩ ويمنعه ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>A) ( له ) : ساقطة من (ت) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٩) في (ت) : ﴿ يمنعه ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>١٠) في (ب): ٤ عنه ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

کتاب إحیاء الموات / ما یکون إحیاء حتاب إحیاء الموات / ما یکون إحیاء عمارة یملکون بها حیث نزلوا ، وکذلك لو بنوا

وحيوه، هم يسجعون عند / مد تعنون هنده هندون بها حيث نزنوا ، وهدان نو بنوا خياما ؛ لأن الحيام تخف<sup>(۱)</sup> وتحول تحويل أبنية الشعر والفساطيط <sup>(۱)</sup> ، وهذا والمقاعد بالسوق ليس بإحياء موات .

وفى إقطاع المحادن قولان : أحطهما : أنه مخالف لإقطاع الارض ؛ لأن من أقطع أرضاً فيها معادن ، أو عملها ، ليست لأحد ، فسواه فى (٣) ذلك كله ، وسواه كانت المحادن ذهباً ، أو فضة ، أو نحاساً ، أو حديثا ، أو شيئاً فى معنى الذهب والفضة عا لا يخلص إلا مؤونة ولم يكن ملكاً لاحد ، فللسلطان أن يقطمها من استقطعه إياما عن يقوم به ، وكانت هذه كالموات فى أحد القولين ، به ، وكانت هذه كالموات فى أحد القولين ، وأن الموات إلى الموات فى أحد القولين ، وأن الموات فى أحد القولين ، وأن الموات فى أحد القولين ، وأن الموات فى أحد يكني الإحياء يطلبون ما فيها عما يطلب فى المعادن ، فإقطاعه الموات ليحييه لكم ملكاً ، ولا ينبغى أن يقطعه المعادن إلا على أن يكون له منفعتها ما أحياها ، / واحياؤها إدامة العمل فيها ، فإذا عطلها فليس له منعها من أحد عمل فيها ،

<u>۱/۲۱۲</u> ظ(۱٤)

۲۱۱ / ب ظ (۱٤)

> قل ما عمل منها <sup>(ه)</sup> ، أو كثر ، والتعطيل للمعادن أن يقول : قد عجزت عنها . قال الشافعي رحمة الله عليه : فمن خالف بين إقطاع المعادن والأرضين للزرع انبغي

أن يكون من حجته أن يقول: إن المعادن إنما هي شيء يطلب (٢) فيه ذهب أو فضة أو غير ذلك مما هو غائب عن الطالب مخلوق فيه، ليست للأدميين فيه صنعة (٧) إنما ( من ) المنا المعادن في المعادن في المعادن المعادن في المعادن الم

<sup>(</sup>١) في (ب) : ٤ تجف ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ والفساسيط ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : وقل منها ما عمل ، ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٦) في (ت) : (إنما هو بطلب ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .
 (٧) في (ص) : (صفة ٤ ، وما أثنتاه من (ر ، روس عن عن )

<sup>(</sup>٨) فمى (ب) : ق ليس ؟ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) . (٩) فمى (ص) : ق أن يقطع ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>١٠) د من ؛ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ظ) .

۲۱۲ / ب

أقطع فلاناً معادن كذا على أن يعمل فيها ، فما رزقه الله أدى ما يجب عليه فيما يخرج منه ، وإذا عطلها كان لن يحييها (١) العمل فيها ، وليس / له أن يتبعها ما له (٢) ، قال : ومن حجة من فرق بين ملكها وبين ملك الأرض أن يقول : ليس له بيعها ، ولا بيع الأرض لا معدن فيها ، قال : ومن قال هذا قال : ولو ملكه إياها السلطان وهو يعملها ملكاً بكل حال ، لم يكن له إلا على ما وصفت، وكان هذا جورًا من السلطان يرد ، وإن عملها هو بغير عطاء من السلطان كانت له حتى يعطلها ، ومـن قال هذا أشـبه أن يحتج: بأن الرجل يحفر البئر بالبادية فتكون لـه ، فإذا أورد مـاشيته لـم يكن له منع فضل مائها ، وجعل عمله فيه (٣) غير إحياء له ، جعله مثل المنزل ينزله بالبادية فلا يكون لأحد أن يحوله عنه ، وإذا خرج منه لم يمنع منه من ينزله ، وجعله غير مملوك .

وسواء في هذا معدن الذهب والفضة ، وكل تبر وغيره مما يطلب بالعمل ولا يكون ظاهرًا كظهور الماء والملح الظاهر ، وأما ما كان من هذا ظاهرًا من ذهب أو غيره فليس لأحد أن يقطعه ولا يمنعه ، وللناس أن يأخذوا منه ما قدروا عليه ، وكذلك الشذر (١) 1/۲۱۳ / يوجد في الأرض .

ولو أن رجلاً أقطع أرضاً فأحياها بعمارة بناء ، أو زرع ، أو غيره ، فظهر فيها معدن كان يملكه ملك (٥) الأرض ، وكان له منعه كما يمنع أرضه في القولين معًا .

والقول(٦) الثاني : أن الرجل إذا أقطع المعدن فعمل فيه فقد ملكه ملك الأرض، وكذلك إذا عمله بغير إقطاع .

وما قلت في القولين معا (٧) في المعادن فأنا (٨) أردت بها : الأرض القفر تكون أرض معادن فيعملها الرجل معادن . وفي القول الأول : يكون عمله فيها لا يملكه إياها إلا ملك الاستمتاع يمنعه ما كان يعمل فيه، فإذا عطله لم يمنعه غيره، وفي القول الثاني: إذا عمل فيها فهو كإحياء الأرض يملكها أبدًا ولا تملك إلا عنه .

قال : وكل معدن عمل (٩) جاهليًا ثم أراد رجل استقطاعه ففيه أقاويل :

<sup>(</sup>١) في (ص) : ( تحملها ٤ ، وفي (ظ) : ( يحتملها ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

 <sup>(</sup>٢) في (ب) : ( يبيعها له ٤ ، وفي (ت ، ص) : ( يبيعها ما له ٤ ، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب ، ت) : ( فيها ، ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) الشُّذر : قطع من الذهب تلقط من معدنه بلا إذابة ( القاموس ) .

 <sup>(</sup>٥) في (ت) : قالك ١ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>A) في (ب ، ت) : ﴿ فَإِنَّا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٩) د عمل ٤ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ظ) .

منها : أنه(١٠) كالبئر الجاهلية، والماه العني<sup>(١٧)</sup>، فلا يمنع أحد العمل فيه، ولا يكون أحد أولى به من أحد يعمل فيه ، فإذا استيقوا إليه فإن وسعهم عملوا معًا ، وإن ضاق / أقرع بينهم أيهم بيدأ ، ثم يتبع الأخر فالأخر حتى يتواسوا فيه .

والثاني : أن للسلطان أن يقطعه على المعنى الأول يعمل فيه من أقطعه ، ولا يملكه ملك الارض ، فإذا تركه عمل فيه غيره .

والثالث: يقطعه فيملكه (٢) ملك الارض إذا أحدث فيه عمارة . وكل ما وصفت من: إحياء موات (٤) ، وإقطاع المادن ، وغيرها ، فإنما أعنى في عفو (٥) بلاد العرب الذي عامره عُشْرٌ ، وعفوه غير بممارك .

قال: وكل ما ظهر عليه عنوة (٦) من بلاد المجم فعامره كله لمن ظهر عليه من المسلمين على خمسة أسهم : لأهل الحسس سهم ، وأربعة لمن أوجف عليه ، فيقسم بينهم قسم الميراث وما ملكوا بوجه من الوجوه ، وما كان في قسم أحدهم من معدن فهو له ، كما يظهر المعدن في(١/٧ دار الرجل فيكون له ، ويظهر بثر الماه فيكون له .

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان فيها معدن ظاهر فوقع في قسم رجل بقيمته فلك له ، كما يقع في قسم الله : والن كان فيها معدن ظاهر فوقع في يلاد العنوة عما عمر مرة ثم ترك ، فهو كالعامر القائم العمارة ، وذلك / ما ظهرت عليه الانهار ، وعمر يغير ذلك على نطف (١٠) السماء وبالرشاء، وكل ما كان لم يُعمر قط من يلادهم وكان يغير ذلك على نطف (١٠) المساء وبالرشاء، وكل ما كان لم يعمر قط من يلادهم وكان ومن أداد / أن يقطع منه اقطع عن أوجف أو لم يوجف هم سواء فيه ، لا تختلف حالاتهم فيما أحبوا وأرادوا من الإقطاع .

قال : وما كان من بلاد العجم صلحا فانذر مالكه ، فإن كان المشركون /مالكيه فهو لهم ليس لاحد أن يعمل فيه معدنا ولا غيره إلا بإذنهم وعليهم ما صولحوا عليه .

۲۱۲ / ب ظ (۱٤)

1/118

1/ ۱۸۰

1 / AVY

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنَّه ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ظ) . (٢) في (ص) : ﴿ والماء المعد ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

 <sup>(</sup>١٧) في (ص) : قا والماء المعد ؟ ، وما اتبتناه من (ب ، ت ، ظ
 والماء العد : أى الماء الجارى الذي له مادة لا تنقطع .

 <sup>(</sup>٣) في (ظ) : أ فيملك ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : 9 الموات ؟ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) . (٥) 1 عفو ؟ : ساقطة من (ص) ، وفي (ت) : 9 عمر ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص ، ظ) : د غيره ٢ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

 <sup>(</sup>٧) في (ظ) : ( من ٤ ، وما أثبتاه من (ب ، ت ، ص) .
 (٨) نَطْفُ السماء : نَطْفُ الماه : صبه أى من مطر السماء .

قال: وإن كان المسلمون مالكين شيئًا منه بشىء ترك لهم ، فخمُسُ عليهم (۱) ما صالحوا<sup>(۲)</sup> عليه المسلمين (۲) لاهل الخسس، وأربعة أحماسه لجماعة أهل الفيء من المسلمين حيث كانوا ، فيقسم لاهل الخمس رقبة الأرض والدور ، ولجماعة المسلمين أربعة أخماس، فمن وقع في ملكه شيء كان له ، وإن صالحوا المسلمين على موات مع العامر فالموات عملوك كالعامر ، وما كان في حق امرئ من معدن فهو له ، / وما كان في حق جماعة من معدن فينهم ، كما يكون بينهم ما سواه . وإن صالحوا المسلمين على أن لهم الارض ويكونون احرادًا ، ثم عاملهم المسلمون بعد أن فإن الارض كلها صلح ، وخمسها لاهم الخمس ، واربعة أخماسها لجماعة المسلمين كما وصفت .

<u>۲۱٤ / ب</u>

وإذا وقع صلحهم على العامر ، أو لم (<sup>4)</sup> يذكروا العامر ، فقالوا : لكم أرضنا فلهم من أرضهم ما وصفت من العامر ، والعامر ما فيه أثر عمارة ، أو ظهر عليه النهر ، أو عرفت عمارته بوجه ، وما كان من الموات في بلادهم ، فمن أراد إقطاعه عمن صالح عليه، أو لم يصالح ، أو عمره عمن صالح أو لم يصالح فسواه ؛ لأن ذلك كان وهو (<sup>6)</sup> غير علوك كما كان عقو بلاد العرب غير علوك لهم .

ولو وقع الصلح على عامرها ومواتها كان الموات علوكًا لمن ملك العامر ، كما يجوز المحلح من المشركين إذا حازه (\*\*) بيجوز الصلح من المشركين إذا حازه (\*\*) بيجوز الصلح من المشركين إذا حازه (\*\*) من معلى من عمل في معدن في أرض ملكها لواحد أو جماعة فجميع ما خرج من الملعدن لملك الأرض ، ولا شيء للعامل في عمله ؛ لأنه متعد بالعمل . ومن عمل في / معدن بينه وبين غيره أدى إلى غيره نصيبه مما خرج من المعدن ، وكان متطوعًا بالمعمل لا أجر له فيه . وإن عمل بإذنه ، أو على أن له ما خرج من عمله فسواه ، وأكثر المقال يتم ذلك للعمرة الواهب ولا الموهوب له ، ولم يقبض بالإذن (\*\*) في العمل ما نظال الما خرج من عملك سواه ، له الخيار في أن يتم ذلك للعامل ، وكذلك أحب له أن يرجم فياد العامل باجر وكذلك أحب له أن يرجم فياد العامل باجر

4(31)

(٩) في (ب ، ت) : ﴿ غلة ؛ ، وما النتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>۱) ه عليهم » : سافطة من (ب ، ت) ، والبتاها من (ص ، ظ) . ( ( ) في (ب ، ت) : و صولح » ، وبا البتاء من (ص ، ظ ) . ( ) في (ب ، ت ) : و صولح » ، وبا البتاء من (ص ) . ( ) في (ب ) : و دلم » ، وبا البتاء من (ص » ص ، ظ ) . ( ) و وهو » : ساقطة من (ب ، ت ) ، والتبتاها من (ص ، ظ ) . ( ) ( ) في رت ، ض ، ظ ) . ( ) في رت ، ض ، ظ ) . ( ) في رت ، ض ، ظ ) . وبا البتاء من (ب ) . ( ) في رن : ، ض ، خ ) . وبا البتاء من (ب ، ص ، ش ) . ( ) في (ب ) : و خاوزه » و ربا البتاء من (ب ، ص ، ش ) . ( ) في (ب ) : و خالاذه » و ربا البتاء من (ب ، ص ، ش ) .

كتاب إحياء الموات / عمارة ما ليس معموراً من الأرض التي لا مالك لها \_\_\_\_\_\_ ٨٧ مثله في قول من قال : يرجع ، وليس هذا كالدابة يأذن له في ركوبها ؛ لأنه قد عرف ما

أعطاه وقبضه .

[۲] / عمارة ما ليس معموراً من الأرض التي لا مالك لها ممراً

قال الشافعي رُواغيُّه: كان يقال : الحرم (١) دار قريش ، ويثرب دار الأوس والخزرج، وأرض كذا دار بني فلان ، على معنى : أنهم ألزم الناس لها ، وأن من نزلها غيرهم إنما ينزلها شبيهاً بالمجتاز ، وعلى معنى : أن لهم مياهها التي لا تصلح مساكنها / إلا بها ، وليس ما سمته العرب من هذا داراً لبني فلان بالموجب لهم أن تكون ملكاً مثل ما بنوه ،

أو زرعوه ، أو اختبروه ؛ لأنه موات أحبى كماء نزلوه مجتازين وفارقوه ، وكما يحبى (٢) ما قارب ما عمروا ، وإنما يملكون بما أحيوا ما أحيوا ، ولا يملكون ما لم يحيوا . قال الشافعي رحمه الله : وبيان ما وصفت في السنة ، ثم(٣) الاثر ، منه ما وصفت

[1798] ( Y حمى إلا لله ولرسوله 3(3) .

قبل هذا الباب ؛ من قول النبي ﷺ :

[١٦٩٤] ثم قول عمر يُطُّنُّك : ﴿ إِنَّهَا لَبْلَادُهُمْ وَلُولًا الَّذَى أَحْمَلُ عَلَيْهُ فَي مُسِيلً الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراً ، أي : أنها تنسب إليهم إذا كانوا ألزم الناس لها

[١٦٩٥] أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن النبي ﷺ / قال : د من أحيا مواتاً فهو له ، وليس لعرْق ظَالِم فيه حق ، .

(١) أ الحرم ؟ : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .

(٢) في (ظ) : ( يحمى ) ، وما أثبتاه من (ب ، ت ، ص) .

(٣) د ثم ١ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ص) . (٤) في (ب) : ٥ ورسوله ، ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

[١٦٩٣] سبق برقم [١٦٩٢] وخرج هناك .

[١٦٩٤] سيأتي إن شاء الله تعالى برقم [١٧٠٢] بعد قليل .

[١٦٩٥] سبق جزء منه برقم [١٦٧٤] وخرج هناك .

4 ط: (٧ / ٧٤٣ \_ ٧٤٣) (٣٦) كتاب الأقضية \_ (٣٤) باب القضاء في عمارة الموات . (رقم ٢٦) .

ولفظه : ﴿ مَنْ أَحِيا أَرْضًا مِيتَةَ فَهِي لَه ، وليس لعرق ظالم حق ؛ .

قال ابن عبد البّر : مرسل باتفاق الرواة \_ أي رواة الموطأ . قال مالك : والعرق الظالم : كل ما احتفر ، أو أخذ ، أو غرس بغير حق .

وانظر تخريج رقم [١٦٥٩] في باب الغصب ، فقد وصله أبو داود عن سعيد بن زيد .

۲۱۸ /ب ظ (۱٤)

٨٨ \_\_\_\_\_ كتاب إحياء الموات / عمارة ما ليس معموراً من الأرض التي لا مالك لها

قال الشافعي وَطِيُّك : وجماع العرْق الظَّالم كل ما حفر ، أو غرس ، أو بني ظلمًا في حق امرئ بغير خروجه منه .

[١٦٩٦] أخبرنا سفيان ، عن طاوس : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ من أحيا مواتًا 1/ ۲۱۹ من الأرض / فهي (١) له وعاديُّ الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني » .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ففي هذين الحديثين وغيرهما الدلالة : على أن الموات ليس ملكاً لأحد بعينه ، وأن من أحيا مواتاً من المسلمين فهو له ، وأن الإحياء ليس هو بالنزول فيه ولا <sup>(٢)</sup> ما أشبهه ، وأن الإحياء الذي يعرفه الناس هو العمارة بالحجر والمدر والحفر لما بني دون اضطراب الأبنية ، وما أشبه ذلك .

ومن الدليل على ما وصفت أيضاً أن :

[١٦٩٧] ابن عيينة أخبرنا عن عمرو بن دينار ، عن يحيي بن جعدة : أن رسول الله

(١) في (ب) : ( فهو ) ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

(٢) ا لا ، : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ت ، ص ، ظ) .

#### [١٦٩٦] هذا مرسل. .

\* السنن الكبرى للبيهقي : (٦ / ١٤٣) كتاب إحياء الموات .. باب لا يترك ذمي يحييه ؛ لأن الرسول ﷺ جعلها لمن أحياها من المسلمين \_ من طريق قبيصة عن سفيان به ، ولفظه : من أحيا ميتاً من موتان الأرض فله رقبتها ، وعادى الأرض لله ولرسوله ، ثم لكم من بعدى .

قال البيهقي : ورواه هشام بن حجير ، عن طاوس فقال : ثم هي لكم مني. ورواه يحيي بن آدم عن محمد بن فضيل ، عن ليث ، عن طاوس قال : قال رسول الله ﷺ نحوه . (الحراج ص ٨٥) . كما رواه يحيى بن آدم ، عن ابن إدريس ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس نحوه موقوفًا.

(الخراج ص ۸۵) . كما رواه البيهقي من طريق أبي كريب ، عن معاوية ، عن سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس مرفوعا : ٥ مُوتَان الأرض لله ولرسوله ، فمن أحيا منها شيئاً فهي له ؟ .

قال : تفرد به معاوية بن هشام مرفوعاً موصولاً . قال صاحب الجوهر النقي : ومعاوية هذا ذكره ابن الجوزي في كتابه في الضعفاء ، وقال : روى ما ليس بسماعه فتركوه ، وذكر غيره عن ابن معين قال : صالح ، وليس بذلك . (السنن الكبرى ٦ /

> وقال ابن حجر : تفرد به معاوية متصلاً ، وهو مما أنكر عليه . (التلخيص ٣ / ٦٢) . وعادي الأرض: يعنى القديم الذي من عهد عاد وهلم جرا .

> > [١٦٩٧] هو مرسل .

قال ابن حجر : ولا يقال : لعل يحيي سمعه من ابن مسعود ، فإنه لم يدركه ( التلخيص ٣ /

وقد رواه الامام الشافعي كذلك في السنن (٢ / ٧٣ رقم ٤٢٥) .

كتاب إحياء الموات / عمارة ما ليس معموراً من الأرض التي لا مالك لها \_\_\_\_\_\_ Aq كتاب إحياء المدينة أقطع الناس(١) الدور فقال حي من بني زهرة يقال لهم : بنو عبد بن

ويهر لد عام السبية الحسم المناس "المدور فعنان عنى عن بعى رسوء يمان فهم . بو عبد بن زهرة لرسول الله ﷺ : نكب عنا ابن أم عبّد ، فقال رسول الله ﷺ : • فلم ابتعثنى الله إذا ؟ إن الله لا يقدس أمة (٢) لا يؤخذ للشعيف فيهم حقه » .

قال (٣) الشافعي رحمة الله عليه : والمدينة بين الابتين تنسب إلى أهلها من الأوس

ظ (۱٤) ۸۷۲/ب والخزرج، ومن فيه من العرب والعجم، فلما كانت المدينة صنفين: أحدهما: معمور / ببناه وحفر وغراس وزرع ، والآخر : خارج من ذلك ، فأقطع رسول الله / ﷺ الخارج من ذلك من الصحراء ، وإن كانت منسوبة إلى حى بأعيانهم ، ليست ملكاً لهم كملك ما أحمه ا .

[۱٦٩٨] ومما يبين ذلك أن مالكاً أخبرنا عن ابن شهاب (<sup>4)</sup> ، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال : كان الناس يحجرون (<sup>0)</sup> على عهد عمر بن الخطاب تخل<sup>ي</sup>ك فقال عمر : فمن

<sup>(</sup>۱) د الناس » : ساقطة من (ت ، ص ، ظ) ، واثبتناها من (ب) . (۱) د الناس » : ساقطة من (ت ، ص ، ظ)

 <sup>(</sup>۲) في (ت) : ( قوما ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .
 (۳) بداية سقط من (ت) ، وانتهى عند رقم (٧) ص . ٩

<sup>(</sup>٤) في (ب ، ص) : ﴿ ابن هشام ﴾ ، والصواب ما أثبتناه من (ظ) والموطأ ٢ / ٤٤٧ (٢٧) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ يَمْتَجُرُونَ ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ يَتَحْجُرُونَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص) .

وقد وصله الطبرانی فی الکبیر (۱۰/ ۲۷۶) من طریق عبد الرحمن بن سلام الجمعنی ، عن سقیان
 عن عمرو بن دینار عن یحی بن جعلة ، عن هُیرزَه بن بریم ، عن این مسمود . (رقم ۲۰۵۴) .
 وقال الهیشی فی مجمع الزواند (٤ / ۱۹۷) : رجال اتفات .

قال ابن حجر : إسناده قوی. (التلخیص ۲۲ / ۲۳) .

وقد رواه الشافعي في السنن (٢ / ٧٣ رقم ٤٢٥) في باب عمارة الأرضين .

وعند أبى داود عن عمرو بن حريث قال : خط لمى رسول الله ﷺ داراً بالمدينة بقوس ، وقال : وَأَرْيِدُكُ ، أَرْيِدُكُ ، .

<sup>[</sup>د ٣ / ٣٤٣ ـ ١٤ كتاب الإمارة والفيء ـ باب في إقطاع الأرضين . رقم ٢٠ ٣٠] .

قال ابن حجر : إسناده حسن .

وفى الصحيحين عن أسماه بنت أبي بكر قالت :كنت أنقل النوى في أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ﷺ .

<sup>[</sup> خ : ٢ / ٤٠٤ - (٧٠) كتاب فرض الحمس ـ (١٩) باب ما كان النبي ـ ﷺ يعطى المؤلفة قلوبهم من الحمس ونحوه ] .

 <sup>[</sup> م : ٤ / ١٧١٦ - ١٧١٧) (٣٩) كتاب السلام (١٤) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق . (رقم ٣٤ / ٢٨١٧)].

<sup>[</sup>١٦٩٨] ﴿ ط: (٢ / ٤٤٧) (٣٦) كتاب الأقضية \_ (٢٤) باب القضاء في عمارة الموات . (رقم ٢٧) .

ولفظه : أن عمر بن الخطاب قال : من أحيا أرضاً ميَّةً فهي له .

وليس فيه : ﴿ كَانَ النَّاسَ . . . إلخ ﴾ .

. ٩ ...... كتاب إحياء الموات / عمارة ما ليس معموراً من الأرض التي لا مالك لها أحدا أرضاً مواتاً فهي له ٤ .

[1998] أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأورقى ، عن أبيه ، عن علقمة ابن نضلة : أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله (١٠) وقال : سنام الأرض، إن لها سناما (٢٠) ، زعم ابن فوقد الأسلمي(٢٠) أنى لا أعرف حقى من حقه ، لى بياض المروة وله سوادها ، ولى ما بين كذا إلى كذا (٤٠) ، فيلغ ذلك عمر بن الخطاب وطفي فقال : د ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدراته ا(٥٠) ، إن إحياء الموات ما يكون زرعاً أو حفرا، أو يحاط بالجدران (٢٠) ، وهو مثل إيطاله التحجير بغير ما يعمر به مثل ما يحجر .

ر از (۱٤)

قال الشافعى ثرائي :/ وإذا أبان رسول الله ﷺ أن من أحيا أرضاً مواتاً فهى له ، والموات ما لا ملك فيه لاحد خالصاً دون الناس ، فللسلطان أن يقطع من طلب مواتاً ، فإذا أنظم كتب فى كتابه ، ولم أتطعه حق مسلم ولا ضرراً عليه .

قال الشافعي رحمه الله : وخالفنا في هذا يعض الناس فقال : ليس (٧٧ لاحد أن يحمى (٨) مواتاً إلا بإذن سلطان ، ورجع صاحبه إلى قولنا فقال : وعطية رسول الله ﷺ أثبت المطايا ، فمن أحيا مواتاً فهو له بعطية رسول الله ﷺ ، وليس للسلطان أن يعطى

(١) في (ص ، ظ) : ١ برجليه ؛ ، وما أثبتناه من (ب) ، وهو الصواب .

(٢) في (ب) : ﴿ أَسَنَامًا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

(٣) ني (ص) : (وعم ابن أم فرقد السلمي) ، وقوله : (السلمي) هو الصواب ، فهو عنبة بن فرقد السلمي الصحابي برائجية

(٤) رواية البيهقى في المعرفة : ٩ ما بين كَدَاء إلى كُدَّى ٩ .

(٥) في المعرفة (٤/ ٥٣٠) : جدراته .

(٦) في ( ظ ) : ﴿ بِالْجِدْرَاتِ ﴾ وهي جمع جَلْر .

(٧) نهاية السقط من (ت) ، والمشار إليه فَى ص ٨٩ برقم (٣) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

(٨) فمی (ت) : 1 يحيى ؟ ، وما أثبتناه من (ب ،ص ، ظ) .

[١٦٩٩] روى الشافعي هذا الأثر في السنن (٢ / ٧٥ رقم ٤٢٧) .

وفيه: ( لي ما اسود من المروة وله ما ابيض منها أو لي ما ابيض من المروة وله ما اسود منها ،

الشك من الشافعي \_ رحمه الله \_ ولى ما بين قلمي هاتين إلى تُجنى ؟ . وذكر البيهتي أن الحميدي رواه من طريق عبد الرحمن بن حسن أيضاً بدون قوله : ﴿ إِنْ إِحِياهُ

ودتر ببيههني ان الحقيدي رواه من طريق علبه الوطعان بن حسن بيسه بدو علم الماد ا

ولكنه قطع في المعرفة أنه من كلام الشافعي (٤٠ / ٥٣٠) .

وهو كما قال ؛ لأن رواية السنن ليس فيها هذه الزيادة ، وهي كما عند الحميدي . \$ أخبار مكة للأورقر : (صر ٤٤٨ ع. ٤٤٩) ـ من طويق عبد الرحمن بن حسن الأروقي .

وفه : ﴿ وَتُجنَّى : ثنبة قريب من الطائف ٩ .

[١٧٠٠] أخبرنا ابن عبينة ، عن هشام ، عن أبيه : أن رسول الله 義 أقطع الزبير ارضاً .

[١٧٠١] وأن عمر ثبطي أقطع العقيق وقال : أين المستقطعون منذ اليوم ، أخبرناه مالك عن ربيعة .

قال الشافعي: ومن / أقطعه السلطان اليوم قطيعاً ، أو تحجر أرضاً ، فمنعها من أحد 

- الشافعي: ومن / أقطعه السلطان (١٠ ـ والله أعلم ـ أن يقول له (٢٧ : هذه أرض كان 
يُعمرها ولم يُعمرها ، رأيت للسلطان (١٠ ـ والله أعلم ـ أن يقول له (٢٧ : هذه أرض كان 
المسلمون فيها سواه لا يمنعها منهم أحد ، وإنما أعطيناكها أو تركناك وحوزها ؛ لا الرأينا 
الممارة لها غير ضرر بين على جماعة المسلمين منفعة لك وللمسلمين فيها ينالون من 
ونقها، فإن أحيتها والاخليا من أراد إحيامها من المسلمين فأحياها ، فإن أراد أجلا رأيت 
أن يؤجل .

<sup>(</sup>١) في (ت) : « السلطان » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>Y) ا له » : ساقطة من (ت) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>[</sup> ١٧٠٠] رواه الشافعي في السنن أيضًا (٢ / ٧٤) (رقم ٤٢٦) .

وهو مرسل ؛ لكن رواته ثقات على شرط الشيخين : \* خ : (٢ / ٤٠٤) (٥٧) كتاب فرض الحمس ـ (١٩) باب ما كان النبي ﷺ يعطى المؤلفة قلوبهم من

<sup>﴾</sup> ٢٠٠٠ ( ٢٠٠٠ ( ١٩٠٥) تناب ترص اخمس ( ١٩١٧) باب ما كان النبي بيج يعلق المؤلمة من المناه بنت أبى الحمس ونحوه ـ عن محمود بن غيلان ، عن أبى أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبى بكر ر بيخيًا قالت : كنت أتقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ﷺ على رأسي ، وهي مني

بالر رب مات . حت العلم الموي من ارض الربير التي الطعة رسون الله و على راسي ، وهي على ثاني ، وهي

قال البخارى عقبه تعليقاً : وقال أبو ضمرة ، عن هشام ، عن أبيه : إن النبي ﷺ أقطع الزبير أرضاً

من أموال بنى النضير . \*م : (٤ / ١٧١٦ ـ ١٧٧٧) (٣٩) كتاب السلام ـ (١٤) باب جواز إرداف المرأة الاجنبية ، إذا أعيت

في الطريق - من طريق أبي أسامة ، عن هشام ، عن أسماء به ـ كما عند البخارى في الحديث المتصل - في حديث طويل . ( رقم ٣٤/ ٢١٨٧) .

<sup>[</sup> ١٧٠١] رواه الشافعي في السنن بالإسناد السابق (٢ / ٧٤ رقم ٤٢٦) وليس فيه : أين المُستَقَطِّعون . . . إلخ .

<sup>♦</sup> السنن الكبرى للبيهقى: (٦ / ١٤٥ ـ ١٤٦) ـ من طريق الشافعى ، وفيه : أقطع العقيق أجمع . . . قال الشافعى رحمه الله : والعقيق قريب من المدينة .

ورواه من طریق جعفر بن عون عن هشام به . وفیه : • وأن أبا بكر أقطع هذا » .

ولم أعثر عليه في الموطأ .

قال الشافعي ثرائيج : وإذا كان هذا هكذا ، كان للسلطان ألا يعطيه ، ولا يدعه يتحجر على المسلمين شيئاً لا يعمره ، ولم يدعه أن يتحجر كثيراً يعلمه لا يقوى عليه ، وتركه وعمارة ما يقوى عليه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإن كانت أرضاً يطلب غير واحد عمارتها ، فإن كانت انسب إلى قوم فطلبها بعضهم وغيرهم ، كان أحب إلى أن يعطيها من تنسب إليه (١) دون غيرهم ، ولو أعطاها الإمام غيرهم لم أز بذلك بأساً / إن كانت غير علوكة لأحد ، ولو تشاعدا فيها ، فضاقت عن أن تسعهم ، رأيت أن يعطيها من طلبها أولا ، فإن شرعوا مما رأيت أن يعطيها أخلقهم لأن يعمرها ، فإن استووا في ذلك رأيت أن يقرع بينهم ، فأيهم خرج سهمه أعطاه إياها (١) ، ولو أعطاهم بغير قرعة لم أر عليه بأساً - إن شاء الله . وإن اتسم للوضع أقطع من طلب منه ، فإن بدأ بأحد فأقطعه ، ترك له حريماً للطريق ، وسيلاً للماه ، ومغيشة (٢) ، وكل ما لا صلاح لما أقطعه إلا به ، والله الموفق .

### [٣] من أحيا مواتاً كان لغيره

[١٧٠٢] أخبرنا (٤) مالك عن حميد بن قيس . . . (٥) .

قال الشافعي : أخبرنا عبد العزيز (٦) بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن

(١) في (ب) : ﴿ إِلَيْهِمِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

(٢) في (ت) : ﴿ إِياه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

(٣) في (ت ، ظ) : ٥ مغيطة ؟ ، وما أثبتاه من (ب ، ص) .
 مُغيضة : النّيضة : الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ماء .

(٤ \_ ٥) ما بين الرقمين مقط من (ب) ، واثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

وقوله : أخيرنا مالك ، عن حميد بن قيس لا ندرى ما وجهه إلا أن يكون الإمام الشافعي قد روى عنه وعن عبد العزيز بن محمد هذا الأثر .

(٦) د عبد العزیز ، : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .

ه خ : (۲ / ۳۷۵ ـ ۳۷۲) (٥٦) کتاب الجیهاد والسیر ـ (۱۸۰) یاب إذا أسلم قوم فی دار الحرب ولهم مال وارضون فهی لهم ـ عن إسماعيل ( بن أبی أویس ) عن مالك به . ( رقم ۲۰۱۰ ) .

ضم جنّاحك للناس: اكفف يلك عن ظلمهم . المُعْمِرِينَ الدّارِينَ الدّارِينِ الألارِينِ الألارِينِ اللهِ

الصُرِيَّمَةُ : القطعة القليلة من الإبل نحو الثلاثين ، وقيل : من عشرين إلى أربعين . الغُنِّيَةُ : تصغير غنم ، والمراد القليل منها ، كما دلَّ عليه التصغير . ۱/۸۷۶ ص ۱/۱۸۱ ت ۲۲۲۱/ب

كتاب إحياء الموات / من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات ... إلغ \_\_\_ ٩٣ عمر بن الحفال به والله عمر بن الحفال به والله عمر من الأرض الموات ... إلغ \_\_\_ ٩٣ عمر بن الحفال به والتن وعوة المظلوم / مجابة ، وادخل رب العمريمة والمغنيمة ، واليان وتمتم ابن عقال ، وتمتم (٢) ابن عوف ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وروع ، وإن / رب العمريمة والغنيمة يأتى بعياله فيقول : يا أبير المؤمنين ، يا أمير المؤمنين (٣) ، أفتاركهم أنا ؟ لا أبا لك ، فالماه والكلأ أهون على من الدنانير والدراهم . وايم الله ، لعلى ذلك ، إنهم ليرون أنى قد ظلمتهم ، إنها لبلاهم قاتلوا عليها في الجاهلة والملالم ، ولولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلاهم شبرا .

فقال : ولو ثبت هذا عن عمر بإسناد موصول أخذت به ، وهذا أشبه ما روى عن عمر أطليجي من : أنه ليس لاحد أن يَتَحجَرُ .

# [٤] من قال: لا حمى إلا حمى من الأرض الموات، وما يملك به الأرض، وما لا يملك، وكيف يكون الحمى ؟

[٤٠٧٤] وحدثنا غير واحد من أهل العلم أن رسول الله ﷺ حَمَى النَّقِيع (٤) .

(١) د له ؛ : ساقطة من (ت) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ) .

(٢) ﴿ نَعُم ﴾ : ساقطة من (ت ، ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ب) .

(٣) ديا أمير المؤمنين ؟ : ليست في (ب ، ت ، ظ) ، واثبتناها من (ص) .
 (٤) في (ص ، ظ) : د البقيع ؟ ، والصواب ما اثبتناه من (ب ، ت) .

[۱۳۰۳] څخ : (۲ / ۱۲۷) (۲۶) کتاب الشرب والمساقانـ (۱۱) باب لا حمی إلا لله ولرسوله 義ــ من يحــی ابن بكير ، عن اللبث ، عن يونس عن ابن شهاب به . وفي زيادة : وقال : بلغنا أن النبي 議حــي النتيج ، وأن عـمر حــي الشرف والريكة . (رقم

(۲۳۷ )
 وقوله : « بلغنا . . . » إلخ من كلام الزهري بالسند للتقدم إليه ، كما بين ابن حجر في الفتح (ه/

. (10

[١٩٠٤] هذا من كلام الشافعي ، كما رواه البيهقي عنه في المبرنة (٤ / ٩٣٣) . قال البيهفي : روواه يونس بن يزيد عن الزهري قال : بلغنا أن رسول الله 義 حمى النقيع ، وأن عمر حمى الشرف والريكة . ٩٤ \_\_ كتاب إحياء الموات / من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات . . . إلخ

۲۰۲/ب

قال الشافعي يُؤثِّكِ: كان الرجل العزيز<sup>(١)</sup> مـن العرب إذا انتجع /بلدًا مخصبا أرقى<sup>(٢)</sup>

بكلب على جبل إن كان به ، أو نشر إن لم يكن جبل ، ثم استعواه ، ووقف له من يسمع منهي صورته بالعواه ، فحيث بلغ صوته حماه من كل ناحية فيرعى مع العامة فيما سواه ، ويمنع هذا من غيره لضعفاه سائمته ، وما أراد قرنه معها فيرعى معها ، فنرى أن قول رسول الله ﷺ و الله أعلم : « لا حمى إلا لله ورسوله ، لا حمى على هذا المعنى الحاص ، وأن وقه : « لا له كل محمى وغيره ورسوله ، أن رسول الله ﷺ إنما (٢) كان يعمى له غيره من خاصة نفسه ، وذلك أنه ﷺ لا يعمل إلى بعمى له غيره من خاصة نفسه ، وذلك أنه ﷺ لا يملك إلا ما لا غناء به (٥) ويعياله عنه ومصلحتهم حتى يصير ما ملكه الله من خمس مصلحتهم في الكراع والسلاح علدة في سبيل الله ، وأن ماله ونفسه كان مفرغاً لطاعة الله ، فضلى الله عليه ، وجزاه أفضل ما جزى به نياً / عن أمته .

1/ ۸۷۰

/ قال الشافعي ژائ : والحمى ليس بإحياء موات فيكون لمن أحياء بقول رسول الله ※ . وقول رسول الله ※ : د لا حمى إلا لله ورسوله ) يحتمل معنيين :

أحدهما: ألا يكون لاحد أن يحمى للمسلمين غير ما حماه رسول الله ﷺ ، ومن ذهب هذا المذهب قال : يحمى الوالى كما حمى(٨) رسول الله ﷺ من البلاد لجماعة المسلمين على ما حماها رسول الله ﷺ ، ولا يكون لوال إن رأى صلاحًا لعامة من (٩) حمر أن يحمى بعدال شيئًا من بلاد المسلمين .

<sup>(</sup>١) في (ت) : ١ الغريب ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ( أبقا ؛ ، وفي (ب ، ت) : ( أوفا ؛ ، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٣) ١ إنما ٤ : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>٤) في (ت) : ﴿ لَمْنَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٥) في (ت ، ظ): ( لم يملك ما لا إلا ما لا غناه به ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

 <sup>(</sup>٦) ﴿ ماله ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ظ) .
 (٧) في (ب ، ت) : ﴿ فوق ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>A) في (ص): ( يحمي ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ).

<sup>(</sup>٨) هِي (ص) : \* يحمي ٤ : وها انساه من (ب ، ت ، ص ، ط . (. (٩) في (ظ) : \* في ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

قال : وروى عبد الله العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ حمى النقيع لحيل المسلمين ترعى فيه . ( المعرفة ؟ / ٣٣ - ٥٩٤ ) .

والتقيع : موضع على عشرين فوسخًا من للدينة ، وقدره ميل في ثمانية أميال ، وأصل النقيع كل موضع يَستقع فيه لماء .

وَالمُرادِ بِالْحَمَى : منع الرعمى في أرض مخصوصة من المباحات ، فيجعلها الإمام مخصوصة برعى بهائم الصدقة نتائر .

كتاب إحياء الموات / من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات . . . إلخ \_\_ 80

والمعنى الثاني: أن قوله : ﴿ لَا حَمَّى إِلَّا لَلَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ يحتمل لا حمى إلا على مثل ما حمر, عليه رسول الله ﷺ ، ومن ذهب هذا المذهب قال للخليفة خاصة دون الولاة : أن يحمى على مثل ما حمى عليه رسول الله على .

۲۰۳/پ (15)

قال: والذي عرفناه نصًا ودلالة فيما حمى رسول الله ﷺ أنه حمى النقيع . والنقيع بلد ليس بالواسع الذي إذا حمى(١) ضاقت البلاد / بأهل المواشي حوله حتى يدخل ذلك الضرر على مواشيهم وأنفسهم ، كانوا يجدون فيما سواه من البلاد سعة لانفسهم. ومواشيهم ، وأن ما سواه مما لا يحمى أوسع منه ، وأن النجع يمكنهم فيه ، وأنه لو ترك فكان أوسع عليهم لا يقع موقع ضرر بيّنِ عليهم ؛ لأنه قليل من كثير غير مجاوز(٢) القدر ، وفيه صلاح لعامة المسلمين : بأن تكون الخيل المعدة لسبيل الله ، وما فضل من سهمان أهل الصدقات ، وما فضل من النعم التي تؤخذ من أهل الجزية ترعى(٣) فيه ، فأما الخيل فقوة لجميع المسلمين ، وأما نَعَمُ الجزية فقوة لأهل الفيء من المسلمين ، ومسلك / سبل الخير أنها لأهل الفيء المحامين المجاهدين .

۱۸۱ /ب

قال: وأما الإبل التي تفضل عن سهمان أهل الصدقة فيعاد بها على أهل سهمان الصدقة ، لا يبقى مسلم إلا دخل عليه من هذا صلاح في دينه ونفسه ومن يلزمه أمره من قريب أو عامة من مستحقى المسلمين ، فكان ما حمى عن خاصتهم أعظم منفعة لعامتهم من أهل دينهم ، وقوة / على من خالف دين الله من عدوهم ، وحمى القليل الذي حمى عن عامة المسلمين ، وخواص قراباتهم الذين(٤) فرض الله لهم الحق في أموالهم، ولم يحم عنهم شيئاً ملكوه بحال .

1/4.1 ظ (۱٤)

> قال الشافعي رَطُّيْنِيهِ : وقد حمى من حمى على هذا المعنى ، وأمر أن يدخل الحمى ماشية من ضعف عن النُّجْعَة (٥) ممن حول الحمى ، ويمنع ماشية من قوى على النجعة، فيكون الحمى مع قلة ضرره أعم منفعة من أكثر منه مما لم يحم . وقد حمى بعد رسول الله ﷺ عمر وُلِّيني أرضاً لم نعلم رسول الله ﷺ حماها وأمر فيها بنحو مما وصفت من: أنه ينبغي لمن حمى أن يأمر به .

<sup>(</sup>١) في (ص ، ظ) : ﴿ أَحْمَى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) . (٢) في ( ص ، ظ ) : ( كثير تجاوز ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) فني (ص ، ظ) : ﴿ ترى ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>٤) فمی (ب) : ٥ الذی ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) النَّجْعَة : طلب الكال في موضعه . (القاموس) .

[۱۷۰۵] أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر استعمل مولى له يقال : هني على الحمي فقال له : ﴿ يا هني ، ضم جناحك للناس ، واتق دعوة الظلوم فإن دعوة الظلوم مجابة ، وأدخل رب الصُّرِيَّمَة ورب الغُنيمَة وإياى(١) ونعم ابن عوف ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان / إلى الخول وزرع ، وإن رب الغنيمة والصريمة يأتى بعياله فيقول : يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين(۱) ، أفتاركهم أنا ؟ لا أبالك فلله والكلا أهون على من الدنائير والدراهم . وايم

ظ (١٤)

إلى (١) ونعم ابن عفان ، ونعم ابن عوف ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان / إلى نخل وزرع ، وإن رب الغنيمة والصريمة يأتى بعياله فيقول : يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إلى المؤمنين (١) المؤمنين (١) الله على (٢) ذلك ، إنهم (٤) ليرون أنى قد ظلمتهم ، إنها لبلادهم ، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ، ولولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبراً » .
قال الشافعي رُطِّتُهِ : في معنى قول عمر : ( إنهم يرون أنى قد ظلمتهم ، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية ، وأسلموا عليها في الإسلام ) إنها ميثولون : إن منعت

۸۷۰ / ۱

لاحد من أحد فمن قاتل عليها وأسلم أولى أن تمنع له ، وهذا كما / قال لو كانت تمنع
 لخاصة ، فلما كان لعامة لم يكن في هذا \_ إن شاء الله \_ مظلمة ، وقول عمر : \* لولا

14.0

المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبراً ؟ إنى لم احمها (٥) لفسى ، ولا لخاصتى ، وإنى حميتها لمال الله الذي أحمل عليه في سبيل الله، وكانت من / أكثر ما عنده عا يحتاج إلى الحمى ، فنسب الحمى إليها لكثرتها ، وقد أدخل الحمى تخيل الغزاة في سبيل الله . فلم يكن ما حمى ليحمل (١) عليه أولى بما عنده من الحمى عا تركه أهله ، ويحملون عليها (٧) في سبيل الله ؛ لأن كلاً لتعزيز (٨) الإسلام ، وادخل فيها إلى الفوال ؛ لأنها قليل لعوام من أهل البلدان ، وأدخل فيها ما فضل من سهمان أهل الهدقة ، وهم عوام من المسلمين يحتاجون إلى ما جعل لهم، مم إدخاله من

ضَعُفَ عن النجعة بمن قل ماله ، وفي تماسك أموالهم عليهم غنَّى عن أن يدخلوا على

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ( إياك ) ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

<sup>(</sup>٢) ( يا أمير يالمؤمنين ٤ : سقط من (ب ، ت) ، واثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ لَعَلَى ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ،ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٤) ( إنهم ٤ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ص) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ أَحملها ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ ليحمى ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

 <sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ ليحمى ﴾ ، وما انبتاه من (ب ، ت ، ك ، ك) .
 (٧) في (ت) : ﴿ عليه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>A) في (ص) : ( لعزيز ) ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

<sup>[</sup>١٧٠٥] تقدم قريباً برقم [١٧٠٢] وخرج هناك .

كتاب إحياء الموات / من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات . . . إلخ 🔃 ٩٧

أهل الغنى (١) من المسلمين ، وكل هذا وجه عام النفع للمسلمين .

[۱۷۰۳] قال الشافعي: اخبرني عمى محمد بن على عن الثقة ـ أحسبه: محمد بن على بن حسين ، أو غيره ـ عن مولى لعثمان بن عفان ولئي قال : بينا أنا مع عثمان في

راش قال: <u>ظ(۱۶)</u>

على بن حسين ، أو غيره ـ عن مولى لعثمان بن عفان وَلِشِي قال : بينا أنا مع عثمان فى ماله بالعالية فى يوم صائف إذ رأى رجلاً يسوق بكرين ، وعلى (٢) الارض مثل الفراش من الحر ، فقال : ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح ، / ثم دنا الرجل فقال : انظر من هذا ؟ فقلت : أرى رجلاً معمماً بردائه يسوق بكرين ، ثم دنا الرجل فقال : انظر ، فنظرت فإذا عمر بن الحطاب ، فقلت : هذا أمير المؤمنين ، فقام عثمان فأخرج أسه من الباب فأذاه لفح السموم ، فأعاد رأسه حتى حاذاه ، فقال : ما أخرجك هذه الساعة ؟ فقال : بكران من إيل الصدقة تخلفا وقد مضى بإيل الصدقة ، فأردت أن المقهما بالحمى ، وخشيت أن يضيعا فيسالني الله عنهما ، فقال عثمان : يا أمير بكفيك ، فقال : عد إلى ظلك ، فقلت : عندنا من يكفيك ، فقال : عد إلى ظلك ، فقلت : عندنا من النهري المينظر إلى ونظر إلى الغين إلى أحبر أن ينظر إلى الفري الأميز إلى هذا ؛ فعاد إليا قالقي نفسه .

1/ ۱۸۲

قال الشافعي رحمه الله : وفى حكاية قول عمر لعثمان فى البكرين اللذين تخلفا وقول عثمان : « من أحب أن ينظر إلى القوى الأمين فلينظر إلى هذا » :

[۱۷۰۷] أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب يعني بما حكاه عن عمر وعثمان . . .

۱/۲۰٦ ظ(۱٤) قال الشافعي: وإن كان / للخليفة مال (٢) يحمل عليه في سبيل الله من إبل ، وخيل، فلا بأس أن يدخلها الحمى ، وإن كان له منها مال لنفسه فلا يدخلها الحمى ، فإنه إن يقمل (4) ظلّم ؛ لانه منم منه وادخل لنفسه وهو من أهل القوة .

قال الشافعي وَلَيْنِي : وهكذا (٥) من كان له مال يحمل عليه في سبيل الله دون الخليفة (٦) ومن (٧) سأل الوالي أن يقطعه في الحمي موضعًا يُعْمِرُه ، فإن كان حمي النبي

(١) في (ب) : ﴿ الْفَيْءَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

(٢) في (ظ) : ﴿ وهو على ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

(٣) في ( ص ، ت ، ظ ) : ﴿ وإن حمى للخليفة مال ﴾ ، وما أثبتاه من ( ب ) .
 (٤) في (ت ، ص) : ﴿ فإن لم يقعل ﴾ ، وما أثبتاه من (ب ، ظ) .

(٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ت ، ظ) . (٧) في (ب) : ﴿ قال ومن ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

\_\_\_\_\_

[١٧٠٧ - ١٧٠٦] لم أعثر عليهما عند غير الشافعي .

لِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ عنه إياه ، وإن عمر أبطل عمارته ، وكان كمن عمر فيما ليس له أن يعمر فيه ، وإن كان حمى أحدث بعده ، فكان يرى للحمى (١) حقًا كان له منعه ذلك ، وإن أراد العمارة كان له منعه العمارة (٢) ، وإن سبق فعمر (٣) لم يبن لي أن تبطل عمارته ، والله تعالى أعلم . ويختمل إذا جعل للحمي(٤) حقًّا وكان هو في معنى ما حمى رسول ` الله ﷺ ؛ لأنه حمى لمثل ما حماه له أن يبطل عمارته ، وإن أذن له الوالي بعمارة لم يكن له إيطال عمارته ؛ لأن إذنه له إخراج له من الحمى ، وقد يجوز أن يخرج ما أحدث 

وليس للوالي بحال أن يحمى من الأرض إلا أقلها ، وقد يوسع الحمي حتى يقع موقعًا وببين ضرره على من حمى عليه ، وما أحدث من حمى فرعاه أحد ، لم يكن عليه في رعبته شيء أكثر من أن يمنع رعيته ، فأما غرم أو عقوبة فلا أعلمه عليه .

# [٥] / تشديد ألا يحمى أحد على أحد

[١٧٠٨] قال الشافعي رُطِيْتُك : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن

(١) في (ص ، ظ) : ١ يؤدى الحمى ، ، وما أثبتناه من (ب ، ت) . (٢) في (ص) : ﴿ بِالْعِمَارَةِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

(٣) في (ص) : ( فطمره ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

(٤) في (ب) : ١ الحمي ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

(٥) في (ظ) : ﴿ مَا أَخَذَ مَنْهُ حَمَّاهُ ﴾ ، ومَا أثبتناهُ مِنْ (بٍ ، ت ، ص) .

[١٧٠٨] \* ط: (٢ / ٧٤٤) (٣٦) كتاب الأقضية \_ (٢٥) باب القضاء في المياه . ولفظه : ﴿ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا ؟ .

♦خ : ( ٢ / ١٦٣ ) (٤٢) كتاب الشرب والمساقاة ـ (٢) باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى ، لقول النبي ﷺ : ﴿ لا يمنع فضل الماء ﴾ ـ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . (رقم

ورواية أبى سلمة عن أبي هريرة : ﴿ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلا ؛ . ( رقم ٢٣٥٤) .

♦ م : (٣ / ١١٩٨) (٢٢) كتاب المساقاة \_ (٨) باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ، ويحتاج إليه لرعى الكلا ، وتحريم منع بذله \_عن يحيي بن يحيى ، عن مالك به .(رقم ٣٦ / ١٥٦٦) .

ومن طريق سعيد بن السيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً : ﴿ لَا تَمْنَعُوا فَضَلَّ لله لتمنعوا به الكلأ ١. ( رقم ٢٧ / ١٥٦٦) .

وكما ترى هناك فرق كبير بين لفظ حديث مالك في الموطأ والصحيحين وبين لفظ الشافعي عن مالك

وقد رواه الشافعي في السنن ، كما هو في الموطأ والصحيحين :

رواه عن مالك به ، وعن سفيان عن أبي الزناد ، واللفظ واحد : 1 لا يمنع فضل الماء ليمنع به =

أبى هريرة : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ مَن منع فَصُولَ المَّاء ليمنع به الكلا منعه الله فضار رحمته يوم القيامة ﴾ .

قال الشافعي وَ عَلَي : فقي (١) هذا الحديث ما دل على أنه ليس لاحد أن يمنع فضل مائه، وإنما يمنع فضل رحمة الله بمعصية الله ، فلما كان منع فضل الماء معصية لم يكن لاحد منع فضل الماء ، وفي هذا الحديث دلالة على أن : مالك الماء أولى أن يشرب به ويسقى ، /وأنه إنما يعطى فضله عما يحتاج إليه ؛ لأن رسول الله على قال : • من منع فضل الماء ليمنع به الكلا منعه الله فضل رحمته ، وفضل الماء الفضل عن حاجة مالك .

ط (۱۶) ط (۱۶)

### [١٧٠٩] قال الشافعي رحمة الله عليه : وهذا أوضح حديث روى عن رسول الله

الكلا ،

وقد بين البيهقى خطأ رواية الأم ، وبالتالى رواية المسند (ص ٣٨٣) فقال بعد أن روى حديث الشافعى فى السنن الذى هو مخالف لما فى الأم ، وموافق لما فى المرطأ والصحيحين ، قال : هذا هو الصحيح ، هذا الحديث بهذا اللفظ ، وكذلك رواه الحسن بن محمد الزعفرانى فى كتاب

القديم عن الشافعي ، عن مالك : « لا يعنع فضل الماه ليمنع به الكلأ » . وأخطأ فيه الكاتب في كتاب إحياء الموات [ أي من الأم ] فقال : «من منم فضول الماه ليمنم به الكلأ

واخطا فيه الكاتب في كتاب إحياء الموات [ اى من الام ] فقال : "من منع فضول الماء ليمنع به الكلا منعه الله فضل رحمته يوم القيامة \* قال : وهذا الكتاب بما لمم يقرأ على الشافعي ، ولو قرئ عليه لغيّّره ـ أن شاء الله ، ثم حمله الربيم

عن الكتاب على الوهم . قال: وهذا اللفظ [ أى الذى في الأم ] ليس في حديث مالك ؛ إنما هو حديث عمرو بن شعب، ، عن أبيه ، عن جده ، عن الذي ﷺ ، وروى من وجه آخر ضعيف عن أبى هربرة ، ومن وجه آخر

عن الحسن ، عن النبي ﷺ مرسلاً . ثم قال: ويشبه أن يكون الشافعي ذكره بيعض هذه الأسانيد فادخل الكاتب حديثًا في حديث . وهذا هو الأظهر، والله أعلم . ( المعرفة ٤/ ٣٦٥ ـ ٣٣٦) .

وقال البيهقى فى بيان خطأ من أخطأ على الشافعى ( ص ١٣٤): فأما حديث مالك عن أبى الزناد فإنه إنما يعرف باللفظ الذى رواه الشافعى فى الفقيم ، ورواه عن الزعفراني ، ورواه فى موضع أخر من الجنيد روراه عن حرفة ويسمى والمزنى . . . وفى إجماع هؤلاء الثلاثة على روايت عن الشافعى دليل على خطأ وقع من الكاتب فى كتاب إحياء الموات ، ويحدل أن يكون الشافعى ـ رحمه الله ـ كتب إستاد حديث مالك بلفظ المحروف ، ثم أردف بهلا المائع ؛ لما فيه من الزيادة ، عن غير مالك فسقط من الإسناد الاول ، فيتى لمائن الشتى مركباً على الإساد الاول . والله أعلم .

[١٧٠٩] ﴿ ط: (٢/ ٧٤٥) (٣٦) كتاب الأقضية \_ (٢٥) باب القضاء في المياه . ( رقم ٣٠ ) .

قال ابن عبد البر: مرسل ، ووصله أبو قرة موسى بن طارق ، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحى ، كلاهما عن مالك ، عن أبى الرجال ، عن أمه ، عن عائشة . \* السنن الكبرى: (٦/ ١٥٢ \_ ١٥٣) كتاب إحياه الموات ـ باب ما جاه فى النهى عن منع فضل الماه = ﷺ في الماء ، وأبينه (١) معنى(٢) ؛ لأن مالكاً روى عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن عمر : أن النبي على قال : ﴿ لا يمنع نقع البئر ، .

قال الشافعي رَطُّ فيهُ: فكان هذا جملة ندب المسلمون إليها في الماء ، وحديث أبي هريرة نخاشي أصحها (٣) وأبينها معنى .

قال الشافعي رحمه الله : وكل ماء ببادية يزيد في عين ، أو بثر ، أو غَيْل (٤) ، أو نهر ، بلغ مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته وززع ، إن كان له ، فليس له منع فضله عن حاجته من أحد يشرب ، أو يسقيه<sup>(ه)</sup> ذا روح خاصة دون الزرع ، وليس لغيره أن يسقى منه زرعاً ، ولا شجرًا ، إلا أن يتطوع بذلك مالك الماء ، وإذا قال رسول الله ﷺ : •من منع فضل الماء ليمنع (٦) به الكلأ منعه الله فضل رحمته ٢ / ففي هذا دلالة : إذا كان الكلا شيئًا من رحمة الله ؛ أن رحمة الله رزقه خلقه عامة للمسلمين ، وليس لواحد / منهم أن يمنعها من أحد إلا بمعنى ما وصفنا من السنة ، والأثر الذي في معنى السنة . ۱۸۲ / ب

۲۱۷/ب ظ (۱۲)

وفي منع الماء ليمنع به الكلأ الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين : أحدهما : أن ما كان ذريعة إلى (٧) منع ما أحل الله لم يحل ، وكذلك ما كان ذريعة إلى (٨) إحلال

<sup>(</sup>١) في (ب ، ت) : ﴿ وأشبه ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) د معنى » : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ظ) . (٣) ﴿ أَصِحِهَا ؟ : سَاقِطَةُ مِنْ (تَ) ، وَأَثْبَتَنَاهَا مِنْ (بِ ، صِ ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ٤ عثل ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

والغَيِّل : الماء الجاري على وجه الأرض . (٥) في (ب) : ﴿ يسقى ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص ، ظ) : ﴿ يمنع ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

 <sup>(</sup>ل م ٨) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

من طريق أبي تعيم ، عن سفيان ، عن أبي الرجال عن أمه موقوفًا عليها . قال البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسل.

ومن طريق أبى الأزهر ، عن عبد الرزاق ، عن سفيان الثورى ، عن أبى الرجال ، عن عُمْرة ، عن عائشة رُطُّي أن رسول الله ﷺ نهى أن يمنع نقع البثر .

قال البيهقي: هكذا أتى به موصولاً ، وإنما يعرف موصولاً من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه .

ثم ساقه من هذا الطريق عن عمرة عن عائشة ﴿ يُشِّينُ ﴾ عن النبي ﷺ قال : ﴿ لا يمنع نقع البشر ﴾ ، وهو الرهو . قال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: الرهو : أن تكون البئر بين شركاء فيها الماء ، فيكون للرجل فيها فضل ، فلا يمنع صاحبه .

قال البيهةي: وكذلك رَّواه محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي الرجال موصولاً ، ورواه أيضًا حارثة ابن محمد ، عن عمرة موصولاً إلا أن حارثة ضعيف .

ولفظه: ﴿ لَا يَمْنِعُ فَصْلِ المَّاءِ ، وَلَا نَقْعُ البُّتُرِ ﴾ .

ما حرم الله تعالى .

1/ ۸۷٤

قال الشافعي وليضي : فإن كان هذا (١) هكذا ، ففي هذا ما يتبت أن الذرائع إلى الحلال / والحرام تشبه معانى الحلال والحرام . ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم لأنه في معنى تلف على ما لا غنى به لذوى الأرواح والآدميين وغيرهم ، فإذا متعوا فضل الماء منعوا فضل الكلا ، والمعنى الأول أشبه والله أعلم . فلو أن جماعة كانت (١) لهم مياه بيادية ، فسقوا بها واستقوا ، وفضل منها شيء ، فجاه من لا ماه له يطلب أن يشرب أو يسقى إلى واحد منهم دون واحد ، لم يجز لمن معه فضل من الماء ، وإن قل منعه إياه إن كان في عين ، / أو بتر ، أو نهر ، أو نهر ، أو غيل (٢) ؛ لأنه فضل ماه يزيد ويستخلف .

4(31)

وإن كان الماء في سقاء ، أو جرة ، أو وعاء ما كان ، فهو مخالف للماء الذي يستخلف فلصاحبه منعه ، وهو كطعامه إلا أن يضطر إليه مسلم ، والضرورة أن يكون لا يجد غيره بشراء ، أو يجد بشراء ، ولا يجد ثمثًا فلا يسع عندى ـ والله أعلم ـ منعه ؛ لأن في منعه تلفًا له ، وقد وجدت السنة توجب الضيافة بالبادية ، والماء أعز فقدًا وأقرب من أن يتلف من منعه ، وأخف مؤونة على من أخذ منه من الطعام، فلا أرى من منع الماء في هذه الحال إلا آتمًا إذا كان معه فضل من ماء في وعاء، فأما من وجد غنى عن الماء بماه غير ماء صاحب الوعاء فارجو ألا يخرج من منعه .

### [٦] إقطاع الوالي

1/ AV1 — [۱۷۱۰] قال الشافعي ثرائي : أخبرنا ابن عيبة ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى بن جَمَّدَة قال: لما قدم رسول الله ﷺ للدينة أقطع الناس الدور فقال /حى من بنى زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة : نَكُب عنا ابن أم عبد ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ فَلِمَ ابتعثنى الله إذا ؟ إن الله لا يُقدّس أمَّه لا يؤخذ للضيف فيهم حقه » .

قال الشافعي رحمة الله عليه: في هذا الحديث دلائل: منها أن حقًا على الوالي إقطاع من سأله القطيم(٤) من المسلمين ؛ لأن قول رسول الله ﷺ: ( إن الله لا يقدس

 <sup>(</sup>۱) (هذا) : ساقطة من (ص) ، وأتبتاها من (ب ، ت ، ظ) .
 (۲) في (ب) : (کان) ، وما أثبتاه من (ت ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ظ ): ﴿ عثل ﴾ وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ): ﴿ للقطيع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ظ ) .

<sup>[</sup>١٧١٠] سبق برقم [١٦٩٧] وخرج هناك .

أمة لا يؤخذ للضميف فيهم حقه ، دلالة أن لمن سأله الإنطاع أن / يؤخذ للضعيف فيهم حقه ، محارة حقد (١) وغيره ، ودلالة على أن النبي على اتناس بالمدينة ، وذلك يبن ظهراني عمارة الانصار من المنازل والنخل ، فلم يكن لهم بالعامر منع غير العامر ، ولو كان لهم لم يقطعه الناس ، وفي هذا دلالة على أن ما قارب العامر وكان بين (٢) ظهرانيه (٢) ، وما لم يقارب من الموات سواء في أنه: لا مالك له ، فعلى السلطان إقطاعه عن سأله من المسلمة .

[۱۷۱۱] قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة ، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ أقطع الزبير. أرضًا ، وأن عمر بن الخطاب أقطع العقيق أجمع ، وقال : أبين المستطعن ؟ .

(\*) قال الشافعي : والعَمْيَق قريب من المدينة وقوله : د أين المستقطمون. ا نقطمهم (\*)، وإنما أقطع رسول الله ﷺ ، ثم عمر ، ومن أقطع - ما لا يملكه أحد يعرف من الموات ، وفي قول رسول الله ﷺ : د من أحيا مواتًا فهو له ، دليل على أن من أحيا مواتًا كان له ، كما يكون له إن أقطعه ، واتباع في أن يملك من أحيا الموات ما أحيا كاتباع أمره في أن يملك من أحيا الموات من يحيه (٧) أوق بينهما. ولا يجوز أن يقطع / الموات من يحيه (٧) إلا(٨) ولا مالك له ، وإذا قال رسول الله ﷺ : د من أحيا مواتًا فهو له ١٤٥٠ يعميه (١) رسول الله ﷺ علم الموات فعطية رسول الله ﷺ الموات فعطية رسول الله ﷺ علم الجملة، وقد روى عن عطية من بعده في النص(١١) والجملة، وقد روى عن عمر تأثيف مثل هذا المعنى لا يخالفه .

<sup>1/1.</sup>V (18)b 1/1AT

<sup>(</sup>١) د حقه ٤: ساقطة من ( ت ، ص ، ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٢) في (ص، ظ): « من » ، وما أثبتناه من (ب، ت) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ): ﴿ ظهراني ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ص ) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، ظ ) ، وأشتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٦ - ٧) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>A) ﴿ إِلَّا ﴾: ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ت ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) سبق برقم [١٦٩٦] .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ): ﴿ نقطعه ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ص ): ﴿ وَالنَظْرِ ٤ ، وَفِي ( ظ ): ﴿ وَالنَّصِ ٤ ، وَمَا ٱثْبَنَاهُ مِنْ ( بِ ، ت ) .

<sup>[</sup>١٧١١] سبق برقم [١٧٠٠] وخرج هناك .

ويلاحظ أنه قال في نهايته هناك: ﴿ أخبرناه مالك عن ربيعة ﴾ وهناك اختلاف قليل في اللفظ .

### [٧] باب الركازيوجد في بلاد المسلمين

قال الشافعي وطيَّت : الركاز دفن الجاهلية .

[۱۷۱۳] أخبرنا ابن عيبنة ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن (۱) عبد الله ، عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة عن النبي ﷺ قال : « لا حمى إلا لله ورسوله » .

۲۱۰ /ب . ظ(۱٤)

قال الشافعي رحمة الله عليه : فلما قال رسول الله ﷺ : ﴿ لا حمى إلا لله / ورسوله ، لم يكن لاحد أن يتزل بلدا غير معمور فيمنع منها (٢) شيئا يرعاه دون غيره ، وذلك أن البلاد لله عز وجل لا مالك لها من الأدمين ، وإنما سلط الأدميون (٢) على منع مالهم خاصة ، لا منع ماليس لاحد بعينه . وقول رسول الله ﷺ : ﴿ لا حمى إلا لله ولرسوله ، أن لا حمى إلا حمى (٤) رسول (٥) الله ﷺ في صلاح المسلمين الذين هم شركاء في بلاد الله ، ليس أنه حمى لنفسه دونهم ، ولولاة الامر بعد رسول الله ﷺ أن يحموا من الارض شيئاً لمن يحتاج إلى (٢) الحمى من المسلمين ، وليس لهم أن يحموا شيئاً لانفسهم دون غيرهم .

[۱۷۱۳] قال الشافعي ثريشي : اخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب ثريشي استعمل مولى له يقال له : هُنَيَّ على الحمى . . . قال الشافعي رحمه الله : وقول عمر : إنهم ليرون (۷) أن (۸) قد ظلمتهم ، يقول :

۱ ۸۷۳ اب

يذهب رأيهم أنى حميت بلادًا غير معمورة لنعم الصدقة ، ولنعم الفىء ، وأمرت بإدخال أهل الحاجة الحمى دون أهل القوة على الرعى فى غير الحمى إلى أنى قد ظلمتهم . قال الشافعى رَطِّيْهِ : / ولم يظلمهم / عمر رَّاشٍيّه وإن رأوا ذلك، بل (٩) حمى على

۲/۲۱٦ ظ(۱٤)

- (١) \* عبيد الله بن ٢: سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ، ظ ) .
- (٢) في ( ب ): « منه » ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ، ظ ) . (٣) في ( ب ): « سلط الله الأحمين » ، وفي ( ص ): « سلط الله الأحميون » ، وما أثبتناه من ( ت ، ظ ) .
  - (٤) ﴿ أَنَ لَا حَمَّى إِلَّا حَمَّى ٢: سقط من ( ظ ، ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ) .
    - (٥) في ( ص ، ظ ): ﴿ وَلُوسُولُ ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .
    - (٧) هي ( ص ، ك ). وترسون ،، وها اښناه من ( ب ، ت ، ك ) . (٦) • إلى »: ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ، ت ، ظ ) .
    - (٧) و ليرون ٤: ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ، ت ، ظ ) .
      - (A) في ( ب ): ( أنى » ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ، ظ ) .
      - (٩) ﴿ بِيلَ ﴾: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، ظ )
        - [١٧١٢] سبق برقم [١٧٠٣] وخرج هناك .
      - [١٧١٣] سبق برقم [١٠٠٢] وخرج هناك ، وهو بتمامه هناك .

معنى ما حمى عليه رسول الله ﷺ لاهل الحاجة دون أهل (١) الغنى ، وجعل الحمى حوزًا لهم خالصًا كما يكون ما عمر الرجل له خالصًا دون غيره وقد كان مباحًا قبل عمارته، فكذلك الحمى لمن حمى له من أهل الحاجة وقد كان مباحًا قبل يحمى .

قال: وبيان ذلك في قول (٢٧ عمر بن الخطاب: « لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا » أنه لم يحم إلا لما يحمل عليه لمن يحتاج إلى الحمى من المسلمين أن يحموا شبئا (٢٣ ورأى إدخال الضعيف حمّاً له دون القوى ، فكل ما لم يُعمر من الارض فلا يحال بينه وبين المسلمين أن ينزلوا وبرعوا فيه حبث شاؤوا ، إلا ما حمى الوالى المسلحة عوام المسلمين فجعله لما يحمل عليه في سبيل الله من نمم الجزية ، وما يفضل من نمم الصدقة فيعده لمن يحتاج إليه من أهلها ، وما يصير في يديه (٤) من ضوال المسلمين وماشية أهل الضعف دون أهل القوة .

۲۱۶/ب ظ(۱٤)

قال الشاقعي ولله عن وكل هذا عام المنفعة / بوجوه ؛ لأن من حمل في سبيل الله فنلك لجماعة السلمين (٥) ، ومن أرصد له أن يعطى من ماشية الصدقة فذلك لجماعة (٦) ضعفاء السلمين ، وكذلك من ضعف من السلمين فرعيت له ماشية فذلك لجماعة ضعفاء المسلمين ، وأمر عمر ثلاث الا يدخل نعم ابن عفان وابن عوف لقوتهما في أموالهما ، وإنما لو هلكت ماشيتهما لم يكونا ممن يصير كلاً على المسلمين ، فكذلك يصنع بمن له غنى غير الماشية .

317 \1

# ۱۲۱۳/ب [ ۸ ] / الأحباس <sup>(۷)</sup>

/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : / أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : جميع ما يعطى الناس من أموالهم ثلاثة وجوه ، ثم يتشعب كل وجه منها . والعطايا منها في الحياة وجهان ، وبعد الوفاة واحد ، فالوجهان من العطايا في الحياة مفترقا الأصل والفرع ، فاحدهما يتم بكلام المعطى ، والآخر يتم بأمرين : بكلام المُعطَى ، وقبض المُعطَى ، أو قبض المُعطَى ، أو قبض .

- (١) ﴿ أَهُلُ ﴾: ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، ص ) .
  - (٢) ﴿ قُولَ ﴾ : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .
  - (٣) ﴿ شيئا ٤ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ت ، ص ، ظ) .
- (٤) في (ب) : ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ظ) .
- (٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (ت) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .
  - (٧) فمی (ص) : ﴿ الحبس ؛ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ح) .

قال الشافعي رحمه الله : والمطية (١) التي تتم بكلام المُعظى دون أن يقيضها المُعطَى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزاً على ما أعطى لم يكن للمُعطَى أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه أبدًا ، وهذه العطية الصدقات (١) المُحرَّمات الموقّوقات على قوم بأعيانهم ، أو قوم (٣) موصوفين ، وما كان في معنى هذه العطايا مما سبّل محبوسًا على قوم موصوفين ، وإن لم يسم ذلك محرمًا ، فهو محرم باسم الحبس .

۷۵۹ / ب ص وم موسويين ، وون مع بيسم منت عمره على تعلق بعطية من هذه فهى جائزة لمن الله الشافعى وفيضية عن هذه فهى جائزة لمن أعطاها ، قبضها أو لم يقبضها ، ومنى (٤) قام عليه أخذها من يدى معطيها ، وليس . لمعطيها حبسها عنه على حال ، بل (٥) يجبر على دفعها إليه . وإن استهلك منها شيئاً بعد إشهاده بإعطائها ضمن ما استهلك ، كما يضمنه أجنبى لو استهلكه ؛ لأنه إذا خرج من ملكه فهو والاجنبى فيما استهلك منه (٢) سواه .

/ ۲۱٤ / م

ملكه فهو والاجنبى فيما استهلك منه (١٧ صواء .

ولو مات من جعلت هذه الصدقة عليه قبل قبضها وقد أغَلت غَلة ، أخذ / وارثه
حصته من غلتها ؛ لأن الميت قد كان مالكاً لما أعطى وإن (١٧ لم يقبضه ، كما يكون له غلة
أرض لو غصبها ، أو كانت وديعة في يدى غيره (٨) ، فجحدها ثم أقر بها وإن لم يكن
قبض ذلك . ولو مات المتصدق بها قبل أن يقبضها من تصدق بها عليه ، لم يكن لوارثه
منها شيء ، وكانت لمن تصدق بها عليه . ولا يجوز أن يقال : ترجع موروثة ، والموروث إنما يورث ما كان ملكاً للميت ، فإذا (٩) لم يكن للمتصدق الميت أن يملك شيئاً في
حياته، ولا بحال أبدًا ، لم يجز أن يملك الوارث عنه بعد وفاته ما لم يكن له أن يملك
في حياته بحال أبدًا ،

قال : وفى هذا المعنى العنق ، إذا تكلم الرجل بعتق من يجوز له عتقه تم العتق ، ولم يحتج إلى أن يقبله المُعتَق ، ولم يكن للمُعتِّق ملكه ، ولا لغيره ملك رق يكون له فى يبع ، ولا هبة ، ولا ميراث بحال .

 <sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ والعطايا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) فيي (ص) : ﴿ للصدقات ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٣) في (ت ، ص ، ح) : ﴿ وقوم ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .

 <sup>(</sup>٤) في (ت) : ﴿ وَمَن ؟ ، وَمَا أَثْبَتناهُ مِن (ص ، ب ، ح) .

<sup>(</sup>٥) فی (ص) : ﴿ لَم ؛ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ح) . (٢) فی (ص ، ح) : ﴿ فَیه ؛ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) . .

<sup>(</sup>٧) (ان ؟ : ساقطة من (ت) ، وأثبتناها من (ص ، ب ، ح) .

<sup>(</sup>٨) في (ت) : ﴿ عبده ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، ح) .

<sup>(</sup>٩) في (ت) : ﴿ فَإِنْ ، ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ (ص ، ب ، ح) .

والوجه الثانى من العطايا فى الحياة : ما أخرجه المالك من يده ملكًا تامًا لغيره بهيته(١) م أو ببيعه ، ويورث عنه . وهذا من العطايا يحل لمن أخرجه من يديه أن يملكه بوجوه : وذلك أن يرث من أعطاه ، أو يرد عليه المُعطَّى العطية ، أو يهمها له ، أو يبيعه إياها. وهذا مثل النحل والهبة والصدقة غير للحرمة، ولا التى فى معناها بالتسبيل وغيره. وهذه العطية تنم بأمرين : إشهاد من أعطاها وقبضها بأمر من أعطاها .

والمحرمة والسبلة تجوز بلا قبض . قبل : تقليد الهدى وإشعاره ، وسياقه ، وإيجابه بغير تقليد يكون على مالكه بلاغه البيت ونحره، والصدقة فيه بما صنع منه (٢) ، ولم يقبضه من جعل له ، وليس كذلك ما تصدق به بغير حبس / عا لا يتم إلا بقبض من اعطبها النصه ، أو قبض غيره له عن قبضه له قبض ". وهذا الوجه من العطباء العليه أن يمنحه من أعطبه فإله ما ما يقبضه، ومتى رجع في عطبة قبل قبض من أعطبه فإذلك له . وإن مات العطبي قبل يقبض العطبية ، فالمعطى بالخيار إن أحب أن يعطبها ورثته عظاه مبتدا لا عظاء موروثاً عن المعطي لا تأمطي لم يملكها ـ فعل ، وذلك أحب إلى له ، وإن شأه حبيها عنهم، وإن مات المعطى قبل يقبضها المعطى فيل يقبضها المعطى في لورثة المعطى ؛ لأن ملكها لم يتم

قال: والعطية بعد الموت هي الوصية لمن أوصى له في حياته ، فقال: إذا مت فلفلان كذا ، فله أن يرجع في الوصية ما لم يمت ، فإذا مات ملك أهل الوصايا وصاياهم بلا قبض كان من المعطى ولا بعده ، وليس للورثة أن يمنعوه المُوصَى لهم وهو لهم ملكاً تاماً . قال : وأصل ما ذهبنا إليه أن هذا موجود في السنة والآثار أو فيهما ، ففرقنا سنه اتناعاً وقاساً .

### [٩] الخلاف في الصدقات المحرمات

قال الشافعي / ﴿ وَلِشَيْدَ فَخَالَفُنَا بِعَضَ النَّاسِ فِي الصَّدَقَاتِ الْمُحَرَّمَاتُ ، وقال : من تصدق بصدقة مُحرَّمَة وَسُبَّلُهَا فَالصِدَقَة بِاطْل ، وهي ملك للمتصدق في حياته ، ولوارثه بعد موته ، قبضها عن<sup>(۱۲)</sup> تصدق بها عليه ، أو لم يقبضها . وقال لي بعض من يحفظ قول قائل هذا : إنا ردنا الصدقات الموقوفات بأمور ، قلت له : وما هي ؟ فقال : قال 1/ 210

1/ 148

<sup>(</sup>١) فمى (ص ، ح) : ﴿ بِهِبَهُ ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) . (٢) فمى ( ص ) : ﴿ والصدقة به بما صنع فيه ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : د من ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ح) .

شريح: جاء محمد ﷺ / بإطلاق الحُبِّس فقلت له : وتعرف الحُبِّس التى جاء (١) رسول <sup>٢١١٠/ب</sup> الله ﷺ بإطلاقها ؟ قال : لا اعرف حُبِّسًا إلا الحُبِّسَ بالتحريم ، فهل تعرف شيئًا يقع عليه <sup>ت</sup> اسم الحَبِّس غيرها ؟

اسم الحسن عبرها ؟

قال الشافعي : / فقلت له : أعرف الحبّسَ التي جاه رسول الله ﷺ بإطلاقها ، وهي ما ذهبت إليه ، وهي بينة في كتاب الله عز وجل . قال : اذكرها ، قلت : قال الله عز وجل : فإما جمّل الله من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام ﴾ [ المائنة : ١٠٣] . فهذه (٢) الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها ، فأبطل الله شروطهم فيها ، وأبطلها رسول الله بإبطال الله إياها، وهي أن الرجل كان يقول إذا نتج فحل إبله، ثم القع: ما نتج (٣) منه هو حام ، أي قد (١٠ حمى ظهره فيحرم ركوبه ، ويجعل ذلك شبيها بالعتق له . ويقول في البحيرة والوصيلة (٥) على معنى يوافق بعض هذا ، ويقول لعبده : أنت حر سائبة لا يكون لي ولاؤك ولا على عقلك، قال : فهل قيل في السائبة غير هذا ؟ فقلت: نعم ، قيل إنه انبهائم : قد سبيتك .

قال الشافعى: فلما كان العتق لا يقع على البهائم رد رسول الله ﷺ ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكه ، وأثبت العتق ، وجعل الولاء لمن أعتق السائية ، وحكم له بمثل حكم النسب ، ولم يحبس أهل الجاهلية علمته دارًا ، ولا أرضًا ، تَبَرُّرًا بحبسها ، وإنما حبس أهل الإسلام .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فالصدقات يلزمها اسم الحبس ، وليس لك أن تخرج بما لزمه اسم الحبس شيئًا إلا بخبر عن رسول الله ﷺ يلدل على (٢<sup>١</sup>) ما قلت ، وقلت :

7711

[١٧١٤] أخبرنا /سفيان ، عن عبد الله بن عمر بن حفص العمرى ، عن نافع عن

(١) في (ت ، ص ، ح) : ﴿ الذي جاء به ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .
 (٢) في (ص ، ح) : ﴿ فَهَذَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

(۱) هي رض ، ع ، . و هيدا ، ، و ها البيناه من (س ، ت ، ح) . (٣) في (ب) : ﴿ فَانْتِج ، وما البِّنَاه من (ص ، ت ، ح) .

(٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من (ت) ، وأثبتناه من (ص ، ب ، ح) .

(٦) ﴿ على ﴾ : ساقطة من (ت) ، وأثبتناها من (ص ، ب ، ح) .

عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب ملك مائة سهم من خيير اشتراها ، فأنى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، إنى أصبت مالاً لم أصب مثله قط ، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل فقال : 3 احبس (١) الأصل ، وسبَّل(٢) الشعرة » .

[ ۱۷۲۵ ] قال الشافعي رحمه الله: واخبرني عمر بن حبيب القاضي ، عن عبد الله ابن عون، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب قال : يا رسول الله ، إني أصبت مالاً من خبير لم أصب مالاً قط أعجب إلى ال أعظم عندى منه ، فقال رسول الله : (إن شنت حَبَّثَ أصله ، وسَبَّلَت ثمره ، فتصدق به عمر بن الخطاب وَاشِي ، ثم حكى صدقته به . . .

قال الشافعى: إن كان هذا ثابتًا فلا يجوز إلا أن يكون الحبس التى (٢٢) أطلق غير الحبس التى (٢٣) أطلق غير الحبس التى أمر بحبسها ، قلت : هذا عندنا وعندك ثابت ، وعندنا أكثر من هذا وإن كانت الحجة تقوم عندنا وعندك بأقل منه ، قال : فكيف أجزت الصدقات المحرمات وإن لم يقبضها من تُصدُكُ بها عليه ؟ فقلت : اتباعًا وقياسًا ، فقال : وما الاتباع ؟ فقلت له! عال عمر ما الله على عن ماله فأمره أن يحبس أصل ماله ويسبل ثمره ، دل

(١) في (ت ، ب) : (حبس ) ، وما أثبتناه من (ص، ح) .

(۲) قوله : « وسيل الشعرة » أى : اجعل ثمرتها في سييل الله ، وقوله : « حيس الاصل » : أى توقفه فلا يباع
 ولا يشترى ولا يوهب .

(٣) في (ص) : ٤ الذي ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .
 (٤) ٩ له ٤ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ح) .

بالمعروف ، ويُطْعم غير متمول .

قال : فحدَّثُت به ابن سيرين فقال : غير مُتَآتَل مالاً . (رقم ٢٧٣٧) .

وفي (٣/ ١٣٥) (٥٥) كتاب الوصايا ـ (٢٣) باب وما للوصى أن يعمل في مال البيم ، وما يأكل من بقرضي أن عمر وشخية ان عمر وشخية تصنف من بين عمر وشخية ان عمر وظنية تصنف بالما عمر ويا رمول الله . قال مي المراح الله أن قد تأكم و القال عمر و يا رمول الله . وهو عندين نقيس ، فاردت أن أتصنف باحد ، فقال النبي فللله : و تصنف باحمله : لا يبلغ ، ولا يومرت ، ولكن ينفق تمره ، فقال النبي فلله : من مسيل الله ، وفي ارقاب م والمستخدن ، وابن السيل ، ولذى القري ، ولا جاح على من وليه أن الميان وليه أن الميان وليه أن الميان وليا أن الرقع ١٣٧٤ . (قرق ١٣٧٤ ).

هذا وقد روى الشأفعي في القديم عن رجل، عن ابن عون قال، بمثل رواية البخارى الثانية هذه . ( الموقة ٤ / ٥٤٥ ـ ٥٤٦) .

قال البيهقى : وفى هذا دلالة على أن ما شرطه عمر فى كتاب صدقته إنما أخذه من رسول الله على المعرفة ٤/ ٤٥٦) .

<sup>[</sup>١٧١٥] انظر تخريج الحديث السابق (١٧١٤) .

كتاب إحياء الموات /الحلاف في الصدقات المحرمات \_\_\_\_\_ ، 1.9 ذلك على إجازة الحبس ، وعلى أن عمر كان يلى حبس صدقته ويُسبَّل ثمرها بأمر (١) النبي ﷺ ، لا يليها غيره ، قال : فقال : أفيحتمار قول النبي ﷺ :

و حيس أصلها وسيل ثمرها ، اشترط ذلك ؟ قلت : نعم ، والمعنى الأول أظهرهما، وعلى من الخبر دلالة أخرى . قال : وما هى ؟ قلت : إذا كان عمر لا يعرف / وجه الملابس ، أفيعلمه حَبْسَ الأصل وسَبِل (٢) الثمر ويدع أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى من يليها عليه ولمن حبسها عليه ؛ لأنها لو كانت لا تتم إلا بأن يخرجها المحبس من يديه إلى عن يليها عليه ولمن خبسها عليه ؛ لأنها لو كانت لا تتم إلا بأن يخرجها المحبس من يديه إلى عن يليها دونه ، كان هذا أولى أن يعلمه ؛ لأن الحبس لا يتم إلا به ، ولكنه علمه ما يتم به ، ولم يكن فى إخراجها من يديه شىء يزيد فيها ، ولا فى إمساكها يليها هو شىء ينقص صدقته .

۱۸٤ /ب

[۱۷۱۳] ولم يزل عمر بن الخطاب المتصدق بأمر رسول الله ﷺ يلى ــ فيما بلغنا ــ صدقته / حتى قبضه الله تبارك وتعالى ، ولم يزل على بن أبى طالب ﷺ يلمى صدقته بينج (٣) حتى لقى الله عز رجل ، ولم تزل فاطمة عليها السلام تلى صدقتها حتى لفيت

[١٩١٦] قال الشافعي في القديم : والصدقات المحرمات التي يقول بها بعض الناس الوقف عندنا بالمدينة ومكة من الامور المشهورة للعامة التي لا يحتاج فيها إلى نقل خبر الخاصة .

وصدقة رسول الله ﷺ ـ بابى هو وأمى ـ قائمة عندانا وصدقة الزبير قريب منها، وصدقة عمر بن الحلياب قائمة ، وصدقة عندان ، وصدقة على ، وصدقة قاطمة بنت رسول الله ﷺ ، وصدقة من لا أحصى من أصحاب رسول الله ﷺ لللذينة وأعراصها ، وصدقة الأولم بن أبى الأوقم والمسور بن مغربة بمكان ، وصدقة جير بن معلمي ، وصدقة عمرو بن العامس بالوهط من ناحية الطاقف ، وما لا احسى من الصدقات للحرمات ؛ لا يعن، ولا يوهن بمكة والمدينة وأعراصها . ( المحرقة كا / 20) .

حوروى البيهقى بسنده عن الشافعى ، عن محمد بن على بن شافع ، عن عبد الله بن حسن بن حسن ، عن فير واحد من أهل بيته ، واحب قال : ريد بن على أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ تصدقت بالها على بنى ماشم وبنى المطلب ، وأن عليًا وليجيّه تصدق عليهم وادخل معهم غيرهم . (المنن الكبرى 1/ 111)

ونقل البيهتى عن الشافعى قوله : أخبرنى غير واحد من أل عمر ، وأل على أن عمر ولى صدقته حتى مات ، وجهلها بعده إلى خضمة ، وأن ملياً ولى صدقته حتى مات ، ووليها بعده حسن بن عملى، وأن فاطعة بنت رصول الله ﷺ ويُكّ صدقتها حتى مات ، ويلغنى عن غير واحد من الانصار أنه ولى صدقت حتى مات . ( السائن الكبرى 1 / ۱۳۱ - ۱۳۲ ) .

ونقل عن الشَّاهـمي في القديم : ولي الزبير صدقته حتى قبضه الله ، وولى المسور بن مخرمة صدقته حتى قبضه الله . ( السنر الكبرى 7 / ١٦٢ ) .

 <sup>(</sup>١) في (ص ، ح) : ﴿ فأمر › ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

 <sup>(</sup>۲) في (ص ، ح) : ( ويسبل ) ، وما اثبتناه من (ب ، ت) .
 (۳) في (ص) : ( صدقة ينجم ) ، وما اثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>-----</sup>

الله تبارك وتعالى.

قال الشافعي رَطِينيه : أخبرنا بذلك / أهل العلم من ولد فاطمة وعلى وعمر ومواليهم ، ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار . لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ، ينقل (١) ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه ، وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات لكَمَا وصفت ، لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا ، وإن نقل. الحديث فيها كالتكلف (٢) ، وإن كنا قد ذكرنا بعضه قبل هذا . فإذا كنا إنما أجزنا الصدقات وفيها العلل التي أبطلها صاحبك بهذ من قول شريح : ﴿ جاء محمد بإطلاق الحبس ؛ بأنه لا يجوز أن يكون مال مملوكاً ثم يخرجه مالكه من ملكه إلى غير مالك له كله، إلا بالسنة واتباع الآثار ، فكيف اتبعناهم في إجازتها وإجازتها أكثر ، ونترك اتباعهم <u> ۱/۲۱۷</u> فی أن يحوزوها كما حازوها /ولم يولوها أحدًا ؟

فقال: فما الحجة فيه من القياس ؟ قلت له (٣) : لما أجاز رسول الله عليه أن يحبس الأصل أصل المال ، وتُسبَّل الثمرة ، دل ذلك على أنه أجاز أن يخرجه مالك المال (٤) من ملكه بالشرط إلى أن يصير المال محبوساً ، لا يكون لمالكه بيعه ، ولا أن يرجع إليه بحال، كما لا (°) يكون لمن سبل ثمرة غلته(٦) بيع الأصل ، ولا ميراثه ، فكان هذا مالاً مخالفاً لكل مال سواه ؛ لأن كل مال سواه يخرج من مالكه إلى مالك ، فالمالك يملك بيعه وهبته ، ويجوز للمالك الذي أخرجه (٧) من ملكه أن يملكه بعد خروجه من يديه ببيع ، وهبة ، وميراث ، وغير ذلك من وجوه الملك ، ويجامع المال المحبوس الموقوف العتق الذي أخرجه مالكه من ماله بشيء جعله الله إلى غير ملك نفسه ، ولكن ملكه منفعة نفسه بلا ملك لرقبته ، كما ملك المحبس من جعل منفعة المال له بغير ملك منه لرقبة المال ، وكان بإخراجه الملك من يديه محرمًا على نفسه أن يملك المال بوجه أبدًا ، كما كان محرمًا أن يملك العبد بشيء أبدًا ، فاجتمعا في معنيين ، وإن كان العبد مفارقه

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ وَانتقل ٩ ، وما أَثْبِتناه من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>۲) في (ص ، ح) : ( كالمتكلف ؛ ، وفي (ت) : ( كالتكليف ؛ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٣) ( له ٤ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ الملك ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ١ فلا ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) . (٦) في (ب ، ت) : ( ثمره عليه ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ح) .

<sup>(</sup>٧) في (ص ، ت ، ح) : ( أخرجت ؛ ، وما أثبتناه من (ب) .

فى أنه لا يملك منفعة نفسه غير نفسه ، كما يملك منفعة المال مالك ؛ وذلك أن المال لا يكون مالكاً إنما يملك الأصون .

فلو قال قائل لماله: أنت حر، لم يكن حراً ولو قال: أنت موقوف، لم يكن موقوفًا؛ لانه لم يُمكك منفعته أحداً (١) ، وهو إذا قال لعبده : أنت حر فقد ملكه منفعة نفسه.

فقال: قد قال فيها فقهاء المكيين وحكامهم قديماً وحديثاً ، وقد علمنا أنهم يقولون قولك ، وأبو يوسف حين أجاز الصدقات قال قولك . في أنها تجوز وإن وليها صاحبها حتى يموت ، واحتج فيها بأنه / إنما أجازها أتباعاً ، وأن المتصدقين بها من السلف ولوها حتى ماتوا ، ولكنا قد ذهبا فيها وبعض البصريين : إلى أن الرجل إن لم يخرجها من ملكه إلى من يليها دونه في حياته لن تصدق بها عليه كانت منتقضة وأنزلها منزلة الهبات، وتابعنا بعض المدنين فيها ، وخالفنا في الهبات .

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: قد حفظنا عن سلفنا ما وصفت ، وما أعرف عن واحد (٢) من التابعين أنه أبطل صدقة بأن لم يدفعها المتصدق بها إلى وال في حياته، وما هذا إلا شيء أحدثه (٢) منهم من لا يكون قوله حجة على أحد، وما أدرى لعله سمع قولكم أو قول بعض البصريين فيه فاتبعه، فقال: وأنا أقوم بهذا القول عليك . قلت له: هذا قول تخالفه فكيف تقوم به ؟ قال: أقوم به لن قاله من أصحابنا وأصحابك ، فأقول:

[۱۷۱۷] إن أبا بكر الصديق ترتئ منحل عائشة ترتئياً المدين وسنًا ، فمرض قبل المدين وسنًا ، فمرض قبل تقبضه، فقال لها : لو كنت خزنتيه / وقبضتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال الوارث.

(١) في (ص ، ح) : ﴿ منفعة أحد ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

(٢) فمي (ب ، تَ) : ﴿ أَحَدَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ح) .

(٣) في (ص) : ق شيء رأى حدثه ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

ومعنى جَاد: المجدود ، أى المقطوع . والغابة :موضع على بريد من المدينة، والبريد : عشرون كيلو مترًا تقريباً .

ه مصنف عبد الرزاق :(٩ / ١٠١) كتاب الوصايا ـ باب النحل ، ( رقم ١٦٥٠٧) ـ عن معمر ، عن الزهري به.

. ۲۱۷/ب ح

1/711

[۱۷۱۸] وإن عمو بن المخطاب ثولي قال : ۱ ما بال رجال ينحلون أبنامهم نحلاً ثم يمسكونها ، فإن مات أحدهم قال : مال أبى قد (۱) نحليه إياه(۲۲) ، وإن مات ابنه قال: مالى وبيدى ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد حتى يكون إن مات أحق بهها».

۱ / ۱۸۰

[۱۷۱۹]/ وأنه شكى إلى عثمان بن عفان وَلِجُنِيْهِ قول عمر فرأى أن الوالد يحوز لولده ما داموا صغارًا .

1 / ۲۱۸

فاقول : إن الصدقات الموقونات قياساً على هذا ، ولا أزعم ما زعمت من أنها مفتين . واختلفتا في معنين مفترة . فقلت له : أفرأيت أو اجتمعت هي والصدقات في معنين ، واختلفتا في معنين أو أكثر ، الجمع بينهما أولى بتأويل أو التغريق ؟ قال : بل التغزيق ، فقلت له : أفرأيت الهبات كلها والنحل ، والمطايا ، سوى الوقف ، لو تحت لمن أعطيها ثم ردها على الذي / أعطاها أو لم يقبلها منه ، أو رجعت إليه بمبراث ، أو شراه ، أو غير ذلك من وجوه الملك ، أيحل له أن يملكها ؟ قال : نعم ، قلت : ولو تمت لمن أعطيها حل له بيمها وهبتها ؟ قال : نعم ، قلت : ولو تمت لمن أعطيها حل له بيمها

(١) ﴿ قَدْ ﴾ : ساقطة من (ب ، ت) ، وأثبتناها من (ص ، ح) .

(٢) ﴿ إِياه ﴾ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ت ، ح) .

[۱۷۸۸] قط: (۲/ ۱۳۷۸) في الكتاب والياب السايقين ـ عن بين شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحم المحكونيا ، الرحمان بن عبد المناص أدام من عبد الرحمان بن عبد المناص أدام الم

كما رواه السيهقى بسنده عن سفيان ، عن الزهرى ، عن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمو بن الحطاب قال . . . فذكر معناه ، إلا أنه قال فى آخره : • لا نحلة إلا نحلة يحووها الولد دون الوالد ، فإن مات رژه » .

[١٧١٩] روى البيهتى بإسناد، عن يحيى بن بكير ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسبب أن عثمان ابن عقان قال : من نحل ولداً له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلة ، فأعلن بها وأشهد عليها فهى جائزة ، وإن وليها أبوه .

كما روى بإسناده عن سفيان عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب نحو ما هنا .

قال البيهقى : وفيما حكى الشافعى عن العراقيين ، عن الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة إلا متبوضة .

قال البيهقى .: ورويناه عن عثمان وابن عمر ، وروينا عن معاذ وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقيض . (المعرفة ٥ / ٤ \_ ٥) .

\* مصنف عبد الرزاق : (٩ / ١٠٣) فى الكتاب والباب السابقين ـ عن معمر ، عن الزهرى نحوه . (رقم ١٦٥١) . بوجه من الوجوه ، أو يملكه من وقف عليه ملكاً يكون له فيه بيعه وهبته ، وأن يكون موروثاً عنه ؟ قال : لا .

قلت : والوقوف خارجة من ملك مالكها بكل حال ، ومملوكة المنفعة لمن وقفت عليه غير مملوكة الأصل ؟ قال : نعم ، قلت : أفترى العطايا تشبه الوقوف في معنى واحد من معانيها ؟ قال : في أنها لا تجوز إلا مقبوضة ، قلت : كذلك قلت أنت فأراك جعلت قولك أصلاً ، قال : قسته على ما ذكرت وإن خالفه (١) بعض أحكامه .

قلت: فكيف يجوز أن يقاس الشيء بخلافه وهي مخالفة ما ذكرت من العطايا غيرها؟ أو رأيت لو قال لك قائل : أراك تسلك بالعطايا كلها مسلكاً واحدًا ، فأزعم أن الرجل إذا أوجب الهدى على نفسه بكلام ، أو ساقه ، أو قلده ، أو أشعره ، كان له أن يسعه ويهبه ويرجع ؛ لأنه لمساكين الحرم ولم يقبضوه ، أله ذلك ؟ قال : لا ، قلت : وأنت تقول : لو دفع رجل إلى وال مالاً يحمل به في سبيل الله ، أو يتصدق به متطوعاً ، لم يكن له أن يخرجه من يدى الوالي بل يدفعه ، قال : نعم (٢) ، قال : ما العطايا بوجه

قلت: فعمدت إلى ما دلت عليه (٣) السنة وجاءت الآثار بإجازته من الصدقات المحرمات فجعلته قياساً على ما يخالفه ، وامتنعت من أن تقيس عليه ما هو أقرب منه مما لا أصل فيه يفرق بينه وبينه .

قال : وقلت له: لو قال لك قائل: أنا أزعم أن الوصية لا تجوز إلا مقبوضة . قال: وكيف تكون الوصية مقبوضة ؟ قلت : بأن يدفعها الموصى إلى الموصى له، و يجعلها / له بعد موته فإن مات جازت ، وإن لم يدفعها لم تجز ، كما أعتق رجل (٤) مماليك له فأنزلها النبي ﷺ وصية ، وكما يهب في المرض فيكون وصية ، قال : ليس ذلك له ، قلت : فإن قال لك : ولم ؟ قال : أقول : لأن الوصايا مخالفة للعطايا في الصحة .

قلت : فاذكر من قال لك : يجوز بغير ما وصفنا من السلف . قال : ما أحفظه عن السلف ، وما أعلم فيه اختلافًا ، قلنا : فبان لك أن المسلمين فرقوا بين العطايا ، قال : ما وجدوا بدًّا من التفريق بينهما ، قلت : والوصايا بالعطايا أشبه من الوقف بالعطايا ،

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ خالف ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ح) : ﴿ ونعم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) . (٣) ( عليه ؛ : ساقطة من (ص ، ح) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ تَدْخُلُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ح ) .

فإن للموصى أن يرجع في وصيته بعد الإشهاد عليها ، ويرجع في ماله إن مات من أوصى له بها أو ردها ، فكيف باينت بين العطايا والوصايا سواها ، وامتنعت من المباينة بين الوقف والعطايا سواه ، وأنت تفرق بين العطايا سواه فرقاً بيناً ، فتقول في العُمْرَى : هي لصاحبها لا ترجع إلى الذي أعطاها ، ولا تقول هذا في العارية ولا العطية غير العمري ، قال : بالسنة . قلت : وإذا جاءت / السنة اتبعتها ؟ قال : فذلك يلزمني . قلت : فقد وصفت لك في الوقف السنة والخبر العام عن الصحابة ولم تتبعه .

وقلت له(١) : أرأيت النُّحَل والهبة والعطايا غير الوقف ، ألصاحبها أن يرجع فيها ما لم يقبضها من جعلها له ؟ قال : نعم ، قلت : فمن تقويت به ممن قال قولك من أصحابنا ؟ يقول : لا يرجع فيها (٢) ، وإن مات قبل يقبضها من أعطيها رجعت ميراثاً يكون ذلك في الوقف فيسوى بين قوليه. قال :فهذا قول لا يستقيم ، ولا يجوز فيه إلا مدر / ١٨٥ من قولين : إما أن يكون كما قلت إذا تكلم بالوقف أو / العطية تمت لمن جعلها له وجبر على إعطائها إياه ، وإما أن يكون لا يتم إلا بالقبض مع العطايا / فيكون له أن يرجع ما لم تتم بقبض من أعطيها ، ولا يجوز أبدًا أن يكون له حبسها إذا تكلم بإعطائها ولا يكون لوارثه ملكها عنه ، إذا لم ترجع في حياته إلى ملكه لم ترجع في وفاته إلى ملكه ، فتكون موروثة عنه . وهذا قول (٣) محال ، وكل ما وهبت لك فلى الرجوع فيه ما لم تقبضه ، أو يقبض لك . وهذا مثل أن أقول : قد بعتك عبدى بألف ، فإن قلت : قد رجعت قبل تختار أخذه كان لي الرجوع ، وكل أمر لا يتم إلا بأمرين لم يجز أن يُمْلك بواحد . فقلت : هذا كما قلت \_ إن شاء الله \_ ولكن رأيتك ذهبت إلى رد الصدقات ، قال : ما عندى فيها أكثر مما وصفت ، فهل لك فيها حجة غير ما ذكرت مما لزمك به عندنا إثبات الصدقات ؟ قال : ما عندى فيها أكثر مما وصفت .

قال الشافعي رحمه الله : قلت : فقيما وصفت : أن صدقات المهاجرين والأنصار بالمدينة معروفة قائمة ، وقد ورث المهاجرين والأنصار النساءُ الغرائبُ ، والأولاد ذوو الدين ، والإهلاك لأموالهم ، والحاجة إلى بيعه ، فمنعهم الحكام في كل دهر إلى اليوم، فكيف أنكرت إجازتها مع عموم العلم ؟ وأنت تقول : لو أخرج رجل بيتاً من داره فبناه مسجدًا ، وأذن فيه لمن صلى ، ولم يتكلم بوقفه ، كان وقفًا للمصلين ولم يكن له أن يعود في ملكه إذا أذن للمصلين فيه ، وفي قولك هذا : أنَّه لم يخرجه من ملكه ، ولو

<sup>(</sup>١) ( له ٤ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٢) د يقول : لا يرجع فيها ٤ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ث ، ح) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ قول ﴾ : ساقطة من (ت) ، وأثبتناها من (ص ، ب ، ح) .

كان إذنه في الصلاة إخراجه من ملكه كان إخراجه إلى غير مالك بعينه ، فكان مثل الحبس الذي يلزمك إطلاقها لحديث (١) شريح ، فعمدت إلى ما جاءت به السنة من الوقف في الأموال والدور ، وما أخرجه مالكه من ملك نفسه فأبطلته بعلة ، وأجزت المسجد بلا خبر من أحد من أصحاب رسول الله ﷺ ، /ثم جاوزت القصد فيه فأخرجته من ملك صاحبه ، ولم يخرجه صاحبه من ملكه إنما يخرجه بالكلام ، وأنت تعيب على المدنيين أن يقضوا بحيازة عشرة وعشرين سنة ، إذا حاز الرجل الدار والمحوز عليه حاضر يراه يبنيها ويهدمها وهو يبيع المنازل لا يكلمه فيها . وقلت : الصمت والحوز لا يبطل الحق، إنما يبطله القول، وتجعل إذن صاحب المسجد ـ وهو لم ينطق بوقفه ـ وقفاً فُتَزُّ كَنْ (٢) عليه ، وتعيب ما هو أقوى في الحجة من قول المدنيين في الحيازة من قولك في المسجد ، وتقول هذا وهو إزكان .

وقلت له : أرأيت لو أذن في داره للحاج أن ينزلوها سنة أو سنتين ، أتكون صدقة عليهم ؟ قال : لا ، وله منعهم متى شاء من النزول فيها ، قلت : فكيف لم تقل هذا في المسجد يخرجه من الدار ولا يتكلم بوقفه ؟ فقال : إن صاحبينا قد عابا قول صاحبهم، وصارا إلى قولكم في إجازة الصدقات ، فقلت له : ما زاد قولنا قوة بنزوعهما إليه ، ولا ضعفاً بفراقهما حين فارقاه ، ولهما بالرجوع إليه أسعد ، وما علمتهما أفادا حين رجعا إليه علماً كانا يجهلانه ، قال : ولكن قد يصح (٣) عندهما الشيء بعد أن لم يصح ، فقلت: الله أعلم ، كيف كان رجوعهما ومقامهما ، والرجوع بكل حال خير لهما إن شاء الله ؟ وقلت له : أيجوز لعالم أن يأتيه الخبر عن رسول الله ﷺ في أمر منصوص فيقول

به ، وإن عارضه معارض بخبر / غير منصوص فيقول به <sup>(٤)</sup> ، ثم يأتي مثله فلا يقبله ويصرف أصلاً إلى أصل ؟ قال : لا ، قلت : فقد فعلت وصرفت الصدقات إلى النحل وهما مفترقان عندك ، وقلت له : أيجوز أن يأتيك الحديث عن بعض أصحاب النبي ﷺ / في الصدقات بأمر يدل على أنهم تصدقوا بها وولوها،وهم لا يفعلون إلا الجائز عندهم، ثم يقولون في النحل عندهم: إنما تكون بأن تكون مقبوضات ، فتقول : اجعلوا

1/ 44 -

<sup>(</sup>١) في (ص ، ح) : ( بحديث ؛ ،وما أثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>٢) في ( ت ) غير منقوطة هكذا : 3 فىركى ؟ ، وما أثبتناه من (ص، ح).

وأزكته إزكانًا : عَلَمَه ونَهَمُ ونَقَرَّمُه وظنه. ( تاج العروس ) ، والمراد الاخير الظن ، أي تقول ذلك ظنًا دون دليل.

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ يَنْفُح ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَيَقُولُ بِهِ ﴾ : سقط من (ص ، ح) ، وأثبتناه من (ب ، ت) .

الصدقات مثله ؟ قال : لا ، قلت : فقد فعلت . قال : فلو كان هذا مأثورًا عندهم عرفه الحجازيون ؟ فقلت: قد ذكرت لك(١) بعض ما حضرني من الأخبار على الدلالة عليه، وأنه قول المكيين ، ولا أعلم من متقدمي المدنيين أحداً قال بخلافه .

قال الشافعي رحمه الله : / ووصفت لك أن أهل هذه الصدقات من آل على وغيرهم قد ذكروا ما وصفت من أن : علياً ﷺ ومن تصدق لم يزل يلي صدقته وصدقاتهم فيه جارية ، ثم ثبتت قائمة مشهورة القسم والموضع إلى اليوم ، وهذا أقوى من خبر الخاصة، فقال : فما تقول في الرجل يتصلق على ابنه ، أو ذي رحمه ، أو أجنبي بصدقة غير محرمة ، ولا في سبيل المحرمة بالتسبيل ، أيكون له ما لم يقبضها المتصدق عليه أن يرجع فيها ؟ قلت: نعم ، قال : ومسيلها سبيل الهبات والنحل ؟ قلت: نعم ، قال : فأبن هذا لي ؟ قلت : معنى تصدقت عليك متطوعاً معنى وهبت لك ونحلتك ؛ لأنه له (٢) إنما هو شيء من مالي لم بلزمني أن أعطيكه ، ولا غيرك ، أعطيتك متطوعًا ، وهو يقع عليه اسم صدقة، ونحل ، وهبة، وصلة ، وإمتاع ، ومعروف، وغير ذلك من أسماء العطايا، وليس يحرم على لو أعطيتكه فرددته علىُّ أن أملكه ، ولو مت أن أرثه ، كما يحرم على لو تصدقت عليك بصدقة محرمة أن أملكها عنك بميراث أو غيره ، وقد لزمها اسم صدقة بوجه أبدًا ؟ قلت له : نعم .

[١٧٢٠] أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي بكر بن محمد بن · ۲۲ /ب عمرو بن حزم : أن عبد الله بن زيد الأنصارى / ذكر الحديث .

<sup>(</sup>١) في (ت) : ﴿ ذَلِكَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، ح) .

<sup>(</sup>٢) د له ٤ : ساقطة من (ب) ، وأثنتاها من (ص ، ب ، ح) .

<sup>[</sup>١٧٢٠] أني الإمام الشافعي وَلِمْنْكُ بسند الحديث فقط ، على عادته في بعض الأحيان ، وقد أكد البيهقي أنه منقطع هكذا من الأصل (٤ / ٥٥٢).

وقد رواه البيهقي في المعرفة والسنن الكبري سنداً ومتنًا ، من طريق سفيان بن عيينة عن محمد ، وعبد الله ابني أبي بكر بن حزم، وعمرو بن دينار وحميد بن قيس ، عن أبي بكر بن حزم أن عبد الله ابن زيد بن عبد ربه، جاء إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، حائطي هذا صدقة ، وهو إلى الله ورسوله ، فجاء أبواه فقالا : يا رسول الله ، كان قوام عيشنا ، فرده رسول الله ﷺ إليهما ، ثم ماتا ، قورثهما ابنهما بعد ً .

قال البيهقي بعده : هذا مرسل ، أبو بكر بن حزم لم يدرك عبد الله بن زيد ، وروى من أوجه أخر كلهن مراسيل . ( السنن ٦ / ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ـ المعرفة ٤ / ٥٥٢ ) .

[۱۷۲۱] قال الشافعى: وأخبرنا الثقة ، أو سمعت مروان بن معاوية ، عن عبد الله ابن عطاء المديني ، عن ابن بريدة الأسلمى ، عن أيه : أن رجلاً سأل النبي 難 فقال : إنى تصدقت على أمى بعبد وإنها ماتت ، قال رسول الله 難 : ﴿ قد وجبت صدقتك وهو لك بميراتك » .

قال : فلم جعلت ما تصدق (١) به غير واجب عليه على أحد بعينه في معنى الهبات تحل لمن لا تحل له الصدقة الواجبة ، فهل من دليل على ما وصفت ؟ قلت : نعم .

[۱۷۲۳] أخبرنى محمد بن على بن شافع قال : أخبرنى عبد الله بن حسن بن حسين عن غير واحد من أهل بيته \_ وأحسبه قال : زيد بن على \_ أن فاطمة بنت رسول الله من تصدقت بمالها على بنى هاشم وبنى المطلب ، وأن علياً المنهم غيرهم .

[۱۷۲۳] قال الشافعى رحمة الله عليه : وأخرج إلى والى المدينة صدقة على بن أبى طالب ، وأخبرنى أنه أخذها من آل أبى رافع ، وأنها كانت عندهم فأمر بها فقرتت على ، فإذا فيها تصدق بها على ﷺ على بنى هاشم وبنى المطلب ، وسمى معهم غيرهم ،

قال:وينو هاشم وينو المطلب تحرم عليهم الصدقة المفروضة، ولم يسم على ولا فاطمة منهم غنيًا ولا فقيرًا وفيهم غنى .

(١) في (ص) : ١ تصدقت ؛ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ح) .

[۱۷۲۱] \$ م : (۲ / ۵۰۰) (۱۳) كتاب الصيام ـ (۱۳) باب قضاء الصيام عن الميت ـ عن على بن حجر السعدى ،عن على بن مسهر أبى الحسن ،عن عبد الله بن عطاء ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ولي قال : بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أكه امرأة فقالت : إنى تصدقت على أمى بجارية ، وإنها مانت . قال : قفال : و وجب أجرك ورجعا عليك الميراث ٤ . (رقم ١٥٧ / ١١٤٩) .

كما رواه من طرق أخرى عن عبد الله بن عطاء . وفى بعضها عن سليمان بن بريدة ، بدلاً من عبد الله بن بريدة .

ويلاحظ الاختلاف بين رواية الأم وهذه الروايات التى قيها أن السائل امرأة ، ولم يلتفت إلى ذلك البيهش ، بل نظر إلى السند ، وقال : أخرجه مسلم فى الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عطاء . (الموقة ٤ / ٥٥٣) .

وفي الموطأ (۲ / ۲۰۰ (۳۳) (۳۳) كتاب الاقضية ـ (۴) باب صدقة الحي عن الملت ـ عن مالك أنه بلغه أن رجلاً من الاتصار من بين الحارث بن الحرّوج تصدق على ابريه بصدقة ، فهلكا ، فورث ابهما المال ، وهو نخل فقال: قد أجرت في صدقكا ، وضفما بيرائك . ( رقم ٥٤) . قال ابن عبد الد : روم نظا الحقيق من وجوه .

[ ١٧٢٧] انظر تخريج الآثر رقم [ ١٧٧٦] ـ قال ابن حجر : فيه انقطاع ، إلا أنهم من أهل البيت . [ ١٧٧٣] نظر مذا السيفي في للمرفة ( م / ٢٠ ) .

قال : فاذكر فيه حجة .

[١٧٢٤] قال الشافعي وَلِيْكُ : أخيرنا إيراهيم بن محمد (١) عن جعفر بن محمد عن أبيه: أنه كان يشرب من سقايات كان يضعها الناس بين مكة والمدينة. فقلت: أو قبل له ؟ فقال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة .

۷٦٢ /ب ص 1/ ۲۲۱

قال الشافعي رحمة الله عليه : فقال : أفتجيز أن يتصدق الرجل / على الهاشمي والمطلبي والغني منهم ومن غيرهم متطوعاً ؟ فقلت : نعم ، استدلالاً / بما وصفت ، وأن الصدقة متطوعاً (؟) إنما هي عطاء ، ولا بأس أن يعطى الغني تطوعاً . قال : فهل تجد أنه يجوز أن يعطى الغني عطى الغني عطى الغني .

[۱۷۲۰] قلت : أخبرنا سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد ،

(١) في (ب) : ﴿ إِبِرَاهِيمِ عَنْ مَحْمَدُ ﴾ وهو خطأ ، وما أثبتناه من (ص، ح) والسنن الكبرى والمعرفة .

(٢) في (ب) : ﴿ تطوعاً ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ح) .

[۱۷۲۴] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد نقله البيهقي بسنده عنه في السنن الكبري (٦ / ١٨٣) والمعرفة

[۱۷۲۵] هذا الحديث متقطع متناً وإسناداً ـ كما قال البيهقى في المعرفة ــ (٥ / ٢٠ ـ ٢١) . وهو متفق عليه :

⊕ : (٢/ ٣٣٤) (٩٣) كتاب الاحكام \_ (١٧) باب رزق الحاكم والعاملين عليها ـ عن لهي اليمان ،
 عن شعب، من الزهري ، عن السائدي بن بيئة بن أشت تم أن حويطب بن عبد العربي ان عبد
 لله بن السخدي أخيره أنه قدم على عمر في خلاق، ، فقال لع ممر : الم أحدث ألك تمل من أعمال
 الناس أعمالاً ، فإن أعطيت الممالة كرجها ؟ فقال : بلي ، فقال عمر : ما تريد إلى ذلك ؟ قلت : إن
 لهي أفراساً وأحداً وأنا بخير ، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين .

قال عمر : لا تفعل ، فإنى كنت أردت الذي أردت ، فكان رسول الله ﷺ يعطينى العطاء ، فاقول: أعطه أفقر إليه منى ، حتى أعطاني مرة مالأ ، فقلت : أعطه أفقر إليه منى .

فقال النبى ﷺ : 3 خذه فتموله ، وتصدق به ، فما جاءك من هذا المال ـ وأنت غير مشرف ولا سائل ـ فخذه ، وإلا فلا تتبعه نفسك ؟ . ( رقم ٧١٦٣) .

ه م : (٢ / ٢٣٣ ـ ٧٢٤) (١٦) كتاب الزكاة ـ (٢٧) باب إياحة الاخذ لمن أعطِيَ من غير مسألة ولا إشراف ـ من طريق عمرو بن الحارث عن ابن شهاب به .

وهن قيية بن سعيد ، عن ليت ، عن يكبر ، عن بُسر بن سعيد ، عن ابن الساعدى الماكل له قال : استعملتي عمر بن الحطاب على الصدقة ، فلما فرخت منها ، وانجها إلى امر لى بعمالة ، فقتلت: إنما عملت لله ، والجرى على الله ، فقال: خذ ما أعليت ، فإنن عملت على مهد رسول الله هج فشائس ، فقلت علل قولك ، فقال لى رسول الله عج : وإذا أعطيت فيها من غير أن تسأل فكل وتصدق » .

وعن هارون بن سعيد الأيلى ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكبر بن الأشج َ ، عن بسر بن سعيد ، عن ابن السعامي أنه قال : استعملني عمر بن اتحطاب ولي على الصدقة بمثل حديث الليت . ( وقم ١١١ ـ ١١٣ / ١٠٤٥ ) . عن حويطب بن عبد العزى عن عمر بن الخطاب فطيُّت قال : استعملني . . .

قال : فهل تحرم الصدقة تطوعاً على أحد ؟ فقلت : لا ، إلا أن رسول الله ﷺ كان لا يأخذها ويأخذ الهدية . وقد يجوز تركه إياها على ما رفعه الله به وأيانه من خلقه تحريماً ، ويجوز لغير ذلك ؛ لأن معنى الصدقات من العطايا هبة لا يراد ثوابها ، ومعنى الهدية براد ثوابها . قال : أفتجد دليلاً على قبوله الهدية ؟ فقلت : نعم .

يه يراد توابها . قال : افتجد دليلا على قبوله الهدية ؟ فقلت : نعم . [١٧٧٦] أخبرنيه مالك عن ربيعة بن أبى / عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن

عائشة بطيعاً : أن رسول الله ﷺ دخل فَقُرْبَ إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ﴿ اللَّمْ أَرْ بُرُمَةً لَمْمُ ﴾ ، فقالوا : ذلك شرء تصدق به على بويرة فقال : ﴿ هو لها صدقة وهو لنا هدته ﴾

فقال: ما الذي يجوز أن يكون صدقة محرمة ؟ قلت: كل ما كان الشهود يسمونه بحدود من الأرضين والدور معمورها وغير معمورها ، والرقيق فقال : أما الارضون والدور فهى صدقات من مضى ، فكيف أجزت الرقيق وأصحابنا لا يجيزون الصدقة بالرقيق إلا أن يكونوا فى الارض المتصدق بها ؟

فقلت له : تصدق السلف بالدور والنخل ، ولمل في (۱) النخل ورعًا ، أفرايت إن قال غائل : لا أجيز الصدقة بحمَّاً ولا مقبرة ؛ لانهما مخالفان للدور وأراضى النخل والزرع ، هل الحجة عليه إلا أن يقال : إذا كان السلف تصدقوا بدور وأراضى نخل وورع / فكان ذلك إنما يعرف بالحدود وقد تثغير ، وكذلك الحمام والمقبرة يعرفان بحد وإن تغيرا، قال : هذه حجة عليه ، قال : فإذا كانوا يعرفون العبيد بأعيانهم ، أتجدهم في معرفة

(١) ( في ٤ : ساقطة من (ت ، ص ، ح) ، وأثبتناها من (ب) .

۱۸٦ /ب

۲۲۱ /ب

<sup>[</sup>١٧٢٦] ﴿ ط : (٢ / ٢٦٠) (٢٩) كتاب الطلاق \_ (١٠) باب ما جاء في الحيار .

ولفظه : كان في بريرة ثلاث سنن ، فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في ووجها . وقال رسول ﷺ : « الولاء لمن أعنق » .

ودخل رسول الله ﷺ والنُّرفة نفور بلحم ، فقرَب إليه خبرَ وأَمَّ مِنْ أَمُّ اللِيت ، فقال رسول ﷺ: \* الهم أرَّ بُرْمَة فيها لحم ؟ > قالوا : بلى ، يا رسول الله ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تاكل الصدقة . فقال رسول الله ﷺ : « هو عليها صدقة ، ولنا هدية .

 <sup>♦</sup> خ: (٧ / ٢) (١٠) كتاب الطلاق - (١٤) باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً - عن إسماعيل بن عبد الله ، عن مالك به . (رقم ٢٧٧ه).

 <sup>(</sup>٢ / ١١٤٤ - ١١٤٤ ) (٢٠) كتاب العتق - (٢) باب إنما الولاء لمن أعتق - عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن مالك به . (رقم ١٤ / ١٠٤٤) .

الشهود بهم في معنى الأرضين والنخل أو أكثر ، بأنهم إذا عرفوا بأعيانهم كانوا كأرض تعرف حدودها ؟ قال : إنهم لقريب مما وصفت .

قلت : فكيف أبطلت الصدقة المحرمة فيهم ؟ قال : قد يهلكون ويأبقون ، وتنقطع منفعتهم . قلت : فكل هذا يُدخُل الأرضَ والشجر ، قد تخرب الأرض بذهاب الماء ، ويأتى عليها السيل فيذهب بها ، وتنهدم الدار ويذهب بها السيل ، فما كانت قائمة فهى موقوقة ، ولا جناية لنا فيما أتى عليها من قضاء الله عز وجل . قلت : وكذلك العبد لا جناية لنا فيما أتى عليها من قضاء الله عز وجل . قلت : وكذلك العبد لا

قال الشافعي خُلِثْيني : وكل ما عرف بعيته ، وقطع عليه الشهود مثل : الإبل·، والبقر ، والغنم ، أنه صدقة محرمة جازت الصدقة في الماشية .

قال: وتتم الصدقات المحرمات أن يتصدق بها مالكها على قوم معروفين بأعيانهم ، وأسابهم (۱۱) ، وصفاتهم ، ويجمع في ذلك أن يقول المتصدق بها : تصدقت بدارى هذه على قوم أو رجل معروف بعينه يوم تصدق بها (۲۲) ، أو صفته أو نسبه حتى يكون إنحا أخرجها من ملكه لملكه منفعتها يوم أخرجها ، ويكون مع ذلك أن يقول : صدقة لا تباع ، ولا توهب ، أو يقول: لا تورث ، أو يقول : غير موروثة ، أو يقول : صدقة معرمة ، أو يقول : صدقة مؤدلة ، فإذا كان واحد من هذا فقد حرمت الصدقة ، فلا تمود ميراثا أبدا . وإن قال : صدقة محرمة على من لم يكن بعد بعيه ولا نسبه ، ثم على بنى فلان ، أو قال : صدقة محرمة على من كان / بعدى بعينه ، فالصدقة منفسخة ، ولا يجوز أن يخرجها من ملكه إلا إلى / مالك منفعة له فيها يوم يخرجها إليه ، وإذا انفسخة ، عاد تفيد عادت في ملك صاحبها كما كانت قبل يتصدق بها .

1/۲۲۲ ۲/۷۲۳ ص

ولو تصدق بداره صدقة محرمة على رجل بعينه ، أو قوم بأعيانهم ، ولم يسبلها على من بعدهم كانت محرمة أبداً ، فإذا انقرض الرجل المتصدق بها عليه أو القوم المتصدق بها عليهم كانت هذه صدقة محرمة بحالها أبداً ، ورددناها على أقرب الناس بالرجل الذي تصدق بها يوم ترجع الصدقة ، إنما تصير غير راجعة موروثة بواحد عا وصفنا ، أو ما كان في معناه . وإنما فسخناها إذا تصدق بها فكانت حين عقدت صدقة لا ملك لمنفحة ؛ لانها لا تملك منفعة ؛ لانها لا تملك منفعة ؛ لانها لا تملك منفعة نفسها كما للك أبلا إلى مالك منفعة

<sup>(</sup>١) ﴿ وَأَنْسَابِهِم ﴾ : سَاقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ت ، ب ، ح) .

<sup>(</sup>٢) د بها ، : ساقطة من (ت ، ص ، ح) ، وأثبتناها من (ب) .

فيها ، فأما إذا لم يقل في صدقته: محرمة ، أو بعض ما قلنا مما هو في معنى تحريمها من شرط المتصدق، فالصدقة(١) كالهبات تملك بما تملك(٢) به الاموال غير المحرمات، وكالعُمْرَى أو غيرها من العطايا .

1/ ۱۸۷

وسواه في الصدقات المُحرَّمات يوم يتصدق بها إلى مالك يملك منفعتها سبلت بعده ، 
او لم تسبل ، أو دفعت إليه أو إلى غير المتصدق ، أو لم تدفع ، / كل ذلك يحرم بيعها 
بكن حال . وسواه في الصدقات كل ما جازت فيه الصدقات المحرمات من أرض ودار 
وغيرهما ، وعلى ما شرط المتصدق لمن (٢) تصدق بها عليه /من منفعتها ، فإن شرط أن 
لبعضهم على بعض الأثرة بالمتقدمة ، أو الزيادة من المنفعة ، فذلك على ما اشترط . فإن 
شرطها عليهم بأسماتهم وأنسابهم ، فسواه كانوا أغنياه أو فقراه . فإن قال : على الاحوج 
منهم فالاحوج ، كانت على ما شرط لا يُعدِّى بها شرطه ، وإن شرطها على جماعة رجال 
ونساه تخرج النساء منهن (٤) إذا تزوجن ويرجعن إليها بالقراق وموت الأزواج كانت على 
ما شرط . وكذلك إن شرط بأن يخرج الرجال منها بالغين ويدخلوا صغارا ، أو يخرجوا 
أغنياه ويدخلوا فقراه ، أو يخرجوا غيباً (٥) عن البلد الذي به الصدقة ويدخلوا حضورا)، 
كيف ما شرط أن يكون ذلك كان إذا بقى لمنفعتها مالك سوى من أخرجه منها .

<del>ص</del>

# [٣٠] / الخلاف في الحبس ، وهي الصدقات الموقوفات (٦)

قال الشافعي ولمنه : لا تجوز عنه الناس في الصدقات الموقوفات فقال : لا تجوز بحال ، قال : جاء محمد علم بطلاق الحبس ، قال :

[١٧٢٧] وقال شريح : لا حبس عن فرائض الله عز وجل .

(١) في (ص) : ٩ بالصدقة ٩ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ح) .
 (٢) في (ص ، ح) : ٩ ملكت ٩ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

(٣) في (ت) : ( لما ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، ح) .

(٤) في (ب) : ٩ منها ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ح) .

(٥) في (ت ، ص ، ح) : ( أغنياء ) ، وما أثبتناه من (ب) .

 (٦) جاء في نسخة (<sup>-</sup>) قبل هذا العنوان مانصه : وترجم \_ يعنى الربيع \_ بعد ترجمة السائبة عقيب ترجمة الحلاف في النذور في غير طاعة الله عز وجل .

[۱۷۷۷] ه مصنف ابن أبي شيبة : (٦ / ٢٥١) كتاب البيوع والأقضية .. (١١٤) باب في الرجل يجعل الشيء حبساً في سيل الله . (وقم ٩٧٢) .

عن وكيع، وابن أبي زائدة، عن مسعر، عن أبي عون، عن شريح قال: جاء محمد بمنع الحبس. =

قال الشافعي: رحمة الله عليه: والحبس التي (۱) جاء وسول الله ﷺ بإطلاقها والله أعلم - ما وصفتا من البحيرة ، والوصيلة ، والحام ، والسائية ، إن كانت من
البهائم . فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ؟ قيل : ما علمنا جاهليًا حبس داراً على
ولد ، ولا في سبيل الله ، ولا على مساكين ، وحبسهم كانت ما وصفنا من البحيرة
والسائية والوصيلة والحام ، فنجاء رسول الله ﷺ بإطلاقها - والله أعلم - وكان بينًا في
كتاب الله عز ذكره إطلاقها . فإن قال قائل : فهو يحتمل ما وصفت ، ويحتمل إطلاق
كل حبس ، فهل من خبر يدل على أن هذا الحبس في الدور والأموال خارجة من
المبس(١) المطلقة ؟ قيل : نعم .

[۱۷۲۸] أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : جاء عمر إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، إنى أصبت مالاً لم أصب مثله قط ، وقد أردت أن أنقرب به إلى الله عز وجل ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ حبس أصله ، وسَبَّل ثمرته › .

قال الشافعي (٣): وحجة الذي أبطل الصدقات الموقوفات أن شريحًا قال : ﴿ لا حبس عن فوائض الله تعالى، لا حجة فيها عندنا ولا عنده؛ لأنه يقول: قول شريح على الانفراد لا يكون حجة، ولو كان حجة لم يكن في هذا حبس عن فرائض الله عز وجل،

(١) في (ت ، ص) : ﴿ الذِّي ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

(٢) في (ص) : ﴿ الحبسة ؛ ، وما أثبتناه من من (ت ، ب) .

(٣) ﴿ الشَّافِعِي ٤ : سَاقَطَةُ مِن (صُ ) ، وَأَثْبَتَاهَا مِن (ب ، ت) .

ومن طریق جعفر بن عون ، عن صعر ، عن أبی عون ، عن شریح ، قال : جاء محمد ﷺ بند الحسر .

<sup>♦</sup> السنن الكبري: (٦ / ١٦٢ - ١٦٢) كتاب الوقف ـ باب من قال: لا حبس من فرائض الله عز وجل ـ من طريق الحبيدى ، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب قال : آليت شريحاً في زمن بشر بن . مروان ـ وهو يومثل قاشي ، قتلت : يا آبا البية اتنى ، فقال : يا بن آخي إنحا أنا قافض ولست بغت . قال : ققلت : إتى والله ما جت أويد خصومة إن رجلاً من الحي جمل داراً حباً ، قال عطاء : فنخل من الباب الذي في للجبد في المقصورة ، فسمته حين دخل ، وتبته ، وهو يقول أحبيب الذي يتد بالضورة .

كما نقل السيفتي من طريق محمد بن عبد الله بن الحكم قال : سمعت الشافعي يقول : قال مالك: الحبس الذي جاء محمد ﷺ بإطلاق هو الذي في كتاب الله عز وجل : ﴿ مَا جَمُلَ اللَّهُ مِن يَعْمِرُةً وَلاً سَائِةً وَلا وَصِلْةً وَلا عَلَمَهُ وَلا عَلَيْهِ

ومعنى لا حبس عن فرائض الله ، أى لا حبس عن فرائض الله تعالى فى الميراث . [١٧٢٨] سبق برقم [١٧١٤] وخرج هناك .

فإن قال : وكيف ؟ قيل : إنما أجزنا الصدقات الموقوفات إذا كان المتصدق بها / صحيحاً مم فارغة من المال ، فإن كان مريضاً لم نجزها إلا من الثلث إذا مات من مرضه ذلك، وليس في واحدة من الحالين حبس عن فرائض الله تعالى .

فإن قال قائل : وإذا حبسها صحيحاً ثم مات لم تورث عنه ، قيل : فهو أخرجها ، وهو مالك لجميع ماله يصنع فيه ما يشاء ، ويجوز له أن يخرجها لاكثر من هذا عندنا وعندك ، أرأيت لو وهبها لأجنبي ، أو باعه إياها ، فحاباه أيجوز ؟ فإن قال : نعم ، قيل: فإذا فعل ثم مات أتورث عنه ؟ فإن قال : لا ، قيل : فهذا فرار من فرائض الله عز وجل ، فإن قال : . لا ؛ لانه أعطى وهو يملك وقبل وقوع فرائض الله عز وجل ، قيل: وهكذا الصدقة تصدق بها صحيحاً قبل وقوع فرائض الله ، وقولك : لا حبس عن فرائض الله تعالى محال ؛ لأنه فعله قبل أن تكون فرائض الله في الميراث ؛ لأن الفرائض إنما تكون بعد موت المالك ، وفي المرض .

قال / الشافعي رَبُرُّتُكِ : وحجة الذي صار إليه من أبطل الصدقات أن قال : إنها في معنى البحيرة والوصيلة والحام ؛ لأن سيدها أخرجها من ملكه إلى غير مالك ، قيل له : قد أخرجها إلى مالك يملك منفعتها بأمر جعله الله تبارك وتعالى ، وسنه رسوله ﷺ ، والبحيرة والوصيلة والحام لم تخرج رقبته(١) ، ولا منفعته إلى مالك ، فهما متباينان ، فكيف تقيس أحدهما بالآخر ؟ .

قال الشافعي : والذي يقول هذا القول يزعم أن الرجل إذا تصدق بمسجد له جار ذلك ولم يعد في ملكه ، وكان صدقة موقوفاً على من صلى فيه ، فإذا قيل له : فهل أخرجه إلى مالك يملك منه ما كان مالكه يملك ؟ قال : لا ، ولكن ملك من صلى فيه الصلاة وجعله لله تبارك وتعالى <sup>(٢)</sup> ، فلو لم يكن عليه <sup>(٣)</sup> حجة بخلاف السنة إلا ما أجازه في المسجد مما ليس فيه سنة ورد من الدور والأرضين، وفي الأرضين(٤) سنة ـ كان محجوجاً قال(٥): فإن قال قائل(٦): أجيز الأرضين والدور؛ لأن في الأرضين سنة، والدور مثلها؛

<sup>(</sup>١) في (ص) : ٩ رقبة ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>٢) روى عثمان عن النبي ﷺ : ﴿ من بني مسجلًا لله بني الله له بينًا في الجنة ؛ [ م : ١ / ٣٧٨ ـ ٥ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ (٤) باب فضل بناء المساجد والحث عليها . رقم (٢٤ ـ ٢٥ / ٥٣٣) ] .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) . (٤) في (ت) : ١ الأرض ، ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٥) د قال ١ : ساقطة من (ت ، ب) ، وأثبتناها من (ص) .

<sup>(</sup>٦) ا قائل ؟ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ت ،ب) .

لانها أرضون تغل وأرد المساجد كان أولى أن يكون قوله مقبولاً ممن رد الدور والأرضين وأجاز المساجد ، ثم تجاوز فى المساجد إلى أن قال : لو بنى رجل فى داره مسجدًا فأخرج له باباً ، وأذن للناس أن يصلوا فيه ، كان حبساً وقفاً ، وهو لم يتكلم بوقفه ولا بحبسه، وجعل إذنه بالصلاة (١) كالكلام بحبسه ووقفه .

قال الشافعى: فعاب هذا القول عليه صاحباه ، واحتجا عليه بما ذكرنا وأكثر منه ، وقالا : هذا جهل صدقات المسلمين فى القديم ، والحديث أشهر من أن يجهلها عالم ، واجازوا الصدقات المحرمات فى الدور والارضين على ما أجزناها عليه ، ثم علما في يوسف فيها فقال بأحسن قول ، فقال : تجوز الصدقات المحرمات إذا تكلم بها صاحبها قبضت أو لم تقبض، وذلك أنا إنحا أجزناها اتباعاً لمن كان قبلنا مثل : عمر بن الحال به في المنافق على مقبوضة ، وهم ولوا صدقاتهم حتى ماتوا ، فلا يجوز أن نخالفهم فى إجازتها إلا مقبوضة ، وهم قد أجازوها غير مقبوضة بالكلام ، فواقتهم فى إجازتها .

قال الشافعي : وما قال فيها أبو يوسف كما قال .

قال الشافعي تُولِي : وفي أمر النبي عَلَمْ عمر بن الخطاب تُولِيُ أن يسبل ثمر الرضه، ويحس أصلها ، دليل على أنه رأى ما صنع جائزًا ، فيهذا نراه بلا قبض جائزًا ، ولم يامره أن يخرجه عمر من ملكه إلى غيره إذا حسه ، ولما صارت الصدقات مبدأة في الإسلام لا مثال لها قبله فعلمها (٢) رسول الله على عمر (٣) ، فلم يكن فيما أمره به إذا حبى أصلها وسبل ثمرتها أن يخرجها إلى أحد يحوزها دونه ، دلالة على أن الصدقة تتم بأن يحس أصلها ، ويسبل ثمرتها ، دون وال يليها (٤) كما كان في أمر النبي على إلى

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ إذا الصلاة ؟ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

 <sup>(</sup>٢) في (ب) : (علمها ، ، وما أثبتناه من (ص ، ت) .
 (٣) نسبق برقم [ ١٧١٤ \_ ١٧١٥ ] في الباب السابق .

<sup>(</sup>۱) سبق برقم ( ۱۲۱۵ ـ ۱۲۱۵ علی سبب السبق ( (٤) فی (ت) : ( علیها ۱ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>[</sup>۱۷۲۹] انظر تخریج رقم [۱۷۱۲] .

إسرائيل أن يصوم ، ويستظل ، ويجلس ، ويتكلم<sup>(١)</sup> ، دلالة على أن لا كفارة عليه ، ولم يأمره فى ذلك بكفارة <sup>(١)</sup> .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وخالفنا بعض الناس في الصدقات المحرمات فقال : لا تجوز حتى يخرجها المتصدق بها إلى من يحوزها عليه ، والحجة عليه ما وصفنا وغيره٣٠ من افتراق الصدقات الموقوفات ، وغيرها بما يحتاج فيه إلى آلا يتم إلا بقبض .

# [٣١] / وثيقة في الحبس (٤)

۷۸۹ /ب ص ۱/ ۱۸۸

/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي رحمة الله عليه إملاه قال : و هذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلاتي في صحة من بدنه وعقله وجواز أمره ، وذلك في شهر كذا ، من سنة كذا ، إنى تصدقت بدارى التي بالقسطاط من مصر في موضع كذا ، أحد حدود جماعة هذه الدار ينتهي إلى كذا ، والثاني ، والثالث ، والرابع ، تصدقت بجميع أرض هذه الدار وعمارتها من الحشب ، والبناء ، والأبواب ، وغير ذلك من عمارتها ، وطرقها ، أو مسايل (٥) مائها ، وأرفاقها ، ومرتفقها ، وكل قليل وكثير هو فيها ومنها ، وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها ، وحبستها صدقة بنَّة مسبلة لوجه الله (٦) وطلب ثوابه ، لا متزوية (٧) فيها ولا رجعة ، حبساً محرمة لا تباع ولا تورث ولا توهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، وأخرجتها من ملكي ودفعتها إلى فلان بن فلان يليها بنفسه وغيره عمن تصدقت بها عليه ولدى لصلي ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم شرعاً في وشرطي فيه أني توجع باليوم مكاها ، كذا اليوم ، وجعلتهم فيها سواء ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم شرعاً في سكناها وغلتها ، لا يقدم واحد منهم على صاحبه ما لم تتزوج بناتي ، فإذا تزوجت واحدة

<sup>(</sup>١) سبق برقم : [ ١٤٣٠ ] في باب نذر التبرر .

<sup>(</sup>٢) ولم يأمره في ذلك بكفارة ؟ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ت) : ١ وعليه ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص) : ٩ في وضع الصدقات ٤ ، وما أتبتاه من ( ب ) ، وورد بعد هذا العنوان في النسخة ( ت ) هذه
العبارة : ٩ هذه مذكورة عقب أبواب العنق ترجم عليها في وضع الصدقات ٤ .

 <sup>(</sup>٥) في (ت ، ب) : ﴿ ومسايل ﴾ ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>r) في (ص) : « صدفة بنة بنلة لله لوجه الله » ، وفي (ت) : « صدفة لله مسبلة لوجه الله تعالى » ، وما أثبتناه من (ب). وقوله : يُجَّ يَلُمُة : أى منقطمة من مال المتصدق بها خارجة إلى مسيل الله، والكلمتان يمعني واحد، واجماعهما للتأكيد . ( المسان ، وتاج العروس ) .

<sup>(</sup>٧) مثنوية: أي لا استثناء فيها .

منهن وباتت (١) إلى زوجها انقطع حقها ما دامت عند زوج وصار بين الباقين من أهل صدقتی ، کما بقی من صدقتی یکونون فیها شَرعًا <sup>(۲)</sup> ما کانت عند زوج ، فإذا رجعت بموت (٣) زوج ، أو طلاق ، كانت على حقها من دارى كما كانت عليه قبل أن تتزوج ، وكلما تزوجت واحدة من بناتي فهي على مثل هذا الشرط تخرج (٤) من صدقتي ناكحة، ويعود حقها فيها (٥) مطلقة أو ميتاً عنها ، لا تخرج واحدة منهن من صدقتي إلا بزوج . وكل من مات من ولدى لصلبي ذكرهم، وأنثاهم ، رجع حقه على الباقين معه من ولدي لصلبي ، فإذا انقرض ولدى لصلبي فلم يبق منهم واحد كانت هذه الصدقة حبساً على ولد ولدى الذكور لصلبي ، وليس لولد البنات من غير ولدى شيء ، ثم كان ولد ولدى الذكور من الإناث والذكور في صدقتي هذه على مثل ما كان عليه ولدى لصلبي الذكر والأنثى فيها سواء ، وتخرج المرأة منهم من صدقتى بالزوج وترد إليها بموت الزوج وطلاقه. وكل من حدث من ولدى الذكور من الإناث والذكور فهو داخل في صدقتي مع ولد ولدى ، وكل من مات منهم رجع حقه على الباقين معه حتى لا يبقى من ولد ولدى أحد (٦) ، فإذا (٧) لم يبق من ولد ولدى لصلبي أحد (٨) كانت هذه الصدقة بمثل هذا الشرط على ولد ولد<sup>(٩)</sup> ولدى الذكور الذين إلىُّ عمود نسبهم، تخرج منها الامرأة بالزوج وترد إليها بموته أو فراقه ، ويدخل عليهم من حدث أبدًا من ولد ولدى ، ولا يدخل قرن ممن إلى عمود نسبه من ولد ولدى ما تناسلوا على القرن الذي(١٠) هم أبعد (١١) إلى منهم ما بقي من ذلك القرن أحد، ولا يدخل عليهم أحد من ولد بناتي الذين(١٣) إلى عمود انتسابهم، إلا أن يكون من ولد بناتي من هو من ولد ولدى الذكور الذين إلى عمود نسبه، فيدخل مع القرن الذين عليهم صدقتي لولادتي إياه من قبَل (١٣) أبيه / لا من قبل

<sup>(</sup>١) في (ص) : ٥ فبانت ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>·</sup> الله عنا : سواء .

<sup>(</sup>٣) في (ت) : ﴿ لموت ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٤) ا تخرج ، : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>٥) في (ت) : ( فيه ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٦) و أحد ؛ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت) . (٧\_ ٨) ما بين الرقمين سقط من (ت) ، وأثبتناه من (ب) ، وفي (س) فيه تحريف .

<sup>(</sup>٩) ١ ولد ١ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .

 <sup>(</sup>١٠) في (ب) : ﴿ الذين ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ت) .

<sup>(</sup>١١) في (ص) : ( أقعر ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) . (٦٢) في (ت) : ( الذي ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>١٣) لا قبل ؛ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .

أمه ، ثم هكذا صدقتي أبدًا على من (١) بقي من ولد أولادي الذين إلى عمود نسبهم أحد(٢)، وإن سفلوا(٣) أو تناسخوا حتى يكون بينى وبينهم مائة أب وأكثر ما بقى أحد إلى عمود نسبه ، فإذا انقرضوا كلهم فلم يبق منهم أحد إلى عمود نسبه فهذه الدار حبس صدقة لا تباع ولا توهب لوجه الله تعالى على ذوى رحمى المحتاجين من قبل أبي وأمي، يكونون فيها شرعًا سواء ذكرهم وأنثاهم ، والأقرب(٤) إلى منهم والأبعد مني ، فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد فهذه الدار حبس على موالي الذين أنعمت عليهم ، وأنعم عليهم آبائي بالعتاقة لهم وأولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا ذكرهم وأنثاهم ، صغيرهم وكبيرهم ، ومن بعد إلى منهم <sup>(٥)</sup> وإلى آبائي نسبه / بالولاء ، ونسبه إلى من صار مولاي بولاية سواء، فإذا انقرضوا فلم يبق منهم أحد فهذه الدار حبس صدقة لوجه الله على من يمر بها <sup>(٦)</sup> من غزاة المسلمين، وأبناء السبيل <sup>(٧)</sup> ، وعلى الفقراء ، والمساكين ، من جيران هذه الدار ، وغيرهم من أهل الفسطاط وأبناء السبيل ، والمارة من كانوا حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

ويلى هذه الدار ابني فلان ابن فلان الذي وليته في حياتي وبعد موتي ما كان قوياً على ولايتها ، أميناً عليها، بما أوجب الله تعالى عليه من توفير غلة إن كانت لها ، والعدل في قسمها ، وفي إسكان من أراد السكن من أهل صدقتي بقدر حقه ، فإن تغيرت حال فلان بن فلان ابني بضعف عن ولايتها ، أو قلة أمانة فيها ، وليها من ولدي أفضلهم ديناً وأمانة على الشروط التي شرطت على ابني فلان ، ويليها ما قوى وأدى الأمانة ، فإذا ضعف أو تغيرت أمانته فلا ولاية له فيها ، وتنتقل الولاية عنه إلى غيره من أهل القوة والأمانة من ولدى ، ثم كل قرن صارت هذه الصدقة إليه وليها من ذلك القرن أفضلهم قوة وأمانة ، ومن تغيرت حاله ممن وليها بضعف أو قلة أمانة نقلت ولايتها عنه إلى أفضل من عليه صدقتي قوة وأمانة ، وهكذا كل قرن صارت صدقتي هذه إليه يليها منه أفضلهم ديناً وأمانة على مثل ما شرطت على ولدى ما بقى منهم أحد ، ثم من صارت إليه هذه الدار من قرابتي أو موالي وليها ممن صارت إليه أفضلهم دينًا وأمانة ، ما كان في القرن

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ مَا ٤ ، وَمَا أَتُبِتَنَّاهُ مِنْ (بٍ ، تَ) .

<sup>(</sup>٢) ( أحد ) : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ت ، ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ استقلوا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>٤) في (ت ، ص) : ٩ الأبعد ، وما أثبتناه من (ب) . (٥) د منهم ، : ساقطة من (ب ، ت) ، وأثبتناها من (ص) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ على من يراها ﴾ ، وفي (ت) : ﴿ على ما يراها ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٧) في (ت ، ص) : ( سبيلهم » ، وما أثبتناه من (ب) .

الذى تصير إليهم هذه الصدقة ذو قوة وآمانة ، وإن حدث قرن ليس فيهم ذو قوة ولا المامة (1) ولمي قاضى للسلمين صدقتى هذه من يحمل ولايتها بالقوة والامانة من أقرب الناس إلى رحماً ما كان ذلك فيهم ، فإن لم يكن ذلك فيهم فمن موالى وموالى آبائى الذين أنعمنا عليهم ، فإن لم يكن ذلك فيهم يختاره الحاكم من المسلمين ، فإن حدث من ولدى أو من (1) ولد ولدى ، أو من موالى رجل له قوة وأمانة نزعها الحاكم من يدى من ولاه من قبله وردها إلى من كان قوياً وأميناً عن سميت ، وعلى كل وال يليها (1) أن يعمر ما وَهَى من هذه الذار ، ويصلح ما خاف قداده منها ، و يفتح فيها من الإبراب ، ويصلح منها ما فيه الصلاح لها ، والمستزاد في غلتها ، وسكنها عما پجتمع من غلة هذه الذار ، ثم يفرق ما يقى منه على من له هذه الغلة سواء بينهم على ما شرطت لهم ، وليس للوالى من ولاته السلمين أن يخرجها من يدى من وليته إياها ما كان قوياً وليتها بالقوة والأمانة ، ولا يولي غيرهم وهو يجد فيهم من يستوجب الولاية، شهد على إر إقرار فلان ابن فلان ومن شهد (1).

 <sup>(</sup>١) في (ت ، ص) : « قوة وأمانة » ، وما أثبتناه من (ب) .

 <sup>(</sup>٢) د أو من ٤ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ت) .
 (٣) ني (ن) : د وليها ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

 <sup>(</sup>٤) هناك أبواب بعد هذا جاء بها البلتيني من اختلاف هالك والشافعي واختلاف العراقيين ، وقد تكورت في
البولاتية ؛ لذلك رأينا الانتفاء بها في مواضعها الأساس من هذه الكتب وحذفناها من هنا .

## (٣٦) كتاب الهبة (١) [١] / العُمْرَى (٢)

1/7/

#### [١٧٣٠] قال الشافعي رحمة الله عليه : وهو يروى عن ربيعة إذ ترك حديث

 (١) لم يجد البلقيني هنا ما يتعلق بالهية فنقل أبوابًا من اختلاف مالك والشافعي ، واختلاف العراقيين ، وطبعت هذه في هامش البولاقية \_ ولما كانت هذه ستأتي فقد حذفناها اكتفاء بوجودها هناك .

(٢) في (ب ، ت) : < وفي بعض النسخ بما ينسب للأم في العمرى ؛ وهي عبارة البلقيني ؛ لأن هذا الباب متقول من الترتيب الأصل الذي تمثله نسخة (ص) وأصله في الجنايات فنقل من هناك .

[۱۷۳۰] روى الشافعي هذا الحديث عن مالك ، عن ابن شهاب به ، في كتاب اختلاف مالكُ والشافعي رقم [۱۲۷۱] .

ولفظه : « أيما رجل أعمر عُمْرَى له ولعقبه فإنها للذى يعطاها لا ترجع إلى الذى أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه للواريث » . والضمير في « وهو » يرجع إلى مالك .

ط ط : (٢ / ٧٥٦) (٣٦) كتاب الأقضية \_ (٣٧) باب القضاء في العمرى . (رقم ٤٣١) . وفيه : ﴿ لا ترجم إلى الذي أعطاها أبدا ؟ .

﴾ م: (٣/ ١٣٤٥) (٢٤) كتاب الهيات \_ (٤) باب العمرى \_ من يحيى بن يحيى ، من مالك به . (ق. ٢٠ / ١٦٢٥) .

ومن طريق اللبث (بن سعد ) عن ابن شهاب بهذا الإسناد : 3 من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقد قطم قوله حقه فيها ، وهى لمن أُعْمَر ولعقبه » .

وفي رواية : د أيما رجل أعمر عمري فهي له ولعقبه ، (رقم ٢١ / ١٦٢٦) .

ومن طريق ابن جربج ، عن ابن شهاب به ، ولفظه : ( ايما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقال : قد أعطيتكها وعقبك ما بقى منكم أحد ، فإنها لمن أعطيها ، وإنها لا ترجع إلى صاحبها ، من أجار أنه أعطى عطاء وقدت فيه للوارث » . ( رقم ٢٢ / ١٦٢٥ )

ومن طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن أبي سلمة عن جابر قال : إنما العمرى

التي : أجاز رسول الله ﷺ أن يقول : مَن لك ولَمُقبَك ، قامًا إِنَّا قال : هي لك مَّا عشت فإنها ترجم إلى صاحبها.

قال معمر : وكان الزهرى يفتى به .

ومن طريق يحيى بن أبى كثير ، حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله ﷺ : « العمرى لمن وُعُبَ له » .

ومن طريق أبي خيشه ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : • أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها ؛ فإنه من أعْمَر عُمْرِي فهي للذي أعمرها حَيَّا ومينًا ولعقبه » .

ومن طريق عن أبى الزبير بمثل السابق ، وفى بعضها : جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله ﷺ : « أمسكوا عليكم أموالكم » . العمرى: أنه يحتج بأن الزمان قد (١) طال ، وأن الرواية يمكن فيها الغلط ، فإذا روى الزهرى عن أبي سلمة عن جابر عن النبي ﷺ : أنه قال (٢) د من أعمر عمرى له ولمقبه فهى للذى يعطاها لا ترجع إلى الذى أعطى لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث .

(١) قد ، ساقطة من (ص ، م) ، واثبتناها من (ب) .
 (٢) د أنه قال » :سقط من (ب) واثبتناه من (ص ، م) .

وقد ذكر البيهقي روايات الشافعي لهذا الحديث ، قال :

رواه الشانعي في كتاب حوملة عن سنيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن أبي سلمة، عن جابر، عن رسول الله 難 قال : ﴿لا تكون العمرى حتى يقول: لك ولعقبك ، فإذا قال : هي له ولعقبه فقد قطع حقه فيها ،

قال البيهقى : ورواه الشافعى أيضاً عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذنب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قضى في من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له .

لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا ثُنياً .

وفى رواية لهذا الحديث : قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطعت المواريث طه .

قال البيهقى : هذا حديث رواه الليث بن سعد وابن جريج ومعمر وابن أبى ذئب ، وعقيل ، وفليح بن سليمان وجماعة عن الزهرى بهذا المغى .

وبعضهم جعل قوله : « لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ؛ من قول أبى سلمة منهم ابن أبى ذئب، ويعضهم لم يذكرها أصلاً ، منهم الليث بن سعد .

وخالفهم الأوزاعى ، فرواه عن الزهرى ، عن عروة ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله ﷺ: • من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه » ( المعرفة ٥ / ٣ ـ ٧) .

وكذلك رواه البخارى :

ہٹے : (۲/ ۲۶۳) (۵۱) کتاب الهبة ، وفضلها ، والتحریف علیها ــ (۳۳) باب ما قبل فی الشُدِّرَی والرُقَمی ــ عن اُبی نعیم ، عن شبیان ، عن یحیی ( بن ایمی کثیر ) عن اُبی سلمة عن جابر تُولئِّک قال : قضی النبی ﷺ بالتُمْدِّرِی آنها لمن وهبت له . (رقم ۲۹۲۰) .

قال البيهقى : وكان الشافعى فى القديم يذهب إلى ظاهر ما رواه عن مالك ، ويبجعل العمرى لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها للمصَّر له ولعقبه ، ويحتج بقوله : لا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث ، .

وقال في موضح آخر من القديم : ومن اصلى ما يملك المُمثّر وحده رجح عندنا إلى من يعطيه . ثم يشبه ان يكون الشانفس وقف عالى ان مذا اللظ ليس من قول النبي ﷺ وإنما هو من قول اليم سلمة ، فلمف فيما تركن وذلت عليه رواية المؤنى إلى جواز التُمثّري لمن وهبت له ، وأنها تكون له حياته ولورته إذا مات ، وإن لم يقرا : ولميقه به إذا القيميا المُشَرِّ

واحتج بما رواه ـ أي الشافعي ـ عن ابن عيينة ، عن عمرو ( بن دينار ) ، عن سليمان بن يسار أن طارقاً قضى بالمدينة بالعُمْرَى ، عن قول جابر بن عبد الله ، عن النبي ﷺ . [ رواه الشافعي في كتاب اختلاف مالك والشافعي. رقم : ١٣٧٦] .

رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ، عن سفيان بن عيينة وقال : قضى بالعمرى للوارث [م ٣/ ١٣٤٧ - ٢٤ كتاب الهبات \_ ٤ باب المُمْزَى ] ( المعرفة ٥ / ٧ – ٨) . [۱۷۳۱] قال الشافعي ثرائيه : وقد أخبرنا سفيان ، عن ابن جربيج ، عن عطاء عن جابر : أن النبي ﷺ قال : ﴿ من أعمر شيئاً فهو له ﴾ .

[۱۷۳۳] قال الشافعي: وأعبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس عن حُبرُ اللَّدِيّ ، عن ريد بن ثابت : عن رسول الله (١٠) ﷺ أنه قال : « العُمْرُي للوارث ٤ .

[۱۷۳۳] قال الشافعي : واخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار وابن أبي نُجيح ، عن حيب بن أبي ثابت قال ك : إني (٢) أعطيت حييب بن أبي ثابت قال : كنا عند ابن عمر (٢) فجاءه أعرابي فقال له : إني (٣) أعطيت بعض بنيًّ ناقة حياته ـ قال عمرو في الحديث : وإنها تناتجت ـ وقال ابن أبي نجيح في حديث : وإنها أضنت واضطربت (٤) ـ فقال: هي له حياته وموته . قال: فإني تصدقت

(١) في (م) : ﴿ النبي ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

(٢) في (ب) : ١ عبد الله بن عمر ١ ، وما أثبتناه من (ص ، م) .

(٣) (اني ٤ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .
 (٤) في (ص ، م) : (اصيب واصطرفت ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .

[ ١٧٣١] \* س : (٦ / ٢٧٣) (٢٤) كتاب العمري \_ (١) باب ذكر اختلاف الناقلين لخير جابر في العمري - من

طریق سفیان به (رقم ۲۷۳۱) . \* د : (۳ / ۸۲۰) (۱۷) کتاب البیوع \_ (۸۸) باب من قال فیه : ۵ ولعقبه ٤ ـ من طریق سفیان به (رقم

را والحديث صحيح ، وابن جريج وإن كان مدلماً فإنما نتفى عنعته في غير عطاء فقد صح عنه أنه قال: ( إذا قلت : 9 قال علماء فانا سمت من وإن لم أفإ سمعت ، ( الإرواء ٢ / ١٥ - ٥٣) .

[۱۷۳۷] \* س : (٦ / ۲۷۱ - ۲۷۲ ) (٣٤) كتاب العمرى - من طريق سفيان به . (رقم ٢٧٢١) .

(۲) (۱٤) (۱٤) کتاب الهبات ـ (۳) باب العمرى ـ من طریق سفیان به (رقم ۲۳۸۱) .

♦ ابن حبان \_ الإحسان : (۱۱ / ٥٣٤) كتاب العمرى والرقبى \_ ذكر خبر قد وهم فى تأديله من لم يحكم صناعة الحديث \_ من طريق محمد بن عبد الله بن بزيع ، عن يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن عمرو بن دينار به . ولفظه : « العمرى سيلها سيل الميراث » .

وأسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير محمد بن عبد الله بن بزيع ، فمن رجال مسلم ، وحُجْر للدّري ـ وده ابن قيس ، تقد روي له إبو داور والسائق وابن ماجو وهو ثقة . المحمد الله ما مدين المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع ( ) ( ) ( ) ( )

[۱۷۳۳] لم أعثر عليه عند غير الشافعى ، وقد رواه بسنده عنه السيفتى فى السنن الكبرى (٦/ ١٧٤) .
وقوله : د أضنت ، قال البيهقى : د كذا روى ، وقال أبو سليمان : صوابه د ضنت ، يعنى :

الله بن عمر المسكن ، ورأى أنه له ـ ورد فى العارية دون العمرى . والله تعالى أعلم . وقد استدل بهذا أبو عمر بن عبد البر فى التمهيد على أن مذهب ابن عمر فى العمرى خلاف مذهبه فى الإسكان ، وقال فى التمهيد : جماعة أهل القنوى على الفرق بين العمرى والسكنى ، وإذا

كان الإسكان ليس بعمرى . قال صاحب الجوهر النتى : وقد صرح فى القضية بأن حفصة أسكنت ، فلا حاجة إلى تأويل اليهقى بأنه لم يُرد فى العمرى . ( السنن الكبرى 1 / ١٧٤ ـ ١٧٥) .

بها عليه قال : ﴿ فَذَلْكُ أَبِعَدُ لَكُ مِنْهَا ﴾ .

[۱۷۳۴] قال الشافعي ثرائي: : أخيرنا سفيان وعبد الوهاب ، عن أيوب ، عن محمد ابن سيرين: أن شريحاً قضي بالعمري (١) لأعمى فقال : بم قضيت لى يا أبا أمية ؟ قال : ما أنا قضيت للى ، ولكن قضى لك محمد ﷺ منذ أربعين سنة قضى أن (٢) من أعمر شبئًا حياته فهو له حياته وموته ـ قال سفيان أو عبد الوهاب (٣) : فهو لورثته إذا مات .

قال الشافعي رحمه الله : فترك أ<sup>23</sup> هذا وهو يرويه عن النبي ﷺ جابر بن عبد الله من وجوء ثابتة ، وزيد بن ثابت ، ويفتى به جابر بالمدينة ،ويفتى به ابن عمر ، ويفتى به عوام أهل البلدان ، لا أعلمهم يختلفون فيه ؛ بأن قال :

[۱۷۳۵] أخبرتى يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم : أنه سمع مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ، وما يقول الناس فيها ؟ فقال القاسم : ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا .

قال الشافعي رحمة الله عليه : والقاسم - يرحمه الله - لم يجبه في العمرى بشيء إنما أخبره أنه إنما أدرك الناس على شروطهم ، ولم يقل له (٥٠): إن العمرى من تلك الشروط التي أدرك الناس عليها ، وقد (١) يجوز أن لا يكون القاسم سمع الحديث ، ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله . فإذا قبل (٧) لبعض من يذهب مذهبه : لو كان القاسم قال هذا في العمرى أيضاً فعارضك معارض بأن يقول : أخاف أن يغلط على القاسم من روى هذا عنه إذ (٨) كان الحديث عن النبي ﷺ كما وصفنا يروى من وجوه يسندونه . قال :

```
(١) في (ص) : ﴿ العمري ﴾ ، وما أثبتناهِ من (ب ، م) .
```

[۱۳۳۶] ♦ السنن الكبرى : (٦ / ۱۷۶) كتاب الهبات \_ باب العمرى \_ من طريق سعيد بن منصور ، عن هشيم، عن هشام ومنصور ، عن ابن سيرين نحوه .

وقد روی قبله روایة الشافعی بإسناده عنه ، عن ابن عیینة به .

[۱۷۳۵] \* ط: (۲ / ۷۰۲) (۳۲ ) کتاب الأقضية ـ (۲۷ ) باب القضاء في العمري ـ عن يحيي بن سعيد به . قال مالك عقبه : وعلى ذلك الأمر عتدنا أن العمري ترجم إلى الذي أعمرها إذا لم يقل : ٥ هي

لك ولعقبك ، .

<sup>(</sup>٢) و أن ٤ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ( سفيان وعبد الوهاب ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، م) .

 <sup>(</sup>٤) هذا جواب و فإذا ، في الصفحة ما قبل السابقة .
 (٥) و له ، : ساقطة من (ص ، م) ، وائتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٢) د قد ، : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : « قال فإذا قبل » ، وما اثبتناه من (ص ، م) .

<sup>(</sup>٨) في (ب) : ﴿ إِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، م) .

لا يجور أن يتهم أهل الحفظ بالغلط ، فقال (۱) : ولا يجور أن يتهم من روى عن النبى 養 ، فإذا قال : لا يجور ، قلنا :أفما (۱) يثبت عن النبى 養 / أولى أن يكون لازماً لاهل دين الله ، أوَّ ما قال القاسم : / أدركت الناس ولسنا نبوق الناس الذين حكى هذا عنهم ، فإن قال : لا يجوز (۱۳ على مثل القاسم في علمه (۱۲) أن يقول : أدركت الناس ، إلا والناس الذين أدرك أثمة يلزم (٥) قولهم ، قيل له :

[۱۳۳٦] فقد روى يحيى بن (۱) سعيد عن القاسم : أن رجلاً كانت (۷) عنده وليدة لقوم فقال الأهلها: شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة وهو يفتى برأى نفسه أنها ثلاث(۸) تطليقات ، فإن قال في هذا : لا أعرف الناس الذين (۱) روى القاسم هذا عنهم ، جاز لغيره أن يقول : لا أعرف الناس الذين روى القاسم (۱) هذا عنهم في الشروط ، وإن كان يقول : لا أعرف الناس الذين روى القاسم (۱) هذا عنهم في الشروط ، وقد ترك كان يقول : إن القاسم لا يقول : « الناس » ، إلا الاثمة الذين يلزم قولهم ، فقد ترك قول الفاسم برأى نفسه وعاب على غيره اتباع السنة .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ فقيل ؟ ، وفي (م) : ﴿ فيقال ؟ ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ مَا ۚ ، وَمَا أَنْبَتَنَاهُ مِنْ (ص ، م) . (٣) في (م) : ﴿ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ﴾ ، وما أنْبَتَناهُ مِنْ (ص ، ب) .

<sup>(</sup>۲) فی (م) : \* فونه لا یجوز ۲ ، وما انبتناه من رص ، ب . (٤) فی (م) : \* عقله ۱ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

 <sup>(</sup>٥) في (ب) : « يلزمه » ، وما أثبتناه من (ص ، م) .

<sup>(</sup>۷) فی (م) : « کان » ، وما اثبتناه من (ص ، ب) . (A) فی (ص) : « نفسه ثلاث » ، وفی (م) : « نفسه فی اتها ثلاث » ، وما اثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>A) في (ص) : \* نفسه ثلاث ؟ ، وفي (م) : \* نفسه في انها ثلاث ؟ ، وما اثبتناه من (ب) (٩) في (ص) : \* الذي ؟ ، وما أثبتناه من (م ، ب) .

<sup>(</sup>۱۰) هی رضل: ۱ ملندی د ، و نواه (بست س رم ، ب ب . (۱۰) « القاسم » : ساقطة من (ب) ، واثبتناها من (ص ، م) .

<sup>[</sup>١٣٣٦] ه ط : (٢ / ٥٥٢) (٢٩) كتاب الطلاق ـ (٢) باب ما جاء فى الحالية والبرية ، وأشباء ذلك ـ عن يعيى ابن سعيد به . (رقم ٨) .



### (٣٧) كتاب اللقطة

۱/۱٤۳/ب ۲/۱۶۶ ۲ [١] / اللقطة الصغيرة

من الشافعي ترفيق في اللقطة مثل حديث مالك عن النبي الله سواء (١) وقال المنافعي ترفيق في اللقطة مثل حديث مالك عن النبي الله سواء (١) وقال في صاحبها فاغرمها له ، وقال في الملل : يُعرَّفُه سنة ثم ياكله إن شاء ، فإن جاء صاحبه فاغرمه (٢) له، وقال في الملل : يُعرَّفُه سنة ثم ياكله أو شاء ، فإن جاء صاحبه فاغرمها الله ، ولا ياكلها موريا ، وأفرقها (١) ، وعناصها ، ووكاتها ، فعنى في ماله ولا يكون عليه في ماله على المائة على عددها ، ووزيها ، وظرَّفها (١) ، وعناصها ، في الشاة يجدها بالمهلكة تعريف ، إن أحب أن ياكلها فيي له ، ومتى لقى صاحبها غرمها له ، وإلى مائة الإبل ولا البقر ؛ لانهما يدفعان عن أنفسهما ، ولا يعرشان ، والشاة نظما من أداها وتنك ، ومن المنهما ، والمائة الإبل ولا البدفعان عن أنفسهما ، ولا يعرشان ، والشاة يأخدها من أرادها وتنك ، لا / تمتع من السبع إلا أن يكون معها من يمنعها ، والبعير والجدم والبحد والمواحد هما ، والبقر قياساً على الإبل .

۱/۷۸ · ص

> قال الشافعي برايشي: وإن وجد رجل شاة ضالة في الصحراء فاكلها ، ثم جاء صاحبها قال : يغرمها ، خلاف / مالك .

۱٤٤/ب ح

قال الشافعي : ابن عمر لعله ألا يكون سمع الحديث عن النبي ﷺ في اللقطة ، ولو

(۱) ط : (۲ / ۷۷۷ (۳۳) کتاب الاقضية - (۲۸) باب النضاء في اللفطة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن ربيد بن خالد الجنفي أنه قال : جاء رجل إلى رسرل الله 養養 سأله عن اللفظة ، فقال : فضالة نقال : و فضاله عن وربيد بن خالد الجنفية فقال : و فضاله عن وربالا خشائك بها ، و قال : فضالة الخبر با ورسول الله ؟ قال : « هي لك ، أو لاجيك ، أو لللقب ، و قال : فضالة الأبرا ؟ قال : « من لك ، أو لاجيك ، أو لللقب ، قال ! فضالة الأبرا ؟ قال : ه ما لك .

وقوله : عفاصها : وعاءها الَّذِي تكون فِيه ، من جَّلد ، أو خرقة أو غير ذلك .

ووكاءها: هو الخيط الذي تشد به الصُّرَّة والكيس ، وغيرهما .

وسقاؤها : أى فى جوفها من الماه ما يكفيها حتى تَرِد ماه آخر . وحذاؤها : أى أخفافها ، التى تقوى بها على السير ، وقطع البلاد البعيدة .

(٢) في (ب ، ح) : ﴿ غرمه ؛ ،وما أثبتناه من (ص ، ت) .

(٣) في (ص ، ح) : ﴿ وصوفها ٤ ،وما أثبتناه من (ب ، ت) . والظُّرُف: الوعاء .

لم يسمعه انبغي أن يقول : لا يأكلها ، كما قال ابن عمر (١) . انبغي أن يفتيه (٢) أن بأخذها .

وينبغي للحاكم أن ينظر فإن كان الآخذ لها ثقة أمره بتعريفها ، وأشهد شهودًا على عددها ، وعفاصها ، ووكائها ، وأمره أن يوقفها في يديه إلى أن يأتي ربها <sup>(٣)</sup> فيأخذها، وإن لم يكن ثقة في ماله وأمانته أخرجها من يديه(٤) إلى من يَعفُّ عن الأموال ليأتي ربها، وأمر هو (٥) بتعريفها . لا يجوز لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان من أهل الأمانة ، ولو وجدها فأخذها ، ثم أراد تركها لم يكن ذلك له ، وهذا في كل ما سوى الماشية . فأما الماشية فإنها تخرق (٦) بأنفسها ، فإنها (٧) مخالفة لها . وإذا وجد رجل بعيرًا ، فأراد (٨) 1/197 رده على صاحبه ، فلا بأس بأخذه (٩) ، وإن كان إنما يأخذه ليأكله / فلا ، وهو ظالم .

[١٧٣٧] وإن كان للسلطان حمى ، ولم يكن على صاحب الضوال مؤنة تلزمه في رقاب الضوال صنع كما صنع عمر بن الخطاب ولين تركها في الحمي حتى يأتي صاحبها، وما تناتجت فهو لمالكها ، ويشهد على نتاجها كما يشهد على الأم حين يجدها ويُوسمُ(١٠)

(١) ط : (٢ / ٧٥٨) (٣٦) كتاب الأقضية \_ (٣٨) باب القضاء في اللقطة \_ عن نافع أن رجلاً وجد لقطة ، فجاء إلى عبد الله بن عمر ، فقال له : إني وجدت لقطة ، فماذا ترى فيها ؟ فقال له عبد الله بن عمر : عرفها . قال: قد فعلت ، قال: زدُّ ، قال : قد فعلت ، فقال عبد الله بن عمر : لا آمرك أن تأكلها ، ولو شئت لم تأخذها .

(٣) في (ص) : ( نفسه ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

(٣) في (ص) : ( ربه ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ح ) .

(٤) في (ص ، ح) : ٥ أخرها عن يده ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

(٥) في (ب) : ٥ وأمره بتعريفها ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ح) . (٦) في (ص) : ﴿ نحوف ؛ بدون نقط ، وفي ( ح ) : ﴿ نحرت ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

(Y) في (ب) : ( فهي ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ح ، ت) .

(٨) ﴿ فأراد ٤ : ساقطة من (ص ، ح) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .

(٩) فيي (ص) : ﴿ فلا يأمن أن يأخذه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

(١٠) الوسم: العلامة .

[١٧٣٧] \* ط: (٢ / ٧٥٩) في الكتاب والباب السابقين \_ عن ابن شهاب قال : كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب رَٰطُنْتُ بِيلاً مُؤَمِّلَةً تَنَاتَج ، لا يمسها أحد ، حتى كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها، ثم تباع ، فإذا جاء صاحبها أُعْطَى ثمنها . ومعنى مُؤيِّلُة ؛ على وزن مُعَظَّمَة : أَى تؤخذ للقنَّية .

وقد ذكر ابن حجر في التلخيص (٣/ ٧٧) أن مَالكاً روى في الموطأ أن عمر كانت له حظيرة يحفظ فيها الضوال .

ولم أجده في مظانه من الموطأ . والله تعالى أعلم .

نتاجها ، ويُوسمُ أمهاتها .

۱٤*۵/ب* ح

[۱۳۳۸] وإن لم يكن للسلطان حمى ، وكان يستأجر عليها ، فكانت الأجرة / تعلن فى رقابها غرماً ، رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن عفان إلا فى كل ما عرف أن صاحبه قريب بأن يعرف بعير رجل بعينه ، فيحبسه ، أو يعرف وسم قوم بأعيانهم حبسها لهم اليوم واليه مين والثلاثة ونحو ذلك .

1/187

### [٢] / اللقطة الكبيرة (١)

/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي (٢) وحمة الله عليه : إذا التقط الرجل اللقطة مما لا روح له ما يحمل ويحول (٢٠). فإذا التقط الرجل لقطة ، قلَّت أو كثرت ، عَرَقها سنة ، ويعرفها على أبواب المساجد والاسواق ومواضع العامة ، ويكون أكثر تعريفه إياما في الجماعة التي أصابها فيها ، ويعرف عفاصها ، ووكاءها ، وعددها ، وورنها ، وحليتها ، ويكنب ويشهد عليه ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له بعد سنة ، على أن صاحبها والميتها خي وأد بعد المنة وقد استهلكها ، والمنتقط حي أو ميت ، فهو غريم من الغرماه يواض جاء بعد السنة وقد استهلكها ، والملتقط حي أو ميت ، فهو غريم من الغرماه يحاص الغرماه ، فإن جاء وسلمته قائمة والمعدد ، والوزن ، ووقع في نفسه أنه لم يَدَّع باطلاً أن يعطيه ، ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها ، كما تقوم على الحقوق ، فإن ادعاها واحد أو اثنان أو ثلاثة فسواه ، لا يجبر على دفعها إليهم إلا ببينة يقيمونها عليه ؛ لأنه قد يصيب الصفة بأن الملتقط وصفها ، فليس لإصابته الصفة معنى يستحق به (٧) احد شيئاً في الحكم ، وإنما قوله : « (عرف عفاصها ووكاءها ) والله أعلم يستحق به (١) احد شيئاً في الحكم ، وإنما قوله : « (عرف عفاصها ووكاءها ) والله أعلم يستحق به (١) احد شيئاً في الحكم ، وإنما قوله : « (عرف عفاصها ووكاءها ) والله أعلم يستحق به (١) احد شيئاً في الحكم ، وإنما قوله : « (عرف عفاصها ووكاءها ) والله أعلم وسعة عالم المناه على والماء الحكم ، وإنما قوله : « (عرف عفاصها ووكاءها ) والله أعلم وسعة على المحتم المحتم الحكم ، وإنما قوله : « (عرف عفاصها ووكاءها ) والله أعلم وسعة على المحتم المحتم الحكم ، وإنما قوله : « (عرف عفاصها ووكاء والمحتم المحتم المحتم

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ت) : ﴿ قال الربيع بن سليمان : قال الشافعي ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ١ ٩ ويتحول ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب، ت): د وأفتى ، وما أثبتناه من (ص، ح).

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ( ويصفها ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٦) في (ب ، ت) : ﴿ المُلتَقَطَّةَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ح) .

<sup>(</sup>V) في (ت) : ( بها ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، ح) .

<sup>[</sup>۱۷۳۸] كان عشبان يجيز النقاطها ، والتعريف بها ، ثم تباع ، فإذا جاه صاحبها أعطى ثمنها [ انظر التخريج السابق . رقم ۱۷۳۷] .

[١٧٣٩] إنما قال رسول الله ﷺ : ﴿ البينة على المدعى ﴾

فهذا مدع . أرأيت لو أن عشرة أو أكثر وصفوها كلهم ، فأصابوا صفتها ، ألنا أن نعطيهم إياها يكونون شركاء فيها، ولو كانوا ألفاً أو الفين ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدًا بغير عينه ، ولعل الواحد أن<sup>(1)</sup> يكون كاذبًا ؟ ليس يستحق أحد بالصفة شيئًا ، ولا تحتاج إذا التقطت أن تأتى بها إماماً ولا قاضيًا .

۷۸۱/ب

قال الشافعي وَشِي : فإذا أراد الملتقط أن يبرأ من ضمان اللقطة ، ويدفعها إلى من اعترفها ، فليفعل / ذلك بأمر حاكم ؛ لانه إن دفعها بغير أمر حاكم ثم جاء رجل فأقام عليه البينة ضمن . قال : وإذا كان في يدى رجل العبد الآبق ، أو الضالة من الضوال ، فجاء سيده ، فعثل اللقطة ليس عليه أن يدفعه إلا ببينة يقيمها ، فإذا دفعه بينة يقيمها عنده كان الاحتياط له أن لا يدفعه (٢) إلا بأمر الحاكم لثلا يقيم عليه غيره بينة فيضمن ؛ لانه إذا دفعه بينة تقوم عنده فقد يمكن أن تكون البينة غير عادلة ، ويقيم آخر بينة عادلة فيكون أولى به (٣) وقد تموت البينة ، ويدعى هو أنه دفعه بينة فلا يقبل قوله ، غير أن الذي قبض منه إذا أقر أنه له بُضَمّتُه القاضي المستحق (٤) الآخر رجع هذا (٥) على المستحق اللول ، إلا أن يكون أقر أنه له / فلا يرجع (١) عليه . وإذا أتمام رجل شاهدًا على اللقطة أو ضالة حلف مم شاهده وأخذ ما أتام عليه بينة ؟ لأن هذا مال .

ح / ۱٤۷

وإذا أقام الرجل بمكة بينة على عبد، ووصفت البينة العبد وشهدوا أن هذه صفة عبده، وأنه لم ييم، ولم يهب أو لم نعلمه باع، ولا وهب / وحلف رب العبد كتب القاضي ببينة(٧) إلى

 <sup>(</sup>١) د أن ، : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٢) في (ت ، ص ،ح) : ﴿ يَدَفُعُهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب)

<sup>(</sup>٣) د به ؛ : ساقطة من (ب ، ح) ، وأثبتناها من (ص ، ت) .

<sup>(</sup>٤) في (ب ، ح) : « للمستحق ، وما أثبتناه من (ص ، ت) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٧) في (ب ، ح) : « الحاكم بيته ٤ ، وفي (ت) : « الحاكم بينة » ، وما أثبتناه من (ص) .

قال الرحجر في بلوغ المرام ، في باب الدعاوى والبينات : • لليبهتري بإسناد صحيح • (7 / ٢٤٧) طهمة دار ابن كثير ـ دهشق ـ بيروت ، وسيائري مغربةًا إن شاء الله تعالى في أول كتاب الاقضية . رقم [٢٩١١]

قاضى بلد غير مكة ، فوافقت الصفة صفة العبد الذى فى يديه لم يكن للقاضى أن يدفعه إليه بالصفة ، ولا يقبل إلا أن يكون شهود يقدمون عليه ، فيشهدون عليه بعينه . ولكن إن شاه الذى له عليه بينة أن يسأل القاضى : أن يجعل هذا العبد ضالا فيبيعه فيمن يريد ، ويأمر من يشتريه ، ثم يقبضه من الذى اشتراه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا أقام عليه البينة بمكة بعينه أبرأ القاضي الذي اشتراه من الثمن بإبراء رب العبد ويردّ عليه الثمن إن كان قبضه منه .

وقد قبل : يختم في رقبة هذا العبد ، ويضمته الذي استحقه بالصفة ، فإن ثبت عليه الشهود فهو له ويفسخ عنه الضمان ، وإن لم يثبت عليه الشهود ردِّ . وإن هلك فيما بين ذلك كان له ضامناً ، وهذا يدخله أن يفلس الذي ضمن ويستحقه ربه ، ويكون القاضى أتلفه ، ويدخله أن يستحقه ربه وهو غائب . فإن قضى على الذي دفعه إليه بإجازته في غيته قضى عليه بأجر ما لم يغصب ، ولم يستأجر ، وإن أبطل عنه كان قد منع هذا حقه بغير استحقاق له ، ويدخله أن يكون جارية فارهة لعلها أم ولد لرجل ، فيخلى / بينها وبين رجل يغب عليها ، ولا يجوز فيه إلا القول الأول ، والله أعلم .

12٧/ب

قال الشافعي ولله : وإذا اعترف الرجل الدابة في يدى رجل ، فاقام رجل عليها بينة أنها له ، قضى له القاضى بها . فإن ادعى الذى هى في يديه أنه اشتراها من رجل غائب لم يحبس الدابة عن المقضى له بها ، ولم يبعث بها إلى البلد الذى فيها البيع كان البلد قريباً أو بعيداً . ولا أعمد إلى مال رجل فأبعث به إلى البلد لعله يتلف قبل أن يبلغه بدعوى إنسان لا أدرى كذب أم صدق ، ولو علمت أنه صدق ما كان لى أن أخرجها من يدى مالكها نظراً لهذا ألا يضيع حقه على المختصب ، لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها (١) ، وصواه كان الذى استحق الدابة (١) مسافراً ، أو غير مسافر ، ولا يمنع منها ولا يبم صلعته .

قال الشافعي رحمه الله : ويأكل اللقطة الغنى والفقير ، ومن تحل له الصدقة ، ومن لا تحل له .

<sup>(</sup>١) د بها ؛ : ساقطة من (ت) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ح) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ الدية ؛ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ح) .

<sup>(</sup>٣) في (ت ، ب) : ﴿ يِدِيهِ ، ، وفي ( ح ) : ﴿ يِدْهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص) .

[۱۷٤٠] فقد أمر النبي ﷺ إلى بن كعب وهو أيسر أهل المدينة ، أو كأيسرهم ، وجد صرة فيها ثمانون دينارًا أن باكلها .

[۱۷٤۱] أخبرنا الدراوردى ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاه بن يسار ، عن على بن أبي غالب ﷺ ، فذكره يسار ، عن على بن أبي طالب ﷺ ، فذكره النبي ﷺ فأمره أن يعرمه . لنبي ﷺ فأمره أن يعرمه . قامره أن يعرمه . قال الشافع ، ثاثي : وعلى بن أبي طالب ﷺ غن / تحرم عليه الصدقة ؛ لائه من

ح 1/ ۷۸۲ ص

(١) في (ب) : ﴿ صلبية ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ح) .

صليبة (١) بني هاشم .

♦م : (٣/ ١٣٥٠ ـ ١٣٥١) (٣١) كتاب اللقطة ـ من طريق غندر ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل به ، ومن طريق بهز عن شعبة به ، وقبه و فسمته بعد عشر سنين يقول : عُرِّقُها عامًا واحدًا ؟ .

ومن طريق الأعمش ، وسفيان ، وزيد بن أبي أئيسة ، وحماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن ل به .

وغی بعض مذه الروایات : « فإن جاه أحد پخبرك بعدها ، ووعائها ، ووکائها فاعطها إیاه ، وفی بعضها : « عامین أو ثلاثة ، وغی روایة : « وإلا فهی کسیل مالك ، وغی روایة : « وإلا فاستمتع بها». (ارقام ۹ ـ - ۱ / ۱۷۲۳) .

[۱۷٤۱] ♦ السنز الكبرى : (1 / ۱۹۶) كتاب اللقطة \_ باب بيان مدة التعريف \_ من طريق ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الاشج ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن رجل ، عن أبى سعيد الحقدى أن على بن أبى طالب به .

وليس فيه التعريف به ولا أمر بالتعريف به . \* د : (٢ / ٣٣٧ \_ ٣٣٩ ) كتاب اللقطة ـ من طريق جعفر بن مسافر ، عن ابن أبمي فديك ، عن

موسى بن يعقوب الزمعى ، عن أبى حازم ، عن سهل بن سعد ، عن على بن أبى طالب نحوه . قال ابن حجر : فيه موسى بن يعقوب الزمعى : مختلف فيه . ( التلخيص الحبير ٣/ ٧٥) .

قال البيهقى عقبه : ظاهر الحديث عن على وُلِيْقِي في هذا الباب يدل على أنه أتفقه قبل التعريف في ت .

وقال في المعرفة : والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكتر وأصبح إسناداً من هاتين الروايتين، ولعله إنما أنفقه قبل مضى مدة التعريف للضرورة ، وفي حديثهما ما دل ً عليه . والله أعلم .

مصنف عبد الرزاق: (١٠ / ١٤٢ - ١٤٣) كتاب اللقطة \_ باب أحلت اللقطة اليسيرة (رقم ١٨٦٣٧).
 وزاد: ( فجمل أجل الدينار وأشباهه ثلاثة أيام لهذا الحديث » .

قال ابن حجر: وهذه الزيادة لا تصح؛ لأنها من طريق أبي بكر بن أبي سبرة، وهو صعيف جلًا . (التلخيص الحبير ٣ / ٧٥) . [۱۷٤٣] ـ ۱۷٤۳] وقد روى عن النبي ﷺ الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة على ابن أبى طالب ، وأبّى بن كعب ، وزيد بن خالد الجهنى ، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعباض بن حمار (١) للجاشعي ﷺ .

قال الشافعي رحمه الله : والقليل من اللقطة والكثير سواه ، لا يجوز أكله إلا بعد سنة . فاما أن آمر الملتقط ، وإن كان آميناً ، أن يتصدق بها ، فما أنصفت الملتقط ولا الملتقط عنه إن فعلت، إن كانت اللقطة مالاً من مال الملتقط بحال ، فلم آمره أن يتصدق، وأنا لا آمره (٣) أن يتصدق به ولا بميرائه من أيه ، وإن أمرته بالصدقة قكيف أضمنه ما آمره بإتلافه ؟ وإن كانت الصدقة مالاً من مال الملتقط عنه ، فكيف آمر الملتقط بأن يتصدق بمال غيره بغير إذن رب المال ؟ ثم لعله يجده رب المال مفلساً فأكون قد أتويت ماله(٣) ، ولو تصدق بها ملتقطها كان متعدياً ، فكان لربها أن يأخذها بعينها ، فإن نقصت في يدى على المساكين رجع بها ـ إن شاء .

1/195

قال الشافعي : وإذا التقط العبد / اللقطة ، فعلم السيد باللقطة فأقرها (٤) بيده ،

(١) فمي (ب) : ﴿ حماد ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ح) .

(٢) في (ص) : ( فأنا آمره ) ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ح) .
 (٣) أنه بت ماله : أهلكته .

(١) الويت ماله . الهدحه .
 (٤) في (ت) : ( فأقره ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، ح) .

[ ١٧٤٣ - ١٧٤٦] حديث على هو الحديث السابق . وحديث أبي بن كعب قد سبق برقم [ ١٧٤٠] أي ما قبل الحديث السابق .

الحديث السابق . وحديث زيد بن خالد قد سبق في أول هامش في هذا الكتاب ؛ كتاب اللقطة .

أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقد رواه عنه عمرو بن شعيب ، عن أبيه . وقد رواه أبو دارد :

(٢ / ٣٣٥ - ٣٣٧) (٤) كتاب اللقطة \_ (١) باب في التعريف باللقطة . ( رقم ١٧١٠ ـ ١٧١٣) .
 وقمه : « فعرفها سنة ، فإن جاء طالبها فادفعها إليه ، وإن لم يأت فهي لك » .

وأما حديث عباض بن حمار فقد رواه أبو داود :

 ♦ د : (٢/ ٣٣٥) (٤) كتاب اللقطة ـ من طريق وهيب بن خالد ، عن خالد الحذاء عن أبي العلاء ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عباض بن حمار نحوه .

♦ ابن حيان : (١١ / ٢٥٦ - ٢٥٧) (٢١) كتاب اللقطة ـ ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هى لصاحبها دون الملتقط يردها عليه أو قيمتها وإن أكلها أو استنفقها ـ من طويق شعبة ، عن خالد الحذاء مه .

حم: (٤ / ١٦١ ـ ١٦٢)\_ من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن أخيه مطرف به ، ولفظه :
 من وجد لقطة فليشهد ذرى عدل، وليحفظ عفاصها، ووكامها ، فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق

بها ، وإذا لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء » .

فالسيد ضامن لها في ماله في رقبة العبد وغيره ، إذا استهلكها العبد قبل السنة وبعدها (١) 1٤٨ /ب وإن (٣) لم يعلم السيد / فاللقطة في رقبة العبد إن استهلكها قبل السنة وبعدها (٣) دون مال السيد ؛ لأن أخذه اللقطة عدوان ، إنما يأخذ اللقطة من له ذمة يرجع بها عليه ، ومن له مال يملكه ، والعبد لا مال له ولا ذمة ، وكذلك إن كان مديرًا ، أو مكاتباً ، أو أم ولد، والمُنْبُرُ والمُنبَرَة كلهم في معنى العبد ، إلا أن أم الولد لا تباع ويكون في ذمتها ، إن لم يعلمه السيد ، وفي مال المولى إن علم .

قال الربيع : وفي القول الثاني : إن علم السيد أن عبده التقطها ، أو لم يعلم ، فأقرها في يديه <sup>(٤)</sup> فهي كالجناية في رقبة العبد ، ولا يلزم السيد في ماله شيء .

قال الشافعي وَطُغُتُهُ : والمكاتب في اللقطة بمنزلة الحر ؛ لأنه يملك ماله ، والعبد بعضه حر وبعضه عبد يقضى <sup>(٥)</sup> بقدر رقٍّه فيه . فإن التقط اللقطة في اليوم الذي يكون لنفسه فيه أقرت في يديه ، وكانت مالاً من ماله ؛ لأن ما كسب في ذلك اليوم في معاني كسب الأحرار ، وإن التقطها في اليوم الذي هو فيه للسيد (٦) أخذها السيد منه ؛ لأن ما كسب ذلك (٧) اليوم للسيد . وقد قيل : إذا التقطها في يوم نَفْسه أقر في يدى العبد بقدر ما عتق منه ، وأخذ السيد بقدر ما يرق منه ، وإذا اختلفا ، فالقول قول العبد مع يمينه ؛ لأنها في يديه.

ولا يحل للرجل أن ينتفع من اللقطة بشيء حتى تمضى سنة . وإذا باع الرجل الرجل اللقطة قبل السنة ، ثم جاء ربها كان له فسخ البيع ، وإن باعها بعد السنة فالبيع جائز ، القطة /على البائع بالثمن ، أو قيمتها إن شاء ، فأيهما شاء كان له .

قال الربيع : ليس له إلا ما باع إذا كان باع بما يتغابن الناس بمثله ، فإن كان باع بما لا يتغابن الناس بمثله ، فله ما نقص عما يتغابن الناس بمثله .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا كانت الضالة في يدى الوالي فباعها ، فالبيع جائز ، ولسيد الضالة ثمنها . فإن كانت الضالة عبدًا ، فزعم سيد العبد أنه أعتقه قبل البيع ، قبلت (٨) قوله مع يمينه إن شاء المشترى يمينه ، وفسخت البيع ، وجعلته حرًا ،

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ أَوْ بَعْدُهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (ت ، ب) ، وأثبتناه من (ص ، ح) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ يِدْهِ ٤ ، وَمَا أَتَّبْتَنَاهُ مِنْ (ت ، ص ، ح) .

<sup>(</sup>٥) في (ت ، ص ، ح) : ﴿ يقبض ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في (ت ، ص) : ٩ السيد ، وما أثبتناه من (ب ، ح) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ( كسبه في ذلك ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ح) .

<sup>(</sup>A) في (ص) : ﴿ قبل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

ورددت المشترى بالثمن الذي أخذه(١) منه .

قال الربيم : وفيه قول آخر : أنه لا يفسخ البيع إلا بيبنة تقوم ؛ لأن بيع الوالى كبيع صاحبه فلا يفسخ بيعه (٢) إلا ببينة أنه أعتقه قبل بيعه ؛ لأن رجلاً لو باع عبدًا ثم أقر أنه أعتقه قبل / أن بيبعه ، لم يقبل قوله : فيفسخ على المشترى بيعه إلا ببينة تقوم على

<u>۱۸۸۲ ب</u> ص

> قال الشافعي: وإذا التقط الرجل الطغام الرطب الذي لا يبقى فأكله ، ثم جاء صاحبه غرم قيمته ، وله أن يأكله إذا خاف فساده . وإذا التقط الرجل ما يبقى لم يكن له أكله إلا بعد سنة مثل : الحنطة ، والنمر ، وما أشبهه .

قال الشافعى: والركاز دفن الجاهلية ، فما وجد من <sup>(٣)</sup> مال الجاهلية على وجه الارض فهو لقطة من اللقط يصنع فيه ما يصنع فى اللقطة ؛ لأن وجوده على ظهر الارض وفى مواضع اللقطة يدل على أنه ملك سقط عن <sup>(٤)</sup> مالكه ، ولو تورع صاحبه فادى خمسه كان أحب إلى ، ولا يازمه ذلك .

٦

قال الشافعى: أو إذا وجد الرجل ضالة الإبل لم يكن له أخذها ، فإن أخذها ثم الرسلها حيث وجدها فهلكت ، ضمن لصاحبها قينتها ، والبقر والحمير والبغال فى ذلك عنزلت ضواله الإبل وغيرها . وإذا أخذ السلطان الشونال ، فإن كان لها (<sup>6)</sup> حمى يرعونها فيه بلا مؤنة على ربها رعوها فيه إلى أن يأتى ربها ، وإن لم يكن لها حمى باعوها ودفعوا أثمانها لأربابها . ومن أخذ ضالة فأنفق عليها فهو متطوع بالنفقة لا يرجع على صاحبها بها أنفق فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض لها ينقذه . ويركل غيره بأن يقبض لها تلك النفقة منه ، وينق عليها . ولا يكون للسلطان أن يأذن له أن ينق ميلها إلا اليوم واليومين ، وما أشبه ذلك مما لا يقع من ثمنها موقعاً ،

ومن التقط لقطة فاللقطة مباحة ، فإن هلكت منه بلا تعد فيها فليس بضامن لها ، والقول قوله مع يمينه . وإذا التقطها ثم ردها في موضعها ، فضاعت ، فهو ضامن لها .

<sup>(</sup>٢) فمی (ص) : ﴿ معه ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ( فما وجده في ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ح) .

<sup>(</sup>٤) في (ب ، ت ، ح) : ﴿ من ﴾ ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : (له ، ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ح) .

من ذلك ما أضمن المستودع ، وأطرح عنه الضمان فيما أطرح عن المستودع .

قال الشافعي وَطِيُّكُ : وإذا حل الرجل دابة الرجل فوقفت ، ثم مضت ، أو فتح قفصاً لرجل عن طائر ثم خرج بعد لم يضمن ؛ لأن الطائر والدابة أحدثا الذهاب ، والذهاب غير فعل الحال والفاتح . وهكذا (٢) الحيوان (٣) /كله ، وما فيه روح وله عقل يقف فيه بنفسه ويذهب بنفسه ، فأما ما لا عقل له ولا روح فيه مما يضبطه الرباط مثل : زقّ زيت ، وراوية ماء ، فحلها الرجل ، فتدفق أو يتدفق (٤) الزيت فهو ضامن ، إلا أن يكون حل الزيت وهو مسند (ه) قائم ، فكان الحل لا يدفقه فثبت قائماً ثم سقط بعد . فإن طرحه إنسان فطارحه ضامن لما ذهب منه ، وإن لم يطرحه إنسان لم يضمنه الحال الأول ؛ لأن الزيت إنما ذهب بالطرح دون الحل ، وأن الحل قد كان ولا جناية فيه .

قال الشافعي رُطُّ : ولا جُعْلَ لأحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه ، فيكون له ما جعل له . وسواء في ذلك من يعرف بطلب الضوال ، ومن لا يعرف به ، ومن قال لأجنبي : إن جنتني بعبدي الآبق فلك (٦) عشرة دنانير ، ثم قال لآخر : إن جئتني بعبدي الآبق فلك (<sup>٧)</sup> عشرون ديناراً ، ثم جاءا به جميعا <sup>(٨)</sup> ، فلكل واحد منهما نصف جعله ؛ لأنه إنما أخذ نصف ما جعل عليه كله ، كان صاحب العشرة قد سمع قوله لصاحب العشرين أو لم يسمعه . وكذلك لو قال لثلاثة : فقال لأحدهم : إن جئتني به فلك كذا ، ولآخر ، ولآخر ، فجعل أجعالاً مختلفة ، ثم جاؤوا به جميعاً فلكل واحد منهم (٩) ثلث جعله (١٠) .

<sup>(</sup>١) ( لها ) : ساقطة من (ص ، ت ، ح) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ت) : ﴿ وكذا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، ح) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : « الجواب » ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ح) .

 <sup>(</sup>٤) د أو يتدفق ١ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ت ، ص ، ح) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ( مستند) ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ح) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ت ، ب ، ح) .

<sup>(</sup>A) (جميعًا): ساقطة من (ص)، وأثبتناها من (ت، ب، ح).

<sup>(</sup>٩) في (ت) : ٤ منهما ٤ ، وما أثبتناه من (ب، ص) .

<sup>(</sup>١٠) بعد هذا في البولاقية نُقُول من اختلاف مالك والشافعي في اللقطة ، وفي اختلاف على وابن مسعود ، حذفناها هنا اكتفاءً بها في موضعها من هذه الكتب ، وتجنبًا للتكرار . والله ولي التوفيق .

۱٤۲ /<u>ب</u> ح

# (٣٨) / كتاب اللقيط [١] باب

1/18

/أخبرنا الربيع بن سليمان قال : سمعت الشافعي يقول في المنبوذ : هو حر ، ولا ولاء له ، وإنما يرف المسلمون ؛ بانهم قد خُوكُوا كل مال لا مالك له ، الا ترى انهم يأخفون مال النصراني ولا وارث له ؟ ولو كانوا أعتقوه لم يأخفوا ماله بالولاه ، ولكنهم خولوا ما لا مالك له من الأموال ، ولى ورثه المسلمون وجب على الإمام الا يعطيه احداً من المسلمين دون أحد ، وأن يكون أهل الشرق والغرب (١) من المسلمين فيه سواه ، تم وجب عليه أن يجمل ولاه ، يوم ولدته أمه لجماعة الاحياء من المسلمين الرجال والنساء ، ثم يجمل ميراثه لورثته من كان حبًا من المسلمين من الرجال دون النساء ، كما يورث الولاء ، ولكنه مال كما وصفنا لا مالك له ، ويرد على المسلمين يضعه الإمام على الاجتهاد حيث يرى (٢) .

<sup>(</sup>١) في (ب ، ت) : ٦ السوق والعرب ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ح) .

<sup>(</sup>۲) بعد هذا هنا نُقُول من سير الاوزاعي ، واختلاق مالك والشانعي ، حذفناها من هنا اكتفاء بها في موضعها الاصل ؛ تجنبا للتكرار .



# (٣٩) كتاب الفرائض

[١] باب المواريث

/باب من يرث عمن سمى الله تعالى له الميراث وكان يرث ، ومن خرج من ذلك

قال الشافعي رحمة الله عليه : فرض الله تعالى ميرات الوالدين ، والإخوة ، والزوجة ، والزوج ، فكان ظاهره : أن من كان والدًا ، أو أخًا محجوبًا ، وزوج وزوجة، فإن ظاهره يحتمل أن يرثوا وغيرهم عمن سعى له ميرات ، إذا كان في حال دون حال . فدلت سنة رسول الله ﷺ ، ثم أقاويل أكثر أهل العلم ، على أن معنى الآية : أن أهل المواريث إنما ورثوا إذا كانوا في حال دون حال (١٠) .

قلت للشافعي: وهكذا نص السنة ؟ قال: لا، ولكن هذه (٢) دلالتها ، قلت : وكيف دلالتها ؟ قال : أن يكون النبي ﷺ قال قولاً ينل على أن بعض من سمى له ميرات لا يرث ، فيعلم أن حكم الله تعالى لو كان على أن يرث من لزمه اسم الأبوة والزوجة وغيره عامًا لم يحكم رسول الله ﷺ في أحد لزمه اسم الميرات بألا يرث بحال .

قبل للشافعي (<sup>۱۲)</sup> : فاذكر الدلالة فيمن <sup>(12)</sup> لا يرث مجموعة ، قال : لا يرث أحد ممن سمى له ميراث حتى يكون دينه دين الميت الموروث ، ويكون حُرًا ، ويكون بريئاً من أن يكون قاتلاً للموروث ، فإذا يرئ من هذه الثلاث الخصال ورث ، وإذا كانت فيه واحدة منهن لم يرث . فقلت : فاذكر ما وصفت .

[۱۷٤۷] قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهرى ، عن على بن الحسين ، عن عمرو

<sup>(</sup>١) ﴿ دُونَ حَالَ ﴾ : سقط من ( م ) ،وأثبتناه من (ت ،ص ، ب) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ هَذْهِ ﴾ : ساقطة من (ت) ، وفي (ب) : ﴿ هَكَذَا ﴾ ، وأثبتناها من (ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : • قال الشافعي رحمة الله عليه » ، وما أثبتاه من (ت ، م ، ب) .

<sup>(</sup>٤) فمی (ص) : ﴿ فَمَن ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، م) .

<sup>[</sup>۱۷۶۷] \$ خ : ( ۶ / ۱۶۲۳) (ه/) كتاب الفراتف . (۲۱) باب لا برث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ـ عن أبي عاصم ، عن ابن جربج، و من ابن شهاب به . (رقم ۱۷۷۱) . \$ م : (۲ / ۱۳۲۳) (۲۳) كتاب الفراتف \_ عن سفيان بن عيبة به .

ابن عثمان ، عن أسامة بن زيد : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ لَا يَرِثُ المُسلَّمُ الكَافَرِ ، ولا الكافر المسلم ؛ .

[۱۷٤٨] وأخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن على بن الحسين (١) ، عن<sup>(٢)</sup> عمرو ابن عثمان عن أسامة بن زيد : أن النبي ﷺ قال : • لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » .

[۱۷٤٩] وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن على بن الحسين <sup>(۱۲)</sup> قال : إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ، ولم يرثه <sup>(1)</sup> على والا جعفر ، قال : فلذلك تركنا نصيبنا من الشعّب .

قال الشافعي تراثي : فدلت سنة رسول الله ﷺ على ما وصفت لك من أن اللَّمِيَّيْن إذا أحتلفا بالشرك<sup>(6)</sup> والإسلام لم يتوارث من سُمَيَّت له فريضة .

(١) في (ص) : ﴿ الحسن ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، م) .

(٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( م ، ص) ، واثبتناه من (ت ، ب) .

(٤) في ( م ، ص) : ﴿ يَرِثا ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .
 (٥) في (ص) : ﴿ الشرك ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، م) .

[١٧٤٨] # ط: (٢ / ٥١٩) (٢٧) كتاب الفرائض \_ (١٣) باب ميراث أهل الملل . ( رقم ١٠ ) .

وفيه ( عُمَر بن عثمان ؛ وهو الأرجع عن مالك .

قال يونس : قيل لمالك : عمرو . قال : هو عمر ، ونحن أعلم به ، وهذا منزله .

وعن عبد الرحمين بن مهدى : قال لى مالك بن أنس : توانى لا أعرف عمر من عمرو ؟ هذه دار عُمَر ، وهذه دار عَمُرو ( مسند الموطأ للغافق ص ٢٠٠ ) .

ار عمر ، وهده دار عمرو ر مسد الموط معاطعي عن قال ابن عبد البر : هكذا قال مالك : « عمر بن عثمان » ، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون :

اهمرو بن عثمان » . وهن سفيان بن عينية أنه قبل له : إن مالكاً يقول في حديث : لا يرث المسلم الكافر \* عمر بن عثمان ؟ » فقال سفيان : لقد سمعته من الزهري كلما وكذا مرة ، وثقفته منه ، فما قال إلا : « تعمّرو

وفى علل ابن أبى حاتم (٧٠ / ٥٠ ، رقم [ ١٦٤٦ ] ) قال : سئل أبو زرعة عن حديث مالك ، عن الزهرى ، عن على بن حسين ، عن عمر بن عثمان بن عفان ، عن أسامة بن زيد ، أن رسول الله ﷺ قال : د لا يرت المسلم الكافر » .

قال أبو زرعة الرواة يقولون : عمرو ، ومالك يقول : عمر بن عثمان .

قال أبو محمد : أما الرواة الذين قالوا : عموو بن عثمان ، فسفيان بن عبينة ، ويونس بن يزيد عن الزهرى .

وانظر تخريج الحديث السابق ( رقم ١٧٤٧) .

ابن عثمان ؛ ( التمهيد ٩ / ١٦٠ - ١٦٢) .

[ ۱۷۶۹] ه ط : ( الموضح السابق ) وفيه : « عن ابن شهاب عن على بن أبى طالب ، ، وأطن أنه خطأ ، وما هنا هو الصواب . والله عز وجل وتعالى أعلم . [۱۷۰۰] أخبرنا سفيان ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله 義 قال : ﴿ من باع عبدًا له مال فعاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » .

قال الشافعي رحمه الله: فلما قال رسول الله ﷺ: 1 إن مال العبد إذا بيع لسيله ، دل هذا على أن العبد لا يملك شيئاً ، وأن اسم ماله إنما هو إضافة المال إليه ، كما يجوز في كلام العرب أن يقول الرجل (١) لاجيره في غنمه وداره وأرضه : هذه أرضك ، وهذه غنمك ، على الإضافة لا الملك .

فإن قال قائل : ما دل على أن هذا معناه ، وهو يحتمل أن يكون المال ملكا له ؟ قبل له (٢) : قضاء رسول الله ﷺ بأن (٢) ماله للبائع دلالة على أن ملك المال المالك الرقبة ، وأن الملوك لا يملك شيئاً ، ولم أسمع اختلافاً في أن قائل الرجل عملاً لا يرث من قتل من دية ولا مال شيئاً ، ثم افترق الناس في القاتل خطأ .

۱۹۵/ب ت [١٧٥١] فقال بعض / أصحابنا : يرث من المال ولا يرث من الدية ، وروى ذلك

(١) ﴿ أَنْ يَقُولُ الرَّجِلُ ﴾ : سقط من ( م ) ، وأثبتناه من (ت ، ص ، ب) .

(۲) ( له ٤ : ساقطة من (ت) ، واثبتناها من (ص ، م ، ب) .
 (۳) في (ص ، م) : ( أن ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

[ ١٧٥٠] \* خ : (٢ / ١٦٩ - ١٧٠) (٤٢) كتاب الشرب والمساقاة \_ (١٧) باب الرجل يكون له مَنو ، أو شرب

نی حائط ، او نی نخل ـ عن عبد الله بن یوسف ، عن اللب ، عن این شهاب به . (وقم ۲۳۷۹) . \* م : (۳ / ۱۱۷۳) (۲۱) کتاب البیوع ـ (۱۵) باب من باع نخلاً علیها شعر ـ من طریق اللب به ، ومن طریق این عینه به . (رقم ۸۰ / ۱۵۲۳) .

وقد أورد الشافعى هذا الحديث هنا على أن العبد لا يملك ، ويالتالى لا يرث ؛ لاننا إذا ورثناء فقد ورثنا سبده فى الحقيقة ؛ ولهذا اشترط فيمن يرث أن يكون حرًا ما ذكر الشافعى . والله عز وجل وتعالى أعلم .

وقد نقل البيهتي من الشافعي مثل هذا للعن باوضح مما هنا ـ قال الشافعي : فلما كان بيناً في سنة النبي ﷺ إن العبد لا بعالت مالاً، وإن ما يعلك العبد فإما يعلك لمسيد، فإن كان العبد أبا أو غيره عن مسيت أه فيضة، وكان أو أعطيها مكنها سيد عليه، ولم يكن السيد بأيي للبت ولا وارثا مسيت له فريضة، كان أو أعطياً العبد إنه أب فإنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فَوَرَكَا غير من ورَّتُ الله . (المعرقة م/ ٣٤).

[۱۷۵۱] قال السبهغى : وإنما أراد ما أخبرنا . . . عن عمرو بن شعيب قال : أخبرنى أبي عن جدى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 離 قام يوم فتح مكة فقال :

 لا يتوارث أهل مثنين ، المرأة ترت من دية روجها وماله ، وهو يرت من دينها ومالها ، ما لم
 يقتل أحدهما صاحبه عمدًا ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرت من دينه وماله شيئًا ، وإن قتل ضاحبه خطأ ورث من ماله ، ولم يرث من دينه » .

وقد رواه الدارقطني بسنده عن محمد بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب به ، وقال : محمد بن سعيد الطائض ثقة . (٤ / ٢٧ ) .

قال البيهقي : وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب ، وعليه دلّ حديثه الذي أرسله عن النبي ﷺ : =

ع: (١) معض أصحابنا عن النبي علله بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ، وقال غيرهم : لا يرث قاتل الخطأ من دية ولا مال ، وهو كقاتل العمد ، وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئاً ، أشبه بعموم ألا يرث قاتل ممن قتل .

# [٢] باب الخلاف في (٢) ميراث أهل الملل وفيه (٣) شيء يتعلق عيراث العبد والقاتل (٤)

قال الربيع : قال الشافعي ﴿ وَافْقُنَّا بَعْضَ النَّاسَ ، فقال : لا يَرْتُ مُمْلُوكُ ، ولا قاتل عمدًا ولا خطأ ، ولا كافر شيئاً ، ثم عاد فقال : إذا ارتد الرجل / عن الإسلام فمات على الردة ، أو قتل ، ورثه <sup>(ه)</sup> ورثته السلمون .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فقيل لبعضهم : أيعدو المرتد أن يكون كافرًا ، أو مسلماً ؟ قال : بل كافر ، قيل : فقد قال رسول الله على : ﴿ لا يرث الكافر المسلم ، ولم يستثن من الكفار أحدًا ، فكيف ورثت مسلماً كافرًا ؟ فقال : إنه كافر قد كان ثبت له (٦) حكم الإسلام ثم أزاله عن نفسه . قلنا (٧) : فإن كان زال بإزالته إياه ، فقد صار إلى أن يكون نمن قضى رسول الله ﷺ / آلا يرثه مسلم (٨) ، ولا يرث مسلماً ، وإن كان لم يزل بإزالته إياه، أفرأيت أن من مات له ابن مسلم وهو مرتد، أيرثه؟ قال : لا، قلنا (٩) : ولم حرمته ؟ قال: بالكفر (١٠)، قلنا : فلم لا تحرم منه بالكفر كما حرمته؟ هل يعدو أن

> (٢) في (ص) : ٤ من ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، م) . (٢ \_ ٤) ما بين الرقمين سقط من (م ، ص) ، وأثبتناه من (ت ، ب) . (٥) د ورثه ٤ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (م، ت، ب) . (٦) في (ص) : ( أنه ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، م ، ب) . (٧) في ( م ) : ( قلت ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ت) . (A) د الا يوثه مسلم ؟ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ت ، ب ، م) . (٩) في ( م ·) : ( قلت ٢ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ت ) . (١٠) في (ب) : ﴿ لَلْكَفْرِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، م) .

(١) ٤ عن ٤ : ساقطة من (م) ، واثبتناها من (ت ، ص ، ب) .

ومن يقول بأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ لزمه أن يقول بهذا . والله عز وجل وتعالى أعلم .

الا ر ث قاتل عمد ، ولا خطأ شيئاً من الدية » . رواه أبو داود في المراسيل . (ص ٢٦١ ـ ٢٦٣ . رقم ٣٦٠) .

وإليه ذهب عطاء بن أبي رياح ومحمد بن جبير بن مطعم .

يكون فى الميراث بحاله قبل أن يرتد فير<sup>(1)</sup> ويورث،أو يكون خارجاً من حاله <sup>(1)</sup> قبل يرتد فلا يرث ولا يورث،وقد قتلته ؟ وذلك ينل على أن حاله<sup>(1)</sup> قد زالت بإزالته،وحرمت عليه امرأته، وحكمت<sup>(2)</sup> عليه حكم المشركين فى بعض، وحكم المسلمين فى بعض .

[۱۷۵۷] قال: فإتى إنما ذهبت إلى و أن علياً هيك ورّث ورثة مرتد قتله من المسلمين ماله ؟ . قلنا : قد رويته عن على هيك وقد زعم بعض أهل العلم بالحديث قبلك (٥) أنه غلط على (٢) على هيك و و كان ثابتاً عنه كان أصل مذهبنا ومذهبك : أنه لا حجة في أحد مع رسول الله هي . قال : فيحتمل أن يكون لا يرت الكافر الذى لم يزل كافراً ، قلنا : فإن كان حكم المرتد مخالفاً حكم (٧) من لم يزل كافراً فَرَرَثُهُ ورثته المسلمين(٨) إذا ماتوا قبله ، فعلى لم يهلك عن هذا . قال : هو داخل في جملة الحديث عن النبي هيه المنات كان ترك قولك : قلت (١) زان كان ترك قولك : قلت (١) زان كان ترك قولك :

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، م) : ( وحكم ، ، وما أثبتناه من (م ، ص) .

<sup>(</sup>٥) و قبلك ؟ : ساقطة من ( م ، ص) ، وأثبتناها من (ت ، ب) .

 <sup>(</sup>٦) في ( م ) : ٩ عن ٢ ، وما أثبتاه من (ب ، ت ، ص) .
 (٧) ٩ حكم ٢ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتاها من (ت ، ص ، ب) .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : ﴿ المسلمون ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٩ - ١٠) ما بين الرقمين سقط من (م ، ص) ، واثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>[</sup>١٧٥٢] هذا حديث من أحاديث المخالفين للإمام الشافعي .

قال السيهنمي : وذكر ـ أي الشافعي ـ احتجاج من خالفه في المرتد بما روى : أن على بن أبي طالب قتل المستورد العجلي وورث ميراثه ورث ، قال الشافعي : قد يزعم بعض أهل الحديث أنه غلط .

ثم قال البيهقى: قد رواه سليمان الأعش ، عن أبي عمرو الشبياني عن على مثل هذا .

م عن اليهجى . قد روه تشيفان الاعمال ؛ عن ابني عموه السبياني عن على مثل هذا . ورواه سماك ، عن ابن عبيد بن الأبرص قال : كنت جالساً عند على ، فذكر قصة المستورد ،

وأمر على بقتله ، وإحراقه بالنار . قال فيها : ولم يعرض لماله . ورواه أيضاً الشعبي وعبد الملك بن عمير دون ذكر المال .

ورواه ایضا الشعبی وعبد الملك بن عمیر دون ذكر المال . وبلغنی عن أحمد بن حنبل أنه كان يضعف حديث على في ذلك .

آ رواه ابر القاسم البغری فی الجعدیات ؟ عن علی بن الجعد ، عن شریك ، عن سماك ۲ / ۷۲ رقم ۱۳۵۰ پخشیقا - روراه جد الرواق ، عن التوری ، عن سماك یه ـ (۱۰ / ۱۲۰ یاب فی الکفر بعد الایمان - ورواه این آی شیم عن طریق شعبة ، عن سماك یه ـ المصف ۱۰ / ۱۳۰ كتاب الحضود شی التصرائی بیام ، فی یوند ] :

قال البيهقى : ثم جعلة الشانعى لخصمه ثابتاً ، واعتذر فى تركه بظاهر قول النبى ﷺ : د لا يرث المسلم الكافر » .

وإن كان يحتمل أن يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان . ( المعرفة ٥ / ٦٩) .

[۱۷۵۳] قال الشافعي أوليج : وقد روى عن معاذ بن جبل ، ومعارية ، ومسروق، وابن المسيب ، ومحمد بن على بن الحسين : أن المؤمن يرث الكافر ، ولا يرثه الكافر .

وقال بعضهم : كما تحل لنا نساؤهم ، ولا تحل لهم نساؤنا .

فإن قال لك قاتل : قضاء النبي ﷺ كان في كافر من أهل الاوثان وأولئك لا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم، وأهل الكتاب غيرهم، فيرث المسلمون من أهل الكتاب اعتمامًا علمي

[١٧٥٣] حديث معاذ رواه أبو داود السجستاني وأبو داود الطيالسي :

(" / " / " (" )" ) كتاب التراتف \_ ( - ( ) ) باب هل يرث المسلم الكافر \_ عن مسده ، عن عبد الله بن ربية أن أخوين التحصم إلى يحيى بن عبد الله بن ربية أن أخوين التحصم إلى يحيى بن عبد را يهودي و الله إلى أو أن ألسلم منهما ، وقال : حدث أبو الأسرد أن رجلاً حدثه أن معاذا قال: حدث رسول الله في يؤيل : « الإسلام يؤيل ، و لا يقتص ، في قريت المسلم .

قال البيهقى : ﴿ وهذا رَجَل مجهول فهو منقطع ﴾ . وفي سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل نظر .

\* مسئد أبي داود الطيالسي : ( ص ٧٧ رقم : ٨٦٥) .

من طريق عمرو بن أي حكيم ، عن عيد الله بن أمي بردة ، عن يحيى بن يعمر قال : أتن معاذ ابن جيل في رجل قد مات على غير الإسلام ، وترك ابته مسلمًا قَوَرُكُ منه معاذ ، وقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « الإسلام يزيد ولا يقص ﴾ .

قال البيهةي : كذا رواه شعبة ( السنن الكبرى ٦ / ٣٥٤) .

فقد روى سعيد بن منصور فى سنته عن هشيم ، عن داود ، عن الشعبى قال : بلغ معاوية أن ناسأ من العرب منعهم من الإسلام مكان ميرانهم من آبائهم ، فقال معاوية : نرثهم ولا يرثونا . فقال مسروق بن الأجدع : « ما أحدث فى الإسلام قضاء أعجب منه » .

سرودي بن سعيد ١/ ٨٦ - كتاب الفرائض - باب لا يتوارث أهل ملتين . ( رقم ١٤٥) ] أخرجه [ المارمي من طريق حماد بن سلمة ، عن داود [ السنن ٢ / ٣٧٠ نشر دار إحياء السنة النبوية ] .

وروى سعيد ، عن هشيم ، عن مجالد ، عن الشغين قال : جاء رجل إلى معاوية فقال : أرايت الإسلام بضرفي أم يتفعني ؟ قال : بل ينفعك ، فما ذاك ؟ قال : إن أباء كان نصراتيا، فعات أبره على نصراتيته إنّا مسلم ، فقال إخوتي وهم نصارى : نعن أولى بجبرات أبينا منك .

فقال معاوية : ايستى بهم ، فاناء بهم . فقال : انتم وهو فى ميراث ايبكم شرع سواء ، وكتب إلى زياد : ان ورث المسلم من الكافر ، ولا نورت الكافر من المسلم ، فلما انتهى كتابه إلى زياد - أرسل إلى شريح فامره أن يورت المسلم من الكافر ، ولا يورث الكافر من المسلم .

وكان شريع قبل ذلك لا يورث الكافر من المسلم ، ولا المسلم من الكافر ، فكان إذا قضى بذلك قال : هذا قضاء أمد المومنين .

[سنن سعيد بن متصور ( ٦٩/ م ٨٠٠ كتاب الفرائض - باب لا يتوارث الحل ملتين . ( رقم ١٤٠٥)]. قال البيقية : ترك أى النائض ـ وتركوا قول معاذ بن جيا و بعداية بن المي مطبان ومن تابعهم ؟ ضهم سعيد بن المسيب ، ومحمد بن على بن الحسين وغيرهما في توريث المسلم من الحل الكتاب الظاهر قول : د لا يرث المسلم الكافر ، وإن كان يحصل أن يكون أذاد به الكفار من الحل الألانان .

(المعرفة ٥ / ٦٩) .

كتاب الفرائض / باب من قال : لا يورث أحد حتى يموت \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ما وصفنا أو بعضهم ؛ لأنه يحتمل لهم ما احتمل لك ، بل لهم شبهة ليست لك بتحليل ذبائح أهل الكتاب ونسائهم ؟ قال : لا يحل له ذلك ، قلنا : ولم ؟ قال: لانهم داخلون في الكافرين، وحديث النبي ﷺ جملة .

قلنا : فكذلك المرتد داخل في جملة الكافرين .

# [٣] باب من قال : لا يورث أحد حتى يموت

قال الشافعي ثرائي : قال الله جل وعز : ﴿ إِنَّ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدَ ﴾ [ الساء : ١٧٦ ] ، وقال جل وعز : ﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَوْوَاجُكُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنْ وَلَدَ ﴾ [ الساء : ١٧ ] ، وقال عز وعلا : ﴿ وَلَهُنُ الرَّبُعُ مَمَا تَرَكُتُم إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدَ ﴾ [ الساء : ١٧ ] .

وقال النبي ﷺ : ( لا يرث المسلم الكافر ، (١) .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وكان معقولاً عن الله عز وجل ، ثم عن رسول الله 
شم ثم لسان العرب ، وقول عوام أهل العلم ببلدنا : أن امراً لا يكون مورورًا أبدًا
حتى يموت ، فإذا مات كان موروئا . وأن الاحياء خلاف الموتى ، فمن وَرِثَ حياً دخل
عليه - والله أعلم - خلاف حكم الله عز وجل وحكم رسوله ﷺ. فقلنا والناس معنا بهذا
لم يختلف في جملته، وقلنا به في المفقود ، وقلنا : لا يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته.
[۱۷۵۶] وقضى عمر وعثمان في امرأته أن(٢) تتربص أربع سنين ، ثم تعتد أربعة

\_\_\_\_\_\_

(۱) سبق برقم [۱۷۶۸] . (۲) فی (ت ، ب) : ( بان ¢ ، وما اثبتناه من (م ، ص). وقوله : ( فی امرأته ؛ ای امرأة المفقود .

[١٧٥٤] هـ ط: (٧ / ٥٧٥) (٧٩) كتاب الطلاق ـ ( ٧٠ ) باب هذة الذي تنقد زوجها ـ عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : أبيا امرأة فقدت زوجها ، فلم تمدر أين هو فإنها تنظر

أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل .

وقد رواه الشافعى عن مالك فى كتاب اختلاف مالك والشافعى . دون قوله : ﴿ ثم تحل › تم قال: والحديث الثابت عن عمر وعشان فى امرأة المققود مثل ما روى مالك عن ابن المسبب عن عمر › وزيادة : فإذا تزوجت فقدم زوجها قبل أن يدخل بها زوجها الأخر كان أحق بها .

· قال السيهقى : ورواه يونس بن يزيد ، عن الزهرى ، وزاد فيه قال : وقضى بذلك عثمان بن عقان بعد عمر بزهجيئة . ( ٧ / ٤٤٥ من السنن الكبرى ) .

ورواه أبو عبيد في كتابه عن محمد بن كثير ، عن الاوزاعي ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان ترفيخيًا قالاً : امرأة المقتود تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم=

ت ٥٤٥/ب ص

أشهر وعشرًا . وقد يفرق بين الرجل والمرأة بالعجز عن إصابتها . ونفرق نحن بالعجز عن نفقتها ، وهاتان سببا ضرر ، والمققود قد يكون / سبب ضرر أشد من ذلك ، فعاب بعض المشرقين القضاء في المققود وفيه قول عمر وعثمان ، وما وصفنا نما / يقولون فيه بقولان الويخالفونا . وقالوا : كيف يقضى لامرأته بأن يكون ميناً بعد مدة ولم يأت يقين موته ؟ ثم دخلوا في أعظم نما عابوا خلاف الكتاب والسنة ، وجملة ما عابوا ، فقالوا في الرجعل يرتد(ا) في ثفر من ثفور المبلمين فليحق بمَسلَحة(ا) من مَسللح المشركين فيكون قائماً فيها يترهب، أو جاء إلينا مقاتلا يقسم ميرائه بين ورثته المسلمين، وتحل ديونه، ويعتى مدبوه، وامهات أولاده، ويحكم عليه حكم الموتى في جبيح أمره، ثم يعود لما حكم مدبره، وأمهات أولاده، ويحكم عليه حكم الموتى في جبيح أمره، ثم يعود لما حكم مدبره فيقول فيه قولاً متناقضا(٤) خارجاً كله من أقاويل الناس والمقباس والمعقول .

قال الشافعى: فقال ما وصفت بعض من هو أعلمهم عندهم ، أو كأعلمهم ، فقلت له ما وصفت ، وقلت له : أسالك عن قولك ، فقد رعمت أن حراماً أن يقول أحد أبداً ولا أو ليس خبراً لازماً أو قياساً ، أقولك في أن يورث المرتد وهو حى إذا لحق بدار الكفر خبراً أو قياساً ؟ فقال : أما خبر فلا ، فقلت : فقياس ؟ قال : نعم ، من وجه . قلت : فأوجدنا ذلك الوجه ، قال : ألا ترى أنه لو كان معى فى الدار وكنت قادراً عليه قتلته ؟ فقلت : فقلت (كان معى فى الدار وكنت قادراً عليه قتلته ؟ فقل : لا ، فقلت : كيف حكمت عليه حكم الموتى وهو غير ميت ؟ أو رأيت لو كانت / علتك (٧)

(١) د يرتد ، : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من (ت ، ص ، ب) .

(٢) المسْلَحَة : الثغر . ( القاموس ) .

(٣) ( به ٤ : ساقطة من (م ، ص) ، واثبتناها من (ت ، ب) .
 (٤) في ( م ) : ( مناقضا ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

(٤) في ( م ) : ( منافضا ٤ ، وما انبتناه من (ب ، ت ، ص) .
 (٥) ( فقلت ٤ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب ، ت) .

(٦) في (ت) : ﴿ فقتلته ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ب) .

(٧) في (ص ، م) : « كان عليك ، ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

تنگ

<sup>♣</sup> سنّن سعيد بن منصور : (١ / ٤٠٠) كتاب الطلاق ـ باب الحكم في امرأة المقدود عن هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر أنه قال : تربص امرأة المقدود أربع سنين ، ثم تعتد عدة المترفي عنها زوجها ، وتزوج إن شاءت . (رقم ١٧٣) .

ومن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى بن جعدة أن رجلا انتسقته الجن على عهد عمر ولؤليج ، فلبت ما شاء الله أن يلبث ، ثم إن امراته أنت عمر بن الحقاب فأمرها أن تربص أربع سنين ، فلما لم يجن أمر وليه أن بطلقها ، ثم أمرها أن تعتذ ، فإذا انقضت عدتها وجاء زوجها خير بينهما وبين الصداق . ( وقع 1۷۶٪) .

وفي رواية عنده أن زوجها جاء ، فخيره عمر ، فاختار امرأته ، فردها إليه . (رقم ١٧٥٤) .

قال الشافعى: وقلت له : عبتم على من قال قول عمر وعثمان في امرأة المفقود ، ومن أصل ما تذهبون كما (١٢) تزعمون أن الواحد من أصحاب رسول الله ﷺ إذا قال قولاً كان قوله غاية (١٣) يتهى إليها .

[١٧٥٥] وقبلتم عن عمر أنه قال : إذا أرخيت الستور وجب المهر والعدة ، ورددتم

(٣) فَى ( م ) : ﴿ كَانَ ، وَ مَا الْبَشَاءُ مَنَ ( بَ ، ص ، ن ) . ( ) فَى ( م ) : ﴿ قَرْلِ ) ، وَالْقِشَاءُ مِنْ ( ب ، ص ، ن ) . ( ) فَى ( م ، ت ) : ﴿ قَرْلِ ) ، وَالْقَشَاءُ مِنْ ( ب ، م ) ، وَلِشَّنَا مِنْ ( ت ، ب ) . ( ~ ) مَا مِينَ الْوَقَمِينَ سَقَطَ مِنْ ( م ، ص ) ، وَلِشَيَّاءُ مِنْ ( ت ، ب ) . ( ) مَنْ ( ت ، م) : ﴿ يَشِيعُ ، وَفِي ( ب ) : ﴿ لَقِيْسَمَ ، وَمِنْ الْبَشَاءُ مِنْ ( م ) . ( ) مَنْ ( ) مَنْ ( م ، ص ) : ﴿ يَلِيفُ ﴾ ، وَمِنْ الْبَشَاءُ مِنْ ( ب ) . ت ) . ( ) مَنْ ( ) نَّ مَنْ مَنْ مِنْ وَلِيْ الْكِمَاءُ مِنْ ( ) وَمِنْ الْبَشَاءُ مِنْ ( ب ) . ( ) أَنْ ( م ) : ﴿ قَسْلُونَ لِلْهِ كَمَا ﴾ ، وما الْبَشَاءُ مَنْ ( ب ، م ، م ) . ( ) ( ) ( ) : ﴿ قَسْلُونَ لِلْهِ كَمَا ﴾ ، وما البَشَاءُ مَنْ ( ب ، م ، م ) .

(١) فمى ( م ) : ٥ قاتل ؛ وهو خطأ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ص) . (٢) فمى (ب) : ٥ فقتلته ؛ ، وما أثبتناه من (م ، ص ، ت) .

<sup>[</sup>١٧٥٠] هـ ط : (٦ / ٢٨) (٢٨) كتاب الكتاح ـ (٤) باب إرخاء الستور ـ عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب : أن عصر بن الخطاب قضى فى المرأة إذا تزوجهها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق . (رقم ١٢) .

هذا وقد رواه الشافعي عن مالك في كتاب اختلاف مالك والشافعي بلفظ الموطأ .

[ البقرة : ٢٣٧ ]

وقوله (١) : ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِلَّهُ تَعَلَّدُونَهَا ﴾ [ الاحزاب : ٤٩] (٢) .

وقد روى هذا عن ابن عباس وشريح (٣) . وذهبنا (٤) إلى أن الإرخاء والإغلاق لا يصنع شبئاً إنما يصنعه المسيس ، فكيف لم تجيزوا لمن تأول على قول عمر وقال بقول ابن عباس ؟ وقلتم : عمر فى إمامته أعلم بمعنى القرآن ، ثم امتنعتم من القبول عن عمر وعثمان القضاء فى امرأة المفقود، وهما لم يقضيا فى ماله بشىء علمناه ، وقلتم: لا يجوز أن يحكم عليه حكم للوتى (<sup>9)</sup> قبل أن تستيقن وفاته ، وإن طال زمانه .

وإن (١) وعمتم أنكم تحكمون على رجل حكم الموت وأنت على يقين من حياته فى لطرفة عين، فلقل ما (١) وإينكم عبتم على أحد من (١) الاخبار التي يُشْهَى (١) إليها / شيئًا قط ، إلا قلتم من جهة الرأى بمثله وأولى أن يكون معبيًا ، فأى جهل أبين من أن تعبب

- (١) و وقوله ٢ : ساقطة من (ص ، م) ، وأثبتناها من (ت ، ب) .
- (٢) رهي: ﴿إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آنَسُوا إِنَّا تَكَحُّمُ ٱلدُّونِاتِ ثُمِّ طَلْقَتُوهُمْ مِن قَبْلِ أَنْ تَسُوهُمْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْقِنْ مِن عِنْدَ مَعْدُونَهَا ﴾.
   (٣) سيروى الإبام الشافعي هذا بإسناد في كتاب الدعوى والسات قال :
- ) سيروي الرعام السلطي علما والسلط في للب المحلوي البينات عال . أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريع، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال:

ليس لها إلا نصف المهر . أى الذى لم يصب المرأة ، وإنما أغلق باباً أو أرخى سترًا ، وهما يتصادقان أنه لم يمسها .

ورواه أوضح من هذا في كتاب العدد ـ باب لا عدّة على التي لم يذخل بها زوجها، بهنا الإسناد أن ابن عباس رُشِيُّنَا قال في الرجل يتزرج المرأة فيخلو بها ولا يسمها ، ثم يطلقها : لبس لها إلا نصف الصداق ؛ لان الله عز رجل يقول : ﴿ وَإِنْ طَلْقَشُومُ ثُمِن قَبْلِ أَنْ تَعْسَمُومُ وَقَدْ أَوْضَمُ لَهُنْ أَوْضِهُ فَصَفُ

أما الأثر عن شريح فقد رواه بإسناده البيهقي :

ه السنن الكبرى: (٧/ ٢٥٥) كتاب الصداق. باب الرجل يخلو بامرأته ، ثم يطلقها قبل السبس من طريق مسيد بن عنصور ، عن هشيم ، عن إمساعلي بن ابي خالد ، عن الشعي . اذا عمود بن نافع طلق امرأته ، وكالت قد ادخلت عليه ، فزم أنه لم ينزيها ، وزعمت أنه قد قريها ، فخاصته إلى شريح ، فصير شريع بيدن عمور : بالله الذي لا إلا إلا هو ما قريها ، وقض عليه بضف الصدائق .

ومن طويل الثوري عن إسماعيل ومغيرة ، عن الشعبي ، عن شريع أن رجلاً تزوج امرأة ، فأغلق الباب وأرخى الستر ، ثم طلقها ، ولم يمسها ، فقضى شريع بتصف الصداق .

- (٤) في (ت) : ﴿ وَهُمِهِ ؟ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ (ص ، ب ، م) .
- (٥) في (ص) : « المتوفى » ، وما أثبتناه من (م ، ب ، ت) .
- (٦) في (ت ، ب) : ﴿ ثم ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، م) .
- (٧) في (ص ، م) : ( فليقل ما ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .
   (٨) في (ت ، ب) : ( في ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، م) .
  - (٩) في (ب) : « انتهى ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ت) .

1/197

من (١) الحنبر الذى هو عندك (٢) فيما تزعم ؟ غاية ما تقول من جهة الرأى ما عبت منه أو مثله. وقلت لبعضهم: أرأيت قولك لو (٢) لم يُعبّ بخلاف كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا معقول، وسكت لك عن هذا كله، ألا يكون قولك / معيبًا بلسانك ؟

قال : وأين ؟ قلت : أرأيت إذا كانت الردة واللحوق بدار الحرب يوجب عليه حكم الموت ، لم زعمت أن القاضى إن فرط ، أو لم يرفع ذلك إليه حتى يعضى سنين وهو فى دار الحرب ، ثم رجع قبل أن يحكم القاضى مسلما أنه على أصل ملكه ؟ ولم زعمت أن الفاضى إن حكم فى طرفة عين عليه بحكم الموت (٤) ثم رجع مسلما كان الحكم ماضياً فى بعض دون بعض ؟ ما زعمت أن حكم الموت (٥) يجب عليه بالردة واللحوق بدار الحرب ؛ لاتك لو زعمت ذلك ، قلت : لو رجع مسلماً أنفذ عليه الحكم لائه وجب ، ولا زعمت أن الحكم فلا ينفذ . قانت زعمت أن (١) ينفذ بعشاً ويرد بعضاً .

قال : وما ذلك ؟ قلت : زعمت أنه يعتق مديروه وأمهات أولاده ، ويعطى غريمه الذى حقه إلى ثلاثين سنة حالا ، ويقسم ميرائه ، فيأتى مسلماً ومديروه وأمهات أولاده وماله قاله عنه على الم قاله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الم قل على يدى الغريم ماله بعينه . وتقول : لا يتقض الحكم ، ثم تنزع ميرائه من يدى ورثه ، فكيف تقضت بعض الحكم دون بعض ؟ فإن (٧) قلت : هو ماله بعيته لم تحلل له مديروه وأمهات أولاده بأعيانهم . ثم زعمت أنه يتقض الحكم للورثة ، وأنه إن (٨) استهلك بعضهم (١٠) ماله وهو موسر لم يغرمه إياه ، وإن لم يستهلكه بعضهم (١٠) أخذته من لم يستهلكه ، هل يستطيع أحد كمل عقله وعلمه لو تخاطأ أن يأتى باكثر من المخاطأ ان يأتى باكثر من هذا في الحكم بعينه ؟ أرأيت من نسبتم إليه الضعف من أصحابنا وتعطيل النظر ؟ وقلتم :

<sup>(</sup>١) في (ت ، ب) : د في ٤ ، وما البتناه من (ص ، م) . (٢) في (ص) : د عدل ٤ ، وما البتناه من (ب ، ت ، م) . (٣) دا. ٤ : سلقمانه . (٠٠ ) . الانجاد . ( . . . . . . . . . .

 <sup>(</sup>٣) د لو ، : ساقطة من (ت) ، واثبتناها من (ب ، ص ، م) .
 (٤ - ٥) ما بين الرقمين سقط من (م ) ، واثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

 <sup>(</sup>٦) في (ص ، م ، ت) : ﴿ فإن زعمت أنه ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .
 (٧) في (ب) : ﴿ قال ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ت) .

<sup>(</sup>۲) هی (ب) : • فان ۰ : وها اثبتناه من (ص ، م ، ب) . (۸) فی (ن) : • لو ، ، وما اثبتناه من (ص ، م ، ب) .

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ت ، م ، ب) . (١١) في (م ، ص) : ١ الحكم ، ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

خلاف كتاب وسنة ، فقد جمعتهما جميعًا ار خلاف معقول ، أو قياس ، أو تناقض قول، فقد جمعته كله ، فإن كان أخرجك عند نقسك من أن تكون ملومًا (١) على هذا أثنك إنشه(٢) وأنت تعرفه ، فلا أحسب لمن أثنى ما ليس له وهو يعرفه عذراً عندنا ؛ لأنه إذا لم يكن للجاهل بأن يقول من قِبِّلِ أنه يخطئ ولا يعلم ، فأحسب العالم غير معذور بأن يخطئ وهو يعلم .

قال الشافعي: فقال : فما تقول أنت ؟ فقلت : أقول (٣) : إنى أقف (٤) ماله حتى يموت ، فأجمله فيناً ، أو يرجع إلى الإسلام فأرده إليه ، ولا أحكم بالموت على حي فيدخل على (٥) بعض ما دخل عليك .

#### [٤]/باب رد المواريث

ص

قال الشافعي ثرائي : فهذه الآي (٦) في المواريث كلها تدل على أن الله جل وعز انتهى بمن سمى له فريضة إلى شيء ، فلا ينبغى لاحد أن يزيد من انتهى الله به إلى شيء غير ما انتهى به (٧) ولا ينقصه ، فبذلك قلنا : لا يجوز رد المواريث .

<sup>(</sup>١) في (ت) : « معلوماً » ، وما أثبتناه من (ب ، م ، ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ أَبِدَيْتُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، م ، ص) .

<sup>(</sup>٣) د أقول ؛ : ساقطة من (م ، ص) ، وأثبتناها من (ت ، ب) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص، م) : ( إنى لم أقف » ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>٥) د على ٤ : ساقطة من (ت) ، واثبتناها من (ب ، م ، ص) .

 <sup>(</sup>٦) و فهذه الآی ٤ : سقط من (ت) ، وأثبتناه من (ب ، م ، ص) .

<sup>(</sup>٧) في (ت) : ( اتنهى الله عز وجل به ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، م ، ص) .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا ترك الرجل أنته اعطيتها نصف ما ترك وكان ما بقى للعصبة ، فإن لم تكن عصبة فلمواليه الذين اعتقوه ، فإن لم يكن له موال أعتقوه كان النصف مردودًا على جماعة / المسلمين من أهل بلده ، ولا تزاد أخته على النصف ، وكذلك لا يرد على وارث ذى قرابة ، ولا أوج (١١ ، ولا أوجة له فريضة ، ولا تجاوز بذى فريضة فريضته ، والقرآن \_إن شاه الله \_ يدل على هذا ، وهو قول زيد بن ثابت ، . وهو (١٦) قول الاكثر عن لقيت من أصحابنا . وهو (١٦ قول الاكثر عن لقيت من أصحابنا .

## [٥] باب الخلاف في رد الواريث

قال الشافعي رحمة الله عليه : فقال لي بعض الناس : إذا ترك الميت اخته ولا وارث له غيرها ولا مولى ، أعطيت الاخت المال كله ، قال : فقلت لبعض من يقول هذا: إلى أي شيء ذهبتم ؟ قال : فعبنا إلى أن روينا عن على بن أبي طالب ﷺ وابن مسعود رد المواريث ، فقلت له : ما هو عن واحد منهما فيما علمته بثابت ، ولو كان ثابتاً كنت قد تركت عليهما (٣) أقاويل لهما في القرائض غير قليلة لقول زيد بن ثابت، فكيف إن كان زيد لا يقول بقولهما (٤) : لا يرد المواريث ، لم لم تبعه دونهما كما اتبعته دونهما غي غير هذا من القرائض ؟

1/ 0£۸ ص قال الشافعي وليضي : فقال : فلع هذا ، / ولكن أرأيت إذا اختلف القولان في رد المواديث ، أليس يلزمنا أن نصير إلى أشبه القولين بكتاب الله عز وجل ؟ قلنا : بلى ، قال : فَعَدَّهُمَّا خالفاه ، في (٥) أى القولين أشبه بكتاب الله تبارك وتعالى ؟ قلنا : قول زيد بن ثابت لا شك إن شاء الله ، قال : واين الدلالة على موافقة قولك (٦) في كتاب الله عز وجل (٧) و (ولن قولنا ؟ قلت : قال الله عز وجل (٨) : ﴿ إِنْ المُروَّ مَلْكَ لُيْسَ لَهُ وَلَدُّ ﴾ [الساء : ٢١٦] ، وقال (١) : ﴿

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلاَ زُوجٍ ﴾ : سقط من (م ، ص) ، وأثبتناه من (ت ، ب) . (٢) ﴿ هِ ، ؛ ساقطة من (ت ، ب) ، وأثبتناها من (ص ، م)

<sup>(</sup>٢) ﴿ هُو ؟ : َ سَاقطة من (ت ، ب) ، وأثبتناها من (ص ، م) . (٣) في (م ، ص) : { عليها ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>٤) فمي (ص) : ٩ لا يقولها ؟ ، وما البتناه من (ب ، ت ، م) .

<sup>(</sup>٥) و في ٢ : ساقطة من (ب ، ت) ، وائيتناها من (ص ، م) . (٦) في (ت) : د علمكم ٢ ، وفي (ب) : د قولكم ٢ ، وما ائبتناه من (ص ، م) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) ما بين الرقمين سقط من (م ، ص) ، وأثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>٩) د وقال ، : ساقطة من (م ، صُ ، وأثبتناها من (ت ، ب) .

وَرُإِنْ كَانُوا لِخُودٌ وَجَالاً وَسَاءَ قُلِلدُكُو مِثْلُ حَقْقاً الْأَنْقِينِ ﴾ الناء : ١٧٦ ، فذكر الاخت منفرة (١/ أنانتهي به إلى الكل ، وذكر الاخت الله منفرة (١/ أنانتهي به إلى الكل ، وذكر الاخت الاخت مجتمعين فجعلها في الاخت مجتمعين فجعلها في الاختام . أفرايت إن أعطيتها الكل منفردة اليس (٣) قد خالفت حكم الله تبارك وتعالى نصاً (١) ؟ لأن الله عز وجل انتهى بها إلى النصف ، وخالفت معنى حكم الله إذ سويتها به ، وقد جعلها الله تعالى معه على النصف مه .

قال الشافعى: فقلت له: فآى المواريث كلها تدل على خلاف رد المواريث ، قال : فقال : أرايت إن قلت له : فقل ما شئت ، فقال : أرايت إن قلت له : فقل ما شئت ، قال(ه) : أراها مُوضَعَة (١) ، قلت : فإن رأى غيرك غيرها موضعة (١) فاعطاها جارة له محتاجة ، أو جارًا له محتاجاً ، أو غربياً محتاجاً ؟ قال : فلبس له ذلك . قلت : ولا (٨) لك منا أعذر منك ، هذا لم يخالف حكم الكتاب نصاً وإنما خالف قول عوام المسلمين (١) ؛ لأن عوامًا منهم يقولون : هو لجماعة المسلمين .

1/075

## [٦] / باب الواريث

<sup>(</sup>١) في (م ، ص) : ( مفردة ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، م) : ( فجعلهما ، ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

 <sup>(</sup>٣) د اليس ١ : ساقطة من (م) ، واثبتناها من (ت ، ب ، ص) .
 (٤) ني (ن) : د نصفا ١ ، وما اثبتناه من (ب ، م ، ص) .

<sup>(</sup>٤) في (ت) : ( نصفا ؟ ، وما انبتناه من (ب ، م ، ص) . (ه) في (ص ، م) : ( قلت ؟ ، وما اثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>A) ( لا ) : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ص) .

 <sup>(</sup>٩) في (ص) : « الناس ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، م) .

 <sup>(</sup>١٠) في (م) : د بشيئين ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

[١٧٥٦] وقال رسول الله ﷺ : « ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله ، ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعترا. فيين رسول الله ﷺ إن الولاء أيما يكون للمعتق .

1/۱۹۸ ت [١٧٥٧] قال : وروى عن رسول الله ﷺ / أنه قال : ١ الولاء (١) لُحمَةُ كلحمة

(١) في ( م ) : ﴿ أَنْ الولاء ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ص ) .

[١٧٥٦] روى الشافعي هذا الحديث في كتاب الوصايا ، في باب الولاء والحلف ـ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، وفيه قصة شراء عائشة لمديرة التي كانت صبيا لهذا الحديث .

♦ ط: (٢ / ٧٨٠) (٨٠) كتاب العتق والولاء \_ (١٠) بأب مصير الولاء لمن أعتق . ( رقم ١٧) .

♦ م : (٢ / ١١٤٢ ـ ١١٤٣ ) ( ٢٠) كتاب العنق \_ (٢) باب إنما الولاء لمن أعنق ـ من طويق محمد بن العلاء الهمداني ، عن أبي أسامة ، عن هشام بن عروة نحوه . (رقم ٨ / ١٥٠٤) .

[۷۰۷۷] أخرجه الشافعي بإسناده في كتاب الوصايا ـ بأب الولاء والحلف؛ قال : أخبرنا محمد بن الحسن ، عن يعقوب [ يعنى أبا يوسف ] عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر عن النبي 蟾 : « الولاء أحمة

كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب » . قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى بعد روايت هذا الحديث عن الشافعي : كذا رواه محمد بن

الحسن الفقيه ، عن يعقوب أبي يوصف الفاضى ، عن عبد الله بن دينار . ثم روى يإسناده عن أبي بكر النيسابورى عقيب هذا الحديث قوله: هذا خطأ ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذا ، وإنما رواه الحسن مرسلا .

ثم رواه من طريق يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان ، عن الحسن قال : قال رسول الله ﷺ :

ه الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب » . وبمن رواه بهذا اللفظ أيضًا ضمرة ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار عن النبي 纖 :

[ والمحفوظ عن التورى ، عن عبد الله بن دينار : نهى عن بيع الولاء وهبته ] . قال البيهقى : قد رواه أيراهيم بن محمد بن يوسف القريابي ، عن ضمرة كما رواه الجماعة: • نهى

ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته ، فكان الحطأ وقع من غيره [ أي من غير ضمرة ] .

وروى البيهقى بسنده عن يحيى بن سليم ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبى ﷺ قال : ﴿ الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب ؛ .

قال البيهتى : هذا وهم من يحيى بن سليم أو من دونه فى الإسناد والمتن جميعًا ؛ فإن الحفاظ إنما رووه عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ،عن ابن عمر ، عن النبى ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هيت . ( المسنن الكبرى ٥ / ٢٩٣ ـ ٢٩٣ ) .

هذا وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف، عن صيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار بلفظ الشافعي . [ الإحسان ٢١ / ٣٣٣ ـ ٣٢٤ ـ كتاب البيوع ـ ياب البيع المهمي عنه .. ذكر الزجر عن بيم الولاء ، وعن هيه ] .

وكذلك رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء له عن أبي يوسف ، عن عبيد الله بن عمر عن عبد لله بن دينار .

ولهذا قال البيهقي : كأن الشافعي حدث به من حفظه فنسى عبيد الله بن عمر من إسناده .

النسب<sup>(١)</sup> ، لا يباع ولا يوهب ، .

فدل الكتاب والسنة على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق ، كما يكون النسب بمتقدم ولاد من الأب ، ألا ترى أن رجلا لو كان لا أب له يعرف ، جاء رجلا فسأله أن ينسبه إلى نفسه ورضى ذلك الرجل ، لم يجز أن يكون له ابنًا أبدًا ، فيكون مدخلا به على عاقلته مظلمة فى أن يعقلوا عنه ، ويكون ناسبًا إلى نفسه غير من ولد ؟

[۱۷۰۸] وإنما قال رسول الله ﷺ: • الولد للفراش ، وكذلك إذا لم يعتق الرجل الرجل لم يحق الرجل الرجل لم يحق الرجل لم يحق أرجل عنه ، وينخل على عاقلته المظلمة في عقلهم عنه ، وينسب إلى نفسه ولاء من لم يعتق ، وإنما قال رسول الله ﷺ: • الولاء لمن أعتق ، فين في قله ؛ • إنها الولاء لمن أعتق ، (۲) أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق (۲) . أو لا ترى أن

(١) الولاء فحمة كالحمة النسب : معنى الحديث : للخالطة في الولاء ، وأنها تجرى مجرى النسب في الميراث ،
 كما تخالط اللحمة سنكن النوب حتى يعبيرا كالشره الواحد ؛ لما بينهما من المداخلة الشديدة ( النهاية ) .
 (٢ - ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وإثبتاه من ( ت ، ب ، ) .

ثم قال السيهقى : وهذا اللفظ بهذا الإستاد غير محفوظ. [ أى شاذ ] ( المعرفة ٧ / ٧٠٠ ) . هذا وقد رواه الحاكم فى المستدرك (٤ / ٣٤١ ) ـ من طريق الشافعى وقال : صحيح الإسناد .

كما رواه من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر مثار لفظ أبر يوسف (٤/ ٣٤١).

قال الآلبانى : ورجاله ثقات رجال مسلم غير أن الطائفى فيه ضعف من قبل حفظ. . . لكن تابعه يحيى بن سليم الطائفى ، وهو مثله فى الحفظ ، وقد احتج به الشيخان فأحدهما يقوى الآخر . (الإرواء 7 / ١٩ - ١ - ١١) .

وله شاهد من حديث على أخرجه اليهةى ـ من طريق عباس بن الوليد النوسى عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن على ﴿كُفّ : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ الولاء بَمَتِلَة السب لا يباع ولا يوهب ﴾ .

قال الالباني : وهذا إسناد قوى كالشمس وضوحًا .

وإذا أضفنا إلى ذلك حديث ابن عمر فى الصحيحين والموطأ : • نهى ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته ، فإننا نقول : إن الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق ؛ المتابعة ، والشاهنة ، والموصولة ، والمرسلة ؛ والله تعالى أعلم .

<sup>[</sup>١٧٥٨] متفق عليه من حديث أبي هريرة وعائشة تلطيع :

ومن طريق الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة عن عائشة به ، وفيه قصة ( رقم ١٨١٧) .

ه م : (۲/ ۱۰۸۱) (۱۷) کتاب الرضاع - (۱۰) باب الولد للفراش وتوقی الشبهات ـ من طریق ابن شهاب عن ابن المسيب والجی سلمة عن لجی هریره به . ( رقم ۲۷ / ۱٤٥۸) .

وعن الليث به . ( رقم ٣٦ / ١٤٥٧) .

رجلا لو أمر ابنه أن يتنسب (١) إلى غيره ، أو يتنفى من نسبه ، وتراضيا على ذلك ، لم تنقطع أبوته عنه بما أثبت الله عز وجل لكل واحد منهما على صاحبه ؟ أو لا ترى أنه لو أعتى عبدًا له ثم أذن له بعد المتن أن يوالى من شاه ، أو يتنفى من ولايته ، ورضى بذلك المُحتَّنُ ، لم يكن لواحد منهما أن يفعل ذلك ؛ لما أثبت الله عليه من النعمة ؟ فلما كان المولى فى المعنى الذى فيه النسب ثبت الولاء بمتقدم المنة ، كما ثبت النسب بمتقدم الولادة ، لم يجز أن يفرق بينهما أبدًا إلا بسنة أو إجماع من أهل العلم ، وليس فى الفرق بينهما فى هذا المعنى سنة ولا إجماع .

قال الشافعي رحمة الله عليه .: قد حضرني جماعة من أصحابنا من الحجازيين وغيرهم فكلمني رجل من غيرهم بأن قال : إذا أسلم الرجل على يدى رجل فله ولاؤه إذا لم يكن له ولاه نعمة ، وله أن يوالي (٢٦ من شاه ، وله أن يتقل بولائه ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتقل عنه ، وقال لي: فما حجتك في ترك هذا ؟ قلت : خلافه ما حكيت من قول الله عز وجل : ﴿ الْحُوهُمُ لِآبَاتُهِم ﴾ الآية [ الاحزاب : ٥] ، وقول النبي على الله عن وجل : ﴿ الْحَوْهُمُ لآبَاتُهِم ﴾ الآية [ الاحزاب : ٥] ، كما ثبت الولاه ، عتمدم المتق ، وليس كذلك الذي يسلم على يدى الرجل ، فكان النسب شبها بالولاه ، والولاه شبها بالنسب .

[٩٧٥٩] فقال لي قائل : إنما ذهبت في هذا إلى حديث رواه ابن موهب عن تميم

(١) في ( ص ، م ) : ﴿ ينسب ﴾ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ) . (٢) في ( ص ) : ﴿ والى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

[ ۱۷۵۹] ه خ : (٤ / ٢٤٢) (٨٥) كتاب القرائض \_ (٢٢) باب إذا أسلم على يديه \_ قال البخارى : ويذكر عن تجيم الدارى رفعه قال : هو أولي الناس بحجاء وعاته .

قال البخاري : واختلفوا في صحة هذا الخبر .

قال ابن حجر في الفتح : وصله البخاري في تاريخه ، وأبو داود ، وابن أبي عاصم ، والطيراني والباغندي في مستد عمر بن عبد العزيز بالنعنة كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حسمت عبيد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قييمة بن ذؤيب ، عن قيم الداري بعداء رعاده الله ، ما السة في الرجل يسلم على يدى رجل من السلمين ؟ قال : د هو أولى الناس يحياه رعاده ،

قال البخارى : قال بعضهم : عن ابن موهب سمع تميمًا ، ولا يصح ؛ لقول النبي ﷺ : • الولاء لمن أعنق ، ... وقال الخطابي : ضعف أحمد هذا الحديث .

وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي من رواية وكيع وغيره ، عن عبد العزيز ، عن ابن موهب ، عن تميم ، وصرح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم ، وأما الترمذي فقال : ليس إسناده يتصل (فتح ١٦/١٧) . الدارى قلت : لا يشت ، قال (۱): أفرأيت إذا كان هذا الحديث ثابتًا ، أيكون مخالفًا لما روبت عن النبي ﷺ : ( / الولاء لمن أعتق ، قلت : لا ، قال : فكيف تقول (۲) ؟ قلت : أقول (۲): إن قول رسول الله ﷺ : ( إنما الولاء لمن أعتق ، ونهيه عن بيع الولاء وعن هنه ، وقوله : ( الولاء لحمة كلحمة (٤) النسب ، لا يباع ، ولا يوهب ، ، فيمن (٥) أعتق ؛ لأن العتق نسب والنسب لا يُحوَّل ، والذي يسلم على يدى الرجل ليس هو المنهى أن يحول ولاؤه ، قال : فهذا قلنا ، فما متعك منه إذا كان الحديثان محتملين، أن يكون لكو واحد منهما وجه ؟ قلت : منعنى أنه ليس بثابت ، إنما يروبه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تجم الدارى ، وابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقى تجماً ، ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا نعلمه متصلا .

ُ [1770] قال: فإن من حجتنا أن عمر قال في المنبوذ : هو حر ولك ولاؤه ، يعني للذي التقطه.

<sup>(</sup>١) في ( ص، م ) : ﴿ قُلْتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ت ) .

<sup>(</sup>٢) ا تقول ؛ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ت ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَقُولُ ﴾ : ساقطة من (م، ص) ، وأثبتناها من (ت، ب) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ٩ أن الولاء كلحمة ٤ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ، ص) : ( فمن ؟ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ) . ------

وقد جانت رواية ابن أبي شية عن وكيع عن عبد العزيز بتصريح سماع ابن موهب من تميم . وقد أن حد الحال في الراح ( ۲/ ۹/۱۹) و در ما يتر الدرير و روح تروي و المقال : مو

وقد أخرجه الحاكم فى للسندرك ( ؟ ( ٢٩ / ٣١) من طريق ابن موهب عن تميم ، ثم قال : صعيع الإسناد على شرط مسلم، وأن عبد الله بن موهب بن زمعة مشهور، وشاهده عن تميم حديث قبيصة، ثم ذكر حديث قبيصة بسند كشاهد له .

ونقل أبو زرعة الدشقى فى تاريخه بسند له صحيح عن الاوزاعى أنه كان يدفع هذا الحديث ولا يرى له وجهاً ، وصحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقى وقال : هو حديث حسن المخرج متصل . والله تعالى أعلم . ( تاريخ لجى زرعة 1 / 0 - ۷۵ ـ ۷۵) ( رقم ۱۵۸۱ ، ۱۵۸۷ ) .

<sup>[</sup> ١٩٦٠] رواه الشاقعي في كتاب اختلاف مالك والشاقعي - في ياب المنبوذ - من مالك ، عن ابن شهاب ، عن صنين أبي جميلة ، و رجل من بني سليم أنه وجد منبوذًا في رمان عمر بن الحقاب، فيجاء به إلى عمر فقال : ما حملك على أخذ هله السمة ؟ قال : رجعتها ضائعة فأختبها ، فقال عريضي : يا أمير المؤمنين ، إنه رجل صالح ، فقال : أكذلك ؟ قال : نعم . قال عمر : أفعب فهو حر ، وولاؤه لك ، وطنا نقت .

قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر ، وأن ولاءه للمسلمين .

 <sup>♦</sup> ط : (٢ / ٧٣٨) (٣٦) كتاب الأقضية \_ (٢٠) باب القضاء في المنبوذ . ( رقم ١٩) .

وفيه بقية كلام مالك : ﴿ هُمْ يُرْثُونُهُ وَيَعْقُلُونَ عَنَّهُ ﴾ .

والعريف: هو الذي يعرف أمور الثاس ، حتى يُعرَّف بها مَنْ فوقه عند الحاجة لذلك . \* خ : ( ٢ / ٢٥٧ (٥٠) كتاب الشهادات ـ (١٦) باب إذا زكى رجل رجلا كفاء ـ قال البخارى : وقال أبو جبلة : وجدت منبودًا ، فلما رأتى عمر قال: ١ عمى الفُرِيّر أبؤسًا ، كأنه يجهمنى ، قال عريفى: =

قلت: وهذا لو ثبت عن عمر حجة عليك ؛ لأنك تخالفه، قال: ومن أين ؟ قلت: أنت تزعم أنه لا يوالى: عن الرجل إلا نفسه بعد أن يعقل ، وأن له إذا والى عن نفسه أن يتقل بولائه ما لم يعقل عنه ، فإن زعمت أن موالاً: عمر عنه لأنه وليه جائزة عليه ، فهل لوصى البيتم أن يوال المي عنه ؟ قال : لوس ذلك له ، قلت : فإن زعمت أن ذلك للوالى دون الوصى ، فهل وجدته يجوز للوالى شيء في البيتم لا يجوز للوصى ؟ فإن زعمت أن ذلك (١) حكم من عمر والحكم لا يجوز عندك على أحد إلا بشيء يلزمه نفسه ، أو فيما لابد له منه عا لا يصلحه غيره ، ولليتيم بد من الولاء(٢) . فإن قلت: هو حكم فلا يكون له أن يتقل إذا عقد على نفسه عقدا ما لم له أن يتنقل بنه ، وكيف يجوز أن يكون له / أن يتنقل إذا عقد على نفسه عقدا ما لم يعقل عنه ، ولا يكون له أن يتقل إذا عقد على نفسه عقدا ما لم يعقل عنه ، ولا يكون له أن يتقل إذا عقد على نفسه عقدا ما لم يعقل عنه ، ولا يكون له أن يتقل إذا عقد على نفسه عقدا ما لم يعقل عنه ، ولا يكون له أن يتقل إذ عقد على غيره ؟ قال : فإن قلت : (٣) همو أعلم من مذا عن عمر بن الحطاب ، قال : وما هم ؟ قلت :

[١٧٦١] وهبت ميمونة ولاء بني يسار لابن أختها عبد الله بن عباس فاتهبه .

فهذه زوج النبي ﷺ وابن عباس وهما اثنان ، قال : فلا يكون في أحد ولو كانوا عددًا كثيرًا مع النبي ﷺ حجة ، قلنا : فكيف احتججت بأحد على النبي ﷺ ؟ قال : هكذا يقول بعض أصحابنا ، قلت : أبيت أن تقبل هذا من غيرك ، فقال من حضرنا من المدنيين : هذه حجة ثابتة ، قال : فأنتم إن كتتم ترونها ثابتة فقد تخالفونها في شيء ، ، قالوا : ما نخالفها في شيء ، وما نزعم أن الولايم يكون إلا الذي نعمة .

قال الشافعى ثرى : فقال لى قائل اعتقد عنهم جوابهم: فأزعم أن للسائية (أن يوالى من شاء ، قلت: لا يجوز هذا إذا كان ما احتججنا به من الكتاب والسنة والقياس ، إلا أن يأتى فيه خبر عن النبي ﷺ ، أو أمر أجمع الناس عليه فنخرجه من جملة للعتقين اتباعاً .

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَلَكَ ؛ : سَاقَطَةَ مَنَ ( تَ ) ، وَأَثْبَتَاهَا مَنَ ( م ، ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ يدون جواب للشوط، ورتما الجواب هو: "والحكم لا يجوز عندك . . . إلغ، وإن كان بالواو . (٣- ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، واثبتناه من ( ت ، ب ، م ) .

 <sup>(</sup>٥) السائبة: العبد يعتق على أن لا ولاء له \_ أى عليه . ( القاموس وشرحه تاج العروس ) .

إنه رجل صالح . قال : كذلك ؟ اذهب وعلينا نفقته .

وقال في (هَمُ) كتاب الفرائض ــ (١٩) باب الولاء لمن أعتق ؛ وقال عمر : اللقيط حر . وعسى الفؤير الوقية ؟ : ظَلَ بقال قيما ظاهره السلامة ويغشى منه العطب ، أو يضرب لما قد يعين. بالشر من مدنذ الحبر ، وصار مثلا لكل شيء يخاف أن يأتني منه الشر وأراد عمر أنه ريما زنبي بامه ، ولدهم . أند تقط .

<sup>[</sup>۱۷۲۱] \* سنن سعيد بن متصور : (١٠ / ١١١) كتاب الفراتض \_ باب النهى عن بيع الولاء وهبته \_ عن سفيان ، عن عمرو بن دينار: أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لاين عباس، وكان مكاتباً . ( رقم ٧٨٠) .

[١٧٦٢] قال : فهم يروون أن حاطبًا أعتق سائبة على (١) عهد رسول الله ﷺ ،

قلنا : ونعن لا نمنع أحدًا أن يعتق سائبة ، فهل رويت أن النبي ﷺ قال : ولا ، السائبة إليه يوالى من شاء ؟ قال : لا ، قلت : فداخل هو في معنى المعتمين ؟ قال : نعم، قلت :أفيجرز أن يخرج وهو معتق من أن يثبت له وعليه الولاء ؟

[1777] قال : فإنهم يروون أن رجلا قتل سائية فقضى عمر بعقله على القاتل ، فقال أبو القاتل : أوابت لو قتل ابنى ؟ قال : إذًا لا يغرم ، قال : فهو إذًا مثل الارقم ، قال عمر : فهو مثل الارقم ، فاستنلوا بأنه لو كانت له عاقلة بالولاء قضى (٢) عمر بن الحظاب على عاقلته ! قلت : فأنت إن كان هذا (٣) ثابتًا عن عمر محجوج (٤) به ، قال : وإين ؟ قلت : تزعم أن ولاء السائية لمن أعتقه ، قال : فأعضى من ذا ، فإنما أقوم لهم بقولهم . قلت : فأنت تزعم أن من لا ولاء له من لقيط ومسلم وغيره إذا قتل إنسانًا

 <sup>(</sup>۱) (على ): ساقطة من (ت) ، وأثبتناها من (ب، م ، ص) .
 (۲) في (ص ، م ): (قضى ، ، وما أثبتناه من (ت ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) د هذا ٤ : ساقطة من (م، ص) ، وأثبتناها من (ت، ب).

 <sup>(</sup>ع) في ( ص ) : ٥ محجواً ٤ ، وفي (ت) : ٥ محجوجاً ٤ بالنصب ، وما اثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>[</sup>١٧٦٢] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

وقد ذكره عنه البيهقي في للعرفة (٧ / ٥١٦) .

<sup>[</sup>۱۳۲۳] ه ط : ( ۲ / ۱۸۷۲ ( ۶۳ کتاب العقول ـ ( ۲۶ ) باب ما جاء فی دیة السائیة وجنایته ـ عن أبی الزناد ، عن سلیمان بن بسار آن سائیة أعتقه بعض الحاج ، فقتل ابن رجل من بنی عائذ . فجاء العائلدي أبو

المتتول إلى عمر بن الحطاب يطلب دية ابته ، فقال عمر : لا دية له ، فقال العائذى : أرأيت لو قتله ابنى؟ فقال عمر : إذًا تخرجون ديته ، فقال : هو إذًا كالأرقم ، إن يترك يُلَقم ، وإن يقتل يقتم .

ويلاحظ أن السائبة هنا هو المقتول ، لا القاتل كما فى رواية الموطأ هذه . والأرقم: الحَيَّة التي فيها بياض وسواد ، أو حمرة وسواد .

to Multis

يلقم: أصله الأكل بسرعة .

ينقم : يكسر القاف ، من باب ضرب لمة القرآن ، وفى لغة بفتح الفاف من باب تعب وهى أولى ها بالسجع . ومعاء : إن تركت قتله قتلك ، وإن قتلته كان له من يتقم علك ، وهو عثل من أمثال الدور مشهور ، قال ابن الاثير : كاتوا فى الجاهلية يزعمون أن الجن تطلب ثار الجانآ ، وهى الحية الدقيقة ، فرعا مات قاتلها ، ورعا أصابه خلل ، وهذا عثل فيمن يجتمع علم شران ، لا يعدى كيف يصنع بهما .

<sup>﴾</sup> مصنف عبد الرزاق : (١٠ / ٧٨) كتاب العقول ـ ياب جريرة السائبة ـ عن مالك عن أبي الزناد به . ررقم ١٨٤٢٥) .

<sup>.</sup> وعن ابن جريج قال : زعم لمي عطاء أن سائبة من سيَّب مكة أصابت إنسانًا . . . فذكر نحوه . (وقم ١٨٤٢٤).

۲ / ۱

قضى بعقله على جماعة المسلمين لأن لهم ميرائه ، وأنت تزعم أن عمر لم يقض بعقله على أحد . قال : وهكذا يقول جميع الفتين ، قلت : أفيجوز لجميع المنتين أن يخالفوا عمر ؟ قال : لا، هو عن عمر متقطع ليس بثابت، قلت : فكيف / احتججت به ؟ قال: لم (١) أعلم لهم حجة غيره . قلت : فبئس ما قضيت على من قمت بحجته إذا كان احتج بغير حجة عندك .

قال : فعندك في السائبة شيء مخالف لهذا ؟ قلت : إن قبلت الخبر المنقطع فنعم .

[١٩٦٤] قال الشافعي رحمة الله عليه : أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج ، عن عطاء : أن طارق بن المُرَقَّع أعتق أهل أبيات من أهل اليمن سوائب ، فانقلعوا عن بضعة عشر ألفا ، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فأمر أن تدفع إلى طارق،أو إلى ورثة طارق (٣) .

قال الشافعي رحمه الله : فهذا إن كان ثابتًا يدلك على أن عمر يثبت ولاء الساتبة لمن يُهُ .

[١٧٦٥] وهذا معروف عن أبى بكر الصديق وَلِيُّنِّكِ فَى تَرَكَةُ سَالَمُ الذِّي يقال له :

(١) في ( ت ، ب ) : ﴿ لا ؛ ، وما أثبتناه من ( ص، م ) .

(۲) في رواية السهيقي عن الشافعي قال : « أنا شككت في الحديث هكذا » أي : إلى طارق ، أو إلى ورثة طارق
 (السنن الكبري ١٠ / ٢٠٠ ) .

[ ١٩٣٤] ورى الشافعي هذا الأثر عن سفيان ، عن ابن جربج في الخلاف في الولاء الآتي بعد قليل مع اختلاف قليل في اللفظ بما بيين أن معني : « انقلموا ، اي مائيا ، قال :

أخبرنا سنبان ، عن ابن جربج، عن عطاء بن أبى رباح أن طارق بن المرقع اعتق أهل بيت سوالب ، فأتى بمبراتهم ، فقال عمر بن الخطاب : أعطوه ورثة طارق ، فأبوا أن بإعملوا ، فقال ممر : فاجعلوه في مثلهم في الناس .

\* مصنف عبد الرزاق : (٩ / ٢٧) كتاب الولاء \_ باب ميراث السائبة ( رقم ١٦٢٢٦) .

سنن معيد بن متصور : (١ / ١٠٤) كتاب الفرائض ـ باب ميراث الساتية \_ عن هشيم ، عن أبي بشر، عن عالم بن أبي رياح أن رجلا من أبط المين كان يقال له طارق بن المرقع أعتن غلامًا له ساتية، فعات غلامًا أب ساتية، فعات غلامًا أبي به طارق الحيى أن يقيله ، فكتب يعلى بن أمية ، وهو على البعن بريعت المي معر بن أخطاب في ذلك ، فكتب إليه عمر أن افغ إلى الرجل مال مولاه ، فإن قبله نقاك، وإلا فلشر برواناً فلشر على مال مولاه ، فإن قبله نقاك، فاشتره بم متا والم فعرض عليه مال مولاه ، فأبي أن يقبله فاشترى به ست عشرة او سبع عشرة رقية فاعتظيم (قيم ١٣٣٣).

[1٧٦٥] رواه الشافعي مسندًا في باب الحلاف في الولاء قال :

أخبرنا سفيان، قال: أخبرنى أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن ، عن معمر قال : كان سالم مولى أبى حليفة الامرأة من الاتصار بقال لها : عمرة بنت يعار أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة ، فاتن أبو بكر بجبراته ، فقال : أعطو، عمرة ، فايت نقيله . سالم مولى أبي حذيفة ، أن أبا بكر أعطى فضل (١) ميراثه عمرة بنت (٢) يُعَار الأنصارية وكانت أعتقته سائبة .

#### [١٧٦٦] وروى(٣) عن ابن مسعود أنه قال في السائبة شبيهًا (٤) بمعنى ذلك فيما أظن

- (١) في (م ) : ﴿ فَصْلَةً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ب ) .
  - (٢) فمى ( ص ) : ﴿ ابن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ، م ) .
  - (٣) في (ت): ﴿ وَ يُروى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م).
     (٤) في (ص، م): ﴿ سيها ﴾ ، وما أثبتناه من (ت، ب).

<sup>♦</sup> مصنف عبد الرزاق : (٢/ ٢٨) كتاب ألولام ـ باب ميرات الساتية ( رقم ١٩٣٣) ـ عن معمر ، عن أبير ، عن ابن سيرين أن سائل مولى لهى حليفة اعتقت امرأة من الأنصار ظلما قتل بوم اليمامة دفع ميراته إلى الانصارية التي اعتقت ، أو إلى إنها . ( رقم ١٩٣٣) .)

السنن الكبرى لليههن : (١٠٠ / ٢٠٠٠) كتاب الولاء \_ باب من أهنق عبدًا له سائبة \_ من طريق إسساطيل بن البير و رسلة بن طلقية ، عن محمد بن سيرين قال : نشت أن سائاً مولى أبى حليفة أمتقا مواة من الأنصار ، وقالت : انعب فوال من شنت فوالى أبا حليفة ، طلما أصب اختصوا في سائه فحما حداثه للأنصار

ومن طريق يعقوب بن ايراهيم بن سعد ، عن أييه ، عن ابن إسحاق قال : حدثتى عبد الله بن أبي يكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الله بن وديمة بن خذام بن خالد انحى بنى عمرو بن عوف قال : كان سالم مولى أبي حليقة مولى لامرأة سنا يقال لها : حلم بنت يعار أعتقته سائية في الجاهلية ، فلما أصيب باليمامة أتى معر بر الحطاب بجرائه ، فدعا وديمة بن خلم ، فقال : هذا ميراث مولاكم ، واثم أحق به ، قال : يا أمير الهرين ، قد ألفاتا الله عنه ، قد أعتقته صاحبتا سابة فلا نهد أن نشا مر أمره شيئاً - أو قال : ترزأ خبعله عمر والشك في بيت المال .

ومن طريق آخر عن يعقوب بن إيراهيم به ، وفيها : « فندعا أبا وديمة بن خدام وكان وارث سلمى بنت يعار فقال : هذا ميراث مولاكم فخذو ، فقال وديمة : با أمير المؤمنين ، أعتقه صاحبتنا سائبة لابوبها ، وقد أغداها الله عنه ، فلا حاجة لنا به . قال: فجعله عمر وَلِثَيِّتُ في بيت مال المسلمين ، .

قال البيهقى : ورواه بمعناه أبو بكر بن أبى الجهم عن عروة بن الزبير .

<sup>[</sup>١٧٦٦] رواه الشافعي بإسناده في باب الحلاف في الولاء قال :

أخبرنا سفيان ، عن سليمان بن مهران ، عن إبراهيم النخمى أن رجلا أعتق سائبة فعات ، فقال عبد الله : هو لك . قال : لا أريد . قال : فضعه إذًا في بيت المال ؛ فإن له وارثًا كثيرًا .

قال البيهقى: حديث ابن مسعود هذا قد روى عن علقمة ، عن عبد الله موصولا ثم رواه من طريق يزيد بن هارون ، عن سفيان ، عن أبي قيس ، عن عزيل بن شرحيل قال : جاء رجل إلى عبد الله قال : أبن أهتقت خلاماً في ، وجملت سائية ، فسات وترك مالا . فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيون ، إنا كانت تسب قعل الجاهلة ، وأنت وارثه وولي تعدته ، فإن تحرجت من شم. الأماد عليه في رست للل . (المرفة لا / ١٥٧)

هذا وقد روى البخارى من طريق قبيصة بن عقبة عن سفيان بهذا الإسناد مختصرًا : ﴿ إِنْ أَهُلَ الإسلام لا يسيون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيون ، .

/199 <u>-</u>

حديث منقطع . قال : فهل عندك حجة تفرق بين السائية ، وبين الذي يسلم على يدى الرجل غير الحديث المنقطع ؟ قلت : نعم، من القياس . قال : ما هو ؟ قلت : إن الذي يسلم على يدى الرجل ويستقل بولائه إلى موضع إنحا ذلك برضا المتسب والنسوب إليه ، / وله أن ينتقل بغير رضا من انتسب إليه ، وإن السائية يقع العتق عليه بلا رضا منه ، وليس له أن ينتقل منه ولو رضى بذلك هو ومعتقه ، وإنه عن يقع عليه عتق المعتق مع دخوله في جملة المعتقين .

[۱۷٦۷] كان أهل الجاهلية (۱) يُبحَرُّون (۲) البَحيرة ، ويسيبون السائبة ، ويُوصلُون الوصيلة ، ويُنفُون (۲) الحام ،وهذه من الإبل والغنم . فكانوا يقولون فى الحام : أذا ضرب فى إبل الرجل عشر سنين ، وقيل : نتج له عشرة ، وحَامَ : أى حمى ظهره فلا يحل أن يركب ، ويقولون فى الوصيلة وهى من الغنم : إذا وصلت بطوئاً توامًا ، ونتج

> (١) في ( ت ) : ﴿ الجهالة ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص، م ، ب ) . (٢) في ( م ، ص ) : ﴿ يُنحون ﴾ ،وما أثبتناه من ( ت ، بُ ) .

[ خ : 3 / ( 8.7 مه كتاب القرائض - . 7 باب ميراث السابة ] .
• سن سعيد بن متصور : ( / ( 3 - 1 ) كتاب الفرائض . ياب ميراث السابة \_ عن خالد بن عبد الله بن مغيرة عن إراهيم في رجل اعتن فلامه سابة فمات فجاء بيراث الي ابن مسعود فسأله عنه فقال أت احق بن مغيرة فسأله عنه فقال أت احق بن فرد عليه نقل الدين كت جملته فيه ( رقم 79 ).

است احق به، فرد طبية، فعال فه: إن سنت فاجعه في مثل السبيل الذي نت جملت في اروم ١٠١٠. [٢٧٧] قال الإمام الشافعي في باب الحلاف في الولاء : سمعت من أرضى من أهل العلم أن الرجل ... فذكره مختصراً . رقم ١٨١٤].

♦ تفسير القرآن لعبد الرزاق: (١/ ١٩٦٦) في سورة المائدة ـ عن معمر ، عن الزهرى ، عن ابن المبدب في قوله تعالى : و ما مجلل الله مِنْ يَجرة ولا سَائِة ولا وَصِيلة ولا حَمَّوهِ قال : البحيرة من الإيل : الله يتم دوما للطوافيت ، واللوصيلة من الإيل : ما كانوا يسيونها الطوافيت ، واللوصيلة من الإيل : ما كانت الناقة تحكر بأين ، ثم تتى يأثن فيسمونها الوصيلة ، يقولون : وصلت اثنين ليس بينهما ذكر ، وكانوا يجدونها لطوافيتهم ، والحامى : القحل من الإيل كان يضرب الفصرات ، فؤنا بلغ فؤنا بلغ .

وقد روى هذا في الصحيحين :

(٣٦ / ٢٣١) (٦٥) كتاب التفسير \_ تفسير سورة المائدة \_ باب ﴿ مَا جَمَلُ اللهُ مِن بَعِيرة ولا سَائِنَة ولا سَائِنَة ـ ولا رَّحِبلة ولا حَمل جن عن سعيد بن السيب به .

وفي: وقال أبو البمان: أخبرنا شعيب، عن الزهرى سمعت سعينًا يخبره بهذا قال: وقال أبو هميرة: سمعت النبي ﷺ نحوه . ورواه ابن الهاد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد ، عن أبى هريرة ولئي. سمعت النبي ﷺ (وقم ٦٦٣) .

وانظر:صــلـم (۶ / ۲۱۹۲) ــ (۵) کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ــ (۱۳) باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء ــ عن صالح ، عن ابن شهاب به . وقم (۵۱ / ۲۸۵۲) . [ وانظر : تفسير الطبرى ٥ / ٥٦ ــ ٦٠ ــ والدر للشور ۲ / ۳۲۷ ـ ۳۳۸ ] . لتاجها (۱) ، فكانوا بمنعونها عا (۱7 يفعلون بغيرها مثلها ، ويسيبون السائبة ، فيقولون :
قد أعتفناك سائبة ولا ولاه لنا عليك ولا ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيك . فأنزل
الله عز ذكره : ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ يَعْمِرةً وَلا مَالِيَةٌ وَلا وَصِيلَةٌ وَلا حَامٍ ﴾ الآية [ الماند : ١٠٣ ] ،
فرد الله ثم رسوله ﷺ الفتم إلى مالكها ؛ إذا كان العتق لا يقع على غير الأممين ،
وكذلك لو أنه أعتق بعيره لم يمنع بالعتق منه ، إذا حكم الله عز وجل أن يرد إليه ذلك
بيبطل الشرط فيه ، فكذلك أبطل الشروط في السائبة ورده إلى ولاء من أعتق مع الجملة
الني وصفنا لك .

[١٧٦٨] قال الشاقعي رحمة الله عليه : أخبرنا إبراهيم بن محمد : أن (٣) عبد الله . ابن أبي بكر وعبد العزيز أخبراه : أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته في سائبة مات : أن يدفع ميرائه إلى الذي أعتقه .

قال الشافعي رُطُّنِّينَ : وإن كانت الكفاية فيما ذكرنا من الكتاب والسنة والقياس .

فقال : فما تقول في النصراني يعتق العبد المسلم ؟ قلت : فهو حر . قال : فلمن ولاؤه ؟ قلت : ما وصفت لك إذ كان الله ولاؤه ؟ قلت : ما وصفت لك إذ كان الله عز وجل نسب كافرًا إلى مسلم ، ومسلماً إلى كافر ، والنسب أعظم من الولاه ، قال : فالنصراني لا يرث المسلم ، قلت : وكذلك الأب لا يرث ابنه إذا اختلفت (<sup>3)</sup> أديانهما ، وليس (<sup>ه)</sup> منعه ميراثه بالذي قطع نسبه منه ، هو ابنه بحاله إذ كان ثَمَّ متقدم الأبوة ، وكذلك العبد مولاه بحاله إذ كان ثَمَّ متقدم الأبوة ،

قال: وإن أسلم المعتق ؟ قلت: يرثم. قال : فإن لم يسلم ؟ قلت : فإن كان للمعتق ذوو رحم مسلمون . قلت <sup>(1)</sup> : فيرثونه . قال : وما الحجة في هذا ؟ ولم إذ دفعت الذى أعتقه عن ميراثه يورث <sup>(۷)</sup> به غيره إذ لم يرث هو ، فغيره <sup>(۸)</sup> أولى آلا يرث بقرابته

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( نتاجها ؛ ،وما أثبتناه من ( ت ، م ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ بِمَا ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ كما ﴾ ، ومَا أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : ﴿ ابن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ت ، ب ) : ( اختلف ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ) : ﴿ أُو لِيسٍ ؟ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ) .

 <sup>(</sup>٦) ( قلت ) : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ت ، م ، ص ) .
 (٧) في (م ) : (ورث ) ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ص ) :

<sup>(</sup>A) في ( م ) : « لغيره » ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ، ص ) .

منه ؟ قلت : هذا <sup>(١)</sup> من شبهك .

قال: فأرجدني الحجة فيما قلت ؟ قلت (1): أرأيت الابن إذا كان مسلماً فمات وأبوه كافر؟ قال: لا يرثه ، قلت: فإن كان له (1) إخوة ، أو أعمام ، أو ينو عم مسلمون ؟ قال: يرثونه ، قلت: رسيب من ورثوه ؟ قال: يقرابتهم من الاب ، قلت: فقد منعت الاب من الميراث وأعطيتهم بسبه (1) ، قال: إنما منتته بالدين ، فجملته إذا خالف دينه كأنه ميت ، وورثه أقرب الناس به / عن هو على دينه . قلت: أو منا منعنا من هذه الحجة في النصراني ؟ قال: هي لك ، ونحن نقول بها معك ، ولكنا احتججنا لمن خالف من أصحابك ، قلت: أو رأيت فيما احتججت به حجة ؟ قال: لا، وقال (1): أبنه مواليه ؟ ألف: قب الكسلمين ، قال (1): بأنه مواليه ؟ ألف: ولاء له ؟ قلت: فيمرائه للمسلمين ، قال (1): بأنه مواليه ؟

قال : فإذا لم تورثهم بأنهم مركل وليسوا بذوى نسب ، فكيف أعطيتهم ماله ؟ قلت (٧) : لم أعطيمه (٨) ميرانًا ، ولو أعطيتهموه (٩) ميرانًا وجب على أن أعطيه من على الارض حين يموت ، كما أجعله لو كانوا مكا أعتقوه، وأنا وأنت إنما نصيره للمسلمين يوضع منهم في خاصة ، والمال الموروث لا يوضع في خاصة ، فكان يدخل عليك لو زعمت بأنه / ورث بالولاء هذا ، وأن تقول : أنظر اليوم الذى أسلم فيه فألبت ولاهه لجماعة من كان حيًا من المسلمين يومتذ ، فيرثه ورثة أولئك الاحياء دون غيرهم ، ويدخل عليك في النصراني يووت ولا وارث له ، فتجما (١٠٠ ماله لجماعة المسلمين .

[۱۷۲۹] وقد قال رسول الله ﷺ : « لا يرث المسلم الكافر » قال : فبأى شىء تعطى المسلمين ميراث من لا نسب له ، ولا ولاء له (۱۱) من (۱۲) المسلمين ، وميراث المتصراني إذا لم يكن له نسب ولا ولاء (۲<sup>۱) ؟</sup> قلت : بما أنعم الله تعالى به على ألهل دينه

<sup>...</sup> ٢) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ت ، م ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) ( له ) : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ت ، م ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ت ، م ، ص ) : ﴿ نسبه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ت ، ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ت ، ص ) : ﴿ قَالَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : ﴿ أَعَطُهُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في (ت، م) : ﴿ أعطيتموه ، وما أثبتناه من (ب، ص) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ت ) : ﴿ فجعل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ص ) .

<sup>(</sup>١١) د له » : ساقطة من ( ص ، ت ، م ) ، واثبتناها من ( ب ) .

<sup>[</sup>١٧٦٩] سبق برقمي (١٧٤٧ ـ ١٧٤٨ ] في أول كتاب الفرائض .

فخولهم من أموال المشركين إذا قدروا عليها، ومن كل مال لا مالك له يعرف من المسلمين. مثل الارض الموات فلم يحرم عليهم أن يحيوها ، فلما كان هذان المالان لا مالك لهما يعرف خوَّلُهُما الله أهل دين الله من المسلمين .

### [۷] الرد في (١) المواريث

قال الشافعي زشجي : ومن كانت له فريضة في كتاب الله عز وجل ، أو سنة رسوله ﷺ ، أو ما جاء عن السلف ، انتهينا به إلى فريضته ، فإن فضل من المال شيء لم نرده عليه ، وذلك (٢) أن علينا شيئين :

أحدهما : ألا ننقصه مما جعله الله له .

والآخر: الا نزيده عليه والانتهاء إلى حكم الله عز وجل . هكذا (٣) ، وقال بعض الناس : نرده عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه ، وكان (٤) من ذوى الارحام ، وأن لا نرده على زوج ولا زوجة . وقالوا : روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ، قلن الهم : أنتم تتركون ما تروون عن على بن أبي طالب ﷺ وعبد الله بن مسعود في أكثر الفرائض لقول (٥) زيد بن ثابت ، وكيف لم يكن هذا عما تتركون ؟ قالوا : إنا مسمعنا قول الله عز وجل : ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بِسَعْهُمْ أُولِي بِبَعْضٍ فِي كَتَابِ الله ﴾ [ الانفال : ٢٠] ، قلنا : معناها على غير ما ذهبتم إليه ، ولو كان على (٢) ما ذهبتم إليه كتتم قد تركتموه ، ثم نوارثوا بالإسلام والهجرة ، ثم نما مناها ؟ قلنا : توارث الله عز وجل (٧) : ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْشُهُمْ أُولِي بِعَشْمٍ فِي كِتَابِ الله ﴾ الله عز وجل (٧) : ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْشُهُمْ أُولِي بِعَشْمٍ فِي كِتَابِ الله ﴾ الله عز وجل (٧) : ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْشُهُمْ أُولِي بِعَشْمٍ فِي الله عز وجل (٣) : ﴿ وَالُولُوا الأَرْحَامِ بَعْشُهُمْ أَولَى بِعَشْمٍ فِي الله عز وجل الله عز وجل (٣) عنه على معنى ما فرض الله عز ذكره ، وسن رسوله ﷺ ، لا مطلقاً هكذا . الا ربى أنه لكله ولا يرثه الحال ، والحال أول ورحم له ؟ أو لا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ولا يرثه الحال ، والحال أول ورحما عد ؟ أو الع ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ولا يرثه الحال ، والحال أول ورحما عد ؟ أنه على معناها على (٨) ما وصفت

<sup>(</sup>١) و الرد في ٤ : صقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ت ، ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ) : ﴿ وكذلك ؛ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣ \_ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ، ص ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ لَقُولَ ﴾ : سأقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) و على ؛ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، ص ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( م ) : ٤ قوله عز وجل ٤ ، وما اثبتناه من ( ب ، ت ، ص ) .
 (٨) ٤ على ٤ : ساقطة من (ت ، م ، ص) ، واثبتناها من (ب) .

كتاب الفرائض / باب مراث الجد

لك من أنها (١) على ما فرض الله لهم وسن رسول الله ﷺ . وأنتم تقولون : إن الناس إنما <sup>(٢)</sup> ينوارثون بالرحم ، وتقولون خلافه في موضع آخر ، تزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه ،فماله لمواليه دون أخواله ، فقد منعت ذوى الأرحام الذين قد / تعطيهم في حال ، وأعطيت (٣) المولى الذي لا رحم له المال .

قال: فما حجتك في ألا ترد المارث ؟ قلت (٤): ما وصفت لك من الانتهاء ال حكم الله عز وجل ، ولا أزيد ذا سهم على سهمه ، ولا أنقصه قال : فهل من شيء نتبته سوى هذا ؟ قلت : نعم ، قال الله عز وجل : ﴿ إِنْ امْرُؤُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نَصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُن لَهَا وَلَد ﴾ [ انساء ١٧٦] ، وقال عز ذكره : ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ رَجَالاً وَنَسَاءً فَللذُّكُر مثلُ حَظَّ الأُنشَيْنِ﴾ [النساء : ١٧٦] ، فذكر الاخ والاخت منفردين ، فانتهى بالأخت إلى النصف ، وبالأخ إلى الكل، وذكر الإخوة والأخوات / مجتمعين فحكم بينهم مثل حكمه بينهم منفردين ، قال : ﴿ فَلَلذُّكُم مثلُ حَظَّ الْأَنشَيْنِ ﴾ فجعلها على النصف منه في كل حال ، فمن قال برد المواريث قال : أورث الأخت المال كله ، فخالف قوله (٥) الحكمين معاً . قلت : فإن قلتم نعطيها النصف بكتاب الله عز وجل ، ونرد (١) عليها النصف لا ميراثاً . قلنا : فبأى شيء ترده (٧) عليها ؟ قال : ما نرده (٨) أبدًا إلا ميراثاً ، أو يكون مالاً حكمه إلى الولاة ، فما كان كذلك فلسر الولاة بمخيرين ، وعلى الولاة أن يجعلوه لجماعة المسلمين ، ولو كانوا فيه مخرين كان للوالي أن يعطيه من شاء ، والله الموقي .

#### [ ٨ ] باب / ميراث الجد

[١٧٧٠] قال الشافعي رحمه الله تعالى : وقلنا : إذا ورث الجد مع الإخوة ،

(١) د ما وصفت لك من أنها ؟ : سقط من (م، ص) ، وأثبتاه من (ب ، ت) .

(٢) ( إنما ) : ساقطة من (ت ، ب) ، وأثبتناها من (م ، ص) . (٣) في (ص) : ٩ أو أعطيت ، وما أثبتناه من (م ، ت ، ب) .

(٤) في (ب) : « قلنا » ، وما أثبتناه من (ت ، م ، ص) .

(٥) في (ص): ٤ يخالف قولنا ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، م) .

(٦) في (ص) : ﴿ وَرِد ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، م) . (٨، ٧) في (ص) : ﴿ رده ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، م) .

<sup>[</sup> ۱۷۷۰] \* ط: (۲ / ۵۱۰ \_ ۵۱۱) (۲۷) كتاب الفرائض \_ (۷) باب ميراث الجد ـ عن يحيي بن سعيد أنه بلعه=

قاسمهم ما كانت المقاسمة خيرًا له من الثلث ، فإذا كان الثلث خيرًا له منها أعطيه . وهذا قول زيد بن ثابت ، وعنه قبلنا أكثر الفرائض ، وقد روى هذا القول عن عمر وعثمان أنهما قالا فيه مثل قول زيد بن ثابت . وقد روى هذا أيضًا عن غير واحد من أصحاب النبي هج وهو قول الاكثر من فقهاء ألهل (١) البلدان .

وقد خالفنا بعض الناس في ذلك <sup>(٢)</sup> فقال : الجد أب ، وقد اختلف فيه أصحاب النبي ﷺ .

[1۷۷۱] فقال أبو بكر ، وعائشة ، وابن عباس ، وعبد الله بن عبة ، وعبد الله بن الله بن عبة ، وعبد الله ابن الزبير : إنه أب ، إذا كان معه الإخوة طرحوا ، وكان المال للجد دونهم ، وقد زعمنا نحن وأنت أن أصحاب النبي ﷺ إذا اختلفوا لم نصر إلى قول واحد منهم دون قول الأخر إلا بالثبت () مع الحجة البينة عليه وموافقته للسنة ، وهكذا نقول ، وإلى الحجة ذهنا في قول زيد بن ثانت ، ومن قال قول .

<sup>(</sup>١) ( أهار ٤ : ساقطة من (ت ، م ، ب) ، وأثبتناها من (ص) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ الجدات ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : • بالتثبت ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ت) .

ان معاوية بن أبي سفيان كتب إلى ريد بن ثابت يسأله عن الجد ، فكتب إليه ويد بن ثابت : إنك كتب الى آت ألل تسائل عن الجد ، وقد إلا الأمراء بعنى الحلفاء ، وقد حضرت الحليقية قبلك يعطياته النصف مع الاخ الواحد والثلث مع الاثنين ، فإن كثرت الإحواد لم ينقصوه من الثلث . وعن ابن شهاب ، عن قييصة بن ذويب أن عمر بن الحلال فرض للجد الذي يغرض الثامل الميع .

وعن سليمان بن يسار أنه قال : فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت للجد مر الاخوة الثلث .

تنال مالك : والأمر المجتمع عليه هندنا ، والذي ادركت عليه أهل العلم بيلدنا أن الجد أبا الأس لا يرت مع الأمر فيناً ، وهو يغرض له مع الولد اللكري رمع اين الأبين الملكر السلس فريضة ، وهو فيما سوى ذلك ما لم يزار المتوفى أما أو احتا لايه يدناً باحد إن شركة بفريضة مسماة ويعطون فراتضهم ، فإن فضل من ذلك السلس فنا فرقه فرض للجد السلس فريضة .

قال مالك : والجد والإخوة للأب والأم إنا شركهم آحد بغريضة مسماة بيداً بمن شركهم من أمل الغرائض فيطيون فراتضهم فما يتل بعد ذلك للجد والإخرة من شيء، فإنه ينظر ، أى ذلك كان أنفسل خلط الجد أعطيه الثلث مما يقى له واللاخوة ، أو يكون بمتزلة رجل من الإخوة ، فيما يعتصل له ولهم ، يقاصمهم بمثل حصة أحدهم، أو السدس من رأس المال كله ، أى ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه لجد .

<sup>[</sup>۱۷۷۱] څخ : (٤ / ۱۳۳۸ (۸۸) كتاب القرائض ـ (٩) ياب ميرات الجد مع الاب والاخوة ، وقال ايو بكر واين عباس واين الزبير الجد اب ، وقرا اين عباس : ﴿ يَا يَعَيِي آمَمْ ﴾ ﴿ وَاتَّبِعَتُ مِلْمَ اللّمَ اللَّهِ لِمُواهِمُ وَاسْحَاقُ وَتَعْفُوبَ ﴾ ولم يذكر أن أحداً عالف أيا بكر في زمانه ، وأصحاب الني ﷺ مزافرون ، وقال اين ﴿

قالوا : فإنا نزعم أن الحجة في قول من قال : الحد أب لخصال منها : أن الله عز وجل قال : ﴿ يَا بِنِّي آدُم ﴾ [ الاعراف : ٢٦ ، ٢٧ ، ٣١ ، ٣٥] ، وقال : ﴿ مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمِ ﴾ [ الحج : ٧٨ ] ، فأقام الجد في النسب أباً ، وأن المسلمين (١) لم يختلفوا في أن لم ينقصوه من السدس وهذا حكمهم للأب ، وأن المسلمين (٢) حجبوا بالجد الآخ للأم وهكذا حكمهم في الأب ، فكيف جاز أن يجمعوا سن أحكامه في هذه الخصال ، وأن

(١ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من (ت ، ب ، ص) .

عباس : يوثني ابن ابني ، ولا أرث أنا ابن ابني ؟ !

\* خ : ( الموضع السابق) عن أبي معمر ، عن عبد الوارث ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : أما الذي قال رسول الله ﷺ : ﴿ لُو كُنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً لاتخذته ، ولكن خلة الإسلام أفضل » أو قال : « خير» \_ فإنه أنزله أبا \_ أو قال : قضاه أبا . (رقم ٦٧٣٨) .

♦ سنن الدارمي : (٢ / ٢٧٥) (٢١) كتاب الفرائض \_ (١١) باب قول أبي بكر في الجد \_ عن مسلم بن إبراهيم ، عن وهيب ، عن خالد ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أن أبا بكر الصديق جعا, الجد أباً .

قال ابن حجر : سنده صحيح على شرط مسلم (فتح ١٢ / ١٩) .

وعن محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن سليمان الشيباني ، عن كردوس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا .

ومن طريق آخر عن الشبياتي به .

قال ابن حجر : سنده صحيح . (فتح ١٢ / ١٩) .

ومن طريق شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي بردة ، عن مروان ، عن عثمان مثله . ومن طريق أبي إسحاق ، عن أبي بردة به . وقال ابن حجر : سنله صحيح . (فتح ١٢ / ١٩) .

قال ابن حجر : وأما قول ابن عباس فأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الفرائض من طريق عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : الجد أب .

\* سنن الدارمي : (٢ / ٢٧٧) في الكتاب السابق \_ (١٤) باب قول ابن عباس في الجد \_ عن مسلم بن إبراهيم ، عن وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه عن ابن عباس أنه جعل الجد أبأ [ قال ابن حجر :

سنده صحيح \_ الفتح ١٢ / ١٩] . قال ابن حجر : وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوس أن عثمان وابن عباس كانا

يجعلان الجد أباً . (فتح ١٢ / ١٩) . وأما قول ابن الزبير:

\*خ: (٣/ ٨) (٦٢) كتاب فضائل الصحابة \_ (٤) باب فضل أبي بكر بعد النبي ع عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد ، فقال : أما الذي قال رسول الله ﷺ : ﴿ لَو كُنت متخذاً خليلاً الاتخذته ، أن له أما \_ يعنى أبا بكر . ( رقم ٣٦٥٨) .

قال ابن حجر : فيه دلالة على أنه أفتاهم بمثل قول أبي بكر .

وأما عبد الله بن عتبة :

فقال ابن حجر : أخرج يزيد بن هارون من طريق سعيد بن جبير قال : كنت كاتباً لعبد الله بن عتبة، فأتاه كتب ابن الزبير : أن أبا بكر جعل الجد أباً . ( فتح ١٢ / ١٩) . يفرقوا بين أحكامه، وحكم الأب فيما سواها ؟ قلنا : إنهم لم يجمعوا بين أحكامه فيها قياساً منهم للجد على الأب .

قالوا : وما (١) دل على ذلك ؟ قلنا : أرايتم الجد لو كان إنما يرث باسم الابوة ، هل كان اسم الأبوة يفارقه لو كان دونه أب ، أو يفارقه لو كان قاتلاً ، أو مملوكا ، أو كافر) ؟ قال : لا ، قلنا : فقد نجد اسم الأبوة يلزمه وهو غير وارث ، وإنما ورثناه بالخبر في بعض المواضع دون بعض لا باسم الأبوة ، قال : فإنهم لا ينقصونه من السدس وذلك حكم الأب . قلنا : ونحن لا نتقص الجدة من السدس ، أفترى ذلك قياساً على للاب فتقفها موقف الأب ، فتحجب بها الإخوة ؟

قالوا: لا ، ولكن قد حجيتم الإخوة من الأم بالجد كما حجيتموهم بالأب . قلنا : نعم ، قلنا هذا خبرًا لا قياساً ، ألا ترى أنا نحجيهم بابئة ابن متسفلة ولا نحكم لها بحكم الأب ؟ وهذا يبين لكم أن الفرائض (٢) تجتمع في بعض الأمور دون بعض .

قالوا : وكيف لم تجعلوا أبا الاب كالاب كما جعلتم ابن الابن كالابن ؟ قلنا : 
لاختلاف الابناء والآباء ؛ لانًا وجدنا الابناء أولى بكثرة المواريث من الآباء ، وذلك أن 
الرجل يترك أباه وابته فيكن لابنه خصمة أسداس ، ولايه (٣) السدس ، ويكون له بنون 
يرثونه مما ولا يكون له (٤) أبوان يرثانه مما ، وقد نورث نحن وأنتم الاخت ولا نورث 
ابنتها ، أو (٥) نورث الام ولا نورث ابنتها (٦) إذا كان دونها غيرها ، وإن ورثناها لم 
نورثها قياسًا على أمها وإنما ورثناها خبر} لا قياسًا، قال : فما حجتكم في أن أثبتم فواتض 
الإخوة مع الجد ؟ قلنا : ما وصفنا من (٧) الاتباع ، وغير ذلك .

قالوا : وما غير ذلك ؟ قلنا : أرأيت رجلاً (^ مات وترك أشاه وجده ، هل يدلى واحد منهما إلى الميت بقرابة نفسه ؟ قالوا : لا ، قلنا : أليس إنما يقول أشوه : أنا ابن أبيه ، ويقول جده : أنا أبو أبيه ، وكلاهما يطلب ميرائه لمكانه(؟) من أبيه ؟

<sup>(</sup>۱) في (ص) : ﴿ قَلْنَا : وَمَا ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ قَلْتَ :أوما ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ أَنْ يَعِضُ الْفُراتُضِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ب) .

 <sup>(</sup>٣) في (ص) : ٩ ولاينه ٩ ، وما اثبتناه من (ب ، ت ، م) .
 (٤) ٩ له ٩ : ساقطة من (ت ، ب) ، واثبتناها من (م ، ص) .

 <sup>(</sup>٤) و له ٤ : ساقطة من (ت ، ب) ، واثبتناها من (م ، ص) .
 (٥) في (ص ، م) : و ولا ٤ ، وفي (ت) : و و ٤ ، وما اثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (م) : ( ابنها ٤ ، وما اثبتناه من (ت ، ب ، ص) . (٦) في ( م ) : ( ابنها ٤ ، وما اثبتناه من (ت ، ب ، ص) .

 <sup>(</sup>٧) في ( م ) : ٩ وصفنا لكم من ٩ ، وما اثبتناه من (ت ، ب ، ص) .
 (٨) في ( م ) : ٩ أرأيت أن رجلاً ٩ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ص ) .

 <sup>(</sup>٩) في (م): ( الكانته ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، س) .

....

٥٦٥ /<u>ب</u> ص ٢٠٠٠ب ت قالوا: بلى ، قلنا : افرايتم لو كان ابوه الميت فى تلك الساعة ، ايهما اولى بميراته ؟ قال : يكون لابنه خمسة أسداسه ، ولايه السدس . قلنا : وإذا كانا جميعًا إنما يدليان بالاب ، فابن الاب أولى بكثرة / ميراته من أيه ، فكيف جاز أن يحجب الذى هو أولى بالاب الذى يدليان / بقرابته ، بالذى هو أبعد منه ؟ قلنا : ميراث الإخوة ثابت فى القرآن ولا فرض للجد فيه ، فهو أقوى فى القرآن والقياس فى ثبوت الميراث . قال : فكيف جعلتم الجد إذا كثر الإخوة أكثر ميراثاً من أحدهم ؟ قلنا : خيراً ، ولو كان ميراثه قياساً جعلناه أبداً مع الواحد أكثر من الإخوة أقل ميراثاً ، فنظرنا كل ما صار للاخ ميراثاً بفعيمانا(۱) للاخ خمسة أسهم ، وللجد سهماً ، كما ورثناهما حين مات ابن الجد أبو الابن : قال : فلم لم تقولوا بهذا ؟ قلنا : لم نتوسع بخلاف ما روينا عنه من أصحاب النبي(۳) من النبي(۳) من النبي(۳) من النبي(۳) من النبيرات يخالف بعضهم إلى قول بعض ، / فنكون غير خارجين من أقاريلهم.

#### [٩] ميراث ولد الملاعنة

قال الشافعى ترفيح : وقلنا : إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها فى كتاب الله عز وجل ، وإخوته لامه حقوقهم ، ونظرنا ما بقى ، فإن كانت أمه مولاة متاقة كان ما بقى ميراثاً لموالى أمه ، وإن كانت عربية أو لا ولاء لها كان ما بقى لجماعة المسلمين (٤) .

وقال بعض الناس بقولنا فيها، إلا فى خصلة واحدة : إذا كانت أمه عربية (٥) أو لا ولاء لها ردوا ما يقى من ميرائه على عصبة أمه، وكان (٢) عصبة أمه عصبته، واحتجوا فيه براوية ليست بثابتة، وأخرى ليست مما يقوم بها حجة. وقالوا: كيف لم تجعلوا عصبية(٧)

<sup>(</sup>۱) في (م ، ص) : ( فجعلناه ؛ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

<sup>(</sup>٢) في (م ، ص) : ﴿ الأبوين ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ت) : ( رسول الله ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م) .

<sup>(</sup>غ) ط : (٢ / ٥٣٢) (٢٧) كتاب الفرائض - (١٥) باب ميرات ولد الملاحمة وولد الزنا - عن مالك أنه بلغه ان عروة ابن الزبير كان يقول في ولد الملاحمة وولد الذائرة : إنه إذا مات ورُبِّقُ أمه ؛ حقها في كتاب الله عز وجل ، واعزته لامه حقوقهم ، ويرث المبتمة والى أمه إن كانت مولاة ، وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لامه حقوقهم ، وكان ما يقي للمسلمين .

قال مالك : وبلغنى عن سليمان بن يسار مثل ذلك .

قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا . (٥) في ( م ) : ( غريبة ؟ ، وما أثبتناء من (ص ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>١) في (ت ، م ، ص) : ( وكانوا ، ، وما أثبتاه من (ب) . (٧) (عصبته ، سانطة من (م ) ، واثبتناها من (ت ، ب ، ص) .

عصبة أمه كما جعلتم مواليه موالى أمه ؟ قلنا : بالأمر الذى لم نختلف نحن وأنتم فى أصله ، ثم تركتم قولكم فيه .

قلت : أرأيتم المولاة العتيقة تلد من مملوك ، أو ممن لا يعرف ، أليس يكون ولا « ولدها تبعاً لولائها حتى يكونوا كأنهم أعتقوا مماً ما (١) لم يَجُرَّ أب ولاءهم ؟ قالوا : بلى، قلنا : أو يعقل عنهم موالى أمهم (٢) ويكونون أولياء فى التزويج لهم؟ قالوا : بلى، قلنا : فإن كانت عربية فتكون عصبتها عصبة ولدها ، فيعقلون عنهم ، أو يزوجون بناتهم . قالوا : لا ، قلنا : فإذا كان موالى الأم يقومون مقام المصبة فى ولد مولائهم ، وكان الأخوال لا يقومون ذلك المقام فى بنى أختهم ، فكيف أنكرت ما قلنا ، والأصل

#### [١٠] ميراث المجوس

قال الشافعي تراثيني : وقلنا : إذا اسلم للجوسي وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه ، نظرنا إلى أعظم النسين (٣) فورثناها به ، والغينا الآخر ، وأعظمهما أنتههما بكل حال . وإذا كانت أم أخت ورثناها بأنها أم ، وذلك أن الأم قد تثبت في كل حال ، والأخت قد تزول ، وهكذا جميع فرائضهم (٤) على هذه المنازل . وقال بعض الناس : أورثها من الوجهين معاً ، فقلنا له (٥) : أرأيت إذا كان معها أخت ، وهي أخت أم ؟ قال : أحجبها من الثلث بأن (١) معها أختين ، وأورثها من الوجه الآخر الآنها أخت .

قلت (٧) : أرأيت (٨) حكم الله عز وجل إذا جعل للأم النلث في حال، ونقصها منه بدخول الإخوة عليها ، أليس إنما نقصها بغيرها ، لا بنفسها ؟ قال : بلى ، بغيرها نقصها. فقلنا : وغيرها خلافها ؟ قال : نعم ، قلنا : فإذا (٩) نقصتها بنفسها أفليس قد نقصتها بخلاف ما نقصها الله عز وجل به ؟ وقلنا (١٠) : أرأيت إذا كانت أما على الكمال،

<sup>(</sup>١) ﴿ مَا ﴾ : ساقطة من ( م ) ، واثبتناها من (ت ، ب ، ص) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ أبيهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

<sup>(</sup>٣) ني ( ب ) : ١ السبين ٢ ، وما اثبتناه من (ت ، ص ، م) .

 <sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( فرائضه ١ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ص) .

<sup>(</sup>٥) (٥ له ٤ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ت ، ب ، ص) .

<sup>(</sup>٢) في (م ، ص) : ﴿ أَن ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ب) .

 <sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ قلنا ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، م ، ص) .
 (٨) في (ت) : ﴿ أَرَائِتِم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، م ، ص) .

<sup>(</sup>٩٠ - ١) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ت ، ب ، ص) .

1/4.1

فكيف يجوز أن تعطيبها بيقصبها دون الكمال ، وتعطيها أمّا كاملة ، وأختًا كاملة ، وهما بدنان وهذا بدن ؟ قال : فقد دخل عليك أن عطلت أحد الحقين . قلنا : لما (١) لم يكن سبيل إلى استعمالهما / إلا بخلاف الكتاب وخلاف المعقول لم يجز إلا تعطيل أصغرهما ، لاكثرهما (٢) . قال : فهل تجد علينا شبئًا من ذلك ؟ قلنا : نعم ، قد تزعم أن المكاتب ليس بكامل الحرية ، ولا رقيق ، وأن كل من لم تكمل فيه الحرية صار إلى حكم المبيد لائه لا يرث ، ولا يورث ، ولا تجوز شهادته ، ولا يحد من قذفه ، ولا يحد هو إلا حد العبيد فتعطل موضم الحرية منه . قال : إني أحكم عليه أنه وقيق .

قلت : أفى كل حاله ، أو فى بعض حاله دون بعض ؟ قال : بلى ، فى بعض حاله دون بعض ؛ لأنى لو قلت لك : فى كل حاله قلت لسيد المكاتب : أن يبيعه ويأخذ . اله . اله

1/077 ص قلت : فإذا كان بها(۱۲) قد / اختلط (۱۱) امره فلم يمحض عبدًا ولم يمحض حراً ، فكيف (۱۰) لم تقل فيه بما رويته عن على بن أبي طالب عليه الله يعتق منه بقدر ما أدى وتجوز شهادته بقدر ما أدى ، ويحد بقدر ما أدى ، ويحد بقدر ما أدى ؟ قال : لا نقول به ، قلنا : وتصيره على أصل أحكامه وهو حكم العبيد فيما نزل به ، وتمنعه المبراث ؟ قال : نعم ، قلنا : فكيف لم تجز لنا في فرض للجوس ما وصفنا ؟ وإتما صيرنا للجوس إلى أن أعطيناهم بأكثر ما يستوجبون ، فلم تمنعهم حقًا من وجه إلا أعطيناهم متعضا ، إلا (۱۷) أنا جعلنا بدنا واحداً في حكم بدئين .

#### [١١] ميراث المرتد

[١٧٧٢] قال الشافعي رَطِيْكِي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن على بن

<sup>(</sup>۱) ه لما » : ساقطة من (م ، ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ لَا أَكْبَرُهُمَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، م) .

<sup>(</sup>٣) د بها » : ساقطة من (ت ، ب) ، وأثبتناها من (ص ، م) .

<sup>(</sup>٤) فمي (ص) : ﴿ أَحَاظُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، م) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ فَكَيْفَ ﴾ : ساقطة من (م ، ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت) . (٦) في (م ، ص) : ﴿ فَيْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ لا ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، م) .

<sup>[</sup>١٧٧٢] سبق برقمي [١٧٤٧ ـ ١٧٤٨] وخرج هناك .

علىك مثله ؟

الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ لَا يُرْتُ المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ٤ .

قال الشافعي : وبهذا نقول : فكل من خالف دين الإسلام من أهل الكتاب ، أو من (١) أهل الأوثان، فإن ارتد أحد (٢) من هؤلاء عن الإسلام لم يرثه المسلم لقول رسول الله ﷺ ، وقطع الله الولاية بين المسلمين والمشركين .

فوافقنا بعض الناس على كل كافر إلا المرتد وحده ، فإنه قال : ترثه ورثته من المسلمين ، فقلنا : فيعدو المرتد أن يكون داخلاً في معنى الكافرين ، أو يكون في أحكام المسلمين ؟ فإن (٣) قلت: هو في بعض حكمه في أحكام المسلمين (٤) ، قلنا : أفيجوز أن ٧٢٧/ب يكون كافرًا في /حكم مؤمنًا في غيره ، فيقول لك غيرك : فهو كافر حيث جعلته مؤمنًا ، ومؤمن حيث جعلته كافرًا ؟ قال : لا ، قلنا : أفليس (٥) يجوز لك من هذا شيء إلا جاز

[١٧٧٣] قال : فإنا إنما صرنا في هذا إلى أثر رويناه أن على بن أبي طالب عَلَيْكُمْ قتل المستورد وورث ميراثه ورثته المسلمين .

قلنا : فقد زعم (٦) بعض أهل الحديث منكم أنه غلط .

ونحن نجعله لك ثابتًا . أفرأيت حكمه في سوى الميراث ، أحكم مشرك أو مسلم ؟ قال : بل حكم مشرك ، قلنا : فإن حبست المرتد (٧) لتقتله ، أو لتستتيبه ، فمات ابن

(١) في (ب) : ( ومن ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، م ، ص) .

(٢) في (م) : ( أحدهما ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ص) .

(٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (م ، ب ، ت) . (٥) في (م ، ت ) : « فليس ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

(٦) في (م ، ت) : ﴿ يزعم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

(٧) في (ت) : « المشرك » ، وما أثبتناه من (ب ، م ، ص) .

[۱۷۷۳] \* سنن سعيد بن منصور : (١ / ١٠٠ - ١٠١) كتاب القرائض ـ ميراث المرتد ـ عن أبي معاوية ، عن

الاعمش ، عن أبي عمرو الشيباني قال : أتى عَلَيُّ بالمستورد العجلي ارتد عن الإسلام ، فعرض عليه الإسلام فأبي ، فضرب عنقه ، وجعل ميراثه لورثته من المسلمين .

قال سعيد بن منصور : ليس هذا الحديث عند أحد إلا عند أبي معارية .

\* مصنف عبد الرزاق : (٦ / ١٠٥) كتاب أهل الكتاب ـ باب ميراث المرتد . (رقم ١٣٩) . وانظر مزيداً من تخريجه والكلام عليه في رقم [١٧٥٢] .

وفي أكثر الروايات أنه لم يعرض لماله فيها ، وربما كان هذا هو ما جعل الشافعي يقول : • فقد زعم

بعض أهل الحديث منكم أنه غلط ٥ .

له(١) مسلم ، أيرثه ؟ قال: لا ، قلنا : أفرأيت أحداً قط لا يرث ولده إلا أن يكون قاتله، ويرثه ولده ؟ إنما أثبت الله عز وجل المواريث للأبناء من الآباء حيث أثبت المواريث للآباء من الأبناء ، وقطع ولاية المسلمين من المشركين ، وسن رسول الله ﷺ ألا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، فإن كان المرتد خارجاً من معنى حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله ﷺ من بين المشركين بالأثر (٢) الذي زعمت ، لزمك أن تكون قد خالفت الإثر (٣) ، لأن على بن أبى طالب لم يمنعه ميراث ولده لو ماتوا ، وهو(؟) لو وَرَّث ولده منه انبغى أن يُورُّثُه ولده إذا كان عنده مخالفًا لغيره من المشركين .

[١٧٧٤] ولو جاز أن يرثوه ولا يرثهم كان في مثل معنى ما حكم به معاوية بن أبي /سفيان وتابعه عليه غيره ، فقال : نرث المشركين ولا يرثونا ، كما تحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا، أفرأيت إن احتج عليك أحد بهذا من قول معاوية ومن تابعه عليه منهم: سعيد بن السيب ، ومحمد بن على بن حسين ، وغيرهما ؟

[۱۷۷۵] وقد روی عن معاذ بن جبل شبیهه .

وقد قاله معاوية ومعاذ في أهل الكتاب \_ وقال لك : إن النبي (٥) ﷺ إنما كان (٦) يحكم (٧) به على أهل الأوثان ، والنساء اللاتي يحللن للمسلمين نساء أهل الكتاب ، لا نساء أهل الأوثان ، فقال : لمعاذ بن جبل ولمعاوية ولهما فقه وعلم ، فلم لم (٨) توافق قولهما ؟ وقد يحتمل قول النبي ﷺ : ﴿ لَا يَرِثُ المُسلِّمِ الكَافَرِ ، وَلَا الكَافَرِ المُسلِّمِ ﴾ أن يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان ، وأتبع معاوية ومعاذًا في أهل الكتاب ، فأورث

[١٧٧٤] سبق هذا برقم [١٧٥٣] وخرج هناك .

\* سنن سعيد بن منصور : (١ / ٦٧) كتاب الفرائض \_ باب لا يتوارث أهل ملتين \_ عن هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي قال: لما قضى معاوية بما قضى به من ذلك ، فقال عبد الله بن معقل:ما أحدث في الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله ﷺ هو أعجب إلى من قضاء معاوية، إنا نرئهم ولا يرثونا ، كما أن النكاح يحل لنا فيهم ، ولا يحل لهم فينا . (رقم ١٤٧) . . .

[١٧٧٥] سبق برقم [١٧٥٣] وخرج هناك .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ أَنْزَلُهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، م) .

<sup>(</sup>٢) في (م) : ﴿ بِالْابِن ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ص) .

<sup>(</sup>٣) في (م) : ( الابن ) ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ص) . (٤) في (م ، ص) : ﴿ أَوْ هُو ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>o) في (ت): ﴿ وقال كان النبي ؛ ، وما أثبتناه من (ب ،ص ،م). ﴿ قال لك ؛ معطوفة على ﴿ إِن احتج ...؛ .

<sup>(</sup>١) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ص) .

<sup>(</sup>٧) في (م) : ٤ حكم ٤ ، وأثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

<sup>(</sup>A) ﴿ لم › : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، م) .

طالب عليه (١) .

المسلم من الكافر ، ولا أورث الكافر من المسلم ، كما أقول في نكاح نسائهم . قال : لا يكون ذلك له ؛ لأنه إذا قال النبي ﷺ : ﴿ لا يرث المسلم الكافر ﴾ (١) ، فهذا على جميع الكفار ، قلنا : ولم لا تستدل بقول من سمينا مع أن الحديث محتمل له ؟ قال : إنه قَلُّ حديث إلا وهو يحتمل معانى ، والأحاديث على ظاهرها لا تحال عنه <sup>(٢)</sup> إلى معنى تحتمله إلا بدلالة عمن حدث عنه . قلنا : ولا / يكون أحد من أصحاب النبي ﷺ ، وإن كان مقدماً حجة ، في أن يقول بمعنى يحتمله الحديث عن رسول الله ﷺ ؟ قال : لا ، قلنا:

فكل ما (٣) قلت من هذا حجة عليك في ميراث المرتد ، وفيما رويت عن على بن أبي

قال الشافعي فطيُّنه : وقلنا : لا يؤخذ مال المرتد عنه حتى يموت ، أو يقتل على ردته ؛ لأنه إن (٥) رجع (٦) إلى الإسلام كان أحق بماله . وقال بعض الناس : إذا ارتد فلحق بدار الحرب ، قسم الإمام ميراثه كما يقسم ميراث الميت ، وأعتق أمهات أولاده ومدبريه ، وجعل دينه المؤجل حالا ، وأعطى ورثته ميراثه . فقيل له : عبت أن يكون عمر وعثمان رحمة الله عليهما حكما في دار السنة والهجرة في امرأة المفقود الذي لا يسمع له يخبر ، والأغلب أنه قد مات ، بأن تتربص امرأته أربع سنين ثم أربعة (٧) أشهر وعشراً ثم تنكح ، فقلت : وكيف نحكم بحكم الوفاة على رجل في امرأته وقد يمكن أن يكون حيًا ؟ وهم لم يحكموا في ماله بحكم الحياة ، إنما حكموا به لمعنى الضرر على الزوجة، وقد نفرق نحن وأنت بين الزوج وزوجته بأقل من هذا الضور على الزوجة (٨)، فنزعم أنه إذا كان عنيناً فرق بينهما ، ثم صرت برأيك إلى أن حكمت على رجل حي لو ارتد بطرسوس فامتنع بمُسْلَحة الروم ، ونحن نرى حياته ـ بحكم الموتى في كل شيء في ساعة من نهار ، خالفت فيه القران ودخلت في أعظم من الذي عبت . وخالفت من عليك عندك اتباعه فيما عرفت وأنكرت.

<sup>(</sup>١) سبق برقم [١٧٤٧ ـ ١٧٤٨] وخرج هناك .

<sup>(</sup>٢) في (م ، ص) : ( منه ؛ ، وما أثبتناه من (ب، ت) .

<sup>(</sup>٣) في (م) : ( فكما ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

<sup>(</sup>٤) سبق برقم [١٧٥٢] وخرج هناك ، ويرقم [١٧٧٢] وفيه بعض تخريجه .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : فردته وإن ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ت) : ﴿ يرجم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م) .

<sup>(</sup>٧) في (م ، ص) : ﴿ وأربعة ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ت) .

<sup>(</sup>A) د على الزوجة ٤ : سقط من (م ، ت ، ص) ، وأثبتناه من (ب) .

قال : وأبين القران الذي خالفت ؟ قلت : قال : قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ امْرُوِّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ [ النساء : ١٧٦ ] ، وقال جل وعز : ﴿ وَلَكُمْ نصْفُ مَا تَرَكُ أَزْوَاجُكُم﴾ [ النساء :١٢ ] ، فإنما نقل ملك الموتى إلى الاحياء ، والموتى خلاف الاحياء، ولم ينقل بميراث قط ميراث حي إلى حي، فنقلت ميراث الحي إلى الحي وهو خلاف حكم الله تبارك وتعالى. قال : فإنى أزعم أن ردته ولحوقه بدار الحرب مثل موته.

قلت : قولك هذا خبر ؟ قال : ما فيه خبر ، ولكني قلته قياساً .

قلت : فأين القياس ؟ قال : ألا ترى / أنى لو وجدته في هذه الحال قتلته فكان ميتاً ؟ قلت : قد علمت أنك إذا قتلته مات ، فأنت لم تقتله فأين القياس ؟ إنما قتلته لو أمته فأنت لم تمته . ولو كنت بقولك لو قدرت عليه قتلته كالقاتل له لزمك إذا رجع إلى 1/ 4 . 4 بلاد الإسلام أن يكون حكمه حكم الميت ، / فينفذ عليه حكم الموتى . قال : ما أفعل ، وكيف أفعل وهو حي ؟

> قلت: قد فعلت أولاً وهو حي، ثم زعمت أنك إن حكمت عليه بحكم الموتى فرجع ثانيا (١)، وأم ولده قائمة ومدبره قائم، وفي يد غريمه ماله بعينه الذي دفعته إليه وهو إلى عشر سنين ، وفي يد أبيه (٢) ميراثه. فقال لك : رد على مالي وهذا غريمي ، يقول: هذا مالك بعينه لم أغيره، وإنما هو لي إلى عشر سنين، وهذه أم ولدي ومدبري (٣) بأعيانهما . قال : لا أرده عليك (٤) لأن الحكم قد نفذ فيه ، قلنا : فكيف رددت عليه ما في يدى وارثه وقد نفذ له به الحكم ؟ قال : هذا ماله بعينه .

> قلنا : والمال الذي في يد غريمه وأم ولده ومدبره (٥) ماله بعينه ، فكيف نقضت الحكم في بعضه دون بعض ؟ هل قلت هذا خبرًا ، أو قياسًا ؟ قال : ما قلته خبرًا ، ولكن قلته قياسًا .

> قلنا : فعلى أى شيء قسته ؟ قال : على أموال أهل البغى يصيبها أهل العدل فإن تاب أهل البغى فوجدوا أموالهم بأعيانها أخذوها ، وإن لم يجدوها بأعيانها لم يغرمها أهل العدل ، وكذلك ما أصاب أهل العدل لأهل البغي .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ تَاتِبًا ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، م) . .

<sup>(</sup>٢) في (ت ، م ، ص) : ﴿ بدايته ؟ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَمَلْبُرِي ﴾ : ساقطة من (م) ، وفي (ت ، ص) : ﴿ مَلْبُرْتَي ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب ، ت) : ﴿ عليه ، وما أثبتناه من (ص ، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ت ، م ، ص) : ٩ مدبرته ، وما أثبتناه من (ب) .

قلنا : فهذا وجد ماله بعينه ، فرددت بعضه ولم ترد بعضه . فأما أهل العدل لو أصابوا لأهل البغي أم ولد أو مديرة رددتهما على صاحبهما ، وقلت : لا يعتقان ، ولا يملكهما غير صاحبهما ، وليس هكذا قلت في مال المرتد .

# [17] ميراث المُشرَّكة

قال الشافعي وَطُهِّينِهِ : قلنا : إن المشركة زوج ، وأم ، وأخوان لأب وأم ، وأخوان لأم (١) ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين من الأم الثلث ، ويشركهم بنو ١٥٦٧ الآب والأم ؛ لأن الآب / لما سقط حكمه صاروا بني أم معاً .

وقال بعض الناس مثل قولنا ، إلا أنهم قالوا : لا يشركهم بنو الأب والأم ، واحتجوا علينا بأن أصحاب النبي ﷺ اختلفوا فيها ، فقال بعضهم قولنا وقال بعضهم قولهم ، فقالوا : اخترنا (٢) قول من قلنا بقوله ، من قبَل أنا وجدنا بني الأب والأم قد يكونون مع بني الأم، فيكون للواحد منهم الثلثان ، وللجماعة من بني الأم الثلث . ووجدنا بني الأب والأم قد يشركهم أهل الفرائض فيأخذون أقل مما يأخذ بنو الأم ، فلما وجدناهم مرة يأخذون أكثر مما يأخذون ، ومرة أقل مما يأخذون ، فرقنا بين حكمهم (٣) ، فورثنا كلاّ على حكمه ؛ لأنا وإن جمعتهم الأم لم نعطهم دون الأب ، وإن أعطيناهم بالأب مع الأم (٤) فرقنا بين حكمهم (٥) ، فقلنا : إنا إنما أشركناهم مع بني الأم ؛ لأن الأم جمعتهم وسقط حكم الأب ، فإذا سقط حكم الأب كان كأن(٦) لم(٧) يكن ، ولو صار للأب موضع يكون له فيه حكم استعملناه ، قل نصيبهم (٨) أو كثر .

قال : فهل تجد مثل ما وصفت من أن يكون الرجل مستعملاً في حال ، ثم تأتي حال فلا يكون مستعملاً فيها ؟ قلنا : نعم ، قال : وما ذاك ؟ قلنا : ما قلنا نحن وأنت وخالفت فيه صاحبك من الزوج ينكح المرأة بعد ثلاث تطليقات ثم يطلقها فتحل للزوج

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ أَكِ ، وما أَثْبَتَاهُ مِنْ (ت ، ب ، ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ت ، ص) : ﴿ أَخبرنا ﴾ ، وفي (م) : ﴿ خبرنا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٣) ٥) في (ب) : ٥ حكميهم ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، م ، ص) .

 <sup>(</sup>٤) في (م) : « الأب » ، وما أثبتناه من (ت ، س ، ص) .

<sup>(</sup>٦) في (ت ، م ، ص) : ﴿ كَمَنْ ٤ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ (ب) .

<sup>(</sup>٧) (ب ، ت ، ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ص) .

<sup>(</sup>٨) في (ت) : ( نصيبه ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م) .

قبله ، ويكون مبتدئاً لنكاحها ، فتكون عنده على ثلاث . ولو نكحها بعد واحدة ، أو التنبن ، لم تهدم الواحدة ولا النتين كما تهدم الثلاث ؛ لأنه لما كان له معنى في إحلال المرأة هدم الطلاق الذي تقدمه إذا كانت لا تحل إلا به ، ولما لم يكن له معنى في الواحدة والنتين ، فكانت تحل لؤوجها بنكاح قبل زوج كما كانت تحل لو لم يطلقها ، لم يكن له معنى ، فلم نستعمله ، قال : إنا لنقول هذا خبراً عن عمر بن الخطاب رحمه الله ، قلب: وقياماً كما وصفنا ؛ لأنه قد خالف عمر فيه غيره .

قال : فهل تجد لى هذا فى القرائض؟ قلت : نعم ، الاب<sup>(۱)</sup> يموت ابنه وللابن إخوة ولا يرثون مع الأب ، فإذا كان الأب<sup>(۲)</sup> قاتلاً ورثوا ولم يورث الأب ؛ من قِبَلٍ أن حكم الاب قد زال ، وما زال حكمه كان كمن لم يكن ، فلم تمنمهم الميراث به إذا صار لا حكم له ، كما منعاهم به / إذا كان له حكم ، وكذلك لو كان كافرًا أو علوكاً .

۲۰۱۱ رب

قال : فهذا لا يرت بحال ، وأولئك يرثون بحال (٣) . قلنا : أوليس إنما ننظر في المبراث إلى حالهم قبلها ولا بعدها ؟ المبراث إلى الفريضة التى يُدلُون فيها بحقوقهم ، لا ننظر إلى حالهم قبلها ولا بعدها ؟ قال: وما تعنى بذلك ؟ قلت : لو لم يكن قاتلاً ورث ، وإذا صار قاتلاً لم يرث ، ولو كان عملوكاً فمات ابته لم يرث ، ولو عتى قبل يموت ورث . قال : هذا هكذا . قلنا : فنظرنا إلى الحال التى لم يكن فيها للأب حكم في الفريضة أسقطناه ، ووجدناهم لا يخرجون من أن يكونوا إلى بنى الأم .

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) ما بين الرقمين سقط من (م) ، واثبتناه من (ت ، ص ، ب) . (٣) ﴿ وَاوْلِنَكَ بِرَثُونَ بِحَالَ ﴾ : سقط من (ص) ، واثبتناه من (ت ، م ، ب) .

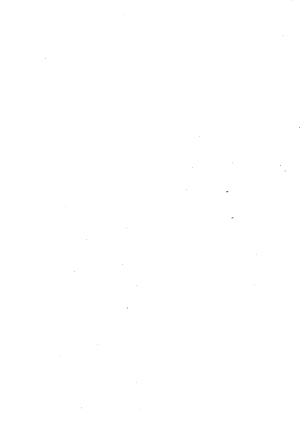

#### (٤٠) كتاب الوصايا

/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : كتبنا هذا الكتاب من نسخة الشافعي من خطه بيده ٢٠٠٠/ ولم نسمعه منه ، وذكر(١) الربيع في أوله : ﴿ وَإِذَا أُوصَى الرَجَلِ لَرْجُلُ بَمْثُلُ نَصِيبُ أَحَدُ ولده . . . ٤ .

وذكر بعده تراجم ، وفي آخرها ما ينبغي أن يكون مقدمًا وهو :

### [١] باب الوصية وترك الوصية

[١٧٧٦] قال الشافعي رُلِيُّ : فيما روى عن النبي ﷺ في الوصية : إن قوله ﷺ : ا ما حق امرئ له مال ـ يحتمل: ما لامرئ ـ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده!، ويحتمل: ما المعروف في الأخلاق(٢) إلا هذا ، لا من وجه الفرض.

## [٢] باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده ، أو أحد ورثته ، ونحو ذلك ، وليس في التراجم(٢)

قال الشافعي رحمه الله : / وإذا أوصى الرجل للرجل بمثل نصيب أحد ولده ،

(١. ٣) ما بين الرقمين ليس في (ص،م) وهو من كلام السراج البلقيني ، ولهذا جاء في (ت ، ب) ، واثبتناه منهما ، وقوله : ﴿ وليس في التراجم ؟ أي العنوان ليس في أصل الكتاب ، وإنما وضعه من عنده . (٢) في ( ت ، ص ): ( الاختلاف ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

[١٧٧٦] روى الإمام الشافعي في السنن هذا الحديث عن مالك وسفيان بن عيبتة (٢/ ١٦١):

قال : عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ مَا حَقَّ امْرِيْ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ، . (رقم ٥٢١) .

وقال: عن سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : ٩ ما حق امرئ يؤمن بالوصية ، وله مال يوصى فيه تأتى عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده ، (رقم ٢٢٥) .

ط: (٢/ ٢١١) (٣٧) كتاب الوصية \_ (١) باب الأمر بالوصية . (رقم ١) .

 ♦خ: (٢/ ١٨٦) (٥٥) كتاب الوصايا ـ (١) باب الوصايا ـ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . قال: تابعه محمد بن مسلم ، عن عمرو ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ . ( رقم ٢٧٣٨ ) . م: (٣/ ١٢٤٩) (٢٥) كتاب الوصية ـ من طرق عن نافع ، عن ابن عمر نحوه . (رقم ١٦٢٧) . ----- كتاب الوصايا / باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده ... الخ

فإن(١) كانوا اثنين فله الثلث ، وإن كانوا ثلاثة فله الربع حتى يكون مثل أحد ولده (٢) ، وإن كان أوصى بمثل نصيب ابنه ، فقد أوصى له بالنصف فله الثلث كاملاً إلا أن يشاء الإبن أن يسلم له السدس .

الابن الثل

قال: وإنما ذهبت إذا كانوا ثلاثة إلى أن يكون له الربع ، وقد يحتمل أن يكون له الله ؟ لانه يعن له الله ؟ لانه يعن أنه اللك ، وأنه لما كان القول محتملاً أن يكون: أراد أن يكون أراد أن يكون له مثل ما يأخذ أحد ولده ، جعلت له الاقل ، فاعطيته إياه ؛ لانه البقين ومنته الشك .

وهكذا لو قال: أعطوه مثل نصيب أحد (<sup>(7)</sup> ولدى ، فكان في ولده رجال ونساء ، اعطيته نصيب امرأة لأنه أقل. وهكذا لو كان ولده ابنة وابن ابن (<sup>(3)</sup>) ، فقال : أعطوه مثل نصيب أحد (<sup>(6)</sup>) ولدى ، أعطيته السلس ، ولو كان ولد الابن اثنين أو أكثر ، أعطيته أقل ما يصيب واحدًا منهم ، ولو قال: له مثل نصيب أحد ورثتى ، فكان في ورثته امرأة ترثه ثمنًا ، ولا وارث له يرث أقل من ثمن أعطيته إياه (<sup>(7)</sup>). ولو كان له أربع نسوة يرثنه ثمنًا اعطيته (<sup>(7)</sup>) ويع الثمن . وهكذا لو كانت له عصبة فورثوه ، أعطيته مثل نصيب أحدهم وإن

وهكذا لو كانوا موالى ، وإن قل عددهم ، وكان معهم وارث غيرهم زوجة أو غيرهم زوجة أو غيرهم زوجة أو غيرهم زوجة أو كان ورثته إخوة لاب وأم ، وإخوة لاب ، وإخوة لاب ، وإخوة لام ، وإخوة لاب ، وإخوة لاب ، وإخوة لام ، فقال : أعطوه مثل نصيب أحد إخوتى ، أو له مثل نصيب أحد إخوتى ، فذلك كله سواء ، ولا تبطل وصيته بأن الإخوة للأب لا يرثون ، ويعطى مثل نصيب أقل إخوته الذي(٨) يرثونه(٩) نصيباً ، إن كان أحد إخوته (١٠) لام أقل نصيباً ، أو بني الام والاب أعطى مثل نصيباً .

قال : ولو قال : أعطوه مثل أكثر نصيب وارث لى ، نظر من يرثه ، فأيهم كان أكثر له ميرانًا أعطى مثل نصيبه حتى يستكمل(١١١) الثلث ، فإن جاوز نصيبه الثلث لم يكن له

<sup>(</sup>١ \_ Y) ما يين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ت ، ب ، ص) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ، ص ): ﴿ إحدى ؛ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ): ﴿ وَلَلَّهُ البَّنَّةُ وَالبَّنَّةُ البِّنَّةُ وَالبِّنَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ، ص ): ﴿ إحدى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ) . (٦- ٧) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>۱\_ ۷) ما بين الرقمين سفط من ( ت ) ، وابسته من ( ب ، ص ، م ) . (۸) نو ( ب ): ( الذين ؛ ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٨) هـي ( ب ): • الدين ٢ ، وما استاه من ( ت ، ص ، م ) . (٩ ـ ١٠) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ب ، ت ، ص ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ت ): د حتى يكون يستكمل ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

وهكذا لو<sup>(۱)</sup> قال: أعطوه أكثر تما يصيب أحدًا من<sup>(۱)</sup> ميرانى ، أو أكثر نصيب أحد ولدى ، أعطى ذلك حتى يستكمل الثلث ، ولو قال: أعطوه ضعف ما يصيب أكثر ولدى نصيبًا أعطى مثلى<sup>(۱)</sup> ما يصيب أكثر ولده نصيبًا ، ولو قال: ضعفى ما يصيب ابنى ، نظرت ما يصيب <sup>(1)</sup> ابنه، فإن كان مائة أعطيته للمائة ، فأكون أضعفت المائة التى تصيبه يميراثه موة ثم مرة فذلك ضعفان .

317\1

وهكذا إن قال: ثلاثة أضعاف ، أو أربعة (٥) لم أود على أن أنظر أصل الميراث فأضعفه له مرة / بعد مرة حتى يستكمل ما أوصى له به . ولو قال: أعطوه مثل نصيب أحد من أوصيت له أعطى أقل ما يصيب أحلاً عن أوصى له ؛ لانى إذا أعطيته أقل فقد أعطيته ما أعلم أنه أوصى له به ، فأعطيته باليقين ، ولا أجاوز ذلك ؛ لائه شك ، والله تعالى أعلم .

#### [٣] باب الوصية بجزء من ماله

قال الشافعي أوليه : ولو قال: لفلان نصيب من مالى ، أو جزء من مالى ، أو حظ من مالى ، أو حظ من مالى ، أو حظ من مالى ، كان هذا كله سواء ، ويقال للورثة : أعطوه منه ما شتم ؛ لأن كل شيء جزء، ونصيب / وحظ، فإن قال الموصى له: قد علم الورثة أنه أراد أكثر من هذا (٧)، أحلف الورثة ما تعلمه أراد أكثر مما أعطاه ونعطيه . وهكذا لو قال: أعطوه جزءًا قليلاً من مالي (٧) أو حظًا ، أو نصيبًا ، ولو قال مكان قليل: كثيرا ، ما عوفت (٨) للكثير حدا ، مالي أن أول الكثير كل ما كان له حكم وجدت قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَعَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ فَرْوَ خَيْراً يَرةً ﴿ وَهِ مَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ فَرْوَ خَيْراً يَرةً ﴿ وَهُ مَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ فَرْوَ خَيْراً يَرةً ﴿ وَهُ مَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ فَرْوَ خَيْراً يَرةً ﴿ وَهُ مَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ فَرَوْ خَيْراً يَرةً ﴿ وَهُ مَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ فَرَوْ خَيْراً يَرةً ﴿ وَهُ مَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ فَرَوْ خَيْراً لله تعالى لها حكماً يرى في الحَير والشر ، ورأيت قليل ولكن مثال فرة قليلاً ، وولا جد جعل الله تعالى لها حكماً يرى في الحَير والشر ، ورأيت قليل

ت

<sup>(</sup>١) في ( ت ، م ، ص ): ﴿ إِن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) د من ٤: ساقطة من (م) ، واثبتناها من (ب، ت، ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ت، م): ٤ مثل ، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>٤) ( يصيب ٢: ساقطة من ( م ) ، واثبتناها من ( ب ، ت ، ص ) . (٥) في ( ت ): ( أم أربعة ٢ ، وفي ( ب ): ( وأربعة ٢ ، وما أثبتناه من ( م ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) في (ت): ﴿ ذَلِكَ ﴾ ، و ما أثبتناه من (ب، م ، ص ) .

<sup>(</sup>۱) فی ( ت ): ﴿ ذلك ﴾ ، و ما اثبتناه من ( ب ، م ، ص ) . (۷) فی ( ص ): ﴿ مال ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( ت ): ﴿ عرفنا ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ص ) .

كتاب الوصايا / باب الوصية بشيء مسمى بغير عينه

مال الآدميين وكثيره سواء يقضى بأدائه على من أخذه غصبًا ، أو تعديًا ، أو استهلكه .

قال الشافعي (١): ووجدت<sup>(٢)</sup> ربع دينار قليلاً ، وقد يقطع فيه .

قال الشافعي(٣): ووجدت(٤) مائتي درهم قليالاً وفيها زكاة ، وذلك قد يكون قليلاً ، فكل ما وقع(٩) عليه اسم قليل و فكل ما وقع(٩) عليه اسم كثير ، فلما لم يكن للكثير حد يعرف ، وكان اسم الكثير يقع على القليل ، كان ذلك إلى الورثة . وكذلك لو كان حيًا / فأقر لرجل بقليل ماله أو كثيره كان ذلك إليه ، فمتى لم يسم شيئًا ، ولم يحدده ، فذلك إلى الورثة ؛ لأني لا أعطيه بالشك ، ولا أعطيه إلا باليقين .

<del>۳۸</del> /ب ص

#### [٤] باب الوصية بشيء مسمى بغير عينه

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو أوصى لرجل فقال: أعطوه عبدا من رقيقي ، أعطوه أي بعبرا من رقيقي ، أعطوه أي عبد شاؤوا ، وكذلك لو قال: أعطوه شاة من غنمي ، أو بعبرا من إبلى ، أو حمارا من حميرى ، أو بغلا من بغالى ، أعطاه الورثة أي ذلك شاؤوا عا سماه . ولو قال: أعطوه أحد رقيقي ، أو رأساً من رقيقي ، أعطوه أي رأس شاؤوا من رقيقة ذكراً أو أتشي أن مغيرا أو كبيرا ، معينا أو غير معيب . وكذلك إذا قال: دابة من دوابي أعطوه أي دابة شاؤوا أتني أو ذكرا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، وكذلك يعطونه صغيرا من الرقيق إن شاؤوا أو كبيرا .

ولو أوصى فقال: أعطوه رأماً من رقيقى ، أو داية من دوايى ، فمات من رقيقه رأس ، أو من دوايى ، فمات من رقيقه رأس ، أو من دوايه داية ، فقال الورثة: هذا الذي أوصى لك به ، وأنكر الموصى له ذلك ، فقد ثبت للموصى له عبد أو رأس من رقيقه ، فيعطيه الورثة أى ذلك شاؤوا ، وليس عليه ما مات ما حمل الثلث ذلك ، كما لو أوصى له بمائة دينار فهلك من ماله مائة دينار له يكن عليه أن يحسب عليه ما حمل ذلك الثلث ؛ وذلك أنه جعل المشيئة فيما يقطع به إليهم ، فلا يبرؤون حتى يعطوه ، إلا أن يهلك ذلك كله فيكون كهلاك عبد

<sup>(</sup>١) و قال الشافعي ٤: سقط من ( ت ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) و ووجدت ٢: ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ قَالَ الشَّافِعِيرِ ٤: سقط من ( ت ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٤) د ووجدت ٢: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ت ): ﴿ مَا قَدْ وَقِعْ ﴾ ، ومَا أَثْبِتَنَاهُ مَنْ ( بِ ، م ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ت ): ﴿ ذَكَرًا كَانَ أَو أَنشَى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

أوصى له به بعينه ، وإن لم ييق إلا واحد نما أوصى له به من دواب أو رقيق فهو له ، وإن هلك الرقيق ، أو الدواب ، أو ما أوصى له به كله ، بطلت الوصية .

## [0] باب الوصية بشيء مسمى لا يملكه

قال الشافعي وَلَشِي : ولو قال الموصى: اعطوا فلاناً شاة من غنمي، أو بعيرا من إبلى ، أو عبدا من رقيقى ، أو دابة من دوابي ، فلم يوجد له دابة ولا شيء من الصنف الذي أوصى له به بطلت الوصية ؛ لانه أوصى له بشيء مسمى أضافه إلى ملكه لا يملك. وكذلك لو أوصى له ، وله هذا الصنف ، فهلك ، أو باعه قبل موته بطلت الوصية له . ولو مات وله من صنف عما (١) أوصى فيه شيء ، / فمات ذلك الصنف إلا واحدا ، كان ذلك الواحد للموصى له إذا حمله الثلث ، ولو مات فلم يبق منه شيء بطلت وصية الرجل له بذهابه .

ولو تصادقوا على أنه بقى منه شىء فقال للوصى له: استهلكه الورثة، وقال الورثة: بل هلك من السماء ، كان القول قول الورثة ، وعلى الموصى له (٢) البينة ، فإن جاه بها قبل للورثة أعطوه (٢) ما شتم مما يكون مثله شئا لاقل الصنف الذى أوصى له به، والقول فى شنه قولكم إذا جتم بشىء يحتمل ، واحلفوا له (٤) إلا أن (٥) يأتى ببينة على أن أقله ثمنا كان بيلغ (١) ثمنه كذا ، ولو استهلك ذلك كله وارث ، أو أجنبى ، كان أخذ الوارث أن يرجع على مستهلكه من كان بنمن أى شىء سلمه له الوارث منه ، فإن أخذ الوارث منه (٢) ثمن بعض ذلك الصنف ، واقلس ببعضه ، رجع الموصى له على الوارث بما أصاب ما سلم له الوارث من ذلك الصنف بقد ما أحذ ، كانه أخذ نصف ثمن غنم فقال للوارث (٨) : / أسلم له أدنى شاة منها وقيمتها درهمان ، فيرجع على الوارث بدرهم ، وهكذا هذا فى كل صنف ، والله أعلم .

۲۱۶ /ب م

<sup>(</sup>١) في (ب): ‹ ما ٤ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، م ) . (٢) د او ٢ . اتبات . ( . ) . المساد . (

 <sup>(</sup>۲) ( له ): ساقطة من (م ) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ص ) .
 (۳) ( اعطوه ): ساقطة من (م ) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، ص ) .

 <sup>(</sup>٤) د له ١: ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ت ، م) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ أَنْ ﴾: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، ص ) . .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ): ﴿ مبلغ ٤، وما أثبتناه من ( ت ، ص ، م ) . (٧) ﴿ فَانَ أَنْهَا الْمُ الْمُ مِنْ مُونَا وَمَا أَلْبُتناهُ مَنْ ( ت ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) • فإن أخذ الوارث منه ؟: سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب، ت، م) .

<sup>(</sup>A) في (ت، ب): ﴿ الوارث ﴾ ، وما البتناه من (ص ، م) .

### [٦] باب الوصية بشاة من ماله(١)

قال الشاقعي تؤلي : ولو أن رجاراً أوصى لرجل بشأة من ماله قبل للورثة: أعطوه أي شأة شتم كانت عندكم ، أو اشتريتموها له صغيرة ، أو كبيرة ، ضائنة ، أو ماعزة . فإن قالوا: نعطيه ظبياً أو أروية لم يكن ذلك لهم وإن وقع على ذلك اسم شأة ؛ لأن المعروف إذا تجل : نعطيك تبساً أو كبشاً لم يكن ذلك لهم ؛ لأن للمروف إذا / قبل: شأة أنها أنني . وكذلك لو قال: أعطوه بعيرا أو ثورا من مالي لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة ؛ لأنه لا يقع على هذين اسم البعير ولا النور على الانفراد . وهكذا لو قال: أعطوه عشر أينن من مالي لم يكن لهم أن يعطوه أني عطوه عشرة أجمال ، أو عشرة أثواد ، أو عشرة أثواد ، أو عشرة أثباس ، لم يكن لهم أن يعطوه أنشي من واحد من هذه (٢) الأصناف .

ولو قال: أعطوه عشرا من غنمى ، أو عشرا من أيلى ، أو عشرا من ولد(٣) غنمى أو إلى أو عشرا من البقر ، أو عشرا من أليلى أو يقرى ، أو قال: أعطوه عشرا من الغنم ، أو عشرا من البقر ، أو عشرا الإبل ، كان لهم أن يعطوه عشرا إن شاؤوا إنائًا كلها ، وإن شاؤوا ذكورًا كلها ، وإن شاؤوا ذكورًا وإنائًا ؛ لأن الغنم والبقر والإبل جماع يقع على الذكور والإناث ، ولا شيء أولى من شيء .

[۱۷۷۷] الا ترى أن النبي ﷺ قال: ( ليس فيما دون خمس ذَوْد صدقة ) ، فلم يختلف الناس أن ذلك في الذكور دون الإناث ، والإناث دون الذكور ، والذكور والإناث لو كانت لرجل ، ولو قال: أعطوا فلانًا من مالى دابة ، قيل(<sup>(3)</sup> لهم: أعطوه إن شتم من لا لخيل أو البغال أو الحمير ، أثنى أو ذكر ؛ لأنه ليس الذكر منها بأولى باسم الدابة من الاكثر، ولكنه لو قال: أثنى من الدواب ، أو ذكرا من الدواب ، لم يكن له إلا أيهما أوسى به ذكرا كان أو أننى ، صغيرا كان أو كبيرا ، أعجفًا كان أو سمينًا ، معيبًا كان أو اسلمنًا ، والله لموفق .

0٣٩ / ص

<sup>(</sup>١) في ( م ): ﴿ بشيء ٤ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) ( هذه ): ساقطة من ( ت ، م ، ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): ﴿ أُولَادَ ۗ ، وَمَا أَثْبَتَاهُ مِنْ ( ت ، م ، ص ) .

 <sup>(</sup>٤) في (م): (قال ؛ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿ مَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، م ) .

<sup>[</sup>١٧٧٧] سبق في أول كتاب الزكاة برقم [٧٥٤] وخرج هناك .

### [٧] باب الوصية بشيء مسمى فيهلك بعينه(١) أو غير عينه

/ قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا (٢) أوصى الرجل لرجل بثلث شيء واحد بعينه مثل : عبد ، وسيف ، ودار ، وأرض ، وغير ذلك فاستحق ثلثا ذلك الشيء ، أو هلك وبقى ثلثه مثل : دار ذهب السيل بثلثيها (٣) ، أو أرض كذلك ، فالثلث الباقي للموصى له به إذا خرج من الثلث ؛ من قبَل أن الوصية موجودة وخارجة من الثلث .

## [٨] باب ما يجوز من الوصية في حال ولا يجوز في أخرى

قال الشافعي رُولِتُنه : ولو قال: أعطوا فلانًا كلبًا من كلابي ، وكانت له كلاب ، كانت الوصية جائزة ؛ لأن الموصى له يملكه(٤) بغير ثمن ، وإن استهلكه الورثة(٥) ، ولم يعطوه إياه أو غيرهم، لم يكن له ثمن يأخذه؛ لأنه لا ثمن للكلب . ولو لم يكن له كلب فقال : أعطوا (٦) فلانًا كلبًا من مالي كانت الوصية باطلا (٧)؛ لأنه ليس على الورثة ولا لهم أن يشتروا من ثلثه كلبًا فيعطوه إياه ، ولو استوهبوه فوهب لهم لم يكن داخلًا في ماله، وكان ملكًا لهم ،ولم يكن عليهم أن يعطوا ملكهم للموصى له والموصى لم يملكه.

ولو قال: أعطوه طبلاً من طبولي وله الطبل الذي يضرب به للحرب ، والطبل الذي يضرب به للهو، فإن كان الطبل الذي يضرب به لهو يصلح لشيء غير اللهو قيل(٨) للورثة: أعطوه أى الطبلين شئتم ؛ لأن كلاً يقع عليه اسم طبل ، ولو لم يكن له<sup>(٩)</sup> إلا أحد الصنفين لم يكن لهم أن يعطوه من الآخر . وهكذا لو قال: أعطوه طبلاً من مالي ولا طبول له (١٠)، ابتاع له الورثة أي الطبلين شاؤوا بما يجوز له فيه ، وإن ابتاعوا له

```
(١) ﴿ بعينه ٤: ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .
         (٢) في (ب): ﴿ وَلُو ﴾ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ (ت ، ص ، م ) .
        (٣) في ( ص ، م ، ت ): ﴿ ثَلْتُهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .
        (٤) في ( م ): ﴿ يَمْلُكُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ، ص ) .
(٥) في (م): ﴿ يستهلكه الورثة ؛ ، وما أثبتناه من ( س ، ت ، ص ) .
       (٦) في ( م ): ﴿ يعطوا ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ص ) .
        (٧) في ( ب ، ت ): ﴿ بِاطْلَةَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .
         (A) في ( ت ): ٤ قال ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .
         (٩) في (م): ﴿ لهم ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ت ) .
       (١٠) في ( ب): ٩ طبل ، وما أثبتناه من ( ت ، م ، ص ) .
```

الطبل الذي يضرب به للحرب فمن أي عود أو صفر شاؤوا ابتاعوه ، ويبتاعونه وعليه أي جلد شاؤوا مما يصلح على الطبول ، فإن أخذوه بجلدة لا تعمل على الطبول لم يجز ذلك حتى يأخذوه(١) بجلدة يتخذ مثلها على الطبول وإن كانت أدنى من ذلك . فإن اشترى له الطبل الذي يضرب به فكان يصلح لغير الضرب ، واشترى له طبلاً ، فإن كان الجلدان اللذان يجعلان عليهما يصلحان لغير الضرب أخذ بجلدته ، وإن كانا لا يصلحان لغير الضرب أخذ الطبلين بغير جلدين . وإن كان يقع على طبل الحرب اسم طبل بلا (٢) جلدة 1/ 110 أخذته الورثة إن شاؤوا بلا جلد . وإن كان الطبل الذي يضرب به لا يصلح / إلا للضرب لم يكن / للورثة أن يعطوه طبلاً إلا طبلاً للحرب ، كما لو كان أوصى له بأى دواب الأرض شاء الورثة لم يكن لهم أن يعطوه خنزيرًا ، ولو قال : أعطوه كَبَّرًا (٣) كان

ولو قال: أعطوه عودا من عيداني ، وله عيدان يضرب بها ، وعيدان قسي وعصى وغيرها ، فالعود إذا وجه به المتكلم للعود الذي يضرب به دون ما سواه مما يقع عليه اسم عود ، فإن كان العود يصلح لغير الضرب جازت الوصية ، ولم يكن عليه إلا أقل ما يقع عليه اسم عود وأصغره بلا وتر ، وإن كان لا يصلح إلا للضرب بطلت عندي الوصية ، وهكذا القول في المزامير كلها . وإن قال : مزمار من / مزاميري ، أو من مالي ، وإن له(٤) مزامير شتى فأيها شاؤوا أعطوه ، وإن لم يكن له إلا صنف منها أعطوه من ذلك الصنف . وإن قال: مزمار من مالي أعطوه أي مزمار شاؤوا ـ ناي أو قصبة أو غيرها ـ إن صلحت لغير الزمر ، وإن لم تصلح إلا للزمر لم يعط منها شيتًا .

الكَبِّرُ الذي يضرب به دون ما سواه من الطبول ، ودون الكبر الذي يتخذه النساء في رؤوسهن ؛ لأنهن إنما سمين ذلك كبرا تشبيهًا بهذا ، وكان القول فيه كما وصفت: إن صلح لغير الضرب جازت الوصية ، وإن لم يصلح إلا للضرب لم تجز عندى.

ولو أوصى رجل لرجل بجُرَّة حمر بعينها بما فيها ، أهريق الحمر ، وأعطى ظرف الجرة .

ولو قال: أعطوه قوسًا من قسيي ، وله قسى معمولة وقسى غير معمولة ، أو ليس له منها شيء ، فقال: أعطوه عودا من القسى كان عليهم أن يعطوه قوسًا معمولة ، أي قوس

<sup>(</sup>١) في ( م ): ﴿ يَاخِلُه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): ﴿ بغير ﴾ ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) الكَّبَر: الطُّبل له وجه واحد . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): ﴿ فإن كاتت له ؛ ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ، م ) .

كتاب الوصايا / باب الوصية في المساكين والفقراء \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٩٥

شاؤوا - صغيرة أو كبيرة ، عربية ، أو أى عمل شاؤوا - إذا (١) وقع عليها اسم قوس ترمى بالنبل أو النُشَاب أو الحُسْبان (٢)، ومن أى عود شاؤوا (٢). ولو أوادوا أن يعطوه قوس جَلَّاهِق (٤)، أو قوس نَدَاف (٥)، أو قوس كُرسُف (١)، لم يكن لهم ذلك ؛ لأنه من رجَّه بقوس ، فإنما يلغب إلى قوس رمى بما وصفت . وكذلك لو قال : أى قوس شتم ، أو (٧) أى قوس الننيا شتم ، ولكنه لو قال: أعطوه أى قوس شتم (٨) عا وقع (١) عليه اسم قوس ، أعطوه إن شاؤوا عواس نذاف ، أو قوس قُطْن ، أو ما شاؤوا ما وقع عليه اسم قوس . ولو كان له صنف من القسى فقال: أعطوه من قسيى لم يكن لهم أن يعطوه من غير ذلك الصنف ، ولا عليهم ، وكان لهم أن يعطوه أيها شاؤوا (١) كانت ، او قوس قطر، وقطر، وقطر، اللهم أن والروسية ، أو دودانية ، أو قوس حُسان ، أو قوس قطر، وقار .

#### [٩] باب الوصية في المساكين والفقراء

قال الشافعي ثطيمية : وإذا أوصى الرجل فقال: ثلث مالى في المساكين ، فكل من لا مال له ولا كسب يغنيه داخل في هذا المعنى ، وهي(١١) للأحرار دون المماليك عمن لم يتم عتمه .

قال: وينظر أبن كان ماله فيخرج ثلثه ، فيقسم في مساكين أهل ذلك البلد الذى به ماله(۱۲) دون غيرهم ، فإن كثر حتى يغنيهم نقل إلى أقرب البلدان له (۱۲)، ثم كان هكذا حيث كان له مال صنع به(۱۲) هذا . وهكذا لو قال : ثلث مالي في الفقراء كان مثل

<sup>(</sup>۱ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ت ، ص ، ب ) . (۲) الحُسْبان: مرام صغار لها نصال دقاق برمى بها الرجل فى جوف قصبة ، ينزع فى القوس ، ثم يرمى بعشرين

منها ، فلا تمر بشره إلا عقرته كأنها غَيَّة \_ دفعة شديدة \_ مطر فتخرقت فى النَّاس . ( الزاهر / ٣٧٦) . وقال فى القاموس : السهام الصغار .

 <sup>(</sup>٤) الجاًلاهق: القوس التى ترمى عنها الطير بالطين المدور . ( الزاهر / ٣٧٥) .
 (٥) النداف: العود الذى يندف به القطن . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>r) الكُرْسُف: القطن . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>١ ـ ٨) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ت ، ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٩) فمی ( ب ): ﴿ يقع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ب ، ت ): ﴿ وهو ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) . (١٢) في ( م ): ﴿ ما لهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ص ) .

<sup>(</sup>۱۱۷) في (م، ص) : ﴿ به ٤ ، وما أثبتناه من (ب، ت ) . (۱۳) في (م، ص) : ﴿ به ٤ ، وما أثبتناه من (ب، ت ) .

<sup>(</sup>١٤) ( به ٢: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، ص ) .

المساكين يدخل فيه الفقير والمسكين ؛ لأن المسكين فقير ، والفقير مسكين إذا أفرد الموصى القول هكذا .

ولو قال: ثلث مالى فى الفقراء والمساكين ، علمنا أنه أراد التمييز بين (١) الفقر والمسكنة ، فالفقير الذى لا مال له ولا كسب يقع منه موقعًا ، والمسكين من له مال أو كسب يقع منه موقعًا ولا يغنيه ، فيجعل الثلث بينهم نصفين ، ونعنى به مساكين أهل البلد الذى بين أظهرهم ماله ونقرائهم وإن قل، ومن أعطى فى فقراء أو مساكين ، فإنما أعطى بمعنى(١) فقر أو مسكنة ، فينظر فى المساكين فإن كان فيهم من يخرجه من المسكنة مائة ، وآخر يخرجه من المسكنة خمسون ، أعطى للذى يخرجه من المسكنة مائة سهمين ، والذى يخرجه خمسون سهمًا، وهكذا يصنع فى الفقراء على هذا الحساب ، ولا يدخل عليهم(٢) ولا يفضل ذو قرابة على غيره إلا بما وصفت فى غيره من / قدر مسكنته أو نقره .

1/02.

قال: فإن(أ) نقلت من بلد إلى بلد ، أو خصص بها بعض المساكين والفقراء دون بعض كرهته ، ولم ين لى أن يكون على من فعل ذلك ضمان ، ولكنه لو أوصى لفقراء ومساكين ، فأعطى أحد الصنفين دون الأخر ضمن نصف الثلث وهو السدس ؛ لأنا قد /علمنا أنه أراد صنفين فَحَرَم أحدهما (٥) ، ولو أعطاها (١) من كل صنف أقل من ثلاثة ضمن، ولو أعطاها (١) واحد ضمن ثلثى السدس ؛ لأن أقل ما يقسم عليه السدس ثلاثة ، وكذلك لو كان الثلث لعنف كان أقل ما يقسم (٨) عليه ثلاثة ، ولو أعطاها اثنين ضمن حصة واحدة إن كان الذي أوصى به السدس فثلث السدس ، وإن كان الثلث (١) فتلث الثلث ؛ لأنه حصة واحدة .

وكذلك لو قال: ثلث مالى فى المساكين يضعه حيث رأى منهم ، كان له أقل ما يضعه فيه ثلاثة يضمن إن وضعه فى أقل منهم حصة ما بقى من الثلاثة ، وكان الاختيار له أن يعمهم ، ولا يضيق عليه أن يجتهد فيضعه فى أحوجهم ، ولا يضعه كما وصفت

<sup>(</sup>١) في ( ص ): ١ من ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): ﴿ لمعنى ٤ ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): د ولا يدخل فيهم ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٤) فمى ( ب ): ﴿ فَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) . (٥) فمى (ص ): ﴿ إحداهما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م )

ري على رس ، م ، ت ) . (٦- ٧) في (ب ): « أعطى ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٨) في ( م ): ﴿ يَقِع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ص ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ، م ) : 3 كان نصف الثلث ؟ ، وفي ( ت ): 3 كان نصف نصفه السلس الثلث ؟ ، وما الثبتاء من ( د ) .

فى أقل من ثلاثة ، وكان له الاختيار إذا خص أن يخص قرابة الميت / لأن إعطاء قرابته يجمع أنهم من الصنف الذى أوصى لهم وأنهم ذو رحم على صلتها ثواب .

## [١٠] باب الوصية في الرقاب

قال الشافعي بخطيه: وإذا أوصى بثلث ماله في الرقاب أعطى منها في المكاتبين ، ولا يبتدئ منها عنق رقبة، وأعطى من وجد من المكاتبين بقدر ما بقى عليهم ،وعموا كما وصفت في الفقراء والمساكين لا يختلف ذلك ، وأعطى ثلث كل مال له في بلد في مكاتبي أهله .

قال: وإن (١٠) قال: يضعه منهم حيث رأى فكما قلت في الفقراه والمساكين لا يختلف، فإن قال: يعتقى به عني (١٠) وقابًا لم يكن له أن يعطى مكاتبًا منه درهمًا ، وإن فعل ضمن وإن بلغ أقل من ثلاث رقاب لم يجزه أقل من عتى ثلاث رقاب ، فإن فعل ضمن ضمن وإن بلغ أقل من رقيبن يجدهما من تركه من الثلث ، وإن لم يبلغ ثلاث رقاب وبلغ أقل من رقيبن يجدهما ثمنًا، وفضل فضل جعل الرقيبن اكثر ثمنًا حتى يذهب في رقيبن ، ولا يحبس شيئًا لا يبلغ رقبتن وزاد على رقبة ، ويجزيه أى رقبة أشترى صغيرة أو كيرة، أو ذكر أو أثنى ، وأحب إلى أزكى الرقاب وخيرها ، وأحراها أن يفك من شدة (٢٠) كملكه ، وإن كان في الثلث سعة تمتمل أكثر من ثلاث رقاب فقيل: أيهما أحب إليك: إقلال الرقاب واستغلاؤها ، أو إكتارها واسترخاصها ؟ قال: إكتارها واستخلاؤها ، أو إكتارها واسترخاصها ؟ قال: إكتارها واسترخاصها أحب

[۱۷۷۸] لأنه يروى عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو

<sup>(</sup>١) في ( م ): ﴿ وَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ عنى ١: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في (بُ): ﴿ سيله ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، م ) .

<sup>[</sup>۱۷۷۸] رواه الشافعي في السنن (۲/ ۲۱۸) عن سفيان ، عن شعبة الكوفي قال: كنت مع أبي بردة بن أبي موسى على ظهر بيت ، فدعا بنيه فقال: يا بني ، إني قد سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ( من أعنق رقبة أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضواً منه من النار ؟ .

<sup>♦</sup> مسئد الحميدى: (٢/ ٣٣٨ ـ ٣٣٩) : عن سفيان ، عن شيخ من أهل الكوفة يقال له: شعبة ، وكان ثقة قال : كنت مع أبى بردة . . . فذكر نحوه ( رقم ٧٦٧ ) .

السنن الكيري للنسائي : (٣/ ١٦٩) (٤٠) كتأب العتق \_ (١) فضل العتق \_ من طريق سفيان به .
 (قه ٤٨٧٨) .

وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة :

منها عضوا منه من النار ، ،ويزيد بعضهم في الحديث: ١ حتى الفرج بالفرج ، .

#### [11] باب الوصية في الغارمين

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا أوصى بثلث ماله في الغارمين فالقول: أنه يقسم في مغارمي البلد الذي به ماله ، وفي أقل ما يعطاه (١) ثلاثة فصاعدا ، كالقول في الفقراء والرقاب ، وفي أنه يعطى الغارمون بقدر غرمهم ، كالقول في الفقراء لا يختلف ، " ويعطى من له الدين عليهم أحب إلى ، ولو أعطوه في دينهم رجوت أن يسع (١).

### [17] باب الوصية في سبيل الله

/ قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله(٣)

----

- (١) في ( م ): ﴿ يعطى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ص ) .
- (٢) في (ت): ٤ يتسع ، ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .
- (٣) لفظ الجلالة ليس في (م) ، وأثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

هم : (٦٠) (٢٠) (٢٠) كتاب العتق ـ (٥) ياب فضل العتق ـ من طريق محمد بن مطرف يه . ( رقم ٢٧/ ١٩٠٩) .

عن: (غ/ ١١٧ - ١١٨) (١١) كتاب النظور والأيمان (١٩) باب ما جاء في فضل من أحتى ـ من طريق عبدان بن عبية المن عبية عن أيم أمانة وغيرة عبدان بن عبية ، عن حصين ، عن سالم بن أيم أجلة وغير من أسحب التي قلل قائل : ( أيما أبرئ مسلم أحتن أمرا مسلماً كان فكاكه من النار ، كل عضو منهما بعضو منه من بعضو منه من النار ، كل عضو منهما بعضو منه . وأيما أمراة مسلمة أحتى أمراة سراة المراة سلم كالتها من النار ، كل عضو منها بعضو منها بعضو منها ، عمل على عبد عبد على عضو منها بعضو منها ، عمل الراء .

هذا وقد أخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر ، وواثلة ، وأخرجه أبو داود والترمذى من حديث عمرو بن عبسة . ( التلخيص الحبير ٤/ ٢١٣) .

له هذا وقد اخرج الشافعي في المقديم ـ قال: أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أيه أن رسول الله في سال الله في س الله في طل على الرقاب :إليها انشرا ؟ فقال: « المؤلاما ثنا وانشيها عند العلمها » . ( المعرفة ٥/٧٠) . قال الميهقن: هذا مرسل ، وقد رواه عبيد الله بن موسى ، عن هشام ، عن أيه ، عن أبي مراوع، عن أبي فره عن التي في هومولاً .

 <sup>\* ﴿</sup> أَرْ ٢٣٣/ (٤٨) كتاب كفارات الأيمان .. (١) باب قول الله تعالى : ﴿ أَوْ تُعُويرُ وَقَعْ ﴾ وأى الرقاب أرقاب أرقاب من طريق محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن على بن حسين ، عن سعيد بن مرجانة ، عن أبي هريزة ، عن النبي 養 قال: • من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار ، حتى فرجه يفرجه » . ( وقع ١٧٧٥)

أعطيه من أراد الغزو لا يجزى عندى غيره ؛ لأن من وجه بأن (١) أعطى فى سبيل الله لا يذهب إلى غير الغزو ، وإن كان كل ما أريد الله به من سبيل الله . والقول فى أن يعطاه من غزا من غير البلد الذى به مال الموصى ، ويجمع عمومهم ، وأن يعطوا بقدر مغازيهم من غزا من غير البلد الذى به مال الموصى ، ويجمع عمومهم ، وأن يعطوا بقدر مغازيهم أو إن بعدت وقريت مثل القول: فى أن تعطى المساكين بقدر مسكتهم لا يختلف ، وفى أقل من يعطاه وفى مجلوزته إلى بلد غيره مثل القول فى المساكين لا يختلف ، وفى اقل أعطوه فى سبيل الله ، أو فى سبيل الخير ، أو فى سبيل اللبر ، أو فى سبيل الثواب ، جزئ أجزاء / فأعطيه ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياء ، والفقراء ، والمساكين ، وفى الرقاب، والغارمين ، والغزاة ، وابن السبيل ، والحاج ، ودخل الفيف ، وابن السبيل، والحاج ، ودخل الفيف ، وابن السبيل، والحاب ، والمناتئ عبوه ، أن يقسم بين المسائل ، والمسائل ، ومن لم يجده حبى له سهمه حتى يجده بذلك البلد ، أو ينقل إلى أقرب البلد ، أو ينقل إلى المسائل ، ومن لم يجده حبى له سهمه حتى يجده بذلك البلد ، أو ينقل إلى المسائل ، عن فيه ذلك المسائل ، عمله نه .

#### [١٣] باب الوصية في الحج

قال الشافعى نره : وإذا مات الرجل وكان قد حج حجة الإسلام ، فأوصى أن يحج عنه ، فإن بلغ ثلثه حجة من بلده أحج عنه رجل من بلده ، وإن لم يبلغ أحج عنه رجل من حيث بلغ ثلثه .

قال الربيع : الذى يذهب إليه الشافعى: أنه من لم يكن حج حجة الإسلام أن عليه أن يحج عنه من رأس المال ، وأقل ذلك من الميقات .

قال الشافعي رحمه الله: ولو قال(٤): أحجوا عنى فلاتًا بمائة درهم ، وكانت المائة اكثر من إجارته أعطيها ؛ لأنها وصية له كان بعينه أو بغير عينه ، مالم يكن وارئًا ، فإن كان وارئًا فأوصى له أن يحج عنه بمائة درهم ، وهي أكثر من أجر مثله . قبل له: إن شت فاحجج عنه بأجر مثلك ، ويبطل الفضل عن أجر مثلك ؛ لأنها وصية ، والوصية لوارث لا تجوز ، وإن لم تشأ أحججنا (٥) عنه غيرك بأقل ما يقدر عليه أن يحج عنه من

٤٥ / <u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) ﴿ بَانَ ﴾: ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) الْمُعْتُرُ : الفقيرِ ، والمعترض للمعروف من غير أن يسأل. (القاموس) .

<sup>(</sup>٣) فمى ( م ): ٩ الموصى ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ص ) . (٤) ٩ ولو قال ٢: سقط من ( ص ) ، واثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ): ( حججنا ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

بلده ، والإجارة بيع من البيوع ، فإذا لم يكن فيها محاباة فليست بوصية <sup>(١)</sup>. ألا ترى أنه لو أوصى أن يشتري عبد لوارث فيعتق ، فاشترى بقيمته جاز ؟ وهكذا لو أوصى أن يحج عنه (٢) فقال وارثه: أنا أحج عنه (٣) بأجر مثلي جاز له أن يحج عنه بأجر مثله .

قال: ولو قال: أحجوا عني بثُلثي حجة ، وثُلُّتُهُ يبلغ أكثر من حجج ، جاز ذلك لغير وارث ، ولو قال: أحجوا عني بثلثي ، وثُلُّتُهُ يبلغ حججًا ، فمن أجاز أن يحج عنه متطوعًا أحج عنه بثلثه بقدر ما بلغ لا يؤيد أحدًا ، ويحج عنه على أجر مثله ، فإن فضل 1/٢١٦ من ثلثه ما لا يبلغ / أن يحج عنه أحد من بلده أحج عنه من أقرب البلدان إلى مكة حتى أ . ينفد ثلثه . فإن فضل درهم ، أو أقل مما لا يحج عنه به أحد ، رد ميرانًا (٤) وكان كمن

أوصى لمن لم يقبل الوصية . قال: فإن أوصى أن يحج عنه حجة أوحججًا في قول من أجاز أن يحج عنه ، فأحج عنه صرورة <sup>(ه)</sup> لم يحج ، فالحج عن الحاج لا عن الميت ، ويرد الحاج جميع الأجرة .

قال: ولو استؤجر عنه من حج فأفسد الحج ، رد جميع الإجارة ؛ لأنه أفسد العمل الذي استؤجر عليه ، ولو أحجوا عنه امرأة أجزأ عنه ،/ وكان الرجل أحب إلى ، ولو أحجوا رجلاً عن امرأة أجزأ عنها .

قال: وإحصار الرجل عن الحج مكتوب في كتاب الحج . وإذا أوصى الرجل أن يحجوا عنه رجلاً ، فمات الرجل قبل أن يحج عنه ، أحج عنه غيره كما لو أوصى أن يعتق عنه رقبة فابتيعت ، فلم تعتق حتى مات  $^{(1)}$ ، أعتقت $^{(Y)}$  عنه أخرى . ولو $^{(\Lambda)}$  أوصى رجل قد حج حجة الإسلام فقال: أحجوا عنى فلانًا بماثة درهم ، وأعطوا ما بقى من تُلْثَى فلانًا ، وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه ، فللموصى له بالثلث نصف الثلث ؛ لأنه قد أوصى له بالثلث ، وللحاج وللموصى له بما بقى من الثلث نصف الثلث ، ويحج عنه رجل بمائة .

<sup>(</sup>١) في (ص، ت): ﴿ وصية ٤ ، وما أثبتناه من (م، ب) .

<sup>(</sup> ب ، ت ، ص ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ، ص ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص): ﴿ رده ؛ ، وما أثبتناه من (ب، ت، م) .

<sup>(</sup>٥) الصُّرُورة : الذي لم يحج ، يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة إذا لم يحجا ، وقبل للذي لم ينكح : صرورة أيضًا. ( الزاهر ، ص ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ت ): ١ ماتت ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب): ﴿ أَعِتْنَ ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٨) في ( م ، ت ): ٤ قال ولو أوصى ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

#### [18] باب العتق والوصية في المرض

[۱۷۷۹] أخبرنا الشافعي ترشي قال: أخبرنا عبد الوهاب ، عن أبري ، عن أبي قلابة ، عن أبي المُهلَّب ، عن عمران بن حصين: أن رجلاً أعنق سنة مملوكين له (١) عند موته ليس له مال غيرهم ، وذكر الحديث .

قال الشافعي رحمه الله: فعتق البنّات في المرض إذا مات المعتق من الثلث ، وهكذا(٢) الهبات والصدقات كلها(٢) في المرض ؛ لأن كله شيء أخرجه المالك من ملكه بلا عوض مال أخله ، فإذا أعتق المريض عتق بتات ،/ وعتق تدبير ، ووصية، بدئ بعتق - البتات قبل عتق التدبير والوصية وجميع الوصايا ، فإن فضل من الثلث فضل عتق منه التدبير والوصايا ، وإن لم يفضل من فضل لم تكن وصية

(١) « له »: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، م ) .

(٢) في ( ت ): ( وكذا ، وما اثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .
 (٣) د كلها ، ساقطة من ( ب ، ت ) ، واثبتناها من ( ص ، م ) .

[١٧٧٩] سيلكر الإمام هذا الحديث بعد قليل في « باب ما نسخ من الوصايا » وفي المسند رواية له كاملة ، وهي كما في المسند:

اخبرنا عبد الوهاب ، عن ايوب ، عن ابي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين أن رجلاً من الانصار أوسى عند موته فاعتنى سنة عاليك . ليس له مال غرهم ، أو قال: أعنن عند موته سنة عاليك له ، وليس له شمره غيرهم ، فيلغ ذلك النبي ﷺ قتال فيه قولا شديدًا ، ثم دعاهم فجزاهم غلاقة اجزاء ، فاقرع بينهم ، فاعتق ائتين ، وارق اربعة . [ وسيائي إن شاء الله تعالى \_ في كتاب المقرعة رقم ١٩٧٦ ] .

وقال: اخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جربج ، اخبرنى قيس بن سعد أنه سمع مكمولاً يقول: سمعت ابن المسيب يقول: اعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ، ولم يكن لها مال غيره ، فأتى النبي 難 فى ذلك ، فأترع بينهم ، فأعتق ثلثهم .

قال الشافعي: كان ذلك في مرض المُعتق الذي مات فيه ( مسند الإمام الشافعي ، ص: 142 ـ ١٩٥ ـ من كتاب العتق ). [ وسياتي إن شاء الله تعالى في كتاب الفرعة. بوقم : ٤٢٥٥ ، ولكن بإسناد آخر ].

وقد روى هذا الحديث مسلم:

هم: (٣/ ١٣٨٨) (٢٧) كتاب الأيمان ـ (١٣) باب من أعتق شركًا له فى عبد ـ من طريق إسماعيل بن علية ، عن أيوب به . ( رقم ٥٦/ ١٦٦٨) .

سیه ۶ عن ایوب به ۱۰ روم ۲۰۰ (۱۳۱۸ ) . ومن طریق الثقفی به . ( رقم ۷۷/ ۱۹۲۸ ) .

ومن طریق یزید بن زریع ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سیرین عن عمران بن حصین نحوه .

1/081

وكان كمن مات لا مال له ، وهكذا كل ما وهب فقيضه الموهوب له ، أو تصدق به ، فقيضه ؛ لان مخرج ذلك فى حياته ، وأنه مجلوك عليه إن عاش بكل حال لا يرجع فيه، فهى كما لزمه بكل حال فى ثلث ماله بعد الموت ، وفى جميع ماله إن كانت له صحة (١١)، والوصايا بعد الموت لم تلزمه إلا بعد موته ، فكان له أن يرجع فيها فى حياته .

فإذا أعتق رقيقًا له لامال له غيرهم في مرضه ، ثم مات قبل أن تحدث له صحة، فإن كان عتقه في كلمة واحدة مثل أن يقول: إنهم أحرار ، أو يقول : رقيقي ، أو كل مملوك لى حر ، أقرع بينهم فأعتق ثلثه وأرق الثلثين . وإن أعتق واحدا أو اثنين ، ثم أعتق من بقى ، بدئ بالأول عن أعتق ، فإن خرج من الثلث فهو حر ، وإن لم يخرج عنق ما خرج من الثلث ، ورق ما يقى ، وإن فضل من الثلث شيء عتق الذي يله . ثم (٢) مكذا أبدًا ، لا يعتق واحد حتى يعتق الذي بدأ بعتقه ، فإن فضل فضل (٢) عنق الذي يليه ؟ لأنه لزمه عتق الأول قبل الثاني ، وأحدث عنق الثاني ، والأول خارج من ملكه بكل حال إن صبح ، وكل حال بعد الموت إن خرج من الثلث ، فإن لم يفضل من الثلث شيء بعد عته فإنها أعتق ولا ثلث له .

قال: وهكذا لو قال لثلاثة أعبد له: أنتم أحرار ، ثم قال: ما بقى من رقيقى حر ، 
بدئ بالثلاثة . فإن خرجوا من الثلث أعتقوا معاً ، وإن عجز الثلث عنهم أقرع بينهم وإن 
عتقوا معاً ، وفضل من الثلث شىء أقرع بين من بقى من رقيقه إن لم يحملهم الثلث . 
ولو كان مع هؤلاء مدبرون وعبيد ، وقال: إن مت من مرضى فهم أحرار ، بدئ بالذين 
اعتق عتق البتات ، فإن خرجوا من الثلث ولم يفضل شىء لم يعتق مدبر ولا موصى 
بعتقه بعينه ولا صفته ، وإن (٤) فضل من الثلث شىء (٥) عتق المدبر والموصى بعتقه بعينه 
وصفته (١) ، وإن عجز عن أن يعتقوا منه (٧) كانوا في العتق سواء ، لا يبدأ المدبر (٨) على 
عتق الوصية ؛ لان كلاً وصية ، ولا يعتق بحال إلا بعد / الموت ، وله أن يرجع فى كل

1/4 - 4

<sup>(</sup>١) في ( ت ، م ، ص ): ٥ حصة ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲) و ثم »: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب، ت، ص) .

<sup>(</sup>٣) و فضل ؟: ساقطة من (ت) ، وما البتناه من (ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٤- ٦) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) ، واثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) و شهره »: ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص، ، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ص، م): « معه ٤ ، وما أثبتناه من (ب، ت) .

 <sup>(</sup>٨) « المدبر »: ساقطة من (م) ، واثبتناها من (ب ، ص ، ت) .

في (١/ حياته ، ولو(٣/ كان في المحتين في المرض عتن (٣/ بنات إماء فولدن بعد العتن ، وقبل موت المعتق ، فخرجوا من الثلث ولم يخرج الولد عقوا ، والإماء من الثلث والأولاد أحرار من غير الثلث لاتهم أولاد حرائر . ولو كانت الممالة بحالها ، وكان الثلث ضيفًا عن أن يخرج جميع من أعتق من الوقيق ، عتق بنات قوصًّنا الإماء ، كل أمة منهن معها ولدها لا يفرق بينها وبينه ، ثم أقرعنا بينهن(١٤) ، فأى أمة خرجت في سهم العتق عتقت من الثلث وتبمها ولدها من غير الثلث ؛ لأنا قد علمنا أنه ولد حرة لا يرق . وإذا ألفينا قيم . الألا وترجت أمة الأولاد الذين عتموا بعتق أمهم ، فزاد الثلث أعدنا القرعة بين من يقي . فإن خرجت أمة معها ولدها أعتقت من الثلث ، فإن يقى من الثلث ، فإن يقى من الثلث شيء أعدناه مكذا أبدا حتى نستوظفه كله .

قال: وإن ضاق ما يبقى من الثلث ، فعتن ثلث أم ولد منهن عتق ثلث ولدها معها ،
ورق / ثلثاه ، كما رق ثلثاها ، ويكون حكم ولدها حكمها ، فما عتق منها قبل ولاده .
عتق منه ، وإذا وقعت عليها قرعة العتق فإنما أعتقاها قبل الولادة . وهكذا لو ولدتهم بعد أ العتق البتات ، وموت المعتق لإقار من سنة أشهر أو أكثر .

قال الشافعي: وإذا أوصى الرجل بعنق أمة بعد موته ، فإن مات من مرضه أو سفره، فولدت قبل أن يعتق في سفره، فولدت قبل أن يعتق في الحين الذي لو صح بطلت وصيتها، ولو كان عتقها الحين الذي لو صح بطلت وصيتها، ولو كان عتقها تدبيرا كان فيه قولان: أحدهما هذا ؛ لأنه يرجع في التدبير، والأخر: أن ولدها يمتزلنها لأنه عتق واقع بكل حال ما لم يرجع في. وقد اختلف في الرجل يوصى / بالمتق ، ووصايا غيره فتال غير واحد من المشتين : يبدأ بالمتق ، ثم يجعل ما بقى من الثلث في المحت فضل عن المتق فهو رجار أوصى, فيما ليس له .

<u> ٥٤١/ ب</u> ص

قال: ولست. أهرف في هذا أمرا يازم من أثر ثابت ، ولا إجماع لا اختلاف فيه ، ثم اختلف قول من قال هذا في العتق مع (6) الوصايا، فقال مرة بهذا ، وفارقه أخرى ، فزعم أن من قال لعبده: إذا مت فأنت حر ، وقال : إن مت من مرضى هذا فأنت حر ، فأوقع له عتمًا بموته بلا وقت بدئ بهذا على الوصايا ، فلم يصل إلى أهل الوصايا وصية إلا

- (١) ﴿ فَى ٤: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، م ) . (٢) في ( م ): ﴿ وَإِنْ ٤ ، وَمَا أَثْبِتناهِ مِنْ ( ب ، ت ، ص ) .
- (٣) د عتق ٤: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب، ت، ص).
  - (۱) علق ٠٠ عنطف من رم ) ، وابساعا من رب ، ت ، طن ) (٤) في ( م ، ص ): ٩ يينهم ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .
- (٥) د مع ٤: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، ص ) .

فضلاً عن هذا. وقال(١) : إذا قال: أعتقوا عبدى هذا بعد موتى، أو قال: عبدى هذا حر بعد موتى، أو قال: عبدى هذا حر بعد موتى، بود أو بشهر أو وقت من الأوقات ، لم يبدأ بهذا على الوصايا ، وحاصً هذا أهل الوصايا ، واحتج بأنه قبل : يبدأ بالعتق قبل الوصية ، وما أعلمه قال : يبدأ بالعتق قبل الوصية مطلقًا بل فرق القول فيه بغير حجة ـ قبل أرى ـ والله المستعان .

قال: ولا يجوز في العتق في الوصية إلا واحد من قولين : إما أن (٢٠) يكون العتق إذا وقع بأى حال ما كان بدئ على جميع الوصايا فلم يخرج منها شيء حتى يكمل العتق ، وإما أن يكون العتق وصية من الوصايا يُحاصُ بها المعتق أهل الوصايا فيصبه من العتق ما أصاب أهل الوصايا من وصاياهم ، ويكون كل عتق كان وصية بعد الموت بوقت أو بغير وقت سواء ، أو يفرق بين ذلك خبر لازم ، أو إجماع ، ولا أعلم فيه واحداً منهما . مرضى هذا ، أو أعتم بعد موتى ، أو مع بدى من أو إن مت من كله على ما أو إن مت من أو أن مت من أو أو متحى مت ، أو إن مت من كله سواء ، ومن جعل العتق بعد موتى ، أو هو منبر في / حياتى ، فإذا مت فهو حر ، فهو كله سواء ، ومن جعل العتق بعد موتى ، أو مو منبر في أو حتى مت ، أو إن مت من العبد أمل الوصايا في وصاياهم، فأصابه من العتق ما أصابهم ، ورق منه ما لم يخرج من النلث ، وذلك أن يكون ثمن العبد خصين دينارا ، أو قيمة ما يبقى من ثلثه بعد فيكون ثلثه بعد فيكون ثلثه بعد فيكون ثلثه أنه ، ووصيته ماتين ، فلكل واحد من الموصى لهم نصف وصيته ، فيعتق نصف العبد ، ويرق نصفه ، ويكون لصاحب الخمسين خمسة وعشرون ، وللموصى له بالمائة خمسون ، وللموصى له بالمئة خصون ، وللموصى له بالمئة خمسون ، وللموصى له بالمئة خصون ،

### [١٥] باب التكملات

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو أوصى رجل لرجل بمائة دينار من ماله ، أو بدار موصوفة بعين ، أو بصفة ، أو بعبد كذلك أو متاع ، أو غيره ، وقال: ثم ما فضل من ثلثي فلفلان ، كان ذلك كما قال يعظى للموصى له بالشيء بعيته ، أو صفته ما أوصى له

<sup>(</sup>١) ﴿ قَالَ ﴾: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): ( العتق ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

 <sup>(</sup>٣) ﴿ أَن ٤: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب، ت، ص) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ المُعتَقُّ ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

به ، فإن فضل من الثلث شيء كان للموصى له بما فضل من الثلث ، وإن لم يفضل شيء فلا شمر، له .

قال الشافعي ثرائيجي : ولو كان الموصى له به عبدًا ، أو شيئًا يعرف بعين ، أو صفة مثل عبد ، أو دار ، أو عرض من العروض ، فهلك ذلك الشيء ، هلك من مال الموصى له ، وقوم من الثلث ، ثم أعطى الذى أوصى له بتكملة الثلث(١) ما فضل عن قيمة الهالك ، كما يعطاء لو سلم الهالك فدفع إلى الموصى له به .

قال: ولو كان الموسى به عبداً فمات الموسى وهو صحيح ، ثم اعور قوم صحيحاً (٢) بحاله يوم مات الموسى ، ويقيمة مثله يومئذ فاخرج من الثلث ودفع إلى الموسى له به كهيئته ناقصاً أو تاماً ، وأعطى الموسى له بما فضل عنه ما فضل عن الثلث ، وإنما القيمة في جميع ما أوصى به بعيته يوم يموت اليت ، وذلك يوم تحب الوصية .

قال الشافعي: وإذا قال الرجل: ثلث مالى إلى فلان يضعه حيث أراه الله ، فليس له أن يأخذ لنفسه شيئًا ، كما لا يكون له لو أمره أن يبيع له شيئًا أن يبيعه من نفسه ؛ لأن معنى يبيعه: أن<sup>(۱7)</sup> يكون مبايعًا به وهو لا يكون مبايعًا إلا لغيره ، وكذلك معنى يضعه يعطيه غيره ، وكذلك ليس له / أن يعطيه وارئًا للميت ؛ لأنه إنما يجوز له ما كان يجوز للميت . فلما لم يكن يجوز للميت أن يعطيه / لم يجز لمن صيره إليه أن يعطى منه من لم يكن له أن يعطيه .

1/02۲ ص 1/۲۱۷

> قال: وليس له أن يضعه فيما ليس للميت فيه نظر ، كما ليس له لو وكله بشيء أن يفعل فيه ما ليس له فيه نظر ، ولا يكون له أن يحبسه عند نفسه ، ولا يودعه غيره ؛ لأنه لا أجر للميت في هذا ، وإنما الأجر للميت في أن يسلك في سبيل الحير التي يرجى أن تقربه إلى الله عز وجل .

> قال الشافعى رحمة الله عليه: فاعتار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة المبت ، حتى يعطى كل رجل منهم دون غيرهم ، فإن إعطاءهموه أقضل من إعطاء غيرهم لما ينفردون به من صلة قرابتهم للمبت ، ويشركون به أهل الحاجة فى حاجتهم .

قال: وقرابته ما وصفت من القرابة من قبَل: الأب والأم معًا، وليس الرضاع قرابة.

<sup>(</sup>١) و الثلث ؟: ساقطة من (م) ، واثبتناها من (ت ، ص ، م) .

 <sup>(</sup>۲) في ( ت ): ( صحيحها ٤ ، وما أثبتاه من ( ب ، ص ، م ) .
 (۳) ( أن ٤: ساقطة من ( ت ، ص ، م ) ، وأثبتناها من (ب) .

قال: وأحب له إن كان له رضعاه (۱) أن يعطيهم دون جيرانه ؛ لان حرمة الرضاع التمال حرمة / النسب ، ثم أحب له أن يعطي جيرانه الأقرب منهم فالأقرب ، وأقصى الجوار فيها أربعون داراً من كل ناحية ، ثم أحب له أن يعطيه أفقر من يجده ، وأشدة تمفقاً واستتاراً ، ولا يقيم منه في يده شبئاً عكنه أن يخرجه ساعة من نهار .

#### .

#### [١٦] باب الوصية للرجل وقبوله ورده

قال الشافعي ترائي : وإذا أوصى الرجل المريض لرجل بوصية ما كانت ، ثم مات ، فللموضى له قبول الوصية وردها(٢)، لا يجبر أن يملك شيئًا لا يريد ملكه بوجه أبدًا إلا بأن يرث شيئًا ، فإنه إذا ورث لم يكن له دفع الميراث ، وذلك أن حكمًا من الله عز وجل أنه نقل ملك المرتى إلى ورثهم من الأحياء . فأما الوصية واللهبة والصدقة أو جميع وجوه المال(٢) غير الميراث فالمملك لها بالحيار : إن شاء قبلها ، وإن شاء ردها . ولو أنا أجبرنا رجلاً على قبول الوصية جبرناه إن أوصى له بعبيد زمنى أن ينفق عليهم ، فادخلنا الضرر عليه وهو لم يحبه ، ولم يدخله على نقسه .

قال الشافعى: ولا يكون قبول ولا رد فى وصية فى حياة المُوسى ، فلو قبل الموصى له قبل موت الموصى كان له الرد إذا مات،ولو رد فى حياة الموصى كان له أن يقبل إذا مات، ويجبر الورثة على دفع<sup>(٤)</sup> ذلك ؛ لأن تلك الوصية لم تجب إلا بعد موت الموصى. فأما فى حياته فقبوله ورده وصمته سواء ؛ لأن ذلك فيما لم يملك .

قال: وهكذا لو أوصى له بأبيه وأمه وولده كانوا كسائر الوصية ، إن قبلهم بعد موت الموصى عتقوا ، وإن ردهم فهم مماليك تركهم الميت لا وصية فيهم ، فهم لورثته .

قال الربيع: فإن قبل بعضهم ورد بعضًا ، كان ذلك له، وعتق عليه من قَبِلَ ، وكان من لم يقبل مملوكًا لورثة الميت. ولو مات الموصى ، ثم مات الموصى له قبل يقبل أو يرد، كان لورثته أن يقبلوا أو يردوا ، فمن قبل منهم فله نصيبه بميرائه مما قبل ، ومن رد كان ما رد لورثة الميت .

<sup>(</sup>١) في ( م /، ص ): ﴿ رضيعًا ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

 <sup>(</sup>٢) د وردها ٢: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب، ت، ص) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): ﴿ الملك ؛ ، وما أثبتناه من ( ت ، م ، ص ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ دفع ﴾: ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ت ، م ، ص ) .

ولو أن رجلاً تزوج جارية رجل فولدت له ، ثم أوصى له بها ، ومات فلم يعلم الموصى له بالوصية حتى ولدت له بعد موت سيدها أولادًا كثيرًا ، فإن قبل الوصية فمن ولدت له بعد موت السيد له تملَّكَهم بما ملك به أمهم ، وإذا ملك ولده عتقوا عليه ، ولم تكن أمهم أم ولد له حتى تلد بعد قبولها منه لستة أشهر فأكثر فتكون بذلك أم ولد ، وذلك أن الوطء الذي كان قبل(١) القبول إنما كان وطء نكاح ، والوطء بعد القبول وطء ملك، والنكاح منفسخ .

ولو مات قبل يقبل أو يرد ، قام ورثته مقامه ، فإن قبلوا الوصية فإنما ملكوا لأبيهم، فأولاد أبيهم الذين ولدت بعد موت سيدها الموصى أحرار ، وأمهم مملوكة ، وإن ردوها كانوا عماليك كلهم ، وأكره لهم ردها . وإذا قبل الموصى له الوصية بعد أن تجب له بموت الموصى ، ثم ردها، فهي مال من مال الميت موروثة عنه كسائر ماله ،ولو أراد بعد ردها أخذها بعد أن يقول: إنما أعطيتكم ما لم / تقبضوا ، جاز أن يقولوا له: لم تملكها بالوصية دون القبول. فلما كنت إذا قبلت ملكتها(٢) وإن لم تقبضها ؛ لأنها لا تشبه هبات الأحياء ألتي لا يتم ملكها إلا بقبض الموهوبة له لها ، جاز عليك ما تركت من ذلك ، /كما جاز لك ما أعطيت بلا قبض في واحد منهما ، وجاز لهم أن يقولوا: ردكها إبطال لحقك فيما أوصى لك به الميت ورد إلى ملك الميت ، فيكون موروثًا عنه .

قال: ولو قبلها ثم قال: قد تركتها لفلان من بين الورثة ،أو كان له على الميت ديه، فقال: قد تركته لفلان من بين الورثة. قيل: قولك: تركته لفلان يحتمل معنيين: أظهرهما تركته تشفيعًا لفلان أو تقربًا إلى فلان ، فإن كنت هذا أردت فهذا متروك للميت، فهو بين ورثته كلهم وأهل وصاياه ودينه كما ترك ، وإن مت قبل أن تُسْأَلُ فهو هكذا ؛ لأن هذا أظهر معانيه ، كما تقول: عفوت / عن ديني على فلان لفلان ، ووضعت عن فلان حقى لفلان ، أي بشفاعة فلان ، أو حفظ فلان ، أو التقرب إلى فلان . وإن لم تمت فسألناك فقلت: تركت وصيتي ، أو تركت ديني لفلان، وهبته لفلان من بين الورثة، فذلك لفلان من بين الورثة ؛ لأنه وهب له شيئًا يملكه.

وإذا أوصى رجل لرجلين بعبد أو غيره فقبل أحدهما ،ورد الآخر ، فللقابل نصف الوصية ، ونصف الوصية مردود (٢) في مال الميت .

<sup>(</sup>١) ﴿ قبل ٤: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، ص ) . (٢) في ( ت ): ﴿ ملكها ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ص ) . (٣) في (ص ، ت ، م ) : ﴿ مردودة ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

ولو أوصى رجل لرجل بجارية فعات الموصى ، ولم يقبل الموصى له ،ولم يرد حتى وهب إنسان للجارية مائة دينار، والجارية ثلث مال الميت ، ثم قبل الوصية ، فالجارية له، لا يجوز فيما وهب لها ، وفي ولد ولذته بعد موت السيد وقبل قبول الوصية وردها إلا واحد من قولين:

أن يكون ما وهب للجارية وولدها (۱) ملكًا للموصى له بها ؛ لأنها كانت خارجة من مال المبت إلى ماله ، إلا أن له إن شباء أن يردها (۲)، ومن قال هذا قال: هو وإن كان له ردها فإنما ردها فإنما ردها فإنما كانت هي ومن أخراج لها من ماله ، كما له أن يخرج من ماله ما شاء ، فإذا كانت هي وملك ما وهب للأمة وولدها لمن يملكها فللموصى(۲) له بها المالك لها . ومن قال هذا قال: فإن استهلك رجل من الورثة شبئًا عا وهب لها ، أو ولدها ، فهو ضامن له للموصى له بها . وكذلك إن جنى أجنى على مالها ، أو نفسها ، أو ولدها ، فللوصى له بها أو تقب أخصم فى ذلك ؛ لأنه له . وإن مات الموصى له بها قبل القبول والرد فورثه يقومون مقامه فى ذلك كله .

والقول الثاني: أن ذلك كله لورثة الموصى ، وأن الموصى له إنما بملك إذا أحتار قبول الوصية ، وهذا قول منكر<sup>(2)</sup> لا نقول به ؛ كان القبول إنما هو على شيء ملك متقدماً ، ليس بملك حادث .

وقد قال بعض الناس: تكون له الجارية ، وثلث أولادها ، وثلث ما وهب لها .

وإن كانت الجارية لا تخرج من الثلث فولدت أولادًا بعد موت الموصى ووهب<sup>(٥)</sup> لها مال . . .

لم يكن في كتاب الشافعي من هذه المسألة غير هذا . بقى في المسألة الجواب .

### [17] باب ما نسخ من الوصايا

قال الشافعي وثلثي : قال الله تبارك وتعالى: ﴿ كُتُبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمُوْتُ إِن تُرِكُ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدِيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ بِالْمَمْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( ( ) فَمَن بَدَلُهُ بَعَدْمَا سَمِعَهُ الآنةِ [ المدن ]

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ﴿ أَو وَلَدُهَا ٤ ، وَمَا أَتَّبَنَّاهُ مِنْ ( ت ، م ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَنَ ٤: سَاقَطَةُ مَنَ ( م ) ، وأثبتناها من ( ت ، ب ، ص ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ، ت ): ( فالموصى ٤ ، وما أثبتاه من ( ص ، م ) .
 (٤) في ( ت ، م ، ص ) : ( منكسر ٤ ، وما أثبتاه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ): د وذهب ، ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

كتاب الوصايا / باب ما نسخ من الوصايا ــ

قال الشافعي : وكان فرضًا في كتاب الله تعالى على من ترك خيرًا ، والخير المال أن يوصى لوالديه وأقربيه . ثم زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن الوصية للوالدين والأقربين / الوارثين منسوخة ، واختلفوا في الأقربين من(١) غير الوارثين ، فأكثر من لقيت من أهل العلم ممن حفظت عنه قال: الوصايا منسوخة ؛ لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يورث بها ، فلما قسم الله \_ تعالى \_ ذكره المواريث كانت تطوعًا .

[ النساء: ١١ ]

قال الشافعي: وهذا ـ إن شاء الله ـ كله كما قالوا . فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت ؟ قيل له: قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلَأَبُونُهِ / لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَّا السُّدُسُ مِمَّا قَرَكَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مُنَّا السَّدُسُ مِمَّا قَرَكَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ السَّدُسُ مِمَّا قَرَكَ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّ ال إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لُمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبُواهُ فَلَأُمَّهُ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمَّه السُّدُس ﴾

[١٧٨٠] أخبرنا ابن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن مجاهد: أن رسول الله ﷺ

(١) د من ٤: ساقطة من (ب، ت، م)، وأثبتناها من (ص).

[ ١٧٨٠] \* حم: ( ٥/ ٢٦٧) مسند أبي أمامة الباهلي \_ من طريق إسماعيل بن عياش ، عن شرحييل بن مسلم الخولاني ، عن أبي أمامة الباهلي ، في حديث طويل .

وفيه: ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَعْطَى كُلِّ ذَى حَقَّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةً لُوارِثُ ﴾ .

 \*د: (٣/ ٨٢٤ - ٨٢٥) (١٧) كتاب البيوع - (٩٠) باب في تضمين العرية - من طريق إسماعيل بن عیاش به . ( رقم ۳۵۹۵) .

♦ت: ( ٤ / ٤٣٤) ( ٣١) كتاب الوصايا ــ (٥) باب ما جاء لا وصية لوارث ( رقم ٢١٢١) . وقال: هذا حديث حسن صحيح . والمنقول عن الترمذي أنه حسنه فقط .

♦ جه: (۲/ ه.۹) (۲۲) کتاب الوصایا \_ (٦) باب لا وصیة لوارث . ( رقم ۲۷۱۳) .

قال ابن حجر في بلوغ المرام ( ص ٣٢٢): حسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود . ♦ ت: (٤/ ٣٤٤) الموضع السابق ـ من طريق شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غُنَّم ، عن

عمرو بن خارجة مرفوعًا . ♦ قط : (٤/ ١٥٢) الوصايا ـ من طريق إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن عمرو بن خارجة به ،

وزيادة: ﴿ إِلَّا أَنْ يَجِيزُ الْوَرَّثَةِ ﴾ . ومن طريق إسماعيل بن عياش ، عن عتبة بن حميد عن ابن عباس ، وفيه : ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الوَّرَّةُ ﴾

قال ابن حجر: وإسناده حسن . هذا ، وحديث الشافعي مرسل ، ولكنه يتقوى بكل ما سبق ، وقد أعقبه الشافعي في باب الوصية للوارث بما يقويه أيضًا حيث قال: « ورأيت متظاهرًا عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازي أن رسول

الله ﷺ قال في خطبته عام الفتح: ﴿ لا وصية لوارث ﴾ ولم أر بين الناس اختلاقًا ﴾ . وفي موضع آخر أورد مثل ذلك فقال: • ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بآي للواريث ٢.

وقد ذهب الشافعي رُطِّيني، إلى أبعد من هذا فجعله متواترًا ، من نقل العامة عن العامة ؛ قال في =

قال : ﴿ لَا وَصِيةَ لُوارَثُ ﴾ .

وما (١) وصفت من أن الوصية للوارث (٢) منسوخة بآى المواريث ، وأن لا وصية لوارث مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافًا .

قال الشافعي: وإذا كانت الوصايا لمن أمر الله تعالى ذكره بالوصية له منسوخة بآى المواريث ، وكانت السنة(٣) تدل على أنها لا تجوز لوارث ، وتدل على أنها تجوز لغير قرابة، دل ذلك على نسخ الوصايا للورثة ، وأشبه(٤) أن يدل على نسخ الوصايا لغيرهم .

قال : ودل على أن الوصايا للوالدين وغيرهما عن يرث بحال<sup>(ه)</sup> إذا كان<sup>(۱)</sup> في معنى غير وارث فالوصية له جائزة، ومن قبل أنها إنما بطلت وصيته إذا كان وارثا ، فإذا لم يكن وارثا فليس بمبطل للوصية. وإذا كان الموصى<sup>(۱۷)</sup> يتناول من شاء بوصيته كان والده دون قرابته إذا كانوا غير ورثة في معنى من لا يرث ولهم حق القرابة وصلة الرحم<sup>(۱۸)</sup>. فإن قال قاتل الماد الله: قاتل الماد الله:

[۱۷۸۱] حدیث عمران بن حصین: أن رجلاً أعتق سنة مملوکین له لیس له مال غیرهم ، فمبزاهم النبی ﷺ ثلاثة أجزاء ، فاعتق اثنین وارق أربعة ، والمعتق عربی ، وإنما كانت العرب تملك من لا قرابة بینها وبینه ، فلو لم تجز الوصیة إلا للدی قرابة لم تجز

(۱\_ ۲) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ت، ص) .

(٣) فيي ( ص ، م ): ﴿ وَكَالْسَنَةُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

(٤) في (م): « والسنة » ، وما اثبتناه من (ب ، ت ، ص) .

(٥) في ( ب ): ( بكل حال ١ ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ، م ) .

(٦) في ( م ، ص ): ﴿ كَانْتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

(٧) في ( ص ): « الوصي ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

(A) لم أقهم الكثير من هذه الفقرة ، ولكنها هكذا في المخطوط والمطبوع ، والله الموفق .

الرسالة : د ورجننا أهل الفتيا ، ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمفارى من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي ﷺ قال عام النتج: د لا وصية لوارث ، ولا ينتل مؤمن بكافر ، وياترونه عمن حفظوا عنه عن لقوا من أهل العلم بالمفارى ، فكان هما نقل عامة عن عامة ، وكان أتوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد ، وكذلك وجننا أهل العلم عليه مجمعين . ( الرسالة ، صور : ١٠ – ١١ ) .

ثم بين رحمه الله تعالى - أنه لم يعتمد على الحديث المتعمل عن بعض الشّامين ؛ لأنه ف ليس نما يشبّه الهل الحديث فيه ، ؛ لأن يعض رجاله مجهولون . قال: فرويناه منتقلعاً ؛ أى مرسل مجاهد الذي رواه. ثم قال: وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المفارى ، واجمعاع العامة عليه ، وإن كنا قد ذكرنا

الحانيث فيه ، واعتمدنا على حديث أهل المغازى عاما ، وإجماع الناس . ( الرسالة: رقم[٢٧-٢٧])

<sup>[</sup>۱۷۸۱] سبق برقم [۱۷۷۹] وخرج هناك . [۱۷۸۳] نبه البيهقي أن الحديث انقطع هكذا من الأصل .

للمملوكين ، وقد أجازها لهم رسول الله ﷺ .

## [14] باب الخلاف في الوصايا

[۱۷۸۲] قال الشافعي/ يُطْثِي : أخبرنا سفيان بـن عينة عن ابـن طــــاوس عـن ﴿ الله . . . (۱)

قال الشافعي: والحجة في ذلك ما وصفنا من الاستدلال بالسنة ، وقول الاكثر: ممن لقينا فحفظنا عنه ، والله تعالى أعلم .

## [19] باب الوصية للزوجة

قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مَنكُمُ وَيُلْرُونَ أَزْوَاجًا وَصَيَّةً لأَزْوَاجِهِم ﴾ الآية [ البترة: ٢٤٠]. وكان فرض الزوجة أن(٢) يوصى لها الزوج(٣) بمتاع إلى الحول ، ولم أحفظ عن أحد خلاقًا أن المتاع: النفقة ، والسكني ، والكسوة إلى الحول . وثبت لها السكنى فقال: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ ثم قال : ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسهن من مُعْرُوف ﴾، فدل القرآن على أنهن إن خرجن فلا

(١) في ( ب ) : ﴿ عن طاوس ، عن أبيه ٤ ، وهو خطأ ، وما أثبتناه من كتب التخريج ، ومن المعرفة .

(٢) في ( م ، ص ): ٥ الزوجان ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) . (٣) ﴿ الزوجِ ٢: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ت ، ص ، ب ) .

[١٧٨٢] نبه البيهقي أن الحديث انقطع هكذا من الأصل .

وإنما أراد ما حكاه في الرسالة من مذهب طاوس في الوصية ، ثم رواه كاملاً من طريق سعيد بن منصور ( المعرفة ٥/ ٨٦) .

♦ سنن سعيد بن منصور: (١/ ١١٢) كتاب الوصايا ـ باب هل يوصى الرجل من ماله بأكثر من الثلث ـ عن سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه أنه كان يقول: الوصية كانت قبل الميراث ، فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث ، وبقيت الوصية لمن لا يوث ، فهي ثابتة ، فمن أوصى لغير ذي قرابته لم تجز وصيته ؛ ﴿ لان رسول الله ﷺ قال: ﴿ لا تجوز وصية لوارث ﴾ .( رقم ٢٥٨) .

وقد أشار الشافعي ﴿ وَلَيْنِكِ \_ إلى مذهب طاوس هذا في الرسالة كما قال البيهقي ، فقال:

 وكذلك قال أكثر العامة: إن الوصية للأقريين منسوخة ـ إن كانوا وإرثين فبالميراث ، وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصى لهم ، إلا أن طاومًا وقليلًا معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين ، وثبتت للقرابة غير الوارثين ، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز . . .( الرسالة رقم ص٦١، رقم [٢٧] ) .

وقد رد الشافعي هذا الرأي وبين أن رسول الله ﷺ أجاز الوصية لغير القرابة .

جناح على الأرواج ؛ لأنهن تركن ما فرض لهين . ودل الكتاب العزيز إذا كان السكنى لها فرضًا فتركت حقها فيه ، ولم يجعل الله تعالى على الزوج حرجًا أن من ترك حقه غير منوع له لم يخرج من الحق عليه . ثم حفظت عمن أرضى / من أهل العلم أن (١) نفقة المنوفى عنها زوجها وكسوتها حولا(٢) منسوخ بآية المواريث . قال الله عز ذكره: ﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكُ أَزُواً جُكُمْ أَنْ لَهُنُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنُ مِنْ يَعْدِ وَسِيعٌ بِهُ مِنْ يَعْد وَسُوتُ الرَّبُعُ مِنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنْ أَلَمُ لِكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنْ مَا لَهُ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنْ مَا لَا لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنْ مِنْ المَا لِمُنْ مَنْ يَعْد وَسُونُ بَهَا أَوْ وَيْنَ ﴾ [الساء: ١٢] .

قال الشاقعي رحمه الله: ولم أعلم مخالفًا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها(٢) سنة ، وأقل من سنة . ثم احتمل سكناها إذا(٤) كان مذكورًا مع نفقتها بأنه يقع عليه اسم المتاع أن يكون منسوخًا في السنة(٥) وأقل(٢) منها ، كما كانت النفقة والكسوة منسوختين(٢) ، في السنة وأقل منها ، واحتمل(٨) أن تكون نسخت في السنة وأقل منها ، واحتمل هذه الآية ، وأن تكون ناخلة في وأثبت في عنه المتوفى عنها حتى تنقضي عدتها بأصل هذه الآية ، وأن تكون داخلة في ويمنا المله لمنا الله تبارك وتعالى يقول / في المطلقات: ﴿ لا تُعْوِجُوهُمْ مِن بيوتِهِمْ الله تبارك وتعالى يقول / في المطلقات: ﴿ لا تُعْوِجُوهُمْ مِن بيوتِهِمْ الله تبارك وتعالى يقول / في المطلقات: ﴿ لا تُعْوِجُوهُمْ مِن بيوتِهِمْ الله تبارك وتعالى يقول / في المطلقة من المعالمة أن المنا على المتعلق أن يجعل (١٠) لها السكني المنا في معنى المتدات . فإن كان كان هذا هكذا فالسكني لها في كتاب الله عز وجل منصوص ، أو في معنى من نص لها السكني في فرض الكتاب . وإن لم يكن هكذا فالشرض في السكني لها في السنّة ، ثم فيما أحفظ عمن حفظت عنه من أهل العلم أن فليترفى عنها السكني عنها السكني عنها السكني عنه من أهل العلم أن فليترفى عنها السكني عنه من أهل العلم أن

روجها (١١) ؟ قيل:

 <sup>(</sup>١) د ان ١: ساقطة من (م، ص)، واثبتناها من (ب، ت).

 <sup>(</sup>٢) في ( ت ، م ، ص ): د حق لا ، بدل : د حولا » ، وما اثبتناه من ( ب ) وهو الملائم لما يأتي .

<sup>(</sup>٣) د وكسوتها ٤: ساقطة من (ت) ، وأثبتناها من (ب، م، ص) .

<sup>(</sup>٤) في ( ت ، ب ): ﴿ إِذْ ٤ ، وما الثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>و) و في السنة ٤: سقط من (م) ، واثبتناه من (ب، ت، ص) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ، ص ): ﴿ بِاقِل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

 <sup>(</sup>٧) ني ( ص ، م ، ت ): د منسوخين ، ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ، م ): ﴿ فَاحْتَمَاتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٩) « الله ٤: ساقطة من ( ت ، م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ الله ٤: ساقطة من ( ت ، م ) ، وانبتناها من ( ص ، ب ) . (١٠) في ( ص ): ﴿ يحتمل ٤ ، وما أثبتناه من ( ت ، م ، ب ) .

<sup>(</sup>١١) و روجها ،: ماقطة من (ت ، م ، ص) ، وأثبتناها من (ب) .

## [١٧٨٣] أخبرنا مالك ، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. . . .

[۱۷۸۳] سيدتر الإمام الشافعي هذا الحديث بالإسناد والمتن في كتاب العدد ـ مقام المتوفي عنها والمطلقة في ستما. قال :

انحبرنا مالك ، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن عمت رينب بنت كعب بن عجرة أن الغيمة بنت مالك بن سنان ـ وهى أخت أبي سعد الحقدى أخيرتها أنها جامت إلى رسول الله ﷺ تسأله أن ترجى إلى أملها في بنى خدرة ، فإن أوجها خرج في أحيد له أبقوا حتى إذا كان في طرف الققدم لمقتلوه ، فاستالت رسول الله ﷺ و أن أرجم إلى أهلى ، فإن أوجها لم يتركنى في مسكن يملكه ولا عنه قالت إلى الله يقد أقالت نقل السول الله يقلم ، فقد بن إذا كنت في الحجرة ، أو في المسجد دعائى ، أو أد ين عن وسكن يملكه ولا المناقب و أد ين من المناقب أن أو بن عن رسول الله ﷺ ، فقيمت له ، فقال: « كيف قلت ؟ و قالت : فلما كان النم ذكرت له من شأن أوجى . فقال: « امكن في بينك حتى بينغ الكتاب أجله » ، فالت : فلما كان منان بن عنان ثبينية أرسل إلى ، فسائن عن ذلك ، فاخبرته فاتبه وقضى به .

وقد رواه في الرسالة ( ص ٢٠٢، رقم [١٥١] ) ، ولعله لم يذكر المَّن هنا لائه ذكره قبلاً وبعدًا \_ والله تعالى أهلم .

\* ط : (۲/ (۹۹) (۲۹) کتاب الطلاق ـ (۳۱) باب مقام للتوفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل . (رقم ۸۸).

 ♦د: (٢/ ٧٢٣ ـ ٧٧٤ ـ ٧٧٤) (٧) كتاب الطلاق ـ (٤٤) باب في المترفى عنها تنتقل ـ عن عبد الله بن مسلمة القعنـ ، عن مالك به . ( وقع ٢٠٠٠ )

ستندي - س سند به . رس سند به . رس . ♦ ت: (٣/ ١٩٩٩) (١١) كتاب الطلاق ـ (٣٣) باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها روجها ـ من طريق معن عبر مالك به . ( رقد ٢٠٠٤)

وقال: هذا حديث حسن صحيح .

 ♦ س: (٦/ ١٩٩) (۲۷) كتاب الطلاق ـ (٦٠) باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ـ من طرق عن سعد بن إسحاق به . (رقم ٣٥٢٨) .

وقال الألباني في صحيح سنن النسائي (٣٠٠٣): صحيح.

♣جه: (١/ ٦٥٢ \_ ٥٥٠) ( ١٠) كتاب الطلاق \_ (٨) ياب آين تند للتوقى عنها (وجهها. (قم ٣٠٠) عن أبي يكو بن إلى شهد بن إسحاق به . عن أبي يكو بن إلى شهد بن إسحاق به . ♦ الإحسان - إلى جان: ( ١٠/ ١٢٨ رقم ٢٤٩٧) (١١) كتاب الطلاق \_ ذكر وصف علة المتوقى عنها (وجها - من طبق طالك بن الله به .

وفى ٥ ذكر الأمر بالاعتداد للمتوفى عنها زوجها فى البيت الذى جاء فيه نعيه ٤ ـ عن شعبة ، عن سعد بن إسحاق به .

السندرك: (۲۰۸/۲) كتاب الطلاق \_ باب عدة المتوفى عنها زوجها فى بيت زوجها . وقال: صحيح،
 ووافقه الذهس .

كما نقل الحاكم عن الذهلي: هذا حديث صحيح محفوظ ، ( الموضع نفسه ) . وكما ترى :

فقد صحح الحديث هؤلاء ، ولكن اين حزم ضعفه ، فقال في المحلى ( ٢٠٠ ٣٠٣ طبعة دار الفكر المصورة بيبروت - كتاب احكام العدة - المسألة ٢٠٠٤ ) : • فيه وينب بنت كعب بن عجوة ، وهم مجهولة لا تعرف، ولا روى عنها أحد غير سعد بن إسحاق، وهو غير مشهور بالعدلة ، علمي أن الناس أخلوا عنه هذا الحديث لقرابته ، ولأنه لم يوجد عند أحد سواه ، فسفيان يقول: سعيد، ومالك وغيره = قال الشافعي: وما وصفت في متاع المتوفي عنها هو الامر الذي تقوم به الحجة ، والله أعلم . وقد قال بعض أهل العلم بالقرآن: إن آية المواريث للوالدين والاقريين ، وهذا ثابت للمرأة . وإنحا نزل فرض ميراث المرأة والزوج بعد ، وإن كانت (١١ كما قال: فقد أثبت لها الميراث، كما أثبته لاهل الفرائض، وليس في أن يكون ذلك بأخر ما أبطل (١٦) حقها . وقال بعض أهل العلم: إن عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروه كعدة الطلاق، ثم نسخت بقول الله عز وجل: ﴿ وَاللَّهِينَ يُعْرَفُونَ صَكَّمُ وَيَدُونُ أَوْرَاجًا يَتَرَهُمَنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَيْمَةً نَسخت بقول الله عز وجل: ﴿ وَاللَّهِينَ يُعْرَفُونَ صَكَّمُ وَيَدُونُ أَوْرَاجًا يَتِرَهُمَنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَيْمَةً

(١) في ( ب ، ت ): ﴿ كَانَ ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، م ) . (٢) في ( ص ، م ): ﴿ مَا أَبْطَلَ ﴾ ، وما اثبتناه من (ب ، ت ) .

يقولون: سعد ، والزهري يقول: عن ابن كعب بن عجرة ، فبطل الاحتجاج به ، إذ لا يحل أن يؤخذ
 عن رسول الله ﷺ إلا ما ليس في إسناده مجهول ولا ضعيف › .

وكان عبد الحق مال إلى ابن حزم فى الأحكام الوسطى ( ٢٢ ٧٣٧) . قال ابن القطان عن عبد الحق: « وارتضى هذا القول من على بن أحمد ، ورجحه على قول ابن

عبد البر: إنه حديث مشهور ؟. على أنه ينبغي أن يلاحظ أن عبد الحق ذكره في الصغرى التي اشترط أن تكون أحاديثها صحيحة .

وقد رد على اين حزم ابن القطان ميكًا أن الحديث صحيح ، قال: وعندى أنه ليس كما فعب إليه ، بل الحديث صحيح ؛ فإن سعد بن إسحاق تقة ، ومن وقته النسائى ، ورئيس كذلك ، ولمن تصحيح الترمائى إلىا أرئيقها ، وتوثيق سعد بن إسحاق ، ولا يضر الثقة آلا بروى عنه إلا واحد ( الوهم والأيهام م 747 ـ 732 .

كما بين ابن حجر أن زينب غير مجهولة فقال: روى عن زينب غير سعد ، فقى مسئد أحمد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته رينب - وكانت تحت أبى سعيد - عن أبى سعيد حديث فى فضل على بن أبى طالب . ( المسئد: ٣/ ١٠٩ ) .

وقال: وذكرها ابن فتحون وابن الأمين في الصحابة . ( التلخيص الحبير ٢٣ - ٢٤٢) . وقد تمارض قول الالبائي فيه ، فصححه في • صحيح أبي داود ٤ (٢/ ٤٣٦) وفي صحيح الترمذي

<sup>(</sup>۹۲۷) والنسانی (۳۲۰) واین ماجه (۲۰۰۱) ، وضعفه فی الارداء (۷/ ۲۰۰۱) . وفی وأین أن الحدیث صحیح ؛ لتصحیح هولاء الائمة له: الترمذی ، والذهلی ، وابن حبان ، والحاکم ، وغیرهم کما قال ابن حجر ( بلوغ المرام ۳۷۰) .

وقال ابن عبد الهادى: ( تكلم فيه ابن حزم بلا حجة » ( للحرر في الحديث ٧/ ٥/٥ وقد ١٠٠١). وقال ابن اللّقن في خلاصة البدر للنير: وقال الترمذي: حسن صحيح ، وقال الحاكم : صحيح المراد الحاكم : صحيح الإسناد، وقال محمد بن يعيى الله على المستجع محفوظ ، وقال البيهقي وابن عبد البر: مشهور . زاد الإم يد المراد عمر في عند ملماء الحجاز والعراق . وخالف ابن حزم فضعفه ، وهو جهل منه كما أرضيت في الأحيار (١// ١٤٠٠).

ويلاحظ أن في البولاقية ، وما جرى مجراها و عن سعد بن إسحاق ، عن كعب بن عجرة ، وهو خطأ والصواب ما البنتاه ، وهو د اين كعب بن عجرة ، كما في الرسالة ، وكتاب العدد ، وكما في سائر كت التخريع .

أَهُمُ وَعَدُواً ﴾ [ البتر: ٢٣٤] ،فإن كان هذا هكذا فقد بطلت عنها الأقراء ، وثبتت عليها العدة باربعة أشهر وعشر منصوصة فى كتاب الله عز وجل ، ثم فى سنة رسول الله ﴿ فإن قال قائل: فأين هى فى السنة ؟ قيار:

[١٧٨٤] أخبرنا حديث(١) المغيرة عن حميد بن نافع...

قال الله عز وجل في عدة الطلاق: ﴿وَاللَّأَنِي لَمْ يَعْضُنُ وَأَوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجْلَهُنَّ أَنْ يُضَّمُّنُ حَمَّلُهُنَ ﴾ [ الطلاق: ٤]، فأحتملت الآية أن تكون في (٢) الطلقة لا تحيض خاصة لانها سياقها ، واحتملت أن تكون في المطلقة (٣) كل معدة مطلقة تحيض ومتوفى عنها لانها جامعة ، ويحتمل أن يكون استثناف كلام على المتدات :

فإن قال قائل: فأى معانيها أولى بها ؟ قيل ـ والله تعالى أعلم: فأما الذى يشبه بأن يكون<sup>(1)</sup> فى كل معندة ومستبرأة. فإن قال: ما دل على ما وصفت؟ قيل: اخبرنا. . .<sup>(0)</sup>.

قال الشافعي تراشي : لما كانت العدة استبراه وتعبداً ، وكان وضع الحمل براءة من عدة الوفاة هادمًا للأربعة الاشهر والعشر ، كان هكذا في جميع العدد والاستبراء ـ والله أعلم ـ مع أن معقولاً (1<sup>7</sup>) أن وضع الحمل غاية براءة الرحم حتى لا يكون في النفس منه

(١) د حديث ٤: ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

(٢) ﴿ فِي ٤: ساقطة من ( م ، ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ) .

(٣) في ( ص ): ﴿ الطلقة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

(٤) في (ب): « قان تكون » ، وما اثبتناه من ( ت ، م ، مس ) .
 (٥) د أخبرنا »: ساقطة من ( ت ، ب ) ، و اثبتناها من ( م ، ص ) ، ويشو آنه إشارة إلى حديث أو أثر .

(٦) في (ب): ﴿ المعقول ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، م ، ص) .

[ ۱۷۸۴] هذا إشارة إلى الحديث الذى رواه فى العدد \_ الإحداد ، وهو حديث طويل رواه عن مالك ، عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمور بن حزم ، عن حيد بن نافع عن رينب بنت أبى سلمة عن أم حسية ، وراء بنت بحش ، وأم سلمة والحيالات . وقيه: لا يعمل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأعر أن تحد طى ميت فوق ثلاث يال إلا على روج أربعة أشهر وعشرا » . وهو في الموطأ :

﴿ ۵۹ - ۵۹ - ۵۹ (۲۹) کتاب الطلاق \_ (۳۵) پاب ما جاء في الإحداد . (رقم ۱۰۱ \_ ۱۰۳) .
 وهو متفق عليه ، من طريق مالك به .

l خ:(٦٨) كتاب الطلاق ــ (٤٦) باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (٣/ ٤٢٠ ـ ٤٢١ ـ أرقام ٤٣٣٥ ـ ٣٣٣٥ .

م: (٧/ ١١٢٣ - ١١٢٧) (١٨) كتاب الطلاق ـ (٩) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة . رقم (٨٥/ ١٨٦١ - ١٤٨٩) ] .

هذا ولم أهرُّر على طويق المغيرة عن حميد بن نافع الذي أشار إليه الإمام الشافعي <del>وَالْقِيْ</del> هنا . والله عز وجل أعلم . شيء ، فقد يكون في النفس شيء / في جميع العدد والاستبراء ، وإن كان ذلك براءة في الظاهر ، والله الموفق .

### [٧٠] باب استحداث الوصايا

قال الشافعي رُطُّينيه : قال الله تبارك وتعالى في غير آية في قسم الميراث: ﴿ مِّنْ بُعُدُ وَصَيْدَ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ و ﴿ مِنْ بَعْد / وَصَيْدَ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [ النساء: ١٦].

قال الشافعي رحمة الله عليه: فنقل الله تبارك وتعالى ملك من مات من الأحياء إلى من بقى من ورثة الميت ، فجعلهم يقومون مقامه فيما مَلَّكَهُم (١) من ملَّكه ، وقال الله عَز وجل : ﴿ مَنْ بَعْد وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ قال : فكان ظاهر الآية المعقول فيها : ﴿ مِّنْ بَعْد وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دُيْنٍ ﴾ إن كان عليهم دين .

قال الشافعي : وبهذا نقول ، ولا أعلم من أهل العلم فيه مخالفًا .وقد تحتمل الآية معنى غير هذا أظهر منه ، وأولى بأن العامة لا تختلف فيه فيما علمت ، وإجماعهم لا يكون عن جهالة بحكم الله إن شاء الله .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وفي قول الله عز جل: ﴿ مَنْ يَعْدُ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دُين ﴾ معان (٢)سأذكرها إن شاء الله . فلما لم يكن بين أهل العلم خلاف علمته في: أن ذا (٣) الدين أحق بمال الرجل في حياته منه حتى يستوفى دينه ، وكان أهل الميراث إنما يملكون عن الميت ما كان الميت أملك به كان بينًا \_ والله أعلم \_ في حكم الله عز وجل ، ثم ما لم أعلم أهل العلم اختلفوا فيه أن اللين مبدأ على الوصايا والميراث ، فكان حكم ١/٥٤٤ الدين كما وصفت منفردًا مقدمًا . /وفي قول الله عز وجل: ﴿ أَوْ دُيْنٍ ﴾ ثم إجماع المسلمين أن لا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين دليل على أن كل دين في صحة كان ، أو في مرض ، بإقرار أو بينة (٤) ، أو أي وجه ما كان سواء ؛ لأن الله جل وعز لم يخص دىنًا دون دىن .

<sup>(</sup>١) في (م، ص): ( مما يملكهم ؛ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ) . (٢) في ( ت ): ( معنى ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ): ﴿ أَنْ أَدَاءً ﴾ , وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ني ( ص ): ٩ هبة ١ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

[۱۷۸۵] قال الشافعي ؤڭ : وقد روى فى تبدئة الدين قبل الوصية حديث عن النبى 難 لا يثبت أهل الحديث مثله، أخبرنا سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن الحارث ، عز على 幾% : أن النبي ﷺ قضر بالدين قبل الوصية .

[١٧٨٥] رواه الشافعي في السنن بهذا الإسناد ، ولفظه: تقرؤون الوصية قبل الدين ، وقضى رسول الله ﷺ بالدير قبل الوصية .

بسيل إلى (٣٠ ) (٣٠ ) كتاب القرائض ــ (٥) باب ما جاء في ميرات الإخوة من الاب والام . ( رقم \$ 1 / 1.5 ) . ( . و م كان ٢٠٠٩ ) . ( . و م كان ٢٠٠٩ ) . ( . و م ٢٠٩٩ ) . ( . و م ٢٠٩

و في (٤/ ٤٣٥) (٣١) كتاب الوصايا \_ (٦) باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية . ( رقم ٢١٢٢) .

هذا الحديث عند عامة أهل العلم . \* الحاكم في المستدرك: (٤/ ٣٣٦) ـ من طريق سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث به .

وقال: هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق .

وقال السبهقى فى بيان قول الشافعى « لا بنيت أهل الحديث مثله »: امنتاع أهل الحديث عن إثبات ملنا لتمرد الحارث الأعور بروايت عن على ثرثيث ، والحارث لا يحتج بخبره لطمن الحفاظ فيه ( السنن الكبرى ٢/ ٢٧٧) وقد علمة البخارى:

منبوق ۱٬ ۲۰۰۷ (ده) کتاب الرصایا ـ (۹) باب تأریل قوله تعالی: ﴿ مِنْ یَعْدُ وَصِیَّدُ یُوصَیٰ بِهَا أَوْ هیځ: (۲/ ۲۸۹) (۱۵) کتاب الرصایا ـ (۹) باب تأریل قوله تعالی: ﴿ مِنْ یَعْدُ وَصِیَّدُ یُوصَیٰ بِهَا أَوْ هیځ) قال: ریذکر آن النے ﷺ قضی بالدین قبل الرصیة.

فقد أمر النبي ﷺ بسلاد الدين قبل الإنفاق على الورثة ، وأن الميت محتبس بالدين، ولا يحتبس بالوصية ، فهو أولى منها .

قال البوصيري: ليس لسعد هذا في الكتب السنة سوى هذا الحديث، من اتفراد ابن ماجه . قال المزى في الاطراف: «رواه سعد الجريري ، عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ولم يسمه ، .

وله شاهد من صحيح البخاري وغيره من حديث جابر .

وللحديث شاهد قوى رواه ابن ماجه:

ثم قال البوصيرى : وإسناد حديث سعد بن الأطول صحيح ، عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حيان فى الثقات ، وباقى رجال الإسناد محتج بهم فى أحد الصحيحين . ( زوائد ابن ماجه ص ٣٣٠) . فأقل ما يقال فيه: إنه حسن. والله تعالى أعلم .

ويضاف إلى ذلك ما قاله أبن حجر في التلخيص: والحارث وإن كان ضعيفًا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى (٣/ ٩٤) .

هذا وقد أتبعه الشافعي بما يقويه من قول ابن عباس وللهيئ .

[۱۷۸٦] وأخبرنا سفيان ، عن هشام بن حُجيرً(۱) ، عن طارس ، عن ابن عباس: أنه قبل له : كيف نامر (۲) بالعمرة قبل الحج، والله تعالى يقول : ﴿وَأَنْمُوا الْعَجُ وَالْعُمْوَا لِلهُ ﴾ [ البقرة : ۱۹۲] فقال : كيف تقرؤون الدين قبل الوصية ، أو الوصية قبل الدين ؟ فقالوا : الوصية قبل الدين . قال: فبايهما تبدؤون ؟ قالوا: بالدين ، قال: فهو ذاك .

قال الشافعي رحمة الله عليه: يعني (٢٣) أن التقديم جائز ، وإذا قضى الدين كان للميت أن يوصى بنلت ماله ، فإن فعل كان للورثة الثلثان ، وإن لم يوص أو أوصى بأقل من ثلث ماله (٤) كان ذلك مالاً من ماله تركه ، قال : فكان للورثة ما فضل عن الوصية من المال إن أوصى .

قال الشافعي رحمه الله : ولما جعل الله عز ذكره للورثة الفضل عن الوصايا والدين(٥) ، فكان الدين كما وصفت ، وكانت(٢) الوصايا محتملة أن تكون مبدأة على الورثة ، ويحتمل أن تكون كما وصفت لك(٧) من الفضل عن الوصية ، وأن يكون للوصية غاية يتهي بها(٨) إليها كالميراث لكل وارث غاية(١) ، فإن(١٠) كانت الوصايا مما أحكم الله عز وجل فرضه بكتابه ، وبين كيف فرضه على لسان رسول الله ﷺ .

[١٧٨٧] أخبرنا مالك عن ابن شهاب . . .

(١) في ( م ، ص ): د حجر ٤ ، والصواب ما أثبتاه من ( ب ، ت ) ، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٨ .

(٢) في (ب ): ﴿ تَأْمُرُنَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، م ، ص ) .

(٣) د يعنى ٤: ساقطة من ( ص )، وأثبتناها من ( ت ، ب ، م ) .
 (٤) في ( ص ، م ): د ثلثه ٤ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ) .

(٥) في ( ت ): ﴿ أَو الدِّينَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ب ) .

(٦\_٧) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ت ، ب ) .

(٨) د بها ٤: ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ، م ) .

(٩) ( لكل وارث غاية ٢: سقط من ( م ، ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ) .

(١٠) ﴿ فَإِنْ ﴾: ساقطة من ( ت ، ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ) .

[١٧٨٦] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

وقد رواه البيهقى بسنده عنه فى المعرفة (٥/ ٨٩) والسنن الكبرى (٦ /٢٦٨) . وهو على شرط الشيخين ، وإن كان موقوقًا .

[۱۷۸۷] هذه إشارة إلى الحديث الذي رواه الشافعي في السنن (٢/ ١٥٨ ـ ١٦٠) ، قال:

 قال الشافعي: فكان غاية منتهي الوصايا التي لو جاوزها الموصى كان للورثة رد ما جاوز ثلث مال الموصى .

قال: وحديث عمران بن حصين / يدل على أن من جاوز الثلث من الموصين ردت ٢١٢/ب وصيته إلى الثلث (١) ، ويدل على أن الوصايا تجوز لغير قرابة .

لأن رسول الله ﷺ حين رد عتق المماليك(٢) إلى الثلث دل على أنه حكم به حكم الوصايا ، والمعتق عربي(٣) ،وإنما كانت العرب تملك من لا قرابة بينها وبينه ، والله أعلم.

# [٢١] باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية

قال الشافعي رُطِيني : وإذا أوصى(٤) الرجل فواسع له أن يبلغ الثلث .

[١٧٨٨] وقال في قول النبي ﷺ لسعد: ﴿ النَّلْثُ وَالنَّلْثُ كَثِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ (٥)، إنْكُ

(١) انظر الحديث رقم [١٧٧٩] وتخريجه .

(٢) في ( ب ، ت ): ( المعلوكين ؛ ، وما اثبتناه من ( ص ، م ) . (٣) هو الحديث رقم [١٧٧٩] .

(٤) في ( م ): ( وصي ٢ ، وما البتناه من ( ت ، ب ، ص ) .

(٥) ﴿ أَوْ كَبِيرٍ ٢: سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ت ، م ، ب ) .

فقال: ﴿ لا ﴾ ، فقلت : فالشطر ؟ قال: ﴿ لا ﴾ . ثم قلت: فالثلث ؟ قال: ﴿ الثلث ، والثلث كثير ـ أو كبير ـ إنك إن تدع ورئتك أغنياه خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها ، حتى ما تجعل في في امرأتك ، ، قال: فقلت: يا رسول الله ، أُخلُّف بعد أصحابي ؟ قال: ﴿ إنك لَنْ تَخلف فتعمل عَملاً صالحًا إلاَّ ازددت به درجة ورفَّعَة ، ولعلك أن تُخلُّف حتى ينتفع بك أقوام ، ويُضَرُّ بك آخرون ، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة ١ ؛ يرثى له رسول الله ﷺ أن مات بمكة . ( رقم ٥١٩ ) .

وقبله رواه عن سفيان ، عن ألزهري ، عن عامر يخبر عن أبيه نحوه . وفيه : ٩ مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه على الموت ؛ وفيه: فقلت: يا رسول الله ، أُخلُّف عن هجرتي ؟ قال: ﴿ إِنْكُ لَنْ تخلف بعدى فتعمل . . . ؟ إلخ . (رقم ٥١٨) .

قال البيهقي: وسفيان خالف الجماعة في قوله: ﴿ عام القتح ﴾ \_ الصحيح رواية مالك ، وإبراهيم بن سعد ، ومعمر ، ويونس ، عن الزهرى: « في حجة الوداع » .

[١٧٨٨] انظر تخريج الحديث رقم [١٧٨٧] . وحديث سعد أخرجه مالك في الموطأ [٢/ ٧٦٣ \_ ( ٣٧ ) كتاب الوصية \_ (٣) باب الوصية في

الثلث لا تتعدى . (رقم ٤ ) ] . (١/ ٣٩٩) (٢٣) كتاب الجنائز \_ (٣٦) باب رئاه النبي ﷺ سعد بن خولة ، من طريق مالك به . إن(١) تدع ورثك(٢) أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكنفون الناس ٤ - أغنى عما قال من بعده في الوصايا(٣) وذلك بين في كلامه ؛ لأنه إنحا قصد قصد اختيار أن يترك الموصى ورثته أغنياء ، فإذا تركهم أغنياء اخترت له أن يستوعب الثلث ، وإذا(٤) لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث ، وإذا(٤) لم يدعهم أغنياء للموصدة ، ولا وقت في ذلك إلا ما وقع عليه (١) اسم الوصية بل لم يدع كثير مال ، ومن ترك أقل ما يغنى ورثته وأكثر من الثافة زاد شيئًا في وصيته ، ولا أحب بلوغ الثلث إلا برك ورثته أغنياء .

قال الشافعي رحمه الله: في قول النبي ﷺ: 3 الثلث والثلث كثير - أو كبير ؟ يحتمل الثلث غير قليل وهو أولى معانيه؛ لأنه لو كرهه تسعد لقال له: غض منه ، وقد كان يحتمل أن له بلوغه ويحب له الغض منه، وقل كلام إلا وهو محتمل ، وأولى معانى الكلام به ما دل عليه الخبر، والدلالة ما وصفت من أنه لو كرهه لسعد أمره أن يغض منه.

قبل للشافعي: فهل(٢) احتلف / الناس في هذا ؟ قال: لم أعلمهم اختلفوا في أن جائزًا لكل موص أن يستكمل الثلث ، قلّ ما ترك أو كثر، وليس بجائز له أن يجاوزه . فقبل للشافعي: وهل اختلفوا في اختيار التقص(٨) عن الثلث / أو بلوغه؟ قال: نعم، وفيما وصفت لك من الدلالة عن رسول الله ﷺ ما أغنى عما سواه ، فقلت: فاذكر اختلافهم.

[١٧٨٩] فقال(٩): أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ...

(١) ( إن ): ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ت ، ص ، ب) .

(٢) فمي ( م ): ٥ ذريتك ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، ت ) .

(٣) في البرلاقية وما جرى مجواها: « قال الشاقدى: غيا كما قال من بعده في الوصايا » وهو تحريف أدى إلى ضوض المبارة ، بل إلى ضايخ المعنى ، وما أتبتاء من المعرقة (ه/ ٩١ كتاب الوصايا » باب الوصعية بالثلثاً». وقد استفام السياق ، وظهو المعنى ، والحمد لله دب العالمين الذي يتحته تتم الصالحات . وفي كلام الشافعي قر أنذ المال ما بلك طرم با المباري المبارية المباري ا

(٤ ما بين الرقمين سقط من (م)، وأثبتناه من (ت، ب، ص).

(٦) في (ت): (على ٤) وما أثبتناه من (ص، م، ب) .

(٧) ني (ت): ( فقد ٢ ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ب ) .
 (٨) ني (م): ( القبض ٤ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ، ص ) .

(4) إلى منا انتهى الكلام ليمنا كلاما جديدًا ، فقى بعض النسخ ذكرت هنا الترجمة التى فى أول الوصايا • باب الوصية وترك الوصية • ، والإسناد التال إنما هو للمعديث الذى علق عليه تحت تلك الترجمة وأعطينا، هناك رقم (١٧٧٦).

[١٧٨٩] هذا إسناد الحديث الذي رواه الشافعي في السنن قال:

()

\$\$0/ب ص

عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ مَا حَقَ امْرَىٰ مُسَلَّمُ لَهُ شَيَّ ۗ =

## [٢٢] باب عطايا المريض

أحبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمة الله عليه: لما اعتن الربيل سنة عملوكين له(١) لا مال له غيرهم في مرضه ، ثم مات ، فاعتن رسول الله الله التين وأرق أربعة(١)، دل ذلك على أن كل ما أتلف المره من ماله في مرضه بلا عوض يأخذه(١) منه(٤) على يتعوض الناس ملكاً في الدنيا ، قمات من مرضه ذلك فحكمه حكم الوصية ، ولما كان إنما يحكم بأنه(١٠) كالوصية بعد الموت فما أتلف المره من ماله في مرضه ذلك فحكمه حكم الوصية ، وأن مات من مرضه ذلك كان حكمه حكم وصيته ، ومتى حدثت / له صحة بعدما أتلف منه ، ثم عاوده مرض ، فمات تم عليته إذا كانت الصحة بعد العطية ، فحكم العطية حكم عطية الصحيح .

1/111

قَال الشافعي وَشَيْد : وجماع ذلك ما وصفت من أن يخرج من ملكه شيئًا بلا عوض يأخله الناس من أموالهم في الدنيا ، فالهبات كلها والصدقات والعتاق ومعاني هذه كلها هكذا . فما كان من هبة ، أو صدقة ، أو ما في معناها لغير وارث ثم مات ، فهي من النلث ، فإن (٧) كانت معها وصايا فهي مبدأة عليها ؛ لائها عطية بتات قد ملك عليه ملكًا يتم بصحته من جميع ماله، ويتم بموته من ثلث (١/) إن حمله ، والوصايا مخالفة لهذا. الوصايا لم تملك عليه ولا الرجوع فيها، ولا تملك إلا بموته بعد انتقال (١/) الملك إلى غيره.

(١) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ت ، ب ، ص ) . (٢) انظر رقم [ ١٧٧٩] .

(٣) في (م): ( أخذه ؟ ، وما أثبتناه من (ت ، ب ، ص ) .

(٤) د منه ٤: ساقطة من (ب) ، واثبتناها من (ت ، م ، س) .

(٥) في ( ص ): ﴿ ثُلُك › ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ، م ) . (٦) ﴿ فَحَكُمُهُ حَكُمُ الْوَصَالِا ﴾: مقط من ( ت ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

(V) « فإن ) : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من ( ت ، ب ، ص ) .

(٧) • وان ؛ : سافعه من رم) ، وابتناها من ( ت ، ب ، ص ) . (٨) في ( ت ، ص ، م ): « و يتم موته في ثلثه ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٧٧ في ( ت ) ص ، م ) : ﴿ و يتم مونه في تلته ؟ ، وما انبتناه من (
 (٩) ﴿ انتقال ﴾: ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ، ت ، م ) .

يوصى فيه بيبت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » . (٢/ ( ١٦١ ـ رقم ٥٢١ ) . وقال:

عن مغيان بن عيبة ، عن أبوب ، عن ناقع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله 響 : • ما حق امرئ مسلم له شي، بوصي فيه بيبت ليتين إلا ووصيته مكتوبة عنله ، . (٢/ ١٦١ \_ رقم ٥٠٠) . وقد خرجناه في رقم [١٧٧٦] .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وما كان من عطية بتات في مرضه لم يأخذ بها عوضًا أعطاء إياها ، وهو يوم أعطاء بمن يرثه لو مات ، أو لا يرثه ، فهي موقوفة . فإذا مات ، فإن كان المعطى وارثًا له حين مات ، أبطلت المعلية لاني إذا جعلتها من الثلث لم أجعل لوارث في الثلث شيئًا من جهة الوصية ، وإن كان المُعطَى حين مات المُعطِي غير وارث الجتم اله (١) ؛ لانها وصية لغير وارث .

قال الشافعي والشي : وما كان من عطايا المريض على عوض اتحده ما ياتحد الناس من الاموال في الدنيا ، فاتحد به عوضاً يتغابن الناس بمثله ، ثم مات فهو جائز من رأس المال، وإن أخد به عوضاً لا يتغابن الناس بمثله ، ثار عطية بلا عوض فهى من الثلث ، فمن جارت له وصية جارت له (٢) ، ومن لم تجز / له وصية لم تجز له (٢) الزيادة . وذلك الرجل يشترى المبد ، أو بيبعه ، أو الأمة ، أو اللهار ، أو غير ذلك مما علك الأدمون ، فإذا باع (٤) المريض ودفع إليه ثمنه أو لم يدفع حتى مات ، فقال ورثه: حاباك الأدمون ، غيت في نظر إلى قيمة المشترى يوم وقع البيع والثمن الذى اشتراه به ، فإن كان اشتراه بما يتغابن ألمل المصر بمثله كان ما يتغابن ألمل المصر بمثله جائزاً من رأس المال ، وإن كان اشتراه بما المشترى: لك الخيار في رد البيع إن كان قائما ، وتاخذ ثمنه الذى أخذ منك ، أو تعطى الورثة الفضل عما يتغابن الناس بمثله (٢) ما لا يعمله الثلث ، فإن كان البيع قائماً قد دخله عيب رد قيمته. الناس بمثله الا يحمله الثلث ، فإن كان البيع قائماً قد دخله عيب رد قيمته. الناس بمثله عا لا يحمله الثلث ، وإن كان البيع قائماً قد دخله عيب رد قيمته.

قال الشافعي رحمة الله عليه: فإن كان المريض المشترى فهو في هذا المعنى ، ويقال للبائع: البيع جائز فيما يتغابن الناس بمثله من رأس المال ، وبما جاوز ما يتغابن الناس بمثله من رأس المال ، وبما جاوز ما يتغابن الناس بمثله من المثلث ، فإن لم يكن له ثلث ، أو كان ، فلم يحمله المثلث قبل له: إن شئت سلمته بما سلم لك من رأس المال والثلث ، وتركت الفضل ، والبيع جائز . وإن شئت رددت ما أخذت ونقضت البيع إن كان البيع قائمًا بعينه .

<sup>(</sup>١) د له ٤: ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ): قفن جاوزت له وصية له ٢، وفي( م ): قفن جاوزت وصية له ٢، وما أثبتناه من ( ت ، ب ).

 <sup>(</sup>٣) د له ،: ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ت ): ﴿ بِلغ ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .
 (٥) في ( ص ): ﴿ حالك ٤ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٦ \_٧) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

قال الشافعي ترفيحية : وإن كان مستهلكًا ، ولم تطب نفس البائع عن الفضل ، فللبائع من مال الميت ما يتغابن الناس بمثله في سلعته ، وما حمل الثلث مما لا يتغابن الناس بمثله، وبرد الفضل عن ذلك على الورثة ، وإن كانت السلمة قائمة قد دخلها عيس .

قال الشافعي: وإن كان المبيع عبدًا أو غيره ، فاشتراه المريض ، فظهر منه على عيب، فأبراً (١) الباتع من العيب ، فكان في ذلك غبن ، كان القول فيه كالقول فيما انعقد عليه البيع وفيه. غبن ، وكذلك لو اشتراه صحيحًا / ثم ظهر منه على عيب(١٢) وهو مرفقة ، فأبراه منه(١٣)، أو اشتراه وله فيه خيار رؤية ، أو خيار شرط ، أو خيار صفقة ، فلم يسقط خيار الصفقة بالتفريق(٤) ، ولا خيار الرؤية بالرؤية ، ولا خيار الشرط بانقضاه الشرط حتى مرض ففارق الباتع ، أو رأى السلمة فلم يردها ، أو مضت أيام الحيار وهو مريض .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وسواء في هذا كله ، كان البائع الصحيح والمشترى المريض ، أو المشترى الصحيح والبائع المريض ، على أصل ما ذهبنا إليه من: أن الغين يكون في الثلث . وهكذا لو باع مريض من مريض ، أو صحيح من صحيح .

ولو اختلف ورثة المريض الباتع والمشترى الصحيح فى قيمة ما ياع المريض(٥) ، فقال المشترى: اشتريتها منه وقيمتها مائة، وقال الورثة: بل باعكها وقيمتها مائتان ، ولو كان المشترى فى هذا كله وارثا او غير وارث، فلم يمت الميت حمى صار وارثا،كان بمنزلة من لم يزل وارثا له إذا مات الميت ، فإذا باعه الميت وقيض الثمن منه ثم مات ، فهو مثل الاجنبى فى جميع حاله ،إلا فيما زاد على ما يتغابن الناس به.فإن باعه بما يتغابن الناس بمثله (١) قبل : للوارث (٨) حكم الزيادة على ما يتغابن الناس بعثابن الناس بعثابن الناس المثابن الناس بعثابن الناس المثابن الناس بعثابن الناس المثابن الناس بعثابن الناس بعثابن الناس بمثله حكم الوصية ، وأنت فلا وصية لك فإن ششت فاردد (١٠) المبيع إذا م يسلم لك ما باعك ، وإن شنت(١١) فاعط الورثة (١٦) من ثمن السلمة ما زاد على

۲۱۲/ب ت

 <sup>(</sup>٣) في ( ت ): ( فابرأه وهو مريض ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .
 (٤) في ( ت ، ب ): ( بالتفرق ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ المريض ٤: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ت ، ب ، ص ) .

 <sup>(</sup>٦) ١٠ الويس ١٠ مناطقة من (م) ، وابتناها من (ت ، ب ، ص) .
 (٦) ما بين الرقمين سقط من (ت) ، واثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) فمی ( ص ): ٥ للورثة ؟ ، وما اثبتناه من ( ب ، ت ، م ) . (٩) ٥ لا ٤: ساقطة من ( ب ) ، واثبتناها من ( ت ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ لا ›: ساقطة من ( ب ) ، واثبتناها من ( ت ، ص ، م ) . ( ١٠ ـ ١١) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، واثبتناه من ( ت ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>۱۲) ﴿ الورثة ٤: ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

ما لا (١) يتغابن الناس بمثله ، ثم هو فى فوت السلعة وغبتها مثل الأجبى . وكذلك إن ماع مريض وارث من مريض وارث .

## [٢٣] باب نكاح المريض

قال الشافعي ثرائي : ويجوز للمريض أن ينكح جميع ما أحل الله تعالى أربعًا وما دونهن ، كما يجوز له أن يشترى . فإذا أصدق كل واحدة منهن صداق مثلها جاز لها(٢) من جميع المال(٣) ، وأيتهن زاد على صداق مثلها فالزيادة محاباة ، فإن صح قبل أن يموت جاز لها من جميع المال ، وإن مات قبل أن يصح بطلت عنها الزيادة على صداق مثلها ، وثبت النكاح ، وكان لها الميراث .

[۱۷۹۰] / قال الشافعي رحمة الله عليه: أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع مولى ابن عمر: أنه قال: كانت ابنة حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة ، ثم إن عمر بن الخطاب تزوجها بعده ، فحدث أنها عاقر لا تلد ، فطلقها قبل أن يجامعها ، فمكت حياة عمر وبعض خلافة عثمان بن عنان، ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث ، وكان بينها وبيه قرابة .

[۱۷۹۱] أخبرنا سعيد <sup>(٤)</sup>بن سالم ، عن ابن جريع ، عن عمرو بن دينار: أنه سَمع عكرمة بن خالد يقول: أراد عبد الرحمن بن أم الحكم فى شكواه أن يخرج امرأته من

(١) ( لا ٤: ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ت ، ص ، م ) .

(٢) في ( ت ، م ): ﴿ لَه ، ، وَمَا أَثْبَتَاهُ مَنْ ( ص ، ب ) .

(٣) ١ المال ٤: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب ، ت ) .
 (٤) في (ت ، م ): ( سعد ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

[۱۷۹۰] همصنف عبد الرزاق : (۱/ ۲۶۱) کتاب النکاح ـ باب الرجل یتزوج فی مرضه ـ عن این جویج ، عن موسمی بن عقبة ، عن نافع أن عبد المله بن أبی ربیعة تزوج ابنة حفص بن المغیرة وهو مریض لنشرك

نساء، في الميراث ، وكانت بينهما قرابة .

وقد رواه البيهقى عنه فى المعرفة والسنن الكبرى . ( المعرفة ٥/ ١٠٠ ـ ١٠١، والسنن الكبرى ٦/ ٤٧٦) .

وفي المسند قال الشافعي:

أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن ربيعة نكح وهو مريض فجاد ذلك ( ص ٢٣٧) ( وفي الترتيب ٢/١٩٣ ـ ١٩٣) .

[ ١٩٩١] ﴾ مصنف عبد الرزاق: (٦٠ ٣٤٣) كتاب النكاح - باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الاب - من اين جريع نحوه . ميراثها منه فابت ، فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن ، فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان ، وشرك بينهن في النُّمُن .

قال الشافعى نطقيه : أرى ذلك صداق مثلهن ، ولو كان أكثر من صداق مثلهن لجاز النكاح ، ويطل ما زادهن على صداق مثلهن إذا مات من مرضه ذلك ؛ لأنه فى حكم الوصية ، والوصية لا تجوز لوارث .

ت -

[١٧٩٢] قال الشافعي رحمة الله عليه: ويلغنا أن معاذ / بن جبل قال في مرضه الذي مات فيه: زوجوني لا ألقى الله تبارك وتعالى وأنا عزب (١).

[۱۷۹۳] قال: وأخبرنى سعيد بن سالم: أن شريحًا قضى فى نكاح رجل نكح عند موته ، فجعل الميراث والصداق فى ماله .

قال الشافعي رحمه الله: ولو نكح المريض فزاد المنكوحة على صداق مثلها ، ثم صح ، ثم مات ، جازت لها الزيادة ؛ لأنه قد صح قبل يموت ، فكان كمن ابتدأ نكاحًا وهو صحيح . ولو كانت المسألة بحالها ، ثم لم يصح حتى ماتت المنكوحة ، فصارت غير وارث ، كان لها جميع ما أصدقها صداق مثلها من رأس المال ، والزيادة من الثلث ، كما يكون ما وهب لاجنية فقبضته من الثلث ، فما زاد من صداق المرأة على الثلث إذا ماتت مثل الموهوب المقبوض .

قال الشافعي وَلَثْنِي: ولو كانت المسألة بحالها ، والمتزوجة بمن لا تبرث بأن تكون ذمية ، ثم مات وهي عنده ، جاز لها جميع الصداق صداق مشلها من جميع المال ،

(١) في ( ت ، ص ): ﴿ أَعْزِبِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

وقد رواه البيهقى بسنده عن الشاقعي في المعرفة (٥/ ١٠١) وفي السنن الكبرى (٦/ ٢٧٦) . وقد رواه الشاقعي في كتاب النكاح من الإملاء ، كما جاء في المسند ( ص ٣٧٦) . قال: `

ر المراد سلم بن خالد وسعد عن ابن جريع ، عن عكرمة بن خالد أن ابن أم الحكم سال امراد له أن يخرجها من مبراتها منه في مرضه فابت ، قائل: لاخطان عليك فيه من يتض حلك أو يُضَرُّ به ، فنكم ثلاثًا في مرضه اصدق كل واحدة منهن الف دينار فاجار ذلك مهد لملك برم موان .

قال سعيد بن سائم: إن كان ذلك صداق مثلهن جاد ، وإن كان أكثر ردت الزيادة .

قال البيهقي: هكذا وجدته في الإملاء ، وحديثه عن سعيد وحده أتم إسنادًا ومتنًا .

ثم قال: وروى فى إياحة نكاح المريض عن الزيير بن العوام ، وقدامة بن مظمون ( المعرقة ٥/ ١٠٠٧. [١٧٩٧] فه للموقة للسيهقى: (٥/ ٢٠٠) كتاب الوصية \_ باب نكاح المريض \_ من طريق أبى بكر بن أبى شبية ، عن محمد بن بشر ، عن أبى رجاء ، عن الحسن عن معاذ شله .

وهو مرسل ، كما قال ابن حجر ( التلخيص ٣/ ٩٥) .

<sup>[</sup>١٧٩٣] لم أعثر عليه عند غير الشافعي . وقد رواه البيهقي من طريقه في المعرفة (٦/ ١٠١) .

والزيادة على صداق مثلها (<sup>(1)</sup> من الثلث ؛ لأنها غير وارث . ولو أسلمت فصارت وارثًا بطار عنها ما زاد على صداق مثلها<sup>(7)</sup> .

قال الشافعي: ولو نكح المريض امرأة نكاحًا فاسدًا ثم مات ، لم ترثه ولم يكن لها مهر إن لم يكن أصابها ، فإن كان أصابها فلها مهر مثلها كان أقل مما سمى لها ، أو أكثر .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كانت لرجل أمة<sup>(٣)</sup> فأعتقها في مرضه ، ثم نكحها ، وأصدقها صداقًا ، وأصابها . . .

قال الربيع (4): أنا أجيب فيها وأقول: ينظر (٥) ، فإن خرجت من الثلث كان العتق جائزًا ، وكان النكاح جائزًا بصداق مثلها ، إلا أن يكون الذي سمى لها من الضداق أقل من صداق مثلها ، فليس لها إلا ما سماه لها ، فإن كان أكثر من صداق مثلها ردت إلى صداق مثلها (٦) وكانت وارثة ، وإن لم تخرج من الثلث عتق منها ما احتمل الثلث وكان لها صداق مثلها بحساب ما عتق منها ، ولم تكن وارثة ؛ لأن بعضها رقيق .

#### [٢٤] هبات المريض

قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: وما ابتدأ المريض هبة في مرضه لوارث أو غير وارث ، فدفع إليه ما وهب له ، فإن كان وارثا ولم يصح المريض حتى مات من مرضه الذي وهب فيه فالهبة مردودة كلها ، وكذلك إن وهبه له وهر غير وارث ، ثم صار وارثًا، فإن استغل ما وهب له ثم مات الواهب قبل يصح رد الغلة ؛ لأنه إذا مات استئلنا على أن ملك ما وهب له كان في ملك الواهب . ولو وهب لوارث وهو مريض، ثم صحح ، ثم مرض ، فدفع إليه الهبة في مرضه الذي مات فيه كانت الهبة مريض، ثم ربن أنه أكانت الهبة المات المنات المات المات أنه أنه أنه أنه أن الدفع وهو صحيح ، ثم مرض فعات ، كانت الهبة تامة ؛ من أنها تمت بالقبض ، وقد كان للواهب حبسها ، وكان دفعه إياها كهبته إياها ودفعه وهو صحيح .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ): ﴿ امرأة ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): ﴿ وأصابها بقى الجواب قال الربيع ؛ ، وما أثبتناه من ( ت ، م ، ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ): ﴿ يبطل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) . (٦) ﴿ مثلها ﴾: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، ص ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب): ﴿ إِياهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>۷) في ( ب ): ﴿ إِيامًا ﴾ ، وما البنتاه من ( ت ، ص ، م ) . (٨ ــ ٩) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، واثبتناه من ( ت ، م ، ب ) .

<u>۱۹۵۰ / ب</u> ص ۲۱۶ / ب ت قال الشافعي وَظِيني : ولو كانت الهية لمن يراه يرثه فحدث دونه وارث فحجبه ، فعات وهو غير وارث ، أو لاجنبي كانت سواه ؛ لأن كليهما غير وارث . / فإذا كانت هبته لهما صحيحاً ، أو مريضاً ، وقبضهما / الهية وهو صحيح ، فالهية لهما جائزة من راس ماله خارجة من ملكه . وكذلك لو كانت هبته وهو مريض ، ثم صح » ثم مات ، كان ذلك كقبضهما هما صحيحين(۱) ، ولو كان قبضهما الهية وهو مريض فلم يصح كانت الهية وهو صحيح أو مريض فلم ياك كان قبضهما ألها منها مدأة على الوصايا ؛ لأنها عوم صحيح أو مريض م فذلك منها جاز ، وما لم يحمل رد ، وكان الموهوب له شريكا للوزة بما حمل الثلث مما وهد له .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وما نحل ، أو ما تصدق به على رجل بعينه فهو مثل الهبات لا يختلف ؛ لأنه لا يملك إلا بالقبض ، وكل ما لا يملك إلا بالقبض فحكمه حكم واحد لا يختلف . ألا ترى أن الواهب ، والناحل ، والمتصدق ، لو مات قبل أن يقبض الموهوب له والمنحول والمتصدق عليه ما صير لكل واحد منهم بطل ما صنع، وكان مالاً من مال الواهب الناحل المتصدق لورثته ؟ أو لا ترى أن جائزاً لمن أعطى هذا أن يرده على معطيه ، فيحل لمعطيه ملكه ، ويحل لمعطيه شراؤه منه وارتهانه منه ، ويوثه إياه فيملكه كما كان يملكه قبل خروجه من يده ؟

قال الشافعي ثرقی : ولو كانت دار رجل أو عبده في يدى رجل بسكني ، أو إجارة، أو عارية ، فقال: قد وهبت لك الدار التي في يديك ،وكنت قد أذنت لك في قبضه لنفسك كانت هذه هبة مقبوضة للدار والعبد الذي في يديه ، ثم لم يحدث له منمًا لما وهب له حتى مات ، علم <sup>(۱۲)</sup> أنه لها قابض .

قال الشافعي رحمه الله: وما كان يجوز بالكلام دون القبض مخالف لهذا ، وذلك الصدقات المحرمات فإذا تكلم بها(۱۳) المتصدق ، وشهد بها عليه ، فهي خارجة من ملكه تامة لمن تصدق بها عليه ، لا يزيدها القبض (۱۴ قبامًا ، ولا ينقص منها ترك ذلك . وذلك أن للخرجها (۱۰) من ملكه أخرجها بأمر (۱۳) منعها به أن يكون ملكه منها متصرفاً فيما يصرف فيه المال من : بع ، وميراث ، وهبة ، ورهن ، وأخرجها من ملكه خروجاً لا يحل له أن يعود إليه بحال ، فأشبهت الحتق في كثير من أحكامها ، ولم تخالفه إلا في أن (۱۷) المحتق

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ٩ وهو صحيح ٤ ، وما أثبتناه من ( ت ، م ، ص ) . (٢) في ( ت ): ٩ قد علم ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٣) \* بها ٤: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ت ، ب ، س) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ): ( النقص ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>o) في ( م ): ٩ للخرجه ، ، وفي ( ب ): « للخرج لها » ، وما اثبتناه من ( ت ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ): « من » ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ، ص ) . (٧) « أن »: ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ) .

يملك منفعة نفسه وكسبها ، وأن منفعة هذه علوكة لن جعلت له ، وذلك أنها لا تكون مالكة . وإنما منعنا من كتاب الآثار في هذا أنه موضوع في غيره ، فإذا تكلم بالصدقة المحرمة صحيحاً ثم مرض ، أو مريضاً ثم صح ، فهي جائزة خارجة من ماله ، وإذا تكلم بها مريضاً فلم يصح فهي من ثلث جائزة بما تصدق به لمن جازت له الوصية بالثلث ، وجوردة عما قال/اً عمن تُردُّ عنه الوصية بالثلث .

# [٢٥] باب الوصية بالثلث (٢)

قال الشافعي رحمة الله عليه: وسنة رسول الله ﷺ تنل على آلا يجوز لاحد وصبة إذا جارز الثلث بما ترك ، فمن أوصى فجارز الثلث ردت وصاياه كلها إلى الثلث ، إلا أن يتطوع الورثة فيجيزون له ذلك فيجوز بإعطائهم . وإذا تطوع له الورثة فأجازوا ذلك للموصى(٣) له ، فإنما أعطوه من أموالهم ، فلا يجوز في القياس إلا أن يكون يتم للمُعطَى بما يتم به له ما ابتدؤوا به عطيت / من أموالهم (١٤) من قبضه ذلك ، ويرد بما رد به ما ابتدؤوا من أموالهم (١٤) من قبضه للك ، ويرد بما رد به ما ابتدؤوا من أموالهم (١٥).

1/410

قال الشافعي وشيء : فلو أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بنصفه ، ولآخر بربعه ، فلم يجزأ فلم يقتل الورقة ، اقتسم أهل الوصايا ( الكالث على قدر ما أوصى لهم به ، يجزأ اللث ثلاثة ( ) عشر جزءًا: فياخذ منه صاحب النصف سنة ، وصاحب اللث أربعة ، وصاحب الربع ثلاثة . ولو أجاز الورثة اقتسموا جميع المال على أنه دخل عليهم عول انصف السدى ، فأصاب كل واحد منهم من العول نصف سلمس وصيته ، واقتسموا / المال ( ، ) كله ، كما اقتسموا ( ( ، ) اللث حتى يكرنوا سواء في العول .

1/00.

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو قال: لفلان غلامي فلان ، ولفلان داري

(!) ٤ عما قال ٤: سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ت ، م ، ص) .

(٢) تحت هذه الترجمة كلام للبلقيني ، قال : « وفيه الوصية بالزائد على الثلث ، وشي. يتعلق بالإجارة ، ولم
 يذكر الربيم ترجمة تدل على الزائد على الثلث» .

(٣) و للموصى ٤: ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ت ، ص ، م) .

(٤ ـ ٥) ما ين الرقمين سقط من ( ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ت ، ب ) .

(٦) ﴿ الورثة ٤: ساقطة من (م، ص)، وأثبتناها من (ت، ب).

(٧) و الموصى له ٢: سقط من (ص) ، والبتناه من (ت ، ب ، م) .

(A) في ( ص ، م ): « الوصية » ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ) .

(٩) ني ( ص ، م ، ت ): « بااثني » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(١٠\_ ١١) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، م ) ،وأثبتناه من ( ب ، ت ) .

كتاب الوصايا / باب الوصية في الدار والشيء بعينه -

ووصفها ، ولفلان خمسمائة دينار ، فلم يبلغ هذا الثلث ولم تُجزُّه لهم الورثة ، وكان الثلث(١) ألفًا ، والوصية الفين ، وكانت قيمة الغلام خمسمائة ، وقيمة داره الفًا ، والوصية خمسمائة ، دخل على كل واحد منهم في وصيته عول النصف ، وأخذ نصف وصيته ، فكان للموصى له بالغلام نصف الغلام ، وللموصى له بالدار نصف الدار ، وللموصى له بالخمسمائة <sup>(٢)</sup> ماثنان وخمسون دينارًا ، لا تجعل وصية أحد منهم أوصى له في شيء بعينه إلا فيما أوصى له به ، ولا يخرج إلى غيره إلا ما سلمها الورثة . فإن قال الورثة: لا نسلم له من الدار إلا ما لزمنا ، قيل له: ثلث الدار شريك لكم (٣) بها إن شاء وشنتم اقتسمتم ، ويضرب بقيمة سدس الدار الذي جاز له من وصيته في مال الميت يكون شريكًا لكم به ، وهكذا العبد وكل ما أوصى له به بعينه فلم تسلمه(٤) له الورثة ،والله تعالى الموفق.

## [٢٦] باب الوصية في الدار والشيء بعينه

/ قال الشافعي وَلِيْ : ولو أوصى رجل لرجل بدار فقال: داري التي(٥) كذا \_ ووصفها ـ وصية لفلان ، فالدار له بجميع بنائها وما ثبت فيها من: باب ، وخشب ، وليس له متاع فيها ، ولا خشب ، ولا أبواب ليست بثابتة في البناء ، ولا لبن ، ولا حجارة ، ولا آجر لم بين به ؛ لأن هذا لا يكون في(٦) الدار حتى يبني به ، فتكون عمارته(٧) للدار ثابتة فيها . ولو أوصى له بالدار فانهدمت في حياة الموصى ، لم يكن له ما انهدم من الدار ، وكان له ما بقى لم ينهدم من الدار ، وما ثبت(٨) فيها لم ينهدم منها من خشب وأبواب وغيره . ولو جاء عليها سيل فذهب بها ، أو ببعضها ، بطلت وصيته، أو بطل منها ما ذهب من الدار (٩).

<sup>(</sup>١) ﴿ الثلث ﴾: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ت ، ب ، ص ) . (٢) في ( ت ): ﴿ بِخْمُسْمَاتُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ): ﴿ لَكَ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مَنَ ( ت ، ب ) . (٤) د تسلمه ٢: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ت ، ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ): ﴿ الذِّي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب، ت): إ من ، ، وما أثبتناه من (ص، م) . (٧) في ( ب ): ٤ عمارة ٢ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٨ ـ ٩) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ص ، ت ، ب ) .

وهكذا لو أوصى له بعيد فعات ، أو اعور ، أو نقص منه(١) شى، بعينه فذهب ، لم يكن له فيما بقى من الثلث سوى ما أوصى له به شى، ؛ لان ما أوصى له به قد ذهب . وهكذا كل ما أوصى له به(٢) بعينه فهلك أو نقص . وهكذا لو أوصى له بشى، فاستحق على الموصى بشى، ، بشراء ، أو هبة ، أو غصب بطلت الوصية ؛ لانه أوصى له بما لا يملك .

### [۲۷] باب الوصية بشيء بصفته

قال الشافعي تراثي : وإذا أوصى رجل لرجل بعيد فقال له: غلامي البربرى ، أو غلامي البربرى ، أو غلامي البربرى ، أو غلامي المين من الإجناس وسماه باسمه ، ولم يكن له عبد من ذلك الجنس سمى (<sup>4)</sup> بذلك الاسم ، كان غير جائز . ولو زاد فوصفه ، وكان له عبد من ذلك الجنس يسمى باسمه ، وتخالف صفته صفته ، كان جائزًا له .

قال الربيع: أخاف أن يكون هذا غلطاً من الكاتب لأنها<sup>(ه)</sup> لم تقرأ على الشافعى ، ولم تسمع منه ، والجواب فيها عندى: أنه إن وافق اسمه أنه إن<sup>(7)</sup> أوصى له بغلام وسماه باسمه ، وجنسه ، ووصفه ، فوجدنا له غلامًا بذلك الاسم والجنس غير أنه مخالف لصفته ، كأنه قال فى صفته: أبيض طوال ، حسن الوجه ، فأصبنا ذلك الاسم ، والجنس أسود قصير سمج<sup>(٧)</sup> الوجه لم نجعله له .

قال(٨) الشافعي: ولو كان أسماه باسمه ونسبه إلى جنسه ، فكان له عبدان أو أكثر من ذلك الجنس ، فاتفق اسماهما وأجناسهما ، لا تفرق بينهما صفة ، ولم تثبت الشهود أهما أراد (٩).

قال الربيع: ففيها قولان:

<sup>(</sup>١) في ( ت ): ﴿ أَو ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) د به ٤: ساقطة من (ص، م)، وأثبتناها من (ب، ت).

<sup>(</sup>٣) في ( ص ): ﴿ شيء ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): « يسمى » ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): ﴿ لأنه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) د إن ٢: ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ت ، ب ، م )

 <sup>(</sup>٧) في ( ت ، ب ): ﴿ أسمج ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .
 (٨ ـ٩) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ، ص ) .

كتاب الوصايا / باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائزة ----- ٢٣١

أحدهما: أن الشهادة باطل إذا لم يتبتوا العبد بعيته ، كما لو شهدوا لرجل على رجل أن له هذا العبد أو هذه الجارية أو هذه الدار<sup>(1)</sup> أن الشهادة باطل ؛ لاتهم لم ينسبوا على شره يعرف بعنه (1).

والقول الثاني: أن الوصية جائزة في أحد العبدين وهما موقوفان بين الورثة والموصى له حتى يصطلحوا ؛ لانا قد عرفنا أن له أحدهما وإن كان بغير عينه .

۰۵۰/ب ص ۱/۲۱٦

# [٢٨]/ باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائزة

قال الشافعي رحمة الله عليه: المرض مرضان: فكل مرض كان الاغلب منه أن الموت منوف منه فعطية المريض فيه (٢) إن مات في حكم الوصايا ، وكل مرض كان الاغلب منه أنه غير مخوف فعطية المريض فيه (١) كنطية الصحيح وإن مات منه . فأما المرض (٥) الذي الاغلب منه أن الموت مخوف منه فكل حمى بدأت بصاحبها حتى جهلته ، أي حمى كانت ، ثم إذا تطاولت فكلها مخوف إلا الربيع (٢) ، فإنها إذا استمرت بصاحبها ربيعاً كان الاغلب فيها أنها غير مخوفة ، فما أعطى الذي استمرت به حُمَّى الربيع - وهو في حماه - الاغلب فيها أنها غير مخوفة ، فما أعطى من به حمى / غير ربيع فعطية مريض ، فإن كان مع الربيع غيرها من الاوجاع ، وكان ذلك الوجع مخوفا ، فعطيته كعطية المريض ما لم يبرأ من ذلك الوجع ، وذلك مثل: البرسام (٧) والرُّعاف الدائم ، وذات الجنّب ، والخاصرة ، والدُّولِيْح (٨) وما أنه في مرض مخوف ، وإذا ابتنا البطن بالرجل فأصابه يوماً أو يومين ، لا يأتى فيه م ، ولا شيء غير ما يخرج من الحلام، لم يكن مخوفاً ، فإن استمر به بعد يومين حتى يعجله ، أو يتمه نوماً ، أو يكون منتخرة (١١) لم يكن مخوفاً ، فإن استمر به بعد يومين حتى يعجله ، أو يتمه نوماً ، أو يكون منتخرة (١٥)

فهو مخوف.وإن لم يكن البطن منخرقًا، وكان معه زَحير (١٠)، أو تقطيع ، فهو مخوف .

1/ 448

<sup>(</sup>١) ﴿ أَوْ هَذَهُ الدَّارُ ﴾: سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ت ، م ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): ﴿ لَمْ يَتَبُتُوا الْعَبْدُ بَعِينَهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٣-٤) ما بين الرقمين سقط من (م)، والبتناه من (ص، ت، ب). (ه) لم ( د. د أ ) د المار بر بريال التعالم (

<sup>(</sup>٥) فمي ( م ، ص ): « المريض » ، وما اثبتناه من ( ب ، ت ) . (١) الرُّيّع: أنْ يُحَمَّ الرجل يوما ولا يحمَّ يومين ، ثم يحم اليوم الرابح ( الزاهر ص ٣٧٧) .

<sup>(</sup>٧) البرسام: عِلَّة يُهذَى فيها . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٨) القُولُنج: مَرض معوى مؤلم . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ، ت ، م ): ﴿ مَتَحُوفًا ، وما أثبتناه من ( ب ) . ومتخوفًا : أي متمزق أمعاؤه من شدة الالم. (١٠) الرَّحْير: استطلاق البطن بشدة وتقليع في البطن يُمتَّى مكا . ( القاموس ) .

قال: وما أشكل من هذا أن يخلص بين مخوفه وغير مخوفه سئل عنه أهل العلم به، فإن قالوا: هو مخوف ، لم تجز عطيته إذا مات إلا من ثلثه ، وإن قالوا: لم يكن (١) مخولًا جازت عطيته جواز عطية الصحيح . ومن ساوره الدم حتى تغير عقله أو يغلبه ، وإن تطاول به كان كذلك، ومن ساوره البلغم كان مخوفًا عليه في حال مساورته ، فإن استمر به فالج كلاغلب أن الفالج يتطاول به ، وأنه غير مخوف المحالجة ، وكذلك إن أصابه سل فالإغلب أن السل يتطاول وأنه أي مخوف المحالجة ، وكذلك إن أصابه سل عليه حتى يذهب عنه الطاعون ، ومن أنفذته الجراح حتى تصل منه إلى جوف فهذا (٤) مخوف عليه ، ومن أصابه من الجراح ما لا يصل منه إلى مقتل ، فإن كان لا يحم عليها مولا على و كذلك إلى وم عليها أن فيذا غير مخوف عليه ، ومن أصابه من الجراح من العرب عن أعلى الله على ويكن أن لا يعم عليها ويكن إلى أنه أن ولم يأتكل (٤)

قال الشافعي رحمة الله عليه: ثم جميع الأوجاع التي لم تسم على ما وصفت يسال(٧٧) عنها أهل العلم بها ، فإن قالوا: مخوفة فعطية المعطى عطية مريض ، وإن قالوا: غير مخوفة فعطية عطية صحيح ، وأقل ما يكون في المسألة عن ذلك ، والشهادة / به شاهدان ذوا عدل .

۲۱۱ /ب <del>ت</del>

### [٢٩] باب عطية الحامل وغيرها ممن يخاف (٨)

قال الشافعي رحمة الله عليه: وتجوز<sup>(٩)</sup> عطية الحامل حتى يضربها الطلق لولاد أو إسقاط ، فتكون تلك<sup>(١)</sup> حال خوف عليها ، إلا أن يكون بها مرض غير الحمل مما لو

- (١) في ( ب ): ﴿ لَا يَكُونَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .
  - (٢) في (ت): (يغير)، وما أثبتناه من (ب، ص، م).
  - (٣) في ( ب ): د وهو ٤ ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ، م ) .
  - (٤) في (ب): ( فهو ٢ ، وما أثبتناه من (ت ، ص ، م ) .
  - (٥) في (ب ، ص ، م ) : ﴿ يَأْكُلُ ؟ ، وَمَا أَثْبُتُنَّا مِنْ (تَ) .

(القاموس) .

- ومعنى يأتكل : أي يأكل الجرح بعضه بعضاً من إصابته بداء الأكلَّة ، وهي داء يصيب العضو يأتكل منه.
  - (٦) يَرمُ : أي أصابه ورم .
  - (٧) في ( ت ، م ): ( سئل ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
  - (A) ( عن يخاف ): سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ، ت ) .
    - (٩) د تجوز ١: ساقطة من (ص، ت، م)، وأثبتناها من (ب).
      - (١٠) في ( ص ، م ): ﴿ قد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

أصاب غير الحامل كانت عطيتها عطية مريض . وإذا ولدت الحامل ، فإن كان بها وجع من جرح ، أو ورم ، أو بقية طلق ، أو أمر مَخُوف ، فعطيتها عطية مريض ، وإن لم يكن بها من ذلك شيء فعطيتها عطية صحيح .

قال الشافعي في في في : فإن (١) ضربت المرأة أو الرجل بسياط ، أو خشب ،أو حجارة ، فثقب الضرب جوفًا ، أو وَرَّمَ بِدنًا ، أو حمل قيحًا ، فهذا كله مخوف ، وهو قبل أن(٢) يبلغ هذا في أول ما يكون الضرب إن كان مما يصنع مثله مثل هذا مخوف (٣)، فإن أتت(٤) عليه أيام يؤمن فيها أن يبقى بعدها وكان معتلاً (٥) فليس بمخوف .

# [٣٠] باب عطية الرجل في الحرب والبحر

/ قال الشافعي رُطُّيني : وتجوز عطية الرجل في الحرب حتى يلتحم فيها ، فإذا التحم كانت عطيته كعطية المريض ، كان محاربًا مسلمين ، أو عدواً .

قال الربيع: وله فيما أعلم قول آخر: أن عطيته (٦) عطية الصحيح حتى يجرح (٧) . قال: وقد قال: لو قدم في قصاص لضرب عنقه أن عطيته عطية الصحيح ؛ لأنه قد يعفي عنه ، فإذا أسر فإن كان في أيدي المسلمين جازت عطيته في ماله ، وإن كان في أيدي مشركين(٨) لا (٩) يقتلون أسيرًا فكذلك ، وإن كان في أيدى مشركين(١٠) يقتلون الأسرى ويدعونهم فعطيته عطية المريض ؛ لأن الأغلب منهم أن يقتلوا ، وليس يخلو المرء في حال أبدًا من رجاء الحياة وخوف الموت ، ولكن إذا كان الأغلب عنده وعند غيره(١١) الخوف عليه فعطيته عطية مريض ، وإذا كان الأغلب عنده وعند غيره(١٢) الأمان عليه مما نزل به من وجع ، أو إسار ، أو حال ، كانت عطيته عطية الصحيح .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإن كان في مشركين يَفُون بالعهد فأعطوه أمانًا على

(١) في ( م ): ﴿ فَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): (لم)، وما أثبتناه من (ص، ب، ت).

<sup>(</sup>٣) في (ص ، ت ) : ٤ مخوفًا ٤ منصوبة ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ): ﴿ رأيت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): ﴿ مَقَالًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ت ، م ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) ا عطيته ٤: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، م ): ٤ يخرج ٤ ، وما أثبتناه من ( س ، ت ) . (A) في ( ص ): ( المشركين ؟ ، وما أثبتناه من ( م ، ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>١١ ـ ١٢) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ) .

شر ، بعطهمو ، أو على غير شيء فعطيته عطية الصحيح .

### [٣١] باب الوصية(١) للوارث

[ ١٧٩٤] قال الشافعي فيا : أخبرنا سفيان ، عن سليمان الأحول ، عن مجاهد \_ يعني في حديث(٢): ( لا وصية لوارث ؟ .

[١٧٩٥] قال الشافعي: ورأيت(٣) متظاهرًا عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازي أن رسول الله ﷺ قال في خطبته عام الفتح: ﴿ لَا وَصِيهَ لُوارِثُ ﴾ .

ولم (٤) أر بين الناس في ذلك اختلافًا ، وإذا قال رسول الله ﷺ : ﴿ لا وصية لوارث » فحكم الوصية حكم ما لم يكن . فمتى أوصى رجل لوارث وقفنا الوصية ، فإن مات الموصى والموصَى له وارث فلا وصية له ، وإن حدث للموصى وارث يحجبه ، أو خرج الموصى له من أن يكون يوم يموت / وارثًا له ، بأن يكون أوصى صحيحًا لامرأته ، ثم طلقها ثلاثًا(٥) ، ثم مات مكانه فلم ترثه ، فالوصية لها (٦)جائزة ؛ لأنها غير وارثة ، وإنما ترد الوصية وتجوز إذا كان لها حكم ، ولا يكون لها حكم إلا بعد موت الموصى حتى تجب أو تبطل.

ولو أوصى لرجل وله دونه وارث يحجبه ، فمات الوارث قبل الموصى ، فصار الموصى له وارثًا ، أو لامرأة(٢) ثم نكحها ومات ، وهي زوجة له(٨) ، بطلت الوصية لهما معًا ؛ لأنها صارت وصية / لوارث .

ولو أوصى لوارث وأجنبي بعبد ، أو أعبد ، أو دار ، أو ثوب ، أو مال مسمى ما

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ باب العطية للوارث ؛، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ( في حديث ٤: سقط من ( ص ، م ) ، واثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ): ﴿ وَلَقِيتَ ؟ ، وَمَا أَثْبَتُنَاهُ مِنْ ( بِ ، ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) ني (م): (ولا ،) وما أثبتناه من (ب، ت، ص).

<sup>(</sup>٥) د ثلاثًا ٤: ساقطة من (م)، وأثبتناها من (ص، ت، ب).

<sup>(</sup>٦) في ( ت ): ﴿ له ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ): ﴿ لامرأته ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>A) ني ( ب ): ( روجته ٤ ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ، م ) .

<sup>[</sup>١٧٩٤] سبق هذا الحديث برقم [ ١٧٨٠] وخرج هناك في باب ما نسخ من الوصايا . [١٧٩٥] انظر تخريج الحديث رقم [١٧٨٠] في باب ما نسخ من الوصايا .

كان ، بطل نصيب الوارث وجاز للأجنبي ما يصيبه وهو النصف من جميع ما أوصى به للوارث<sup>(١)</sup> والأجنبي . ولكن لو قال: أوصيت بكذا لفلان وفلان ، فإن كان سمي للوارث ثلثًا ، وللأجنبي ثلثي ما أوصى به جاز للأجنبي ما سمى له ، ورد عن الوارث ما سمى له. ولو كان له ابن يرثه ، ولابنه أم ولدته أو حضنته أو أرضعته ، أو أب أرضعه ، أو زوجة ، أو ولد لا يرثه ، أو خادم أو غيره فأوصى لهؤلاء كلهم ، أو لبعضهم ، جازت لهم الوصية ؛ لأن كل هؤلاء غير وارث ، وكل هؤلاء مالك لما أوصى له به ؛ لملكه ماله ، إن شاء منعه ابنه ، وإن شاء أعطاه إياه ، وما أحد أولى بوصيته من ذوى قرابته ، ومن عطف على ولده . ولقد ذكر الله تبارك وتعالى الوصية فقال: ﴿ إِن تُوكَ خَيْرًا الْوَصَيَّةُ لَلْوَالدَيْنِ وَالأَقْرَبِينِ ﴾ [ البقرة: ١٨٠] ، وأن الأغلب من الأقربين ؛ لأنهم يبتلون أولاد الموصى بالقرابة ،ثم الاغلب أن يزيدوا ، وأن يبتلوهم بصلة(٢) أبيهم لهم بالوصية.

وينبغى لمن منع أحدًا مخافة(٣) أن يرد على وارث ، أو ينفعه ، أن يمنع ذوى القرابة، وألا يعتق العبيد الذين قد عرفوا بالعطف على الورثة ، ولكن لا يمنع أحد وصية غير الوارث بالخبر عن رسول الله ﷺ ، وما لا يختلف فيه من أحفظ عنه نمن لقيت .

# [٣٢] باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث وغيره ، وما لا يجوز

قال الشافعي وَلِحْشِينَ : وإذا أراد الرجل أن يوصى لوارث فقال للورثة(٤): إني أريد أن أوصى بثلثى لفلان وارثى ، فإن أجزتم ذلك فعلت ، وإن لم تجيزوا أوصيت بثلثى لمن(٥) تجوز الوصية له ، فأشهدوا له على أنفسهم بأن قد أجازوا له جميع / ما أوصى له وعلموه ، ثم مات ، فخير لهم فيما بينهم وبين الله عز وجل أن يجيزوه ؛ لأن في ذلك صدقًا ووفاء(٦) بوعد ، وبعدًا من غدر،وطاعة للميت ،وبرًا للحي ،فإن لم يفعلوا لم يجبرهم الحاكم على إجازته ،ولم يخرج ثلث مال الميت في شيء إذا لم يخرجه هو فيه، وذلك أن إجازتهموه قبل أن يموت الميت، لا يلزمهم بها (٧)حكم؛ من قبل أنهم أجازوا

<sup>(</sup>١) فمي ( ص ): ٩ الوارث ٤ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (م ، ص ): ﴿ فضلة ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) ا مخافة ٢: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( م ، ت ، ب ) . (٤) في ( ص ، م ): ٥ للوارث ، ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ): ﴿ أَن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ): ﴿ وَدَفَعًا ﴾ ، وَمَا أَتُبَتَنَاهُ مَنَ ( بِ ، ت ) . (٧) في ( ص ): ﴿ فيها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

ما ليس لهم . ألا ترى أنهم قد يكونون(١) ثلاثة ،واثنين ، وواحدًا ،فتحدث لهم(٢) أولاد أكثر منهم فيكونون أجازوا كل الثلث ، وإنما لهم بعضه ،ويحدث له وارث غيرهم يحجبهم ويموتون قبله فلا يكونون أجازوا في واحدة من الحالين في شيء يملكونه بحال ، وإن أكثر أحوالهم فيه أنهم لا يملكونه أبدًا إلا بعد ما يموت .أو لا ترى أنهم لو أجازوها لوارث كان الذي أجيزت له الوصية قد يموت قبل الموصى ، فلو كان ملك الوصية بوصية / الميت ، وإجازتهم ملكها ، كان لم يكن يملكها(٢) ، ولا شيء من مال الميت إلا بموته وبقائه بعده، فكذلك الذين أجازوا له الوصية أجازوها فيما لا<sup>(٤)</sup> يملكون ، وفيما قد لا

علكون(٥) أبدًا.

قال: وهكذا لو استأذنهم فيما يجاوز الثلث من وصيته فأذنوا له به ، وهكذا لو قال رجل منهم: ميراثي منك لأخي فلان ، أو ابني(١) فلان، لم يكن له ؛ لأنه أعطاه ما لم يملك . وهكذا لو استأذنهم في عتق عبيد له فأعتقهم بعد موته ، فلم يخرجوا من الثلث ، كان<sup>(٧)</sup> لهم رد من لا يخرج من الثلث<sup>(٨)</sup> منهم ، وخير في هذا كله أن يجيزوه .

ولكنه لو أوصى لوارث بوصية فقال: فإن أجازها الورثة وإلا فهي لفلان \_ رجل أجنبي ـ أو في سبيل الله ، أو في شيء مما تجوز له الوصية به ، مضى ذلك على ما قال إن أجازها(٩) الورثة جازت ، وإن ردوها فذلك لهم ، وعليهم أن ينفذوها لمن أوصى له بها إن لم تجزها الورثة ؛ لأنها وصية لغير وارث . وكذلك لو أوصى بوصية لرجل فقال: فإن مات قبلي فما أوصيت له به لفلان ، فمات قبله كانت الوصية لفلان ، وكذلك لو قال: لفلان ثلثي إلا أن يقدم فلان ، فإن قدم فلان هذا البلد فهو له جاز ذلك على ما

<sup>(</sup>١) في ( ص ): ﴿ أَلَا قَدْ يَكُونُونَ ۚ ، وَفِي ( م ): ﴿ أَلَا تَرَى قَدْ يَكُونُوا ۚ ، وَمَا أَثْبَتَاهُ مَن ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب): (له ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ث ) . (٣) في ( م ): ﴿ كَانَ لُم يَتَلَكُهَا ﴾ ، وفي ( ب ، ت ): ﴿ كَانَ لُم يَلَكُهَا ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ لا ٤: ساقطة من ( م ، ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>ه) في ( ب ، ت ): « يملكونه » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ت ): ﴿ أَوْ لَبْنِي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>( -</sup> ٨) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٩) في (ت، ص، م): (إن أجازوها)، وما أثبتناه من (ب).

### [٣٣] باب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يحوز

أخبرنا الربيع قال: قال(١) الشافعي رحمة الله عليه: وإذا أوصى الميت لمن لا تجوز له وصيته من وارث أو غيره ، أو بما لا تجوز به مما جاوز الثلث ، فمات وقد علموا ما أوصى به وترك ، فقالو: قد أجزنا ما صنع ، ففيها قولان:

أحدهما: أن قولهم بعد علمهم وقصهم ميراثه لهم: قد أجزنا ما صنع ، جائز لمن أجازوه له كهبته لو دفعوه إليه من أيديهم ، ولا سبيل لهم في الرجوع فيه . ومن قال هذا القول قال: إن الوصايا بعد الموت مخالفة عطايا الأحياء التي لا تجوز إلا بقبض٠؛ من قبَل أن معطيها قد(٢) مات ، ولا يكون مالكًا قابضًا(٢) لشيء يخرجه من يديه ، وإنما هي إدخال منه لأهل الوصية على الورثة ، فقوله<sup>(٤)</sup> في وصيته يثبت لأهل الوصية <sup>(٥)</sup>فيما يجوز لهم، يثبت لهم ما يثبت لأهل الميراث ، وإذا كان هكذا ، فأجاز الورثة بعد علمهم وملكهم ، فإنما قطعوا / حقوقهم من مواريثهم عما أوصى به الميت ، مضى على ما فعل منه ، جائز له جواز ما فعل مما لم يردوه ، وليس ما أجازوا لأهل الوصايا بشيء في أيديهم فيخرجونه إليهم ، إنما هو شيء لم يصر إليهم إلا بسبب الميت . وإذا سلموا حقوقهم سلم ذلك لمن سلموه له ، كما يُبرؤون من الدين والدعوى فيبرأ منها من أبرؤوه، ويبرؤون من حقوقهم من الشفعة فتنقطع حقوقهم فيها ،ولهذا وجه محتمل .

والوجه(٦) الثاني: أن يقول: ما ترك الميت مما لا تجوز له الوصية به فهو ملك نقله الله تعالى إليهم ، فكينونته في أيديهم ، وغير كينونته سواء ، وإجازتهم ما صنع الميت هبة منهم لمن وهبوه له ، فمن دفعوه إليه جاز له ،ولهم الرجوع ما لم يدفعوه ، كما نكون لهم أموال ودائع في أيدي غيرهم فيهبون منها الشيء لغيرهم فلا تتم له الهبة إلا بالقبض، ولهذا وجه محتمل .والله أعلم .

وإن قالوا: أجزنا ما صنع ولا نعلمه ، ولا (٧) نراه يسيرًا ،/ انبغي في الوجهين جميعًا / أن يقال: أجيزوا يسيرًا ، واحلفوا ما أجزتموه إلا وأنتم ترونه هكذا ، ثم لهم

1/001 ص 1/ 114

1/ 440

<sup>(</sup>١) في ( ت ، ص ، م ): ﴿ أَخبرنا ۚ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ قَدْ ٤: سَاقَطَةُ مَنْ ( م ) ، وأَثْبَتَنَاهَا مِنْ ( ت ، ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ): ( ناقضًا ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) . (٤ ـ٥) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ): ﴿ وَالْقُولَ ﴾ ، وَمَا أَثْبَتَاهُ مَنَ ( م ، ت ، ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ت ): ﴿ وَكَنَّا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

الرجوع فيما بقى .

وكذلك إن كانوا غيبًا ، وإن أقيمت عليهم البينة بأنهم علموه جازت عليهم في قول من أجاز إجازتهم بغير قبض ، وإنما تجوز عليهم إذا أوصى بثلثى ماله ، أو بماله كله ، أو بجزء معلوم منه ، إن علموا كم ترك ، كأن أوصى بشيء يسميه فقال: لفلان كذا وكذا دينارًا ، ولفلان عبدى فلان ، ولفلان من إبلى كذا وكذا ، فقالوا: قد أجزنا له ذلك ، ثم قالوا: إنما أجزنا ذلك ونحن نراه يجاوز الثلث بيسير ؛ لأنا قد عهدنا له مالاً فلم نجده، أو عهدناه غير ذي دين ، فوجدنا عليه دينًا ، ففيه قولان :

أحدهما: أن يقال: هذا يلزمهم في قول من أجاز إجازتهم ؛ لأنهم أتجازوا ما يعرفون ، وما لا يعذرون بجهالتهم .

والآخر: أن لهم أن يحلفوا ويردوا ؛ لأن هذا إنما يجوز من مال الميت ويقال لهم إذا حلفوا: أجيزوا منه ما كنتم ترونه يجاوز الثلث سدسًا كان أو ربعًا ، أو أقل أو أكثر .

### [٣٤] باب اختلاف الورثة

قال الشافعي تؤليه : وإن أجاز بعض الورثة فيما تلزمهم (۱۰)الإجازة فيه ، ولم يجز بعضهم ، جاز في حصة من أجاز فيما (۱۲) أجاز ، كان الورثة كانوا اثنين فيجب للموصى له نصف ما أوصى له به فيما (۲۲) جاوز الثلث (٤٤).

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو كان في الورثة صغير ، أو بالغ محجور عليه ، أو معتوه ، لم يجز على واحد من هؤلاء أن يجيز في نصيبه (٥) بشيء جاوز الثلث من الوصية ، ولم يكن لولى واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك في نصيبه ، ولو أجاز ذلك في ماله كان ضامنًا له في ماله(٦) ، وإن وجد في يدى من أجيز له أخذ من يديه ، وكان للوالى أن يتيم من أعطاه إياه بما أعطى منه ؛ لأنه أعطاه ما لا يملك .

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ﴿ تَلْزُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

 <sup>(</sup>٢) في (ت، ب): (ما، ، وما أثبتناه من (ص، م).
 (٣) في (ب، ت): (ما، ، وما أثبتناه من (ص، م).

<sup>(</sup>٤) جاء بعد هذه الكلمة في ( ت ) عبارة: ﴿ ويرد نصف ما أوصى له به نما جاوز الثلث ؛ ولا وجه لها .

<sup>(</sup>٥) في ( م ): « نفسه » ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ كَانَ صَامِنًا لَهُ فَي مَالُهُ ﴾: سقط من ( ص ، م ) ، واثبتناه من ( ب ، ت ) .

## [٣٥] الوصية للقرابة

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أوصى الرجل فقال: ثلث مالي لقرابتي ، أو لذوى قرابتي ، أو لذوى قرابتي ، أو لارحامي ، أو لاقربائي ، أو قراباتي ، فذلك كله سواء . والقرابة من قبل الام والاب في الوصية سواء ، والقرب قرابته وأبعدهم منه في الوصية سواء ، والقمير ، والكبير . لانهم أعطوا باسم القرابة ، فاسم القرابة يلزمهم مماً ، كما أعطى من شهد القتال باسم الحضور .

وإذا كان الرجل من قبيلة من قريش ، فأوصى فى قرابته ، فلا يجور إذا كان كل من يمرف نسبه إلا أن يكون بينه وبين من يلقاء إلى أب وإن بعد قرابة ، فإذا كان المروف عند العامة أن من قال: من قريش لقرابتى لا يريد جميع قريش ، ولا من هو أبعد منهم . ومن قال: لقرابتى لا يريد أقرب الناس ، أو ذوى قرابة أبعد عنه بأب ، وإن كان قريباً صير إلى المعامة: ذوى قرابتى ، فينظر إلى القبيلة التى ينسب إليها ، فيقال: من بنى المطلب ، بنى عبد مناف ، ثم يقال: قن من بنى عبد يزيد بنى عبد يزيد فيقال: أيتميز بنو المطلب ؟ قيل: من بنى عبد يزيد أو بين المقلب ، قبائل ، فيقال: أوتيميز هؤلاء ؟ قيل: نعم ، هم قبائل ، قيل: قمن أيهم؟ قبل: نعم ، م هم قبائل ، قبل: قمن أيهم؟ قبل: من بنى عبد يزيد أيهم قبل: فيقال: قبل: قبل أو يتميز مولاء ؟ قبل: نعم ، م هم بنو السائب بن عبيد بن عبد يزيد ، قبل: أوتيميز هؤلاء ؟ قبل: نعم ، كل بطن من هؤلاء يتميز عن من بنى السائب ، فإن قبل: أوتيميز هؤلاء ؟ قبل: نعم ، كل بطن من هؤلاء يتميز عن صاحبه ، فإذا كان من آل شافع فقال: لقرابته فهو لآل شافع دون آل على وآل عباس ، وذلك أن كل هؤلاء يتميزون (١١ غالم والله عنهم إذا قصدوا آباءهم دون الشعوب والقبائل في آبائهم ، وفي تناصرهم ، وتناكحهم ، ويحول بعضهم لبعض على هؤلاء الذين معهم .

۲۱۸ /ب

ولو قال: ثلث مالی لاقرب قرابتی ، أو لاننی قرابتی ، أو لالصق قرابتی ، كان هذا كله سواء ، ونظرنا إلى أقرب الناس منه رحماً من قبل أبيه وأمه فاعطيناه إياه ، ولم نعطه غيره ممن هو أبعد / منه، كأنا وجدنا له: عمين ،وخالين ،وينی عم، وبنی

۲۲ / ب

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ت ): ﴿ يَتَمِيزَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

خال، / وأعطينا المال عميه وخاليه سواه بينهم درن بنى العم والحال ؛ لأنهم يلقونه عند -أبيه وأمه قبل بنى عمه وخاله . وهكذا لو وجدنا له إخوة لاب ، وإخوة لام ، وعمين ، وخالين ، أعطينا المال إخوته لابيه ، وإخوته لأمه ، دون عميه وخاليه ؛ لأنهم يلقونه عند أمه وأمه الأدنين قبل عميه وخاليه .

ولو كان مع الإخوة للأب والإخوة للأم إخوة لاب وأم ، كان المال لهم دون الإخوة للأب والإخوة للأم ؛ لانا إذا أعددنا(١) القرابة من قبل الأب والأم سواء ، فجمع الإخوة للأب والأم قرابة الأب والأم كانوا أقرب بالميت، ولو كان مع الإخوة للأب والأم ولد ولد متسفل لا يرث ، كان المال له دون الإخوة ؛ لأنه ابن نفسه ، وابن نفسه أقرب إليه من ابن أبيه .ولو كان مع ولد الولد المتسفل(٢) جد كان الولد أولى منه ،وإن كان جداً أدنى .

قال: ولو كان مع الإخوة للأب أو الأم جد ، كان الإخوة أولى من الجد فى قول من قال: الإخوة أولى بولاء الموالى من الجد ؛ لانهم أقرب منه ، وأنهم يلقون الميت قبل يصبر الميت إلى الجد .

ولو قال في هذا كله : ثلث مالي لجماعة من قرابتي ، فإن كان أقرب الناس به ثلاثة فصاعدًا فهو لهم ، وسواء كانوا رجالاً أو نساء ، وإن كانوا اثنين ثم الذين يلونهم واحد أو أكثر ، كان للاثنين الثلثان من الثلث وللواحد<sup>(۱۲)</sup> فأكثر ما بقي من الثلث ، وإن كانوا واحدًا فله ثلث الثلث ، ولمن يليه من قرابته إن كانوا اثنين فصاعدًا ثلثا الثلث ، ولو كان أقرب الناس واحدًا ، والذي يليه في القرابة واحد ، أخذ كل واحد منهما ثلث الثلث ، وأخذ الذين يلونهما في القرابة واحدًا أو أكثر الثلث الباقي سواء بينهم .

## [٣٦] باب الوصية لما في البطن والوصية بما في البطن

قال الشافعي بؤلي : وتجور الوصية بما في البطن ، ولما في البطن إذا كان مخلوقًا يوم وقعت الوصية ثم يخرج حيًا . فلو قال رجل: ما في بطن جاريتي فلاتة لفلان ، ثم توفي ، فولدت جاريته لاقل من ستة أشهر (<sup>(1)</sup>من يوم تكلم بالوصية ، كان لمن أوصى له به .وإن ولدت لستة أشهر<sup>(0)</sup> فأكثر ، لم يكن له ؛ لأنه قد يحدث الحمل فيكون الحمل

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ( عندنا ) ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) د المتسفل ٤: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب ، ت) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ): ﴿ للواحدة ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup> ع ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ، ص ) .

۲۱۹ /

ولو قال: ولد جاريتى ، أو جاريتى ،/ أو عبد بعينه وصية لما فى بطن فلانة امرأة يسميها بعينها - فإن ولدت تلك المرأة لاقل من ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية فالوصية جائزة ، وإن ولدت لستة أشهر من يوم تكلم بالوصية فأكثر فالوصية مردودة ؛ لأنه قد يحدث حمل بعد الوصية فيكون غير ما أوصى له به(۱۱) . وإن كان الحمل الذى أوصى به غلامًا ، أو جارية ، أو غلامًا وجارية ، أو أكثر ، كانت الوصية بينهم(۱۲) كلهم(۱۳) جائزة لمن أوصى له بهم ، وإن كان الحمل الذى أوصى له خلامًا ، أو جارية ، أو أكثر (٤) ، كانت الوصية بينهم سواء على العدد . وإن مات الموصى قبل أن تلد التى أوصى لحملها وقفت الوصية حتى تلد ، فإذا ولدت لاقل من ستة أشهر كانت الوصية له .

### [٣٧] باب الوصية المطلقة والوصية على الشيء

قال الشافعي رحمة الله عليه: ومن أوصيي فقال: إن مت من مرضى هذا ففلان له عليه له حر ، ولفلان كذا وصية ، ويتصدق عنى بكذا ، ثم صح من مرضه الذي أوصى فيه ثم مات بعده فجأة ، أو من مرض غير ذلك المرض ، بطلت تلك الوصية ؛ لأنه أوصى إلى أجل ، ومن أوصى له وأعتق على شرط لم يكن ، وكذلك إذا حد في وصيته حداً فقال: إن مت في عامى هذا ، أو في مرضى هذا ، فمات من مرض سواه بطل ، فإن أبهم هذا كله وقال: هذه وصيتى ما لم أغيرها فهو كما قال ، وهي وصيته ما لم يغيرها . ولكنه لو قال هذا وأشهد أن وصيته هذه ثابتة ما لم يغيرها كانت وصيته نافذة.

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإن أوصى فقال: إن حدث بى حدث الموت (<sup>(0</sup>)وصية مرسلة ولم يحدد لها حدًا أو قال: متى حدث بى حدث الموت ، أو متى مت ، فوصيته ثابتة ينفذ جميع ما فيها نما جاز له متى مات ما لم يغيرها .

<sup>(</sup>١) ﴿ بِهِ ٤: ساقطة من ( ص ، ب ) ، واثبتناها من ( ت ، م ) .

<sup>(</sup>٢) فی ( ب ): ٩ بهم ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) . (٣-٤) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ، ت ) .

### [٣٨] باب الوصية للوارث

قال الشافعي زشتي : قال الله عز وجل: ﴿ كُتُبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكُ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لْلُوَاللَّيْنِ(١٧) الآية إلى ﴿ الْمُتَقِينَ ﴾ [ البترة: ١٨٠ وقال عز وجل في آى الموارث: ﴿ وَلاَأْبُولُهُ لِكُولُ وَاحِد مُنْهُمًا السُّدُسُ مَمَّا تَرَكُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَهُ يكُن لُهُ وَلَدٌ وَوَرَقُهُ أَبْوَاهُ فَلاَمُهُ الطُّلُكُ } [ السنة ١١١ وَذكر من ورث جل ثناؤه في آي من كتابه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: واحتمل إجماع أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والاتويين معنين: أحدهما: أن يكون للوالدين والاتويين الأمران ممًا فيكون على الموصى أن يوصى لهم ، فيأخذون بالوصية ويكون لهم الميرث ، فيأخذون به . واحتمل أن يكون(٢) الامر بالوصية نزل ناسخًا ، لأن تكون الوصية لهم ثابتة ، فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين والاتويين الوارثين(٣) منسوخة بآى المواريت من وجهين:

أحدهما: أخبار ليست بمتصلة عن النبي ﷺ من جهة الحجازيين منها:

[1947] أن سفيان بن عيبة ، أخبرنا عن سليمان الأحول ، عن مجاهد: أن النبي على الدر و لا وصية لوارث ، وغيره يثبته بهذا الرجه ، ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثًا عن النبي على بمثل هذا المعنى ، ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة أن تكون الوصية للوالدين منسوخة أن تكون الوصية للوالدين (ع) ساقطة حتى لو أوصى لهما لم تجز الوصية . وبهذا نقول . وما روى عن النبي على إما المم أهل العلم اختلفوا فيه يدل على هذا ،وإن كان يحتمل أن يكون وجوبها منسوخًا . وإذا أوصى لهم جاز .

۲۱۹ /ب <u>ت</u>

وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة فليس بالوصية أخذوا ، وإنما أخذوا بإعطاء الورثة

<sup>(</sup>١) ﴿ للوالدين ؟: ساقطة من ( م ، ت ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَنْ يَكُونَ ﴾: سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الوارثين ﴾: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٤ \_ ٥) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، م ، ت ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ،م ): ﴿ وَلَمَا نَعْلُم ؟ ، وَمَا أَثْبُتُنَاهُ مِنْ ( بِ ،ت) .

<sup>[</sup>۱۷۹۳] سبق برقم [۱۷۸۰] وخرج هناك فى باب ما نسخ من الوصايا . وكذلك برقم [۱۷۹۶] وانظر رقم [۱۷۹۵] .

لهم مالهم ؛ لأنا قد أبطلنا حكم الوصية لهم فكان نص النسوخ في وصية الوالدين ، وصدى معهم الاتوبين جملة ، فلما كان الوالدان وارثين قسنا عليهم كل وارث ، وكذلك الحبر عن النبي على المنافق الاتوبون ورثة وغير ورثة ، أبطلنا الوصية للاقرين ، الاتوبين بالنص ، والمقباس . والحبر: « الا وصية لوارث » وأجزنا الوصية للاقرين ، ولغير الورثة من كان ، فالأصل في الوصايا لمن أوصي (١) في كتاب الله عز وجل، وما روى عن رسول الله على . وما لم اعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه : في أن ينظر إلى الوصايا ، فإذا كانت لمن يرث الميت / أبطلتها ، وإن كانت لمن لا يرثه اجزتها على الوجه الذي تجوز به .

۱۵۵ /ب ص

> وموجود عندى ـ والله أعلم ـ فيما وصفت من الكتاب، وما روى عن النبي ﷺ، وحيث إن ما لم نعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه (٢) أنه: إنما يمنع الورثة الوصايا لثلا يأخذوا مال الميت من وجهين: وذلك أن ما ترك المتوفى يؤخذ بميرات أو وصية ، فلما كان حكمهما مختلفين لم يجز أن يجمع لواحد الحكمان المختلفان (٣) في حكم واحد (٤) وحال واحدة ، كما لا يجوز أن يعطى بالشيء وضد الشيء، ولم يحتمل معنى غيره بحال.

> فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول: إنما لم تجز الوصية للوارث من قبل تهمة الموصى ؛ لان يكون يحابى وارثه بمعض ماله ، فلولا أن العناء مستعل (٥) على بعض من يتعاطى الفقه ما كان فيمن ذهب إلى هذا المذهب عندى ـ والله أعلم ـ للجواب موضع ؛ لان من خفى عليه هذا حتى لا يتين له الخطأ فيه كان شبيهاً الا يفرق بين الشيء وضد الشيء .

> فإن قال قائل: فاين هذا ؟ قبل له \_ إن شاء الله: ارايت امراً من العرب عصبته يلقونه 
> بعد ثلاثين أبًا قد قتل آباء عصبته آباء، وقتلهم آباؤه ، ويلغوا غاية العداوة بينهم بتسافك 
> الدماء، وانتهاك المحارم ، والقطيعة، والنفى من الانساب فى الاشعار وغيرها، وما كان هو 
> يصطفى ما صنع بآبائه ويعادى عصبته عليه غاية العداوة، ويبذل ماله فى أن يسفك 
> دماءهم، وكان من عصبته الذين يرثونه من قتل أبويه، فأوصى من مرضه لهؤلاء القتلة وهم 
> ورثته مع غيرهم من عصبته، كان الوارث معهم فى حال عداوتهم، أو كان له سلمًا به برا 
> وله واصلا، وكذلك كان(١٠) آباؤهما ، أتجوز الوصية لاعدائه وهو لا يتهم فيهم ؟

<sup>(</sup>۱) ﴿ أُوصِي ٤: ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( م ، ب ، ت ) . (۲) ﴿ يُونِهِ ٤: ساقطة من ( ت ) ، واثبتناها من ( ص ، م ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ): ( مختلفان ؛ ، وما اثبتناه من ( ب ، ت ) . (٤) ( حك واحد ٤: سقط من ( م ، ت ) ، واثبتناه من ( ص ، ب ، )

<sup>(</sup>٤) ١ حكم واحد ٢: سقط من ( م ، ت ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) . (٥) في (ص) : ١ مشتغل ٢ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ): ﴿ وَكَذَلْكَ لُو كَانَ ﴾ ، وما البتناه من ( ص ، ب ، ت ) .

فإن قال: لا ، قبل: وكذلك لو كان من الموالى ، فكان مواليه قد بلغوا بآبائه ما بلغ بهم وبأبيهم ما وصفت من حال القربى ، فأوصى لورثته من مواليه ومعهم ابنته ، أتجوز الوصية لهم وهو لا يتهم فيهم ؟ فإن قال: لا ، قبل: وهكذا زوجته لو كانت ناشزة منه، عاصية له ، عظيمة البهتان ، وترميه بالقذف ، قد سقته سماً (١) لتقتله ، وضربته بالحديد لتقتله فافلت من ذلك ، ويقيت ممتنعة منه ، وامتنع من فراقها إضرارًا لها ، ثم مات ، فاوصي لها لم تجز وصيته لانها وارث ؟

فإن قال: نعم ، قبل: ولو أن أجنبياً مات ليس له وارث أعظم النعمة عليه صغيراً أو كبيراً ، وتتابع إحسانه عليه ، وكان معروفاً بمودته ، فأوصى له بثلث ماله ، أيجوز ؟ فإن قال: نعم ، قبل: ومكذا تجوز الوصية له وإن كان ورثته أعداء له ؟ فإن قال: نعم ، تجوز وصيته / في ثلثه كان ورثته أعداء له ، أو غير أعداء ، قبل له: أرأيت لو لم يكن في أن الوصية تبطل للوارث ، وأنه إذا خص بإبطال وصيته الوارث لم يكن فيها معنى إلا ما قلنا ، ثم كان الأصل الذي وصفت لم يسبقك إليه أحد يعقل من أهل العلم شيئا علماء ، أما كنت تركته ؟ أو ما كان يلزمك أن تزعم أنك تنظر إلى وصيته أبداً ، فإن كانت وصيته لرجل(٢) عدو له ، أو بغيض إليه ، أو غير صديق أجزتها وإن كان وارقًا ؟ وإن كانت لهديق أجزتها وإن كان وارقًا ؟ وإن كانت لمديق له ، أو لذي يد عنده ، أو غيره عدو ، فأبطلتها ؟ وإذا فعلت هذا خرجت نما روى عن النبي ﷺ ، وعما يدخل فيما لم يختلف فيه أهل العلم علمناه .

أو رأيت لو كان له عبد يعلم أنه أحب الناس إليه وأوثقه في نفسه ، وأنه يعرف بتوليج ماله إليه في الحياة (٣)، وله ولد دون ولده ، ثم مات ولده فصار وارثه عدواً له ، فاعتق عبده في وصيته ، أليس يلزمك ألا تجيز المتق لشأن تهمته فيه حيًا ؛ إذ كان يؤثره بماله على ولد نفسه ، ومينًا إذ كان عنده بتلك الحال ، وكان(كا) الوارث له عدواً ؟

أو رأيت لو كان وارثه له عدوًا فقال: والله ما يمنعنى أن أدع الوصية فيكون الميراث وافرًا عليك إلا حب أن / يفقرك الله ولا يغنيك ، ولكنى أوصى بثلث مالى لغيرك ، فأوصى لغيره ، أليس إن أجاز هذا أجاز ما ينبغى أن يرد ، ورد ما كان ينبغى أن يجوز من 1/ 27 -

.

<sup>(</sup>۱) ﴿ سَتَتَهُ سَمًّا ٤: سَقَطَ مَن ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ، ت ) . (۲) ﴿ لَوْجِلُ ٤: سَاقَطَةُ مَن ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) تُولِيج ماله : قال في القاموس : 'جمله في حياتك لبعض ولدك ، فيتسامع الناس ، فَيَنْقَدْعُون من سؤالك . والمُراد هنا : جمل المال لسيده وتوفيره له . والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٤) فمى ( ص ): و إن كان ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ت ) .

أو رأيت إذا كانت السنة تدل على أن للميت أن يوصى بثلث ماله ، ولا يعظر عليه منه شىء أن يوصى به إلا لوارث إذا دخل عليه أحد أن يحظر عليه الوصية لغير وارث بحال ، البس قد خالفنا السنة ؟

أو رأيت إذا كان حكم الثلث إليه ينفذه لمن رأى غير وارث ، لو كان وارثه في العداوة له على وارث ، لو كان وارثه في العداوة له على ما وصفت من العداوة ، وكان بعيد النسب ، أو كان مولى له ، فاقر لرجا آخر بمال قد كان يجحده إياه ، أو كان لا يعرف بالإقرار له به ، ولا الأخر بدعواه، اليس إن أجازه له كما يخرج الوارث من جميع الميراث أجاز له أكثر من الثلث وهو متهم على أن يكون صار الوارث ؟ وإن أبطله أبطل إقرارًا بدين أحق من الميراث ؛ لأن الميراث لا يكون إلا معد الدير ؟

قال الشافعى ترا الله عليه ورسوله هي الأنس ولي المُغيّب . ومن حكم على الناس بالإركان (١٠) جمل لنفسه ما حظر الله عليه ورسوله هي الان الله عز وجل إنما يولى الثواب والعقاب على المغيب الأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه ، وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر، ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة كان ذلك لرسول الله على وما وصفت من هذا يدخل في جميع العلم، فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت من أنه لا يحكم بالباطن؟ قبل: كتاب الله ثم سنة رسوله (١) هي ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين فقال لنيه بالباطن؟ قبل: كتاب الله ثم سنة رسوله (١) هي قرآ إلى: ﴿ فَصَدُوا عَن سَبِيل الله في النافقين الله عناكمون ويتوارثون، ويسهم لهم إذا حضروا النسمة، ويحكم لهم أحكام المسلمين، وقد أخبر الله تعالى ذكره عن كفوهم، وأخبر رسول الله هي أنهم اتخذوا أيمانهم جنة من القتل بإظهار الايمان على الإيمان .

۲۲۰ /ب

[١٧٩٧] وقال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّا أَنَا / بشر ، وإنكم تختصمون إلى ، ولعل

<sup>(</sup>١) الإزكان : مصدر زكن ، وازكته :علمه وفهمه وتفرسه وظنه ، أو الزُّكّن : ظنّ يمنزلة اليقين عندك ، أو طوف من الظن . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٢) فني (م ، ت ): ﴿ نبيه ؛ ، وفي ( ب ): ﴿ رسول الله ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>[</sup>۱۷۹۷] رواه الشافع عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال . . . الحديث، وزلك في كتاب الآفسية . باب الزارار والاتجهاد، والحكم بالظامر . ♦ طد (٣/ ١٣٧) (٣٦) كتاب الاقضية . (١١) باب الترضية في النشماء الباقي – عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، وزج لتي ﷺ تموء .

بُمضكم أن يكون الدُّمَنَ بحجته من بعض فأتفىي له على نحو ما أسْمِع منه ، فِمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ به ، فإنما أقطم له بقطعة من النار ؟ .

فاخبرهم أنه يقضى بالظاهر ، وأن الحلال والحرام عند الله على الباطن ، وأن قضاءه لا يحل للمقضى له ما حرم الله تعالى عليه إذا علمه حرامًا .

[۱۷۹۸] وقال رسول الله ﷺ: ﴿ أَيْهَا النَّاسُ قَدَ أَنَّ لَكُمَ أَنْ تَسْهُوا عَنْ مُحَارِمُ اللَّهُ تعالى ، فَمَنْ أَصَابُ مَنْكُم مِنْ هِذَهِ القاذورات شَيَّاً فليستر بستر الله ، فإنه مِن يُبُدُ لِنَا صَفَّحَتُهُ نَعْمُ عَلِيهُ كِتَابِ اللَّهِ ﴾ فأخيرهم أنه لا يكشفهم عما لاً(ا) يبدون مِن أنفسهم ،

(١) و لا ٤: ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ، م ) .

خ : (٢/ ٢٦١) (٥٢) كتاب الشهادات \_ (٢٧) باب من أقام البينة بعد اليمين \_ عن عبد الله بن مسلمة،

من مالك به . ( وقم ١٩٦٠ ) . ﴿ م: (٣/ ١٣٣٧) (٣٠ كتاب الاقضية \_ (٣) ياب الحكم بالظاهر ، واللحن بالحجة ـ عن يحيى بن يحنى ، عن أبي معاوية ، عن هشام نحوه ( وقم ٤/ ١٧١٣) .

ومن طريق وكيم وابن نمير ، عن هشام نحوه .

ومن طريق عبد الله بن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة نحوه ،ومن طرق اخرى. ( أرقام ٥ ـ ٦/ ١٧٢٣) .

تم قال: هذا حدیث منطقع لیس کما یتبت به هو نفسه حجه ، وقد رایت من اهل العدم عمده من پعرفه ، ویتول به، فتحن نقول به .

هذا وقد روى الحاكم نحوه عن عبد الله بن عمر:

♦ المستفرك: (٤/ ٢٤٤) كتاب الحدود عن أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن ضو ، ع عن المد بن عود ، ع عن المد ين مجدود الله بن المد ين أس بن يعالم عن مبدو عن عبد الله بن عبد يتار عن عبد الله بن عبد الله ين عبد بنائج قال على الله عنها ، قبل ألم يجا للم يتله بن اللم يتعالى ، قبل ألم يجا فلسستر (الله يتعالى ، الله تعالى ، فإنه من يدلنا صفحت نقع عليه كتاب الله عز رجل ٠.

وفي (٣٨٣/٤) عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان ،عن أسد بن موسى به . = وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . وأنهم إذا أبدوا ما فيه الحق عليهم أخذوا بذلك ، ويذلك أمر الله تعالى ذكره فقال: ﴿وَلاَ تَجَسُّوا ﴾ [الحبرات: ١٢] ومذلك أوصر ﷺ :

سسورا في العجبرات الما ويدلك الوصى ﷺ : [1949] ولاعن رسول الله ﷺ بين أخوى بنى العجلان ، ثم قال: ( انظروا فإن

الم ۱۹۳۹ ولاعن رسول الله 震震 بين اخوى بنى العجلان ، تم قال: • انظروا فإن جاءت به كذا فهو للذى يتهمه ، ، فجاءت به على النعت الذى قال رسول الله ﷺ فهو للذى يتهمه به .

[ ١٨٠٠] وقال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنْ أَمْرُهُ لَبِينٌ ﴿ (١) لُولًا مَا حَكُمُ اللَّهُ ﴾ .

ولم يستعمل عليهما الدلالة السية التى لا تكون دلالة أبين منها ، وذلك خبره أن يكون الولد ، ثم جاء الولد على ما قال مع أشباء لهذا كلها تبطل حكم الإركان من المدائع فى البيوع ، وغيرها من حكم الإركان ، فأعظم ما قيما وصفت من الحكم بالإركان خلاف ما أمر الله عز وجل به : أن يحكم بين عباده من الظاهر ، وما حكم به رسول الله ﷺ.

رسون الله پیچر . ثم لم یمتنع من حکم بالازکان إن اختلفت<sup>(۲)</sup> آقاریله فیه / حتی لو لم یکن آشمًا ، بخلافه ما وصفت من الکتاب والسنة ، کان ینبغی أن تکون أکثر أقاویله متروکة علیه

(٢) في (م، ت): ﴿ اختلف ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ب) .

ەەە /ب <del>ص</del>

والقاذورات: كل قول أو فعل مستقبح ، كالزنا والشرب وغيره .

وصفحته: جانبه ووجهه وناصيته ، والمراد من يظهر ما ستره أفضل .

<sup>[</sup>١٧٩٩] روى الشافعي: في اللعان أحاديث كثيرة في موضعين ، وسنخرجها فَي موضعها إن شاء الله تعالى . وقم [٢٣٦٤] وما يعده وتكتفي بأن نقول : إنه في المرطا والصحيحين:

<sup>\*</sup> ط: (٢/ ٩٦٦ - ٥٦٧) (٣٩) كتاب الطلاق - (٣٦) باب ما جاء في اللمان - عن ابن شهاب أن سهل ابن سعد الساعدي أخيره أن عوير المجادي . . . فذكر الحديث .

 <sup>(</sup>٣/ ٢/٢) (١٦) كتاب الطلاق \_ (٤) باب من جوز الطلاق الثلاث \_ عن عبد الله بن يومف ،
 عن مالك به .

<sup>\*</sup>م: (۲/ ۱۱۲۹) (۱۹) کتاب اللعان\_عن يحيي بن يحيى ، عن مالك به .( رقم ۱/ ۱٤٩٢) .

<sup>[</sup> ١٩٠٠] كرر الشافس هذا اللفظ في الرسالة ( سالة رقم ٢٤٨ م ١٤٩) وفي ليطال الاستحسان . في آخر الكتاب،وفيه إلى المروكيل لولاما فقص الله، وفي اللهادان،وهذا اللفظ الاخير عند عبد الرواق من رواية داود بن الحسين ، عن عكرة عن ابن عباس ، وسيائي تفصيل ذلك في رقم [ ١٩٠٨] في المعان . وجبدج الروايات التي رواها الشافس مستدة ليس فيها هذا اللفظ . والله تعالى أعلم .

فإن قال قاتل: ومثل ماذا من البيوع ؟ قيل: ارايت رجلاً اشترى فرساً على انها عَقُونَ (١)، فإن قال: لا يجوز البيع ؛ لأن ما فى بطنها مغيب غير مضمون بصفة عليه ، قيل له: وكذلك لو اشتراها وما فى بطنها بدينار ؟ فإن قال: نعم ، قيل: أرأيت إذا كان المتبايعان بصيرين فقالا: هذه الفرس تَسوى خمسة دنانير إن كانت غير عقوق وعشرة إن كانت عقوقًا ، فأنا أخذها منك بعشرة ، ولولا أنها عندى عقوق لم أؤدك على خمسة ، ولكنا لا نشرط معها عقوقًا لإفساد البيع ؟

فإن قال: هذا البيع يجوز ؛ لأن الصفقة وقعت على الفرس دون ما في بطنها ، ويتهما مما وإظهارهما الزيادة لما في البطن لا يفسد البيع إذا لم تعقد الصفقة على ما يفسد البيع ، ولا أفسد البيع هينا بالبية ، قبل له \_ إن شاء الله: وكذلك لا يحل نكاح المتعة ويفسخ ؟ فإن قال: نعم ، قبل: فإن ويضنخ ؟ فإن قال: نعم ، قبل: فإن أداد أن يتكح امرأة ونوى الا يحبسها إلا يوما أو عشرا ، إنما أراد أن يقضى منها وطراً ، وكذلك نوت هي منه ، غير أنهما عقدا النكاح مطلقاً على غير تبرط ، فإن قال: هذا يحل ، قبل له: ولم تفسده بالنية إذا كان العقد صحيحاً ؟ فإن قال: نعم ، قبل له \_ إن المناه المبيع شيئاً من الذرائع ، أو في النكاح شيئاً من الذرائع تفسد به بيما أو نكاحاً بنية يتصادق بيما أو نكاحاً بنية يتصادق عليها المنايعان والمنتاكحان أيما كانت نينهما ظاهرة ، قبل المقد ، ومعه ، وبعده ؟ عليها المنايعان والمنتاكحان أيما كانت نينهما ظاهرة ، قبل المقد ، ومعه ، وبعده ؟ وقت على صحة ، والنية لا تصنع شيئاً ، وليس معها كلام ، فالنية (٢) إذا لم يكن معها كلام ، أولى آلا تصنع شيئاً (٢)

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا لم يفسد على المتبايعين نيتهما ، أو كلامهما ، فكيف أفسدت عليهما بأن أوكّنت عليهما أنهما نويا ، أو أحدهما شيئًا ، والعقد صحيح ، فافسدت العقد الصحيح بإركانك أنه نوى فيه ما لو شرط في البيع أو النكاح فسد ؟ فإن قال: ومثل ماذا ؟ قال: قبل له مثل قولك<sup>(2)</sup> ، والله تعالى الموفق .

<sup>(</sup>١) عَقُوق : أي حامل أو حائل ؛ ضد ، والمراد هنا : حامل..

<sup>(</sup>٢\_ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ): ٩ ذلك ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

## [٣٩] باب تفريع الوصايا للوارث

قال الشافعي رحمة الله عليه: فكل ما أوصى به المريض في مرضه الذي يموت فيه لوارث من ملك مال ومنفعة بوجه من الوجوه ، لم تجز الوصية لوارث بأي هذا كان .

## [٤٠] الوصية للوارث

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي(١) تؤشي : وإذا استأذن الرجل أن يوصى لوارث في صحة منه أو مرض ، فأذنوا له أو لم يأذنوا فذلك سواء ، فإن وفوا له كان خيراً لهم وأتقى لله عز ذكره ، وأحسن في الاحدوثة أن يجيزوه ، فإن لم يفعلوا لم يكن للحاكم أن يجبرهم على شيء منه ، وذلك مما<sup>17</sup> نقل عن رسول الله ﷺ من الميراث .

[18٠١] قال الشافعي رحمة الله عليه: اخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهرى يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز ، فأشهد لاخبرني فلان أن عمر بن

(١) في ( ب ): ﴿ قَالَ الربيعِ: قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

(٢) في ( ب ): ٩ بما ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

[ ۱۸۰۱] روى الشافعى هذا الأثر أكثر من مرة ؛ فرواه فى كتاب الدعوى والبينات فى باب إجازة شهادة للحدود.

وفى ذلك الكتاب أيضًا ؛ في المدعى والمدعى عليه .

وفى شهادة القاذف باختصار . وفى المدعى والمدعى عليه جاء هذا الأثر ـ كما يلم :

اعبرنا سفيان بن هيئة قال: سمعت الزهرى يقول: وهم أهل العراق أن شهادة الثانف لا تجود ، لاشهد أخبرنى معيد بن المليب أن عصر بن الحظاب قال الأمي بكرة: ب تقبل شهادتك ، أو إن تبت قبلت شهادتك . قال: وسمعت مشان بعدت به مكنا مراة ، ثم سمعت يقول: شككت فيه ، قال مقبلات أشهد لاخبرني ، ثم سمن رجاح ، فقب على حفظ اسمه شالت: فتال لمي عمر بن قيس: هو سعيد بن المليب ، وكان مقبلات لإبشك أنه ابن المليب . . . قلت أشفان: أشككت حين أخبرك أنه سعيد ؟ قال: لا ، هو كما قال - أي عمر بن قيس ر غير أنه قد كان دخلني الملك .

وفي باب إجازة شهادة المحدود: قال الشافعي \_ رحمه الله تعالى: فقلت لسفيان: فهو سعيد ؟ قال: نعم ، إلا أني شككت فيه ، فلما أخبرني لم أشك ، ولم أثبت عن الزهري حفظًا .

قال البهض في الموقة (// ٢٨٤): وواه محمد بن يعيى الدّعلي، عن أبي الوليد عن سليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن عمر قال لابي بكرة ، وشيل بن معيد ، ونافع: من تاب مكم قبلت شهادته . الحطاب ونوشيد قال لايم يكوه: « تب تقبل شهادتك » أو « إن تبت قبلت شهادتك » ، قال سفيان: سمى الزهرى الذى أخيره فحفظته ثم نسيته ، وشككت فيه ، فلما قعنا سالت من حضر فقال لى عمر (١) بن قيس: هو سعيد بن المسيب ، فقلت (١) له : هل شككت فيما قال ؟ فقال: لا ، هو سعيد بن المسيب (٣) غير شك .

1/007 ص

قال الشافعي تُطْتُنِي : وكثيرًا ما سمعته يحدثه فيسمى / سعيدًا ، وكثيرًا ما سمعته يقول: عن سعيد ، إن شاء الله . وقد روى غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه لشك، وزاد فيه أن عمر استتاب الثلاثة فتاب اثنان ، فأجاز شهادتهما ، وأبي (٤) أبو بكرة . فرد شهادته

### [٤١] مسألة في العتق

قال: ومن أوصى بعتق عبده ولا يحمله الثلث ، فأجاز له بعض الورثة وأبى بعض النه يعض الدرثة وأبى بعض أن يجيز عتق منه ما حمل الثلث وحصة من أجاز ، وكان الولاء للذى أعتق لا للذى أجاز إن قال:أجزت ، لا أرد ما فعل الميت ولا أبطله ، من قِبَلِ أنه لعله أن يكون لزمه عتقه في حياته ، أو وجه ذكره مثل هذا ، ومن أوصى له بثلث رقيق وفيهم من يعتق عليه ، إذا ملكه نه الخيار في أن يقبل أو يرد الوصية ، فإن قبل عتق عليه من يعتق عليه إذا ملكه ،

ويعتق / على الرجل كل من ولد الرجل من : أب ، وجد أب ، وجد أم ، إذا

۲۴۱/ب ت

- (١) في (ب) : ﴿ عمرو ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ت) .
- (٢\_ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .
  - (٤) د وأبي ٤: ساقطة من (م)، وأثبتناها من (ص، ب، ت).
- ورواه الأوزاعي أيضًا عن الزهري ، عن ابن المسيب أن عمر استتاب أبا بكرة .
- وفي باب للدعى والمدعى عليه من الأم في كتاب الدعوى والبينات ، قال الشافعي:
- واخبرنا من أثق به من أهل المدينة ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب أن عمر لما جلد الثلاثة استنابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما ، وأبي أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته .
- هي خ: (٢/ ٣٠٠) (٥٠) كتاب الشهادات ـ (٨) باب شهادة القانف والسارق والزاني ـ قال البخارى تعليقًا: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ، ونافعًا بقلف المغيرة ، شم استنابهم ، وقال: من تاب قبلت شعادة .
  - ( وانظر : فتح البارى ٥/ ٢٥٦) .
- ﴾ المستدرك: (٣/ ٤٤٨ ـ ٤٤٩) كتاب معرفة الصحابة ـ من طريق أبى عتاب سهل بن حماد ،عن أبى كعب صاحب الحرير ، عن عبد العزيز بن أبى بكرة . . . . فذكر القصة .

كان له والدًا من جهة من الجهات وإن بَعُد. وكذلك كل من كان وَلَدَ بأى جهة من الجهات وإن بعد ، ولا يعتق عليه أخ ، ولا عم ،ولا ذو قرابة غيرهم .

ومن أوصى لصبى لم يبلغ بابيه أو جده كان للوصى أن يقبل الوصية ؛ لانه لا ضرر عليه في أن يعتق على الصبى ، وله ولاؤه ، وإن أوصى له ببعضه لم يكن للولى أن يقبل الوصية على الصبى ، وعتق منه ما ملك الصبى ، وإنما الوصية على الصبى ، وإنما أم الوصية على الصبى ، أو لم (٢) ينقص ، أو فيما لا بد له منه . فأما ما ينقص ، أو فيما لا بد له منه . فأما ما ينقصه مما له منه بد ، وإذا كان العبد بين اثنين ، فأعطى احدهما خمسين ديناراً على أن يعتقه ، أو يعتق نصيبه منه ، فأعتقه عتق عليه ورجع شريكه عليه بنصف الخمسين (٢) ، وأخذها ونصف قيمة العبد ، وكان له ولاؤه ، ورجع السيد على العبد بالخمسة والعشرين التي قيضها منه السيد ، ولو كان السيد قال: إن سلمت لى هذه الخمسون فأنت حر ، لم يكن حراً وكان للشريك أن يأخذ منه نصف الحمسين ؛ لائه مال العبد وماله بينهما .

ومن قال: إذا مت فنصف غلامى حو ، فنصف غلامه حو (<sup>13</sup>) ولا يعنق عليه النصف الثانى وإن جعل ذلك ثلثه ؛ لأنه إذا مات فقد انقطع ملكه عن ماله ، وإنحا كان له أن يأخذ من ماله ما كان حيًا ، فلما أوقع العتق فى حال ليس هو فيها مالك لم يقع منه إلا ما أوقع ، وإذا كنا فى حياته لو أعتق نصف مملوك ونصفه لمغيره وهو محسر ، لم نعتقه عليه فهو بعد الموت لا يملك فى حاله التى أعتق فيها ، ولا يفيد ملكًا بعده ، ولو أعتقه فبت عتق فى مرضه ، عتق عليه كله ؛ لأنه أعتق وهو مالك للكل أو الثلث ، وإذا مات فحمل الثلث عتى كله ، ويدُّتَى على التدبير والوصايا .

قال الشافعي: وإذا كان العبد بين رجلين أو أكثر ، فأعتق أحدهم وهو موسر ، وشركاؤه غَيِّب عتق كله ، ويُوم فدفع إلى وكلاء شركائه نصيبهم من العبد وكان حراً ، وله ولاؤه ، فإن لم يكن لهم وكلاء وقف ذلك لهم على أبدى من يضمنه بالنظر من القاضى لهم ، أو أقره على المعتق إن كان مليًا ، ولا يخرجه من يديه إذا كان مليًا مأمويًا، إنما يخرجه إذا كان غير مأمون ، وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر على أن عليك ماتة

<sup>(</sup>١) ﴿ لَهِ ﴾: ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ، ب ) .

<sup>(</sup>Y) « لم »: ساقطة من (ص ، م ) ، واثبتناها من (ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ): ( حمسين ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) ا فنصف غلامه حر ٢: سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ص ، ب ، ت ) .

دينار، أو خدمة سنة ، أو حمل كذا ، فقبل العبد العتق على هذا لزمه ذلك ، وكان دينًا عليه ، فإن مات قبل يخدم رجع عليه المولى بقيمة الحدمة في ماله إن كان له .

قال الشافعي بطفي: ولو قال في هذا: أقبل العتق ولا أقبل ما جعلت على لم يكن حراً ، وهو كقولك: أنت حر إن ضمنت مائة دينار ، أو ضمنت لى كذا وكذا ، ولو قال: أنت حر وطلبك مائة دينار ، وأنت حر ثم علبك مائة دينار أو خدمة ، فإن ألزمه العبد نفسه أو لم يلزمه نفسه عتق في الحالين معًا ، ولم يلزمه منه شيء ؛ لأنه أعتقه ، ثم استأنف أن / جمل عليه شبئًا فجعله على رجل لا يملكه ، ولم يعقد به(١) شرطًا ، فلا يلزمه إلا أن يتطوع بأن يضمنه له .

٥٥٦/ب ص

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا أعنق الرجل شركا له في عبد ، فإنما أنظر إلى الحال التي أعنق فيها: فإن كان موسراً ساعة أعتقه أعتقه (٢٢) وجعلت (٢٣) له ولاه ، وضَمَّتَهُ نصب شركاته ، وقومته بقيمته حين وقع العنق ، وجعلته حين وقع العنق حرًا جنايته والجناية عليه وشهادته وحدوده وجميع أحكامه أحكام حر / وإن لم يدفع القيمة، ولم يرتفع إلى بعد سنة أو أكثر ، وإن كانت قيمته يوم أعتقه مائة دينار ثم نقصير أبقًا فسواء ، ثم لم يرافعه إلى الحاكم حتى تصير عشرة أو زادت حتى تصير البقًا فسواء ، وقيمت مائة . وإن كانت المعتقة أمة فولدت أولاذًا بعد العتق ، فالقيمة قيمة الأم يوم وقع العتق حاماً كانت أو غير حامل ، ولا قيمة لما حدث من الحمل ، ولا من الولادة بعد

ت

ولو كان العبد بين رجلين فاعتقه أحدهما ، وأعتقه الثانى بعد عتق الأول ، فعتقه باطل ، وهو إذا (ع) كان الأول موسراً فله ولاؤه وعليه قيمته ، وإن كان معسراً فعتق الثانى جائز ، والولاء بينهما ، وإن أعتقا، جميعاً مما لم يتقدم أحدهما صاحبه فى العتق كان حراً ولهما ولاؤه بينهما (٥). وهكذا (٦) إن وليًا رجلاً عتقه فاعتقه كان حراً ، وكان ولاؤه بينهما (٧). ولو قال أحدهما لصاحبه: إذا اعتقته فهو حر، فاعتقه صاحبه كان حراً حين (٨)

العتق ؛ لأنهم أولاد حرة .

<sup>(</sup>١) د به ٤: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص، ب، ت) .

<sup>(</sup>٢) ني ( ص ، م ، ت ): « أعتقه » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ني ( ص ، م ، ت ): ( وجعل » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): ﴿ وهذا إن ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) د بينهما ٢: ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٧. ٦) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٨) د حين ١: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، م ) .

قال المعتق ، ولا يكون حرًّا لو قال: إذا أعتقتك فأنت حر ، لأنه أوقع العتق بعد كمال(١) الأول ، وكان كمن قال إذا أعتقته فهو (٢)حر ؛ ولا التفت إلى القول الآخر . وإذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما وهو معسر ، فنصيبه حر وللمعتق نصف ماله ، وللذي لم يعتق نصفه ، ولو كان موسرًا كان حرًا، وضمن لشريكه نصف قيمته ، وكان مال العبد بينهما ، ولا مال للعبد إنما ماله لمالكه إذا(٣) شاء أن يأخذه أخذه ، وعتقه غير همة ماله .

قال الشافعي رُطْ ﷺ : وهو غير ماله ، وهو يقع عليه العتق ولا يقع على ماله . ولو قال رجل لغلامه: أنت حر ، ولماله أنت حر ، كان الغلام حرًا ، ولم يكن المال حرًّا ما. كان المال(٤) من حيوان أو غيره ، لا يقع العتق إلا على بني آدم ، وإذا أعتق الرجل عبدًا بينه وبين رجل ، وله من المال ما يعتق عليه ثلاثة أرباعه ، أو أقل ، أو أكثر ، إلا أن الكل لا يخرج(ه) عتق عليه ما احتمل ماله منه ، وكان له من ولائه بقدر ما عتق منه ، ويرق منه ما بقى ، وسواء فيما وصفت العبد بين المسلمين ، أو المسلم (٦)والنصراني . وسواء أيهما أعتقه ، وسواء كان العبد مسلمًا أو نصرانيًا ، فإذا أعتقه النصراني وهو موسر فهو حركله ، وله ولاؤه ، وهو فيه مثل المسلم إلا أنه لا يرثه لاختلاف الدينين ، كما لا يرث ابنه ، فإن أسلم بعد ، ثم مات المولى المعتق ورثه ، ولا يعدو<sup>(٧)</sup> النصراني أن يكون مالكًا معتقًا ، فعتق المالك جائز ..

[١٨٠٢] وقد قال رسول الله ﷺ: ﴿ الولاء لمن أعتق ﴾، ولا يكون مالكًا لمسلم فلو أعتقه لم يجز عتقه ، فأما مالك معتق يجوز عتقه ولا يكون له ولاؤه فلم أسمع بهذا ، وهذا خلاف السنة ، وإذا ملك الرجل أباه(٨) أو أمه بميراث عتقا عليه، وإذا ملك بعضهما عتق منهما ما ملك، ولم يكن عليه أن يقوما عليه؛ لأن الملك لزمه وليس له دفعه ؛ لانه

<sup>(</sup>١- ٢) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): ﴿ إِن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

 <sup>(</sup>٤) ( المال): ساقطة من ( ت ) ، واثبتناها من ( ص ، م ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ لَا يَخْرِج ٤: سَقَطَ مَنْ ( ص ، م ، ت ) ، وَأَثْبَتَنَاهُ مَنْ ( ب ) . (٦) في ( ص ): ﴿ المسلمين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ): ( يبعد ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) . (A) ( أباه ): ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ، ت ) .

<sup>[</sup>١٨٠٢] سبق برقم [١٧٥٦] في باب المواريث .

ليس له دفع الميراث ؛ لأن حكم الله \_ عزوجل \_ أنه نقل ميراث الموتى إلى الأحياء الوارثين ، ولكنه لو أوصى له ،أو وهب له ، أو تصدق به عليه ، أو ملكه بأى ملك ما شاء غير الميراث عتق عليه ، وإن ملك بعضهما(١) بغير ميراث كان عليه أن يُقوَّماً عليه ، ولو اشترى بعضهما ؛ لأنه قد كان له دفع هذا الملك كله ، ولم يكن عليه قبوله ، ولم يكن مالكا له إلا بأن يشاء ، فكان اختياره(١) الملك ملك ماله قيمة ، والمعتق يلزم العبد أحس أو كه ه .

ولو(٣) إعتق الرجل شقصًا له في عبد قُومً عليه فقال عند القيمة: إنه آبق ، أو سارق، كُلُف البية ، فإن جأه بها / قوم كذلك ، وإن<sup>(1)</sup> أبقر له شريكه قوم كذلك ، وإن لم يقر له شريكه أحلف ، فإن حلف قُومٌ (<sup>0)</sup> بريئًا من الإباق والسرقة ،/ فإن نكل عن البين ردنا اليمين على المعتى ، فإن حلف قُومًّاه آبقًا سارقًا ، وإن نكل قومناه صحيحًا.

۲۲۲/ب <u>ت</u> ۱/۵۵۷

#### [٤٢] باب الوصية بعد الوصية

قال الشافعي وَلِيْتُ : / ولو أوصى رجل بوصية (1) مطلقة ، ثم أوصى بعدما بوصية أخرى ، أنشلت الوصيتان معا ، وكذلك إن أوصى بالأولى فجعل إنفاذها إلى رجل ، وبالأخرى فجعل إنفاذها إلى رجل ، كانت كل واحدة من الوصيتين إلى من جعلها إليه . وإن كان قال في الأولى وجعل وصيته ، وقضاء دينه وتركته إلى فلان ، وقال في الأخرى مثل ذلك ، كان كل ما قال في واحدة من الوصيتين ليس في الأخرى إلى الوصية وكان قضاء دينه وولاية تركته إلىهما معاً .

ولو قال في إحدى الوصيتين: أوصى بما في هذه الوصية إلى فلان ، وقال في الاخرى: أوصى بما في هذه الوصية ، وولاية من خلف ، وقضاء دينه ، إلى فلان فهذا مفرد بما أفرد به من قضاء دينه ، وولاية تركته ، وما في / وصيته ليست في الوصية الاخرى ، وشريك مم الآخر فيما في الوصية الاخرى .

1/11

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ): ﴿ بعضها ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>۲) د اختیاره ۲: ساقطة من ( ص ، م ) ، واثبتناها من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في (ت): ﴿ وَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، م، ب) .

<sup>(</sup>٤ \_0) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ت ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) و بوصية ٢: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ت ، ب ) .

# [٤٣] باب الرجوع في الوصية

قال الشافعي رحمة الله عليه: وللرجل إذا أوصى بوصية تطوع بها أن ينقضها كلها ، أو يبدل منها ما شاه ؛ التدبير أو غيره ما لم يمت ، وإن كان في وصيته إقرار بدين ، أو غيره، أو عتق بنات ، فذلك شيء وجب(١) عليه أوجبه على نفسه في حياته لا بعد موته، فلبس له أن يرجم من ذلك في شيء .

# [£3] باب ما يكون رجوعًا في الوصية وتغييرًا لها ، وما لا يكون رجوعًا ولا تغييرًا

قال الشافعي تطبيع : وإذا أوصى رجل بعيد بعينه لرجل ، ثم أوصى بذلك العبد بعينه لرجل ، فالعبد بينهما نصفان ، ولو قال : العبد الذي أوصيت به لفلان لفلان ، أو قد أوصيت بالعبد الذي أوصيت به لفلان لفلان ، كان هذا ردًا للوصية الاولى ، وكانت وصيته للآخر منهما ، ولو أوصى لرجل بعيد ، ثم أوصى أن يباع ذلك العبد ، كان هذا دليلاً على إيطال وصيته به ، وذلك أن البيع والوصية لا يجتمعان في عبد ، وكذلك لو (٣) أوصى لرجل بعيد ، ثم أوصى بعتم ، أو أخذ مال منه وعتم ، كان هذا كله إيطالاً للوصية بدلاؤل . ولو أوصى لرجل بعيد ثم باعه ، أو كاتبه ، أو ديره (٣) ، أو وهبه ،

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو أوصى به لرجل ثم أذن له في التجارة ، أو بعثه تاجرًا إلى بلد ، أو أجره ، أو علمه كتابًا ، أو قرآتًا ، أو علمًا ، أو صناعة ، أو كساه ، أو وهب له مالاً أو زوجه ، لم يكن شيء من هذا / رجوعًا في الوصية .

ت ت

ولو كان الموصى به طعامًا فباعه ، أو وهبه ، أو أكله ، أو كان حنطة فطحنها ، أو دقيقًا فعجنه أو خبزه ، أو حنطة فجعلها سويقًا ، كان هذا كله كتقض الوصية ، ولو أوصى له بما فى هذا البيت من الحنطة ثم خلطها بحنطة غيرها ، كان هذا إيطالاً للموصية ، ولو أوصى له مما فى البيت بمكيلة حنطة ، ثم خلطها بحنطة مثلها ، لم يكن هذا إيطالاً للموصية وكانت له المكيلة التي أوصى بها له .

<sup>(</sup>١) فمي ( ب ): ﴿ واجب ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) فمي (م، ت): ﴿ إِنَّ ، وَمَا أَنْبَتَنَاهُ مَنَ ( ص ، بُ ) .

<sup>(</sup>٣) فيي ( م ): ﴿ ثُم دَبُر ٢ ، وما أثبتناه مِن ( ص ، ب ، ت ) .

- 407

#### [63] / تغيير وصية العتق

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعي إملاء قال: وللموصى أن يغير من وصيته ما شاء من تدبير وغير تدبير ؛ لأن الوصية عطاء يعطيه بعد الموت ، فله الرجوع وصيته ما شاء يتم للوصية من بالغ محجور عليه ، وغير بالغ (۱)؛ لأنا إنما نحب عليه ، ماله ما لم يبلغ رشده ، فإذا صار إلى أن يتحول(۱) ملكه لغيره لم غنعه أن يتقرب إلى الله تعالى في ماله بما أجازت له (۱) السنة من الثلث . قال: وتقتصر في الوصايا على الشك .

[۱۸۰۳] والحجة في أن يقتصر بها على النك ، وفي أن تجوز لغير القرابة حديث عمران بن حصين: أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند الموت فأقرع النبي ﷺ بينهم ، فاعتق اثنين ، وأرق أربعة ، فاقتصر بوصيته على النك ، وجعل عقة في المرض إذا مات وصية ، وأجازها للعبيد وهم غير قرابة ، وأحب إلينا أن يوصى للقرابة .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله ، أو شيء مسمى من دنانير أو دراهم أو عرض من العروض ، وله مال حاضر لا يحتمل ما أوصى به ، ومال غائب فيه فضل عما أوصى به ، أعطينا الموصى له ما أوصى له بها (<sup>4)</sup> بينه وبين أن يستكمل ثلث المال الحاضر ، وبقينا ما بقى له ، وكلما حضر من المال شيء دفعنا إلى الموصى له ثلثه ، حتى يستوفوا وصاياهم ، وإن هلك المال الغائب أن يكون كالوارث ، وإن أبطا عليهم أبطا عليهم مكا ، وأحسن حال الموصى له أبدًا أن يكون كالوارث ما احتملت الوصية الثلث ، فإذا عجز الثلث عنها سقط معه ، فأما أن يتطوع له الورثة فيهون له من أموالهم .

<sup>(</sup>١) في ( ص ): ﴿ وعليه بالغ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في رفض ). • وصلي باع ما رف البناء من ( ص ، م ) . (٢) في ( ت ، ب ): ﴿ يحول ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) د له ٤: ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ): ( ما ؟ ، وما أثبتاه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) « إلا »: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>[</sup>١٨٠٣] سبق برقم [١٧٧٩] وخرج هناك في باب العتق والوصية في المرض ·

أرأيت من رعم أن رجلاً لو أوصى لرجل بثلاثة دراهم ، وترك ثلاثة دراهم ، وترك ثلاثة دراهم ، وترك ثلاثة دراهم ، وترك ثلاثة دراهم كانتكا يساوى الف الف ، فقال: أخير (۱) الورثة بين أن يعطوا الموصى له هذه الثلاثة لائه الثلاثة دراهم كلها ويسلم لهم ثلث مال الميت ، أو أجيرهم (۲) على درهم من الثلاثة لائه إلى الحق وأبعد من الفحش في الظلم لو خيرهم (۲) على أن يعطوه من الثلاثة دراهم درهما ؟ فإذا لم يجز عند أن يجيرهم على درهمين يدفعونها ؛ من قيل أنه لا يكون له أن تسلم إليه وصبته ، ولم تأخذ الورثة ميراثهم ، كان أن (٤) يعطوه قيمة الوف أحرم عليه وأفحث في الظلم ، وإنما أحسن حالات الموصى له أن يستوفى ما أوصى له به ، لا يزاد عليه شىء ، ولا يدخل عليه النقص ، فأما الزيادة فلا تحل ، ولكن كلما حضر من مال الميت أعطينا الورثة / الثلاين وله الثلث حتى يستوفى وصيته .

۲۲۴/ب

وكذلك لو أوصى له يعبد يعينه ولم يترك الميت غيره إلا مالاً غاتباً ،سلمنا له<sup>(ه)</sup> الله، وللورثة الثلثين ،وكلما حضر من المال الغائب شيء له ثلث زدنا (٢) الموصى له في العبد أبدًا حتى يستوفى رقبته ، أو يعجز الثلث فيكون له ما حمل الثلث،ولا أبالي ترك الميت داراً أو أرضاً أو غير ذلك ؛ لأنه لا مأمون في الدنيا، قد تنهدم الدار وتحترق ويائي السيل عليها فينسف أرضها وعمارتها ،وليس من العدل أن يكون للورثة ثلثان بكتاب الله ـ عز وجل<sup>(٧)</sup>ـ وللموصى له ثلث تطوعاً من الميت، فيعطى بالثلث ما لا تعطى الورثة بالثابن.

#### [٤٦] باب وصية الحامل

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي ولين عنها عبوز وصية الحامل ما لم يحدث الها مرض غير الحمل كالامراض التي يكون فيها صاحبها مضنيًا (^، الم) أو تجلس بين القرابل

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ت ): ١ أجيز ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ت ): ﴿ لُو أَجِيرِهُم ؟ ، وَمَا أَتُبِتَنَّاهُ مِنْ ( بِ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ); ا جبرهم ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) « أن »: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ت ): ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ): ﴿ زياد ٤ ، وما أثبتناه من ( م ، ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٧) • الله عز وجل ٢: سقط من (م) ، وأثبتناه من (ص ، ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٨) في (ص) : قامصياً ، ، وما اثبتناه من (ب) .

وضَني : مرض مرضًا مخامرًا مخاطرًا كلما ظن برؤه نُكس . ( القاموس ) .

فيضربها الطلق ، فلو أجزت أن توصى حامل مرة ولا توصى أحرى / كان لغيرى أن يقول: إذا ابتدأ الحمل تغنى نفسها ، أو تغير عن حال الصحة ، وتكره الطعام ، فلا أجيز وصيتها في هذه الحال ، وأجزت وصيتها إذا استمرت في الحمل وذهب عنها الغيان، والنعاس ، وإقهام الطعام(٢٠) ، ثم يكون أولى أن يقبل قوله بمن فرق بين حالها قبل الطلق، وليس في هذا وجه يحتمله إلا ما قلنا ؛ لان الطلق حادث كالتلف ، أو كأشد وجع في الارض مُضنِ وأخوفه ، أو لا تجوز وصيتها إذا حملت بحال ؛ لانها حاملاً مخالفة حالها غير حامل .

وقال(٢٢) في الرجل يعضر القتال: تجوز هبته ، وجميع ما صنع في ماله في كُلّ ، ما لم يجرح ، فإذا جرح جرحًا معنوفًا فهذا كالمرض المضنى أو أشد خوفًا فلا يجوز بما صنع في ماله إلا الثلث ، وكذلك الاسير يجوز له ما صنع في ماله ، وكذلك من حل عليه القصاص ما لم يقتل أو يجرح من قبل أنه قد يمكن أن يحيا .

#### [٤٧] صدقة الحي عن الميت

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعي إملاء قال: يلحق المبت من فعل غيره وعمله ثلاث: حج يُوَدِّى عنه ، ومال يتصدق به عنه (آل يقضى ، ودعاه ، فأما ما سوى وعمله ثلاث: حج يُوَدِّى عنه ، ومال يتصدق به عنه (آل يقضى ، ودعاه ، فأما ما سواه استدلالاً بالسنة في الحج خاصة ، والعمرة مثله قياسًا ، وذلك الواجب دون التطوع . ولا يحج أحد عن أحد تطوعًا ؛ لأنه عمل على البدن ، فأما المال فإن (<sup>43</sup>) الرجل يجب عليه فيما لله (<sup>6)</sup> الحق من الزكاة وغيرها ، فيجزيه أن يودى عنه بأمره؛ لأنه إنما أربد بالفرض فيه تأديم إلى أهله ، لا عمل على البدن ، فإذا عمل امرؤ عنى على ما فرض في مالى فقد أدى الفرض عنى .

وأما الدعاء فإن الله جل وعز ندب العباد إليه ، وأمر رسول الله ﷺ به ، فإذا جاز إن يدعى للأخ حيًا جاز أن يدعى له مينًا ، ولحقه ـ إن شاء الله تعالى ـ بركة ذلك ، مع

<sup>(</sup>١) الإقهام: قلة الشهوة للطعام . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): ﴿ وقد قال ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

 <sup>(</sup>٣) (به عنه ): سقط من (م) ، واثبتناه من (ب ، ت ، ص) .
 (٤) في (ت): ( فلأن ) ، وما اثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿ له ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ت ) .

أن الله عز ذكره واسع لأن<sup>(١)</sup> يوفى الحى أجره ، ويدخل على الميت منفعته ، وكذلك كلما تطوع رجل عن رجل صدقة تطوع .

۱/ ۵۵۳ ص

### [٤٨] / باب الأوصياء

/ قال الشافعى رحمة الله عليه: ولا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم عدل ، أو امرأة كذلك ، ولا تجوز إلى عبد أجنبى ، ولا عبد الموصى ، ولا عبد الموصى له<sup>(۲)</sup>، ولا إلى أحد لم تتم فيه الحرية من مكاتب ولا غيره ، ولا تجوز وصية مسلم إلى مشرك .

فإن قال قائل: فكيف لم تجز الوصية إلى من ذكرت أنها(٣) لا تجور إليه ؟ قيل: لا 
تعدو الوصية أن تكون كوكالة الرجل في الحق له ، فلسنا<sup>(1)</sup> نرد على رجل وكل عبدًا
كافر) خاتناً ولأنه أملك بماله ، ونجيز له أن يوكل بما يجوز له في ماله ، ولا نخرج من 
كافر) خاتناً ولأنه أملك بماله ، ونجيز له أن يوكل بما يجوز له في ماله ، ولا نخرج من 
يديه ما دفع إليه منه ، ولا نجمل عليه فيه أميناً ، ولا أعلم أحداً يجيز في الوصية ، فلا وجه 
في الوكالة من هذا وما أشبهه ، فإذا صاروا إلى آلا يجيزوا هذا في الوصية ، فلا وجه 
للوصية إلا بأن يكون الميت نظر لمن أوصى له بدين ، وتطوع من ولاية ولده فأسنده إليه 
بعد / موته ، فلما خرج من ملك(٩) لليت فصار يملكه وارث ، أو ذو دين ، أو موصى 
له لا يملكه الميت ، فإذا قضى عليهم فيما كان لهم بسبه قضاء(١) يجوز أن يبتدئ الحاكم 
عليهم من الثقة بمودة للميت ، أو للموصى لهم ، فإذا ولَّى حراً أو حرة عدلين أجزنا 
لم يول من هو في هذه الصفة بان لنا أن قد أخطأ عاملًا، أو مجتهذًا على غيره ، ولا نجيز 
لم يول من هو في هذه الصفة بان لنا أن قد أخطأ عاملًا، أو مجتهذًا على غيره ، ولا نجيز 
خطأه على غيره إذا بان ذلك لنا ، كما نجيز أمر الحاكم فيما احتمل أن يكون صوابًا ، ولا 
نجيزه فيما بان خطؤه ، ونجيز أمر الوالي فيما يصنع (٧) نظرًا ، وزرده فيما صنع في(٨) مال

من ص

<sup>(</sup>١) في ( ت ): ﴿ وَاسْمَ الْمُغْمَرَةُ لَأَنْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ت ، م ، ص ): ( به ؛ ، وما اثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ): ﴿ أَنَّه ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ): و قلنا ، ، وما أثبتناه من ( م ، ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ت ): ﴿ مَالَ ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ص ): ( قصلنا ٤ ، وما اثبتناه من ( م ، ب ، ت ) .
 (٧) في ( ب ): ( صنع ٤ ، وما اثبتناه من ( م ، ت ، ص ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ): « من » ، وما اثبتناه من ( م ، ت ، ص ) .

من يلى غير نظر ، ونجيز قول الرجل وألمراة فى نفسه فيما أمكن أن يكون صدقًا، ولا نجيزه فيما لا يمكن أن يكون صدقًا ، وهكذا كل من شرطنا عليه فى نظره أن يجوز بحال لم يجز فى الحال التى يخالفها .

وإذا أوصى الرجل إلى من تجوز وصيته ، أجزنا الوصية (١) ثم حدث للموصى إليه حال تخرجه من حد أن يكون كافيًا لما أسند إليه أو أمينًا عليه ، أخرجت الوصية من يديه إذا لم يكن أمينًا ، وأضم إليه إذا كان أمينًا ضعيفًا عن الكفاية قويًا على الأمانة ، فإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال ، وكلما صار من أبدل مكان وصى إلى تغير فى أمانة أو ضعف ، كان مثل الوصى يبدل مكانه كما يبدل مكان الوصى إذا تغيرت حاله .

وإذا<sup>(۲۲)</sup> أوصى إلى رجلين فمات أحدهما ، أو تغيرت حاله<sup>(۲۲)</sup>، أبدل مكان الميت أو المتغير رجل آخر ؛ لأن الميت لم يرض قيام أحدهما دون الآخر .

وإذا<sup>(1)</sup> أوصى رجل إلى رجل فعات الموصى إليه ، وأصى بما أوصى به إلى رجل لم يكن وَصِيُّ الْمُوصَى<sup>(6)</sup> وصيًا للميت الاول ؛ لأن الميت الأول لم يرض الموصى الآخر .

۲۲۲/ب

قال الشافعي : ولو كان<sup>(1)</sup> قال: أوصيت إلى فلان ، فإن حدث / به حدث فقد أوصيت إلى من أوصي بمال غيره ، وينبغى أوصيت إلى من أوصي إليه ، لم يجز ذلك له (<sup>1)</sup> لأنه إنما أوصي بمال غيره ، وينبغى للقاضي أن ينظر فيمن أوصي إليه الوصي الميت ، فإن كان كانياً أميناً ، ولم يجد آمن منه أو مثله في الأمانة بمن يواه أمثل لتركة الميت من ذى قرابة الميت ، أو مودة له (<sup>(A)</sup> ، أو قرابة لتركته ، أو مودة لهم ، ابتداً توليه بتركة الميت ، وإن وجد أكفاً وأملاً ببعض هذه الأمور منه وللي .

<u>۲۲٤/ ب</u>

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا اختلف الوصيان ، أو الموليان ، أو / الوصي والمولى معه في المال ، قسم ما كان منه يقسم ، فجعل في أيديهما نصفين ، وآمر بالاحتفاظ بما لا يقسم منه معًا ، وإذا أوصى الميت بإنكاح بناته إلى رجل ، فإن كان وليهن

<sup>(</sup>١) و أجزنا الوصية ؟: سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ص، ت، ب) .

<sup>(</sup>٤) فمی ( ب ): د ولو ، ، وما اثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ت ، ب ): ﴿ الوصى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٦) و کان ۲: ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٨) ( له ٤: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ت ، ب ) .

الذى لا أولى منه زوجهن بولاية النسب أو الولاء دون الوصية جاز ، وإن لم يكن وليهن لم يكن له أن يزوجهن ، وفى إجازة تزويج الوصى إبطال للأولياء إذا كان الأولياء أهل النسب ، ولا يجوز أن يلى غير ذى نسب .

فإن قال قائل: يجوز بوصية الميت أن يلى ما كان يلى الميت ؟ فالميت لا ولاية له على حى ، فيكون يلى أحد بولاية الميت ، إذا مات صارت الولاية لاقرب الناس بالمُرَوَّجَة من قبل أبيها بعده ، أحبت ذلك ، أو كرهته . ولو جاز هذا لوصى الاب جاز لوصى اَلاخ والمولى ، ولكن لا يجوز لوصى .

فإن قيل: قد يوكل أبوها الرجل فيزوجها ، فيجوز ؟ قيل:نعم ، ووليها من كان ، والولاية حينئذ للحى منهما ، ووكيله(١) يقوم مقامه .

قال الشافعي رحمه الله: فإذا قال الرجل: قد أوصيت إلى فلان بتركتي ، أو قال: قد أوصيت إليه بمالي ، أو قال: بما خلفت .

قال الربيع: أنا أجيب فيها أقول: يكون وصيًا بالمال<sup>(۱۲)</sup> ولا يكون إليه من النكاح شىء ، إنما النكاح إلى العصبة الأقرب فالأقرب من المزوجة ، والله تعالى أعلم .

1/002

## [٤٩] باب ما يجوز للوصى أن يصنعه / في أموال اليتامي

قال الشافعي فرائي : يخرج الوصى من مال اليتيم كل ما لزم اليتيم من ركاة ماله وجنايته ، وما لا غنى به عنه من كسوته ونفقته بالمعروف ، وإذا بلغ الحلم ولم يبلغ رشده زوجه ، وإذا استاج إلى خادم ومثله يخدم اشتُري له خادم ، وإذا ابتاع له نفقة وكسوة فَسُرُونَ ذلك أخلف له مكانها ، وإن اتلف ذلك فاتته يومًا يومًا وأمر (۲) بالاحتفاظ بكسوته، فإن اتلفها رفع (٤) ذلك إلى القاضى ، وينبغى للقاضى أن يحبسه فى إتلافها ويخيفه ، ولا بأس بأن يأمر أن يكسى اقل ما يكفيه فى البيت عما لا يخرج فيه ، فإذا رأى بالد قد أمر بكسوته ما يخرج فيه ، وينفق على امرأته إن زوجه ، وخادم إن كانت لها بالمع وف كسه هما .

(٤) فمى ( ت ): ٩ رجع ٢ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ب ) .

<sup>(</sup>۱) في ( ب ): • والوكيل ، ، وما اثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

 <sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ): ﴿ وصایا المال ، ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ): ( وأمره ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .
 (١) في ( بيم ): ( و مره ١٠ مرد الثبتاء من ( ص ، م ، ت ) .

وكذلك ينفق على جاريته(١) إن اشتراها له ليطأها(٢) ، ولا أرى أن يجمع له امرأتين، ولا جاريتين للوطء وإن اتسع<sup>(٣)</sup> ماله ؛ لأنا إنما نعطيه منه ما فيه الكفاية مما يخرج من حد الضيق ، وليس بامرأة ولا جارية لوطء ضيق إلا أن تسقم أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطء فينكح ، أو يتسرى إذا كان ماله محتملاً لذلك ، وهذا مما<sup>(٤)</sup>لا صلاح له إلا به إن كان يأتي النساء ، فإن كان مجبوبًا أو حصورًا (٥) فأراد جارية يتلذذ بها لم تشتر له ، وإن أراد جارية للخدمة اشتريت له ، فإن أراد أن يتلذذ بها تلذذ بها ، وإن أراد امرأة لم يزوجها ؛ لأن هذا مما له منه (٦)بد، وإذا زوج المولى عليه فأكثر طلاقها احببت أن يتسرى ، فإن أعتق فالعتق مردود عليه .

## [٥٠]/ الوصية (٧) التي (٨) صدرت من الشافعي رطي (٩)

قال الربيع بن سليمان: هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعي رافي / في شعبان سنة ثلاث ومائتين ، وأشهد الله عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، وكفي به جل ثناؤه شهيدًا ، ثم من سمعه(١٠) أنه شهد (١١) أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله ، لم يزل يدين بذلك ، وبه يدين حتى يتوفاه الله ويبعثه عليه إن شاء الله ، وأنه يوصى نفسه وجماعة من سمع وصيته بإحلال ما أحل الله عز وجل في كتابه ، ثم على لسان نبيه محمد(١٢) ﷺ ، وتحريم ما حرم الله في الكتاب ثم في السنة ، وألا يجاوز من ذلك إلى غيره ، وأن مجاوزته ترك رضا الله وترك ما خالف الكتاب والسنة وهما: من المحدثات . والمحافظة على أداء(١٣) فرائض الله في القول

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ): ٤ جارية ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ت ): ﴿ يَأْطَتِهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ): ( امتنع ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب، ت): ( ما ٤، وما أثبتناه من (ص، م).

<sup>(</sup>٥) حصوراً : من لا يأتي النساء وهو قادر على ذلك ، أو الممنوع منهن ، أو من لا يشتهيهن ولا يقربهن ، والمجبوب . (القاموس) .

<sup>(</sup>٦) ( له ): ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٧) هذا العنوان ، وما تحته ليس في المخطوطة ( م ) .

<sup>(</sup> ب ، ت) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ص): ( يسمعه ٤ ، وما أثبتناه من ( ١٠ ، ت ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ص ): ﴿ يشهد ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>١٢) و محمد ؛ ساقطة من ( ب ، ت ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>١٣) ﴿ أَدَاء ﴾: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ) .

والعمل، والكف عن محارمه خوفًا لله ،وكثرة ذكر(١) الوقوف بين يديه ﴿ يَوْمُ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا وَمَا عَملَتْ مِن سُوءِ تَوَدُّ لَوْ أَنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ [ال عمران: ٣٠] ، وأن تنزل الدنيا حيث أنزلها الله ، فإنه لم يجعلها دار مقام إلا مقام مدة عاجلة الانقطاع ، وإنما جعلها دار عمل ، وجعل الآخرة دار قرار وجزاء فيها بما عمل في الدنيا من خير أو شر إن لم يعف(٢) الله جل ثناؤه ، وألا يُخَالُّ أحدًا إلا أحدًا خَالَّه لله(٣) ممن يفعل الخُلَّة في الله تبارك وتعالى ويرجى منه إفادة علم في دين وحسن أدب في الدنيا ، وأن يعرف المرء زمانه ، ويرغب إلى الله تعالى ذكره في الخلاص من / شر نفسه فيه ، ويمسك عن الإسراف من قول أو فعل في أمر لا يلزمه ،وأن يخلص النية لله فيما قال وعمل ، وأن الله يكفيه بما سواه ، ولا يكفى منه شيء غيره .

وأَوْصَى متى حدث به حادث(٤) الموت الذي كتبه الله جل وعز على خلقه الذي أسأل الله العون عليه ، وعلى ما بعده وكفاية كل هول دون الجنة برحمته ولم يغير وصيته هذه أن يلي<sup>(٥)</sup> أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي في<sup>(١)</sup> النظر في أمر ثابت الخصى الأقرع الذي خلف بمكة ، فإن كان غير مفسد فيما خلفه محمد بن إدريس فيه أعتقه عن محمد بن إدريس ، فإن حدث بأحمد بن محمد حدث قبل أن(٧) ينظر في أمره نظر في أمره القائم بأمر محمد بن إدريس بعد أحمد فأنفذ فيه ما جعل إلى أحمد .

وأوصى أن جاريته الأندلسية التي تدعى فوزًا التي ترضع ابنه أبا الحسن بن محمد بن إدريس (٨) إذا استكمل أبو الحسن بن محمد بن إدريس(٩) سنتين واستغنى عن رضاعها ، أو مات قبل ذلك فهي حرة لوجه الله،وإن(١٠) استكمل سنتين ورثى أن الرضاع خير له أرضعته سنة أخرى ، ثم هي حرة لوجه الله تعالى إلا أن يرى ترك الرضاع خير له ، أو يموت فتعتق بأيهما كان ، متى أخرج إلى مكة أخرجت معه حتى يكمل ما وصفت من

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَكَرَ ٤: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ): ﴿ يعقه ﴾ ، وما أثبتناه من ( س ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ): ( فيه ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) فم , ( ص ): ﴿ حلث ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ).

<sup>(</sup>٥) في ( ص، ت ): ﴿ التي تلي ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) د في ١: ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ت) . (٧) في ( ص ): ‹ قبل لمن › ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٨ ـ ٩) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب): ﴿ وإذا ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ت) .

رضاعه ثم هي حرة ، وإن عتقت قبل أن يخرج إلى مكة لم تكره في الخروج إلى مكة .

وأوصى أن تحمل أم أبى الحسن أم ولده دنائير ، وأن تعطى جاريته سكة السوداء وصية (١) لها ، أو أن (١) يشترى لها جارية ، أو خصى بما يبنها وبين خمسة وعشرين دينارا، أو يدفع إليها عشرون دينارا وصية (٢) لها ، فأى واحد من هذا اختارته دفع إليها . وإن مات ابنها أبو الحسن قبل أن تخرج به إلى مكة فهذه الوصية لها إن شاءتها ، وإن فوز لم تعتق حتى تخرج بأبى الحسن إلى مكة حملت وإنها معها مع أبى الحسن ، وإن مات أبو الحسن قبل أن / تخرج به إلى مكة حملت وإنها معها مع أبى الحسن ، وإن مات أبو الحسن قبل أن / تخرج به إلى مكة حملت فوز وأعطيت ثلاثة دنائير .

۱۹۲۵/ب <del>ت</del>

وأوصى أن يقسم ثلث ماله بأربعة وعشرين سهماً ، فيوقف على دنائير سهمان من أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله ما عاش ابنها وأقامت معه ينفق عليها منه ، وإن مات ابنها أبو الحسن وأقامت مع ولد محمد بن إدريس فذلك لها ، ومنى فارقت ابنها وولده قطع عنها ما أوصى لها به ، وإن أقامت فوز مع دنائير بعدما تعتق فوز ، ودنائير مقيمة مع ابنها محمد أو ولد محمد بن إدريس ، وقف على فوز سهم من أربعة وعشرين سهماً من ثلث مال محمد بن إدريس ينفق عليها منه ما أقامت معها ومع ولد محمد بن إدريس ، فإن لم تقم فوز قطع عنها ورد على دنائير أم ولد محمد بن إدريس ،

وأوصى لفقراء آل شافع بن السائب بأربعة أسهم من أربعة وعشرين سهماً من ثلث ماله يدفع إليهم سواء فيه صغيرهم وكبيرهم ، وذكرهم وأنثاهم ، وأوصى لاحمد بن محمد بن الوليد الازرقى بستة أسهم من أربعة وعشرين سهماً من ثلث ماله ، وأوصى أن يُثيّن عنه رقاب بخمسة أسهم من أربعة وعشرين سهماً من ثلث ماله ، ويتحرى أفضل ما يقدر عليه وأحمده . ويشترى منهم مسعدة الخياط إن باعه من هو له فيعتن ، وأوصى أن يتصدق على جيران داره التى كان يسكن بذى طوى من مكة بسهم واحد من أربعة وعشرين سهماً من ثلث ماله يدخل فيهم كل من يحوى إدريس ولاءه ، وموالى أمه ذكرهم وأنثاهم ، فيعطى كل واحد منهم ثلاثة أضعاف ما يعطى واحداً من جيرانه . وأوصى لعبادة السندية (٤) وسهل وولدهما مواليه ، وسليمة مولاة أمه ، ومن أعتى في وصيه بسهم من أربعة وعشرين سهماً من ثلث ماله ، يجعل لعبادة ضعف ما يجعل لكل

<sup>(</sup>١) في ( ت ): ﴿ وصيته ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ): ﴿ وَأَنْ ۚ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مَنَ ( بِ ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ): ﴿ وصيته ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ت ): ﴿ السيلة ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

۱/۸۰۱ ص واحد منهم ، ويسوى بين الباقين ،ولا يعطى من مواليه إلا من كان بمكة ،وكل ما أوصى به من السُّهَمَان من ثلثه بعدما أوصى به من الحمولة والوصايا بمضى(١٠) بحسب ما أوصى به بمصر / فيكون مُبدَّى ، ثم يحسب باتى ثلثه فيخرج الاجزاء التى وصفت فى كتابه .

وجعل محمد بن إدريس إنفاذ ما كان من وصاياه بمصر ، وولاية جميع تركته بها إلى عبد الله بن عبد (۱) الحكم القرشي ، ويوسف بن عمرو بن يزيد الفقيه، وسعيد بن الجهم الأصبحي(٢) فأيهم مات ، أو غاب ، أو ترك القيام بالوصية ، قام الحاضر القاتم بوصيته مقاماً يغنيه عمن غاب عن وصية محمد بن إدريس أو تركها ، والوصى يوسف بن عمرو بن (١) يزيد ، وسعيد بن الجهم (٥) ، وعبد الله بن عبد الحكم المحقوا ابنه أبا الحسن متى أمكنهم إلحاقه بأهله بكة ، ولا يحمل بحراً وإلى البر سبيل بوجه ، ويضعوه وأمه إلى ثقة (١)، وينفذوا ما أوصاهم به بمصر ، ويجمعوا ماله ومال أبي الحس ابنه بها، ويلعحقوا ذلك كله ورقيق أبي الحسن معه بككة حتى يدفع إلى وصى محمد بن إدريس بها، وما يخلف بن عبد الحكم ، ويوسف بن عمرو أوصياؤه فيه وولا شيء فسعيد بن الجهم ، وعبد الله بن عبد الحكم ، ويوسف بن عمرو أوصياؤه فيه وولا شيء فيم كل ما أسند إليه مقام كلهم ، وما أوصلوا إلى أوصياء محمد بن إدريس بمكة وولا أولده مما يقدر على أيصاله ، فقد خرجوا منه وهم قائمون / بدين محمد بن إدريس بمكة وولا أولده ما يقدر على عليه بها ، وبيع ما رأوا يعه من تركه ، وغير ذلك من جميع ما له وعليه بمصر ، وجميع تركة محمد بن إدريس بمحمد من أرض وغيرها .

ت

وجعل محمد بن إدريس(۱۷ ولاه ولده بمكة وحيث كانوا إلى عثمان، ورينب، وفاطمة بنى محمد بن إدريس، وولاه(۱۸) إنهه ألى أبى الحسن بن محمد بن إدريس ۱۸۰ من دنانير أم ولده إذا فارق مصر، والقيام بجميع أموال ولده الذين سمى، وولدان حدث لمحمد بن إدريس حتى يصيروا إلى البلوغ والرشد منا، وأموالهم حيث كانت إلا ما يلى أوصياؤه بمصر،

 <sup>(</sup>١) في ( ص ): ( بمصر ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) ( عبد ): ساقطة من ( ص ، ت ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥-٣) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) (عمرو بن ): سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص ، ت) .
 (٦) في (ت): (نفسه ) ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>. (</sup> ص ، ب ) . الرقمين سقط من ( ت ) ، واثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠ ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، ت ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

فإن ذلك إليهم ما قام به قائم منهم ، فإذا تركه فهو إلى وصيبه بمكة وهما: أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقى ، وعبيد الله بن إسماعيل بن مقرظ<sup>(١)</sup> الصراف . فإن عبيد الله توفى<sup>(٢)</sup> ، أو لم يقبل وصية محمد بن إدريس ، فأحمد بن محمد القائم بذلك كله .

ومحمد يسأل الله القادر على ما يشاء أن يصلى على محمد عبده ورسوله، وأن يرحمه فإنه فقير إلى رحمت، وأن يجيره من النار ؛ فإن الله غنى عن عذابه، وأن يخلفه فى جميع ما يخلف بأفضل ما خلف به أجداً من المؤمنين، وأن يكفيهم فقده، ويجبر مصيبتهم من بعده، وأن يقيهم معاصيه وإتيان ما يقبح بهم، والحاجة إلى أحد من خلقه بقدرته .

اشهد(٢٣) محمد بن إدريس الشافعي وَلَشِي على نفسه في مرضه أن سليماً الحجام ليس له إنما هو لبعض ولده وهو مشهود على ، فإن بيع فإنما ذلك على وجه النظر له فليس في مالى منه شيء، وقد أوصيت بثلثى، ولا يدخل في ثلثى ما لا قَدَرُ له من فخار، وصحاف، وحصر ، من سقط البيت، ويقايا طعام البيت، وما لا يحتاج إليه مما لا خطر له .

شهد على ذلك(٤) .

#### [01] باب (٥) الولاء والحلف(١)

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: أمر الله وتعالى أن ينسب من كان له(٢٠) نسب من الناس نسين(٨٠): من كان له(٢٠) أب(٢٠) أن ينسب إلى أبيه ، ومن لم يكن له أب فلينسب إلى مواليه . وقد يكون ذا أب ولم موال فينسب إلى أبيه ومواليه ، وأولى نسيه أن يبدأ به أبوه . وأمر أن ينسبوا إلى الأخوة في الدين مع الولاء ، وكذلك ينسبون إليها مع النسب ، والأخوة في الدين ليست بنسب إنحا هو صفة تقم(٢١) على المره بدخوله في الدين ، ويخرج منها بخروجه منه .

والنسب إلى الولاء والآباء إذا ثبت لم يزله المولى من فوق ، ولا من أسفل ، ولا

- (١) في ( ص ): « مفرط ٤، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .
   (٢) في ( ص ): « وفي ٤، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .
- (٣-٤) ما بين الرقمين سقط من (ت)، و اثبتناه من (ب، ص).
  - (٥) من هذا الباب إلى باب الوديعة سقط من المخطوطة ( ت ) .
  - (٦) (والحلف): ساقطة من (ص، م)، وأثبتناها من (ب).
    - (٧) د له »: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص، ب) .
      - (٨) في ( ص ، م ): ﴿ شَيْنِنَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .
    - (٩) ( له ٤: ساقطة من ( م ) ، والبتناها من ( ص ، ب ) .
    - (١٠) في (ص): «نسب»، وما أثبتناه من (ب، م) . (١١) د. م م ما تا اتسم ( م) مرا أثبتناه من ( ب، م ) .
  - (١١) ( نقع ؛ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

الاب ، ولا الولد. والنسب اسم جامع لمعان مختلفة، فينسب الرجل إلى العلم، وإلى الحهل، وإلى والع

والنسب اسم جامع لمعان مختلفه ، فينسب الرجل إلى العلم ، وإلى الجهل ، وإلى الصناعة ، وإلى التجارة ، وهذا كله نسب مستحدث من فعل صاحبه وتركه الفعل ، وكان منهم صنف ثالث لا آباء لهم يعرفون ولا ولا ، فنسبوا إلى عبودة (١) الله ، وإلى أديانهم ، وصناعاتهم .

فميز الله عز وجل بينهم بالدين ، ولم يقطع الأنساب بينهم ، فدل ذلك على أن الأنساب لينهم ، فدل ذلك على أن الأنساب ليست من الدين في شيء . الأنساب ثابتة لا تزول ، والدين شيء يدخلون فيه (غ) أو يخرجون منه ، ونسب ابن نوح إلى أبيه وابنه (<sup>(٥)</sup> كافر ، ونسب إبراهيم خليله إلى أبيه وأبوه (<sup>(١)</sup> كافر ، وقال عز ذكره: ﴿ يَا بِعي آمَم لا يُقتبكُمُ الشَّيِّكُان ﴾ [ الامراف: ٢٧] فنسب إلى آدم للأيش المسلمين بأمر الله عز وجل إلى آدم للأيش المسلمين بأمر الله عز وجل إلى آدام للوالى إلى ولائهم وإن كان الموائي ومنين (<sup>٨)</sup>والمعتون مشركين ، وكذلك (<sup>٧)</sup> نسب الموالى إلى ولائهم وإن كان الموائي ومنين (<sup>٨)</sup>والمعتون مشركين .

(١) في ( ب ): ﴿ عبودية ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

(٢) و من ؟: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب، ص) .

(٣) ﴿ لنبيه ﷺ ﴾: سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ، م ) .
 (٤) في ( ص ، م ): ﴿ به ، ، وما اثبتناه من ( ب ) .

(٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ص ، ب ) .

(٧ ـ ٨) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( م ، ب ) .

1/17.

1/0 1

[١٨٠٤] قال الشافعي رحمة الله عليه: أخبرنا مالك وسفيان عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته .

[16•0] أخبرنا الشافعي: قال: أخبرنا محمد بن الحسن(١) عن يعقوب ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال: ( الولاء لُحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب » .

[١٨٠٦] قال الشافغي: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نَجِيح ، عن مجاهد: أن عليًا عليه الله عز وجل ؟ .

[۱۸۰۷] قال الشافعي: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة رحمها الله و وَلَيْكُ الْهَا أَلِهَا لَهُ اللهِ وَلَيْكُ اللهِ ال

(١) في ( ب ): ﴿ الحسين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

[ ٤ \* ١٨ ] \* ط:(٢/ ٧٨٢) (٣٨) كتاب العتق والولاء \_ (١٠) باب مصير الولاء لمن أعتق . ( رقم ٢٠ ) .

وفی (٤/ ٢٤٢) (٨٥) کتاب الفراتش ــ (٢١) باب إثم من تبرأ من موالیه ــ عن أبی نعیم ، عن سفیان به .( رقم ١٩٥٦) .

\* م: (٢/ ١١٤٥) (٢٠) كتاب العتق \_ (٣) باب النهى عن بيع الولاء وهبته \_ من طرق ، منها طريق

سفيان بن عينة وسفيان بن سعيد الثورى - عن عبد الله بن دينار به . ( رقم ١٦٦ / ١٥٠٦ ) . قال مسلم عقب طريق منها: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث .

[١٨٠٥] سبق برقم [١٣٥٧] وخرج هناك ، وقد بين النقاد هناك أنه عن الثورى وابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: « نهى عن بيع الولاء وعن هيت » وهو الحديث السابق .

ولكن تبين من التخريج أن الحديث بهذا اللفظ صحيح بطرقه وشواهده . والله عز وجل وتعالى

[١٨٠٦] قال البيهقي في المعرفة (٧/ ٥٠٨): هكذا رواه الشافعي عن سفيان ، ورواه عباس النرسي عن سفيان قال:

الولاء بمنزلة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب ، أقره حيث جعله الله .

ورواه عبد الله بن معقل عن على قال: الولاء شعبة من النسب .

وقد ساق البيهقي ذلك بأسانيده في السنن الكبرى (١٠/ ٢٩٤) .

مصنف عبد الرزاق: (٩/ ٣) كتاب الولاء \_ باب بيع الولاء وهبت. ( رقم ١٦١٤٠) من طريق سفيان به.
 وفيه : « الولاء بمتزلة الحلف ، لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله عز وجل » .

[۱۸۰۷] \* ط: (۲/ ۷۸۱) (۲۸) کتاب العتق والولاء \_ (۱۰) باب مصیر الولاء لمن أعتق . ( رقم ۱۸) .

هخ: (۲/ ۱۰۲) (۲۶۳) کتاب البيوع ــ (۷۲۳) باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل ــ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . ( رقم ۲۲۱۹) . لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: ﴿ لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق ﴾ .

[۱۸۰۸] قال الشافعي ولي : اخبرنا مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عاتشة ولي الله قالت: جامتني بريرة فقالت: إنى كاتبت أهلى على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينني ، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهب بريرة إلى أهلها ورسول الله في جالس فقالت: إنى قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع ذلك رسول الله في فسألها (۱) ، فأخبرته عائشة فقال رسول الله في (۱): « خذيها واشترطى لهم الولاء ، فإن الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة ثم قام رسول الله في في الناس فحمد الله وأثني عليه (۱) فقال: «أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرط الله (١٤)

قال الشافعي رحمة الله عليه: في حديث هشام بن عروة عن النبي ﷺ دلائل قد غلط في بعضها من يذهب مذهبهم من أهل العلم فقال: لا بأس ببيع المكاتب بكل حال ، ولا أراه إلا قد غلط ، الكتابة ثابتة ، فإذا (<sup>0)</sup> عجز المكاتب فلا بأس أن يبيعه ، فقال لي قائل: بريرة كانت مكاتبة بيعت ، وأجاز رسول الله ﷺ البيع ، فقلت له: ألا ترى أن بريرة جاءت تستعين في كتابتها ، وتذهب مساومة بنفسها لمن يشتريها ، وترجع بخبر أهلها؟ فقال(<sup>(1)</sup>: بلي ، ولكن ما قلت في هذا ؟ قلت: إن كان(<sup>(1)</sup> هذا رضا منها بأن تباع ؟ قال:

<sup>(</sup>٣) د واثنى عليه ٢: سقط من (م) ، واثبتناه من (ص، ب) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): ﴿ وشرطه ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) فمى ( م ): ﴿ فَإِنْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ): ﴿ قَالُوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>v) د کان ۲: ساقطة من (ب) ، واثبتناها من ( ص ، م ) .

 <sup>﴿</sup> ٥٠ (١/ ١١٤١) (٢٠) كتاب العتق \_ (٢) باب إنما الولاء لمن أعتق \_ عن يحيى بن يحيى ، عن مالك
 به . ( رقم ٥/ ١٠٠٤) .

<sup>[</sup> ١٨٠٨] ﴿ طَا ز ٢/ ١٨٠) (٣٨) كتاب العتق والولاء \_ (١٠) باب مصير الولاء لمن أعتق . ( رقم ١٧) . ﴿ خ : (٢/ ١٠٦) (٢٤) كتاب البيوع \_ (٧٣) باب إذا اشترط شروطًا في البيم لا تحل \_ عن عبد الله

ابن يوسف ، عن مالك به . ( رقم ٢١٦٨ ) .

 <sup>(</sup>۱۱٤۲ / ۱۱۱۳ – ۱۱۶۳) (۲۰ کتاب العتق ـ (۲) باب إنما الولاء لمن أعتق ـ من طريق أبي أسامة عن
 هشام بن عروة نحوه . ( رقم ۸/ ۱۰۰۶) .

آجل، قلت: ودلالة على عجزها ، أو رضاها بالعجز . قال: أما رضاها بالعجز ، فإذاً الأرضيت بالبيع دل ذلك على رضاها بالعجز ، وأما على عجزها فقد تكون غير عاجزة وترضى بالعجز رجاء تعجيل العتق . فقلت له: والمكاتب إذا حلت نجومه ؟ فقال: قد عجزت ، لم يسأل عنه غيره ، ورددناه رقيقاً ، وجعلنا للذى كاتبه يعه (٢) ، ويعتق ويرق. قال: أما هذا فلا يختلف فيه أحد أنه إذا عجز رد رقيقاً . قلت: ولا يعلم عجزه إلا (٢) بان يقول: قد عجزت ، أو تحل نجومه فلا يؤدى ولا يعلم له مال . قال: أجل ، ولكن ما دل على أن بريرة لم تكن ذات مال ؟ قلت: مسألتها في أوقية وقد بقيت عليها أواق، ورضاها بأن تباع دليل على أن / هذا عجز منها على لسانها . قال: إن هذا الحديث ليحتمل ما وصفت ، ويحتمل جواز بيع المكاتب . قلت: أما ظاهره فعلى ما وصفت / والحديث على ظاهره ، ولو احتملت ما وصفت ، ووصفت ، كان أولى المعين أن يؤخذ به ما لا يختلف فيه أكثر أهل العلم من: أن المكاتب لا يباع حتى يعجز ، ولم ينسب إلى العامة أن يجهل معنى حديث ما روى عن النبي ﷺ .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فين في كتاب الله عز وجل ، ثم سنة (٤)رسوله(٥) أن من أنه (٤)رسوله(٥) أن أنه ما (١٠) لا قتيع منه العقول: أن (١٠) المرء إذا كان مالكاً لرجل فاعتقه فانتقل حكمه من العبودية إلى الحرية(٨) فجازت شهادته ، وورث ، وأخذ سهمه في المسلمين ، وحد حدودهم ، وحد له ، فكانت هذه الحرية إنما تئت العنق للمالك ، وكان المالك المسلم إذا أعتى مسلماً وثبت ولاؤه عليه ، فلا يعن للمالك المعتق أن يرد ولاؤه فيره رقباً ، ولا يهبه ، ولا يبعه ، ولا ليمه ، ولا لهبا ، لو (١٠) اجتمعا على ذلك ، فهذا مثل السبب الذك لا يُحوَّل . ويَن المنة وما وصفنا في (١٠) الولاء: أن الولاء لا يكون بحال إلا لمعتق ، ولا يحتوا معنى غير ذلك .

 ۲۳۰/ب

۵۵۸ب

فإن قال قائل: ما دل على ذلك ؟ قبل له \_ إن شاء الله: قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّهُا السَّلَمُونَ أَنِهَا لا تكون إلا لمن السَّلَمُونَ أَنِهَا لا تكون إلا لمن سمى الله ، وأن في قول الله تبارك وتعالى معنين: أحدهما: أنها لمن (١٠) سميت له ، والخر: أنها لا تكون لليرهم بحال ، وكذلك قول النبي ﷺ: ﴿ إِنَّا الولام لمن أعتى ، ، فلو أن رجلاً لا ولاء له والى رجلاً ، أو أسلم على يديه ، لم يكن مولى له بالإسلام ولا الموالاة ، ولو اجتماعا على ذلك . وكذلك لو وجده منبودًا فالقطه. ومن لم يبت له ولاء بنعمة تجرى عليه للمعتن فلا يقال لهذا (٢١) مولى أحد، ولا يقال؟) له مولى المسلمين .

فإن قال قاتل: فما باله إذا مات كان ماله للمسلمين ؟ قبل له: ليس بالولاء ورثوه ولكن ورثوه بأن الله عز وجل من عليهم بأن خواهم ما لا مالك له دونه ، فلما لم يكن الميرات هذا مالك بولاء ، ولا بنسب ، ولا له مالك معروف ، كان بما خولوه . فإن قال: البرض هذا ؟ قبل: الارض في بلاد المسلمين لا مالك لها يعرف ، هي كان بما خولوه . فإن قال: المسلمين . والذي يعوت لا وارث له يكون ماله لجماعتهم ، لا أنهم مواليه . ولو (٥) كانوا المسلمين في الذي لا ولاء له إذا مات ، أنهم (١) يرثونه بالولاء حتى كأنه اعتقه حكم المسلمين في الذي لا ولاء له إذا مات ، أنهم (١) يرثونه بالولاء حتى كأنه أعتقه مولوداً لا رق عليه ومسلماً، فيجعل ورثته الاحياء يومئذ من المسلمين دون من حدث منهم، فإن ماتوا ورثته الأحياء يومئذ من الرجال ماله ، أو جعلنا من كان حيا من المسلمين يوم يموت ورثته، قسمناه بينهم قسم ميراث الولاء . ولا يمعل في واحدة من الحالين ماله لاهل بلد دون أهل بلد ، وإحسينا من في الارض من المسلمين ، ثم أعطينا كل واحد منهم حظه من ميراثه، كما يصنع بجماعة لو اعتقت واحلاً فتغرقوا في الارض، ونحن والمسلمون إنما يعطون ميراثه أهل البلد الذي يموت فيه (١) دون غيرهم ، ولكنا إنما ولمبلم ولكنا يكان عيا من كان كان عيا من كل المسلمون إنما يعطون ميراثه أهل البلد الذي يموت فيه (١) دون غيرهم ، ولكنا إنما تلمسلمين من الوجه الذي وصفت، لا من أنه مولى لاحد، فكيف يكون مولى

<sup>(</sup>١) فى ( ص ): ٩ لم ، ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) . (٢ ـ٣ ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، واثبتناه من ( م ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) • هـى ٤: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) . (٥) فـى ( م ): • ولولا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ): « أنه » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (٦) في ( م ): « أنه » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) في (م، ص): ﴿ فيها ؛ ،وما أثنتاه من ( ب ) .

لأحد ورسول الله ﷺ يقول: ﴿فَإِنَمَا الْوَلَاءَ لَمْ أَعَنَى ۚ ۚ ، وَفَى قُولُهُ: ﴿ إِنَّمَا الْوَلَاءَ لَمْنَ ا تثبيت (١) أمرين: أن الولاء للمعتق بأكيد ، ونفى أنه(٢) لا يكون إلا(٢) لمن أعتق ،وهذا غم معتق .

قال الشافعي تراثي : ومن أعتق عبدًا له سائبة فالمتن ماض وله ولاؤه . ولا يخالف المعتق سائبة في ثبوت الولاء عليه ، والميراث منه غير السائبة ؛ لان هذا معتق ، وقد جعل رسول الله ﷺ الولاء لمن أعتق . وهكذا المسلم يعتق مشركًا فالولاء للمسلم ، وإن مات المعتق لم يرثه مولاء باختلاف الدينين ، وكذلك المشرك الذمي وغير الذمي فالعتق جائز، والولاء للمشرك المعتق . وإن مات المسلم المعتق لم يرثه المشرك الذي أعتقه باختلاف الدينين .

أوه/أ أول الكافر الله الكافر الله على قضى ألا يرث / المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، فكان هذا في النسب والولاء ؛ إلن النبي على لم يخص واحدًا منهم دون الآخر .

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا قال الرجل لعبده : أنت حر عن فلان ولم يأمره بالحرية ، وقبل المعتق عنه ذلك بعد العتق ، أو لم يقبله فسواء ، وهو حر عن نفسه لا عن الذى أعتقه عنه ، وولاؤه له ؛ لأنه أعتقه .

قال / الشافعى : وإذا مات المولى المعتق وكانت له قرابة من قبل أبيه يرثه بأصل فريضة ، أو وجبة ، أو كانت امرأة ويضة ، أو وجبة ، أو كانت امرأة وكان لها زوج ورث<sup>(ه)</sup> أهل الفرائض فرائضهم والعصبة شيئًا إن بقى عنهم ، فإن لم يكن عصبة قام المولى المعتق مقام العصبة فيأخذ الفضل عن أهل الفرائض . فإذا مات المولى المُعتق قبل المولى المُعتق ، ثم مات المولى المعتق ولا وارث له غير مواليه ، أو له وارث لا يحوز ميرائه كله ، خالف ميراث الولاء ميراث النسب كما<sup>(۱۲)</sup> سأصفه لك إن شاء الله تعالى . فأنظر ، فإن كان للمولى المعتق بنون وبنات أحياء يوم يموت المولى المعتق ، فأقسم ما المولى المعتق ، فلا نورت

1/009

1/11/1

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ): ﴿ تَثْبَتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَنَّه ﴾: ساقطة من ( م )، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): ﴿ لَا يَكُونَ الْوَلَاءَ إِلَّا ۗ ، وَمَا أَتُبْتَنَاهُ مَنَ ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ): ﴿ عصب ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في (م، ص): ﴿ ورثه ؛ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ، ص ): ﴿ ثم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup>١٨٠٩] سبق برقم [١٧٤٧] في باب المواريث وخرج هناك .

بناته منه شيئًا . فإن مات المولى المعتق ولا بنين للمولى المعتق لصله ، وله ولد ولد منسئطان (۱) ، أو قرابة نسب من قبل الاب ، فانظر الاحياء يوم مات المولى المعتق من ولد ولد المولى المعتق باب واحد فقط فأجعل المبرات له دون من بقى من ولد ولده . وإن استووا في القُمْدُ فأجعل فأجعل المبرات له دون من بقى من ولد ولده . وإن استووا في القُمْدُ فأجعل فأجعل المبرات بينهم شرَعًا (۱)، فإن كان المولى المُعتق ، وله إخوة لابه ، فلا حق للإخوة من الام في ولاه مواليه ولو لابئة (١٥) يكن معهم غيرهم ، والمبرات للإخوة من الاب (١٥) والام دون الإخوة للاب ).

وهكذا منزلة أبناء الإخوة ما كانوا مستوين ، فإن كان بعضهم أقعد من بعض ، فانظر فإن كان المقدد كل بعض ، فانظر فإن كان القعدة لبنى الإخوة للاب والام ،أو لواحد منهم ، فاجعل الميراث له. وكذلك إن كانوا مثله في القعدد لمساواته في القعدد ولانفراده بقرابة الام دونهم (٥٠) ومساواته إياهم في قرابة الاب ، فإن كان القعدد لابن الاخ لاب (٧) دون بنى الاب (٨) والام فاجعله لاهل الفعلى بلعن المعتقى ، وهكذا منزلة (٩) عصبتهم كلهم بعدوا أو قربوا في ميراث الولاء

قال الشافعى: فإذا (١٠) كانت للعتقة امرأة ورثت من أعتقت ، وكذلك من أعتق من أعتقت ولا ترث من أعتق من أعتقت ولان أعتق من أعتقت ولا ترث من أعتق من أعتقت ولان سفلوا ، ويرث ولد المرأة المعتقة من أعتقت ، كما يرث ولد الرجل الذكور دون الإناث ، فإن انقرض ولدها وولد ولدها الذكور ، وإن سفلوا ، ثم مات مولى لها أعتقته ، ورثه أقرب الناس بها(١١) من رجال عصبتها ، لا عصبة غيرها (١٢).

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ﴿ مستفلون ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) فمى ( ص ): ٩ أنفد ¢ ، وفمى ( م ): ٩ أبعد ¢ ، وما أثبتناه من ( ب ) . والشُّعلد : قريب الأباء من الجد الأقرب .

والأقعد : الاقرب من هذه الجهة . (٣) شرعًا : سواء .

<sup>(</sup>۱) مسرعاً . سواه . (٤) في ( ب ): ﴿ وَلَم ﴾ ، وَمَا أَتُبِتَاهُ مِنْ ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ): و للأب ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) . (٦) و دونهم ؛ ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ، م ) .

 <sup>(</sup>١) و دوبهم ١٠ سافقه من رص ، وانبتناها من رب ، م ، .
 (٧) في ( ص ، م ): و لابن الأب ٢ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) ﴿ الآبِ ﴾: ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ، م ) . (٩) في ( ص ، م ): ﴿ ميراثه ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>۱۰) فمی ( ب ): ﴿ فإن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) . (۱۱) ﴿ بها »: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ): « ولدها » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

[۱۹۸۰] قال الشافعي: أخيرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه: أنه أخيره: أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة ، اثنان لام ، ورجل لملة ، فهلك أحد اللذين لام وترك مالاً وموالى ، فورئه أخوه الذي لامه وأبيه ماله وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك ابنه وأخاه لابيه (١) فقال ابنه: قد أخرزت ما كان أبي أخرز من لمال ، وولاء الموالى ، وقال أخوه: ليس كذلك ، وإنما أخرت المال ، فأما ولاء الموالى فلا ، أرأيت لو هلك أخى اليوم ألست أرثه أنا ؟

[۱۸۱۱] قال الشافعي تراثي : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر: أن أباه أخبره أنه كان جالسًا عند أبان بن عثمان ، فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بنى الحارث بن الحزرج ، وكانت امرأة / من(٢) جهينة عند رجل من بنى الحارث بن الحزرج يقال له: إيراهيم بن كليب ، فماتت المرأة وتركت مالاً وموالى ، فورثها ابنها وزوجها ، ثم مات ابنها ، فقالت (٣) ورثه: لنا ولاء الموالى قد كان ابنها أحرزه ، وقال الجهنبون: ليس كذلك، إنما هم موالى صاحبتنا (٤). فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم ، فقضى أبان بن عثمان للجهنين بولاء الموالى .

[۱۸۱۲] قال الشافعي رحمة الله عليه: أخيرنا مالك بن أنس ، عن يحني بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم: أن عمر بن عبد العزيز ولين الله أعتق عبدًا له نصرانيًا فتوفي العبد بعدما عتق ، قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ماله فأجعله في بيت مال المسلمين .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ويهذا كله نأخذ .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ): ﴿ لأمه ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) د من ٤: ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب، م).

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ): ﴿ قَالَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، م ): د صاحبنا ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>[</sup>۱۸۱۰] # ط: (۲/ ۱۸۷۶) (۲۸) کتاب العتن والولاء ـ (۱۲) باب میراث الولاء . ( رقم ۲۲) . وقوله: لغلّة: أي من امرأة أخرى ، وينو العلات أي إخوة من أمهات شسى .

وقوله: (ملكو تعلمه: اي من امراه الحرى : وينو العلات ابي إسوء من اسهات تسمى : [ [ ١٨١١] \* ط: ( الموضع السابق ) . ( رقم ٢٣) .

<sup>[</sup> ١٨١٢] \$ ط: (٢/ ١٩٥) (٢٧) كتاب الفرائض \_ (١٣) باب ميراث أهل الملل \_ رقم (١٣) . وفيه اختلاف في \_

اللفظ لا يغير المعنى ـ والله عز وجل وتعالى أعلم .

## [07] ميراث الولد الولاء

قال الشافعي يُطْشِيك : وإذا مات الرجل وترك ابنين وبنات وموالى هو أعتقهم ، فمات المولى المُعتَقُ ورثه ابناه ،ولم يرثه أحد من بنانه . فإن مات أحد الابنين وترك ولدًا، ثم مات أحد الموالي الذين أعتقهم ورثه ابن المعتق لصلبه دون بني أخيه؛ لأن المعتق لو مات يوم<sup>(١)</sup> يموت المولى كان ميراثه لابنه لصلبه دون<sup>(٢)</sup> ابن ابنه<sup>(٣)</sup>، ثم هكذا ميراث الولد وولد الولد أبدًا ، وإن تسفلوا في الموالي أنسبَ ولد الولد أبدًا إلى المولى المُعتَّق يوم يموت / المولى المُعتَق، فأيهم كان أقرب إليه بأب واحد فأجعل له جميع ميراث المولى المُعتَق .

ولو أعتق رجل غلامًا ثمم مات المعتق وترك ثلاثة بنين ، ثم مات البنون الثلاثة وترك أحدهم ابنًا ، والآخر أربعة بنين ، والآخر خمسة بنين ، ثم مات المولى المُعتَق ، اقتسموا ميراث المولى على عشرة أسهم للابن سهم ، وللأربعة البنين أربعة أسهم ، وللخمسة خمسة أسهم ، كما يقتسمون ميراث الجد لو مات يومئذ وهم ورثته لاختلاف حال ميراث الولاء والمال .

ولو كان الجد الميت فورثه ثلاثة بنون ، ثم مات البنون وترك أحدهم ابنًا ، والآخر أربعة ، والآخر خمسة ، ثم ظهر للجد مال اقتسم بنو البنين على أنه ورثه ثلاثة بنين ، ثم ورث الثلاثة البنين أبناؤهم ،فللابن المنفرد بميراث أبيه(٤) ثلث ميراث الجد ، وذلك حصة أبيه<sup>(ه)</sup> من ميراث الجد <sup>(٦)</sup>، وللأربعة البنين ثلث ميراث الجد أرباعًا بينهم<sup>(٧)</sup> وذلك حصة ميراث أبيهم ، وللخمسة البنين ثلث ميراث الجد أخماسًا بينهم ، وذلك حصة أبيهم من ميراث جدهم ، ولو كان معهم في المال بنات دخلن ولا يدخلن في ميراث الولاء .

فإذا أعتق رجل عبدًا فمات المولى المعتق وترك أباه وأولادًا (^) ذكورًا ، فميراث المولمي المعتق لذكور ولده دون بناته وجده ، لا يرث الجد مع ولد المعتق شيئًا ما كان فيهم ذكر ،

<sup>(</sup>١ - ٢) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) . (٣) في ( ص ، م ): ٥ أبيه ، ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ، ص ): ( ابنه ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) . (٥) في ( م ): ٤ ابنه ، وما أثبتناه من ( ص، ب ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ الجَد ﴾: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ): ٩ بأعيانهم ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( م ): ٩ وولدًا ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

ولا ولد ولده وإن سفلوا ، فإذا (۱) مات المولى المعتق وترك أباه وإخوته لابيه وأمه ، أو لابيه ، فالمال للاب(۲) دون الاخوة ؛ لانهم إنما يلقون الميت عند أبيه ، فأبوه أولى بولا ، لابيه ، فالمال للاب(۲) دون الاخوة ؛ لانهم إنما يلقون الميت عند أبيه ، فإنه أولى بولا ، أو لابيه(۲) فاختلف أصحابنا في ميراث الجد والابي من قال: الميراث للاخ دون الجد ؛ وذلك لانه يجمعه والمهت أبيد ، ومن قال هذا القول قال: وكذلك ابن الاخ وابن ابنه وإن سفلوا ؛ لان الاب يجمعهم والمولى المعتق قبل أجلد وبهذا أقول . ومن أصحابنا من قال: الجد والاخ في ولاه الموالى يمتزلة ؛ لان الجد يلقى المولى المعتق عند أول أب ينسب(۱) إليه فيجمعهم والميت أب(٥) يكونان فيه سواه . وأول من ينسب إليه الميت أبو والميت الميت أبو الميت أبو الميت الميت أبولائه والميت الميت الم

قال الشافعى تؤلي : الإخوة أولى بولاه الموالى من الجد ، وبنو الإخوة أولى بولاه الموالى من الجد ، وبنو الإخوة أولى بولاه الموالى من الجد ، فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه ، فأما إن مات المولى المُحتَّى فائلال للجد دون العم ؛ لان العم لا يدلى بقرابته <sup>(A)</sup> إلا بأبوة الجد فلا شيء له مع من يدلى بقرابته . ولو مات رجل وترك عمه وجد أبيه كان القول فيها على قياس من قال: الإخوة أولى بولاء الموالى من الجد أن يكون المال للعم ؛ لانه (<sup>(A)</sup> ويلاء الموالى من الجد أن يكون المال للعم ؛ لانه (<sup>(A)</sup> ويلقى المبت عند جد يجمعهما قبل الذي يناوعه ، وكذلك ولد العم (<sup>(A)</sup> وإن تسفلوا؛ لانهم يلقونه عند أبه م ولد قبل جد أبيه ، ومن قال: الاخ والجد سواء فجد الاب والعم سواء ؛ لان العم يلقاه عند جاه وجد أبيه أبو جده (<sup>(1)</sup>).

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ﴿ فإن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ( للأب ): ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( م ، ب ) .

 <sup>(</sup>٣) ( او لابيه ٢: سقط من ( ص ، م ) ، واثبتناه من ( ب ) .
 (٤) في ( ب ): ( يتنسب ٤ ، وما اثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) نبي ( ب ): « أن ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ): ( فيذهب إلى أن يترك ، وما أثبتناه من ( ب ) .
 (٧) في ( ب ): ( أب هما ، ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ): « قرابة » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩ - ١) ما يين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ) .

ا الما ين الرقعين منطقة من راض ) ، والبناة من رب ، م ، .

<sup>(</sup>١١) ﭬ أبو جده ٢: سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ) .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فإن كان(١) المناوع لجد الاب ابن العم فجد الاب أولى، كما يكون الجد أولى من ابن الاخ للقرب من المولى المعتق .

قال الشافعي فطي : وإذا مات المولى المُعيني ، ثم مات المولى المُعيني ولا وارث للمولى المُعيني وترك أخاه لامه وابن عم قريب أو بعيد ، فالمال لابن العم القريب أو البعيد؛ لان الاثم من الام لا يكون عصبة ، فإن كان الاثم من اعصبته ، وكان في عصبته من هو أقعد إلى المولى المعتق ، هو أقعد منه من أخيه لامه الذي هو من عصبته ، كان للذي هو أقعد إلى المولى المعتق ، فإن استوى أخوه لامه الذي هو من عصبته وعصبته فليراث كله للاثم من الاثم ؛ لائه ساوى عصبته وعصبته فليراث كله للاثم من الاثم ؛ لائه ساوى عصبته في النسب ، وانفره منهم بولادة الام ، وكذلك القول في عصبته بعدوا أو قويوا ، لا اختلاف في ذلك ، والله تعالى الموفق .

#### 1/117

#### [٥٣] / الخلاف في الولاء

قال الشافعي وَشِيْكِ : قال لمى بعض الناس: الكتاب ، والسنة ، والقياس ، والمعقول، والاثر ، على اكثر ما قلت في أصل ولاء السائية وغيره ، ونحن لا نخالفك منه إلا في موضع ثم نقيس عليه غيره ، فيكون مواضع . قلت: وما ذاك ؟ قال: الرجل إذا أسلم على يدى الرجل كان له ولاؤه كما يكون للمُعْتِق . قلت: أَيُّدُّتُعُ أَن يكون (٢) الكتاب والسنة والقياس يدل على ما وصفنا من أن المنعم بالمتن يثبت له الولاء كثيوت النسب ؟ قال: لا . قلت: والنسب إذا ثبت فإنما الحكم فيه أن الولد مخلوق من الوائد ؟ قال: نعم. قلت: فلو أراد الوائد؟؟ بعد الإقرار بأن المولود منه نفيه ، وأراد ذلك الولد لم يكن لهما ، ولا لواحد منهما ذلك ؟ قال: نعم .

قلت: فلو أن رجلاً لا أب له رضى أن يتنسب<sup>(٤)</sup> إلى رجل ، ورضى ذلك الرجل ، وتصادقاً مع التراضى بأن يتنسب<sup>(٥)</sup> أحدهما إلى الآخر ، وعلم أن أم<sup>(٢)</sup> المنسوب إلى المتسب<sup>(٢)</sup> إليه لم تكن للمتنسب إليه<sup>(٨)</sup> زوجة ، ولا أمّة ولا (٦) وطنها بشبهة ، لم يكن

<sup>(</sup>١) و كان ٤: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢) د يكون ٤: ساقطة من (ب، م)، واثبتناها من (س).

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ): ( الولد ؛ ، وما اثبتناه من ( ب ) .
 (٤ ـ٥) في ( م ): ( ينسب ؛ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ): ﴿ أَمَر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، واثبتناه من (ب، م) .

<sup>(</sup>٩) ( لا ٢: ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ) .

ذلك لهما ، ولا لواحد منهما ؟ قال: نعم . قلت: لأنا إنما ننسب بأمرين(١): أحدهما: الفراش(٢) وفي(٣) مثل معناه ثبوت النسب بالشبهة بالفراش ، والنطفة بعد الفراش(٤) ؟ قال(٥): نعم ، قلت: ولا ننسب<sup>(٦)</sup> بالتراضى إذا تصادقا إن(٧) لم يكن ما ينسب إليه<sup>(٨)</sup> ؟ قال: نعم ، قلت: وثبت له حكم(٩) الأحرار، وينتقل عن أحكام العبودية ؟ قال: نعم ، قلت: والولاء هو إخراجك مملوكك من الرق بعتقك ، والعتق فعل منك لم يكن لمملوكك رده عليك ؟ قال: نعم . قلت: ولو رضيت أن تهب ولاءه أو تبيعه لم يكن ذلك لك ؟ قال: نعم . قلت: فإذا كان هذا يثبت(١٠) فلا يزول بما وصفت من متقدم العتق والفراش والنطفة ، وما وصفت مِن ثبوت الحقوق في النسب والولاء ، أفتعرف أن المعنى الذي اجتمعنا عليه في تثبيت النسب والولاء لا ينتقل وإن رضي المنتسب والمنتسب إليه ، والمولى المعتق والمولى المعتَق لم يجز له ، ولا لهما ، بتراضيهما ؟ قال: نعم .هكذا السنة ، والأثر ، وإجماع الناس ، فهل تعرف السبب(١١) الذي كان ذلك ؟

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: في واحد مما وصفت ووصفنا كفاية ، والمعنى الذي حكم بذلك بين عندي ، والله أعلم . قال: فما هو ؟ قلت: إن الله عز ذكره أثبت للولد والوالد حقوقًا في المواريث وغيرها (١٢)، وكانت الحقوق التي تثبت لكل واحد منهما على صاحبه تثبت للوالد على ولد(١٣) الولد ، وللولد على والدى الوالد (١٤) ؛ حقوقًا في المواريث ، وولاء الموالي ، وعقل الجنايات ، وولاية(١٥) النكاح ، وغير ذلك، فلو ترك الوالد والولد حقهما من ذلك ، / مما يثبت لأنفسهما ، لم يكن لهما تركه لآبائهما أو أبنائهما أو عصبتهما ، ولو جاز للابن أن يبطل حقه عن الأب في ولاية الصلاة

<sup>(</sup> م ، ب ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( م ، ب ) .

<sup>(</sup> ب ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup> م ، بن الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( م ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ): ﴿ إذ ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) . (A) في ( ب ): ﴿ به ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩) ني ( م ): د حرمة ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ): « ثبت ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في ( م ): « النسب » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ص ، م ): ﴿ وغيرهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( م ): ﴿ ذَلَكَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (١٤) في (ب) : ﴿ وَلِلُولِدُ مِنَ الْأُمْ عَلَى وَالَّذِي الْوَالَّدِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٥) نمي ( م ): « وولايات » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

عليه لو مات ، والقيام بدمه لو قتل ،والعقل عنه لو جنى ، لم يجز له ان يبطل ذلك لابائه ولا أبنائه ولا لإخوته ، ولا عصبت؛ لائه قد ثبت لابائه وأبنائه وعصبته حقوق على الولد لا يجوز للوالد إزالتها (۱/ بعد ثبوتها ، ومثار هذه الحال الولد .

فلما كان هذا هكذا لم يجز أن يثبت رجل على آبائه وأبنائه وعصبته نسب من قد علم أنه لم يلد ، فيدخل عليهم ما ليس له ، ولا من قبل أحداثا من المسلمين ميرات من نسب إليه إلى من نسب له ، والمولى المعتق كالمولود فيما يثبت له من عقل جنايته(ا) ، ويثبت عليه من أن يكون موروثاً وغير ذلك ، فكذلك لا يجوز أن يتسب إلى ولاه رجل لم يعتقه ؛ لأن الذي يثبت المرء على نفسه(ا) يثبت على ولده وآبائه وعصبته ولايتهم ، فلا يجوز له أن يثبت عليهم ما لا يلزمهم(ه) من عقل وغيره بأمر لا يثبت ، ولا لهم بأمر لم يثبت . فقال: هذا كما وصفت إن شاء الله تعالى .

قلت: فلم جاز أن (1<sup>7</sup>) يوافقه في معنى ويخالفه في معنى ؟ وما وصفت من(<sup>(7)</sup> تثبيت الحقوق في النسب والولاء . قال: أما القياس على الاحاديث التى ذكرت ، وما يعرف الناس فكما قلت، لولا شيء أراك أغفلته والحجة عليك فيه قائمة . قلت: وما ذاك ؟

[١٨١٣] قال: حديث عمر بن عبد العزيز . . .

قلت له: ليس(٨) يثبت مثل هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث ؟ قال: لانه خالف غيره من حديثك الذى هو أثبت منه . قلت(٩): لو خالفك ما هو أثبت منه(١٠)لم تثبته ، وكان علينا أن نثبت الثابت ونرد الاضعف . قال: أفرأيت لو كان ثابتًا ، أيخالف

(١) في ( م ، ص ): ﴿ إِجَارِتِهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٢) في ( م ): ١ من قبل من أحد ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٣) في ( ص ، م ): ٥ جناية ، ، وما أثبتناه من ( ب ) .
 (٤) في ( م ): ٥ نيته ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٥) في (م): د ما لا يكن منهم ٤، وما اثبتناه من (ص، ب).

(۲) عني (۲) د جاز لك أن ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

(٧) في ( ب ): ( في ١ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

(٨) في ( ص ): (اليس؛ ، وما البتناه من ( ب ، م ) .

(۹ ـ ۱۰) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، واثبتناه من (ب ، م) .

[۱۸۱۳] هو حدیث رواه عمر بن عبد العزیز عن تمیم المداری رفعه : أن الولاء لمن يسلم الرجل على يديه ، ويرثه إذا لم يكن له وارث من النسب . وقد سبق تخريج هذا الحديث في رقم [۱۷۵۹] .

وهو من أدلة خصوم الشافعي ، وقد ضعفه هناك وهنا ، وقال بعد قليل: ﴿ لأنه عن رجل مجهول، ومنقطع ، وقد صححه بعض العلماء كما ذكرنا هناك . وإلله عز وجل وتعالى أعلم .

۲۲/ ب

حديثنا حديثك عن النبي ﷺ في الولاء ؟ فقلت: لو ثبت لاحتمل خلافًا (١) وأن لا يخالفها ؛ لأنا نجد توجيه الحديثين مما لو ثبت ، وما وجدنا له من الاحاديث توجيها استعملناه مع غيره ، قال: فكيف كان يكون القول فيه لو كان ثابتًا؟ قلت: يقال : الولاء لمن أعتق لا يتقل عنه أبدًا ولو نقله عن نفسه ، ويوجه قول النبي ﷺ : • فإنما الولاء لمن أعتق على الإخبار عمن (٢) شرط الولاء فيمن باع فاعتقه غيره : أن الولاء للذي أعتق إذا كان معتقا ، لا على العام ؛ إن الولاء لا يكون إلا لمعتق إذ جعل رسول الله ﷺ ولاء لغير معتق بمن اسلم على يديه .

قال: هذا القول المنصف غاية (٣) النصفة / فلم بم تنب هذا الحديث فتقول بهذا ؟ قلت: لائه عن رجل مجهول ومنقطع ، ونحن وأنت لا نثبت حديث المجهولين ولا المنقطع من الحديث . قال: فهل يَسِنُ لك أنه يخالف القياس إذا لم يتقدم عتق ؟ قلت : نعم ، وذلك \_ إن شاء الله \_ يا وصفنا من تثبيت الحق له وعليه بثبوت العتق ، وأنه إذا ينان يثبت بثبوت العتق لم يجز أن يثبت بخلافه . قال: فإن قلت: يثبت على المولى بالإسلام لأنه أعظم من العتق ، فإذا أسلم على يديه فكأنما أعتقه .

قلت: فما تقول في علوك كافر ذمى لغيرك أسلم على يديك ، أيكون إسلامه ثابتًا ؟ قال: نعم . قلت: أفيكون ولاؤه لك ، أم يباع على سيده ويكون رقيقًا لمن اشتراه ؟ قال: بل يباع ويكون رقيقًا لمن اشتراه . قلت: فلست أراك جعلت الإسلام عتقًا ، ولو كان إلاسلام عتقًا ، ولو كان كذلك كان اللذمى الحر الله قلم على يديه ؛ لأنه إن كان الذمى المن قلم على يديه ؛ لأنه إن كان الذمى الحر علوكًا للمسلمين فلهم عندنا وعندك أن يسترقوه ولا يخرج بالإسلام من أيديهم ، وإن قلت: كان علوكًا للذمين (٤٠٤ لينبغى أن يباع ويدفع ثمنه إليهم. قال: ليس بمملوك للمين (٥٠٠ وكيف يكون علوكًا للمسلمين بل هو حر له مين ورادثهم وتجوز شهادته ؟ ولا للمسلمين بل هو حر له .

قلت: وكيف كان الإسلام كالمتق ؟ قال: بالخير ، قلت: لو ثبت قلنا به معك ـ إن شاء الله ،وقلت له:كيف قلت في الذي لا ولاء له ولم يسلم على يدى رجل: يوالى من شاء ؟ قال: قياسًا أن عمر قال في المنبوذ: هو حر ، وله(١) ولاؤه(٧) .

 <sup>(</sup>١) في ( ب ): وخلافها ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): ﴿ عن ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ): « عليه ؛ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) . (٤ \_ه) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ): ﴿ وَلَكَ ﴾ ، وَمَا أَتُبْتَنَاهُ مِنَ ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) سبق برقم [ ١٧٦٠ ] ، وخرج هناك .

1/071

قلت: أفرأيت المنبوذ إذا بلغ ،/ أيكون له أن ينتقل بولائه ؟ قال: فإن قلت: لا؛ لأن الوالى عقد الولاء عليه ، قلت: أفيكون للوالى أن يعقد عليه ما لم يسبق به حرية، ولم يعقد على نفسه ؟ قال: فإن قلت: هذا حكم من الوالي ؟ قلت: أو يحكم الوالي على غير سبب متقدم يكون به لأحد المتنازعين على الآخر حق ، أو يكون صغيرًا أيبيع(١) عليه الحاكم فيما لا بد له منه وما(٢) يصلحه ؟ وإن كان كما وصفت ، أفيثبت الولاء بحكم الوالى للملتقط(٣) فقست الموالى عليه ؟ قلت(٤): فإذا والى فأثبت عليه الولاء ، ولا تجعل له أن ينتقل بولائه(٥) ما لم يعقل عنه ، فأنت تقول: ينتقل بولائه (٦)، قال: فإن قلت ذلك في اللقيط ؟ قلت: فقد زعمت أن للمحكوم عليه أن يفسخ الحكم ، قال: فإن قلت: ليس للقيط ولا للموالي أن ينتقل وإن لم يعقل عنه . ` قلت: فَهما يفترقان ، قال: وأين افتراقهما ؟ قلت: اللقيط لم يرض شيئًا ، وإنما لزمه الحكم بلا رضا منه، قال: ولكن بنعمة من الملتقط(٧) عليه، قلت: فإن أنعم على غير لقيط أكثر من النعمة على اللقيط فأنقذ من قتل وغرق وحرق وسجن وأعطاه مالا، أيكون لاحد بهذا ولاؤه ؟ قال: لا .

قلت: فإذا كان الموالي لا يثبت عليه الولاء إلا برضاه فهو مخالف للقيط الذي يثبت به بغير رضاه ، فكيف قسته عليه ؟ قال: ولأى شيء خالفتم حديث عمر ؟ قلنا: وليس مما يثبت مثله ،هو عن رجل ليس بالمعروف ، وعندنا حديث ثابت معروف أن ميمونة زوج النبي ﷺ وهبت ولاء بني يسار لابن عباس ، فقد أجازت ميمونة وابن عباس هبة(٨) الولاء فكيف تركته ؟

[١٨١٤] قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته ، قلنا: أفيحتمل أن يكون نهيه(٩) على غير التحريم ؟ قال: هو على التحريم(١٠) وإن احتمل(١١) غيره .

(١) في ( ب ): ﴿ يبيع ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، م ) .

(٢) د ما ٤: ساقطة من (م)، وأثبتناها من (ص، ب).

(٣) في ( م ): ﴿ للمتيقظ ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٤) في ( ص ، م ): ﴿ قال ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ) . (٧) في ( ص ، م ): ﴿ اللقيط ، ، وما اثبتناه من ( ب ) .

(٨) في ( م ): ٩ ثبوت ٢ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٩) في ( ص ): ﴿ بِهِبَةٍ ﴾ ، وما أثبتناه من ( م ، ب ) .

(١٠) قال : هو على التحريم ٢: سقط من ( ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ) . (١١) في ( ص ، م ): ﴿ يحتمل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

[١٨١٤] سبق برقم [١٨٠٣] في باب الولاء والحلف .

قلت: فإن قال لك قاتل لا يجهل ابن عباس وميمونة: كيف وجه نهيه ؟ قال: قد يذهب عنهما (۱) الحديث رأماً فتقول: ليس في أحد مع النبي ﷺ حجة ، قلت: فكيف أغفلت هذه الحجة في اللقيط ؟ فلم ترها تلزم غيرك كما لزمتك حجتك في أن الحديث عن النبي ﷺ قد يعزب عن بعض أصحابه ، وأنه على ظاهره ، ولا يحال إلى باطن ولا خاص إلا بخبر عن (۲) النبي ﷺ لا عن غيره ، قال: فهكذا نقول ، قلت: نعم في الجملة، وفي بعض الأمر دون بعض ، قال: قد شركنا في هذا بعض أصحابك .

قلت: أقحمدت ذلك منهم ؟ قال: لا . قلت (٢٠): فلا نشركهم (٤٤) فيما لم تحمد ، وفيما نرى الحجة في غيره . فقال من (٥٠حضرنا من الحجارين: أكما قال صاحبكم: في ان لا ولاء إلا لمن أعتن ؟ فقالوا: نعم ، ويذلك جاءت السنة . قال: فإن منكم من يخالف في السائبة (١٠والذمي يعتق المسلم ، قالوا: نعم ، قال: فيكلمه بعضكم ، أو أتولى كلامه لكم؟ قالوا: افعل ، فإن قصرت تكلمنا ، قال: فأنا أتكلم عن أصحابك في ولاء السائبة ، ما تقول في ولاء السائبة (٧) وميرائه إذا لم يكن له وارث إلا من سببه وغلاء لمن على الحجة في ذلك ؟ قلت: الحجة البينة أمعتى المسبب للمسبب (٨٠) ؟ قال: نعم .

قلت: فقد قال رسول الله ﷺ: 3 الولاء لمن أعتق ، ، وجعل المسلمون ميراث المعتق لمن أعتقه إذا لم يكن دونه من يحجبه بأصل فريضة ، قال: فهل من حجة غير هذه؟ قلت: ما أحسب أحدًا سلك طريق التُّصَفَةُ / يريد ورامها حجة ، قال: بلى .

وقلت له: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ يَحِيرَةٌ وَلاَ سَائِنَةٌ وَلاَ وَصِيلَةٌ وَلاَ حَام ﴾ [المائنة: ١٠٣] . قال: وما معنى هذا ؟

[١٨١٥] قلت: سمعت من أرضى من أهل العلم يزعم أن الرجل كان يعتق عبده في

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ): ( عليهما ٤ ، وما أثبتاه من ( ب ) . (٢) في ( م ): ( من ٤ ، وما أثبتاه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ): ﴿ قَالَ ﴾، ومَا أَثْبِتنَاه مِن ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١) في (م). \* قال ٢٠ وقا البناء الله ( ب ) . ( ( ص ، م ) . ( على البناء من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) نبى ( ب ): « لمار السرطهم » ، وقد البندة من ر عن ، م ) . (٥) نبى ( ب ): « لمن » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) وي ( ب ). ٢ من ٢٠ وما ابساء من ( ص ٢٠ م ) . ( ٧٠ م ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ): « للتسب ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>[</sup>١٨١٥] سبق برقم [١٧٦٧] في باب المواريث ، وهناك فسر الشافعي السائبة والوصيلة والحام والبحيرة .

٥٦١م/ب ص الجاهلية سائية فيقول: لا أرثه ويفعل في الوصيلة من الإبل والحام ألا يركب ، فقال الله عز وجل: ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَعِيرة ولا مائية ولا وصيلة ولا حَمْهِ [ المائية : ٢٠ اعلى معنى: ما جعلتم ، فأبطل شروطهم فيها ، وقضى أن الولاء لمن أعتق ، ورد / البحيرة والوصيلة والحام إلى ملك مالكها إذا كان المنتى في حكم الإسلام ألا يقع على البهائم ، قال: فهل والحام إلى ملك مالكها إذا كان المنتى في حكم الإسلام الا يقع على البهائم ، قال: فهل أقديه القولين بما يعرف أهل العلم والسنة ، قال: أفرايت قولك: قد اعتقتك المائية ، اليس خلاف قولك: قد اعتقتك (٢) فلا ، وأما في زيادة مائية فنعم . قال: فهما كلمتان خرجنا معا ، فإغا أعتقه على شرط ، قلت: أو ما أعتقت ببرية على شرط أن الولاء خرجنا معا ، فإغا أبطل رسول الله على الشرط ؟ فقال: والولاء لمن أعتق ؟ ، قال: بلى ، قلت: فإذا أبطل رسول الله في شرط البائع والمبتاع المعتق ، وإنما انعقد البيع عليه ؛ لان الولاء لمن أعتق ورده إلى المعتق () م كيف (٤) لا يولا علمة والم يجعله لغيره من الأدعين؟ قال: فإن قلت : فله الولاء (أولا يرثه ، قال: ولا يجوز أن أثبت له الولاء وأمنعه الميائم والمرد المدتن له الولاء وأمنعه الميائم واحد .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وقلت له: أرأيت الرجل يملك أباه ويتسرى الجارية(٢) وعوت ، لمن ولاء هذين ؟ قال: لمن عتقا بملكه وفعله ، قلت: أفرأيت لو قال لك قائل: قال النبي ﷺ: إنما الولاء لمن أعتق، ولم يعتق واحد من هذين، هذا ورث أباه فاعتقد(٧)

 <sup>(</sup>١) في (م، ص): (اعتقك ، وما اثبتناه من (ب).

 <sup>(</sup>۲) في (م): ١ أعتقك ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٣) \* إلى المعتق »: سقط من (ص ، م ) ، واثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ، ص ): ﴿ فَكَذَلَكَ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مَنْ ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ): ﴿ وَلام ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( م ): ( الرجل ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
 (٧) في ( ب ): ( فيعتقه ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

ولكنه فسرها بصورة أكثر تفصيلاً في باب البحيرة والوصيلة والسائبة والحام بعد كتاب الحدود .

والمهم أن الشافعي وضح في ملما الباب أن النفسير لهله الأمور - كما يقول إلى اهو سماع من طوافت العرب 9 يعكون فيه فتجنع حكايتهم على أن ما حكوا من عندهم من العلم الداي لا يشكون فيه ، ولا يمكن في مثله الغلط ؛ لأن فيما تكورا أنهم سمعوا عوامهم يعكونه عن عوام من كان قلم . في

ومعنى هذا أنه نقل نقلاً متواترًا .

وإن كره ، وهذا ولدت (۱) جاريته ولم يعتقها بالولد وهو حمى قاعتقها به بعد الموت ، فلا يكون لواحد من هذين ولاء ؛ لأن كليهما غير معتق ، هل حجتنا وحجتك عليه إلا أنه إذا زال عنه الرق بسبب من يحكم له بالملك كان له ولاؤه ؟ قال: لا ، وكفى بهذا حجة منك، وهذا في معانى المعتقين ، (۲) قلت: فالمعتق سائية هو المعتق ، وهذا أكثر من الذى في معانى المعتقين (۲)، قال: فإن القوم يذكرون أحاديث ، قلت: فاذكرها . قال: ذكروا أن حاطب بن أبي بلتعة أعتق سائية (٤)، قلت: ونحن نقول: إن أعتق رجل سائية فهو حر وولاؤه له .

[١٨١٦] قال: فيذكرون عن عمر وعثمان ما يوافق قولهم .

[۱۸۱۷] ویذکر سلیمان بن یسار أن سائبة أعتقه رجل من الحاج فأصابه غلام من بنى مخزّوم ، فقضى عمر عليهم بعقله ، فقال أبو المقضى عليه: لو أصاب ابنى ؟ قال: إذًا لا يكون له شىء ، قال: فهو إذًا مثل الارقم ، قال عمر: فهو إذًا مثل الارقم .

فقلت له: هذا<sup>(۵)</sup> إذا ثبت بقولنا أشبه ، قال: ومن أين ؟ قلت: لأنه لو رأى ولا•ه للمسلمين رأى عليهم عقله ، (٦) ولكن يشبه أن يكون رأى عقله(٧) على مواليه ، فلما كانوا لا يعرفون لم ير فيه عقلاً (٨) حتى يعرف مواليه ، ولو كان على ما تأولوا ، وكان الحديث يحتمل ما قالوا كانوا يخالفونه ،قال:وأين ؟ قلت: هم يزعمون أن السائبة لو قتل كان عقله على المسلمين ، ونحن نروى عن عمر وغيره مثل معنى قولنا ،قال: فاذكره .

(١) في (م، ص): ( ورث ، ، وما أثبتناه من (ب) .

(٢.. ٢) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ) .

(٤) سبق برقم [١٧٦٢ ] .

(٥) في (ص): (بهذا) ، وما أثبتناه من (ب، م) .

( ب ، م) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ) .

(A) في (م): ( محفارًا ) , وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

[۱۸۱۳] د تولهم ١: أى قول المخالفين للإمام الشافعى: وهو أن السائبة لا يرثه من أعقه . واستدلالهم بقول عمر سبيدو فى الاثر التالى ، رقم [ ١٩١٧] .

أما عن شدان فقد روى ما يدا عليه سعيد بن متصور: السائن: ((/ ع. 1 ـ 3 · ) كتاب للبرات . ياب ميرات السابة \_ عن هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكرين محمد بن عمرو بن حرم أن امرأة من الحُقير ، حضر محارب \_ أعتمت غلاماً لها قتالت: انطاق ، قوال من شمت ، فاطلق الغلام قوالي عبد الرحمن بن معمر ، فمانت المرأة ، قناصم ورثها عبد الرحمن بن معمر إلى حداث بن عفان ، فاعدام ، فأخيره بالقمة ، فقال له: انطاق قوال من شدت فرجع إلى عبد الرحمن فوالاه . ( وقم ٢٢٢) .

[١٨١٧] سبق برقم [١٧٦٣] وخرج هناك ، في باب المواريث .

[١٨١٨] قلت: أخبرنا سفيان عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح: أن طارق بن

المُرتِّع اعتق أهل بيت سوائب فاتى بميرائهم ، فقال عمر بن الخطاب: أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوا ، فقال عمر: فاعطوه(۱) فاجعلوه فى مثلهم من الناس ، قال: فحديث عطاء موسل قلت: يشبه أن يكون سمعه من آل طارق ، وإن لم يسمعه منهم فحديث سليمان موسل، ، قال: فها, غيره ؟

[۱۸۱۹] قلت: أخبرنا سفيان عن سليمان بن مهران ، عن إبراهيم النخعى: أن رجلاً أعتق سائبة فمات ، فقال عبد الله: هو لك ، قال: لا أريد . قال: فضعه إذًا في بيت المال ، فإن له وارثًا كثيرًا .

[۱۸۲۰] قال الشافعي ثرائيه : أخبرنا سفيان قال: أخبرني أبو طُوالَة عبد الله بن عبد الرحمن عن معمر قال: كان سالم مولى أبي حليفة لامرأة من الانصار يقال لها : عمرة بنت يُعار أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة ، فأتى أبو بكر بميرائه فقال: أعطو، عمرة فأب تقبله .

قال: قد اختلفت <sup>(٢)</sup> فيه الأحاديث .

[1871] قلت: فما كنا نحتاج إليها مع قول النبي ﷺ: ﴿ الولام لمَن اعتق ﴾ ، وإذا اختلفت فالذي يلزمنا أن نصير إلى أقربها من السنة ، وما قلنا معنى السنة ، مع ما ذكرنا من الاستدلال بالكتاب ، قال: فإن قالوا: إغا / أعتق السائبة عن المسلمين ، قلنا: فإن قال المتق ومعه ، قال: قد أعتقتك عن نفسى (٣) سائبة لا عن غيرى ، وأشهد بهذا القول قبل المتق ومعه ، فقال: أردت أن يكمل أجرى بأن لا يرجع إلى ولاؤه ، قال: فإن قالوا: فإذا قال هذا فهذا يدل على أنه أعتقه عن المسلمين ، قلنا: هذا الجواب محال ، يقول: أعتقتك عن نفسى ويقول: أعتقت عن المسلمين ، فقال: هذا قول غير مستقيم .

قلت: أرأيت لو كان أخرجه من ملكه إلى المسلمين ،أكان له أن يعتقه ولم يأمروه

1/٥٦٢

<sup>(</sup>١) ‹ فأعطوه ٢: ساقطة من ( ب ، م ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

 <sup>(</sup>۲) فی ( م ): ( اختلف ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
 (۳) ( نفسی ؛ ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>[</sup>١٨١٨] سبق برقم [١٧٦٤] وخرج هناك ، في باب المواريث .

<sup>[</sup>١٨١٩] سبق برقم [١٧٦٦] وخرج هناك ، في باب المواريث .

<sup>[</sup>۱۸۲۰] سبق بوقم [ ۱۷۲۰] وخرج هناك ، في باب المواريث . [۱۸۲۱] سبق بوقمي (۱۸۰۷ ـ ۱۸۰۸) وخرج هناك ، في ياب الولاء والحلف .

بمتقه ؟ ولو فعل لكان عتقه باطلاً إذا أعتق ما أخرج من ملكه إلى غيره بغير أمره ، فإن قال: إنما أجزته لائه مالك معتق فقد قضى النيى(ا) ﷺ أن الولاء لمن أعتق ، قال: فما حجتك عليهم فى الذمّى يسلم عبده فيعته ؟ قلت مثل أول حجتى فى السائبة: أنه لا يعدو أن يكون معتمًا ، فقد قضى رسول الله ﷺ بالولاء لمن أعتق ، أو يكون إذا اختلف الدينان لا يجوز عتقه فيكون عتمه باطلاً ؟ قال: بل هو معتق والعتق جائز .

١١١٢ب

قلت: فما أعلمك بقيت للمسألة موضعاً ؟ قال: بلى ، لو مات / العبد لم يرئه المعتق . قلت: وما(٢) منع الميراث ، إنما منع الميراث الذي مُعه(٢) الورثة أيضاً غير المعتق باختلاف الدينين ، وكذلك يمنعه وارثه بالنسب باختلاف الولاء والنسب . قال: أفيجوز أن يبتد له عليه ولاء وهو لا يرثه ؟ قلت: نعم ، كما يجوز أن يثبت له على أبيه أبرة وهو لا يرثه ؟ قلت: نعم ، كما يجوز أن يثبت له على أبيه أبرة وهو لا يرثه إذا اختلف الدينان ، أو يجوز أن يقال: إن الذي أعتق العبد المسلم وللذمي بالمعتق بالهو (٤) من بنيه أبعد(٩) أن يجوز . قال: وأنت تقول مثل هذا ؟ قلت: وأبن ؟ قال: تزعم أن رجلاً لو كان له ولد مسلمون وهو كافر ، فمات أحدهم ، ورثه(٢) إخوته المسلمون(٢) ولم يرثه أبوه ، وبه ورثه ٥. قلت: أجل ، فهذا الحجة عليك . قال: وكيف؟ قلت: أرأيت أبوته إلى الميت ورثه(٢) أبخوته وكيف؟ قلت: أرأيت أبوته زالت عن الميت باختلاف دينهما ، قال: لا ، هو أبوه بحاله ،

قلت: وإنما حرم المبراث باختلاف الدينين . قال(٨): نعم ، قلت: فلم لم<sup>(٩)</sup> تقل فى المولى هذا القول ، فتفول مولاء من أعتقه ولا يرثه ما اختلف ديناهما ، فإذا أسلم المعتق ورثه إن مات بعد إسلامه ؟ قال: فإنهم يقولون: إذا أعتقه الذمى ثبت<sup>(١٠)</sup> ولاؤه

<sup>(</sup>١) في ( م ): ﴿ رسول الله ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٢) في (م): ﴿ وَلِمَا ٤ ، وَمَا أَثْبَتُنَّاهُ مَنْ (ص ، ب) .
 (٣) ﴿ المدان الذي منعه ٤: سقط من (م) ، وأثبتناه من (ص ، ب) .

 <sup>(</sup>٣) الميرات الذي منعه ٢: سفط من (م) ، وانتناه من (ص ، ب ، .
 (٤) فر ( س ): « فالمعتق لهم ٢ ، وما أثبتناه من ( م ، ص ) .

<sup>(</sup>c) في ( م ): « بنيه به أبعد » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ): « ورثته ، وما البتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>V) و المسلمون »: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص، ب) .

 <sup>(</sup>٧) و المسلمون ٢: سافطه من ( م ) ، وانبتناها من ( ص ، ب )
 (٨) في ( م ): و قلت ٢ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٩) د لم »: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في (م ، ص ): ﴿ يَثْبِت ۗ ، وما أَثْبَتَاهُ مَن ( ب ) .

للمسلمين ولا يرجع إليه . قلت: وكيف ثبت ولاؤه للمسلمين وغيرهم أعتقه ؟ قال: فبأى شىء يرثونه ؟ قلت: ليسوا يرثونه ، ولكن ميراثه لهم لأنه لا مالك له بعينه . قال: وما دل(١١) على ما تقول ، فإن الذي يعرف أنهم لا يأخذونه إلا ميراثًا ؟ قلت: أفيجوز أن يرثوا كافرًا ؟ قال: لا .

قلت: أفرأيت الذمى لو مات ولا وارث له من أهل دينه ، لمن ميرانه ؟ قال: للمسلمين ، قلت: لانه لا ٢٦ مالك له ، لا أنه ميرات . قال: نعم ، قلت: وكذلك من لا ولاء له من لقيط ومسلم ، لا ولاء له أو ولاؤه لكافر لا قرابة له من المسلمين .

وذكرت ما ذكرت في أول الكتاب من أنه: لا يؤخذ على الميراث قال: فإن من أصحابنا من خالفك في معنى آخر فقال: لو أن مسلماً أعنق نصرانياً فمات النصراني ورثه، وإنما قال النبي ﷺ: 3 لا يرث المسلم الكافر في النسب ، فقلت: أو موجود(٢) ذلك في الحديث ؟ قال: فيقولون: الحديث يحتمله .

قلت: أفرأيت إن عارضنا وإياهم غيرنا فقال: إنما معنى الحديث في الولاء ؟ قال: ليس ذلك له ، قلت: ولم ؟ آلان الحديث لا يحتمله ؟ قال: بل يحتمله ، ولكنه ليس في الحديث ، والمسلمون يقولون هذا في النسب . قلت: ليس كل المسلمين يقولونه في النسب ، فعنهم من يورث المسلم الكافر كما يجيز له النكاح إليه ، ولا يورث الكافر المسلم (٤) . قال: فحديث النبي على جملة ؟ قلت: أجل ، في جميع الكفار ، والحجة على من قال هذا في بعض الكافرين في النسب / كالحجة على من قاله في الولاء .

۵٦۲/ب ص

(۱۸۲۲] فقلت: قد(۱) أخبرتك أن ميمونة وهبت ولاء بني يسار (۸) لابن عباس

(١) في ( ب ): ﴿ دَلَ ﴾ ، وَمَا أَتَبْتَنَاهُ ( ص ، م ) .

(٢) و لا ٤: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .

(٣) في ( ب ): ( فقلت: أموجود ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 (٤) انظر حديث رقم [١٩٥٣] في باب الخلاف في ميرات أهل الملل . وفيه قال الشافعي: • وقد روى عن معاذ ابن جبل ومعاوية ومسروق وابن المسيب ومحمد بن على بن الحسين: أن المؤمن برت الكافر، ولا بيرته الكافر».

(٥) فمی ( ب ): و قلت ؟ ، وما اثبتناه من ( ص ، م ) . (٦) فمی ( ص ، م ): و وصی به ؟ ، وما اثبتناه من ( ب ) .

(۱) هی رض ، م ): • وضی به ، ، و ما استناه من ( ب ) .
 (۷) و قد ، ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

(A) في ( ص ): ( بشار ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

[١٨٢٢] سبق برقم [ ١٧٦١] وخرج هناك ، في باب المواريث .

فاتههه(۱) ، وقلت: إذا جاء الحديث عن النبي ﷺ جملة فهو على حمله ولم نحمله ما احتمل إلا بدلالة عن النبي ﷺ . قال: وكذلك أقول. قلت: فلم لم<sup>(۲)</sup> تقل هذا في المسلم معتق النصوافي ؟

[۱۸۲۳] مع أن الذى روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه وضع ميراث مولى له نصرانى فى بيت المال . وهذا أثبت الحديثين عنه وأولاهما به عندنا ــ والله تعالى أعلم .

[1۸۲٤] والحجة في قول النبي ﷺ: ( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم).
 وقد روى عن عمر بن عبد العزيز خلاف هذا .

قال: فقد يحتمل أن يكون هذا عن عمر بن عبد العزيز ترك شيء وإن كان له ؟ قلت: نمم(۲) . وأظهر معانيه عندنا أنه ليس له أن يرث كافرًا ، أرأيته(<sup>1)</sup> إذا متع الميراث للولد والوالد والزوج بالكفر كان ميراث الولاء(<sup>0)</sup> أولى أن يمنعه ؛ لأن المولى أبعد من ذى النسب .

قال: فما حجتك على أحد إن خالفك في الرجل يعتق عبد، عن الرجل بغير أمره ؟ فقال: الولاء للمعتق عنه دون المعتق لعبده ؛ لانه عقد العتق عنه .

[۱۸۲۵] قلت: أصل حجنى عليك ما وصفت من أن النبي ﷺ قال: ( الولاء لمن أمتن ، قال: ( الولاء لملاًمر أمتن ، قال: فقد زعمت أنه إن أعتن ( ا) عبده عنه بأمره كان الولاء للاًمر المعتنى عنه عبده ، وهذا معتنى عنه . قلت: نعم من قبل أنه إذا أعتنى عنه بأمره فإنما ملكه عبده واعتقه عنه بعدما ملكه ( الفائد ). إذا أعتنه عنه بأمره فعتله المئه المؤلف فعتله المئة أكثر من قبضه هو لو قبضه . قال: ومن أبين ؟ قلت: إذا جاز لمرجل أن يأمر

<sup>(</sup>١) في ( ص ): « فليهبه » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢) د لم ٤: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) د نعم ٤: ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب): (وأنه ، ، وما أثبتناه من (ص ، م) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): « المولى » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>١) في ( ص ): « أنه أعتق » ، وفي ( م ): « أنه إن يعتق » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) فی ( م ): ﴿ قبضه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (٨) نی ( ص ، ، م ): ﴿ المملك ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup>۱۸۲۳] سبق برهم (۱۸۲۱ وحرج هناك ، هي باب الودء والمحلف . [۱۸۲۶] سبق برقمي [ ۱۷۶۷ - ۱۷۶۸] في باب المواريث ـ أول كتاب الفرائض .

<sup>[</sup>١٨٢٥] سبق برقمي [ ١٨٠٧ ـ ١٨٠٨] في باب الولاء والحلف .

إلرجل أن يعتق عبد نفسه فاعتقه ، فجاز بأنه وكيل له ماضى الأمر فيه ما لم يرجع في وكالته ، وجاز للرجل أن يشترى العبد من الرجل فيعتقه المشترى بعد تفرقهما عن المقام الذي تبايعا فيه وقبل القيض ، فينفذ العتق ؛ لأنه مالك ، جاز إذا ملكه سيد العبد عبده أن ينفذ عليه عتقه وعتق غيره بأمره . قال(١١): والولاء للأمر ؟ قلت: نعم ؛ لأنه مالك معتق . قال: ومن أين يكون معتقا ، وإنحا أعتق عنه غيره بأمره ؟؟ قلت: إذا أمر بالعتق رجلاً فاعتق عنه غيره بأمره ؟؟ وقلت: إذا أمر بالعتق رجلاً فاعتق عنه غيره بأمره .

قال: فكيف؟ قلت: في الرجل يعتق عن غيره عبله بغير أمره: العتق جائز ، قلت: نعم ؛ لانه أعتق ما يملك . قال: أرأيت قوله هو حر عن فلان ، ألها(؟) معنى ؟ قلت: أما(٤) معنى له حكم يرد به العتق أو يتتقل به الولاء فلا .

قال: فما الحجة فى هذا سوى ما ذكرناه  $^{(9)}$  أرأيت لو قال: إذا أعتقه عنه بغير أمره فقبل المتق كان له الولاء ؟ قلت: إذا يلزمه فيه العلة التى $^{(7)}$  لا نرضى أن نقوله . قال: وما هو؟ قلت: يقال له: هل يكون العتق إلا لملك ؟ قال: يقول: لا ، قلتا: فمتى $^{(7)}$  ملك ؟ قال: حين قبل / قلت: أفرأيت حين قبل ، أقبل حراً أو عملوكا ؟ قال: فأقول: بل قبل حراً .

٦١١١٥

قلنا: أفيعتن حراً أو يملكه ؟ قال: فأقول بل حين فعل علمنا أنه كان مالكاً حين وهبه له . قلت: أفرايت إن قال لك: قد قبلت وأبطلت عتقك ، أيكون (١٨) العبد المعتنى مملوكاً له ؟ قلت: تجعله بإعتاقه إياء عنه مملوكاً له قبل العتنى ، وإذا ملكتنى عبدك(١) ثم أعتقته أنت ، جاز تمليكك إياى وبطل عنه عتقك إذا لم أحدث له عتقًا ، ولم آمرك تحدث لمى . قال: هذا يلزم من قال هذا ، وهذا تحطأ بيّنٌ ما لم (١٠) يملكه إياه بعد خروجه من الرق ، وما أخرجه من الرق غيره فالولاء له كما قلت .

<sup>(</sup>۱) ﴿ قال ؛ ساقطة من (م) ، والبتناها من (ص ، ب) .
(۲) فيلره : ساقطة من (من ، م) ، والبتناها من (ب) .
(۲) في (ب) : ﴿ البقاء ؛ ومنا أبتناه من (ص ، م) .
(٤) في (م) : ﴿ إذا ٤ ، ومنا أبتناه من (ص ، ب ) .
(٥) في (ب) : ﴿ ذَكَرَت ٤ ، ومنا أبتناه من (ص ، م) .
(٧) في (م) : ﴿ ذَلَك ٤ ، ومنا أبتناه من (ص ، م) .
(٧) في (م م) : ﴿ ذَلَك : أقتى ٤ ، ومنا أبتناه من (ب ) .
(٨ - ٨) ما يين الرقيبين مقطم من (م) ، ﴿ والبتناه من (ب ) .
(٠ ) ﴿ لم الله ؛ ساقطة من (ب ، و البتناه (م ، ب ) .

وهذا(١/) قول قد قاله غيرك من أصحابنا أفترضحه لى بشىء ؟ قلت(٢٪): نهم ، أرأيت لو أعتقت عبدًا لى ثم قلت بعد عتقه: قد جعلت أجره وولاءه الأن لك ؟ /قال: فلا يكون لى أجره ولا ولاؤه ، وإنما يقع الأجر والولاء يوم أعتقت ، فلما أعتقت عن نفسك لم يتقل إلى أجرك كما لا يتقل أجر عملك غير هذا إلى .

قال الشافعى يُطْفِيهِ : وقلت له : والولاء لا يملكه إلا من أعتق ، ولا يكون لمن أعتق إخراجه من ملكه إلى غيره ، وهو غير الأموال المملوكة التى يحولها الناس من أموالهم إلى أموال من شاؤوا . قال: نعم ، قلت: فهذه الحجة على من خالفنا فى هذا .

#### [٤٥] الوديعة

اخبرنا الربيع بن سليمان قال: اخبرنا الشافعي/ رحمة الله عليه قال: إذا استودع الرجل الرجل / الوديعة ، وأراد المستودع سفراً فلم يتق بأحد يجعلها عنده ، فسافر بها المسلمين براً أو بحراً ، فهلكت ضمن ، وكذلك لو أراد سفراً فجمل الوديعة في بيت مال المسلمين وكذلك إن دفنها ولم يعلم ؟ بها أحدًا يأمنه على ماله فهلكت ضمن ، وكذلك إن دفنها ولم (٤) يخلف في منزله أحملاً يحفظه فهلكت ، ضمن ، وإذا أودع الرجل الوديعة فتعدى فيها ، فلم تهلك حتى أخذها وردها في موضعها ، فهلكت ضمن من قبل أنه قد خرج من حد الأمانة إلى أن كان متعدياً ضامناً للمال بكل حال حتى يحدث

وكذلك لو تكارى دابة إلى بلد فتعدى بها ذاهباً أو جائياً ، ثم ردها سالة إلى الموضع الذى له فى الكراه فهلكت من قبل أن يدفعها ، كان لها ضامناً من قبل أنه صار متعدياً ، ومن صار متعدياً « ومن صار متعدياً » وكذلك لو سرق دابة لرجل من حرزها ثم ردها إلى حرزها ، فهلكت ضمن ولا يبرأ من ضمن إلا بدفع ما ضمن إلى مالكه . ولو أودعه عشرة دراهم فتعدى منها فى درهم فاخرجه ، فأنفقه ، ثم أخذه فرده بعينه ، ثم هلكت الوديعة ضمن الدرهم ، ولا يضمن التسعة ؛ لأنه تعدى بالدرهم ولم (1) يتعد بالتسعة ، وكذلك إن كان ثويًا فلبسه ثم رده بعينه ضمنه .

له المستودع أمانة مستقبلة .

<sup>(</sup>۱ \_۲) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَمَنْ صَارَ مَتَّعَدِياً ﴾: سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ): ﴿ وَلَا يَتَعَلَى ﴾ ، وَمَا أَتُبْتَنَاهُ مَنَ ( بِ ، ت ) .

قال الربيع: قول الشافعي وَلِينَ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا من الدراهم ضمن الدرهم (١)ولم يضمن التسعة ، وإن كان لا يتميز ضمن العشرة .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا أودع الرجل الرجل الدابة فأمره بسقيها وعلفها ، فأمر بذلك من يسقى دوابه ويعلفها (٢)، فتلفت من غير جناية ، لم يضمن . وإن كان سقى دوابه (٢٦)في داره فبعث بها خارجًا من داره ضمن .

قال(٤): وإذا استودع الرجل الرجل الدابة (٥) فلم يأمره بسقيها ، ولا علفها ، ولم ينهه ، فحبسها المستودع مدة إذا أتت على مثلها ولم تأكل ولم تشرب تلفت ، فتلفت فهو ضامن ، وإن كانت تلفت في مدة قد تقيم الدواب في مثلها ولا تتلِف ، فتلفت لم بضمن من تركها ، وإذا دفع إليه الدابة وأمره أن يكريها ممن يركبها بسرج ، فأكراها ممن بحمل عليها ، فعطبت ضمن ، ولو أمره أن يكريها ممن يحمل عليها تبنًا ، فأكراها ممن يحمل عليها حديداً ، فعطبت ضمن .

ولو أمره أن يكريها عمن يحمل عليها حديدًا ، فأكراها عمن يحمل عليها تبنًا بوزنه ، فعطب ضمن ؛ لأنه يفترش عليها من التبن ما يعم(١) فيقتل ، ويجمع عليها من الحديد ما يَلْهَد(٧) فَيْتَلَعَّى (٨) ، ويَرمُّ فيقتل .

ولو أمره أن يكريها ممن يركب بسرج فأكراها عن يركبها بلا سرج ، فعطبت ضمن ؟ لأن معروفًا أن السرح أوقى لها ، وإن كان يعرف أنه ليس بأوقى لها لم يضمن؛ لأنه زادها خفة . ولو كانت دابة ضئيلة فأكراها عمن يعلم أنها لا تطيق حمله ضمن ؛ لأنه إذا سلطه على أن يكريها فإنما يسلطه على أن يكريها عمن تحمله ، فأكراها عمن لا تحمله ضمن . وإذا أمره أن يكريها نمن يركبها بسرج فأكراها نمن يركبها بإكاف (٩) ، فكان الإكاف أعم أو أضر في حال ضمن ، وإن كان أخف ، أو مثل السرج ، لم يضمن .

۲۲۷/ ب

قال الشافعي نُطُّبُّك : وإذا استودع / الرجل الرجل الوديعة ، فأراد المستودع السفر ،

(١) في ( ص ): ﴿ الدراهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

( ب ، ت ) ما بين الرقمين مقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ) .

(٤) ١ قال ٢: ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

(٥) في (ت): (ابة)، وما أثبتناه من (ب، ص).

(٦) في (ص) : ﴿ يَغْمُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

(٧) اللهد: انفراج يصيب الإبل في صدورها من صدمة ونحوها . ومعنى يُتُلِّعُي : في القاموس واللسان والتاج : تُلَعَّى العسل وغيره تَعَقَّد . وربما أراد هذا المعني هنا .

> والله عز وجل وتعالى أعلم . (٨) في (ص): ( فيبقي ٢ ، وفي (ت): ( فيلتعي ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .

(٩) الإكاف: برذعة الحمار.

فإن كان المستودع حاضراً أو وكيل له لم يكن له أن يسافر حتى يردها إليه ،أو إلى وكيله ،
أو ياذنا له أن يودعها من رأى ، فإن فعل فأودعها من شاء فهلكت ضمن إذا لم يأذنا له ،
وإن كان غائباً فأودعها من يودع ماله بمن يكون أميناً على ذلك فهلكت لم يضمن ، فإن
أودعها بمن يودع ماله بمن ليست له أمانة فهلكت ضمن ، وسواء كان المودع من أهلها أو
من غيرهم ، أو حراً ، أو عبدًا ، أو ذكراً ، أو أثنى ؛ لأنه يجوز / له أن يستهلك ماله ،
ولا يجوز له أن يستهلك مال غيره ، ويجوز له أن يوكل بماله غير أمين ، ولا يجوز له أن
يوكل بأمانته غير أمين .

وهكذا لو مات المستودع فاوصى إلى رجل بماله والوديمة ، أو الوديمة دون ماله ، فهلكت ، فإن كان غير أمين ضمن. ولو استودعه إياما في قرية آملة فاتقل إلى قرية غير آملة ،أو في عمران من القرية فاتقل إلى قرية غير آملة ،أو في عمران من القرية فاتقل إلى خراب من القرية ، وهلكت ضمن الحالين . ولو استودعه إياها في خراب فاتقل إلى عمارة أو في (١) خوف فاتقل إلى موضع آمن ، لم يكن ضامنًا؛ لأنه زاده خيرًا . ولو كان شرط عليه ألا يخرجها من هذا الموضع فتعدى فأخرجها من غير ضرورة فهلكت ضمن ، فإن كانت ضرورة فأخرجها إلى موضع أحرز من الموضع الذي كانت فيه لم يضمن . وذلك مثل النار تغشاه والسيل ، ولو اختلفا في السيل أو النار نقال المستودع: قد كان يعلم أنه قد كان في تلك المستودع: لم يكن سيل ولا نار ، وقال المستودع: قد كان يعلم أنه قد كان في تلك الناحية ذلك بعين ترى ، أو أثر يدل ، فالقول قول المستودع ، وران لم يكن فالقول قول المستودع ، ومنى ما قلت لواحد منهما القول قوله فعليه اليمين إن شاء الذي يخالفه الحلفه.

قال: وإذا استودع الرجل الرجل الوديمة ، فاختلفا فقال المُستُودع: دفعتها إليك ، وقال المُستُودع: لم تدفعها ، فالقول قول المُستُودع . ولو كانت المسالة بحالها غير أن المستودع قال<sup>77)</sup>: أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها ، وقال المُستُودع: لم آمرك ، فالقول قول المستودع وعلى المُستُودع البينة ، وإنما فرقتا بينهما أن المدفوع إليه غير المُستُودع ، وقد قال المه عز وجل : ﴿ فَإِنْ أَمِنْ بَعْضُكُم بِعَضًا فَلَيْوَدُ النِّبِي الْتُومِنُ أَمَاتُتُهُ ﴾ [ المترة: ٢٨٣] ، فالأول إلما وعرفعها إلى من التمنه، والثاني إنما ادعى دفعها إلى غير المُستَوْدع بأمره ، فلما أنكر أنه أمره أغره له ؛ لأن المدفوع إليه غير المدافع . وقد قال الله عز وجل: ﴿ فَإِنْ أَنْسَتُم مِعْهُمْ

<sup>(</sup>١) و في ٤: ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ قَالَ ﴾: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ) .

رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُواَلَهُم ﴾ [ النساء: ٦] ، وقال عز وعلا: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِم﴾ [ النساء: ٦] وذلك أن ولى اليتيم إنما هو وصى أبيه، أو وصى وصاه الحاكم، ليس أن اليتيم استودعه ، فلما بلغ اليتيم أن يكون له أمر في نفسه وقال: لم أرض أمانة هذا ، ولم أستودعه ، فيكون القول قول المستودع ، كان على المستودع أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ . وكذلك الوصى ، فإذا أقر المدفوع إليه أنه قد(١١) قبض بأمر المستودّع ، فإن كانت الوديعة / قائمة ردها ، وإن كان استهلكها رد قيمتها ، فإن قال: هلكت بغير استهلاك ولا تَعَدُّ، فالقول قوله ، ولا يضمن من قبَل أن الدافع إليه بعد إنما دفع إليه بقول رب الوديعة .

1/YYA

قال: وإذا استودع الرجل الرجل المال في خريطة فحولها إلى غيرها ، فإن كانت التي حولها إليها حرزًا كالتي حولها منها (٢)لم(٣) يضمن ، وإن كانت لا تكون حرزًا ضمن إن هلكت ، وإذا(٤) استودعه إياها على أن يجعلها في صندوق على ألا يرقد عليه ، أو على ألا يقفله ، أو على ألا يضع عليه متاعًا ، فرقد عليه ، أو أقفله ، أو وضع عليه متاعًا ، فسرق لم يضمن ؛ لأنه زاده حرزا (٥) .

وكذلك لو استودعه على أن يدفنها في موضع من البيت ولا يبني عليه ، فوضعها في ذلك الموضع ، وبني عليه بنيانًا بلا أن يكون مخرجًا لها من البيت ، فسرقت لم يضمن ؛ لأنه زادها بالبناء حرزاً.

وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة على أن يجعلها في بيت ولا يدخله أحد ، فجعلها(٦) فأدخله قومًا ، فسرقها بعض الذين دخلوا أو غيرهم ، فإن كان الذي سرقها من(V) أدخله فعليه غرمها ، وإن كان الذي سرق لم يدخله فلا غرم / عليه .

قال: وإذا سأل الرجل الرجل الوديعة فقال: ما(٨) استودعتني شيئًا ، ثم قال: قد كنت استودعتني فهلكت ، فهو ضامن لها ؛من قبَل أنه قد أخرج نفسه من الأمانة .

<sup>(</sup>١) ﴿ قَلْ ﴾: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ) . (٢) في ( ت ): ﴿ منه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): « لا » ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) فير ( ب ): ١ وإن ١ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، ت ): ﴿ خيرًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ فجعلها ٤: ساقطة من (ب، ت)، وأثبتناها من (ص). (٧) في ( ص ): ﴿ من ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>A) د ما ٤: ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب، ت).

وكذلك لو سأله إياها فقال: قد دفعتها إليك، ثم (١) قال بَعْدُ: قد ضاعت في يدى فلم أدفعها إليك(٢) كان ضامتًا ، ولو كان(٣) قال: ما لك عندى شىء ، ثم قال: كان لك عندى شىء فهلك ، كان القول قوله ؛ لأنه صادق أنه ليس له عنده شىء إذا هلكت الوديمة(٤).

قال: وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فوضعها في موضع من داره يحرز فيه ماله، ويرى الناس مثله حرزا ، وإن<sup>(٥)</sup> كان غيره من داره أحرز منه فهلكت لم يضمن ، وإن وضعها في موضع من داره لا يراه الناس حرزا، ولا يحرز فيه مثل الوديعة ، فهلكت ضمن . وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة ذهبًا أو نضة في منزله على آلا يربطها في كمه أو في (١) بعض ثوبه فربطها ، فخرج فهلكت ضمن ، ولو كان ربطها في مكانه ليحرزها ، فإن كان إحرازها يمكنه فتركها (١) حتى طُرَّت (٨) ضمن ، وإن كان لا يمكنه بغلق لم يفتح ، أو ما أشبه ذلك ، لم يضمن .

قال: ولو(۱۹) استودعه إياها خارجًا من منزله على أن يحرزها فى منزلد (۱۰) ، وعلى الا يبطرها فى كمه ، فربطها فى كمه فضاعت(۱۱) ، فإن كان ربطها من كمه فيما يين عضده وجنبه لم يضمن ، وإن كان ربطها ظاهرة على عضده ضمن ؛ لأنه لا يجد من ثيابه شيئًا أحرز من ذلك الموضع ، وقد يجد من ثيابه شيئًا أحرز من ذلك الموضع ، وقد يجد من ثيابه ما هو أحرز من إظهارها على عضده . وإذا استودعه إياها على أن يربطها فى كمه فأمسكها فى يده ، فانفلت من يده ضمن ، ولو كمه وقل يده أحرز من كمه ما لم يجن هو فى يده شيئًا هلك (۱۲) به .

قال: وإذا استودع الرجل الرجل شيئًا من الحيوان ولم يأمره بالنفقة عليه ، انبغى له

 <sup>(</sup>١ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ كَانَ ٤: ساقطة من ( ب ، ت ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ): ﴿ وديعته ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) د وإن ٤: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ فِي ٢: ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ت ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ص ،ت ): و فركبها ، وما أثبتناه من ( ب ) .
 (٨) في (ص): (صرت ، وما أثبتناه من ( ب، ت)، والطَّمُّ : الخُلْس . وربما استعملها الإمام الشافعير بمعنى سوقت.

۷۷ می (ص). خصرت ۶۰ وقد انساه من (ب، ت)، واقطر : اخلس . وربما استعملها الرمام الشافعی بمعنی سره (۹) فی ( ب ): د وإذا ۲ ، وما اثبتناه من ( ص ، ت )

<sup>(</sup>١٠) وعلى أن يحرزها في منزله ، :سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>١١) في(ت): وعلى ألا يربطها في كمه فضاعت ، وفي (ب): فني كمه فربطها فضاعت، وما اثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>١٢) في ( ص ): ﴿ فهلك ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

أن يرفعه إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليه ، ويجعلها دينًا على المستودع ، ويوكل الحاكم بالنفقة من يقبضها منه وينفقها غيره لئلا يكون / أمين نفسه أو ييمها ، وإن لم يفعل فأنفق عليها فهو متطوع ، ولا يرجع عليه بشىء . وكذلك إذا أخذ له دابة ضالة ، أو عبدًا أبقًا ، فأنفق عليه فهو متطوع ولا يرجع عليه بشىء ، وإذا خاف هلاك الوديعة فحملها إلى موضم آخر فلا يرجم بالكراء على رب الوديعة ؛ لأنه متطوع به .

قال: وإذا استودع الرجل الرجل الذهب فخلطها مع ورق له ، فإن كان خلطها ينقصها ضمن التقصان ولا(١) يضمنها لو هلكت ، وإن كان لا يتقصها لم يضمن . وكذلك لو خلطها مع ذهب يتميز منها (١) فهلكت لم يضمن ، وإن كان لا يتميز منها(١) تميزًا بينًا فهلكت ضمن . وإذا استودع الرجل الرجل دنانير أو دراهم ، فأخذ منها دينارًا أو درهمًا ، ثم رد مكانه بدله ، فإن كان الذي رد(١) مكانه يتميز من دنانيره ودراهمه فضاعت الدنانير كلها ضمن ما تسلف فقط ، وإن كان الذي وضع بدلاً عما أخذ لا يتميز ، ولا يعرف ، فنافت الدنائير ضمنها كلها .

<sup>(</sup>١) في ( ت ): ﴿ وَلُم ﴾ ، وَمَا أَثْبَتَاهُ مِنَ ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ): ﴿ يَرِدْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ) .



# (٤١) كتاب قَسْم الفيء والغنيمة [1] قسم الفيء

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: أصل قسم ما يقوم به الولاة من جُمَّل المال ثلاثة وجوه:

أحدها: ما جعله الله تبارك وتعالى طهوراً لأهل دينه . قال الله عز وجل لنبيه ﷺ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدْقَةً تَطَهِّرُهُم (١)﴾ الآية [ النوبة: ١٠٣] . فكل ما أوجب الله عز وجل على مسلم في ماله بلا جناية جناها هو ولا غيره ممن يعقل عنه ، ولا شيء لزمه من كفارة، ولا شيء الزمه نفسه لأحد ، ولا نفقة لزمته لوالد أو ولد أو مملوك أو زوجة ، أو ما كان في معنى هذا فهو صدقة طهور له .وذلك مثل صدقة الأموال كلها: عينها وحرثها(٢) وماشيتها ، وما / وجب في مال مسلم من زكاة أو وجه من وجوه الصدقة في كتاب ، أو سنة ، أو أثر أجمع عليه السلمون .

وقسم هذا كله واحد لا يختلف في كتاب الله عز ذكره ، قال الله تبارك وتعالى في سورة براءة: ﴿ إِنَّمَا الصَّدْقَاتُ لَلْفَقَرَاء﴾ الآية [ النوبة: ٦٠ ] . وعلى المسلم في ماله أشياء (٣) واجبة في كتاب أو سنة ليست من هذا الوجه ، وذلك مثل نفقة من تلزمه نفقته ، والضيافة وغيرها ، وما لزم بالجنايات ، والإقرار والبيوع ، وكل هذا خروج من ذنب(٤)، أو تأدية واجب ، أو نافلة يؤمل<sup>(٥)</sup> فيها الأجر ، كل هذا موضوع على وجهه في كتاب الصدقات في (١)كل صنف منه في صنفه الذي هو أملك به .

#### [٢] قسم الغنيمة والفيء

قال الشافعي رحمة الله عليه: وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه ، غير ضيافة من مر بهم من المسلمين ، فهو على وجهين لا يخرج منهما كلاهما مبين في كتاب الله عز وجل وعلى لسان نبيه<sup>(٧)</sup> ﷺ وفي فعله .

<sup>(</sup>١) ( تطهرهم ؟ : ساقطة من (ب ، ت) ، وأثبتناها من (ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : وعينها وحوليها ، وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): ﴿ إِينَاءَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ): ١ دين ٢ ، وما أثبتناه من ( ت ، ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ت ، ب ): ( يوصل ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ فِي ٤: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ) . (٧) في ( ت ): ١ رسوله ؟ ، وفي ( ب ): ١ رسول الله ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

---- كتاب قسم الفيء والغنيمة / جماع سنن قسم الغنيمة والفيء فأحدهما: الغنيمة ، قال الله عز وجل في سورة الأنفال: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنَمْتُم مَّن شَيء فَأَنَّ للَّه خُمُسَه ﴾ [الآية : ١٤] .

1/ Y - A

والوجه الثانى :/ الفيء وهو مقسوم في كتاب الله عز ذكره في سورة الحشر ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَلْهَا مَالُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمُ ﴾ [الآية: 7] إلى قوله: ﴿وَرَعُوكٌ رَّحِيمُ [الآبة: ١٠] ، فهذان المالان اللذان خولهما الله تعالى من جعلهما له من أهل دينه ، وهذه أموال يقِوم بها الولاة لا يسعهم تركها ، وعلى أهل الذمة ضيافة ، وهذا صلح صولحوا عليه غير مؤقت ، فهو لمن مر بهم من المسلمين خاص دون العام من المسلمين خارج من المالين . وعلى الإمام إن امتنع من صولح على الضيافة من الضيافة أن يلزمه إياها .

## [٣] جماع سنن قسم الغنيمة والفيء

قال الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنَمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ للله خُمُسُه (١) ﴾ الآية [الانفال: ٤١]، وقال الله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولُه مَنْ أَهُل الْقَرِّى(٢)﴾ [الحشر: ٧] ، وقال عز وجل: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولُه مَنْهُم ﴾ الآية [ الحشر: ٦] .

قال الشافعي وَلِينِي: فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معًا الحمس من جميعهما لن سماه الله عز وجل له ، ومن سماه الله عز وجل له في الآيتين معًا سواء مجتمعين غير مفترقين .

قال: ثم يتفرق (٣) الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله عز وجل على لسان نبيه وفي فعله ، فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة ، والغنيمة هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير ، والفيء وهو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب .

[١٨٢٦] فكانت سنة النبي على في قرى عربيَّة (٤) التي أفاءها الله عليه: أن أربعة

<sup>(</sup>١) ﴿ فَإِنْ لِلَّهِ خَمِسُهُ ﴾: سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) د من أهل القرى ٤: صقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب، ت).

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ( يتعرف) ، وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ): ﴿ عربية ، وجاء في الهامش: ﴿ قرى عربية على الإضافة لا ينصرف ، وعربية منسوبة إلى العرب، وفي (ب) : ٥ قرى عرينة ، وفي (ت) غير منقوطة .

<sup>[</sup>١٨٢٦] ﴿ د: (٣/ ٣٧٢\_ ٣٧٥) (١٤) كتاب الحراج والإمارة والفيء بـ (١٩) باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال ـ عن مسدد ،عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب، عن الزهرى قال: قال عمر: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَمُولِهِ مَنْهُمْ فَمَا أَوْجَلْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَابٍ ﴾ قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله علي =

اخماسها لرسول الله على خاصة دون المسلمين يضعه رسول الله على حيث أراه الله عز وجل.

1/17.

[١٨٢٧] أخبرنا ابن عبينة ، عن الزهري ، عن مالك بن أوس(١) بن الحَدَّثَان ، قال: سمعت عمر بن الخطاب ، وعليٌّ ، / والعباس - رحمة الله عليهم - يختصمان إليه في أموال النبي على . فقال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب ، فكانت للنبي ﷺ خالصًا دون المسلمين ، فكان النبي ﷺ ينفق منها على أهله نفقة سنة ، فما فضل جعله في الكُراع والسلاح عدة في سبيل الله ، ثم توفي النبي ﷺ فوليها أبو بكر بمثل ما وليها به رسول الله ﷺ ، ثم

(١) في (ص): ٩ أنس ؟ ، وما أثنتاه من (ن ، ت) .

خاصة قرى عُرِينَة: فدك ، وكذا وكذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، فلله وللرسول ولذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، والذين تبوؤوا الدار والإعان من قبلهم ، والذين جاؤوا من بعدهم .

ناستوعبت همذه الآية الناس ، فلم يبق أحمد من المسلمين إلا له فيها حق ـ قال أيوب: أو قال: حظ ـ إلا بعض ما تملكون من أرقائكم . ( رقم ٢٩٦٣) وفي (٣/ ٣٧٧ ـ ٣٧٨) للوضع السابق ـ عن محمد بن عبيد ، عن ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهرى في قوله: ﴿ فَمَا أُوجُفُتُمْ عَلَيْهُ مَنْ خَيْلُ وَلا رَكَابٍ ﴾ قال: صالح النبي ﷺ أهل فلك ، وقرى قد سماها لا أحفظها ، وهو محاصر قومًا آخرين ، فأرسلوا إليه بالصلح ، قال: ﴿ فَمَا أُوجَفْتُم عَلَيْهِ مَنْ خَيْلِ وَلا رَكَابٍ ﴾ يقول: بغير قتال . قال الزهرى: وكانت بنو النضير للنبي ﷺ خالصًا ، لم يفتحوها عنوة ،افتتحوها على صلح، فقسمها النبي ﷺ بين المهاجرين ، لم يعط الأنصار منها شيئًا إلا رجلين . ( رقم ٢٩٧١) .

\* السنن الكبرى: (٦/ ٢٩٧) كتاب قسم الفيء والغنيمة \_ باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء في زمان رسول الله على من طريق محمد بن إسماعيل البخاري ، عن إبراهيم بن يحيي بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي حذيفة ، عن عمه زياد بن صيفي ، عن أبيه ، عن جده صهيب بن سنان قال: لما فتح رسول الله ﷺ بنى النضير أنزل الله عز وجل عليه: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهِمْ فَمَا أُوجُفَّتُمْ عَلَيْهِ من خُيل ولا ركاب، وكانت للنبي على خاصة فقسمها للمهاج بن، وأعطى رجلين منها من الأنصار ، سهل بن حنف ، وابن عبد المنذر \_ يعني أبا لبابة .

[١٨٢٧] \* خ : (٢/ ٣٣٣) (٥٦) كتاب الجهاد والسير \_ (٨٠) باب المجَنُّ ، ومن يترس بترس صاحبه \_ عن على بن عبد الله ، عن سفيان ، عن عمرو عن الزهرى به مختصّرًا . ( رقم ٢٩٠٤) .

وفي (٢/ ٣٨٦ ـ ٣٨٨) (٥٧) كتاب فرض الخمس ـ (١) باب فرض الحمس ـ عن إسحاق بن محمد الفروى ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بهذا الإسناد نحوه ، وفيه زيادة: قال عمر : جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجامني هذا \_ يريد عليًا \_ يريد نصيب امرأته من أبيها . فقلت لكما: إن رسول الله ﷺ قال: ﴿لا نورث،ما تركنا صدقة ؛ رقم (٣٠٩٤) .

والكُراع: اسم لجميع الخيل .

وهذا الحديث مما رواه مالك خارج الموطأ كما نبه على ذلك ابن حجر في الفتح . ولم أجده كذلك في الموطأ . والله عز وجل وتعالى أعلم . وقد رواه الشافعي في السنن ، كما سيأتي بعد قليل ـ إن شاء الله عز وجل وتعالى . قال الشافعي رحمه الله: فقال لي سفيان: لم أسمعه من الزهري ، ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار عن الزهري . قلت: كما قصصت ؟ قال: نعم .

قال الشافعي وَلِين : فأموال بني النَّفهير التي أفاء الله على رسوله ـ عليه الصلاة والسلام \_ التي يذكر عمر فيها(٤)ما بقى في يدى النبي على بعد الخمس ، وبعد أشياء قد فرقها النبي على منها بين رجال من المهاجرين لم يعط منها أنصاريًا إلا رجلين ذكرا فقرًا ، وهذا مبين في موضعه . وفي هذا الحديث دلالة على أن عمر إنما حكى أن أبا بكر وهو أمضيا ما بقي من هذه الأموال التي كانت بيد رسول الله ﷺ على وجه ما رأيا رسول الله يعمل به فيها(٥) ، وأنهما لم يكن لهما مما لم يوجف عليه المسلمون من الفيء ماكان لرسول الله على ، وأنهما إنما كانا فيه أسوة للمسلمين ، وذلك سيرتهما وسيرة من بعدهما، والأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته ، ولم يزل يحفظ من قولهم: أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله ﷺ من صَفَىّ الغنيمة ، ولا من أربعة أخماس ما لم يوجف / عليه منها .

قال الشافعي رحمه الله : وقد مضي من كان ينفق عليه رسول الله ﷺ من أزواجه وغيرهن لو(٦) كان معهن ، فلم أعلم أحدًا من أهل العلم قال لورثتهم: تلك النفقة التي كانت لهم ، ولا خلاف(٢) في(٨) أن تجعل تلك النفقات حيث كان النبي ﷺ يجعل فضول غلات تلك الأموال فيما (٩)فيه صلاح الإسلام وأهله .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ت ): ﴿ وَلَهَا عَمْرِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ): « السماوات ؟ ، وما أثبتناه من ( ت ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ): ﴿ منها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) انظر رقم [ ١٨٢٧] في هذا الباب نفسه .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ): ﴿ إِنْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ): ﴿ خالف ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت )

<sup>(</sup>٨) د في ٤: ساقطة من (ت) ، وأثبتناها من (ب، ص).

<sup>(</sup>٩) في ( ص ، ت ): ( عما ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

قال الشافعي رحمه الله: فما صار في أيدى للسلمين من فيء لم يوجف عليه فخمسه حيث قسمه الله تبارك وتعالى ، وأربعة أخماسه على ما سأبينه إن شاء الله ،وقد سن النبر 遊話 ما فه الدلالة على ما وصفت .

[۱۸۲۸] أخيرنا مالك ، عن أبي الزّناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: ولا يقتسمن ورثي دينارا ،ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة.

۰۲۴۰

[١٨٢٩] أخبرنا سفيان،عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة بمثل / معناه.

قال الشافعي رحمه الله: وقد أخبرنا أن النفقة إنما هي جارية بقوت منه على أعيان أهله ، وأن ما فضل من نفقتهم فهو صدقة ، ومن وقفت له نفقة لم تكن موروثة عنه .

قال الشافعي رحمه الله: والجزية من الفيء ، وسيلها سبيل جميع ما أخذ بما أوجف من مال مشرك أن يخمس ، فيكون لمن سمى الله عز وجل الحمس ، وأربعة أخماسه على ما سأبيته إن شاء الله . وذلك كل ما أخذ من مال مشرك بغير إيجاف ، وذلك مثل ما أخذ منه إذا اختلف في بلاد المسلمين ، ومثل ما أخذ منه إذا مات ولا وارث له ، وغير ذلك بما أخذ من ماله . وقد كان في زمان النبي على قوح في غير قوى عربية (١) النبي على عالم منها لم رسوله على قبل فتحها ، فأضماها النبي على كلها لمن هي له ، ولم يحبس منها ما حبس من القرى التي كانت له ، وذلك مثل جزية أهل البحرين وهجر وغير ذلك.

(١) في ( ب ): «عرينة ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

[۱۸۲۸] \* ط : (۲/ ۹۹۳) (٥٦) كتاب الكلام ـ (١٢) ما جاء في تركة النبي 義 .( رقم ٢٨) .

 \*خ: (٤/ ٢٣٦) (٥٥) كتاب القرائض \_ (٣) ياب قول النبي 鑑: ولا نورث ، ما تركنا صلقة ١ ـ عن إسماعيل ، عن مالك به . ( رقم ٢٧٢٩) .

\* م : (٣/ ١٣٨٧) (٣٦ كتاب الجهاد والسير ـ (١٦) ياب قول النبي 義؛ لا تورث ، ما تركنا فهو صلة ٤ ـ عز يحي بن يحي ، عزم ملك به . ( رقم ٥٥/ ١٧٠٠ ) .

ومن طريق سفيان ، عن أبي الزناد به . ( الرقم نفسه ) .

[۱۸۲۹] ملنا قد روی متنه الشافعی فی آلسنن (۲/ ۲۷۷ رقم ۲۰۱۱) فقال : عن أبی هریره آن النبی ﷺ قال : (لا تقسم ورثش دینار) ، ما ترکت بعد نفقة أهابی ، وحتونة عاملی فهو صدقة لا تقسم ورثش دینار) » . وفی السنز اینها:

اعبرنا منهان بن عينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الزعرى ، عن مالك بن أوس بن الحفظان ، عن معرب الحفظان ، عن معرو بن دينار ، عن الزعرى ، عن مالك بن أوس بن الحفظان ، عن (۸/ ۲۷۸ رقم ۱۹۷۷). ويها الإسناد قال مالك بن أرس: سمعت عمر بن الحفظاب 我登 ينشد عثمان بن عفان وعيد الرحم بن عود ، وسعد بن أيمي وقاص وطلحة ، والزير 海 قال: أشدكم الله الذي يأذنه تقوم السحوت والأرض: أسمحتم رسول الله ﷺ يقول: وإنا لا نورت ما تركنا فهو صدة ، ؟ قالوا: نعم. (۱/ ۱۲۸ رقم ۱۵۸).

٣٠٢ — كتاب قسم الفيء والغنيمة / تفريق القسم فيما أوجف عليه النخيل والركاب وقد كان في زمان النبي ﷺ فيء من غير قرى عربية (١) ، وذلك مثل جزية أهل البحرين، فكان له أربعة أخماسها ينضيها حيث أراه الله عز وجل كما ينضى ماله ، وأرفى خمسه من جمله الله له ، وأن قال قائل: ما دل علم ذلك ؟ قبل:

[١٨٣٠] أخبرنا ابن عَينة ، عن محمد بن الْمُنْكَدِر ، عن جابر بن عبد الله...الحديث .

قال الربيع: قال غير الشافعي: قال النبي ﷺ لجابر: • لو جاءني مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا » ، فتوفى النبي ﷺ ولم ياته ، فجاء أبا بكر فأعطاني .

# [٤] تفريق القَسْم فيما أوجف عليه الخيل والركاب

قال الشافعي رحمه الله: وإذا غزا المسلمون بلاد أهل الحرب بالخيل والركاب ، فغنموا أرضهم وديارهم وأموالهم وأنفسهم أو بعض ذلك دون بعض ، فالسنة في قسمه أن يقسمه الإمام معجلاً على وجه النظر ، فإن كان معه كثيراً في ذلك الموضع آمين لا يكرُّ<sup>(۱۱)</sup> عليهم العدو فلا يؤخر قسمه إذا أمكنه في موضعه الذي غنمه فيه ، وإن كانت بلاد حرب ، أو كان يخاف كرة العدو عليهم ، أو كان منزله غير رافق بالمسلمين ، تحول عنه إلى أرفق بهم منه ، وآمن لهم من عدوهم ، ثم قسمه وإن كانت بلاد شرك .

[١٨٣١] قال الشافعي رحمه الله: وذلك أن النبي ﷺ قسم أموال بني المُصطَّلَق

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ٤ عرينة ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ): ﴿ لأَنْ يَكْثُر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>[</sup>١٨٣٠] لم يذكر الشافعي يُطِيُّكِ منن الحديث ، وإنما رواه الربيع عن غيره كما بين ، وهو متفق عليه:

 <sup>﴿</sup>٣ (٣/ ٣٦) (١٥) كتاب الهية ـ (١٨) ياب إذا وجد جية أو رحد ثم مات قبل أن تصل إلي ـ عن الحل من رحمة بين رحمة الله بهذا الإستاد قال: قال في السي 護 - الو جيد مال الهيدين أعطيتك مكالم ، ثلاثًا أن يقد بنائم حمد تعد التي ﷺ مِلاً ، أو دين طلب كنائج على: أن الله يقل بعد التي ﷺ مِلاً أن و دين طالبات المؤتم على إن التي قطل: أن إذا في المراكز الرقم ١٩٨٨).

 <sup>(</sup>ع) - ۱۸-۷ - ۱۸۰۱ (۱۹۶) كتاب الفضائل - (۱۶) باب ما سئل رصول الله # شياً قط قتال:
 لا ، وكترة عظاف سن طريق سفيان عن ابن المكتار به ، وهن عمرو بن دينار ، عن محمد بن على فالل سعت جابر تحرو . وية : فضحى أبو بكر مرة ، ثم قال لى : عُدُها ، فعدتها فإذا هى عنصمانة : قال: غط مثلها ».

<sup>[</sup>۱۳۹۱] هخ: (۱/۲ ۱۲۲) (۱۶) کتاب المناری ـ (۳۲) باب غزوه بنی المنطلق من خزاعة ،وهی غزوة الریسیم ـ عن قتیة بن سعید ، عن إسماعل بن جعفر ،عن ربیعة بن أبی عبد الرحمن ، عن محمد بن يحمی ابن حبّان ، عن ابن محبريز آنه قال: دخلت المسجد فرأیت آبا سعيد الحدری ، فجلست إليه ، «

وسَبَيْهُم في الموضع الذي غنمه فيه قبل أن يتحول عنه ، وما حوله كله بلاد شرك .

[۱۸۳۷] وقسم أموال أهل بدر يسيّر على أميال من بدر ، ومن حول سير وأهله مشركون ، وقد يجوز أن يكون قسمة بسير ؛ لأن المشركين كانوا أكثر من المسلمين ، فتحول إلى موضع لعل العدو لا يأتونه فيه، ويجوز أن يكون سير أوصف بهم في المنزل من بدر.

فسألته عن العزل . قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بني المصطلق ، فأصبنا سبًا من سمي العرب ، فاشتهنا الساء ، واشتنت عليا العُريّة ، وأصبيا العزل ، فأودنا أن نعزل ، وقطا: نعول ورسول الله ﷺ بين الشهرنا قبل أن نسأله ؟ فسألناء عن ذلك ، فقال: ٥ عا عليكم ألا تفعلوا ، ما من نسخة كانة إلى يوم القيامة إلا رهي كانته ، ( رؤم ١٣٤٤) .

وفي (٢/ ٢١٩) (٤٩) كتاب العنق ـ (١٣) يأب من ملك من العرب رفيقًا ـ عن على بن الحسن ، عن عبد الله ، عن ابن عود قال: كتب اللي نافع ، فكب إلى : إن البني ﷺ أفار على بني المصطلق وهم غارُّون وأتعامه سقى لله ، فتتل مناتئهم ، وسبى ذراريهم ، وأصاب يومتذ جويرة ـ حدثش به بن عمر ، وكان في ذلك الجيش . ( رفيم ٢٥٩) .

♦م: (٣/ ١٣٥١) (٣١) كتاب الجهاد والسير ـ (١) باب جواز الإفارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الأسلام ، من غير تقدم الإعلام بالإفارة ـ عن يعني بن يعني التيسيم ، عن سليم بن الخضر ، عن الأسلام ، من غير تقدم الإعلام الأعن الدامة قبل القائم الذي يعني الله عن الذي يعني الله عن الرسلام . قد أغاز رسول الله ﷺ على بن المصطلة ، ومم غاررة ، وأتحامهم تسقى على الماه ، فتل مقاتلهم ، ورسى سبيهم وأصاب يومئل خال يعني : أحسبه قال: . جويرية ـ أو قال : البند ابت الحارث . وحدثن هذا الحديث هذا الحديث عدد الله بن عمر ، وكان في ذلك الميش .

قال البيهقى تعقيبًا على هذين الحديثين: وفى هذا دلالة على أنه قسم بينهم غنائمهم قبل الرجوع إلى المدينة كما قال الاوزاعى والشافعى ـ قال أبو يوصف: افتتح رسول الله ﷺ بلاد بنى المصطلق ، وظهر عليهم فصارت بلادهم دار الإسلام ، وبعث الوليد بن عقبة بإخذ صدقاتهم ( السنن الكبرى ٩/ ٤٥) .

قال الشافعى مجيًا عن ذلك: أغار رسول الله ﷺ عليهم وهم غارُّون فى نعمهم ، فقتلهم وسباهم، وقسم أموالهم وسيهم فى دارهم سنة خمس ، وإنما أسلموا بعدها بزمان ، وإنما بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقًا سنة عشر ، وقد رجع الرسول ﷺ عنهم ودارهم دار حرب .

وقد ذكر ذلك الشافعي في أول سير الأوزاعي .

[۱۸۳۷] قال الشافعي في أول سير الاوزاعي: قسم رسول الله ﷺ غنائم بدر بسَيَرٍ ، شِعْب من شعاب الصفراء قريب من بدر .

● السخن الكبرى للبيهقى: (4/ - 0 - 0٪) كتاب السير ـ باب قسمة الغنيمة فى دار الحرب ـ من طريق أحمد بن هم بالجبار ، من يونس بن يكير ، من ابن إسحاق قال: ومضى رسول الله 義، فلما خرج من مضيق بقال له: الصفراء خرج منه إلى كتيب بقال له: سير ، على مسيرة ليلة من بدر أو أكثر ، قضم رسول لله ﷺ الفارين للسلمين على ذلك الكتيب .

وهذا منقطع ، بل معضل .

وسير : موضع بين بدر والمدينة ، قسم فيه النبي ﷺ غنائم بدر .

[۱۸۳۳] قال الشافعي رحمه الله: واكثر ما قسم رسول الله 義 وأمراء سراياه ما غنموا سلاد أهل الحرب .

قال الشافعي رحمه الله: وما وصفت من قسم النبي ﷺ وسراياه معروف عند أهل العلم عندنا / لا يختلفون فيه فقال لي بعض الناس: لا تقسم الغنيمة إلا في بلاد الإسلام، وبلغني أن بعض أصحابه خالفه وقال فيه قولنا ، والحجة على من خالفنا فيه ما وصفنا من المعروف عن النبي ﷺ من القسم يبلاد العدو .

وإذا حوله الإمام عن موضعه إلى موضع غيره ، فإن كانت معه حمولة حمله(١) عليها ، وإن لم تكن معه فينيغي للمسلمين أن يحملوه له إن كانت(٢) معهم حمولة بلا كراه، وإن امتنعوا فوجد كراه كارى(٣) على الغنائم واستأجر عليها ، ثم أخرج الكراه والإجارة من جميع المال .

قال الشافعي رحمه الله: ولو قال قائل: يجبر من معه فضل محمل كان مذهبًا .

قال الشافعي رحمه الله : وإن لم يجد حمولة ، ولم يحمل الجيش قسمه مكانه ، ثم من شاء أخذ ماله .

قال(<sup>(غ)</sup> الشافعي رحمه الله: ولو قال قائل: يجبرون على حمله بكراء مثلهم لأن هذا موضع ضرورة كان مذهبًا <sup>(ه)</sup>.

قال الشافعي(١) رحمه الله: وإذا خرجت سرية من عسكر فغنمت غنيمة ، فالأمر فيها كما وصفت في الجيش في بلاد العدو .

قال الشافعي رحمه الله: فإن ساق صاحب الجيش أو السرية سبيًا أو خُرتيًا (٧) أو غير ذلك ، فأدركه العدو، فخاف أن يأخذوه منه ، أو أبطأ عليه بعض ذلك ، فالأمر الذي لا أشك فيه أنه إن أراد قتل البالغين من الرجال قتلهم ، وليس له قتل من لم يبلغ، ولا قتل النساء منهم، ولا عَقْرُ (٨) الدواب ولا ذبحها ، وذلك أنى إنما وجدت الدلالة من 1/4 . 9

ص

1/111

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ): ﴿ حملها ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ت ): ١ كان ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ت ، ص ): ١ يكارى ١ ، وما أثبتناه من ( ب ) .
 (٤) ما يين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ت ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) د الشافعي ٤: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>١) الشافعي ١٠ سافعه من ( ص ) ، واستاها من ( ب ، ك ) .

 <sup>(</sup>٧) الحَوْثِيّ: أثاث البيت ، أو أردا للتاع والشائم . ( القاموس ) .
 (٨) المقرّ : الجرح ، وأثر كالحز فى قوائم القوس ، والإبل . ( القاموس ) . وقال فى التاج : أصل العقر : ضوب

راه الصور بالبرح ، ورو صورتي وسه السور ، ورويل ، والعقر عند العرب : كشف عُرقوب البعير ، ثم قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم ، وقال الأوهري : العقر عند العرب : كشف عُرقوب البعير ، ثم جعل التحر عقراً ؛ لأن ناحر الإبرالي يعقرها ، ثم يتحرها .

<sup>[</sup>۱۸۳۳] لم أعثر عليه غير ما سبق في الحديثين السابقين ، ولكن يكفينا أن الشافعي ذكر أن هذا مشهور بين أهل العلم عنده . والله عز وجل وتعالى أعلم .

كتاب قسم الفيء والغنيمة / تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب ـــــــ ٣٠٥

كتاب الله عز وجل ، ثم صنة النبي ﷺ ، ثم ما لا يختلف أهل العلم فيه عندنا أنه: إن ما أبيح قتله من ذوات الارواح من البهائم فإنما أبيح أن يذبح إذا قدر على ذبحه ليؤكل ، ولا يقتل بغير الذبح والنحر الذى هو مثل الذبح .

[۱۸۳٤] وذلك أن النبي ﷺ نهى أن تُصيَّرُ البهائم وهى: أن ترمى بعدما تؤخذ ، وأبيح ما امتنع منها بما نبل به من سلاح لاحد معنين: أن يقتل ليؤكل وتلك ذكاته ؛ لانه لا يقدر من ذكاته على أكثر من ذلك . أو ما (۱) قتل ما لا يؤكل (۲) لضرره وإذاه ؛ لانه في معانى الاعداء أو الحوت أو الجراد ، فإن قتله ذكاته ، وهو يؤكل بلا ذكاة ، وأما ما سوى ذلك فلا أجده أبيح .

قال الشافعي رحمه الله: وقد قيل: تنبع خيلهم وتعقر ، ويحتج بان جعفرًا عقر عند الحرب ، ولا أعلم ما روى عن جعفر من ذلك ثابتًا لهم موجودًا عند عامة أهل المغازى ، ولا ثابتًا بالإسناد المعروف الموتصل ، فإن كان من قال هذا إنما أراد غيظ المشركين لما في غيظهم من أن يكتب به عمل صالح ، فذلك فيما أغيظوا به مما أبيح لنا . وكذلك إن أراد توهينهم ، وذلك أنا نجد مما يغيظهم ويوهنهم ما هو محظور علينا غير مباح لنا . فإن قال قائل: وما ذلك ؟ قلنا: قتل أبنائهم ونسائهم، ولو قتلوا كان أغيظ وأوهن(٣٢)لهم .

<sup>(</sup>۱) في (ب) : ﴿ أَمَا قُتُل ﴾ ، وما أثبتناه من (ص) . (۲) لم ( روز بر م ) ؛ ﴿ أَنْ أَنْ أَمَّا مَا الأَمْعَالُ مِنْ الْعَلَيْثِ

 <sup>(</sup>٢) في (ت، ص): ٩ أو ما قتل نما لا يؤكل ، ، وما أثبتناه من (ب).
 (٣) في (ب، ت): ٩ أهون ، وما أثبتناه من (ص).

<sup>- - (</sup>١٨٣٤] خ : (٣/ ٤٦٠) (٧٣) كتاب الذيائح والصيد ـ (٢٥) ياب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجتمة ـ عن

این الولید عن شعبة ، عن هشام بن زید قال: دخت مع انس علی الحکم بن ایوب ، فرای غلماثا از فتیاً نصبوا دجاجة برمونها ، فقال الس: نهی النبی ﷺ ان تصبر البهائم . وعن أحمد بن يعقوب ، عن إسحاق بن سيد بن عمور ، عن ايد أنه سمه يحدث عن ابن عمر

هم: (۳/ 1924 - 100) (۲۶۶ کتاب الصدو الطبائح - ۲۱) باب النهى عن صبر البهائم ـ من طریق محمد بن جعفر عن شعبة به . ( رقم ۱۵/ ۱۵ کتاب الصدو الطبائح - ۲۱) باب النهى عن صبر البهائم ـ من طریق محمد بن جعفر عن شعبة به . ( رقم ۱۵/ ۱۵ ۲۵) . و هشام بن زید هر سبط آشر، واقحه کما فر إسناد مسلم .

ومن طريق اين جريج ، عن أبى الزبير ، عن جاير بن عبد الله رضي قال: نهى رسول الله ﷺ أن يقتل شىء من الدواب صبراً . ( رقم ٦٠٠ / ١٩٥٩ )

وصبر البهائم أو الطير: أن تمبس وهي حية لتقتل بالرمي وغيره .

وقد نهى النبى ﷺ عن ذٰلك<sup>(١)</sup> . وقتل ذوى<sup>(١)</sup> الأرواح بغير وجهه عذاب ، فلا يجوز عندى لغير معنى ما أبيح به <sup>(۱)</sup>من أكله، وإطعامه ،أو قتل ما كان عدواً منه .

قال الشافعي رحمه الله: فأما ما لا روح فيه من أموالهم فلا بأس بتحريقه وإتلافه بكل وجه ، وذلك أن النبي الله حرَّق أموال بني النفسير ، وعقر النخل بخبير ، والعنب بالطائف (٤)، وإن تحريق هذا لبس بتعذيب له ؛ لانه لا يألم بالتحريق والعذاب / إلا ذو روح ، وهذا مكتوب في غير هذا للوضع .

/ ٢٣١

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو كان رجل في الحرب فعقر رجل فرصه ، رجوت الا يكون به بأس لان ذلك ضرورة ، وقد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات .

#### [٥] الأنفال

قال الشافعي رحمة الله عليه: ثم لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السل .

[١٨٣٥] أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي

(١) سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب الحكم في قتال المشركين . رقم [٢٠١٧] .

(٢) في ( ت ): ٥ ذي ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٣) د به ٢: ساقطة من ( ب ) ، والتبتاها من ( ت ، ص ) .
 (٤) سيائي في ذلك في رقم [ ٢٦٠ ] في باب قطع الشجر وحرق المنازل من كتاب الحكم في قتال المشركين - إن

> ابن مسلمة ، عن مالك به . ( رقم ٣١٤٢) . والسكّب: ما يوجد مع للحارب من ملبوس وغيره .

والمستب. ما يوجد مع مسعوب من مجبوس و يورد . والمُخرَف: حديقة النخل ، أو البستان ، سمى بذلك لأنه يخترف منه الثمر ؛ أي يجتني .

وتأثَّلُهُ: أي اقتنيته وأصلته ، وأثلة كل شيء أصله .

ولاها الله: هو قسم ، أي لا والله .

 م: (٣/ ١٣٧٠ ـ ١٣٧١) (٢٣) كتاب الجهاد والسير ـ (١٣) باب استحقاق القاتل سلب القنيل - من طريق عبد الله بن وهب ، عن مالك به . ( رقم ٤١/ ١٧٥١) .

♦ خ: (٢/ ٤٠١) (٥٧) كتاب قرض الخمس \_ (١٨) باب من لم يخمس من اأأسلاب \_ عن عبد الله

۲۰۹ /ب ص محمد مولى أبي قنادة ، عن أبي قنادة قال: خرجنا مع رسول الله على عام حين (اافلما التقيا كانت للمسلمين جولة ، فرأيت رجلاً من المسلمين قال: فاستدرت له حتى أتبته من ورائه ، قال: فضريته على / حيل عائقه ضرية ، وأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ربح الموت : ثم أدركه الموت قارسلنى ، فلحقت عمر بن الحقاب فقلت له: ما بال الناس ؟ فقال: أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله الحقاب فقلت نه: من يشهد لى ؟ ثم جلست، ثم قال رسول الله على : ﴿ من قتل قبيلاً له عليه بينة فله ملّه » فقلت : من يشهد لى ، ثم جلست ، ثم قال رسول الله على : ﴿ من قتل قبيلاً له عليه بينة فله ملّه » فقلت : من يشهد لى ، ثم جلست ، ثم قال رسول الله على : ﴿ من قتل قبيلاً له عليه بينة فله سلّه » فقلت : من يشهد لى ، ثم جلست ، ثم قال رسول الله على : ﴿ من قتل قبيلاً فله سلّه » فقلت رجل من الموم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتبل عندى، فأرضه منه ، فقال أبو بكر: لاها الله إذا » لا يعمد إلى أسد من أسد الله عز وجل يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك الله وأنه كلا رسول الله على : ﴿ مدن قاطه إيه من قاطه إيه ، فاعطانه (الا) وبمعمد إلى أسد من أسد الله عز وجل يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك الله وغت الدرع وابتعت به

(١) فمى ( ب ، ت ): ٩ خيير ؟ ، وما اثبتناه من ( ص ) ، وللوطأ ٢/ ٤٥٤ (١٨) . (٢) ٩ فاعطانيه ٤: ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ، ت ) .

وقد علارجلاً من المسلمين : أي ظهر عليه ، وأشرف على قتله ، وصرعه ، وجلس عليه ليتناه. وربح الموت: أي نشدة كندته .

وعلى حبل عاتقه: هرق أو عصب عند موضع الرداء من العنق ، بين العنق والمنكب .

وقد أورد البهيقى أدلة أخرى للشافعى ذكر أنه احتج بها فى الفديم ، قال: واحتج فى القديم بوواية حماد بن سلمة ، عن إسحاق بن عبد الله بن لهى طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 霧 ممن قتل كافرًا فله سلبه ،

<sup>[</sup> المستدرك / / ۱۳۰ ـ د . رقم ۲۷۱۸ ـ موارد الظلمان . رقم ۱۹۷۱ . وقال أبو داود: هذا حديث حسن ] .

قال البيهنمى: واحتج أيضًا يحدثيث أبى مالك الانسجمى، عن نعيم بن أبى هند، عن ابن سمرة، عن سمرة، قال: 3 من تتل قبيلاً فله سليه، قال: واحتج أيضًا بحديث عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبيه أن النبي 義 قال:

دن قل الرجل ؟ > قالوا: سلمة . قال: « فله سلمه » . وقد الحرجه الشافض في السنة قال: الحيرنا يوسف بن خالد السمتى ، قال: حدثتى عكرمة ، عن إياس بن سلمة ، عن أيه سلمة بن الاكوع قال: كامع السي 養 في غزاة غزوتاما ، فيجاد رجل طلبعة، فقتله سلمة بن الاكوع ، فقال الشيع 鎌 : « من قل الرجل ؟ » قالوا: سلمة بن الاكوع ، فقال التى ﷺ : « له سلم الجميم ، ( / / 10 م ح / وقم ۱۲ ) .

مَخْرَفًا في بني سلمة ، فإنه لأول مال تَأَثَّلْتُهُ في الإسلام .

قال الشافعي رحمه الله: هذا حديث ثابت معروف عندنا ، والذي لا أشك فيه أن يعطى السلب من قتل والمشرك مقبل يقاتل من أي جهة قتله مبارزا ، أو غير مبارز .

[۱۸۳٦] وقد أعطى النبي ﷺ سلب مُرْحَب من قتله مبارزًا ، وأبو قتادة غير مبارز، ولكن المقتولين جميعًا مقبلان . ولم يحفظ عن النبي ﷺ أنه أعطى أحدًا قتل موليًا سلب من قتله ، والذي لا أشك فيه أن له سلب من قتل الذي يقتل المشرك والحرب قائمة ، والمشركون يقاتلون ، ولقتلهم هكذا مئونة ليست لهم إذا انهزموا ، أو انهزم المقتول . ولا

قال البهقى: واحتج الشافعي أيضا يحديث الوليد بن مسلم ، عن صفوان بن عسرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أيه ، عن عوف بن مالك أن مدننا قتل رجلاً من الروم في غزوة موتة، قاراد خالد بن الوليد أن يخمس السلب ، فقلت: قد علمت أن رسول الله 難 قصى بالسلب المقاراً.

[ د ۲/ ۱۲۳ ـ ۱۳۵ ـ ۱۳۵ ـ ۲۳ ابنا بفيهاد ـ ۱۶۸ باب في الإمام يمنع الغائل السلب إن رأى والفوس والسلاح من السلب . وم ۲/ ۱۳۷۶ ـ ۲۳ كتاب الجهاد ـ ۱۳ ـ باب استحقاق الغائل سلب القتيل ] . [۱۸۳۱] هم: (۳/ ۱۳۶۳ ـ ۱۶۵۱) (۲۳) كتاب الجهاد والسير ـ (۱۶۵) باب غزوة ذى قرد وغيرها ـ من طريق عكرمة بن عمار ، عن إياس بن سلمة ، عن أيه في حديث طويل قال فيه: نقال ﷺ : لا لاعطين الراية رجالاً بحب الله ورسوله ، ، قال سلمة: قانيت على فجنت به قود ، وهو ارداء ، حتى آبت به رسول

الله ﷺ ، فبصق في عينيه فبرا ، واعطاه الراية ، وخرج مَرْحُب [ ملك خبير ] فقال: قد علمت خبير أتى مَرْحُب شاكى السلاح بطل مُجرَّب

إذا الحروب أقبلت تَلهُّب

فقال على: أنا الذي سعند أم حَلْدَه كليث غاب كريه النظرة

أنا الذي سمتني أمي حُيلَره كليث غاب قال: فضرب رأس مرحب فقتله ، ثم كان الفتح على يديه .

قال البيهتي: واختلف اهل المغازى في قاتل مرحب ؛ فمنهم من قال: قتله على ، ومنهم من قال: تخله مجمد در مسلمة .

 <sup>[</sup> رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير - باب استحقاق الفائل سلب القتيل رقم (46) من طريق عكرمة
 په . والبخارى في كتاب الجهاد - باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان من حديث إياس ، عن أيه ] .

وذهب الواقلدي إلى أن محمد بن مسلمة ضرب ساقى مرحب فقطعهما ولم يجهز عليه، فعر به عَلَّ فضرب عند، فأعطى رسول الله ﷺ محمد بن مسلمة سيفه ودرعه ومغفره وبيضته، وكان عند = أن محمد بن مسلمة سيفه . (م/ ۱۲۳) .

أرى أن يعطى السلب إلا من قتل مشركًا مقبلاً ولم ينهزم جماعة المشركين ، وإنما ذهبت إلى هذا أنه لم يحفظ عن رسول الله ﷺ قط أنه أعطى السلب قائلاً إلا قائلاً قتل مقبلاً.

وفى حديث أبى قنادة ما دل على أن النبى ﷺ قال: ( من قتل قنيلاً له سلبه ؛ يوم حنين بعد ما قتل أبو قنادة الرجل ، وفى هذا دلالة على أن بعض الناس خالف السنة فى هذا فقال: لا يكون للقاتل السلب إلا أن يقول الإمام قبل القتال: من قتل قنيلاً فله سلبه: وذهب بعض أصحابنا إلى أن هذا من الإمام على وجه / الاجتهاد ، وهذا من النبى ﷺ عندنا حكم ، وقد أعطى النبى ﷺ السلب القاتل (المفي غير موضع .

1/111

قال الشافعي رحمه الله: ولو اشترك نفر في قتل رجل كان السلب بينهم ، ولو أن رجلاً ضرب رجلاً ضربة لا يماش من مثلها ، أو ضربة يكون مستهلكها من مثلها ، وذلك مثل أن يقطع يديه أو رجليه ثم يقتله آخر ، كان السلب لقاطع البدين أو الرجلين (٢)؛ لائه قد صيره في حال لا يمنع فيها سلبه ، ولا يمتنع من أن يُدَقَّفَ عليه (٣). وإن ضربه ويقى فيه ما يمنع بنفسه(٤) ، ثم قتله بعده آخر ، فالسلب للآخر ، إنما يكون السلب لمن صيره بحال لا يمتنع فيها .

قال الشافعى رحمه الله: والسلب الذي يكون للقاتل كل ثوب عليه ، وكل سلاح عليه ، ومنطقته ، وفرسه إن كان راكبه أو ممسكه ، فإن كان منفائنًا منه أو مع غيره فليس له ، وإنما سلبه ما أخذ من يديه ، أو بما على بدنه ، أو تحت بدنه (٥).

قال الشافعي رحمه الله: فإن كان في سلبه سوار ذهب ، أو خاتم ،أو تاج ، أو منطقة فيها نفقة ، فلو ذهب ذاهب إلى أن هذا مما عليه من سلبه كان مذهباً ، ولو قال: ليس هذا من عدة الحرب ، وإنما له سلب المقتول الذي هو(٦) له سلاح كان وجهاً ، والله اعلم .

قال الشافعي رحمه الله: ولا يُخَمَّسُ السلب .

<sup>(</sup>١) في ( ت ، ب ): ﴿ لَلْقَاتُلُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ): ( للقاطع اليدين أو الرجلين ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) يُدَقَّف عليه: أي يُجهز عليه . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): ﴿ نَفْسَهِ ﴾ ، وما البِّنتَاه من ( ت ، ص ) . (٥) في ( ص ): ﴿ يليه ﴾ ، وما البِّنتَاه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ هُو ٤: ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

[۱۸۳۷] قال الشافعي رحمه الله: فعارضنا معارض فذكر أن عبر بن الخطاب قال: إنا كنا لا نخمس السلب ، وأن سلب البراء قد بلغ شيئًا كثيرًا ولا أراني إلا خامسه قال:

[١٨٣٨] وذكر عن ابن عباس أنه قال: السلب من الغنيمة ، وفيه الخمس .

/ قال الشافعي رحمه الله: فإذا قال النبي ﷺ: ( من قتل قتيلاً فله سلبه ) ، فأخذ خمس السلب ، البس إنما يكون لصاحبه أربعة أخماسه لا كله ؟ وإذا ثبت عن النبي ﷺ. شيء لم يجز تركه .

فإن قال قاتل: فلمل النبي ﷺ أعطى السلب أنه لم يكن ذا خطر ، وعمر يخبر أنه لم يكن ين خصا ، وعمر يخبر أنه لم يكن يخمسه وإنما خمسه حين بلغ مالاً كثيرًا ، فالسلب إذا كان غنيمة فأخرجناه من أن يكون حكمه حكمها ، وقلنا: قد يحتمل أن يكون قول الله عز وجل: ﴿ فَأَنْ اللّهِ مُعْسَمُ ﴾ [الانفال: ١١] على أكثر الغنيمة لا على كلها ، فيكون السلب مما لم يرد من الغنيمة ، وصغي النبي ﷺ وما غنم ماكولا فاكله من غنمه ، ويكون هذا بدلالة السنة ، وما بقى تحتمله الآية . وإذا كان النبي ﷺ إعطى السلب من قتل لم يجز عندى ـ والله أعلم ـ أن

[۱۸۳۷] ه سنن سعيد بن منصور: (۲ / ۳۰۸ ـ ۳۰۹) كتاب الجهاد ـ پاب ما يخمس في النقل ـ عن هشيم ، عن ابن عون ويونس وهشام ، عن ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز مرديان الزارة بالبحرين فطعنه ،

من بين مون ويون ويسم م. م. ويزل إليه فقطي بده ، وأخذ سواريه وسليه ، فلما صلى عمر الظهر أنى أيا خلفة في داره فقال: إذا كاناً لأنفسن السليه ، وإن سكي البراء قد بلغ مالاً ، فأنا خاسه ، فكان أول سلت خسر في الإسلام سلب البراء . رقم ٢٠٠٨) .

ه مصيف عبد الرزاق: (٥/ ٣٢٣) كتاب الجهاد ـ باب السلب والمبارزة ـ من طريق معمر ، عن أيوب عن ابن سيرين تحوه . ( رقم ٩٤٦٨) .

عز ابن سيرين نحوه ، / (صم ١٨٠٠) . \* السنن الكبرى للبيهقي: (١/ ٣١٠ ـ ٢١١) كتاب قسم الفيء والغنيمة ـ باب ما جاء في تخميس السلب

من طریق عبد الله بن المبارك عن هشام بن حسان، عن محمد بن سیرین، عن انس بن مالك نحوه. و من طریق حمله بن رید، عن ایوب ، عن محمد، ، عن انس: آن البراه نحوه .

ومن طريق قتادة عن أنس ، عن البراء نحوه .

يقول الشافعي بعد هذا يقايل: «هذه الرواية من خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا ، وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها » .

وقد علق صاحب الجوهر النقى يقوله: الرواية بالتخميس عن عمر صحيحة - وإن لم تكن من رواية الشافعي ؛ الحرجها ابن أبي شبية في مصنفه من طريقين صحيحين ، وأخرجها أيضًا غيره

[۱۸۳۸] في السنن الكوري: (٦/ ٢/١) كتاب قسم المنينة والنمىء باب ماجاء في تخميس الحسس - من طريق قبيصة ، عن سفيان ، عن الاورامي ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس قال: السلس من الظفر والنفار من الحسس . 1/11-

يخمس ، ويقسم إذ كان اسم السلب يكون كثيرًا وقليلاً . ولم يستثن النبي ﷺ قليل السلب ولا كثيره أن يقول: يعطى القليل من السلب دون الكثير ، ويقول: دلت السنة أنه إنما أراد بما يخمس ما سوى السلب من الغنيمة .

قال الشافعي رحمه الله: وهذه الرواية من خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا، وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها .

[۱۸۳۹] أخبرنا ابن عيبة ، عن الاسود بن قيس ، عن رجل من قومه يسمى شَبُرُ(١) بن علقمة قال: بارزت رجلاً يوم القادسية فقتك ، فبلغ سلبه اثنى عشر الناً فنطليه سعد بن إلى وقاص .

قال الشافعي رحمه الله: واثنى عشر ألفًا كثير .

٠,,,,

## [7] / الوجه الثاني من النفل

[١٨٤٠] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن

(۱) في ( ب ): 9 سير بن علقمة ، وهو خطأ كما تبين من التخويج ، وكما في السنن الكبرى (٦/ ٢١١) من طريق الإمام الشافعي .

[١٨٣٩] رواه الشافعي كذلك في السنن (٢/ ٦٨٣ رقم ٦٦٦) عن سفيان ، عن الأسود بن قيس ، عن رجل من قومه بقال له: شير بن علفنة . . . فلكره .

سنن سعيد بن متصور: (۲/ ۲۵۸) كتاب الجهاد \_ باب النقل والسلب في الغزو والجهاد \_ عن سفيان،
 منا الأصود بن قبس صعع وجلاً من قومه بقال أن: شهر بن علقمة . . . فلكر نحوه . ( وقم ۲۹۹۳ ) .
 وعن أبي الاحوس ، عن الاصود بن قبس سعم وجيلاً من قومه بقال أن: شهر بن علقمة قال:
 يارات وجلاً يوم القانسية ، فقتلت ماه ، فاقيت به سعملة فخطب سعد أصحابه ، ثم قال:
 إن هذا سلب شير لهو خير من التي عشر القال ، وإن قد نقاشة إله. ( وقم ۲۹۹۳ ) .

مصنف عبد الرزاق: (٥/ ٣٢٥) كتاب الجهاد \_ باب السلب والمبارزة برقم (٩٤٧٣) \_ عن الثورى ،
 عن الأسود بن قيس به .

وفيه د شبر بن علقمة العبدى ٢ [ قال أبو سعيد راوى المصنف: وهو الصواب ] .

[١٨٤٠] ه ط: (٢/ -٤٥٠) (٢١) كتاب الجهاد\_ (٦) ياب جامع النفل في الغزو . ( رقم ١٨٢٩) . ♦خ: (٢/ ٢٩٨) (٥٧) ياب فرض الحسر ـ (١٥) ياب ومن الدليل على أن الحسس انواتب المسلمين ـ

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . ( رقم ٣١٣٤ ) . \* م: (٣/ ١٣٦٨) (٣٢) كتاب الجهاد ـ (١٦) باب الأنفال ـ عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . ( رقم 8/ ١٧٤٩) .

وعن قتية بن سعيد، عن ليث، عن نافع نحوه . وفيه: فلم يغيره رسول الله ﷺ . (٣٦/ ١٧٤٩). =

النبي ﷺ بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبَل نَجْد فغنموا إبلاً كثيرة ، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً ، أو أحد عشر بعيراً (١) ، ثم نفلوا بعيراً بعيراً .

[ ١٨٤١] أخبرنا مالك ، عن أبي الزُّناد: أنه سمع (٢) سعيد بن المسيب يقول: كان الناس يعطون النفل من الخمس .

قال الشافعي رحمه الله: وحديث ابن عمر يدل: على أنهم إنما أعطوا ما لهم مما أصابوا على أنهم نفلوا بعيراً بعيراً ، والنفل هو شيء يزيدونه(٣) غير الذي كان لهم . وقول ابن المسيب: يعطون النفل من الخمس كما قال ـ إن شاء الله ـ وذلك من خمس النبي ﷺ فإن له خمس الخمس من كل غنيمة ، فكان النبي ﷺ يضعه حيث أراه الله كما يضع سائر ماله ، فكان الذي يريه الله تبارك وتعالى ما فيه صلاح المسلمين .

قال الشافعي رحمه الله: وما سوى سهم النبي ﷺ من جميع الخمس لمن سماه الله عز وجل له ، فلا يتوهم عالم أن يكون قوم حضروا فأخذوا مالهم وأعطوا مما لغيرهم إلا أن يَطُّوعَ به عليهم غيرهم .

قال الشافعي رحمة الله عليه: والنفل في هذا الوجه من سهم النبي ﷺ فينبغي للإمام أن يجتهد ، فإذا كثر العدو واشتدت الشوكة وقل من بإزائه من المسلمين نفل منه ؛ اتباعًا لسنة رسول الله ﷺ ، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل ، وذلك أن أكثر مغارى النبي

<sup>(</sup>١) د أو أحد عشر بعيرًا ٤ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): ﴿ عَنْ أَبِي الزَّنَادَ عَنْ الأَعْرِجِ ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) ، والموطأ ٢/ ٥٦ (٢٠) . (٣) ني ( ب ، ت ): د ريدوه ، ، وما أثبتناه من ( ص ) .

ومن طريق عبيد الله بن عمر ، عن نافع نحوه . (٣٧/ ١٧٤٩) .

قال البيهقي في المعرفة: وهكذا في رواية عبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة وبرد بن سنان: عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي ﷺ نفلهم .

وخالفهم محمد بن إسحاق بن يسار فرواه عن نافع ، عن ابن عمر أن أميرهم نفلهم بعيرًا بعيرًا لكل إنسان ،ثم قدموا على رسول الله ﷺ فقسم بينهم غنيمتهم ، وما حاسبهم بالذي أعطاهم

وفي رواية الليث بن سعد إشارة إلى ذلك: ﴿ فَلَمْ يَغِيرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴾ .

ويشبه أن تكون رواية الجماعة أصح ؛ فقد رواه يونس بن يزيد ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابيه مثل روايتهم ، وهو: أن النبي ﷺ نفلهم من إيل جاءوا بها بعيرًا بعيرًا .

<sup>[</sup>١٨٤١]# ط: (٢/ ٤٥٦) (٢١) كتاب الجهاد\_ (١١) باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس .( رقم ٢٠) .

قال الشافعي رحمه الله: والنفل في أول مغزى والثاني وغير ذلك سواء على ما وصفت من الاجتهاد .

قال الشافعي رحمه الله: والذي يختار من أرضى من أصحابنا آلا يزاد أحد على ماله، لا يعطى غير الاربعة الاخماس أو السلب للقاتل . ويقولون: لم نعلم أحدًا من الاثمة زاد أحدًا على حظه من سلب ، أو سهماً(١) من مغنم ، إلا أن يكون ما وصفت من كثرة العدو وقلة المسلمين فينفلون .

[١٨٤٢] وقد روى بعض الشاميين فى النفل فى البدأة والرجعة الثلث فى واحدة ، والربع فى الأخرى .

ودواية ابن عمر أنه نفل نصف السدس فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام ، وأكثر مغازى رسول الله ﷺ / لم يكن فيها أنفال ، فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل ، فينبغى لنفله(٢) أن يكون على الاجتهاد غير محدود .

## [٧] الوجه الثالث من النفل

قال الشافعي رحمه الله: قال بعض أهل العلم: إذا بعث الإمام سرية أو جيشًا فقال

(١) فمى ( ص ): ﴿ سَلْبًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

(٢) في ( ب ): التنفيله ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

[۱۸۴۷] \* د: (۱/ ۱۸۱ - ۱۸۳) (۹) کتاب الجهاد ـ (۱۵۸) یاب فیمن قال: الحُصس قبل الفال ـ عن محمد بن کثیر ، عن سفیان ، عن بزید بن بزید بن جابر الشامی ، عن مکحول ، عن زیاد بن جارزة التمیمی ، عن حیب بن مسلمة الفهری آنه قال: کان رسول الله ﷺ بنفل الشام یعد الحسس .

قال الخطابي: في هذا الحديث أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمس الغنيمة .

وعن عبد الله بن عمر بن ميسرة الجشمى ، عن عبد الرحمن بن مهدى ، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن ابن جارية ، عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله 羹 كان ينفل الربع بعد الحمس ، والثلث بعد الحمس إذا تقل .

ومن عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، ومحمود بن خالد الدعشقيان ، الممنى ، فالا: حدثنا مروان بن محمد قال:حدثنا يحمى بن حمزة ، فال:سمعت أبا وهب يقول: سمعت مكمولاً يقول: . . . لفيت شيخًا بقال أن: زياد بن جارية التيمي، فقلت أن: هل سمعت في الفال شيئاً ؟ قال: نهم ،سمعت حيب بن مسلمة الفهرى يقول:شهنت الني ﷺ قُل الربع في البلداء ، والثلث في الرجعة .

قال الخطابي : والبدأة : إنما هي ابتداء سفر الغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر ، فاوقعت بطائفة العدو ، فما غنموا كان لهم مته الربع ، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه ، فإن قفلوا من=

۲۱۰/ب

لهم قبل اللقاه: « من غنم شيئًا فهو له بعد الحمس » ، فذلك لهم على ما شرط الإمام ؛ لانهم على ذلك غزوا، وبه رضوا . وقالوا: يخمس جميع ما أصاب كل واحد منهم غير السلب فر. إقال الحرب .

[١٨٤٣] وذهبوا في هذا إلى أن النبي ﷺ يوم بدر قال: ﴿ مَنْ أَخَذَ شَيُّنَّا فَهُو لَهُ ﴾

الغزاة ، ثم رجعوا فارقعوا بالعدو ثاتية كان لهم عما غنموا الثلث ؛ لأن نهوضهم بعد القفل أشق ،
 والخطر فيه أعظم . ( معالم السنن على هامش سنن أبي داود ٣/ ١٨٣ ) .

راسو بي من و المسمر و المسمر المنطق المسلم المسلم و المسلم المسلم و المسلم الم

ﷺ فقال له سليمان بن موسى: حدثنا مكحول ... فذكر نحو ما عند ابي دارد . ( رقم ٤٨٣٥ ) .

المستموك: (٢/ ١٣٣) كتاب قسم الفيء \_ تغيل الربع في البناة والثلث في الرجعة \_ من طريق سفيان
 به . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . وواقفه الذهبي .

قال البيهقى ( فى المعرفة ٥ / ١٢٥ - ١٢٥) : رواه الشافعى فى رواية أبى عبد الرحمن البغدادى عنه عن سفيان بر عبينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر .

نه عن سفیان بن عینه ، عن یزید بن یزید بن جابر . کما روی البیهقی من طریق الثوری عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن سلیمان بن موسی ، عن

مكحول، عن ابن سلام ، عن أبى أمامة ، عن عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ كان ينظل في مبدأه الربع ، وإذا قبل الشاء بعد الحس .

الربع ، وإدا فعل التنت بعد الحسن . ثم قال : رواه أبو عبد الرحمن عن الشافعي أنه حكاه عن وكيع ، عن سفيان دون قوله : بعد الحس . ثم بين أنه يقال : إن فيها غلطًا ، وإنما الصحيح الرواية الاخرى عن مكحول .

[١٨٤٣] \* السنن الكبرى للبيهقي: (٦/ ٣١٥) كتاب قسم الفيء والغنيمة \_ (١٥) باب الوجه الثالث من النفل -

من طریق یونس بن بکیر ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن سلیمان بن موسی ، عن مکحول ، عن ایی آمامة الباهلی قال: سالت عبادة بن الصاحت عن الاثفال فقال: فینا أصحاب بلمر زبات ، وذلك أن رسول اللہ ﷺ حين التقر, الناس بيلم نقل كل امرئ ما أصاب .

قال الرافعي: تكلموا في ثبوته ، وقال أين الملقن: غريب ، وقال أبو حاتم : مكحول لم يو أبا أمامة ( خلاصة البدر للنبر ٢/ ١٥٤) .

قال صاحب الجوهر النقى: حديث عبادة أخرجه الحاكم فى المستدوك (٢/ ٣٢٦) تفسير سورة الأنفال وقال: صحيح على شرط مسلم .

قال البيهقي تعليقًا على ما قاله الشافعي: وقد روى عن ابن عباس ما يخالفه في لفظه .

ثم روی من طریق مسدد ، عن محتمر ، عن داود بن أبی هند ، عن عکرمة ، عن ابن عباس قال: قال نبی الله ﷺ یوم بدر: د من فعل کفا وکفا ، وأتی مکان کفا وکفا فله کفا ، .

ون. قان بن مند ووود يوم بدر . \* من قامل نك ونك ؟ قال صاحب الجوهر التنان: آخرجه الحاكم (٧/ ٣٢١ - ٣٢٢) وقال: صحيح ، فقد احتج البخارى يعكرمة ، واحتج مسلم بلاور ين اين هند .

 4. (٣/ ١٧٥ - ١٧٦) (٩) كتاب الجهاد - (١٥٩) باب في النفل - عن وهب بن بقية ، عن خالد ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله 攤 يوم يدر: ٥ من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا » .

وعن هشيم ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال يوم بنر : « من قتل قتيلاً فله كنا وكذا ، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا » . وذلك قبل نزول الخمس والله أعلم ./ ولم أعلم شيئًا يثبت عندنا عن النبي ﷺ إلا ما وصفنا من قسمة الأربعة الأخماس بين من حضر القتال ،وأربعة أخماس الخمس على أهله ،ووضعه سهمه حيث أراه الله عز وجل وهو خمس الخمس ، وهذا أحب إلى ، والله أعلم، ولهذا مذهب؛وذلك أن يقال: إنما قاتل هؤلاء على هذا الشرط،والله أعلم.

# [٨] كيف تفريق القسم

قال الشافعي رحمه الله: وكل ما حصل مما غنم من أهل دار الحرب من شيء قل ، أو كثر ، من دار أو أرض ، وغير ذلك من المال ، أو سبى ، قسم كله إلا الرجال البالغين، فالإمام فيهم بالخيار: بين أن يَمُنْ على من رأى منهم ، أو يقتل ، أو يفادى ، أَوْ يَسْبَى ، وإنْ مَنَّ أَوْ قَتْلَ فَذَلَكَ لَه ، وإنْ سَبَى أَوْ فَادَى فَسْبَيْلُ مَا سَبِّي ، وما أخذ مما فادى سبيل ما سواه من الغنيمة . قال: وذلك إذا أخذ منهم شيئًا على إطلاقهم ، فأما أن يكون أسيرًا من المسلمين فيفاديه بأسيرين أو أكثر فذلك له ، ولا شيء للمسلمين على من فادى من المسلمين بأسارى المشركين ، وإذا جاز له أن يمن عليهم فلا يعود على المسلمين منه منفعة يقبضونها ، كان أن يستخرج أسيرًا من المسلمين أنفع وأولى أن يجوز .

[١٨٤٤] أخبرنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة عن أبي المُهَلَّب ، عن عمران ابن حصين: أن النبي ﷺ فادي رجلاً برجلين .

قال الشافعي رحمه الله: وفي الرجل يأسره الرجل فيسترق، أو تؤخذ منه الفدية قولان: أحدهما: ما أخذ منه كالمال يغنم ، وأنه إن استرق فهو كالذرية وذلك يخمس ، وأربعة أخماسه بين جماعة من حضر ، فلا يكون ذلك لمن أسره ، وهذا قول صحيح لا

قال صاحب الجوهر النقي : ما ذكره البيهقي أنه يخالفه في لفظه ، فتلك المخالفة لا تضر .

<sup>[</sup>١٨٤٤] م: (٣/ ١٢٦٢ ـ ١٢٦٣) (٢٦) كتاب النذر ـ (٣) باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد - من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبوب بهذا الإسناد في حديث طويل . فيه: « فغدى - أي الأسير ، وهو رجل من بني عقيل - بالرجلين - اللذين أسرتهما ثقيف من أصحاب رسول الله . (رقم ٨/١٦٤١) . 鑑

ومن طريق عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب به نحو الأول .

وقد سبق أو روى الشافعي هذا الحديث مطولاً في كتاب النذور من طرق . (أرقام ١٤٢٦ ـ ١٤٢٩). وسيأتي في باب الفداء بالأساري ـ من كتاب الحكم في قتال المشركين ـ يوويه الشافعي عن الثقفي عن أيوب به مقتصراً فيه على قصة الأسير ، وفدائه بالرجلين المسلمين .

أما هذا اللفظ المختصر فأخرجه:

<sup>♦</sup> ت: ( ٤/ ١٣٥) (٢٢) كتاب السير \_ (١٨) باب ما جاه في قتل الأساري والفداء \_ من طريق سفيان به ( رقم ۱۵۹۸) .

وقال: هذا حديث حسن صحيح . ولفظه: ﴿ فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك ﴾ .

أعلم خبرًا ثابتًا يخالفه . وقد قبل: الرجل مخالف للسبى والمال ؛ لان عليه القتل فهو لمن أخله، وما أخذ منه فلمن أخله ، كما يكون سلبه لمن قتله؛ لان أخله أشد من قتله ، وهذا مذهب، والله أعلم .

فينغى للإمام أن يعزل خمس ما حصل بعدما وصفنا كاملاً ، ويقر أربعة أخماسه ، ويحسب من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين ، ويعرف من حضر من أهل اللمة ، وغير البالغين من المسلمين ، ومن النساء فينفلهم شبئاً ، فمن رأى أن ينفلهم من الأربعة الاخماء الاخماء الاخماء الاخماء الاخماء المائم من بالغي المسلمين الذين حضروا القتال ، فيضرب للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل من بالغي المسلمين الذين حضروا القتال ، فيضرب للفارس ثلاثة أسهما مهما المهما ، ويفضل فو المسلمين الذي المسلمين الذين عضرا المتعلق من المسلمين الذين المسلمين الذين عضرات المتال المهما المسلمين الذين المسلمين الذين المسلمين الذين المسلمين الدين المسلمين الذين عضران المسلمين الدين المسلمين الدين المسلمين الدين المسلمين الدين المسلمين المسلمين الدين المسلمين المسلمين الدين المسلمين المسل

[١٨٤٥] أخبرنا الثقة عن إسحاق الأورق عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ ضرب للفرس بسهمين ، وللفارس بسهم .

فزعم بعض الناس أنه لا يعطى فرس إلا سهمًا ، وفارس سهمًا ، ولا يفضل فرس على مسلم . فقلت لبعض من يذهب مذهبه: هو كلام عربي ، وإنما يعطى الفارس بسبب

(١) في ( ص ، ت ): ( للراجل ، وما أثبتناه من ( ب ) .

[١٤٤٥] قال البيهقى : وذكر الشافعي في القديم رواية أبي معاوية ، عن عبيد الله بن عمر بإسناده هلما أن النبي ﷺ أسهم للفارس ثلاثة أسهم ؛ سهم له ، وسهمان لفرسه .

ورواية عبيد الله هذه في الصحيحين: ه خ: (٢/ ٣٢٧) (٥٦) كتاب الجهاد ــ (٥١) باب سهام الفرس ــ عن عبيد بن إسماعيل ، عن أبيي

هِ م: (۱/ ۱۳۲۷) (۲۳) كتاب الجهاد والسير ــ (۱۷) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين - من طريق سليم بن الخضر، عن عبيد الله بن عمر : أن رسول الله ﷺ قسم فى النقل للفرس سهمين، وللرجل سهماً .

ومن طريق ابين نمير عن عبيد الله به ، ولم يذكر • في النفل › . ( رقم ٥٧/ ١٧٦٣) . قال البيهةي : وقد وهم فيه بعض الرواة عن أبي أسامة وابن نمير ، فقال: للقرس سهمين ،

وللراجل سهمًا . ( المعرفة ٥/ ١٣٤) .

قال: والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا . وقد رواه سفيان الثورى ـ وهو إمام ، وأبو معاوية الضرير ، وهو من الحفاظ عن عبيد الله مفسرًا

[أى للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ؛ سهم له ، وسهمان لفرسه ] .

قال: وكذلك رواه أحمد بن حنبل وجماعة عن أبي معاوية . (السنن الكبرى ٦/ ٣٢٥).

قال: ورواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع ،عن ابن عمر أن النبي ﷺ قسم يوم خيبر للفارس=

كتاب قسم الفيء والغنيمة /كيف تفريق القسم \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

۲۳۳/ب ت ۱/۲۱۱ القوة والغناء مع السنة ، والفرس لا يملك شبئاً إنما يملكه فارسه ، ولا يقال: لا يفضل فرس على مسلم، والفرس بهيمة لا يقاس بمسلم، ولو كان هذا كما قال صاحبك لم يهجز أن يسوى بين فرس ومسلم / وفي قوله وجهان: أحدهما : خلاف السنة ،/ والأخر: قياسه الفرس بالمسلم، وهو لو كان قياسًا له دخل عليه أن يكون قد سوى فرسًا بمسلم . وقال بعض أصحابه بقولنا في سهمان الخيل ، وقال: هذه السنة التي لا ينبغي خلافها .

قال الشافعي رحمه الله: وأحب الاقاويل إلى وأكثر قول أصحابنا: أن البراذين(١) والمقاريف يسهم لها سُهمان العربية ؛ ولانها قد تغنى غنامها في كثير من المواطن ، واسم الحيل جامع لها وقد قيل: يفضل العربي على الهجين(٢).

وإذا حضر الرجل بفرسين أو أكثر لم يسهم إلا لفرس واحد ، ولو جاز أن يسهم

والمقاريف: جمع مُقْرِف ، وهو ما كان أبوه غير عربي وأمه عربية . والتهجين هو ما كان أبوه عربي وأمه غير عربية .

(٢) السنن الكبرى ( ٦/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨) كتاب قسم الفيء والغنيمة:

عقد اليهش بالغ فيما جاء في سهم البرافين والمقارف والهجين ، ونقل عن الشافعي في الفنيم فيه ، قال الشافعي: 3 أمر الله تعالى أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة، ومن رباط الحيل، فلم يخص عربياً دون هجين وأنذ رسول الله ﷺ في لحوم الحيل، وكان ذلك على الهجين والعربي ، وقال : 3 تجاوزنا لكم عن =

سهمين وللراجل سهما .

قال: فعبد الله العمري كثير الوهم .

قال الشافعى فى القديم: كانه مسمع نافعًا يقول: للفرس سهمين وللرجل سهما ، فقال: للفارس سهمين وللراجل سهمًا ، وليس يشك أحد من أهل العلم فى تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه [ عبد الله ] فى الحفظ .

قال البيهقى: وروى عن مُجمّعٌ بن جارية : أن النبي ﷺ قسم سهما في خيبر . . . فاعطى الفارس سهمين والواجل سهماً .

قال الشافعي في القديم: مجمع بن يعقوب ـ يعني راوى هذا الحديث ـ عن أبيه ، عن عمه عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف ، فأخذنا بحديث عبيد الله ، ولم نر له خبراً مثله يعارضه ، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله .

( السنن الكبرى ٦/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ـ المعرفة ٥/ ١٣٤ ـ ١٣٥) .

هذا وقد روى الشافعي في السنن في فضل الحيل:

 ١- قال: حدثنا سفيان بن عينة قال: سمعت شبيب بن خوقفة البارقي يقول: سمعت عروة بن أبى الجعد البارقي بقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ١ الحيل معقود بنواصيها الحير إلى يوم المتبادة ٤ .
 قال شبيب: فرايت فى دار عروة صبعين فرسا مربوطة . ( السنة ٢/ ٢٤ ـ ٢٢٥) .

٣- أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله ﷺ قال: \* الحيل في نواصيها الحبر إلى بوم القيامة » . ( السنة ٢/ ٢٦٥ ) .

متفق عليهما [خ في المناقب رقم (٣٦٤٤)،وم في الإمارة أرقام (٩٦ \_ ١٨٧١ / ١٨٧١ \_ ١٨٧٤)] .

آخذًا لمثله .

قال الشافعي رحمه الله: وليس فيما قلت من أن لا يسهم إلا لفرس واحد ، ولا خلافه خبر يثبت مثله \_ والله أعلم \_ وفيه أحاديث منقطعة أشبهها أن يكون ثابتًا .

[١٨٤٦] أخبرنا ابن عبينة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد(١) بن عبد الله بن

صدقة الحيل والرقيق ، وقال: ﴿ ليس على المسلم في فرسه ولا في غلامه صدقة ، ، فجعل الفوس من
 الحيل .

قال الشافعي: وقد ذكر عن النبي ﷺ أنه فضل العربي على الهجين ، وأن عمر فعل ذلك .

قال الشافعي: ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلاً ، والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة ، وكذلك حديث عمر ثرائيجي ، وهو عن كالنوم بن الاقدر مرسل .

قال الشافعي: أنا حماد بن خالد ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي بشر ، عن مكحول : أن النبي ﷺ عُرِّب العربي وهَمَّبِنَّ الهجين . وانظر المراسلي : (ص : ٧٢٧ وقم : ٧٨٧) .

رواه البيهقى من هذا الطريق ، ثم قال: هذا هو المحفوظ مرسل ، وقد رواه أحمد بن محمد الجرجاني ، عن حماد بن خالد ، عن معاوية بن

صالح ، عن السلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن زياد بن جارية ، عن حبيب بن مسلمة موصولا ... وزاد في مته: « للقرس سهمان ، وللهجين سهم » .

قال بعض النقاد: هذا لا يوصله غير أحمد ، وأحاديثه غير مستقيمة ، كأنه يغلط فيها .

قال اليهفى: وروى أبو داود فى المراسيل عن أحمد بن حنيل ، عن وكيع ، عن محمد بن عبد الله الشعيش، عن خالد بن معدان: أسهم رسول الله 難 للعراب سهمين ، وللهجين سهماً . المراسيل (ص : ٢٧٦ - ٢٧٧ رقم : ٢٨٦) .

قال البيهقى: وهو منقطع لا تقوم به حجة .

ثم روى من طريق الشافعي ، عن سفيان بن عينة ، عن الأسود بن قيس ، عن ابن الاقعر قال: أغارت لحلل بالشام ، فافرتك الحيل من يومها وادرك الكودان ضمعي ، وعلى الحيل المناف بن محمدة الهمداني، ففضل الحيل على الكودان [ أي البرانين ، وهي غير العربية ] ، وقال: لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك ، فيلم ذلك عمر بن الحقالب فقال: هيلت الوادعي أمه ، لقد أذَّكَرُّ به ، أمضوها على ما قال . قال الشافعي: ولو كنا تنبث على علما ما خالفاء

وقال في القديم: هذان خبران مرسلان ، ليس واحد منهما شهد ما حدث به .

(۱) في ( ب ). ﴿ يحيى بن سعيد بن عباد » وهو خطأ ، وصحت. ﴿ يحيى بن عباد » كما أثبتناء من ( ص )، ومن رواية البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي (١٣٨/٥) وإن كان الذي ادعى أنه حقق الكتاب \_ قد راد ﴿ بن =

● السنن الكبرى للبيهقي: (٣٣٦/٦ - ٣٣٧) كتاب قسم الغرة والفنيمة - باب ما جاه في سهم الراجل والفارس \_ من طريق محاضر بن المورع أبو المورع، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد عن عبد الله ابن الزير أن النبي 義 تسم للزير أربعة أسهم ،سهما لأمه في القري، وسهما له، وسهمين لفرسه .

بن الوبير أن النبي ويهيد قسم مرييز وايف المنهم علمهم قسم عن مشام موصولاً ؟ ورواه ابن عيمية ومحمد قال البيهقي: ﴿ وكذا رواه سعيد بن عبد الرحمن ، عن هشام موصولاً ؟ ورواه ابن عيمية ومحمد ابن بشر ، عن هشام ، عن يعني بن عباد من قوله دون ذكر أعبد الله بن الزبير ، في إسناده . الزبير أن الزبير بن العوام كان يضرب فى المغنم بأريعة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه ، وسهمًا فى ذى القربى .

قال الشافعي رحمه الله: يعنى - والله أعلم - بسهم ذى القربي سهم صفية امه ، وقد شك سفيان أحفظه عن هشام عن يحيى سماعًا ، ولم يشك سفيان أنه من حديث هشام عن يحيى هو ولا غيره من حفظه عن هشام .

[۱۸٤۷] قال الشافعي رحمه الله: وحديث مكحول عن النبي ﷺ مرسل: أن الزبير حضر خبير بفرسين ، فأعطاه النبي ﷺ خمسة أسهم: مسهماً له ، وأربعة أسهم لفرسيه ،

وهمو يعجى بنّ عبّاد بن عبد الله بن الزيير المنفى من الحاسة مات بعد المائة ، وله ست وثلاثون سنة . روى له الاربعة أصحاب السنن . ( التقريب ، وتم ٧٥٧٥ ) . وقد رواه الشاقعى فى سهمان الحبل من كتاب الارزاعى ، وفيه \* يعجى بن عباد ، كما ذكرنا فى التخريج.

أقول: ورواية ابن عيينة هذه التي معنا ، وهي كما قال .

وروى السيهقى كذلك من طريق محمد بن العرج الأرق ، عن ابن أبى زنبر ، عن مالك بن انس ، عن أمى الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، مع زيد بن ثابت قال: أعطى النبي ﷺ الزيبر يوم حنين اربعة أسهم ؛ سهمين للقرس ، وسهما له ، وسهما للقرابة .

قال البيهقى: هذا من غوائب الزنبرى ، عن مالك ، وإنما يعرف بالإسناد الأول ، وفيه كفاية .

كما روى من طريق العلمي بن اسد ، عن محمد حدوان ، عن أبي سعيد عبد الله بن بسر ، عن أبي كمنة الأماري قال: لما قتح رسول الله ﷺ مكة كان الزير علم المبتبة البسري ، وكان المقداد بن الأسود على معبنت البعني ، قال: فلما دخل رسول الله ﷺ ، فسمح الفبار عن وجوههما ياويه ، وقال: إنى جملت للفرس صهيين ، وللقارس مهما ، فمن تقصه للله .

قال: وفى الباب سوى ما ذكرنا عن عمر ، وطلحة ، والزبير ، والمقتاد ، وأبي هريرة ، وسهل بن أبى حثمة ، عن النبي ﷺ وفى بعض ما ذكرنا كفاية . وقال السيمقى: وفى كتاب القديم رواية أبى عبد الرحمن،عن الشاقمى: حديث شاذان ،عن وهير،

وقال البيهين. وهي شاب التقديم روايه ابني عبد الرحمين، عن استاهين: حديث شادان ، عن رهبر، عن أبي إسحاق قال: فزوت مع مسيد بن عشدان فأسهم لفرس سهمين، ولى سهما . قال أبو إسحاق: وبذلك حدثنى هائر" بن هائر" عن على تؤليج، وكذلك حدثنى حارثة بن مضرب عن عمر تؤليج.

[۱۸۴۷] رواه الشافعي في كتاب سير الاوزاعي \_ في باب سهمان الحيل ، رواه حناك كذلك معلمًا ، وقال بعده: فلعب الارواعي الي قبول هذا عن مكمول منتقلًا ، وهشام بن هروة أحرص لو اسهم لابن الزبير لفرمين أن يقول به ، فائب إذا خالته مكمول أن يكون أثبت في حديث أبيه من بعرصه على رياضه ، وإن كان حديث منظوعًا لا تقوم به حجة ، فني كمعيث مكمول .

وقد ذكر السهقى بعد رواية مكحول رواية أخرى للشافعي في القديم تخالف هذه الرواية فقال: قال الشافعي في القديم:

وقد ذكر عبد الوهاب الخفاف ، عن العمري [ عبد الله بن عمر بن حفص ] عن أخيه ،أن الزبير=

سعيدًا بين قوسين ، وهي ليست في للخطوط على الصواب ، ولكنه اعتقد أن ما في البولاقية أو ما استخرج عليها هو الصواب فزادها من الأم ، والله عز وجل هو المستعان . هد بحد من عام من من الله . الدر الذات من المثلة تراس و الله عن المدرود .

ولو كان كما حدث مكحول أن الزبير حضر خبير بفرسين فأخذ خمسة أسهم كان ولده أعرف بحديثه ، وأحرص على ما فيه زيادة من غيرهم إن شاه الله .

قال الشافعي: ولا يسهم لواكب دابة غير الفرس ، لا بغل ، ولا حمار ، ولا بعير ، ولا يعير ، ولا فيل ، ولا يعير ، ولا فيل ، ولا غيره ، ولا غير ، ولا غير ، ولا غير ، ولا خير ، ولا خير على أد فقد على أد ولا أحدى ولا أحدى أد ولا أحدى ولا أحدى أد فقل فشهد رجل على واحد من هذه فقد قبل: لا يسهم له؛ لأنه ليس لواحد منها غناه الحيل التى أسهم لها رسول الله على مثل هذه الدواب .

قال الشافعي رحمه الله: ولو قال رجل: أُسْهِمُ للفرس كما أسهم للرجل ولم يقاتل، كانت شبهة ، ولكن في الحاضر غير المقاتل العون بالرأى والمدعاء ، وأن الجيش قد ينصرون باضعفهم ، وأنه قد لا يقاتل ثم يقاتل وفيهم مرضى فاعطى سهمه سنَّة ، وليست في فرس ضرَع ، ولا تَحْم ، ولا واحد نما وصفنا من هذه المعاني .

قال الشافعي رحمه الله: وإنما أسهم للفارس بسهم فارس إذا حضر شيئًا من الحرب فارسًا قبل أن تنقطع الحرب ، فأما إن كان فارسًا إذا دخل بلاد العدو ، وكان فارسًا بعد انقطاع الحرب ، وقبل جمع الغنيمة ، فلا يسهم له بسهم فارس قال: وقال بعض الناس: إذا دخل بلاد العدو فارسًا ثم مات فرسه أسهم له سهم فارس ، وإن أفاد فرسًا ببلاد العدو قبل القتال فحضر عليه لم يسهم له .

قال الشافعي رحمه الله: فقيل له: ولم أسهمت له إذا دخل أدنى بلاد العدو فارسًا وإن لم يحضر القتال فارسًا ؟ قال: لأنه / قد يثبت هى الديوان فارسًا ، قيل: فقد يثبت هو في الديوان فإن مات فلا يسهم له إلا أن يوت بعدما تحرز الغنيمة . قيل: فقد أثبت

1/178

 <sup>(</sup>١) الحقطي: الذي تمسلم هزالاً . واللّحِشم: هو الذي قد كبر حتى ضعف فصار كالشيخ الهيم الذي لا حواك به .
 واللّمشيخ : الصغير الضعيف . والرائوج: الذي هؤل حتى لا حواك به . (الزاهر ص ٢٣٨) .

وافى بأقراس يوم خيير ، فلم يسهم له إلا لفرس واحد .

ولكن السيهتى ذكر رواية اخرى عن العمرى تخالف مذه الرواية فقال: وروى عن عبد الله بن رجاء عن عبد الله بن عمر العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن الزبير لئه غزا مع النبي ﷺ بالمواس له ، فلم يقسم إلا لفرسين .

قال البيهقى: ﴿ وَهِذَا يَخَالَفُ الأُولُ فَى الإَسْنَادُ وَالمَنْنُ ، والعَمْرَى غَيْرُ مُحْتَجَ بُه ، وَوَوَى عَنْ الحَسْنُ عَنْ بِعَضْ الصَّحَابُةُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَشَمْ إلا لفرسين . وهذا منقطع . ﴿ المَعْرَفَةُ ﴾ ١٣٩ ـ

<sup>. (18</sup> 

۲۱۱/ب

هو وفرسه فى الديوان ، فزعمت أن الموت قبل إحراز الغنيمة ، وإن حضر القتال يقطع حظه . قال: فعليه مثونة وقد فى الغنيمة ، وأن موت فرسه قبل حضور القتال لا يقطع حظه . قال: فعليه مثونة وقد وافى أدنى بلاد العدو ، قبل: فذلك كله يلزمك فى نفسه ، ويلزمك فى الفرس . أرأيت الخراسانى أو اليمانى يقود الفرس للروم حتى إذا لم يكن بينه وبين أدنى بلاد العدو إلا مبل فمات فرسه ، أيسهم لفرسه ؟ قال: لا ، قبل: فهذا قد تكلف من المتونة أكثر بما يتكلف رجل من أهل الثغور ابتاع فرساً / ثم غزا عليه ، فأمسى بأدنى بلاد العدو ، ثم مات فرسه فزعمت أنك تسهم له ، ولو كنت بالمتونة التى لزمته فى الفرس تسهم له كان هذا أولى أن تحرمه من الذى تكلف ، كثر بما تكلف فجويت .

قال الشافعى رحمه الله: ولو حاصر قوم مدينة فكانوا لا يقاتلون إلا رَجَّالةً ، أو غزا قوم فى البحر فكانوا لا يقاتلون إلا رجالة لا ينتفعون بالخيل فى واحد من المعنيين ، أعطى الفارس سهم الفارس لم ينقص منه .

قال الشافعى رحمه الله: ولو دخل رجل يريد الجهاد فلم يجاهد أسهم له ، ولو دخل أجير يريد الجهاد فقد قبل: يسهم له ، وقبل: يخير بين أن يسهم له ويطرح الإجارة ولا يسهم له . وقد قبل: يرضخ له .

قال الشافعي رحمه الله: ولو انفلت أسير في أيدى العدو قبل أن تحرز الغنيمة فقد قبل: لا يسهم له إلا أن يكون قتال فيقاتل ، فأرى أن يسهم له . وقد قبل: يسهم له ما لم تحرز الغنيمة .

ولو دخل قوم تجار فقاتلوا لم أر بأسًا أن يسهم لهم ، وقد قيل: لا يسهم لهم .

قال الشافعي رحمه الله: فأما الذمي غير البالغ والمرأة يقاتلون فلا يسهم لهم ويرضخ لهم ، وكان أحب إلى في الذمي لو استؤجر بشيء من غير الغنيمة أو المولود في بلاد الحرب يرضخ له ، ويرضخ بلن قاتل كثر ما يرضخ بلن لم يقاتل ، وليس لذلك عندي حد معروف يعطون من الحريق (۱۷ كومن (۱۳) الشيء المنفرق مما يغنم ، ولو قال قاتل: يرضخ لهم من جميع المال كان مذهبا ، وأحب إلى أن يرضخ لهم من الأربعة الأسهم ؛ لانهم حضورا الفتال ، والسنة بالرضخ لهم بحضورهم كما كانت بالإسهام لغيرهم بحضورهم . قال الشافعي رحمة الله عليه: فإن جاء مدد للمسلمين بلاد الحرب قبل تنقطم

<sup>(</sup>١) الحُرْثي: أثاث البيت . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٢) رمن ): ساقطة من ( ت ، ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

الحرب، فحضروا من الحرب شيئًا قل ، أو كثر ، شركوا في الغنيمة ، وإن لم يأتوا حتى تنقطع الحرب ولا يكون عند الغنيمة ماتع لها لم يشركوهم ، ولو جاءوا بعدما أحززت النقيمة (()، ثم كان قتال بعدها ، فإن غنموا شيئًا حضروه شركوا فيه ، ولا يشركون فيما أحرز قبل حضورهم . ولو أن قائدًا فرق جنده في وجهين فغنمت إحلى الفرقين ولم تغتم الاخرى، أو بعث سرية من عسكر ، أو خرجت هي فغنمت في بلاد العدو ولم يغتم المسكر ، أو غنم العسكو ولم تغنم السرية ، شرك كل واحد من الفريقين صاحبه ؛ لأنه جيش واحد كلهم ردًه لصاحبه .

الم أمن أمن ألم المسلمين فغنمت بأوطاس غنائم كثيرة / وأكثر العسكر
 بـ دين ) فشر كوهم وهم مع رسول الله .

(١) في ( ص ، ت ): ﴿ غَنِيمة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

[۱۸۵۸] ﴿ خ: (۲/ ۱۵۱ \_۱۵۷) (۱۶) کتاب الغازی \_(۵۰) باب غزاة أوطاس \_ من محمد بن العلاه ، من أبي أساب على المي العلاه ، من أبي مرسى واقعه قال: لما فرغ النبي ﷺ من التي أمير النبي ﷺ من يعت أباء عامر على جيش إلى أوطاس ، فلقى دُريَّد بن العسَّمَّة ، فقتل دريد ، ومزم الله أصحابه . (م ١٣٦٣) .

م: (٤/ ١٩٤٣ - ١٩٤٤) (٤٤) كتاب نضائل الصحابة - (٢٨) باب من فضائل أي موسى وأي عامر (٢٨) باب من فضائل أي موسى وأي عامر (الانسعرين وللهاع عن جد الله بن بَرَّاد ، أبي عامر الانسعرى وأبي كريب محمد بن العلاء ، عن أبي أسلمة به . ( رقم ١٦٥/ ٢٤٩٨ ).

وكما ترى ليس فيهما مسألة الغنيمة وقسمتها على الجيش كله .

وقد ذكر الشافعي هذا الحديث تعليقًا عن أبي يوسف في كتاب سير الأوزاعي ، فقال: وقال أبو ويصف : حدثنا الكيلي وفيره عن رسول الله ﷺ أنه بعث أبا عامر الأشموي يوم جنين إلى أوطاس ، فقاتل من بها عن هرب من حين، وأصاب المسلمون بوعث سبايا وغائم ، فلم يبلغنا عن رسول الله ﷺ فيما قسم من غنائم ألهل حين أنه فرق بين ألها أوطاس وأعل حين ، ولا نعلم إلا أنه جمل ذلك خينية واحدة وفيًا واحدًا ذباب سهم القارس والراجل وتفصيل أخيل ] .

وقال أيضًا في هذا الباب معلقًا على هذا الحديث:

ابو عامر كان فى جيش النى ﷺ ومعه يحين ، فيث النى ﷺ فى اتباعهم ، وهذا جيس واحد ، كل فرقة منهم رده للأخرى ، وإذا كان الجيش هكذا فلو أصاب الجيش شيئًا دون السرية ، أو السرية شيئًا كانوا فيه شركاء ؛ لاتهم جيش واحد ، وبعضهم رده لعض .

قال البيهقى: وذكر فى القديم حديث يزيد بن هارون ، عن أبى إسحاق ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده أن النبي ﷺ قال: ° برد على الجيش سراياهم » .

وقد رواه البيهقي من طريق يونس بن بكير ، عن أبي إسحاق به ، ولفظه:

والمسلمون يد على من سواهم يسعى بلعتهم أدناهم ، يرد عليهم أقصاهم ، ترد سراياهم علمى قعدتهم . ( للعرفة ٥/ ١٤٤٢ ) . وانظر السنن الكبرى ( ٦/ ٣٣٥ ــ ٣٣٦) . ۲۳٤/ ب

قال الشافعي رحمه الله: ولو كان قوم مقيمين بيلادهم فخرجت منهم طائفة فغنموا لم يشركهم المقيمون وإن كان منهم قريبًا ؛ لأن السرايا كانت تخرج من المدينة فتغنم ولا يشركهم أهل المدينة .

ولو أن إمامًا بعث جيشين على كل واحد<sup>(١)</sup> منهما قائد ، وأمر كل واحد منهما أن يتوجه ناحية غير ناحية صاحبه من بلاد عدو ، فغنم أحد الجيشين لم يشركهم الآخرون . فإن اجتمعوا فغنموا مجتمعين فهم كجيش واحد ، ويرفعون الحمس إلى الإمام ، وليس واحد من القائدين بأحق بولاية الخمس إلى أن يوصله إلى الإمام من الآخر ، وهما فيه شريكان .

قال الشافعي رحمه الله: ولو غزت جماعة باغية مع جماعة أهل عدل<sup>(٢)</sup>شركوهم في الغنيمة ، ولاهل العدل بطاعة الإمام أن يلوا الخمس دونهم حتى يوصلوه إلى الإمام .

### [٩] سن (٣) تفريق القسم

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك اسمه: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْتُم مِّن شَيَّء ﴿ اللَّهِ الْمُعَالِدِ ا الآية الاثفال: 21] .

[١٨٤٩] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مُطَرَّف ، عن مَعْمَر، عن الزهرى: أن

(١) ﴿ وَاحْدَ ﴾: سَاقَطَةُ مَنَ ( تَ ) ، وَأَثْبَتَاهَا مَنَ ( ص ، ب ) .

(٢) في ( ص ): ٩ العدل ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .
 (٣) في ( ص ): ٩ سنن ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

(٢) في ( ص ): • سان ٢٠ وما اتبتناه من ( ب ، ت ) .

(٤) ٥ من شيء ٢: سقط من ( ت ) ، واثبتناه من ( ص ، ب ) .

( ۱۸٤٩ € خ: (۰/ ۱۰٪ (۵۰) (۵۰) باب فرض الحس م (۱۷) باب ومن الدليل على أن الحمس للإمام ، عن حبد الله عبد الله عن جبير بن حبد الله الله الله عن جبير بن معالم الله عن حبير بن معامل الله رصول الله ﷺ قتال: أصلت بن المطلب وتركتنا ، ونعن الله رصول الله ﷺ قتال: أصلح شيء واحد ، . ودعن الدل وطرف الله ﷺ : وإنا بن المطلب وترخ مائم شيء واحد ، .

قال الليث: حدثني يونس ، وزاد: قال ابن جبير: ولم يقسم النبي ﷺ لبني عبد شمس ولا لبني وفا, [ من ذلك الخمس شئًا ] .

وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والطلب إخوة لأم ، وأمهم عاتكة بنت مرة ، وكان نوفل أخاهم لابيهم . ( رقم ٢١٤٠) . وطرفاه في ( ٣٥٠٧ ـ ٤٢٣٩) .

وفي (٣/ ١٤٠) (١٤) كتاب المغاري \_ (٣٨) باب غزوة خير ـ عن يحيى بن بكير به ،وفيه: ( قال جير: ولم يقسم النمي ﷺ لبني عبد شمس وبنى نوفل شيئاً ٤ . ( رقم ٤٣٢٩) . محمد بن جبير بن مطعم أخبره عن أبيه قال: لما قسم النبي ﷺ سهم ذى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا (١) رسول الله ، هؤلاء إخواننا من بنى هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم ، أرأيت إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا ، وإنحا قرابتنا وقرابتهم / واحدة ، فقال النبى ﷺ: المائه بن هاشم وينو المطلب شيء واحد هكذا ، وشبك بين أصابعه .

ص

أخبرنا الربيع قال:

[۱۵۰۰] أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا -أحسبه داود العطار عن ابن المبارك ، عن يون النبي الله ، عن النبي الله عن ابن مطعم ، عن النبي الله عناه .

[١٨٥١] أخبرنا الثقة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهرى ، عن ابن المسبب ، عن جبير بن مطعم ، عن النبي ﷺ بمثل معناه .

قال الشافعي: فذكرت لمطرف بن مازن أن يونس وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب عن ابن المسيب،فقال مطرف:حدثنا معمر كما وصفت،ولعل ابن شهاب رواه عنهما معًا .

[١٨٥٢] أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع ، عن على بن الحسين ، عن النبي

(١) في ( ص ): ( فقلت أيا ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ت ) .

قال البيهقي: وقد ذكر الشافعي في القديم حديث اللبث بن سعد ، عن عقبل ، عن الزهري ، عن
 امن المسب .

كما أفاد أن الشافعي رواه عن أيوب بن سويد ، عن يونس بن يزيد عن الزهري ، فذكر نحوه.(الموقة ه/ ۱۱۶۸ ـ ۱۱۶۹) .

وقال البيهقى : وقد رواه إيراهيم بن إسماعيل ، عن الزهرى نحو ذلك ـ أى نحو رواية مطرف ـ ثم ذكر روايت ، ثم قال: إيراهيم بن إسماعيل ومطرف بن مازن ضعيفان ، وفى رواية الجماعة عن الزهرى عن ابن المسيب ، عن جبير كفاية . (السنن الكبرى ٦/ ٣٤١) .

<sup>[</sup>١٨٥٠] انظر التخريج السابق .

 <sup>(</sup> إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ، إنما بنو هاشم ، وبنو المطلب شيء واحد ؛ ثم شبك
يديه، إحداهما بالاخرى . ( المعرفة ٥/ ١٤٤) والسنن الكبرى (٦/ ٣٤١) .
 ( ١٨٥٣] روى السيهتى هذا ، ورواه على نحو آخر في الإسناد والذن ـ من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم ، =

كتاب قسم الفيء والغنيمة / سن تفريق القسم ﷺ مثله ، وزاد: ( لعن الله من فرق بين بني هاشم وبني المطلب ؛ .

[١٨٥٣] قال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن

جبير بن مطعم قال: قسم رسول الله ﷺ سهم ذي القربي بين بني هاشم وبني المطلب ، ولم يعط منه أحدًا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا .

قال الشافعي رحمه الله: فيعطى جميع سهم ذي القربي حيث كانوا لا يفضل منهم أحدًا حضر القتال على أحد / لم يحضره إلا بسهمه في الغنيمة كسهم العامة ولا فقير على غنى . ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهمًا ، ويعطى الصغير منهم والكبير سواء ، وذلك أنهم إنما أعطوا باسم القرابة ، وكلهم يلزمه اسم القرابة . فإن قال قائل: قد أعطى رسول الله ﷺ بعضهم مائة وسق ، وبعضهم أقل .

قال الشافعي رحمه الله: فكل من لقيت من علماء أصحابنا لم يختلفوا فيما وصفت من التسوية بينهم ، ويأنه إنما قيل: أعطى فلانًا كذا لأنه كان ذا ولد ، فقيل: أعطاه كذا ، وإنما أعطاه حظه وحظ عياله ، والدلالة على صحة ما حكيت نما قالوا عنهم ما وصفت من اسم القرابة ، وأن النبي ﷺ أعطاه من حضر خيبر ومن لم يحضرها ، وأنه لم يسم أحدًا من عيال من سمى أنه أعطى بعينه ، وأن حديث جبير بن مطعم فيه أنه قسم سهم ذي القربي بين بني هاشم وبين<sup>(١)</sup> بني المطلب ، والقسم إذا لم يكن تفضيل يشبه قسم المواريث . وفي حديث جبير بن مطعم الدلالة على أنه لهم خاصة . وقد أعطى النبي على من سهمه غير واحد من قريش والأنصار ، لا من سهم ذي القربي .

(١) ا بين ٢: ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ت ) .

عن أبيه ، عن أبي الطاهر ، عن الشافعي ، عن محمد بن على بن شافع قال : سمعت زيد بن على ابن حسين يقول: قال رسول الله ﷺ : ﴿ إنما بنو هاشم وينو المطلب شيء واحد هكذا ، لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ؛ ، وأعطاهم رسول الله ﷺ سهم ذي القربي دون بني عبد شمس ويني نوفل . قال البيهقي: هكذا قاله زيد بن على بن حسين ، وهو أشبه .

ورواه في باب إعطاء الغيء على الديوان: من طريق يعقوب بن سفيان ، عن إبراهيم بن محمد الشافعي ، عن جده محمد بن على ، عن زيد بن على قال: قال رسول الله ﷺ : • هاشم والمطلب كهاتين ؛ ، وضم أصابعه ، وشبك بين أصابعه ، لعن الله من فرق بينهما ، ربونا صغارًا ، وحملناهم كباراً . ( السنن الكبرى ٦/ ١٣٠٧٦) .

وهمي على هذا أو ذاك مرسلة وتتقوى بالموصول قبلها ، على طريقة الشافعي ـ والله عز وجل وتعالى أعلم . [١٨٥٣] انظر الأحاديث والتخريجات السابقة .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وتفرق ثلاثة أخماس الحسس على من سمى الله عز وجل ، على: اليتامي والمساكين ، وابن السبيل في بلاد الإسلام كلها يحصون ، ثم توزع بينهم لكل صنف منهم سهمه كاملاً لا يعطى واحد من أهل السهمان سهم صاحبه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وقد مضى النبي ﷺ - بأبى هو وأمى ماضياً - وصلى الله عليه وملاتكته فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه ، فمنهم من قال: يرد على السهمان التي ذكرها الله عز وجل معه ؛ لأني رأيت المسلمين قالوا فيمن سعى له سهم من أهل الصدقات فلم يوجد: يرد على من سعى معه . وهذا مذهب يحسن ، وإن كان قسم الصدقات مخالفًا قسم الفيء ، ومنهم من قال: يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله ، ومنهم من قال: يضعه الإمام حيث رأى على

قال الشافعي رحمه الله: والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأمله: من سد ثغر ، وإعداد كُراع ، أو سلاح ، أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلاً عند الحرب وغير الحرب إعدادًا للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله في . فإن النبي في قد أعطى المؤلفة ، ونفل في الحرب ، / وأعطى عام خيير نفراً من أصحابه من المهاجرين والانصار أهل الحاجة وفضل ، وأكثرهم أهل فاقة نرى ذلك كله ـ والله أعلم ـ من سهمه . وقال بعض النامل بقولنا في سهم اليتامي والمساكين وابن السبيل وزادهم(١) سهم النبي في وسهم ذي القربي . فقلت له: أعطيت بعض من قسم الله عز وجل له ماله وزدته ، ومنعت بعض من قسم الله له ماله فخالفت الكتاب والسنة فيما أعطيت ومنعت ، فقال: ليس لذى القربي منه شيء .

۲۳۰/ب

قال الشافعي رحمة الله عليه:/ وكلمونا فيه بضروب من الكلام قد حكيت ما حضرنى منها ، وأسأل الله التوفيق . فقال بعضهم: ما حجتكم فيه ؟ قلت: الحجة الثابتة من كتاب الله عز وجل وسنة نيه . وذكرت له القرآن والسنة فيه .

[١٨٥٤] قال: فإن سفمان بن عبينة روى عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا

(١) في ( ب ): ﴿ وَزَادَ سَهُمَا ﴾ وهو خطأ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) هو الصواب .

<sup>[</sup>۱۸۵۴] ه السنن الكبرى لليبهقمي : (١/ ٣٤٣) كتاب قسم الذي، والغنيمة ـ باب سهم ذى القربى من الحمس ـ من طريق عادم بن الفضل ، هن حماد بن زيد ، هن محمد بن إسحاق قال: سالت أبا جعفر ـ يعنى الباقر: كيف صنع على فرائجيه في سهم دى القربي ؟ قال : سلك به طريق أبي بكر وعمر وظيفي ؛ قال: فلت: وكيف وأثنم تقراون ما تقولون ؟ قال: أما والله ما كانوا يصدون إلا من رأيه ، وركته كره أن =

جعفر محمد بن على ما صنع عكيٌّ \_ رحمة الله عليه \_ في الخمس ؟ فقال: سلك به طريق أبي بكر وعمر ، وكان يكره أن يؤخذ عليه خلافهما ، وكان هذا يدل على أنه كان يرى فيه رأيًا خلاف رأيهما فاتبعهما .

فقلت له: هل علمت أن أبا بكر قسم على العبد والحر وسوى بين الناس ، وقسم عمر فلم يجعل للعبيد شيئًا وفضل بعض الناس على بعض ، وقسم على فلم يجعل للعبيد شيئًا وسوى بين الناس ؟ قال: نعم ، قلت: أفتعلمه خالفهما معًا ؟ قال: نعم ، قلت: أو تعلم عمر قال: لا تباع أمهات الأولاد وخالفه على ؟ قال: نعم ، قلت: وتعلم أن عليًا خالف أبا بكر في الجد ؟ قال: نعم . قلت: فكيف جاز لك أن يكون هذا الحديث عندك على ما وصفت من أن عليًا رأى غير رأيهما فاتبعهما ، ويَينُ عندك أنه قد يخالفهما فيما وصفنا وفي غيره ؟ قال: فما قوله: سلك به طريق أبي بكر وعمر ؟ قلت: هذا كلام جملة يحتمل معاني ، فإن قلت: كيف صنع فيه على ؟ فذلك يدلني على ما صنع فيه أبو . بكر وعمر .

[١٨٥٥] قال الشافعي رحمة الله عليه: وأخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه:أن حسنًا ، وحسينًا ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن جعفر ، سألوا عليًا ﷺ نصيبهم من الخمس فقال: هو لكم حق ، ولكني محارب معاوية ، فإن شئتم تركتم حقكم منه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فأخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد فقال: صدق ، هكذا كان جعفر يحدثه ، أفما حدثكه عن أبيه عن جده ؟ قلت: لا ، قال: ما

#### يتعلق عليه خلاف أبي بكر وعمر وللشيئ .

كما رواه من طريق أبي زرعة ، عن أحمد بن خالد الوهبي ، وفيه: ﴿ أما والله ما كان أهل بيته بصدرون إلا عن رأيه ، ولكن كان يكره أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر ظيم ال قال البيهقي: وكذلك رواه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة عن ابن إسحاق .

وقد ضعف الشافعي ـ رحمه الله ـ هذه الرواية بأن عليا ﴿ وَأَشِّي قد رأى غير رأى أبا بكر رُواشِّي في أن لم يجعل للعبيد في القسمة شيئًا ، ورأى غير رأى عمر في التسوية بين الناس ، وفي بيع أمهات الأولاد ، وخالف أبا بكر فطفي في الحد .

وسيأتي في الحديث التالي أن خصم الشافعي نقده من حيث إسناده أيضًا فقال: محمد بن على مرسل عن أبي بكر وعمر وعلى ، لا أدرى كيف كان هذا الحديث ؟

 مصنف عبد الرزاق: (٥/ ٢٣٧) كتاب الجهاد - باب ذكر الخمس ، وسهم ذى القربي - عن الثورى، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر قال: سلك عليٌّ بالحُمْس طريقهما .

[١٨٥٥] قال البيهقي: ورواه في القديم عن حاتم بن إسماعيل وغيره عن جعفر ولم أعثر عليه عند غير الشافعي وقد رواه البيهقي من طريقه في السنن الكبري والمعرفة ( السنن ٦/ ٣٤٣ ـ المعرفة ٥/ ١٥١ ـ ١٥٢) .

أحسبه إلا عن جده . قال: فقلت له: أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه أم ابن إسحاق ؟ قال: بل جعفر ، فقلت له: هذا بين لك إن كان ثابتًا أن ما ذهبت إليه من ذلك على غير ما ذهبت إليه ، فينيفي أن يستدل أن أبا بكر وعمر أعطياه أهله .

قال الشافعي رحمه الله: قال(۱) محمد بن على: مرسل عن أبي بكر وعمر وعلى، لا أدرى كيف كان هذا الحديث ؟ قلت: وكيف احتججت به إن كان حجة فهر عليك ، وإن لم يكن حجة فلا تحتج بما ليس بحجة ، واجعله كما لم يكن(۱). قال: فهل في حديث جعفر اعطامهوه ؟ قلت: أيجوز على على ، أو على رجل دونه أن يقول: هو لكم حق ،ثم يمتعهموه(۱) ؟ قال: نعم إن طابت أنفسهم . قلنا: وهم إن طابت أنفسهم عما في أيديهم من مواريث آباتهم وأكسابهم حل له أخذه.

قال: فإن الكوفيين قد رووا فيه عن أبي بكر وعمر شيئًا أفعلمته ؟ قلت: نعم ، ورووا ذلك عن أبي بكر وعمر مثل قولنا ، قال: وما ذاك ؟

[١٨٥٦] قلت: أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما

(۱) \$ قال i: ساقطة من ( ب ) . واتبتناها من ( ص ، ت ) ، والسياق يقتضيها ؛ لأن الذي قال ذلك هو مخالف الشاقعي ، ولذلك رد الشاقعي على ذلك بقوله: \$ قلت ، .

(٢) في ( ص ): 3 لم يأت ؟ ، وما البتناه من ( ب ، ت ) .

(٣) في ( ب ، ت ): ﴿ يمنعهم ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

[۱۵۰۳] ﴿دَ (۲/ ۱۸۳۶ – ۱۳۸۵) (۱۶) كتاب الحراج والإمارة والقيء – (۲۰۰) باب في بيان مواضع قسم الحسس وسهم نتى القريم - من طريق مطرف ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: سمعت علياً يقول: ولائمي رسول الله ﷺ خمس الحسس فوضعته مواضعه حياة رسول الله ﷺ ، وحياة أبي بكر ، وحياة عمر ، فائي بال ، فدعائي ، فائد خلف ، فقطت: لا أريده قال: خلف فأتم أحق به ، قلت: قد استغنينا عن ، فيجله في بيت للل ، (رقم ۲۹۸۳) .

ون طريق ابن تمير ، عن هاشم بن البريد ، عن حمين بن ميدون ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي للي قال: حمصت عليا عليهي تقول: اجتمعت أنا والمبلس ، وفاطمة ، وويد بن حارثة عند النبي هي ، فقلت : يا رسول الله ، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الحمس في كتاب الله ، فلتممه حياتك كي لا يزارض أحد بعدك فاقعل ، قال: قصل ذلك .

قال: فقسمت حياة رسول الله ﷺ، ثم ولاتيه أبو بكر أولى، حتى إذا كانت آخر سنة من سنى مم عسر أولى، فإنه أتاه مال كثير، فول حقنا ، ثم أرسل إلى قفلت: بنا عنه العام غنى ، ويالملمين أليه حلجة ، فازدت عليهم ، فرده عليهم ، ثم لم يدعن إليه آحد بعد عمر ، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر ، فقال: يا على ، حرصتا الفناة شياً لا يرد علينا أبداً ، وكان رجلاً داهياً لا أي جد الرائع نفطة ] . رقم 1474 .

قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح قد ذكره الشافعي في القديم فيما بلغه عن محمد بن عبيد ، عن=

.

1/11

عن الحكم / بن عتية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال: لقيت عليًا عند أحجار الزيت، فقلت له: بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال على: أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس ، وما كان فقد أوفاناه . وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز ، أو مال الأهواز (١) أو قال: فارس - قال الربيع: أنا أشك ـ فقال في حديث مطر أو حديث الآخر ، فقال: في المسلمين خلة ، فإن أحبيم / تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه . فقال العباس لعلى: لا نظمعه في حقنا ، فقلت له: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفم خلة المسلمين ؟ فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه ، وقال الحكم

فقال: فإن الحكم يعكى عن أبى بكر وعمر أنهما أعطيا ذرى القربى حقهم ، ثم تختلف الرواة عنه(٢) في عمر فتقول: مرة أعطاهم حتى جاه، (٣)مال السوس ثم استسلفه منهم للمسلمين ، وهذا تمام على إعطائهم القليل والكثير منه . وتقول مرة: أعطاهموه حتى كثر ، ثم عرض عليهم حين كثر أن يعطيهم بعض ما يراه لهم حقًا(٤) ، لا كله ، وهذا أعطاهم بعضه دون بعض .

فى حديث مطر ، أو الآخر: إن عمر قال:لكم حق، ولا يبلغ علمى إذ كثر أن يكون لكم. كله فإن شتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم، فابينا عليه إلا كله ، فابى أن يعطينا كله .

[۱۸۵۷] وقد روی الزهری عن ابن هرمز ، عن ابن عباس ، عن عمر قریبًا من هذا

(١) ﴿ أَوْ مَالَ الْأَهْوَازَ ﴾: سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ت ) .

(٢) في ( ت ): ٩ لم تختلف الرواية عنه ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٣) في ( ب ): ٤ جامهم ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .
 (٤) ٤ حقًا ٤: ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

هشام بن البريد إلا أنه اختصره .

هشام بن البريد إلا انه اختصره .
 [۱۸۵۷] قال البيهقي: ذكره في القديم من حديث يونس عن الزهرى هذا في السنن الكبرى .(٦/ ٢٤٤) .

<sup>...</sup> بلدونة قال: وذكر أي الشافعي – حديث بن المبارك عن يونس ، عن الزهري ، عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس ال نخمة المروري كتب إليه في سهم ذي الذيري ، فكتب إليه ابن عباس: هو لنا أعطالة رسول الله على ، وقد كان عمر عزم علينا ينكح منه آيسكا ، ويقضى عن غارمنا ، فايينا إلا أن سلمه إلىاك كله ، وأفر علنا .

قال البههنى: ورواه عتبة عن يونس ، وقال فى الحديث: لقربى رسول الله ﷺ ، قسمه لهم رسول الله 繼 .( المدنة ه / 102)

وقد روى الحديث مسلم:

 <sup>♦</sup>م: (٣/ ١٤٤٤ \_ ١٤٤١) (٣٣) كتاب الجهاد والسير \_ (٤٨) باب النساء الغازيات يرضخ لهن ، ولا =

المعنى .

قال: فكيف يقسم سهم ذى القربى وليست الرواية فيه عن أبى بكر وعمر متواطئة ؟ وكيف يجوز أن يكون حمًّا لقوم ولا يثبت عنهما من كل وجه أنهما أعطاء عطاء بيئا مشهوراً ؟ فقلت له: قولك هذا قول من لا علم له ، قال: وكيف ؟ قلت: هذا الحديث عنه يثبت عن أبى بكر أنه أعطاهموه في هذا الحديث ، وعمر حتى كثر المال ، ثم اختلف عنه في الكثرة ، وقلت: أرأيت مذهب أهل العلم في القديم والحديث ، إذا كان الشيء منصوصاً في كتاب الله عز وجل مبينًا على لسان رسوله ﷺ أو فعله ، ألبس يستغنى به عن أن يسأل عما بعده ، ويعلم أن فرض الله عز وجل على أهل العلم أتباعه ؟ قال:

يسهم ، والنهى عن قتل صبيان أهل الحرب ـ عن جعفر بن محمد ، عن أييه ، عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله في حديث طويل ، فيه: وعن الحسس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس . . . . وكتبت تسألني عن الحمس لمن هو ، وإنا كنا نتول: هو لنا ، فأيي علينا فومنا . ( رقم ١٨١٨/١٨٧٧)

ومن طريق سفيان ، عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبرى ، عن يزيد ، وفيه: « وكتبت تسالنى عن ذوى القربى من هم ، وإنا زعمنا أنا هم ، فلمي علينا قومنا » . ( رقم ١٣٩/ ١٨١٢) .

ومن طريق جزير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن يزيد ،وفيه : • قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذى القربى الذى ذكر الله ، من هم ؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله ﷺ هم نحن، فلى ذلك علينا قرمنا » .( رقم ١٩٤٠/ ١٨١٧) .

قال الشافعي: يجوز أن يكون ابن عباس عنى بقوله: فأبي ذلك علينا قومنا ـ غير أصحاب النبي ﷺ: يزيد بن معارية وأهله . ( السنن الكبرى 1/ 670 ) . وسيائى هذا بعد قليل في نهاية هذا الباب . أما ووابة ابنز شهاب التبر أشار إليها الشافع. هذا ، في إهاما:

<sup>• (</sup> ۲۸ / ۲۸۳) (۱۶) کتاب الحراج والإمارة والفره - ( ۲۰ ) باب في بيان مواضع قسم الخسس وسهم الغرب و رسلم موسلم الغرب و رسلم عن بزيد بن موسلم الغية الحروري حين حرض في الغربي ويقول: لمن تجلم الغرب عن الغربي ويقول: لمن تراه ؟ قال ابن عباس، تلقرب دسول الله ﷺ ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرض وإنها دون تنها. در رقم ۲۹۸۷) .

وهذا العرض هو الذي جاء في رواية الشافعي مفصلاً في القديم ، وذكرناه في أول هذا التخريج . والله عز وجل وتعالى أعلم .

بلى، قلت: أفتجد سهم ذى القربي مفروضاً في آيين من كتاب الله تبارك وتعالى، مبيناً على لسان رسوله ﷺ وفعله ثابت بما (١) يكون من أخبار الناس من وجهين : أحدهما: ثقة المخبرين به واتصاله ، واتهم كلهم أهل قرابة برسول الله ﷺ: الزهرى من أخواله ، وابن معلم ابن عمه، وكلهم قريب منه (٢) في جَلَم النسب ، وهم يخبرونك مع قرابتهم وشرفهم أنهم مخرجون منه ، وأن غيرهم مخصوص به دونهم (٢) ويخبرك جبير (١) أنه طلبه هو وعثمان فمنعاه وقرابتهما في جنام النسب قرابة بنى المطلب الذين أعطوه ؟ قال : نعم ، قلت : فعنى تجد سنة أبدًا أثبت (٥) بفرض الكتاب وصجة الحير ، وهذه الدلالات من هذه السنة التي (٦) لم يعارضها عن النبي كله ممارض بخلافها ؟ وكيف تريد إيطال اليمين مع الشاهد بأن تقول: ظاهر الكتاب إينًا في حكمين منه بسهم ذى التربي من الخسم معه السنة ، فريد إيطال الكتاب والسنة ؟ هل تعلم قولاً أولى بأن التربي من الخسم معه السنة ، فريد إيطال الكتاب والسنة ؟ هل تعلم قولاً أولى بأن

۲۴۱/ب

قال الشافعي : وقلت (٧) له: أرأيت لو عارضك معارض بمثل حجتك فقال : أراك قد أبطلت سهم ذى القربى من الخمس ، فأنا أبطل سهم اليتامي والمساكين وابن السبيل ، قال : ليس ذلك له . قلنا : فإن قال : فأثبت لي أن النبي ﷺ أعطاهموه ، أو أن أبا بكر وعمر أعطاهموه ، أو أحدهما ، قال: ما فيه خبر ثابت عن النبي ﷺ ، ولا عمن بعده . غير أن الذي يجب علينا أن نعلم أن النبي ﷺ أعطاه من أعطى (٨) الله إياه، وأن أبا بكر وعمر عملا بذلك بعده إن شاء الله .

قلنا : أفرايت لو قال : فاراك تقول : نعطى البتامي والمساكين وابن السبيل سهم النبي وسهم ذى القربى ، فإن جاز لك (٩) أن يكون الله عز وجل قسمه على خمسة فجعلته لئلاثة، فأنا أجعله كله لذوى القربي لأثهم مبدءون في الآية على اليتامي والمساكين

يكون مردودًا من قولك هذا ، وقول من قال قولك ؟

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ( ما ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (ت): (به ٤، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : دونه ، وهو خطأ ، وما أثبتاه من ( ص) والمعرفة ، فقد نقلت هذا عن الأم ( ٥ / ١٥٥ ). (٤) دجيره : ساقطة من ( ب ) ، واثبتاها من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>ه) في ( ص ، ت ) : « أثبت » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ التي ٤ : ساقطة من ( ب ) وهي في ( ص ، ت ) والمعرفة التي نقلت هذا النص ( ٥ / ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ وقلت ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>A) في (ت): ﴿ أعطاه ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>٩) ﴿ لَكَ ﴾ : ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

وابن السبيل ومعروفون (١) بآبائهم وأعيانهم واليتامي والمساكين وابن السبيل (٢) لا يعرفون معرفتهم ؛ ولأن النبي ﷺ أعطاه (٣) ذوى القربي ، ولا أجد / خبرًا مثل الخبر الذي يحكى أنه \_ عليه الصلاة والسلام (٤) \_ أعطى ذوى القربي سهمهم واليتامي والمساكين وابن السبيل ، ولا أجد ذلك عن أبي بكر ولا عمر ، فقال (٥) : ليس ذلك له ، قلنا : ولم ؟ قال : لأن الله عز وجل إذ قسم لخمسة لم يجز أن يعطاها واحد ، قلت : فكيف جاز لك ، وقد قسم الله عز وجل لخمسة أن أعطيته ثلاثة وذوو القربي موجودون ؟

قال الشافعي رُطُّ الله : فقال: لعل هذا إنما كان لهم (٦) في حياة النبي على للله لله منه ، فلما توفي النبي ﷺ لم يكن لهم . قلت له : أيجوز لأحد نظر في العلم أن يحتج بمثل هذا ؟ قال : ولم لا يجوز إذا كان يحتمل ، وإن لم يكن ذلك في الخبر ، ولا شيء يدل عليه ؟

قلت : فإن عارضك جاهل بمثل حجتك فقال : ليس لليتامي والمساكين ولا لابن (٧) السبيل بعد النبي ﷺ شيء؛ لأنه قد (٨) يحتمل أن يكون ذلك حقًّا ليتامي المهاجرين والأنصار الذين جاهدوا في الله مع رسوله وكانوا قليلا في مشركين كثير، ونابذوا الآباء و(٩)الابناء والعشائر ، وقطعوا الذمم ، وصاروا حزب الله ، فهذا لايتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، فإذا مضى رسول الله علي وصار الناس مسلمين ، ورأينا عن لم ير رسول الله ﷺ ، ولم يكن لآبائه سابقة معه من حسن اليقين والفضل أكثر مما يرى من أحد(١٠)، وصار الأمر واحدًا ، فلا يكون لليتامي والمساكين وابن السبيل شيء إذا استوى الناس (١١) في الإسلام ، قال : ليس ذلك له ، قلت : ولم ؟ قال : لأن الله عز وجل إذا قسم شيئًا فهو نافذ لمن كان في ذلك المعنى إلى يوم القيامة .

قلت له : فقد قسم الله عز وجل ورسوله ﷺ لذوى القربي ، فلم لم تره نافذًا لهم إلى يوم القيامة ؟ قال : فما منعك أن أعطيت ذوى / القربي أن تعطيهم على معنى

(١ ــ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ت ، ص ) : ﴿ قال ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) . (٦) د لهم ؛ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ت) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ٩ وابن ٩ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>A) ا قد ، : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ الآباء و ٢ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ت ) . (١٠) في (ب): ( عن يرى أخذوا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ الناس ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ت ) .

الحاجة ، فيقضى دين ذى الدين ، ويزوج العزب ، ويخدم من لا خادم له ، ولا يعطى الغنجة ، فيقضى دين ذى الدين ، ويزوج العزب ، ويخدم من لا خادم له ، ولا يعطى الغني \* قلم الغني \* وانت النبي على المبيدة على غير هذا المعنى الذى دعوت إليه ، وأنت ايضاً تخالف ما دعوت إليه ، فقول : لا شىء الذوى الغربي \* قال : إني أقعل ، فَهَلُم الله الدلالة على ما قلت . قلت : قول الله عز وجل : ﴿ وَلِلُوسُولُ وَلِلْبِي الْقُوسِيُ ﴾ [ الانفال : ١٤] فهل تراه أعطاهم بغير اسم الغرابة ؟ قال : لا ، وقد يحتمل أن يكون أعطاهم باسم القرابة ومعنى الحاجة . قلت : فإن وجدت رسول الله على أعطى من ذوى الغربي غنيا لا دين عليه ، ولا حاجة به ، بل يعول عامة العل بيت ويتفضل على غيره لكثرة ماله ، وما من الله عز وجل به عليه من معة خلقه ، قال : إذا يبطل المعنى الذى ذهبت إليه ، عامة بنى عبد ١١ المطلب ومضت في كثرة المال يعول عامة ابنى عبد المطلب ومضت في كثرة المال يعول عامة بنى عبد المطلب ومضت في كثرة المال يعول عامة بنى عبد (أ أعطيه الغنى الذى دهبت إليه ، المنابق عبد إذا أعطيه الغنى أن يعطوا على المالجة معنى إذا أعطيه الغنى الذى دهبت إليه ، المالجة معنى إذا أعطيه الغنى الذى دهبت المعلوا على المالية معنى إذا أعطيه الغنى الذى .

وقلت له : أرأيت لو عارضك معارض أيضاً فقال : قال الله عز وجل في الغنيمة : 

﴿ وَاعْلَمُوا أَلْمًا عَيْنَتُم مِنْ شَيْءٍ قَالَ لِلْهِ خُمْسُه ﴾ الآية [ الإنفاد : ١١] ، فاستدللنا أن الأربعة 
الاخماس لغير أهل المخمس ، فوجدنا رسول الله ﷺ أعطاها من حضر القنال ، وقد 
يحتمل أن يكون أعطاهموها على أحد معنين أو عليها ، فيكون أعطاها أمل الحاجة من 
حضر دون أهل الغني ؛ لأنهم (٣) حضروها لله عز وجل وأجورهم على الله جل وعز ، 
فيجوز أن يعطى ما غنم الله تبارك وتعالى من احتاج اليه دون أهل النني (٤) عنه، أو قال 
قد يجوز إذا كان بالغنية أعطاهموه أن يكون أعطاه أهل البأس والنجلة دون أهل العجز 
عن النناء ، أو أعطاه من جمع الحاجة والغناء ، ما تقول له ؟ قال : أقول : ليس ذلك 
له ، قد أعطى الفارس ثلاثة أسهم ، والراجل سهما . قلت : أفيجوز أن يكون أعطى 
الفارس والراجل عن هو بهذه الصفة ؟ قال : إذا حكى أنه أعطى الفارس والراجل فهو 
عام حتى تأتي دلالة أبخير عن النبي ﷺ أنه خاص ، وهو على الغنى والفقير والعاجز 
والشجاع ؛ لإنا ستذلل أنهم أعطوه لمني الحضور .

فقلت له : فالدلالة على أن ذوى القربي أعطوا سهم ذي (٥) القربي بمعنى القرابة

1/۲۱٤

<sup>(</sup>١) في (ت): ( إنى لأفعل قال: فهلم ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) وعبد ؛ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ ذوى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

قلت فيمن حضر : أرأيت لو قال قائل : ما غنم في رمان النبي ﷺ ? ليس بالكثير، فلو غزا قوم فغنموا غنائم كثيرة أعطيناهم بقدر ما كانوا يأخلون في زمان النبي ﷺ . قال : ليس ذلك له قد علم الله أن سيغنموا (١) القليل والكثير ، فإذا بين النبي ﷺ أن لهم أربعة أخماس (٢) فسواه قلَّت ، أو كثرت ، أو قلوا ، أو كثروا ، أو استغراء ، أو القروا ، أو استغراء ، أو الغرو ، قلم سهم ذي القربي ؟ .

قال الشافعي رحمه الله : وقلت له : أرأيت لو غزا نفر يسير بلاد الروم فغنموا ما يكون السهم فيه مائة ألف ، وغزا آخرون النزك فلم يغنموا / درهما ولقوا قتالاً شديدًا ، أيجوز أن تصرف من الكثير الذي غنمه القليل بلا قتال من الروم شيئًا إلى إخوانهم المسلمين (٢٣ الكثير الذين لقوا القتال الشديد من النزك ولم يغنموا شيئًا ؟ قال : لا قلت: ولم ؟ وكل يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ؟ قال : لا يصرف (٤٠ شيء عن موضعه الذي سنه رسول الله ﷺ فيه بمعني ولا علة ، قلت : وكذلك قلت في الفرائض التي أنزلها الله عز وجل ، وفيما جاء منها عن بعض أصحاب النبي ﷺ ، قال : وما ذلك ؟ قلت : أرأيت إن (٥٠) قال لك قائل (٢١ : قد يكونون (٧) ورثوا لمعني منفعتهم للميت كانت في حياته ، وحفظه بعد وفاته ، ومنفعة كانت لهم ، ومكانهم كان منه ، وما يكون منهم عا يتخلي منه غيرهم، فأنظر فأبهم كان أحب إليه وخيرًا له في حياته وبعد وفاته ، وأحوج إلى تركته ، وأعظم مصيبة به بعد موته ، فأجعل لهم سهم من يخالف هذا ممن كان يبيئ إليه في حياته ، وإلى تركته بعد موته وهو غنى عن ميرائه ؟ قال : ليس له كان بيل نظم ما بعدله الله عز وجل لن جمله له (٨) . قلت : وقسم الغنية ، والفيء ، والموايا على الأسماء دون الحاجة ؟ قال : نعم . قلت له : بل قد يعطى أيضًا من الفيء الغني والفقير . قال : نعم ، قد أخذ عثمان وعيد الرحمن عطاءهما ولهما أيضًا من الفيء الغني والفقير . قال : نعم ، قد أخذ عثمان وعيد الرحمن عطاءهما ولهما أيضًا من الفيء المنه الغني والفقير . قال : نعم ، قد أخذ عثمان وعيد الرحمن عطاءهما ولهما

/۲۳۷

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( يستغنموا ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ت ) : ﴿ الْأَخْمَاسِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ت ) : ( إخوانهم من المسلمين ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ يغير ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ لُو ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ قَاتُلَ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٧) فمي ( ب ) : ﴿ يكون ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>A) ( له ١ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ت ) .

غنى مشهور فلم بمنعاه بالغنى (١) .

قلت : فما بال سهم ذوى القريمي وفيه الكتاب والسنة ، وهو أثبت عمن قسم له ممن معه من البتامى والمساكين (٢) وابن السبيل ، وكثير مما ذكرنا أدخلت فيه ما لا يجوز أن يدخل في مثله ، وأضعف منه ؟ قال : ناعاد هو وبعض من يذهب مذهبه قالوا : أردنا أن يكون ثابتًا عن أبي بكر وعمر . قلت له : أوما يكتفي بالكتاب والسنة ؟ قال : بلى ، قلت : فقد أعدت هذا ، أفرأيت إذا لم يثبت بخبر صحيح عن أبي بكر ولا عمر إعطاء البتامى والمساكين وابن السبيل أطرحتهم (٣) ؟ قال : لا ، قلت : أو رأيت إذا لم يثبت عن أبي بكر أنه أعطى المبارز السلب ويثبت عن عمر أنه أعطاه مرة (٤) ولم. يخمسه وأعطاه (٥) أخرى وخمسه ، فكيف قلت فيه ؟ قال (٦) : يعطاه المبارز ولا يخمس؛ لأنه إن كان له الخمس فقد نقص من ماله . قلت (٧) : وكيف استجزت (٨) تثبيت السلب إذا قال الإمام : هو لمن قتل ؟ وليس يثبت عن أبي بكر ، وخالفت عمر في الكثير منه .

[١٨٥٨] وخالفت ابن عباس وهو يقول : السلب من الغنيمة ، وفي السلب الخمس لقول الله عز وجل : ﴿ وَاعْلَمُوا أَلَّهَا عَيْمَتُم مِنْ شَيْءٍ قَالَنْ لِلْمُ خُمِّسُهُ ﴾ الآية 1 الإنفال : ١١ £ .

قال:إذا ثبت الشيء عن النبي ﷺ لا يوهنه آلا يثبت عمن بعده،ولا من خالفه من بعده ،قلت:وإن كان معهم التأويل؟ قال:وإن؛لان الحجة في رسول الله ﷺ.قال (<sup>4)</sup> :

(١) في ( ب ) : ٤ من الغني ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

(٢) ﴿ والمساكين ﴾ ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ت ، ص ) .

(٣) في ( ت ) : ( أطرحهم » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٤ ـ ه) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ت ) .

(٦ - ٧) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، ب ) ، وأثبتناه من ( ت ) .
 (٨) في ( ب ) : ﴿ استخرجت ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

(٩) قال ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ت ) .

[۱۸۵۸] € السنن الكبرى لليبهقتى: (٦ ( ٣) ٣١) كتاب قسم القيء ، والخنيفة ـ باب ما جاء في تخميس السابــ من طريق أبي جعفر محمد بن على بن دحيم ، عن إيراهيم بن إسحاق ، عن قيصة ، عن سفيان ، عن الأوراهي ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس قال : السلب من النقل ، والنقل من الحسر .

قال البيهتم : كلا قال ابن عباس ، والاحاديث عن النبي ﷺ في السلب تدل على أنه يخرج من رأس الغنيمة . قال الشافعي : فإذا ثبت عن رسول الله ﷺ بأبي هو وأمي ـ شيء لم يجز تركه ، قال: ولم يستن النبي ﷺ قليل السلب ولا كثيره .

وقد مر برقم [ ۱۸۳۷] .

٣٣٧ \_\_\_\_\_ كتاب قسم الفيء والغنيمة /سن تفريق القسم

قلت له : قـد ثبت حكـم اللـه عـز وجـل وحكـم(١) رسول اللـه (٢) ﷺ لـذوى القربى بسهمهم ، فكيف أبطلته ؟

وقلت : وقد قال الله تبارك وتعالى : ﴿ خُلَّا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَطَهِّرُهُمْ (٣) ﴾ [التوبة: ١٠٣]

> ۱/۲۳۸ ت ۲۱٤/ب ص

ال [ ١٨٥٩] وقال (٤) النبي ﷺ : ﴿ فيما سقى (٥) بالسماء العشر ﴾ لم يخص مال دون مال في كتاب الله عز وجل ، ولا في هذا الحديث . وقال إبراهيم النخمى : / العشر فيما أبت الأرض ، فكيف قلت : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ؟ / قال : فإن أبا سعيد رواء عن النبي ﷺ قفلت له : هل تعلم أحنا رواء بتبت روايته غير أبى سعيد ؟ قال : لا ، قلت : أقا الحديث (٩) أن النبي ﷺ أعطى لذى الغربي سهمهم أثبت رجالاً وأعض أم من روى دون أبى سعيد عن أبى سعيد هذا الحديث ؟ قال : بل من رواعم فن القضل أم من روى دون أبى سعيد عن أبى سعيد هذا الحديث ؟ قال : بل من روى سهم ذى القربى . قلت : وقد قرآت لرسول الله ﷺ ثلاثة عهود : عهده لابن سعيد بن العاص على البحرين ، وعبده لعمرو بن حزم على نجران ، وعهدا ثالثاً ، ولايم فيما دون خمسة أوسق صدقة » ، وقد عهدوا في العهود التي قرآت على (٨) العمال ما يحتاجون إليه من أخذ الصدقة وغيرها .

[۱۹۳۰] ولا وجدنا أحدًا قط يروى عن النبي ﷺ بحديث ثابت : ﴿ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ؛ غير أبي سعيد ، ولا وجدنا أحدًا قط يروى ذلك عن أبي بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، ولا على ، فهل وجدته ؟ قال : لا ، قلت : أفهذا لأنهم يأخذون صدقات الناس من الطعام في جميع البلدان ، وفي السَّنَّة مرارًا لاختلاف رووع البلدان وثمارها أولى أن يؤخذ عنهم مشهّورًا معروفًا أم سهم ذي القربي الذي هو لنفر

<sup>(</sup>١) ﴿ حَكُم ﴾ : صاقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ت ) : ( رسوله ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ تطهرهم ٤ : ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ١ تطهرهم وتزكيهم بها ، وقال » ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

 <sup>(</sup>٥) في ( ت ) : ( يسقى ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ت ) : ( أفأن الحديث ؟ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) في (ت): (عهدًا، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>A) في (ص، ت): « إلى »، وما أثبتناه من (ب).

<sup>[</sup>١٨٥٩] سبق برقم [١٦٣٩] وخرج هناك في باب الخلاف في التفليس .

ر ١٠٠٠ عسبق برهم رو ٢٠٠١ وحرج هناك في كتاب الخرف في النفليس . [١٨٦٠] سبق برقم (٢٥٤) وخرج هناك في كتاب الزكاة ـ باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة .

فقلت له : قال الله عز وجَل : ﴿ قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِنِّيُّ مُعَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآية [الانماء: 120] .

[١٨٦١] وقد<sup>(٤)</sup> قال ابن عباس ، وعائشة ، وعبيد بن عمير : لا بأس بأكل سوى ما سمى الله عز وجل أنه حرام ، واحتجوا بالقرآن ، وهم كما تعلم فى العلم والفضل .

(١٨٦٣] وروى (٥) أبو إدريس عن النبي ﷺ أنه نهى عن أكل كل (٦) ذى ناب من السباع ، ووافقه (٧) الزهرى فيما يقول . قال : كل ذى ناب من السباع حرام .

والنبي ﷺ أعلم (^/) بمعنى ما أراد الله عز وجل ذكره ، ومن خالف شيئًا مما روى عن النبي ﷺ فليس (١) في قوله حجة ، ولو علم الذي قال قولاً يخالف ما روى عن النبي ﷺ أن النبي ﷺ قاله رجع إليه . وقد يعزب عن الطويل الصحبة السنة ، ويعلمها بعيد الدار قليل الصحبة . وقلت له :

[١٨٦٣] جعل أبو بكـر وابن عبـاس وعائشـة وابـن الزبير وعبد اللـه بن أبـى عتبـة

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنْ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، واثبتناها من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ، ت) : ﴿ لما ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) و لا » : ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ قَدْ ٢ : ساقطة من ( ت ) ، وأثبتناها من ( ص ،ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ت ) : ( ورواه ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ص ، ت ) : ( ووهنه ٤ ، وما اثبتناه من ( ب ) .
 (٨) ( أعلم ٤ : ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ، ت ) .

<sup>[</sup>١٨٦١] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

<sup>[</sup>١٨٦٢] سبق برقم [١٤٠٥] في كتاب الأطعمة \_ باب تحريم أكل ذي ناب من السباع .

<sup>[</sup>۱۸۲۳] سبق برقم [۱۷۷۱] في المواريث ـ باب ميراث الجد . وخرج هناك . وقول زيد سبق في رقم [۱۷۷۰] في المواريث باب ميراث الجد .

وقول ابن مسعود في :

وغيرهم الجد أبا وتأولوا القرآن ، فخالفته لقول ريد وابن مسعود . قال : نعم ، وخالفت (٢) وقالت : نعم ، وخالفت (٢) وقالت : نعم ، وخالفت (٢) وقالت : لا يعطون . قال : نعم ، وخالفت (٢) عمر في امرأة المفقود وفي (٢) البتة ، وفي التي تنكح في عدتها ، وفي أن أضَعَف (٤) المحريض على سراق ناقة المزنى، وفي أن قضى في القسامة بشطر اللية ، وفي أن جَلد أن جلد المويف المحديث وجلد في ربيح الشراب الحد، وفي أن جلد وليدة حاطب وهي ثبب حد الزنا حد البكر (٥) وفي شيء كير منه ما تخالفه المولد عبره من أصحاب الني على ومنه ما تخالفه لقول غيره من أصحاب الني على .

(١) و قلت i : ساقطة من (ب) ، واثبتناها من (ت ، ص) .

(٢) إلى هنا انتهت للخطوطة ( ت ) .

(٣) د نمي ، : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

(٤) في ( ب ) : ( ضعف ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) .
 (٥) سياتي كل ذلك في مواضعه ـ إن شاء الله تعالى .

(٦) ﴿ قَدْ ﴾ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص) .

<sup>#</sup> السنن لسعيد بن متصور : ( 1 / 77 ـ 77 ) كتاب الفرائض \_ باب قول عمر في الجد \_ من أيي معارية من الجي معارية من الإعدال عمر أي المجلد الله يقامان بالجد مع المحاوية ما يته وين أن يكون اللسم، ورد له من مقاسمة الإخوة ، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله إلى لا أوراً إلا لا قد إلى جعدنا المجلد ، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بيته وين أن يكون الثلث غير له من مقاسمة من من مقاسمة من فأخ الله كل يكون الثلث غير له من مقاسمة من من المناسبة من المؤسسة من المؤسسة به فاخذ للله كل يكون الثلث غير له من مقاسمة من مقاسمة به فاخذ للله كل يكون الثلث غير له من مقاسمة من مقاسمة به من الإخوة ما يته وين أن يكون الثلث غير له من مقاسمة من مقاسمة به فاخذ للله كل عبد الله . ( رقم 6 ) .

قال : ابن حجر : سنده صحيح إلى أبي إسحاق . ( فتح ١٢ / ٢١ ) .

قال ابن حجر أيضا : وروينا فَى كتاب الفرائض لسفيانَ الثورى من طريق النخعى قال : كان عمر وعبد الله يكرهان أن يفضلا أمّا على جد .

[١٩٦٣] وقلت له : وسعد بن عبادة قسم ماله صحيحًا بين ورثته ثم مات ، فجاء أبو محمود الله أبو بكر وعمر قسينًا أبو بكر وعمر قسينًا فقالا : نرى أن تردوا عليه ، فقال قيس لابي بكر وعمر : لا أرد شيئًا قضاه سعد، ووهب لهم نصيبه ، وأنت تزعم أن ليس عليهم رد شيء أعطوه ، وليس لابي بكر وعمر في هذا مخالف من أصحابهما أقدر (١) قولهما مجتمعين ولا مخالف لهما ، وترد قولهما مجتمعين في قطع يد السارق بعد يده ووجله ، لا مخالف لهما إلا ما لا يشت مئله عن على رضوان الله تمال, عليه ؟

1/ ٢١٥

سله من على رصون الله عنه عدد :

| قال الشافعي رحمه الله : ثم عددت عليه ثلاث عشرة قضية لعمر بن الخطاب لم

يخالفه فيها غيره من أصحاب النبي هج بحديث ينبت مثله ناخذ بها نحن ويدعها هو ،
منها أن عمر قال في التي نكحت في عنتها فاصيت : تعتد عدتين ، وقاله على ، ومنها
أن عمر قضي في الذي لا يجد ما ينفق على امرأته أن يفرق ينهما ، ومنها أن عمر رأى
الأيمان في القسامة على قوم ثم حولها على آخرين ، فقال : إنما ألزمنا الله عز وجل
قول رسوله في وفرض علينا أن ناخذ به ، قلت : أفيجوز أن تخالف شيئًا روى عن النبي
قل لقول (٢) غيره ؟ قال : لا ، ما غي أحد مع النبي في حجة (٢) ولو خالفه مائة
وأكثر، ما كانت فيهم حجة ؟ قلت : فقد خالفت كتاب الله عز وجل وسنة نبيه في في

قال : فقد روى عن ابن عباس : ﴿ كِنَا نَرَاهُ لَنَا فَأَبِي ذَلَكُ عَلَيْنَا قُومُنَا ﴾.

قلت : هذا كلام عربي يخرج عامًا وهو يراد به الخاص ، قال : ومثل ماذا ؟ قلت: مثل قول الله عز وجل : ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لِهُمُ النَّاسِ ﴾ الآية [ آل عمران : ١٧٣ ] فنحن وأنت نعلم أن لم يقل ذلك إلا بعض الناس ، والذين قالوه أربعة نفر ، وإن لم يجمع لهم الناس كلهم إنما جمعت لهم عصابة انصرفت عنهم من أحد . قال : هذا كله هكذا ؟ قلت : فإذا لم يسم ابن عباس أحدًا من قومه ، لم (٤) تره كلامًا من كلهم ، وإبن عباس يراه لهم إلا حمًّا عنده ، واحتججت بحرف

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ٩ فترد ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢\_ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ أَلُّم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>[</sup>۱۸۹۳ م] ه مصنف عبد الرزاق : (۹ / ۸ م - ۹۹) كتاب الوصايا - باب في التفضيل في التخل - من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبوب عن ابن سيرين . رقم (۱۸۲۹۸) ، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن سعد بن عبادة ... فذكره . رقم (۱۲۶۹۷) .

<sup>♦</sup> السنن لسميد بن متصور: (١ / ٧٧) كتاب الفراتش. باب من قطع ميرانا فرضه الله ـ من طريق سفيان عن عمرو عن أبى صالح أن سعد بن عبادة . . . فذكره . رقم (٢٩١) ، ومن طريق ابن المبارك فال : أنا ابن جريج عن عطاء أن سعد بن عبادة . . . فذكره . رقم (٢٩١) ).

جملة خبر فيه أن غيره قد خالفه فيه مع أن الكتاب والسنة فيه أثبت من أن يحتاج معهما إلى شيء ؟ قال : أفيجوز أن قول (١) ابن عباس : 1 فأبي ذلك علينا قومنا ايعني غير اصحاب النبي ﷺ ؟ قلت : نعم ، يجوز أن يكون عني به يزيد بن معاوية وأهله . قال: فكيف لم يعطهم عمر بن عبد العزيز سهم ذي القربي ؟ قلت : فأعطى عمر بن عبد العزيز سهم اليتامي والمساكين وابن السبيل ؟ قال : لا أراه إلا قد فعل .

قلت : أفيجوز أن تقول: أراه قد فعل في سهم ذي القربي ؟ قال : أراه ليس بيقين ، قلت : افتبطل سهم اليتامي والمساكين وابن السبيل حتى تتيقن <sup>(٢)</sup> أن قد أعطاهمو، عمر ابن عبد العزيز ؟ قال : لا ، قلت : ولو قال عمر بن عبد العزيز في سهم ذي القربي : لا أعطيهموه ، وليس لهم كان علينا أن نعطيهموه إذا ثبت عن النبي على أن أعطاهموه. قال: نعم. قلت: وتخالف عمر بن عبد العزيز في حكم لو حكم به لم يخالفه فيه غيره ؟ قال : نعم ، وهو رجل من التابعين لا يلزمنا قوله ، وإنما هو كأحدنا .

قلت : فكيف احتججت بالتوهم عنه ، وهو عندك هكذا ؟ قال : فعرضت بعض ما حكيت مما كلمت به من كلمني في سهم ذي القربي على عدد من أهل العلم من أصحابنا وغيرهم فكلهم قال : إذا ثبت عن النبي ﷺ شيء فالفرض من الله عز وجل على خلقه اتباعه ، والحجة الثابتة فيه ، ومن عارضه بشيء يخالفه عن غير رسول الله ﷺ فهو مخطئ ، ثم إذا كان معه كتاب الله عز وجل فذلك ألزم له وأولى أن لا يحتج أحد معه ، وسهم ذي القربي ثابت في الكتاب والسنة .

## [10] الخمس فيما لم يوجف عليه

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا (٣) الشافعي رحمه الله : وما أخذ الولاة من المشركين من جزيتهم والصلح عن أرضهم ، وما أخذ من أموالهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين ، ومن أموالهم إن صالحوا بغير إيجاف خيل ولا ركاب ، ومن أموالهم إن مات منهم ميت لا وارث له، وما أشبه هذا مما أخذه الولاة من مال المشركين فالخمس في جميعه ثابت فيه، وهو على ما قسمه الله / عز وجل لمن قسمه عز وجل له من أهل الخمس الموجف عليه من الغنيمة ، وهذا هو المسمى في كتاب الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( يقول ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ( تستيقن ؛ ، وما أثبتناه من (ب) . (٣) في ( ص ) : ( قال ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

قال الشافعي رحمه الله: قال (١) لي قائل: قد احتججت بأن النبي ﷺ أعطى سهم ذى الغربي عام خيير فوى الغربي ، وخيير مما أوجف عليه ، فكيف وعمت أن الحسر لهم مما لم يوجف عليه ؟ فقلت له: وجلت المالين أخذا من المشركين وخولهما بعض أهل دين الله عز وجل ، ووجلت المالين أخذا من المشركين وخولهما بعض أهل دين الله عز وجل ، ووجلت الله تبارك اسمه حكم في خمسة ، وله الامر من خمسة ؛ لان قول الله تبارك وتعالى : ﴿ الله ﴾ (١) مفتاح كلام كل شيء ، وله الامر من قبل ومن بعد ، فائذ للينامي ولم نا أمره الله عز وجل به، فلما وجلت والمساكين وابن السيل حقهم، وأنه قد اتنهن إلى كل ما أمره الله عز وجل به، فلما وجلت والله كن عز وجل قد قال في سورة الحشر : ﴿ وَمَا اللّهُ عَلَى رَسُولُه مِنْهُم ﴾ الآية [ الحشر : ٢] ، وقال (١) : ﴿ ما ألهُ اللهُ عَلَى رَسُولُه مِنْهُم ﴾ الآية [ الحشر : ٢] ، وعلى المالي المين على الموالية على خسها ، على المه على خسها ، على المه على خسها ، خبراً عنه كخبر جبير بن مطعم عنه في سهم ذى الغربي من الموجف عليه هم بشهادة خيل عن دجل عن رجل عن رجل عن رجل ، بأن الله عز وجل قد أدى إليه رسوله ، كما أوجب عليه أداء والقيام به .

فقال لى قاتل : فإن الله تبارك وتعالى جعل الحُسُن فيما أوجف عليه على خَعْسة ، وجعل الكل فيما لا يوجف عليه على خعسة ، فكيف زعمت أنه إنما للخمسة الخمس لا الكل ؟ فقلت له : ما أبعد ما يبنك وبين من يكلمنا في إيطال سهم ذى القربى ! أنت تريد أن تتبت لذى القربى خمس الجميع مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وغيرك يريد أن يبطل عنهم خمس الخمس ، قال : إنى (١) إنما قصدت في هذا قصد الحق ، فكيف لم تقل بما قلت به وأنت شريكي في تلاوة كتاب الله عز وجل وعلا، ولك فيما زاد لذى (١) القربى حظ ذى القربي (١) أن أذهب

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ٩ فقال ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٢) سورة الحشر ، من الآية (٧) : ﴿ مَا أَلْهَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَلْمَلِ اللَّهَ عَلَى وَالْيَعَالَمَى
 والمساكين وأبن السبيل} الآية الكريمة .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) سبق برقم [١٨٤٩] و [١٨٥٣] . ٢١/ ١٥ . . . اتدائد . ( . ) ، ١٥٣٠ ادا . ( . . )

<sup>(</sup>١) و إنى ؛ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) . (٧) في ( ص ) : « ذى ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨) و حظ ذي القربي ؟ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ إِلَى ٤ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص) .

[۱۸۹۴] قلت : أخبرنا ابن عبينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الزهرى ، عن مالك ابن أوس بن الحدثان ، عن عمر قال : كانت بنو النضير نما أفاه الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون (١) بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله ﷺ خالصًا دون المسلمين.

فقال : لست أنظر إلى الاحاديث ، والقرآن أولى بنا ، ولو نظرت إلى الحديث كان . هذا الحديث يدل على أنها لوسول الله ﷺ خاصة . فقلت له : هذا كلام عربى ، إنما يعنى لرسول الله ﷺ خاصة ٢٦) ما كان يكون للمسلمين للوجمين وذلك أربعة أخماس .

قال: فاستدللت بخير عمر على أن الكل ليس لأهل الخمس ما أوجف عليه ، قلت: نعم قال: فالجر يخير (٢) أنها لرسول الله على خاصة ، فما دل على أن (٤) الحسس لأهل الحسس معه؟ قلت: لما احتمل قول عمر: أن يكون الكل لرسول الله على أن كانت تكون للمسلمين فيما أوجف عليه لرسول الله على دون الحمس، فكان النبي على يقار على مقام المسلمين، استدللنا بقول الله جل وعز في الحمس، وأن الحمس، وأن الحمس، وأن الحمس، وأن الحمس، وأن الحمس والم يقول الله جل وعز في المنال الله على والله على وعز في المنال الله على وعز في المنال: وواعلموا ألما على الله على وعز في الأنال: وواعلموا ألما على وعز في الأنقال: والأعلى الله جل وعز في الإنقال: والخلال اذ كان حكم الله جل وعز في المنال: وواعلموا ألما على عمر وسورة الإنقال لقوم موصوفين، وإنما لهم من ذلك الحمس لا غيره .

و فقال: فيحتمل أن يكون لهم مالم (٥) يوجف عليه الكل؟قلت: نعم ، قال (٦) : فلهم الكل، وندع الحبر. قال: لا يجوز عندنا ترك الحبر، والحبر يدل على معنى الحاص والعام .

فقال لى قائل غيره : فكيف زعمت أن الحمس ثابت فى الجزية وما أخذه الولاة من مشرك بوجه من الوجوه ؟ فذكرت له الآية فى الحشر. قال: فاولنك أوجف عليهم بلا خيل /۲۱۲/

<sup>(</sup>١) ﴿ الْمُسِلِّمُونَ ﴾ : ساقطة من (ب) ، واثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) ( خاصة ٤ : ساقطة من (ب) ، واثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ( يخبر ٤ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص) .

 <sup>(</sup>٤) د ان ، : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ( عالم ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ قَالَ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، واثبتناها من ( ص ) .

<sup>[</sup>١٨٦٤] تقدم برقم [١٨٢٧] في باب جماع سنن قسم الغنيمة والفيء . وخرج هناك .

ولا ركاب، فاعطوه بشىء ألقاه الله عز وجل فى قلوبهم. قلت : أرأيت الحزية التى أعطاها من أوجف عليه بلا خيل ولا ركاب لما كان أصل إعطائها منهم للخوف من العلمة ، وقد سير إليهم بالحيل والركاب فأعطوا قبلها (١) أهى أقرب من الإيجاف ؟ أم من أعطى بامر لم يسير إليه بالحيل والركاب ؟ قال : نعم . قلت : فإذ كان حكم الله فيما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب حتى يكون مأخوذًا مثل صلح ، لا مثل ما أوجف عليه بغير صلح أن يكون لمن سمى ، كيف لم تكن الجزية ، وما أخذ (٢) الولاة من مشرك بهذه الحال ؟

قال: فهل من دلالة غير هذا ؟ قلت: في هذا كفاية ، وفي أن أصل ما قسم الله من الملائة وجوه : الصدقات وهي : ما أخذ من مسلم فتلك لاهل الصدقات لا لاهل الفيه ، وما غنم بالحيل والركاب فتلك على ما قسم الله عز وجل ، والفيء الذي لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فهل تعلم رابعاً ؟ قال: لا . قلت : فيهذا قلنا : الحمس ثابت لاهله في كل ما أخذ من مشرك ؛ لأنه لا يعدو ما أخذ من أبدًا أن يكون غنيمة أو فينًا ، والفيء ما رده الله عز وجل على أهل دينه من (٣) مال من خالف دينه (١٤) .

# [١١] كيف يفرق ما أخذ من الأربعة الأخماس الفيء غير الموجف عليه(٥)

قسال الشافعي رحمه الله : وينبغي للإمام أن يحصى جميع

(١) في ( ب ) : ﴿ فيها ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ) .

(۲) في ( ب ) : ٥ أخله ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) .
 (٣) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

(٥) نقل البيهقي في هذا الباب روايات عن الشافعي في القديم فقال: ذكر الشاقعي \_ رحمه الله \_ في القديم في
رواية إلى عبد الرحمن المغدادي عنه:

١ - حديث وكبع عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه أن النبي ﷺ كان يقول إذا بعث أبيرة أن النبي ﷺ كان يقول إذا بعث أبيرة على المنافقة على المنا

قال علقمة : وقال مقاتل بن حيان : حدثشي مسلم ـ هو ابن هيصم ـ عن النعمان بن مقرن عن النبي ﷺ مثل حديث سليمان بن بريدة .

[م : ٣ / ١٣٥٦ ـ ١٣٥٨ ـ ٣٢ كتاب الجهاد والسير ـ (٢) باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ـ من طريق وكيع به .

ومن طريق علقمة عن مقاتل بن حيان به ] . ( رقم ٢ / ١٧٣١) .

قال البيهقي:

٢ ـ وذكر الشافعي حديث ابن اليمان عن صفوان، وحديث يحيى بن اليمان عن ابن المبارك عن صفوان بن =

من (۱) في البلدان من المقاتلة ، وهم من قد احتلم أو قد استكمل خمس عشرة من الرجال ، ويحصى الذرية ، وهم من دون المحتلم ودون خمس عشرة منة ، والنساء صغيرهن وكبيرهن ، ويعرف قدر نفقاتهم ، وما يحتاجون إليه في مثوناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم ، ثم يعطى المقاتلة في كل عام عطاءهم ، والذرية والنساء (۲) ما يكفيهم لستهم من (۱۲ كسوتهم ونفقتهم طعاماً أو قيمته دراهم أو دنانير ، ويعطى المنفوس شيئا ، ثم يزاد كلما كبر (٤) على قدر مئونه ، وهذا يستوى في أنهم (٥) يعطون الكفاية .

ويختلف في مبلغ المطايا (٦) باعتلاف أسعار البلدان وحالات الناس فيها ، فإن المتونة في بعض البلدان أثقل منها في بعض ، ولم أعلم أصحابنا اختلفوا في أن المطاء للمقاتلة حيث كانت إنما يكون من الفيء ،وقالوا في إعطاء الرجل نفسه : لا بأس أن بعط لنفسه أكثر من كفايته .

قال البيهقي:

عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أيه ، عن عوف بن مالك أن النبي ﷺ كان إذا قدم الذرو قدمه من به مه ، فاعلم الاعزب حظا، والآمل حظين .

العيء فسمه من يومه ، فاطعى الرحوب علمه و د من حديد . [ د : ٣ / ٣٥٩ - ٣٦٠ - ١٤ كتاب الخراج والإمارة والفيء - ١٤ باب في قسم الفيء : من طريق

بن المبارك ، عن صفوان به . وفى رواية قال عوف بن مالك : قدعينا ، وكنت أدعى قبل عمار ، قدعيت ، فأعطانى حظين ، وكان لى أهل ، ثم دعمى بعدى عمار بن ياسر ، فأعطى له حظا واحلناً ] .

٣ ـ وذكر ـ أى الشافعى ـ فى القديم : حديث شبابة ، عن ابن أبى ذنب ، عن القاسم بن عباس ، عن عبد
 الله بن نبا ، عن عروة ، عن عائشة أن أبا بكر كان يقسم الحسن للحر والعبد .

قال ابن أبي ذنب : وقال الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي قُرَّة قال : قسم لي أبو بكر ، كما قسم

ا د : ٣ / ٣٥٩ في الكتاب والباب السابقين ـ من طريق ابن أبي ذئب به ولفظه أن النبي 難 أنى

بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة .

قالت عائشة : كان أبى تُطِئْتُكِ يقسم للحر والعبد ] . قال البيهفى : وذكر الشافعى حديث عمر فى المماليك ؛ أنه ليس لهم من هذا المال حق ، واختار ذلك . [ المعرفة ٥ / ١٩٥٩ - ١٦٦ ] .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ مَا ﴾ ، ومَا أَثْبَتَنَاهُ مَنَ ( ص ) .

<sup>(</sup>۱) د والنساء ؟ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص) .

<sup>(</sup>۱) د وانساه ۱ . منافقه من (ب) ، وابساه من (ب) . (۳) في (ص) : د في ۲ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ص. ) : « كثر ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( ختر ٢ ، وما البتناه من ( ب ) . (٥) في ( ص ) : ( وهذا مستوى لأنهم ٤ ، وما البتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>۲) في ( ص ) : ( العطاء ٤ ، وما البتناه من ( ب ) .

[١٨٦٥] وذلك أن عمر بلغ بالعطاء خمسة آلاف .

وهى أكثر من كفاية الرجل نفسه. ومنهم من قال:خمسة آلاف بالمدينة لرجل يغزى إذا غزا ليست بأكثر من الكفاية إذا غزا عليها لبعد المغزى، وقال:هى كالكفاية على أنه يغزى وإن لم يغز فى كل سنة. وقالوا: ويفرض لمن هو أقرب للجهاد أو أرخص سعر بلد أقل.

ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء حق (1) ، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة . واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب، فمنهم من قال : اساوي بين الناس ولا أفضل على نسب ولا سابقه .

[١٨٦٦] وإن أبا بكر حين قال له عمر : أتجعل الذين (٢) جاهدوا في الله بأموالهم

(١) ا حق ؛ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

(٢) في ( ص ) : ﴿ لَلْذَينَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

[١٨٦٥] هـ خ: (٣/ ٩٥) (٦٤) كتاب المغازى ـ (١٦) باب : حدثنى خليفة ـ عن إسحاق بن إيراهيم ، عن محمد بن فضيل ، عن إسماعيل ، عن قيس : كان عطاء البدرين خمسة آلاف ، خمسة آلاف . وقال عمر : الافضائيم على من معدهم . ( وقم ٢٠٤٧ ) .

[1871] قال البيهقي: في حديث عوف بن مالك دليل على أن النبي ﷺ سوى بين الناس إلا فا العيال فإنه فضله على من لا عيال له ، وقد ذكرناه في حديث ابن عباس ولئي في قسم الإثفال بيدر ، قال : فقسمها رسول الله ﷺ بالسواء . ( السن الكبرى 1 / 710 \_ وحديث عوف بن مالك انظره في الهائم. إلى إلى المائي ) .

■ السنن الكبرى: (٦/ ١٦/ ٢٩٠٠ ٢٩٠٢) كتاب قسم الفيء \_ باب بيان مصرف الغنية في ابتداء الرحلام، وأبياً كاتت أرسول الله هج يضعها فين براء من طبق الرقطة ، وعن لم بشهدها حن طريق تخالد بن عبد الله ، عن داود بن إلى هند ، عن عكره ، عن ابن عباس قال : قال رصول الله هج يعم بدر: « من قمل كنا وكنا لله من الشل كنا وكنا ، وقال عشم الشيات ، وارتم الشيخة الرابات في طم يرحوها ، قلما قدا عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه علله عليه قالت الشيخة : كا يزدًا ككم ، لو انهزدتم وشع الباء ، فلا تلميوا بالمشام ، وشيع أن الشيخة الرابات ، فلا تلميوا المشابك في المؤلف عن المؤلف

ومن طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند نحوه وزاد: فقسمها بينهم بالسواء . وفي رواية على بن أبي طلعة عن ابن عباس : ثم أثرل الله عز وجل : ﴿ وأتطعوا ألما فيضعة من هُوا فَاللَّهِ مُسَدُّةً والسُّولُولُ ﴾ قد تمم ذلك الحيس أرسول الله ﷺ و اولدى القربي \_ يعنى قرابة النبي هُمُوا النامي والمساكن والمباهدين في سيل الله ، وجعل أربعة أعماس الفنية بن الناس و الناس فيه سواء الذبر سهدان ، ولساحة سهم ، والمراجل سهم .

قال البيهقي : كذا وقع في الكتاب والمجاهدين ، وهو غلط ، إنما هو • ابن السبيل » .

وفي الكتاب نفسه في باب التسوية بين الناس في القسمة \_ من طريق يونس بن بكير عن أبي معشر ،=

وأنفسهم وهجروا ديارهم له كمن إنما دخل في الإسلام كرهًا ؟ فقال أبو بكر : إنما عملوا لله ، وإنما أجورهم على الله عز وجل ، وإنما الدنيا بلاغ ، وخير البلاغ أوسعه . وسوى على بن أبي طالب كرم الله وجهه بين الناس فلم يفضل أحدًا علمناه .

قال الشافعى رحمه الله: وهذا الذى أختار وأسأل الله التوفيق . وذلك أنى رايت قسم الله تبارك اسمه فى المواريث على العدد ، وقد يكون الاخوة متفاضلى الغناء على(١) الميت والصلة / فى الحياة والحفظ بعد الموت فلا يفضلون .

الميت والصلة / في الحياة والحفظ بعد الموت فلا يفضلون . [١٨٦٧] وقسم النبي ﷺ لن حضر الوقعة من الاربعة الاخماس على العدد ،

\_\_\_\_\_

عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : ولى أبو بكر أتلشي فقسم بين الناس بالسوية ، فقبل لامي بكر : يا
 خليفة رسول الله ، لو فضلت المهاجرين والانصار ، فقال : اشترى منهم شرى ؟ فأما هذا المعاش فالاسوة فيه خير من الأثرة .

فالاسوة فيه خير من الاثرة . ومن طريق عمر بن عبد الله مولمى غفرة قال : قسم أبو بكر ثرلجي الله السم ، فقال له عمر بن الحطاب : فضل المهاجرين الاولين ، وأهل السابقة ، فقال : انسترى منهم سابقتهم ؟ فقسم فموًى .

ومن طريق سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، سمعه منه أن على بن أبى طالب ولمُظِّك أثاه مال من أصبهان فقسمه بسبعة أسباع ، ففضل رغيف ، فكسره بسبع كسر ،فوضع على كل جزء كسرة ، ثم أفرع بين الناس أيهم ياخذ أول .

ه خ : (٣ / ٢٧) (١٣) كتاب مناقب الانصار ـ (٤٥) باب هجرة النبي ﷺ واصحابه المدينة ـ عن ايراهيم بن موسى ، عن هشام ، عن ابن جريع ، عن عيد الله بن عمر ، عن نافع ـ يعنى عن ابن عمر ـ عن عمر بن الحنال بخلي قد الله : كان قرض للمهاجرين الأولين أربعة الأف في اربعة ، وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخصسانة . فقيل له : هو من المهاجرين ، فلم نقصته من اربعة آلاف ؟ قفال : إنما عاجر به أبواء ، يقول : ليس هو كمن هاجر بنشه . ( وقم ١٩٣١ ).

فعال : إنما هاجر به ابواه ، يعول : ليس هو كمن هاجر بنعسه . ( رقم ١٩١١) .

وفي (٣/ ٩٥) (١٤) كتاب المغازى ـ (١٢) باب : حدثنى خليفة ـ عن إسحاق بن إيراهيم ، عن محمد بن فضيل ، عن إسماعيل ، عن قيس : كان عطاء البدريين خمسة آلاف ، خمسة آلاف ، وقال عمر : لافضلتهم على من بعدهم . ( رقم ٢٧ ؛ ) .

<sup>(</sup>١٨٦٧] \*خ : (٦/ / ١٤٠ ـ ١٤١) (١٤) كتاب المغارى ـ (١٦٨) باب غزوة خيير ـ عن الحسن بن إسحاق ، عن محمد بن سابق ، عن واللذة ، عن عيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر ﷺ قال : قسم رسول الله ﷺ يوم خيير للفرس سهمين ، وللراجل سهما .

قال : فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، فإن لم يكن له فرس فله سهم=

ومنهم من يغنى غاية الغناء (١) ويكون الفتوح على يديه ، ومنهم من يكون محضره إما غير نافع وإما ضرر بالجين والهزيمة، فلما وجدت السنة تدل على أنه إنما أعطاهم بالحضور ، وسوى بين الفرسان أهل الغناء (٢) وغيرهم ، والرجالة وهم يتفاضلون كما وصفت ، كانت التسوية أولى عندى ـ والله أهلم من التفضيل على نسب وسابقة .

ولو وجدت الدلالة على التفضيل أرجح بكتاب أو سنة كنت إلى التفضيل بالدلالة مع الهوى (٢) في التفضيل أسرع ، ولكني أقول : يعطون على ما وصفت ، وإذا قرب القوم من الجهاد ،ورخصت أسعارهم ، أعطوا أقل ما يعطى من بعدت داره وغلا سعره ، وهذا وإن تفاضل عدد العطية يسويه (٤) على معنى ما يلزم كل واحد من الفريقين في الجهاد إذا أراده .

قال الشافعى رحمه الله : وعليهم أن يغزوا إذا أغزوا ، ويرى الإمام فى إغزائهم رأيه ، فإذا أغزى البعيد أغزاه إلى أقرب المواضع من مُجَاهَدُه ، فإن استغنى مُجَاهَدُهُ بعدد وكثرمن قريهم أغزاهم إلى أقرب المواضع من مجاهدهم ، ولَهِذَا كتاب غير هذا .

### [ ١٢] عطاء (٥) النساء والذرية

قال الشافعي رحمه الله : واختلف أصحابنا في إعطاء من دون البالغين من الذرية ، وإعطاء نساء أهل الفيء . فمنهم من قال : يعطون معًا من الفيء ، وأحسب من حجتهم أن يقولوا : إنا إذا منعناهم الفيء ومتونتهم تلزم رجالهم كنا لم نعطهم ما يكفيهم ، وإن أعطينا رجالهم الكفاية لانفسهم فعليهم متونة عيالهم ، وليس في إعطائهم لانفسهم كفاية ما يلزمهم ، فدخل علينا إن لم نعطهم كمال الكفاية فنعطيهم كمال الكفاية فنعطيهم كمال الكفاية أن من الفيء

<sup>(</sup>٢، ١) في ( ص ) : ﴿ الغني ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ١ من الهواء ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( من التسوية ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ إعطاء ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) . (٦) ﴿ فَعَطِيهِم كَمَالَ الكَفَايَة ﴾ : سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ) .

<sup>(5774 : ) -</sup>

وعن إسحاق بن إيراهيم ، عن حفعن بن غيات ، عن يزيد بن عبد الله عن أبي يُرنَّهَ ، عن أبى موسى قـال : قدمنا على النبي ﷺ بعد أن فتح خبير فقسم لنا ، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيزنا. ( رقم 2717).

ومنهم من قال : إذا كان أصل المال غنيمة ، وفيتًا ، وصدقة ، فالفىء لمن قاتل عليه ، أو من سوى معهم فى الخمس ، والصدقة لمن لا يقاتل من ذرية ونساء ، وليسوا بأولى بذلك من ذرية الاعراب ونساتهم ورجالهم اللدين لا يعطون من الفىء إذ لا يقاتلون عليه.

[۱۸۲۸] اخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الزهرى ، عن مالك بن أوس بن الحكتكان : أن عمر بن الخطاب قال : ما أحد إلا وله فى هذا المال حق أعطيه أو منعه ، إلا ما ملكت أيمانكم .

[١٨٦٩] أخبرنا إبراهيم بن محمد ،عن محمد (١) بن المنكدر، عن مالك بن أوس ، عن عمر نحوه ،وقال : لئن عشت ليأتين الراعي بسُرُّ وحِيْسِ َحقه .

قال الشافعى رحمة الله عليه: وهذا الحديث يحتمل معانى منها أن يقول: ليس أحد يعطى بمعنى حاجة من أهل الصدقة، أو بمعنى أنه من أهل الفىء الذين يغزون إلا وله حق فى مال الفىء أو الصدقة، وهذا كأنه أولى معانيه. فإن قال قائل: ما دل على هذا ؟ قيل:

(١) ﴿ عن محمد ٤ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

[۱۸۲۸] فه السنن الكبرى: ( ٦ / ٣٥١) كتاب قسم الفيء والغنية ـ (٥١) باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر ثولت : ما من أحد من المسلمين الا له حق في ملما المال ـ من طريق جعفر بن عوف ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أسلم قال : سمعت عمر بن الحفاب يقول في حديث طويل ، فيه : د والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حنّ في هذا المال ، أعطى منه أو منع ، حتى راع بعدن ، د

[۱۸۲۹] الصدر السابق ( ۱ / ۳۰۱ – ۳۰۱ (۱۹۷ مقالله بن الوس بن السابقين - من طريق حداد بن ويد ، عن المصلح اليوب، من عكومية عاداد بن عاداد ، عن طالله بن الوس بن الحيانات والمحلول بن الحيانات ولاية عند أو ألف المستقاف المست

والسَّرِّ : بلدة بالرى وموضع بالحجاز بديار مزينة ، وماه قرب اليمامة ، أو عين ببلاد تميم . وحمير : على وزن درهم موضع غربي صنعاه اليمن . [ ١٨٧٠] قد قال النبي ﷺ في الصدقة: ﴿ لَا حَظْ فَيْهَا لَغْنَى، وَلَا لَذَى مِرَّةُ مَكَتَسَبِ ﴾.

[ ١٨٧١] وقال لرجلين سألاه: [ إن شئتما \_ أي(١)إن قلتما نحن محتاجون \_ أعطيتكما

(١) ﴿ أَى ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

[۱۸۷۰] قد : (۲/ ۲/ ۲۷۰) (۲۲ کتاب الزکاند ـ (۲۶) باب من يعطى من الصدقة ، وحد الغنى - من طريق هشام بن عروة عن أبيه ، عن عبيد الله بن على بن الحيار قال : أخبرني رجلان أنهما أنها النبي على في حجة الودام ـ وهو يقسم الصدقة ، ضالاه منها ، فرقم فيتا البصر وخففه ، فرآنا جلدين ، فقال:

(إن شتما أعطيتكما ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب » . (وقم ١٦٣٣) .
 قال ابن عبد الهادى : وهو حديث إسناده صحيح ، ورواته ثقات ، ونقل عن الإمام أحمد قوله :

ما أجوده من حديث ، وقال : هو أحسنها إسنانًا . ( تنقيح التحقيق ٢ / ١٥٢٢) .

وفي (٢ / ٢٨٥ \_ ٢٨٦) الكتاب السابق ـ (٢٣) باب من يعطى من الضدقة وحد الغني ــ من طريق إيراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن ريحان بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ نحوه .

إبراهيم بن سعد ، عن ابيه ، عن ريحان بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ ويجو بحوه . قال أبو داود عقبه : رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم \_ ورواه شعبة عن سعد قال :

لذى مرّة قوى ؟ والأحاديث الأخر عن النبي ﷺ بعضها : ( لذى مرة قوى ؟ وبعضها : ( لذى مرة سوى ) .

وقال عطاء بن زهير : إنه لقى عبد الله بن عمرو ، فقال : • إن الصدقة لا تحل لقوى ، ولا لذى مرَّة سوى ﴾ . [وقد أخرجه السهقى بإسناده ومتنه كاملين ] .

مرة سوى ؟ . [وقد أخرجه البيهقى بإسناده ومتنه كاملين ] . قال المنذرى : ولهذا قال بعضهم : لم يصح إسناده ، وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمرو .

وفي إسناده:ريحان بن يزيد . قال يحيى بن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم الرازى : شيخ مجهول . قال ابن عبد الهادى : وريحان وثقه ابن حبان ايضًا . وقال حجاج : عن شعبة ، عن سعد بن

إبراهيم سمع ربحان بن يزيد ، وكان أعرابيا صدوقا . ( تنقيح ۲ / ١٥٢٢) . ♦ ت : (٣ / ٣٣) (٥) كتاب الزكاة ـ (٢٣) باب ما جاء من لا تحل له الصدقة ــ من طريق سفيان عن

سعد بن إبراهيم په ، وفيه : « ولا ذي مرة سوى » . قال : وفي الباب عن أبي هريرة ، حُبِّشي بن جنادة ، وفييصة بن مخارق ، وقال : حديث عبد

الله ابن عمور حديث حسن . وقال : وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ، ولم يرفعه ، وقد روى

وفان . وفد روى سبب عن عنصه بن يروبيم عند الحديث بهذا الحديث عن النبي عليه . ولا لذى مرّة سوى ، .

الحاكم في المستدرك : (١/ / ٤٠٤) كتاب الزكاة \_ من تحل له الصدقة \_ من طريق سفيان عن منصور
 عن أبي حازم عن أبي هريرة به ، وفيه : « لا تحل الصدقة لغنى ، ولا لذى مرة سوى » .

وقال : هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي .

ومن طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو، به . وفيه: ﴿ وَلَا لَذِي مِهْ قَوْيٍ ﴾ .

[انظر مزيدًا من تخريج الحديث في إرواء الغليل ٣ / ٣٨١\_ ٣٨٥\_ رقما ٨٧٦ ] .

هذا وقد سبق أن روى الشافعي هذا الحديث من طريقي عبد الله بن عمرو، وعبيد الله بن عدى بن الحيار (رقم ۸۷۸ ـ ۷۸۹ ) في باب من طلب من أهل السهمان ـ في كتاب قسم الصدقات في الزكاة . [۱۸۷۱] هذا جزء من الحديث السابق ؛ حديث عبيد الله بن عدى بن الحيار ؛ بيد أثمي لم أجد هذه الزيادة التي

د الما المرام الشافعي هذا ، وهي : ﴿ إِذَا كُنْتُ لِا أُعرِفُ عِيالُكُما ؛ والله عز وجل وتعالى أعلم .

والذى أحفظه عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الغيه . ولو قلنا معنى قوله : « إلا وله في هذا المال \_ يعنى الغيء حتى ، كنًا قد (١) خالفنا مالا نعلم الناس اختلفوا فيه أنه ليس لمن أعطى من الصدقة ما يكفيه ، ولا لمن كان غنيًا من أهل الصدقات الذين يؤخذ منهم في الغيء نصيب . ولو قلنا : يعنى عمر : إلا له في هذا المال حتى مال \_ الصدقات كنا قد خالفنا ما روى عن النبي ﷺ : « لا حظ فيها لغنى » ، وما لا نعلم الناس اختلفوا فيه أنه ليس لأهل الفيء من (١) الصدقة نصيب .

قال الشافعي رحمه الله : وأهل الفيء كانوا في زمان النبي ﷺ بمنزل عن الصدقة ، وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء .قال :والعطاء الواجب من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله الفتال .

۲۱۷ / 1

[۱۸۷۷] / قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : عرضت على النبي ﷺ عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني .

قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال : هذا الفرق بين المقاتلة والذية ،وكتب في أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة ، ومن لم يبلغها في الذية .

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان المستكمل خمس عشرة سنة أعمى لا يقدر على النتال أبدًا ، لم يقرض له فرض المقاتلة وأعطى النتال أبدًا ، لم يفرض له فرض المقاتلة وأعطى جمعنى الكفاية فى المقام ، والكفاية فى المقال شبيه بعطاء الذرية ؛ لأن الكفاية فى المقال للسفر والمثونة أكثر . وكذلك لو كان سالًا فى المقاتلة ثم عمى ، أو أصابه ما يعلم أنه لا يجاهد معه أبدًا ، صير إلى أن يعطى الكفاية فى المقام .

<sup>(</sup>١) ﴿ قَدْ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ في ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup>۱۸۷۲] \$خ : (۲ / ۷-۲۷ ـ ۲۵۷) (۵۲) كتاب الشهادات ـ (۱۸) باب بلوغ الصيبان وشهادتهم ـ من عبد الله ابن سعيد ، عن أبى أسامة ، عن عبيد الله به ، وقول عمر بن عبد العزيز فيه هكذا : • إن هذا لحد بين الصغير والكبير ، وكتب إلى صاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ، . ( وقع ٢٦٢٤) .

ه م : (٣/ ١٤٩٠) (٣٣) كتاب الإمارة - (٣٣) باب سن البلوغ ـ عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، عن عبيد الله نحو حديث البخارى ، وفيه زيادة عليه : • ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ، . ( رقم ٩١ / ١٩٦٨ ) .

قال الشافعي رحمه الله: وإن مرض مرضًا طويلا قد يرجى برؤه منه أعطاه عطاء المقاتلة.

ويخرج العطاء في كل عام للمقاتلة في وقت من الاوقات ، وأحب إلى لو أعطيت اللدية على ذلك الوقت . وإذا صار مال الفيء إلى الوالى ثم مات ميت قبل أن يأخذ عطاءه ، وإن مات قبل أن يصير المال الذي فيه عطاؤه لذلك العام إلى الوالى لم تعط ورثته عطاءه ، وإن فضل من المال فضل بعدما وصفت من إعطاء العطاء وضعه الإمام في إصلاح الحصون ، والاردياد في السلاح والكراع ، وكل ما قوى به المسلمين . فإن استغنى به المسلمون ، وكملت كل مصلحة لهم ، فوق ما يقى منه بينهم كله على قدر ما يستحقون في ذلك المال . وإن ضاق الفيء عن مبلغ العطاء فوقه (١) بينهم بالمعالى المينا . وإن ضاق الفيء عن مبلغ العطاء فوقه (١) بينهم بالمعالى المينا .

قال الشافعي رحمه الله : ويعطي من الفيء رزق الحكام ، وولاة الاحداث ، والصلاة بأهل الفيء ، وكل من قام بأمر أهل الفيء من وال ، وكاتب ، وجندى ، ممن لا غناء (<sup>7)</sup> لأهل الفيء عنه رزق مثله ، فإن وجد من يغني غناءه ، ويكون أمينًا كهويلي له بأقل ما ولي لم يزد أحدًا على أقل ما يحدثه أهل الغناء . وذلك أن منزلة الوالى من رعبته بمنزلة والى مال البتيم من ماله ، لا يعطى منه على الغناء على البتيم إلا أقل ما يقدر عليه . قال : وإن ولى أحد على أهل الصدقات كان رزقه مما يوخذ منها ؛ لأن له فيها ، حقًا ولا يعطى من الفيء عليها كما لا يعطى من الصدقات على الفيء ، ولا يرزق من الفيء عليها كما لا يعطى من الصدقات على الفيء ، ولا يرزق من الفيء عليه الأما ما للفيء وأمله بأقل منه صلاح (<sup>3)</sup> ، فلا يدخل الاكثر فيمن يرزق<sup>(ه)</sup> على الفيء وهو يغنيه الأقل ، وإن ضاة الفيء عن أهله آسى (<sup>7)</sup> ينهم فيه .

#### [١٣] الخلاف

قال الشافعي رحمة الله عليه : فاختلف أصحابنا وغيرهم في قسم الفي. ، فذهبوا به مذاهب لا أحفظ عنهم تفسيرها، ولا أحفظ أيهم قال ما أحكى من القول دون من خالفه،

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ فرق ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ يَرَزُّهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ أُوشَى ﴾ ، وما أثبتناهُ من ( ب ) .

وساحكى ما حضرنى من معانى كل من قال فى الفىء شيئًا. فمنهم من قال : هذا المال لله دل على من يعطاه، فإذا اجتهد الوالى فاعطاه ففرقه فى جميع من سمى له على قدر ما يرى من استحقاقهم بالحاجة إليه، وإن فضل بعضهم على بعض فى العطاء ـ فذلك تسوية إذا كان ما يعطى كل واحد منهم لسد خلَّته ، ولا يجوز أن يعطيه صنقًا منهم ويحرم صنفًا.

ومنهم من قال : إذا اجتمع المال ونظر في مصلحة السلمين ، فرأى أن يصرف المال إلى بعض الأصناف دون بعض ، فكان الصنف الذي يصرفه إليه لا يستغنى عن شيء مما يصرف إليه كان أرصف (١) بجماعة المسلمين صرفه وإن حرم غيره . ويشبه قول الذي يقول هذا إن طلب المال صنفان ، فكان إذا حرمه أحد الصنفين تماسك ولم يدخل عليه خلق مضرة ، وإن آسي بينه وبين الصنف الأخر كانت على الصنف الآخر / خلة (٢) مضرة أعطاه الذين (٣) فيهم الخلة المضرة كله إذا لم يسد خَلَتُهُم غيره ، وإن منعه المناسكين كله ، ثم قال بعض من قاله (٤) : إذا صرف مال الفيء إلى ناحية فَسنَّما، وحرم الأخرى ، ثم جاه مال آخر أعطاها دون الناحية التي سدها ، فكأنه ذهب إلى أنه إلما حجل (٥) إلمل الخلَّة وأخر غيرهم حتى أوفاهم (٢) بعد .

قال الشافعي رحمه الله : ولا أعلم أحدًا منهم قال : يعطى من يعطى من الصدقات ولا يجاهد من الفيء شيئًا . وقال بعض من أحفظ عنه : فإن أصابت أهل الصدقات سنة تهلك أموالهم أنفق عليهم من الفيء ، فإذا استغنوا منعوا من الفيء . ومنهم من قال في مال الصدقات هذا القول : يزيد بعض أهل الصدقات على بعض . والذي أقول به واحفظه (٧) عمن أرضى بمن سمعت منه بمن لقيت ألا يؤخر المال إذا اجتمع، ولكن يقسم. فإذا كانت نازلة من عدو وجب على المسلمين القيام بها ، وإن غشيهم عدو في دارهم وجب النفير على جميع من غشيه من الرجال أهل الفيء وغيرهم .

[١٧٧٣] أخبرنا غير واحد (^) من أهل العلم أنه لما قدم على عمر بن الخطاب بما

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ أَرَفَقَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) ، وفي القاموس : عمل رصيف : مُحُكم .

 <sup>(</sup>۲) د خلة ۲ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص) .
 (۳) في (ب) : د الذي ٤ ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>۱) في (ب) : د الذي ٢٠ وما البناه من (ص) :

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ) : (قال ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .
 (٥) في ( ب ) : ( جعل ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) وي (ب) . د جعل ١٠ وما البناء من (ص) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ أَفَاءَهُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( أحفظ ؟ ، وما اثبتناه من ( ب ) .
 (٨) ( غير واحد ؟ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>[</sup>١٨٧٣] \* السنن الكبرى : (٦ / ٣٥٧ ـ ٣٥٩) كتاب قسم الفيء والغنيمة ـ باب الاحتيار في التعجيل بقسمة=

أصيب بالعراق قال له صاحب بيت المال : إلا أدخله بيت المال ؟ قال : لا ورب الكعبة لا يؤوى تحت سقف بيت حتى أقسمه فأمر به فوضع في المسجد ، ووضعت عليه الانطاع ، وحرسه رجال المهاجرين والانصار ، فلما أصبح غلا معه (١) العباس بن عبد المطلب وحيد الرحمن بن عود المطلب عن الأموال ، فرأى منظرًا لم ير مثله ، رأى الذهب فيه والياقوت والزيرجد واللؤلؤ يتلألا ، فبكي عمر بر اعظاب، فقال له أحدهما : إنه (٢) والله ما هو يبوم بكاء ، ولكنه يتلألا ، فبكي عمر بن الخطاب، فقال له أحدهما : إنه (٢) والله ما هو يبوم بكاء ، ولكنه والله ما كثر هذا في يوم كم وصرور ، فقال : إنى والله ما ذهبت عبث ذهبت ، ولكنه والله ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم ، ثم أقبل على القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال : و اللهم يوم ورفع بك ألا إنه ألله الله ما كثر هذا في أين عواد يك أن أكدن مستشروجهم من حيث لا يوم مستشروجهم من حيث لا يوم مستسدوجهم من حيث لا اللهم سوارى كسرى فقال : ألبهما فقعل ، فقال : قال الله كبر ، فقال (٢) : الله أكبر . ثم قال : قالى سلبهما كسرى بن هرمز والبسهما سراقة بن جعشم أعرائياً من قال: إن الذي أدى هائلا مين . فقال الاين مذقال الاين من هرمز والبسهما سراقة بن جعشم أعرائياً من بني مدكرة والبسهما سراقة بن جعشم أعرائياً من نقال الاين ملك الاين مدكلة الامين . فقال الاين مدكلة الامين . فقال الاين مدكلة الامين . فقال الاين مدلة الامين . فقال الاين الذي أدى هذا الامين . فقال بني مدكلتها الامين . فقال الاين مدلة الامين . فقال الاين . فقال الامين . فقال الامين . فقال الاين الذي أدى هذا الامين . فقال الامين الدولة الامين اللامين . ف

ومن طريق هشام بن سعد ، وجعفر بن برقان ، عن الزهرى ، عن المسور بن مخرمة قال : أتى صعر بن الخطاب الأفيت بنتائم سن شنائع القانسية فجمل بيتصفعها ، وينظر اليها وهو يكى ومعه عبد الرحمن بن عوف ، قتال له عبد الرحمن بن عوف : با البير المؤومين ، هنا يوم فرح ، وهذا يوم سرور ، قال : قال : الجل ، ولكن لم يؤون هذا قوم قط إلا ارتيجم المداوة والبغضاء .

ومن طريق حماد ، عن بونس ، عن الحسن أن عمر بن الحفال بالله عالي بغروة كسرى ، في فوضع بن بيابه ، وفي القوم سراق بن هالله بن جمعتم ، قال ، فالتي إليه سوارى كسرى بن هرمز ، فيحلمها في بدء ، فيلما متكبه ، فلما أراكما في بدئ سواقة بن جسم ، أعرابي من بنى مللج ، ثم قال ، اللهم أنى قد طملت أن رسوك هي عائل بيب أن يصيب مالا، فيقته في سيلك وعلى حياتك ، ورويت ذلك عن نظراً مثك له وخياراً، ثم قال : اللهم إنى قد علمت أن لبا كر الجائلية كان يحب أن يصيب مالاً فينقته في سيلك ، وعلى عائل ، فيته في سيلك ، وعلى عائل ، فريت ذلك عن نظراً مثك له وخياراً ، اللهم إنى أعرف الله من اللهم إنى المحدود أنها أنما لميكم بن مثل وتبدي أن يكسل أنهم في الحيات بلاً بعثمورة (٢٠) اللهم إن

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ مع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) و إنه ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٣) وقل : الله أكبر ، فقال ؛ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص) .
 (٤) وقل ؛ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص) .

<sup>(</sup>٥) في (ص): ﴿ يعضًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( · · ) .

مال الفيء \_ من طريق الشافعي به .

٣٥٤ — كتاب قسم الفيء والغنيمة /ما لم يوجف عليه من الارضين بخيل ولا ركاب له رجل : أنا أخبرك، أنت أمين الله ، وهم يؤدون إليك ما أدبت إلى الله عز وجل ، فإذا رتعت رتعوا . قال : صدق ثم فرقه .

قال الشافعي رحمه الله : وإنما ألبسهما سراقة ؛ لأن النبي ﷺ قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه : ( كاني بك وقد لبست سواري كسري ) .

قال الشافعي رحمه الله : ولم يجعل له إلا سوارين .

[1474] أخبرنا الثقة من أهل المدينة قال: أنفق عمر على أهل الرَّمادة حتى وقع مطر على أهل الرَّمادة حتى وقع مطر فترحلوا ، فخرج اليهم عمر رائبًا فرسًا ينظر إليهم وهم يترحلون بظمائتهم (١٠) فلمعت عيناه ، فقال له رجل من بنى محارب بن خصفة : أشهد أنها انحسرت عنك ولست بابن أمة ، فقال له رجل من بنى محارب بن خصفة : أشهد أنها انحسر عمل أو مال (٢٢) الخطاب ، أمة ، فقال له عمر (٢٢) ويلك ذاك لو كنت أنفقت عليهم من مالى أو مال (٢٢) الخطاب ،

## [١٤] ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب

قال الشافعي رحمه الله : فكل ما صالح عليه المشركون بغير قتال بعنيل ولا ركاب فسيله سبيل الفيء يقسم على قسم الفيء ، فإن كانوا ما صالحوا عليه أرض ودور ، فالدور والارضون وقف للمسلمين تستغل ، ويقسم الإمام غلتها في كل عام ثم يكون (<sup>4)</sup> كذلك أبدًا ، وأحسب ما ترك عمر من بلاد أهل الشرك هكذا ، أو شيئًا استطاب أنفس من ظهروا (<sup>6)</sup> عليه بخيل وركاب فتركوه .

[١٨٧٥] كما استطاب رسول الله ﷺ أنفس أهل سبى هوازن / فتركوا حقوقهم .

۲۱۸ / 1

(١) في ( ص ) : ﴿ بِطَعِيَّاتِهِم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) ، والبيهقي في الكبرى ٦ / ٣٥٧ .

(٢) ا عمر ١ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

(٣) في ( ب ) : ﴿ وَمَالَ ﴾ ، وَمَا أَثَبَتَنَاهُ مَنَ ( ص ) .

(٤) ﴿ يَكُونَ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

(٥) في ( ص ) : ( ظهر ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

[١٨٧٤] ♦ السنن الكبرى : (٦/ ٣٥٧ - ٣٥٨) في الكتاب والباب السابقين من طريق الشافعي . ولم أعثر عليه عند غير الشافعي .

[۱۸۷۹] وفی (۱) حدیث جریر بن عبد الله عن عمر أنه عوضه من حقه ، وعوض امرأة من حقها براثها من أبیها كالدلیل علی ما قلت . ویشبه قول جریر بن عبد الله عن عمر : لولا أنی قاسم مسؤول لتركتكم علی ما قسم لكم أن یكون قسم لهم بلاد صلح مع بلاد إیجاف ، فرد قسم الصلح ، وعوض من بلاد الإیجاف بالخیل والركاب (۱۲) .

# [١٥] باب تقويم (٣) الناس في الديوان على منازلهم

قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى عز وجل : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرُ وَأَنْفَىٰ ﴾ الآية 1 الحبرات : ١٦ ].

[۱۸۷۷] وروى عن الزهرى أن النبي ﷺ عَرَّفَ عام حنين على كل عشرة عَرِيفًا .

(١) ا في ١ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

(۲) في ( ب ) : ( بخيل وركاب ، وما أثبتناه من ( ص ) .

(٣) في ( ب ) : ٤ تقديم ، وما أثبتناه من ( ص ) .

أهله ، ثم قال : أما بعد ، فإن إخواتكم جاؤونا تائين، وإنى رأيت أن أرد إليهم سيهم، فمن أحب منكم .
 أن يُعلِّب ذلك فليفعل ، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا » ،
 فقال الناس : طينا لك . ( رقم ٢٥٨٣ ـ ٢٥٨٤) .

[۱۸۷۹] ف السنن الكبرى: ( ٦ / ٣٦٠) كتاب قسم الفيء باب ما لم يوجف عليه يخيل ولا ركاب ، ومن احتار أن يكون وفقا للمسلمين - من طريق يحيى بن آدم ، عن ابن الجارك ، عن إسماعيل بن أمي خالد عن قيس بن أمي حاول إن عمر أولي اعظى بجيلة ربع السواد ، فأخذوه سين ، ثم وقد جرير ولي إلى عمر وللهي فقال : لولا أئي قاسم مسؤول لكتم على ما قسم لكم فارى أن ترد ، فرد ، وأجاب يمثان وبناراً .

وقد روی الشافعی فی سیر الواقدی - یاب فتح السواد ، فقال : آخیرنا الفقة ، عن این لمی خالد ، عن قیس بن آمی حانم ؛ من جریز بن عبد الله قال : کانت بجیلة ریم الناس ، فقسم لهم ریم السواد امتخاره الات او آریح سین - آن شککت - ثم قدمت علی عمر بن الحفالب ترافیک ، و ممی فلاته ایت فلان ، امرأة منهم لا یحضرن ذکر اسمها ، فقال عمر بن الحفالب ترافیک : لولا آئی قاسم مسؤول لترکنکم علی ما قسم لکم ، راکنی ارش ان تروا علی الناس .

قال الشافعي : وكان في حديثه : وعاضتي من حقى فيه نَيْمًا وثمانين دينارًا .

وكان في حديثه : فقالت فلانة : قد شهد أبي القادسية ، وثبت سهمه ، ولا أسلمه حتى تعطينى كذا ، أو تعطيني كذا ، فأعطاها إياه .

> وسيأتي مزيد من تخريجه \_ إن شاء الله تعالى هناك . [١٨٧] هذا له صلة نقصة سد هدادن ، متنادا الماح ... مالاتم

[۱۸۷۷] هذا له صلة بقصة سبى هوازن ، وتنازل المهاجرين والأنصار عن حقوقهم فى هذا السبى ـ كما رغب رسول الله ﷺ وطابت أنفسهم إلا الاقوع بن حابس ، وعينة بن بلر ، وبعض من المهاجرين والنتحين · لم يتين أمرهم ، فأمر فعرف على كل عشرة واحدًا ، ثم قال : اتتونى بطيب أنفس من بقى ﴾ . = ٣٥٦ ـــــ كتاب قسم الفيء والغنيمة / باب تقويم الناس في الديوان على منازلهم

[۱۸۷۸] قال الشافعي رحمه الله : وجعل النبي ﷺ للمهاجرين شعارًا ، وللأوس شعارًا ، وللخزرج شعارًا .

[١٨٧٩] وعقد النبي ﷺ الألوية عام الفتح، فعقد للقبائل قبيلة ، قبيلة ، حتى جعل

وقد روى البخارى عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن عمه موسى بن

قال ابن شهاب : حدثمي عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة اخبراء أن رسول الله ﷺ قال حين أنذ لهم المسلمون في عن سبى هوارن فقال: و اين لا أدرى من أنذ فيكم عن لم يانذ ، فارجهوا حى برفع إلينا عرفاؤكم المركم ؟ ، فرجع الناس ، فكلمهم عرفاؤهم ، فرجعوا إلى رسول الله ﷺ فأجروه أن الناس قد طبوا واقترار

[ خ : ٤ / ٣٣٧ ـ ٩٣ كتاب الأحكام ٢٦ ـ ياب العرفاء للناس ، رقم ١٧٦٧ ـ ٧١٧٧ ] .

[۱۸۷۸] \* د : (۳ / ۳۳) (۹) کتاب الجهاد (۷۸) باب في الرجل بنادى بالشعار ـ عن سعيد بن منصور ، عن يزيد بن هارون ، عن الحجاج ، عن قادة ، عن الحسن ، عن سعرة بن جندب قال : كان شعار المهاجرين عبد الله ، وشعار الانصار عبد الرحمن .

قال المنذري : اختلف في سماع الحسن من سمرة .

♦ السنن الكبرى لليهفي : (1 / ٣٦١) كتاب قسم الفيء والغنيمة ـ باب ما جاء في شمار القبائل ـ من طريق يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق قال : حدثني عصر بن عبد الله بن عروة عن عروة بن الزبير ، قال : جعل رسول الله ﷺ شمار المهاجرين برم بدر : يا بني عبد الرحمن ، وشعار الحزرج يا بني عبد الله ، وشعار الأومر يا بن عبد الله ، وسعى خلف : يا خيار الله .

قال البيهةي : هذا مرسل وقد روى موصولاً .

وهذا الموصول رواه من طريق إيراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، عن يزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير ، عمن عائشة 始勤 ، قالت : جعمل رسول الله 難 بنى عبد الله ، والحزرج بنى عبيد الله .

المستدرك : ( ۲/۲ - ۱) كتاب الجهاد \_ شعار القبائل يوم بدر \_ من طريق يعقوب بن محمد الزهرى ،
 عن عبد العزيز بن عمر ، عن إيراهيم بن إسماعيل به .

وقال : هذا حَديث غريب صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : بل يعقوب وإبراهيم ذا:

(۱۸۷۹ = خ: ۳۷ / ۱۹۵۹ (۱۶۶ کتاب المغاوی ـ ۸۵) باب این رکز النبی 難 الراته بیم الفتح ـ حن عبید بن اسماعیل ، حن این اسامة ، عن همشام ، عن ایب قال : ۱۱ سار رسول الل 難 عام الفتح ، فیلغ ذلك قریشاً ، خرج ابو سفیان بن حرب ، وحكیم بن حزام ویدگیل بن ورقاء یلتسون الحبر عن رسول الله 難 .

إلى أن قال : فاسلم أبو سفيان ، فلما سار قال ﷺ للعباس : • احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى للسلمين ، ،فحبسه العباس .

فجعلت القبائل تمر مع النبي ﷺ: تمر كتية كبية على أبي سفيان ، فمرت كتيبة ، فقال : يا عباس ، من هذه ؟ قال : هذه غفار ، قال : مالى ولغفار ، ثم مرت جهينة ، قال مثل ذلك ،ثم مرت سعد =

وقد روى الشافعي ذلك في سير الواقدي ـ باب فتح السواد .

كتاب قسم الفيء والغنيمة / باب تقويم الناس في الديوان على منازلهم \_\_\_\_\_ ٣٥٧

فى القبيلة ألوية كل لواء لاهله ، وكل هذا ليتعارف الناس فى الحرب وغيرها ، وتخف المتونة عليهم باجتماعهم ، وعلى الوالى كذلك (١٠) لأن فى تفريقهم إذا أريد والأمر مئونة عليهم وعلى واليهم ، وهكذا أحب للوالى أن يضع ديوانه على القبائل ، ويستظهر على من غاب عنه ومن جهل ممن يحضره من أهل القضل من قبائلهم .

[١٨٨٠] قال الشافعي رحمه الله :وأخبرنا غير واحد من أهل العلم من قبائل قريش

(١) في ( ص ) : ﴿ بِذَلِكَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

ابن هذیم ، فقال مثل ذلك . ومرت سلیم ، فقال مثل ذلك ، حتى أقبلت كتیه لم پر مثلها ، قال :
 من هذه ؟ قال : هؤلاء الانصار ، علیهم سعد بن عبادة معه الرایة . . .

من شده : قال: هوده الانصار ، عنيهم سعد بن عباده معه الرايد . . . ثم جادت كنية ـ وهي أقل الكتائب ـ فيهم رسول الله نظر وأصحابه ، وراية النبي عليه مع الزبير بن العوام ، و . . . قال: و أمر النبي نظر أن تركز رايه بالحبون .

قال عروة : وأخبرنى نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت العباس يقول للزبير بن العوام : يا أبا عبد الله ، همهنا أمرك رسول الله ﷺ أن تركز الرابة . ( وقم ٤٢٨٠) .

<sup>\*</sup> د : (٣/ ٧٧) (٩) كتاب الجهاد (٧ ) بالب في الرابات الالاية - من طريق يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن عمار الدُّمْنَى ، عن لمي الزبير ، عن جابر يرفعه إلى النبي ﷺ : ﴿ أَنَّهُ كَانَ لُواوْ، يُومِ دخر مكة أييض ﴾ . ( وتر ٢٥٥٧ ) .

<sup>[</sup>۱۸۸۰] ♦ السين الكبرى: ( ٦/ ٢٤) كتاب قسم الفيء والفنية عاب ابطاء الفيء على الديوان ، ومن يقع الديوان ، ومن يقع به البداية - من طريق ابن البرار ٤ من عيد الله بن حيد الله بن المنافقة الف درج م فقال لى : كانا قدمت على عمر بن اطحاب من عند ابن موسى الأسعرى بشدائن الف درج م فقال لى : كانا قدمت ؟ مثلت : بل قدمت بشدائن الف درجم ، قلت الم أقل لك إنك بان احمق ، إما قدمت بشدائن الف درجم ، فكم شدائن الله ، ومانة الف ، حتى عددت شماغانة الف ، قدات المأسر ويلك ؟ قلت: نعم .

قال : فبات عمر ليلته أرقا ، حتى إذا نودى بصلاة الصبح قالت له امرأته : يا أمير المؤمنين ، ما تمت الليل ، قال : كيف ينام عمر بن المحطاب ، وقد جاء ما لم يكن يأتيهم مثله منذ كان الإسلام ، فما يؤمر عمر لو ملك ، وذلك للال عند ، فلم يضمه في حقه ؟

لها على الصبح اجتبع إليه نفر من أصحاب رسول الله ﷺ، فقال لهم: إنه قد جاه الناس الملبة ما لم يمن يأتيهم شدكان الإسلام، وقد رأيت رأي فاشيروا على رأيت أن أكبرل المناس بالكيال . فقالوا : لا تقمل يا أمير المؤمنين ، إن الناس يدخلون في الإسلام ، ويكثر المال ، ولكن أعطهم على كتاب ، فلما كر الناس كر المال ، أعطيتهم عليه .

قال : فاشيروا على بمن أبدأ منهم . قالوا: بك يا أمير المؤمنين ، إنك ولى ذلك . ومنهم من قال : أمير المؤمنين أعلم . قال : لا ، ولكن أبدأ برسول الله ﷺ ، ثم الأقرب فالأقرب إليه ، فوضع الديوان على ذلك .

قال عبيد الله : بدأ بهاشم والمطلب فأعطاهم جميعًا ، ثم أعطى بني عبد شمس، ثم بني نوفل بن=

٣٥٨ ---- كتاب قسم الفيء والغنيمة / باب تقويم الناس في الديوان على منازلهم

أن مِمر بن الخطاب لما كثر المال في زمانه أجمع على تدوين الديوان فاستشار فقال : بمن ترون أبدا ؟ فقال له رجل : ابدا بالاتوب فالاقوب بك . قال :ذَكَّرَتُمونِي ، بل أبدا بالاقوب فالاقوب من رسول الله ﷺ فِبدا بيني هاشم .

[۱۸۸۱] أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر محمد بن على : أن عمر لما دون الدواوين قال : بمن ترون أن (١/ أبدأ ؟ قبل له : ابدأ بالأقرب فالاقرب بك (٢/ . قال : بل أبدأ بالاقرب فالاقرب (٣/ من رسول الله ﷺ :

[١٨٨٢] أخبرنا غير واحد من أهل العلم والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل

### [۱۸۸۲] انظر تخریج رقم (۱۸۸۰ ــ ۱۸۸۱) .

هذا وقد فسر البيهقي في المعرفة ترتيب عمر هذا ، فقال :

 فهر بن مالك أصل قريش في آقاريل أكثر أهل العلم ، فينو هاشم يجمعهم أبو رسول الله 養 الثالث ، وسائر قريش ؛ بعضهم يجمعهم الاب الرابع عبد مناف ، وبعضهم الاب الحامس قصى ،
 وهكذا إلى فهر بن مالك ؛ فلذلك وقعت البداية بين هاشم لغربهم من الشي 養.

وانحا جمع بين بنى هاشم وبنى الطلب ابنى عبد مناف فى العطية ؛ لأن النبى ﷺ جمع بينهما فى سهم ذى القربى وقال : ﴿ إِنَّا بَنِو هائسُم وبنو الطلب شىء واحد ، لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام ﴾. وقال ﷺ فيما روى عنه : « روونا صغارًا وحملونا كبارًا ﴾ .

فلما جمع رسول الله ﷺ بين بنى هاشم وبنى المطلب فى العطية، وأخير بما بينهما من الموافقة فلذلك جمع بينهما عمر فى سائر الأعطية، وقدمهما على بنى عبد شمس ونوفل .

لأب وأم ، وأمهم عائكة بنت مرة ، ونوفل كان أخاهم لاييهم ، وأمه واقدة بنت حرمل . وأما عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار بنو قصى فإنهم كانوا ؟آخوة .

والبداية بعد بنى عبد مناف إنما وقعت بينى عبد العزى ؛ لأنها كانت قبيلة خديجة زوج النبى ﷺ . قال : وفيهم أنهم من المطيين ، وقد روينا عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي ﷺ أنه قال :

«شهدت مع عمومتی غلامًا حلف المطبيين ، فما أحب أن أنكثه وإن لي حمر النعم » .

وبلغنى أنه إنما قبل :حلف المطيين ؛ لانهم غمسوا أيديهم في طيب يوم تحالفوا وتصافقوا بايمانهم ؛ وذلك حين وقع التنازع بين بنى عبد مناف ويين عبد الدار فيما كان بأيديهم من السقاية والحجابة والرفادة=

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنَ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢ ــ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

عبد مناف ، وإنما بدأ ببنى عبد شمس أنه كان أخا هاشم لأمه .

قال عبيد الله: فأول من فرق بين بنى هاشم، وبنى المطلب فى الدعوة عبد الملك فذكر ذلك قصة. هذا وقد رواه البيهقى فى المعرفة كما هنا (٥ / ١٧١ ـ ١٧٢) . كما رواه من طريق عبد الله بن

أحمد . عن أبيه وجاهة ، عن السائض بعضه . (ه/ ۱۷۲ ). [۱۸۸۱] انظر التخريج السابق ، وقد رواه البيهش في السنن الكبرى (٦/ ٣١٤) والمعوفة (ه / ١٦٩) من طريق الشافد .

كتاب قسم الفيء والغنيمة/ باب تقويم الناس في الديوان على منازلهم .....

قريش وغيرهم ، وكان بعضهم أحسن اقتصاصاً للحديث من بعض ، وقد زاد بعضهم على بعض في الحديث: أن عمر لما دون الدواوين قال: أبدأ بينى هاشم ، ثم قال : حضرت رسول الله ﷺ يعطيهم وينى عبد (١) المطلب ، فإذا كانت السن في الهاشمي قدمه على المطلبي، وإذا كانت في المطلبي قدمه على الهاشمي ، فوضع الديوان على ذلك وأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة، ثم استوت له بنو (٢) عبد شمس ونوفل في جَلَم (٢)

(١) ( عبد ؛ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

(٢) ﴿ بنو ١ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

(٣) الجلم: بفتح الجيم وكسرها : الأصل .

واللواه والندوة ، فكان بنو أسد بن عبد العزى في جماعة من قبائل قريش تبعًا لبنى عبد مناف .
 قال الشافعي : وقال بعضهم : هم حلف من الفضول .

قال البيهتى: وكان سبب الحلف فيما وعم الهل التواريخ أن قريثًا كانت تتظالم بالحرم، فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدعوا إلى التحالف على التناصر والتحالف والاخذ من المظام للظالم فاجابهما بنو هاشم وبعض الشائر من فريش.

وأما السابقة التي ذكرها في بني أسد ، فيشبه أن يكون أراد سابقة خديجة إلى الإسلام ؛ فإنها أول

امراة اسلمت ، أو سابقة الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى . وأما زهرة فإنه كان أخا لقُصُى ّ بن كلاب ومن أولاده من العشرة عبد الرحمن بن عوف ، وسعد ابن أبى وقاص .

. وأما تيم قانه كان اخمًا لكلاب بن مرة . وأما مخزوم فإنه لم يكن اخمًا لهما ، وإنما هو مخزوم بن يقظة بن مرة ، إلا أن القبيلة اشتهرت بمخزوم فنسبت إليه

وإنما قلم بني تيم على بني مخزوم ، لاتهم كانوا من حلف الطبيين والفضول .

وقبل : ذكر سايقة أبى بكر الصديق ، فإنه أول رجل حر أسلم وصبر مع رسول الله 難 يوم أحد مع طلحة بن عبيد الله ـ وكان طلحة تبديًا ، وكان عمن تقدم إسلامه ، وكان هو وأبو بكرً من الذين استجابوا لله والرسول .

وأراد بالمصاهرة التى ذكرها فى بنى تيم فهى من جهة عائشة امرأة رسول الله ﷺ وحيية حييب الله. والمحا قدم بنى جمع اقبيل : لاجل صفوان بن أمية الجمحى ، وما كنان منه يـوم حنين مـن إعـارة السلام ... وهو يومئذ مشرك ، ثم إنه اسلم وهاجر .

وقبل : إنما فعل ذلك عمر قصدًا إلى تأخير حقه ، فلما كان زمن المهدى أمر المهدى بينى عدى فقدموا علمى بنى سهم وجمح للسابقة فى بنى عدى ، وهى سابقة عمر بن الحطاب ، وما كان لدين الله تعالى من القوة والعزة بإسلامه .

وإنحا آخر أبا عبيدة بن الجراح في العطاء لبعد نسبه لا نقصان شرفه في نفسه . . . قال رسول الله 繁: • لكل أمة أمين ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ، .

وأما الأنصار فقد قال رسول الله ﷺ : ﴿ أُوصِيكُم بِالأَنْصَارِ فَإِنْهِم كُرْشَى وَعِيبَى ، وقد قضوا الذي عليهم ، ويقى الذي لهم ؛ .

وقال : « خير دور الأنصار دار بنى النجار ، ثم دار بنى عبد الأشهل ، ثم دار بنى الحارث بن الحزرج ، ثم دار بنى ساعدة ، وفى كل دور الأنصار خير » .

۲۱۸ / ب ص

النسب فقال: عبد شمس إخوة النبي ﷺ لأبيه وأمه دون نوفل فقدمهم ، ثم دعا بني نوفل يتلونهم ، ثم استوت له عبد العزى وعبد الدار فقال في بني أسد بن عبد العزى أصهار النبي ﷺ وفيهم :أنهم من المُطيّبين ،وقال بعضهم وهم من حلف الفضول : وفيهم (١) كان النبي ﷺ وقد قيل: ذكر سابقة فقدمهم على بني عبد الدار ، ثم دعا بني عبد الدار يتلونهم، ثم انفردت له زهرة فدعاها تتلو عبد الدار، ثم استوت له بنو تَيْم ومخزوم فقال في بني تيم: إنهم من حلف الفضول والمطبيين وفيهما كان النبي ﷺ ، وقيل: ذكر سابقة ، وقيل: ذكر صهرًا فقدمهم على مخزوم ، ثم دعا مخزومًا يتلونهم، ثم استوت له سهم وجُمَح وعدى بن كعب فقيل له: ابدأ بعدى فقال :بل أقر نفسي حيث كنت، فإن الإسلام دخل وأمرنا وأمر بني سهم واحد،ولكن انظروا بني سهم وجمح فقيل: قدم بني جمح ، ثم دعا بني سهم فقال: وكان ديوان عدى وسهم مختلطًا كالدعوة الواحدة فلما خلصت إليه دعوته كبر تكبيرة عالية ثم قال : الحمد لله الذي أوصل إلى حظى من رسول الله ﷺ، ثم دعا بني عامر بن لؤى فقال بعضهم: إن أبا عبيدة بن الجراح الفهرى لما رأى من تقدم عليه قال: أكل هؤلاء تدعو أمامي ؟ فقال: يا أبا عبيدة ، اصبر كما صبرت ، أو كلم قومك ، فمن قدمك منهم على نفسه لم أمنعه، فأما أنا وبنو عدى فنقدمك إن أحببت على أنفسنا . قال: فقدم معاوية بعد بني الحارث بن فهر ، / ففصل بهم بین بنی عبد مناف وأسد بن عبد العزی ، وشجر بین بنی سهم وعدی شیء فی زمان المهدى ، فافترقوا ، فأمر المهدى ببني عدى فقدموا على سهم وجمح للسابقة فيهم .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا فرغ من قريش قدمت الأنصار على قبائل العرب كلها لكانها <sup>(17)</sup> من الإسلام .

قال الشافعي رحمه الله:الناس عباد الله فاولاهم أن يكون مقدمًا أقربهم بخيرة الله لرسالته،ومستودع أمانته،وخاتم النبيين،وخير خلق رب العالمين محمد \_ عليه الصلاة والسلام .

قال الشافعي رحمه الله : ومن فرض له الوالى من قبائل العرب رأيت أن يقدم الاقرب فالاقرب منهم برسول الله ﷺ في النسب ، فإذا استووا قدم أهل السابقة على غير أهل السابقة بمن هم (٣) مثلهم في القرابة .

<sup>(</sup>١) في ( ص) : < فيهما؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « لمكانهم » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) فمي ( ص ) : ﴿ هُو ۚ ، وَمَا أَتُبْتَاهُ مَنَ ( بِ ) .

# (٤٢) / كتاب الجهاد والجزية [ ١ ] ما*ب*

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال: قال اللَّهِ تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنُّ وَالإِسَ إِلَّا لِيَجْدُون ۞ [ اللديك ] .

قال الشافعي رحمه الله : خلق الله عز وجل الحلق لعبادته ، ثم أبان جل وعلا أن خيرته من خلقه أنساؤه ، فقال تبارك اسمه: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةً فَهَمَتُ اللّهُ النَّبِينَ مَسُوّيِينَ وَمُعْلِينِ ﴾ [ الغزة ٢٦٣ ] ، فجمل نيبنا ﷺ (١) من أصفياته دون عباده بالامانة على مُسُوّيِينَ وَمُعْلِينَ ﴾ [ الغزة بالامانة على المُعْلَقي آدَمُ وَلُوحًا وَ الْوَالِمُ عَمْلُنَ عَلَى الْمُعْلَمِينَ ﴾ [ الله جل وعز: ﴿ إِنَّ اللّهُ العَلْمَ اللهُ المُعْلَقِينَ أَلَهُ وَلَمُ عَلَى المُعْلَقِينَ أَنَّ ﴾ [ ال عمران ] ، فخص آدم ونوحا بإعادة ذكر اصطفائهما، وذكر إبراهيم فقال الله (٢) جل ثناء ﴿ وَاتَّخَلُ فِي الْكِتَابِ خَلِيلاً ﴿ اللّهَ اللهُ اللهُ إِنَّ اللّهُ عَلَى المُعْلِقُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَجَلَ عَلَى إِلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَجَلَ عَلَيْ الْكِتَابِ اللّهُ عِنْ وَحِلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَجَلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَجَلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْ الللّه

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( النبين صلى الله عليهم وسلم ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) . (٢) في ( ب ) : ( خاصته ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، غ ك ) .

 <sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة : ساقطة من ( ظ ، ب ) ، واثبتناها من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٥) في (ب): و سيدنا محمدًا ٢، واثبتناه من (س، ظ).

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ من تبعه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

ففضلهم(١) بكينونتهم من أمته دون أمم الأنبياء قبله(٢) . ثم أخبر جل وعز أنه جعله فاتح رحمته عند فترة رسله فقال : ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرة مَّنَ الرُّمُلُ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ يَشيرِ وَلا نَذيرِ فَقَدْ جَاءَكُم بَشيرٌ وَنَذير (٣)﴾ [ الماندة : ١٩] وقال: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيْزَكِّيهِمْ وَيُعلَّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَة ﴾ [ الجمعة : ٢ ]، وكان في ذلك ما دل على (٤) أنه بعثه (٥) إلى خلقه ؛ لأنهم كانوا أهل كتاب(٦) أو أميين ، وأنه فتح به رخمته ، وختم به(٧) نبوته فقال عز وجل: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَد مَّن رُجَالكُمْ وَلَكن رَّسُولَ اللَّه وَخَاتَمَ النَّبِينَ ﴾ [ الاحزاب: ١٠]، وقضى أن أظهر دينه على الأديان فقال عز وجل: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّه وَلَوْ كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ (٣٣ ﴾ [ التربة ]، وقد وصفنا بيان كيف يظهره على الدين في غير هذا الموضع .

# [ ٢ ] مبتدأ التنزيل والفرض على النبي ﷺ ثم على الناس

قال الشافعي رحمة الله عليه : ويقال - والله أعلم - إن أول ما أنزل الله عز وجل على رسوله ﷺ : ﴿ اقْرأْ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ١٦ ﴾ [ العلق].

قال الشافعي رحمه الله : لما بعث الله محمدا (٨) على أنزل عليه فرائضه كما شاء لا معقب لحكمه ،ثم أتبع كل واحد منها فرضا بعد فرض في حين غير حين الفرض قبله .

قال الشافعي رحمه الله : ويقال \_ والله أعلم : إن أول ما أنزل الله عليه : ﴿اقْرَأُوا ) باسم رَبُكَ الَّذِي خَلَقَ ١٦﴾ [العلن ] ، ثم أنزل عليه بعدها ما(١٠) لم يؤمر فيه بأن يدعو إليه المشركين ، فمرت لذلك مدة ./ثم يقال: أناه جبريل عَلَيْكُمْ عن اللَّهُ عَز وجل بأن يعلمهم نزول الوحى عليه، ويدعوهم إلى الإيمان به ، فكبر ذلك عليه / وخاف التكذيب وأن

1/119 ۷۹/ ب

(١) في (ب): ( فغضيلتهم ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

(٢) د قبله ٤ : ساقطة من (ب) ، وأثنتاها من (ص ، ظ).

(٣) ٥ فقد جاءكم بشيرونذير ٢ : سقط من ( ظ)، وأثبتناه من ( ص ،ب ) .

(٤) د على ٤ :ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص) .

(٥) في ( ب ) : ( بعث ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) . (٦) في ( ظ ) : ( الكتاب ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

(٧) د به ؟ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

(٨) في (ظ): (نبه)، وما أثبتناه من (ص، ب).

(٩) في (ظ): ﴿ أَنزل اللَّهِ مِن كتابِهِ اقرأً ۚ ، وما أثبتناه من (ص، ب) .

(١٠) د ما ؛ :ساقطة من (ظ)، وأثبتناها من (ص، ب).

يتناول ، فنزل عليه : ﴿ يَا أَنْهَا الرَّسُولُ بِلَغْ مَا أُنْوِلُ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفَعَلْ فَعَا بَلَفْتَ وِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَشْصِيلُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [النافة : ٦١] ، فقال: يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حى(١) تِملغ ما أنزل إليك ، فبلغ(١) ما أمر به (١)، فاستهزأ به قوم ، فنزل عليه : ﴿ فَاصَدُعْ بِمَا تُؤْمُرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۚ ۞ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَغِزْ بِينَ ۖ ۞ [الحبر] .

قال الشافعي رحمه الله : وإعلمه من عَلَمَهُ (أَ) منهم أنه لا يؤمن به نقال: ﴿ وَقَالُوا لَنَ تُؤْمِنَ لَكَ حَمَّىٰ تَشْجُرُ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَبْمُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ تَخِيلٍ وَعَبِ لَشُجِرً الأَنْهَارَ خِلالُهَا تَشْجِراً ۞﴾ [ الاسراء ] . قرأ الربيع إلى : ﴿ بَشُراً رُسُولاً ۞﴾ [ الاسراء].

قال الشافعي رحمه الله: ثم أنزل الله(٧٧ تبارك وتعالى بعد هذا في الحال التي فرض فيها عزلة المشركين فقال: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الدِّينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَ فَأَعْرِضُ عَنْهُم حَتَّى (٨) يَخُوضُوا فِي حَدِيثُ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُسْبِئُكُ الشَّيْطَانُ فَلا تَقَعَدُ بَعَدُ اللّذِكْرِينَ مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴿ ۖ ﴾ الانصام وأبان لمن تبعه ما فرض عليهم (٩) ما فرض عليه فقال: ﴿ وَقَدْ نَلُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿حِينَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَبَلَغَ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ فبلغ ما أنزل إليه وأمر به ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( اعلمه ٤ ، وما اثبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ عليه ؛ : ساقطة من( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٦) السبح بحمد ربك ؟ : سقط من (ظ، ص) ، وأثبتناه من (ب) .
 (٧) الله ؟ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ، ب) .

<sup>(</sup>A \_ P) ما بين الرقمين سقط من (ص ، ب) ، واثبتناه من (ظ) .

أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُحَفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهُوأَ بِهَا﴾ . قرأ الربيع إلى: ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُم ﴾ (الدين الله يُحَفّرُ بِهَا ويُسْتَهُواً بِهَا﴾ . قرأ الربيع إلى: ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُم ﴾ (النداد : ١٤٠)

## [٣]الإذن(١) بالهجرة

قال الشافعي رحمة الله عليه : وكان المسلمون مستضعفين بمكة زماناً لم يؤذن لهم 
فيه بالهجرة منها (٢)، ثم أذن الله عز وجل لهم بالهجرة (٢) وجعل لهم مخرجا فيقال: 
نزلت: ﴿وَمَن يُتِّقِ اللهُ يَجْعُلُ لُهُ مَغُوَجًا (٣) ﴾ [الفلاق] ، فاعلمهم رسول الله ﷺ أن قد 
جعل الله لهم بالهجرة (٤) مخرجا وقال: ﴿ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهَ يَجِدُ فِي الأَرْضِ مُراغَمًا 
كَثِيرًا وَسَعَهُ ﴾ الآية [الساء: ١٠٠] ، وأمرهم ببلاد الحبشة ، فهاجرت إليهم غير مُحرَّم على 
ثم دخل أهل المدينة الإسلام (٥) فوذكر الله عز (٧)وجل أهل الهجرة ، فقال: ﴿ وَالسَّالِقُونُ مِن المُهاجِرِين وَالأَنصار ﴾ [الله المؤلفة عن الرية عنها الرية عنها الله المهجرة ، فقال: ﴿ وَالسَّاقُونُ 
المُون مَن المُهاجِرِين وَالأَنصار ﴾ [الله عنها وقال عز (٨) ذكره : ﴿ للْفَقَراء الْمُهَاجِرِين ﴾ . قرأ الربيم إلى: ﴿ فِي سَبِيلِ الله ﴾ [المورد ؟ ] . قال : ﴿ وَلا يَأْتُولُ وَلَوْ الْفَصَلُ مِنكُمْ وَالسَّمَة ﴾ . قرأ الربيم إلى: ﴿ فِي سَبِيلِ الله ﴾ [المورد ؟ ] .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ثم أذن الله تبارك وتعالى لرسوله ﷺ بالهجرة فيهجرا السوله ﷺ المام بها فيهجرا السوله ﷺ (١٠) إلى المدينة ، ولم يحرم في هذا على من بقى بمكة المقام بها وهي دار شرك ، وإن قلوا بأن يفترا ولم يأذن لهم بجهاد . ثم أذن الله عز وجل لهم بالجهاد ، ثم فرض بعد هذا (١١) عليهم أن يهاجروا من دار الشرك ، وهذا موضوع في غير هذا الموضم.

 <sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ الأذان ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بِالْهِجِرةِ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٥) في (ب): و أهل المدينة في الإسلام ، ، وما أثبتناه من (ص ،ظ).

<sup>(</sup>٦) د إليهم ٤ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧\_ ٨) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٨ - ١٠) ما بين الرقمين سقط من (ب) ، واثبتناه من (ص، ظ) . (٩ - ١) ما بين الرقمين سقط من (ب) ، واثبتناه من (ص، ظ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ظ ) : ﴿ هذه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ). .

1/ A·

#### [ ٤ ] / مبتدأ الإذن(١) بالقتال

قال الشافعي رحمه الله : فاذن لهم باحد الجهادين : بالهجرة (٣ قبل أن يؤذن لهم بأحد الجهادين : بالهجرة (٣ قبل أن يؤذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال ، قال الله تبارك وتمالى: ﴿ أَذِن لَلْهِينَ لِقَالَوْنَ بِالْقُمْ طُلُمُوا وَإِنْ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير ۞ الذِينَ أَخْرِجُوا مِن وَيَالَى مَعْمَوْمَ مَنْ فَعَلَ عَلَى يَصْرِهُمْ لَقَدِير ۞ الذِينَ أَخْرِجُوا مِن وَيَالِي مَعْمَوْمُ فَلَكُوا وَإِنْ اللّهُ عَلَى يَصْرِهُمْ لَقَدِير ۞ الذِينَ أَخْرِجُوا مِن وَعِل: ﴿ وَقَالُومُ مِنْ اللّهُ لا يَعْمَلُوا اللّهُ لا يعْمِلُ اللّهُ الذِينَ لِقَالُومُ مَنْ حَثُ لَنَّ مَنْ اللّهُ لا يعْمِلُ اللّهِ الذِينَ لِقَالُونُكُمْ وَلا تَعْمَلُوا إِنْ اللّهُ لا يعْمِلُ اللّهُ الذِينَ اللّهُ لا يعْمَلُ وَلَا اللّهُ لا يعْمَلُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لا يعْمَلُ اللّهُ لا يعْمَلُ اللّهُ لا يعْمَلُ اللّهُ لا يعْمَلُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ لا يعْمَلُومُ وَلا اللّهُ لا يعْمَلُومُ وَلا اللّهُ لا يعْمَلُ اللّهُ لا يعْمَلُ اللّهُ لا يعْمَلُومُ وَلَا اللّهُ لا يعْمَلُ اللّهُ لا يعْمَلُ وَلَا اللّهُ لا يعْمَلُ اللّهُ لا يعْمَلُ اللّهُ لا يعْمَلُ اللّهُ لا يعْمَلُ اللّهُ لا يعْمَلُومُ وَلا اللّهُ لا يعْمَلُومُ اللّهُ لا يعْمَلُومُ اللّهُ لا يعْمَلُ اللّهُ لا يعْمَلُومُ اللّهُ لا يعْمَلُومُ لا يعْمَلُومُ اللّهُ لا يعْمَلُ اللّهُ لا يعْمَلُومُ اللّهُ لا يعْمَلُومُ اللّهُ لا يعْمَلُومُ اللّهُ لا يعْمَلُومُ اللّهُ اللّهُ لا يعْمَلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لا يعْمَلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لا يعْمَلُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

۲۱۹ /ب ص(٦) قال الشافعي رحمة الله عليه : يقال نزل(٢) هذا في أهل مكة وهم / كانوا أشد المدو على المسلمين ، وفرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله عز وجل . ثم يقال: نسخ هذا كله بالنهى(١) عن القتال في الشهر الحرام يقول الله عز وجل : ﴿وَقَاتُلُوهُمْ حَنْى لا تَكُونُ لُوسَةً ﴾ الآية[ البقرة : ١٩٣] ، ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد ، وهي موضوعة في موضعها .

#### [٥] فرض الهجرة

قال الشافعي رحمه الله: ولما فرض الله الجهاد على رسوله ﷺ جاهد (۱۳ المشركين بعد إذ كان أباحه ، واثخن رسول الله ﷺ في أهل مكة ، ورأوا كثرة من دخل في دين الله عن وجل اشتدوا على من أسلم منهم فقتنوهم عن دينهم ، أو من فتنوا منهم ، فعذر الله من لم يقدر على الهجرة من المفتونين فقال: ﴿ إِلاَّ مَنْ أَكُوْهِ وَقَلْهُ مُطْمِنٌ بِالإِيمَانُ ﴾ [ السل : ١٠١٠]، لم يقدر على الهجرة من المفتونين فقال: ﴿ إِلاَّ مَنْ أَكُوهُ وَقَلْهُ مُطْمِنٌ بِالإِيمَانُ ﴾ [ السل : ١٠١٠]، وبعث إليهم رسول الله ﷺ : ﴿ إِنْ اللّه عز وجل جاعل (١٧ لكم مخرجًا وفرض على من

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ٩ الأذان ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ فَأَذَنْ بِأَخَذَ الجِهادَ بِالهِجرة ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « نزلت » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>١) هي ( ص ، ب ) : و والنهن ٤ ، و ما اثبتناه من ( ظ ) .

 <sup>(</sup>٥) في ( ص ، ب ) : ( والنهى ١ ، وما اثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ): ﴿جهاد، ، وما اثبتناه من (ص،ب).

<sup>(</sup>٧) في ( ب·) : ﴿ جعل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

قدر على الهجرة الحروج إذ كان ممن يفتن عن دينه ولا يمنع (¹) فقال في رجل منهم توفى تخلف عن الهجرة فلم يهاجر:﴿ إِنَّ الدِّينَ تُوَلَّاهُمُ الْمُلاكِكَةُ طَالِعِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كَشُم﴾ الآية 1 الساء: ١٧ ] ، وأبان الله(¹) عز وجل على المستضعفين فقال :﴿ إِلاَّ المُسْتَضْفُهِينَ مِنَ الرَّجَالُ وَالْسَاءُ وَالْوَلْمَانِ لا يُسْتَطِيعُونَ حِلَةً ﴾ إلى :﴿ رُحِماً ﷺ 1 السه ] .

قال الشافعي رحمه الله : ويقال: ﴿ عَسَى ﴾ (٣) من الله واجبة .

[ ۱۸۸۳] قال الشافعي رحمه الله: ودلت سنة رسول الله ﷺ على أن فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذي يسلم بهها ؛ لأن رسول الله ﷺ أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم ، منهم (أنا العباس بن عبد المطلب وغيرهم إذا لم يخافوا الفتنة، وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم: (إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين، وإن أقمتم فاتم كاعراب المسلمين (أن) ، وليس يخيرهم إلا فيما يحل لهم) .

#### [ ٦ ] أصل فرض الجهاد

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولما مضت لرسول الله ﷺ مدة من هجرته أنعم

- (١) في ( ب ) : ﴿ يَتَنَّم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .
- (٢) الله ، : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .
- (٣) نى بقية الآية السابقة ﴿ وَلا يَهْتُدُونَ سَيِيلاً ﴿ قَالُ أَلْتِكُ عَسَى اللّهُ أَنْ يَشْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَشْواً غَشُوراً ( \$ ﴾ .
   (٤) د منهم ٤ : ساقطة من ( ب) ، و التستاها من ( ظ ، ص ) .
  - (o) و المسلمين 1: ساقطة من (ب) ، واثبتناها من (ظ، ص).
- [۱۸۸۳] هم : (٢ / ١٣٥٦ ١٣٥١ ) (٢١) كتاب الجهاد والسير (٢ ) باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ، ووصيت يخاصم بأناب الغزو وغيرها من طريق وكيم بن الجراء ) ووسيع بن آم ، وعبد الرحمن بن مهدى الانجهم عن صفات ، عن مثلته بن مركة ، عن المبعان بن بريقة عن آيه قال كان رحول الله به إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاء في خاصت يختون الله و ومن معه من كان رحول الله به المراوز أم قال : و الغزو بالمبع الله ، قل سيل الله ، قائلوا من كثر بالله ، اغزوا لا تتكلوا و لا تتكول و لا تتكول ، ولا تتكول أن المركز بن فاحيم إلى تلاث تحصال، أو القيت عدوك من المركز بن فاحيم إلى تلاث تحصال، أو علان عنهم ، وقتل عنهم ، وقتل عنهم ، وقتل عنهم ، عنه ادعهم إلى الالا المهاجرين ، واغيرهم أنهم إن فعلوا فلهم من المهاجرين ، وطبع ما على المهاجرين ، واغيرهم أنهم إن فعلوا فلك فلهم ما لمهاجرين ، وطبع ما على المهاجرين ، واغيرهم أنهم إن فعلوا فلكو يكونون كاعراب المعاجرين ، والمي المؤلدين أنهم إن فعلوا فلكو المبالدين بين المواجرين والا يجرون الهم في يكونون كاعراب المسلمين ، ولا يكونون كاعراب المسلمين و لا يكونون كاعراب المالان بهرين مالهم منكم الماليين . . . الخديث والغيرة شره ، إلا أن يجواهدام عا المسلمين . . . الخديث ، ( ٢/ ١٧٦١ ) .
- ♦ السنن الكبرى :( ٩/ ١٥ ) كتاب السير \_باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتة ـ من طريق ابن لهيحة، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير قال: كان العباس بن عبد الطلب ولطيحي قد أسلم وأتمام على سفاي>، ولم يهاجر .

الله فيها على جماعات (۱) باتباعه حدثت لهم بها (۱) مع عون الله توة بالعدد لم تكن قبلها، فغرض الله عليهم الجهاد بعد إذا كان إياحة لا فرضا ، فقال تبارك وتعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَبَالُ وَهُو كُونُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَحُبُوا شَيْئًا وَهُو خَرْ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَحُبُوا شَيْئًا وَهُو شَرًّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَحْبُوا شَيْئًا وَهُو شَرًّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَحْبُوا شَيْئًا وَهُو شَرًّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَحْبُوا شَيْئًا وَهُو شَرًّ لَكُمْ وَعَلَىٰ أَلْفُ الشَّتِىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَلْفُسُهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ اللَّهُ الشَّرَىٰ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَلْفُسُهُمْ عَلَيْدًا اللهِ الْمُؤْلِقُ فَهَا لَهُ وَجَاهُمُوا أَنْ اللهُ عَلَيْ وَلَقَالُ وَلِيَالُ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ اللهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۸۰ / ب ظ(۲)

كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَئْتِمُوكِ الآية (الرية:٢٢] ، فابان في هذه الآية أن عليهم الجهاد فيما (٤) قرب وبعد ، بعد(٥) إياته ذلك في غير مكان في قول : ﴿ فَلِكَ بِالنَّهُمُ لا يُعْمِيهُمْ ظُمّاً وَلاَ نَصَب ﴾ [التربة: ١٦٠]. قرآ الربيع إلى: ﴿ أَحْسَنُ مَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ۚ ﷺ والتربة!. وسينين من ذلك ما حضرنا (٦) على وجهه إن شاء الله . قال الله عز وجل ؛ ﴿ فَرِحَ الشَّخْلُفُونَ بِمِقْفَدِهِمْ فِخلافَ رَسُولِ اللهِ ﴾ [التربة: ١٨] ، قرآ الربيع الآية ، وقال: ﴿ وَمَا لَكُمُ لا يُعْمِّلُونَ مُنْ مَنْ عَلَى اللّهُ ﴾ [التربة: ١٨] ، قرآ الربيع الآية ، وقال: ﴿ وَمَا لَكُمُ لا يُعْمِلُونَ فَي سَبِيلِ مِنْفًا كَانُهُمْ يُنْإِنْ مُرْصُوصٌ ۚ ۞ [السنة] ، وقال: ﴿ وَمَا لَكُمُ لا يَعْمُ لا اللّهُ وَالنّاءُ مِنْ اللّهُ ﴾ [التربة بغضاد وأرجب على المتخلف عنه.

## [ ٧] من لا يجب عليه الجهاد

قال الشافعي رحمة الله عليه: فلما فرض الله الجهاد دل في كتابه ،ثم على (٧) لسان

<sup>(</sup>۱) في (ب) : 6 جيامة ٤ ، وما البتناه من ( ظ ، ص ) . (۲) د پها ؛ سافقة من ( ظ ) ، والبتناه من ( ص ، ب ) . (۲) في ( ظ ) : 6 د تاويز بالغيروا ، وما البتناه من ( ص ، ب ) . (2) في ( ظ ) : 6 فيمن ٤ ، وما البتناه من ( ص ، ب ) . (٥) في ( ظ ) : 6 مضر ٤ ، وما البتناه من ( ص ، ب ) . (۲) في ( ظ ) : 6 مضر ٤ ، وما البتناه من ( ص ، ب ) . (۷) في ( ب ) : 6 وضل ٤ ، وما البتناه من ( ص ، ب ) .

[ ۱۸۸۴ ] قال الشافعي رحمه الله : أخيرنا سفيان بن عيبة ، عن عبد الله ـ أو عيبد الله ـ عن نافع ، عن ابن عمر ـ شك الربيع ـ قال: عرضت على النبي ﷺ يوم أُحدُ وأنا ابن أربع عشرة سنة (٦) فردني ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة (٧) فلجازني .

#### [ ١٨٨٤م ] قال الشافعي رحمه الله : وشهد مع النبي ﷺ القتال عبيد ونساء وغير

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ رسوله ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ إِلا وعليه في الجهاد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) ( قد ) : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) ( الله »: ساقطة من (ب،ظ)، وأثبتناها من (ص).

 <sup>(</sup>٥) النكاح ٢ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ب).

<sup>(</sup>٢ ، ٧ ) د سنة » :ساقطة من ( ظ ) ، والبيناها من ( ص ، ب ) .

<sup>[</sup> ١٨٨٤ ] سبق برقم [ ١٨٧٣ ] في باب عطاه النساء والذرية ، وهو متفق عليه ، وليس فيه شك الربيع ، إنما هو عن عبيد الله بن عمر \_ بدون شك .

<sup>[</sup> ١٨٨٤ م ] انظر تخريج الحديث رقم [ ١٨٥٦ ] .

۱۸/۱ ظ(۲)

# [ ٨ ] / من له عذر بالضعف والمرض والزَّمانة (٢)في ترك الجهاد

قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل في الجهاد : ﴿ لِلْسُوعَلَى الضَّفَاء وَلا عَلَى المُسْوَعَاء المُسَّفَاء وَلا عَلَى الْمُرضَى وَلا عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الأَعْرِجُ خَرَجٌ وَلا عَلَى الْمُوعِينِ حَرَجٌ ﴾ وقال عز وجل : ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمِينِ حَرَجٌ ۖ فِلا عَلَى الأَعْرِجَ خَرَجٌ وَلا عَلَى المُوعِينِ حَرَجٌ ﴾ وقال عز وجل : ﴿ لَا عَلَى المُوعِينِ حَرَجٌ ﴾ لله الله على الله على الله على المُوعِينِ حَرَجٌ ﴾ لا عَلَى المُوعِينِ حَرَجٌ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

قال الشافعي رحمه الله تمالي : وقيل: الأعرج المقعد ، والأغلب أنه العرج<sup>(٣)</sup> في الرجادة العرج<sup>(٣)</sup> أن المرج الا يجاهدوا . وهو أشبه <sup>(٥)</sup> ما قالوا وغير محتمله<sup>(١)</sup> غيره ، وهم داخلون في حد الضعفاء وغير خارجين من فرض الحج ، ولا الصلاء، ولا الصوم ، ولا الحدود ، ولا يحتمل ـ والله أعلم ـ أن يكون أريد بهذه الآية إلا وضع الحرج في الجهاد دون غيره من الفرائض .

قال الشافعي رحمه الله:الغزو غزوان:غزو يبعد من الغاري(٧٧وهو ما بلغ مسيرة ليلتين قاصدتين حيث تقصر الصلاة (٨٠وتقدر٩٩مواقيت الحج من مكة،وغزو يقرب وهو ما كان دون ليلتين عا لا تقصر فيه الصلاة وما هو أقرب من أقرب (١٠٠ المواقيت إلى مكة.

قال الشافعي رحمه الله : وإذا كان الغزو البعيد لم يلزم القوى السالم البدن كله إذا لم يجد مركبا وسلاحا ونفقة ، ويدع لمن تلزمه نفقته قوته إلى(١١) قدر ما يرى أنه يلبث

<sup>(</sup>١) في ( ظ) : « للجهاد »، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) الزَّمانة : العامة . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ٩ الأعرج ، ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) د في ٤ : ساقطة من ( ص ، ظ ) ، واثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): ﴿ يشبه ﴾، وما أثبتناه من (ص، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ محتمل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : « عن المغازى »، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>A) في (ظ): ( تقصر فيه الصلاة ٤، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب) : ﴿ تَقْدَم ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ أَقُرِبِ ﴾: ساقطة من ( بٍ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ب) : ﴿ إِذَن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ) .

فى غزوه<sup>(١)</sup> ، وإن وجد بعض هذا دون بعض فهو ممن لا يجد ما ينفق .

قال الشافعي رحمه الله : نزلت : ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكُ لِتَعْمِلُهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمُلُكُمْ عَلَهِ تَوْلُوا أَتَّاعِيْهُمْ تَقْبِصُ مِنَ الشَّعْ جَزَّناً ﴾ إلَّاتِ [ الوية : ٩٧ ].

قال الشافعي رحمه الله: وإذا وجد هذا كله دخل في جملة من يلزمه فرض الجهاد، فإن تهيا للغزو ولم يخرج، أو خرج (٢٢) ، ولم يبلغ موضع الغزو أو بلغه، ثم أصابه مرض، أو صار ممن لا يجد في أى هذه المواضع كان ، فله أن يرجع وقد صار من أهل العذر ، فإن ثبت كان أحب إلى ووسعه النبوت إذا كان لمن يخلف قوتهم (٢٣) فإن (٤٤) لم يكن لهم قوتهم لم يحل له أن يغزو على الابتداء ، ولا يبت في الغزو إن غزا ، ولا يكون له أن يضيع فرضا ويتطوع؛ لانه إذا لم يجد فهو متطوع بالغزو ، ومن قلت له: ألا يغزو فله أن يرجع إذا غزا بالعذر، وكان (٥) ذلك له ما لم يلتق الزحفان ،/ فإذا التميا لم يكن له ذلك عريتموقا .

<u>۲۲۰ / ب</u> ص

#### [ ٩ ] العذر بغير العارض في البدن

قال الشافعى رحمه الله: إذا<sup>(١)</sup> كان سالم البدن قَريَّه، واجدًا لما يكنيه ومن خَلَّف، يكون داخلا فيمن عليه فرض الجهاد لو (١/٧م يكن عليه دَيْنٌ ولم يكن له أبوان ، ولا واحد من أبوين يمنعه، فلو كان(١٨) عليه دين لم يكن له أن يغزو بحال إلا بإذن أهل الدين(١٩).

قال الشافعي رحمه الله : وإذا كان يحجبه مع الشهادة عن الجنة الدين فيين ألا يجوز له الجهاد وعليه دين إلا يؤذن أهل الدين (١٠٠) وسواء كان الدين لمسلم أو كافر . وإذا كان يؤمر بأن يطيع أبويه أو أحدهما في ترك الغزو ، فَيَينَّ ألا يؤمر بطاعة أحدهما إلا والمطاع

<sup>(</sup>١) ( في غزوه ) : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ وَإِنْ خَرْجٍ ؛ ، وَمَا أَتَّبْتَاهُ مِنْ ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) ( لمن يخلف قوتهم ٤ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( عن ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ( كل ٤ ، وما اثبتاه من (ص، ب) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ وَإِنْ ١ ، وَمَا أَثَيْنَاهُ مَنْ ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : د إذا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>A) في (ص) : (وكان ، ، وفي (ظ) : (وإن كان ، ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : « إلا أن يأذن أهل الدين له » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في( ظ): ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْذَنْ لَهُ أَهْلِ الَّذِينَ ۗ ، وَمَا أَنْبَتَنَاهُ مَنْ ( ص ، ب ) .

منهما مؤمن .

۸۱ / ب

فإن قال قائل: كيف تقول: لا تجب عليه طاعة أبريه ولا واحد منهما حتى يكون المطاع مسلماً في الجهاد، ولم تقله في الدين؟ / قيل: الدين مال لزمه لمن هو له لايختلف فيه من وجب له من مؤمن ولا كافر؛ لائه يجب عليه أداؤه إلى الكافر كما يجب عليه إلى الكافر كما يجب عليه إلى الكافر علي بحب لصاحب الدين عليه المؤمن، وليس يطبع في التخلف عن الغزو صاحب الدين بحق يجب لصاحب الدين عليه حق له عليه بغير المال، من ماله فَأَمْرُ صاحب الدين والهلاك ماله لدينيه (١) لم يخرج إلا بإذنه، وله عليه بغير المال، فلما كان الحروج من دينه والموالدين حق في أنفسهما لا يزول بحال الشفقة (٢) على الولد والرقة عليه ءوما يلزمه من مشاهدتهما لمبرهما، فإذا كانا على دين فحقهما لا يزول بحال ولا يرأ منه بوجه ، وعليه ألا يجاهد إلا بإذنهما . وإذا كانا على غير دينه ، فإنما يجاهد ألهل منخط لدينه ورضا لدينهما الا شفقة عليه فقط(٣)، وقد انقطعت الولاية (١) بينه وبينهما في الدينه ورضا لدينهما لا شفقة عليه فقط(٣)، وقد انقطعت الولاية (١) بينه وبينهما في الدين،

فإن قال قائل : فهل من دليل على ما وصفت ؟ قيل:

[ ۱۸۸۵ ] جاهد ابن عتبة (<sup>۱۵</sup>) بن ربيعة مع النبي ﷺ، وأمره النبي ﷺ بالجمهاد وأبوه يجاهد<sup>(۱۷)</sup> النبي ﷺ. فلست أشك في كراهية أبيه لجمهاده مع النبي ﷺ.

(١) في ( ب ) : ﴿ إهلاك ما له لديه »، وما أثبتناه من ( ص، ظ) .

(٢) في (ب): ( للشفقة ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ).

(٣) افقط ١ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من (ص ، ب ) .

(٤) في ( ص ) : ( الولاة ، ) وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

(٥) في ( ص ) : ﴿ عيينة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) . (٦) في ( ب ) : ﴿ مجاهد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

[ ۱۸۸۵ ] قُتُل عَتِهَ بن أبى رَسِعة ببدر إثر مبارزة بينه وبين عبيدة بن الحارث ، وقد كرَّ علىٌّ وحمزة على عتبة بسيفيهما فلَقُهُما عليه . ( سيرة ابن هشام ۲/ ۱۹۵ ) .

ومعنى هذا مع كلام الشافعي أن ابن عتبة كان يجاهد مع النبي ﷺ يوم بدر .

رورى البيهقى من طريق الواقدى عن ابن أبى الزناد عن آييه قال : شهد أبو حذيفة بن عبته بدرًا، ودعاه أبوه عبته إلى البراز ، فمنعه عنه رسول الله 江事 (السنن الكبرى ١٨٦/٨/ ـ كتاب قتال ألهل البغى ـ باب ما يكره لأهل العدل من أن يعمد قتل ذى رحمه من ألهل البغى ] .

[ ١٨٨٦] وجاهد عبد الله بن عبد الله بن أبَى مع النبي ﷺ وأبوه متخلف عن النبي عِلْتُهِ بِـ ﴿ أَحَدُ ﴾ ، ويُخَذَّلُ عنه من أطاعه، مع غيرهم ممن لا أشك ـ إن شاء الله تعالى ـ في كراهيتهم<sup>(١)</sup>لجهاد أبنائهم مع النبي ﷺ إذا كانوا مخالفين له<sup>(٢)</sup>مجاهدين له أو مخذلين.

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وأي الأبوين أسلم كان حقًّا على الولد ألا يغزو إلا بإذنه ، إلا أن يكون الولد يعلم من الوالد نفاقا فلا يكون له عليه طاعة في الغزو . وإن غزا رجل ، وأحد أبويه أو هما مشركان ثم أسلما ، أو أحدهما ، فأمره بالرجوع ، فعليه الرجوع عن وجهه ما لم يصر إلى موضع لا طاقة له بالرجوع منه إلا<sup>(٣)</sup> بخوف أن يتلف، وذلك أن يصير إلى(٤) بلاد العدو . فلو فارق المسلمين لم يأمن أن يأخذه العدو ، فإذا كان هذا هكذا لم يكن عليه<sup>(ه)</sup> أن يرجع للتعذر في الرجوع .وكذلك إن لم يكن صار إلى بلاد العدو فصار إلى بلاد<sup>(٦)</sup> مخوفة إن فارق الجماعة فيها خاف التلف ،وهكذا إذا غزا ولا دين عليه ثم ادَّان ، فسأله صاحب الدين الرجوع .

قال الشافعي رحمه الله : وإن سأله أبواه ، أو أحدهما ، الرجوع وليس عليه خوف في الطريق ، ولا له عذر فعليه أن يرجع فإن(٧) كان له عذر لم يكن عليه أن يرجع(<sup>(A)</sup> للعذر ، وإذا قلت : ليس له(٩) أن يرجع فلا أحب له(١٠) أن يبادر ،ولا يسرع في أوائل الخيل ، ولا الرَّجل، ولا يقف الموقف الذي يقفه من يتعرض للقتل ، لاني (١١) إذا

```
(١) في (ب) : ﴿ كُواهِتِهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .
```

<sup>(</sup>٢) د له ، : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): « لا يقدر فيه على الرجوع إلا » ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٤) فر ( ظ ) : 3 في ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (٥) في ( ب ) : ( له » ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ) .

<sup>(</sup>٦) ٤ العدو فصار إلى بلاد ٤ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٨ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من (ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ) : ﴿ عليه ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١٠) (له » : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) . (١١) في (ب) : ﴿ لأنه ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>[</sup> ١٨٨٦ ] \* المستدرك : ( ٣ / ٨٨٥ ) كتاب معرفة الصحابة \_ ذكر عبد الله بن عبد الله بن أبي \_ من طريق أسد بن موسى ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول قال : قلت : يا رسول الله ، أقتل أبي ؟ قال: ﴿ لا ، لا تقتل أباك ، .

قال ابن حجر في التلخيص:

أما غزو عبد الله بن عبد الله فقد عده ابن إسحاق وغيره فيمن شهد بدراً وأحدا وما بعدهما، وأما تخذيل عبد الله بن أبيّ فوقع في غزوة أحد كما ذكره ابن إسحاق وغيره . ( التلخيص الحبير٣ /

<sup>(</sup>سيرة ابن هشام ۲ / ۲۳۳ ، ۳ / ۱۷) .

YA\1

نهيته عن الغزو لطاعة والديه ، أو لذى الدين ، نهيته إذا كان له العذر عن تعرض القتل . وهكذا أنهاه عن تعرض القتل لو خرج وليس له أن يخرج بخلاف/صاحب دينه أو أحد(١١) أبويه، وأخلف على(١٢) الذى غزا وأحد أبويه أو صاحب دينه كاره .

1/۲۲۱ ص وليس على الخشى المُشكلِ الغزو ، فإن غزا وقاتل لم يعط سهما، ويرضيخ له ما يرضيخ / للمرأة والعبد يقاتل ، فإن بان لنا أنه رجل فعليه من حين بيين الغزو ، وله فيه سهم رُرِجًا,

#### [10] العذر الحادث

قال الشافعي رحمه الله تمالي: وإذا أذن للرجل أبواه في الغزو فغزا ، ثم أمراه بالرجوع فعليه الرجوع إلا من عفر حادث . والعفر ما وصفت من : خوف الطريق ، أو جلبه ، أو من مرض يحدث به (٣) لا يقدر معه على الرجوع ، أو قلة نفقة لا يقدر على أن يرجع فيستقل معها ، أو ذهاب مركب لا يقدر على الرجوع معه ، أو يكون غزا بجُعل مم السلطان ولا يقدر على الرجوع معه . ولا يجوز أن يغزو بجُعل من مال رجل ، فإن غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل .

وإنما أجزت لد<sup>(1)</sup> هذا من السلطان أنه يغزو بشىء من حقه ، وليس للسلطان حبسه في حال قلت عليه فيها الرجوع إلا في حال الاستجمال أو في حال<sup>(6)</sup> ثانية : أن يكون يخاف برجوعه ورجوع من هو في حاله أن يكثروا، وأن يصيب المسلمين خَلَّة برجوعهم لعظيم الحوف فيها عليهم فيكون له حبسهم في هذه الحال <sup>(7)</sup> ، ولا يكون لهم الرجوع عليها (<sup>(7)</sup>، فإذا زالت تلك الحال فعليهم أن يرجعوا ، وعلى السلطان أن يخليهم إلا من عليه بأبدان، غزا منهم بجعل إذا كان رجوعهم من قبل والد ،أو صاحب دَيْن ، لا من علة بأبدان،

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ﴿ وأحد ٤ ، وفي ( ص ) : ﴿ ولا أحد ٤ ، وما اثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) فمي ( ب ) : ﴿ أَوْ خَلَافَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ( أو مرض يحدث له ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
 (٤) ( له ، : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٥) (الاستجعال أو في حال ): سقط من (ب) ، والبتناه من (ص ، ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ص) : جاءت العبارة هكذا : ﴿ وأنْ يصيب المُسلمينُ خلة برجوعهم بخروجهم بعظم الخوف فيها عليهم فيكون له حبسه في هذا الحال ﴾ .

وفی (ب) : مثل هذا تقریبا ، وفیها : « یعظم الحنوف » ، وما أثبتناه من (ظ) . (۷) فی ( ظ ) : « لهما الرجوع علیهما » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

فإن أراد أحد منهم الرجوع لعلة ببدنه تخرجه من فرض الجهاد فعلى السلطان تخليته ، غزا بجعل أو غير جعل ، وليس له الرجوع في الجعل ؛ لأنه حق من حقه أخذه ، وهو يستوجبه وحدث(١) له حال عذر ؛ وذلك أن يمرض ، أو يَزْمَن بإقعاد،أو بعرج شديد لا يقدر معه على مشى الصحيح ، أو ما أشبه هذا (٢).

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإني لأرى العربج إذا نقص مشيه عن مشي الصحيح وعدوه كله عذراً ، والله أعلم . وكذلك إن رَجلَ عن دابته ، أو ذهبت نفقته ، خرج من هذا كله من أن يكون عليه فرض الجهاد ، ولم يكن للسلطان حبسه عليه إلا في حال واحدة : أن يكون خرج إلى(٣) فرض الجهاد بقلة الوجود، فعليه أن يعطيه(٤) حتى يكون. واجدًا ، فإن فعل فله(٥) حبسه ، وليس للرجل الامتناع من الأخذ منه إلا أن يقيم معه في الجهاد حتى ينقضي ، فله إذا فعل الامتناع من الاخذ منه .

وإذا غزا الرجل فذهبت نفقته أو دايته فقفل ،ثم وجد نفقة ، أو أفاد دابة ، فإن كان ذلك ببلاد العدو لم يكن له الخروج وكان عليه الرجوع ، إلا أن يكون يخاف في رجوعه. وإن كان قد فارق بلاد العدو فالاختيار له العود (٦) / إلا أن يخاف فلا يجب عليه العود ؛ لأنه قد خرج وهو من أهل العذر . فإن كانت تكون خلة لرجوعهم(Y) ،أو كانوا جماعة أصابهم ذلك ،وكانت تكون بالمسلمين خلة برجوعهم ، فعليه وعلى الواجد(٨) أن يرجع إذا كانت (٩) كما وصفت ، إلا أن يخاف إذا تخلفوا أن يقتطعوا في الرجوع خوفًا بينًا فيكون لهم عذر بألا يرجعوا .

#### [ ١١ ] تحويل حال من لا جهاد عليه

قال الشافعي ضُطُّتُك : وإذا كان الرجل بمن لا جهاد عليه بما وصفت من العذر ، أو

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ حدثت ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) د هذا ٤ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ من ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في(ب): ﴿ يعطيهم ؟، وما أثبتناه من (ص، ظ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿ فإن فعله ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٦) في (صن): « العودة عوما أثبتناه من (س، ظ). (٧) في ( ب ) : ( برجوعه ؛ ، وفي ( ص ) : ( لرجوعه ؛ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( الواحد ٤، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ): (كان)، وما أثبتناه من (ص، س).

كان ممن عليه جهاد فخرج فيه ،فحدث له ما يخرج به من فرض الجهاد بالعذر في نفسه وماله ، ثم زالت الحال عنه ،عاد إلى أن يكون عمن عليه فرض الجهاد . وذلك أن يكون أعمى فيذهب العمى ويصح(١) بصره ، أو إحدى عينيه ، فيخرج من حد العمى ،أو يكون أعرج فينطلق العرج ، أو مريضا فيذهب المرض ، أو لا يجد ثم يصبر واجدًا ، أو صبيا فيبلغ ، أو مملوكًا فيعنق ، أو خنثى مُشْكِلاً فيبين رجلاً لا يُشْكِل ، أو كافرًا فيسلم فيدخل فيمن عليه فرض الجهاد ، فإن كان ببلده كان كغيره ممن عليه فرض الجهاد ، فإن كان قد غزا وله عذر ، ثم ذهب العذر ، وكان<sup>(٢)</sup> ممن عليه فرض الجهاد لم يكن له الرجوع عن الغزو دون رجوع من غزا معه،أو بعض الغزاة في وقت يجوز فيه الرجوع . قال: وليس للإمام أن يجَمِّر (٣) بالغزو ، فإن جمَّرهم فقد أساء ، ويجوز لكلهم

خلافه والرجوع وإن أطاعته منهم طائفة فأقامت ، فأراد بعضهم الرجوع لم يكن لهم الرجوع إلا أن يكون من تخلف منهم ممتنعين بموضعهم ، ليس الخوف عليهم بشديد أن يرجم / من يريد الرجوع ، فيكون حينئذ لمن أراد الرجوع أن يرجع . وسواء في ذلك الواحد يريد الرجوع، أو الجماعة ؛ لأن الواحد قد يخل بالقليل ، والجماعة لا تخل بالكثير ، ولذى العذر الرجوع في كل حال إذا جُمَّرَ أو جَوَّرْتُه(٤) قدر الغزو ، وإن أخل بمن معه وكل منزلة . قلت : لا ينبغي لأحد أن يرجع فيها ،أو لأحد أن يرجع فيها(٥) فعلى الإمام فيها أن يأذن في الوقت الذي قلت: لبعضهم الرجوع ، ويمنع في(٦) الوقت الذي قلت: ليس لهم فيه الرجوع.

#### [ ١٢ ] شهود من لا فرض عليه القتال

قال الشافعي رَخْشُ : والذين لا يأثمون بترك القتال \_ والله أعلم \_ بحال ضربان: ضرب أحرار بالغون معذورون بما وصفت ، وضرب لا فرض عليهم بحال ، وهم:العبيد،

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ٤ فذهب العمى وصح ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ) : ٥ وصار ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (٣) يُجمُّر: يحبس ، يقال : جمَّر الجيش : حبسهم في أرض العدو ولم يقفلهم ( القاموس) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ظ) : ﴿ جوزتهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ أَوْ لَاحَدُ أَنْ يَرْجِعُ فِيهَا ٤: سَقَطَ مَنْ ( بِ ) ، وَأَنْبَتَاهُ مَنْ ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ من ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

أر من لم يبلغ من الرجال الأحرار ، والنساء . ولا يحرم على الإمام أن يشهد معه القتال الصنفان معًا ، ولا على واحد من الصنفين أن يشهد(١) معه القتال .

[ ۱۸۸۷] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن جعفر بن المحمد ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز : أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله (۲) : هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم ، ولكن يُحدَّين من الغنيمة . يغزو بالنساء فيُداوين الجَرْحي، ولم يكن يضرب لهن بسهم ، ولكن يُحدَّين من الغنيمة . [ ۱۸۸۸] قال الشافع / \_رضي الله تعالى عنه: ومحفوظ أنه شهد مم رسول الله

۳۸ / 1 ظ(۲)

ﷺ القتال العبيد والصبيان ، وأحذاهم <sup>(٣)</sup>من الغنيمة .

قال: وإذا شهد من ليس عليه فرض الجهاد قويا كان ، أو ضعيفا ، القتال أحدى من

(١) في ( ظ ) : ﴿ يشهدوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(۲) دیساله » : ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ) .

(٣) فمي ( ظ ) : ﴿ وحلَّاهُم ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

[ ۱۸۸۷ ] ﴿ مَا ﴿ ۱۹۶۶ ) ( ۲۳ ) کتاب الجهاد والسير ــ ( ۶۸ ) باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم دوالتهى من قتل صيبان أهل الحرب - من عبد الله بن صلمة بن قضب ، من صليفان بن بلال، من جعفر بن محمد ، من أبيه من يزيد بن هرمز أن نجفة بن موجر كب إلى ابن مباس يبال من خصص خلال ، قال ابن عباس : ولا أن أنت معلماً ما كبت إلى ، كب إلى نجفة : أما بعد ، فأخبرنى : هل كان رسول الله ﷺ ينزو بالنساء ، وهل كان يضرب لهن بسهم ، وهل كان يتل الصيان ، ومنى ينقضى بتم اليسم ؟ ومن الحكسو لن هو ؟

فكت إليه ابن عباس : كتبت تسالنن: هل كان رسول الله 難يغزو بالنساء ؟وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى، ويُحكِّين من الغنيمة ، وأما يضرب لهن بسهم فلم يضرب لهن . . . الحديث . ررقم / ۱۳۷ / ۱۸۸۲).

وفي القاموس : الحذُّورَة : العطية ، والحُدَاية : القسمة من الغنيمة ، والحُدُيًّا : هدية البشارة .

والمراد: أنهن يعلين الحفارة ، وهي العطية التي هي أقل من سهم المفاتلين ، وتسمى ايضا الرُّمَّة : وهو العلمية الطلبة . [ ١٨٨٨] هند (٣/ ٢٧) ( ٩ ) كتاب الجهاد . ( ١٥٧ ) باب في المرأة والعبد يحديان من الغنيمة ـ عن أحمد ابن خبل ، عن بشر بن القطل ، عن محمد بن ريد ، عن عمير مولي أبي اللحم قال : شهدت

بن خير، ، من بسر بن مقطعاً من محديد وريد من معينه طويع بين استعمامات . خيير مع سادتي فكداه إلى رسول الله ﷺ ، فالمر بي فللدت سيفا ، فإنه اتنا أجره ، ۴۷۲ ، فاخير آل هدت : ( ٤/ ۱۲۷ ) ( ۲۲ )كتاب السير ـ (٩) باب : هل يسهم للعبد ـ عن قتية ( بن سعيد ) عن

يشر بن المفضل نحوه ( رقم ١٥٥ ) . قال: وهذا حديث حسن صحيح .

المستدوك: ( ۲ / ۱۳۱ ) كتاب قسم الغيء ـ من طويق أحمد بن حنبل به . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

الغنيمة كما كان رسول الله ﷺ بحذى النساء وقياسًا عليهن ، وخير عن النبي ﷺ في العبيد والصبيان ، ولا يبلغ بحذيَّة واحد منهم سهم حر ،ولا قريبًا منه ، ويفضل بعضهم على بعض في الحذية إن كان منهم أحد له غناء في القتال ، أو معونة للمسلمين المقاتلين، ولا يبلغ بأكثرهم حذية سهم مقاتل من الأحرار .وإن شهد القتال رجل حر بالغ له عذر في عدم (١)شهود القتال من زَمَن ، أو ضعف بمرض ، أو عرج<sup>(٢)</sup> ،أو فقير معذور ، ضرب له بسهم رجل تام .

فإن قال(٣): من أين ضربت لهؤلاء وليس عليهم فرض القتال، ولا لهم غناء بسهم ، ولم تضرب به للعبيد ولهم غناء ، ولا للنساء والمراهقين وإن أغنوا ، وكل ليس عليه فرض القتال ؟ قيل له : قلنا : خبرا وقياسا . فأما الخبر ، فإن النبي ﷺ أحْذي النساء من الغنائم ،وكان العبيد والصبيان ممن لا فرض عليهم وإن كانوا أهل قوة على القتال ليس بعذر في أبدانهم ، وكذلك العبيد لو أنفق عليهم لم يكن عليهم القتال فكانوا غير أهل جهاد بحال ، كما يحج الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما من حجة الإسلام ؛ لأنهما ليسا من أهل الفرض<sup>(٤)</sup> بحال ، ويحج الرجل والمرأة الزمنان اللذان لهما العذر بترك الحج ، والفقيران الزُّمنَان فيجزئ عنهما من (٥) حجة الإسلام ، لأنهما إنما زال الفرض عنهما بعذر في أبدانهما وأموالهما ، متى فارقهما ذلك العذر(٦) كانا من أهله ، ولم يكن هكذا الصبي والعبد في الحج. قال: وكذلك لو لم يكونا هكذا (٧)، والمرأة مثلهما في الجهاد .

[ ١٨٨٩ ] وضربت للزَّمْنَى والفقراء الذين(٨) لا غزو عليهم؛ لأن رسول الله ﷺ أسهم لمرضى وجرحي وقوم لا غناء لهم على الشهود ، وأنهم لم يزل فرض الجهاد عليهم

<sup>(</sup>١) عدم ٤ : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : ( عرض ) ، وما أثنتاه من ( ص ،ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ٤ قيل ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ( الفرائض ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ عن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ العذر ٤: ساقطة من ( ب) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) . (٧) في ( ب ) : ٤ كذا ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>A) في (ب): ( للزمن والفقير اللذين ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>[</sup> ۱۸۸۹ ] لم أعثر على تخريجه .

إلا بمعنى العذر الذي إذا زال صاروا من أهله ، فإذا تكلفوا شهوده كان لهم ما لاهله .

# [ ١٣ ] من ليس للإمام أن يغزو به بحال

[۱۸۹۰] قال الشافعي رحمه الله: غزا رسول الله ﷺ فغزا معه بعض من يعرف نفاقه، فانخزل يوم أحد عنه بالشمائة.

[ ۱۸۹۱ ] ثم شهد<sup>(۱)</sup> معه يوم الخندق فتكلموا بما حكى اللّه عز وجل من قولهم: ﴿مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا ۞ [ الاحزاب] .

(١) في ( ب ) : ﴿ شهدوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ) .

[ ۱۹۹۰ ] → السنق الكبرى للبيهقى: ( ۹ / ۲۱ ) كتاب السير \_باب من ليس للإمام أن ينزو به بحال \_ من طريق يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق قال: فحدثنى ابن شهاب الزمرى ، دوعاصم بن عمر بن قتادة، ومحمد بن يمنى بن حبان ، وغيرهم من طماتنا عن يوم أحد ـ فذكر الفصة ، قال فيها : خرج رسول الله ﷺ في الف حبل من أصحابه حتى إذا كان بالشوط بن المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بن أي المنافق بلك الناس ، فرجم بن ترتبه من قومه من أهل إليب والطاق .

ومن طريق إسماعيل بن أبي أويس ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في قصة أحد قال : فرجم عنه عند الله بن أمر بن سلمل في ثلاثمانة ، ويقر رسم الله ﷺ في سمعانة .

. ومن طريق ابن لهيمة ، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير قال: فمضى رسول الله 繼 حتى نزل أحلاً ، ورجم عبد الله بن أبيّ في ثلائمائة ، ويقى رسول الله ﷺ في سبعمائة .

[ ۱۸۹۱ ] المصدر السابق: ( ۹ / ۳۱ ـ ۳۳ ) في الكتاب والباب السابقين. قال السيهقى : هو بين في المغازى هن موسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهما . قال موسى بن عقبة في قصة المخاشف : قلما المتند البلاء على التي على وأصحابه نافق نام كثير ، وتكلموا بكلام قبيح ، فلما رأى رسول الله قط افيه النامي من البلاء والكرب جعل يشرهم ريغول : و والذي تفسى يسد ، ليفرجين عكم ما ترون من الشدة والبلاء ؛ فإنى لارجو أن اطوف بالبيت المثين آمنا ، وأن يدفع الله عز رجل مفاتح الكعبة ، وليهلكن الله كسرى وقيصر ، ولتنفق كورهما في سييل الله » .

فقال رجل عن معه لأصحابه : الا تعجون من محمد ، يعننا أن نطوف بالبيت العتيق ، وأن نغتم كنوز فارس والروم ، ونحن هينا لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الغائط . والله لما يعدنا إلا غُرورًا . وقال آخرون من معه : اتلذن لنا ؛ فإن يوننا عورة .

وقال آخرون : يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا .

وسمى ابن إسحاق القائل الأول : معتب بن قشير ، والقائل الثانى : أوسِ بن قيظى .

ومن طَريق ابن لهيمة عنّ أبى الأسود ، عن عروة بن الزبيرُ قال: قلما اشتَّد البلاء عَلَى النبي ﷺ واصحابه . . فذكر هذه القصة مثل قول موسى بن عقبة ، إلا أنه قال في آخرها : وقال رجال منهم يخذلون عن رسول الله ﷺ : يا الهل يمزب لا عقام لكم فارجعوا . [ ۱۸۹۷ ] ثم غزا النبي ﷺ (۱) بنى الصطلق فشهدها معه منهم(۲) عدد ، فتكلموا /بما حكى الله من قولهم: ﴿ لَنُن رُجِعًنا إلَى الْعَدْبِيَةَ لَيُغْرِجُنُ الْأَعْرُ بِنَهَا الْأَفَلَ﴾ [ المنافؤد: ٨ ] وغير ذلك مما حكى الله عز وجا, من نفاقهم .

[ ۱۸۹۳ ] ثم غزا غزوة (٣) تبوك فشهدها معه قوم منهم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه

[ ۱۸۹۷ ] هخ : ( ۲/ ۳۱۱) ( ۲۰) كتاب التخسير ــ ( ۳۳ ) سورة المنافقين ــ ( ۷ ) باب : ﴿ يَقُولُونَ لِمُن وَجُمَعًا أن المنديد أنظ هذا الطاقات المؤاذات المؤاذات أن المؤاذات أن المرافقة المنافقية والانتصاد و الآثار المنافقة الم

إلى الشعبة ليُسْرِجُنَّ الأعْرَا سِهَا الأَذَالُ وَلَهُ السِّرَةُ وَلَسُرُهِ وَلَشُوْسِينَ وَلَكُنْ الْمُنْاقِينَ لا يَسْقُونُ هَيْ هِولَا: كنا الحميدي ، هن سفيان قال: حفظنا، من عمرو بن دينار قال: مسحت جابر بن عبد الله والمحجدين رجلا من الأسمار ، قال الانصار ، وقال الانصار ، وقال الملاصرات ، وقال الملاحبات ، وقال الملهاجرين، فسمّها المناسى رصوله مجتل قال : ها هذا ؟ ... دوما فإنها ستته.

قال حمل المحاجرين المساجلين، فسمّها المناسى رصوله مجتل المناس المناسسة المناسسة

قال جابر: وكانت الانصار حين قدم النبي ﷺ اكثر ، ثم كنر المهاجرون بعد ، فقال عبد الله بن أبى : أو قد فعلوا؟ والله لنن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل . . . ( وقع ٤٩٠٧ ) .

قال السيهقى: وروينا عن ابن إسحاق أن ذلك كان فى غزوة بنى المصطلق ،وكذلك عن عروة بن الزبير . (السنن الكبرى ٩ /٣٣ ) .

فانحد رسول الله ﷺ من الشية و قال لصاحبه : « هل تدون ما اراد القوم ؟ ارادوا أن يزحمونى من الشية فيطرحونى منها » مقتالا : افلا تأمرنا يا رسول الله ﷺ فنصرب امتاقهم إذا اجمع إليك الناس . فقال: « اكره أن يتحدث الناس أن محمدا قد وضع يده في أصحابه يتقلهم ؟.

ومن طريق ابن لهيمة ، عن أبى الأسود ، عن عروة قال: ورجع رسول الل ﷺ قافلا من تبوك إلى الملينة حتى إذا كان بيمض الطريق مكر برسول الل ﷺ ناس من اصحابه فتأمروا أن يطرحوه من عقبة فى الطريق . . . ثم ذكر القصة بمنى حديث ابن إسحاق .

<sup>(</sup>١) ﴿ النبي ﷺ ؛ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>۲) د منهم ؟ : ساقطة من (ب) ، واثبتناها من ( س ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) فيي ( ظ ) : ﴿ غزاة ﴾ ، وما أثبتناه ِمن ( ص ، ب ) .

فوقاه الله جل وعز شرهم .

۸۴ /ب ظ(۲)

قال الشافعي رحمه الله: فاظهر الله عز وجل لرسوله ﷺ أسرارهم ، وخير السماً عين لهم ، وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكلب والإرجاف والتخليل لهم ، فاخير (٥٠) أنه كره انبعائهم قبطهم (٢٠) ، إذ كانوا على هذه النبة كان فيها ما دل على أن الله عز وجل أمر أن يمنع من عرف يما عرفوا به من أن يغزو مع السلمين ؛ لأنه ضرر عليهم ، ثم زاد في تأكيد بين ذلك يقوله : ﴿ فَي اللّه خَلُفُونَ بِمِقَصْدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ الله ﴾ [ النوبة ١٨٠] . قرأ الربيع (ر ﴿ النّوالله الله ﴾ [ النوبة ١٨٠] . قرأ الربيع (ر ﴿ النّوالله الله ﴾ [ النوبة ١٨٠] . قرأ الربيع

قال الشافعي رحمه الله: فمن شهر بمثل ما وصف الله المنافقين لم يحل للإمام أن يدعه يغزو معه ،ولم يكن لو غزا معه أن يُسهَم له ولا يُرضَخ ؛لأنه عن منع الله عز وجل

- (١) في (ظ) : ﴿ عِلْيهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
- (٢) في ( ظ ) : ﴿ منها ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .
- (٣ \_ ٤ ) ما بين الرقمين أتى مكانه في ( ظ ) : « قرأ إلى : ﴿ وَيَتَوَلُّواْ وَهُمْ فُرِحُونَ﴾ ، .
  - (٥) في ( ب) : ﴿ فَالْحَبِّرِهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .
  - (١) ﴿ فَشَطُّهُم ﴾ : ساقطة من ﴿ ظَ ﴾ ، وأثبتناها من ﴿ ص ، ب ﴾ .

وكان فيمن تخلف ابن عنمة من بنى صور بن عوف ، فقيل له: ما خلفك عن رسول الله 響等 قال: الحوض واللعب ، فانزل الله عز وجل فيه وفيمن تخلف من المناقفين : ﴿ وَلِمَن مَا أَنْهُمْ لَقُولُنُ إِنَّمَا كُما نَهُ مِنْ مَقْصَا قُرْ أَيْلِمُكُ أَنِّهَا وَرَسُولُهُ كُشُو فَسَقِوْ مِنْ شَكِياً لِهِ لَا ثَلاثَ أَيْلًا

أن يغزو مع المسلمين لطلبته عنتهم(١)وتخذيله إياهم،وأن فيهم من يستمع له بالغفلة والقرابة والصداقة ، وأن هذا قد يكون أضر عليهم من كثير من عدوهم .

قال: ولما نزل هذا على رسول الله ﷺ لم يكن ليخرج بهم أبدًا ،وإذا حرم الله عز وجل أن يخرج بهم فلا سهم لهم لو شهدوا القتال ،ولا رَضْخ ،ولا شيء؛ لأنه لم يحرم أن يخرج بأحد غيرهم . فأما من كان(٢) على غير ما وصف الله عز وجل من هؤلاء أو بعضِه، ولم يكن يحمد حاله فقال(٣)، أو ظن ذلك به وهو ممن لا يطاع ولا يظهر(٤) مما وصف اللَّه عن هؤلاء <sup>(ه)</sup>فشهد القتال وهو يظهر الإسلام ، فإنه يضرب له بسهمه ، وليس يمنع هؤلاء (٦) الذين وصف الله عز وجل بشيء من أحكام الإسلام إلا ما منعهم الله عز وجل ؛ لأن رسول اللَّه ﷺ أقرهم على أحكام الإسلام بعد الآية، وإنما منعوا الغزو مع المسلمين للمعنى الذي وصف الله جل وعز من ضرهم(٧) ، وصلاةَ النبي ﷺ ، لم يمنع رسول الله ﷺ أحدًا أن يصلي عليهم لحلاف صلاته صلاة غيره.

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان مشرك يغزو مع المسلمين وكان معه في الغزو من يطيعه من مسلم أو مشرك ،وكانت عليه دلائل على الهزيمة والحرص(٨) عليها بالمسلمين وتفريق جماعتهم ، لم يجز أن يغزو به، وإن غزا به لم يرضخ له؛ لأن هذا إذا كان في المنافقين مع استتارهم بالإسلام كان في المتكشفين(٩)في الشرك مثله فيهم أو أكثر،إذا كانت أفعاله(١٠)كأفعالهم أو أكثر(١١)،ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكانت فيه منفعة للمسلمين بدلالة على عورة عدو، أو طريق، أو ضيعة، أو نصيحة للمسلمين ، فلا بأس أن يغزى به،وأحب إلى أن لا يعطى من الفيء شيئًا ،ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو غير(١٢)سهم النبي ﷺ، فإن أغفل ذلك أعطى من سهم النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ١ فتتهم ١ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) د من كان ١ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ص ، ب ) . (٣) و فقال ٤ من (ظ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( يضر ٢ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (ص ، ب) ، وأثبتناه من (ظ) والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ): ١ ضررهم ١ ، وما أثبتناه من( ص ، ظ ) . (٨) في ( ب ) : ٥ دلائل الهزيمة والحرص على غلبة المسلمين ٢، وفي ( ظ ) : ٥دلائل على الحرص على الهزيمة

بالمسلمين ، ، وما أثبتناه من ( ص ) . (٩) في (ب ) : ‹ المكتشفين ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>١٠) في (ظ): ﴿ أَفَعَالُهُم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>١١) ﴿ أَوَ أَكْثُرُ ﴾ : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١٢) ( غير ) : ساقطة من ( ص ، ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

[ ۱۸۹۵ ] فإن قبل :فقد(۱) رد النبي ﷺ يوم بدر مشركا ، قبل نعم (۲)، فاسلم المشرك (۲)، ولمله رده رجاء إسلامه . وذلك واسع للإمام ، له (۱) أن يرد المشرك فيمنعه الغزو، ويأذن له ، وكذلك الضعيف من المسلمين ، ويأذن له ، وَرَدُّ النبي ﷺ من جهة إياحة الرد . والدليل على ذلك \_ والله تعالى أعلم :

#### [ ١٨٩٦] أنه قد غزا بيهود بني قينقاع بعد بدر .

(١) ﴿ فَإِنْ قَبِلْ : فَقَدَ ؟ : سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(٢) في ( ب ) : ﴿ نعيم ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(٣) ( المشرك ) : ساقطة من (ب) ، واثبتناها من (ص ، ظ) .
 (٤) (له ) : ساقطة من (ب) ، واثبتناها من (ص ، ظ) .

أستعين عشرك ٤ .

[ ١٩٩٥] ق م : (٣ / ١٩٤٩ ) ( ١٩٤ ) ( ٣٣ ) كتاب الجهاد والسير \_ ( ( ٥ ) باب كرامة الاستمانة في المنزو
بكافر \_ من طريق عبد الرحمن بن مهدى وعبد الله بن وهب ، عن مالك بن أنس ، عن الفضيل بن
اليم عبد الله ، عن عبد الله بن غبار الأسلمي ، عن عروة بن الزبير ، عن عاشد ترج السي 震 أنها
نقالت : غرج رسول الله 養 غلى بدر ، فلما كان بعرة المربرة الربة ( درجل ، قد كان يكرد منه جراة
وغيد ، غرح اصحاب رسول إلله 養 عين راوء ، فلما الات بعرة الله ﷺ : كان بك بدر المربة المربة المواد الله ﷺ : وغير من بالله ورسوله ۴ قال: لا ، قال : « فارجم ، فلن
وأصيب ممك ، قال أن رسول الله ﷺ : « قورم بالله ورسوله ۴ قال: لا ، قال : « فارجم ، فلن

الله . تم مضى ، حتى إذا كنا بالشجرة ادركه الرجل فقال له ـ كما قال أول مرة ، فقال له النبى كلت : ثم مضى ، حتى إذا كنا بالشجرة ادركه الرجل فقال له ـ كما قال أول مرة ، فقال له النبى ﷺ كما قال أول مرة ، فقال مناسبين بمشرك .

قال: ثم رجع ، فأدركه بالبيداء ، فقال له، كما قال أول مرة : « تؤمن بالله ورسوله ؟ •قال:

نعم، فقال له رسول الله ﷺ: « فانطلق، . ( رقم ۱۵۰ / ۱۸۱۷ ) . قال أبو القاسم الجوهري : وهذا في الموطأ عند معن ، وابن يوسف ، وابن عفير ، دون

> غيرهم. والله أعلم . [ مستد الوطأ ، ص 29.\$ \_ 29.\$ رقم ٢٧٨ ] . [ ١٨٩٦ ] ♦ السنن الكبري للبيهقي : ( ٩ /٣٠ ) كتاب السير \_ باب ما جاء في الاستعانة بالشركين .

و ١٨٩٦ ] ♦ السنن الخبرى للبيهقى : ( ٩ / ٣٧ ) كتاب السير ـ باب ما جاه مى الاستعاله بالمشردين . قال البيهقى : وأما غزوه ﷺ يهود بنى قينقاع فلم أجله إلا من حديث الحسن بن عمارة ، وهو

ن التنظيم ، والعاطورة بيجية يهيون بهن تبسيح علم اجتماع و على تعليف النظيم بن تعدود الله تعلق على تعدود الله تط ضعيف ، عن الحكم ، عن ابن عباس ينتي قال : استمان رسول الله 難 يهدود بني قبنظاع فرضخ لهم، ولم يسهم لهم .

ثم روى من طريق حثمان بن سعيد الدارس ، عن يوسف بن عمرو المروزى ، عن الفضل بن مروس السيانتي من مصعد بن حضور المن سيت بن المشعل بن المشعل بن أسي المثل بن المثل بن طولاء؟ » من مولاء؟ » قالوا : بن قبتاني عن مولاء؟ » قالوا : بن أسياني بن مم مولاء؟ » قالوا : لا ، قال: بل مم مال دينهم . قال المثل بن المثم مال دينهم . قال الميشرة بن المثل المشعرة بالمشركين » .

ومن طريق وكيع عن الحسن بن صالح ، عن الشبياني أن سعد بن مالك رضى الله تعالى عنه غزا يقوم من اليهود فرضخ لهم .

وقد بين الميهقى أنه ليس هناك تعارض بين هذا الحديث والذى قبله ، فالثانى ناسخ للأول ، أو أن الحيار للإمام فى ذلك ــ كما بين الإمام الشافعى أن ذلك واسع للإمام . . والله سبحانه وتعالى أعلم . ۱/۸٤ ظ(۲) [ ١٨٩٧] / وشهد صفوان بن أمية معه حنيناً بعد الفتح ، وصفوان مشرك .

قال: ونساء المشركين في هذا وصبياتهم كرجالهم لا يحرم أن يشهدوا القتال، وأحب إلى لو لم يعطوا ، وإن شهدوا القتال فلا يبين أن يرضخ لهم إلا أن تكون منهم(١) منفعة للمسلمين فيرضخ لهم بشيء ، ليس كما يرضخ لعبد مسلم، أو لامرأة ، ولا صبى مسلمين ، وأحب إلى لو لم يشهدوا الحرب إن لم تكن بهم(٢) منفعة؛ لآنا إنما أجونا شهود النساء من(٢) المسلمين والصبيان / في الحرب رجاء النصرة بهم ؛ لما أوجب الله لأهم، الإيمان ، وليس, ذلك في المشركين .

۲۲۲/ب ص

## [ ١٤ ] كيف تفضيل(١) فرض الجهاد

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَبِلُولُ وَلَمُ كُلُ الْقَتَالُ وَهُو كُوهُ لَكُمْ ﴾ [ البقر: ٢١٦ ]، مع ما أوجب الله(٥) من القتال في غير آية من كتابه،وقد وصفنا أن ذلك على الاحرار المسلمين البالغين دون(٢١ غير ذرى العذر بدلائل الكتاب والسنة . فإذا كان فرض الجهاد على من فرض عليه محتملا لأن يكون كفرض الصلاة وغيرها عامًا ومحملا لأن يكون على غير العموم ، فدل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يعتمع أمران :

أحدهما : أن يكون بإزاء العدو المَخُوف على المسلمين من يمنعه .

والآخر: أن يجاهد من المسلمين من فى جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان، أو يعطى أهل الكتاب الجزية قال: فإذا قام بهذا من المسلمين من فيه الكفاية به(٧) خرج

(١) في ( ظ) : ﴿ لهم ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٢) في (ظ) : ( فيهم ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٣) في ( ب) : ﴿ مع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ) .
 (٤) في ( ب) : ﴿ تَفْضَل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(٤) في ( ب) : « تفضل »، وما اتبتناه من ر ص ،ظ ). (٥) « الله » : ساقطة من ( ص ، ب ) ، وأشتناها من ( ظ ) .

(٦) ( دون ٤ : ساقطة من ( ظ ، ب ) ، واثبتناها من ( ص ) .
 (٧) في ( ظ) : ( له ٤ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

[ ۱۸۹۷ ] سبق برقم [ ۱۲۵۲ ] في باب العارية ، وخرَّج هناك .

الماها والموادر والمرادر الماها والموادر الموادر المو

المتخلف منهم من المائم في ترك الجهاد ، وكان الفضل للذين ولوا الجهاد على المتخلفين عنه ، قال الله عز وجل : ﴿ لا يَسْتَوِي الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرْرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِم وَانْفُسِهِمْ فَضَلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ بِأَنْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْفَاعِدِينَ وَرَجَةً ﴾ الآية الساء ـ 10 ] .

قال الشافعي رحمه الله : وبين إذ وعد الله عز وجل القاعدين ،غير أولى الضرر ، الحسنى أنهم (١) لا يأتمون بالتخلف، ويوعدون الحسنى بالتخلف، بل وعدهم لما وسع عليهم من التخلف الحسنى إن (٢٠) كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكا ولا سوء نية وإن تركوا الفضل في الغزو . وأبان الله عز وجل في قوله : في الغير حين أمر (٣) بالغير : ﴿ انفرُوا خَفَالُهُ وَلَقَالُهُ [ التربة:٤١] ، وقال عز وجل : ﴿ إِلاْ تَعْرُوا بِعَلْبُكُمْ عَلَابًا لُلُهُمُ ﴾ [ التربة:٤١] ، وقال تز وجل : ﴿ إِلاْ تَعْرُوا بَعْلَكُمْ عَلَابًا لُلُهُمُ ﴾ [ التربة:٤١] ، وقال المؤمنون لِنَعْرُوا كَافَةً فَلُولًا نَفْمِ مِن كُلِّ فَرِفَةً مَنْهُمْ طَافِقًا لِيَعْقُوا فِي اللّهِ لا الدّين المؤاهدين . العليه الكفاية من المجاهدين .

[ ۱۸۹۸] قال الشافعى رحمه الله :ولم يغز وسول الله ﷺ غزاة علمتها إلا تخلف عنه فيها بشر ، فغزا بدرا وتخلف عنه رجال معروفون ، وكذلك تخلف (٤)عنه عام الفتح وغيره من غزواته ﷺ .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ٤ لأنهم ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ) : ﴿ إِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ب ) .

<sup>(</sup>٣) في(ب): ( العرنا ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ظ): ( تخلفوا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>[</sup> ۱۹۹۸ ] ⊕ خ : ( ٣ / ٨٨ ) (١٤) كتاب المغازى \_ ( ٣ ) باب قصة غزوة بدر ـ عن يحيى بن بكير ، عن السابق ، عن على ، عن اللبخ، عن حقل ، عن الن شبك الله بن كدب الله بن كدب الله بن كدب الله بن كدب قال: سمعت كدب بن مالك فؤفي يقول : لم اتخلف عن رسول الله فؤف غزوة غزاها إلا على غزوة تبوك ، غير أتى تخلفت عن غزوة بدر ، ولم يعاتب أحد تخلف عنها ، إلنا خرج رسول الله فؤ بين م تبي جمع الله ينهم وبين علاوهم على غير ميعاد . (وتم 1870 ).

وروى ابن هشام فى سيرته عن ابن إسحاق فى غزوة بدر : وخوج يوم الاثين لشمان لبال خلون من شهر رمضان، واستعمل عمرو بن أم مكتوم أخا بنى عامر بن لؤى على الصلاة بالناس، مم رد أبا لباية من الروحاء ، واستعمل على للدينة .( سيرة ابن هشام ٣/ ١٨٦ ) .

[ ۱۸۹۹ ] وقال في غزوة (١) تبوك ، وفي تجيزه للجمع(٢) للروم: ( ليخرج من كل رجل فيخلف الباقي الغازي في أهله وماله ).

[ ۱۹۰۰] قال الشافعي ژاڅي : وبعث رسول اللّه ﷺ جيوشا وسرايا تخلف عنها بنفسه مع حرصه على الجهاد على ما ذكرت .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وأبان أن لو تخلفوا معا أشوا معا بالتخلف بقوله عز وجل : ﴿ إِلاَّ تَشُورُ اِيُعَدِّبُكُمْ عَلَمْا اللَّهِ اللهِ الدِينَةِ: ٣٩] يعنى \_ واللَّه أعلم : إلا إن تركتم النُمْرِ كلكم علمنكم .

٤٨/ب ظ(٦)

قال : ففرض الجهاد على ما وصفت يخرج المتخلفين<sup>(٢)</sup> / من المأثم القائم بالكفاية ف.، وباثمهن معا إذا تخلفوا معا .

(١) في ( ظ) : ﴿ غزاة ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٢) في ( ظ ) : ( في الجمع ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب )
 (٣) في ( ظ ) : ( المتخلف ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

[ ۱۹۹۹ ] هم : ( ۱٬۰۷۳ ) ( ۲۳) كتاب الإمارة \_ ( ۲۸) باب فضل إمانة العادي في سبيل الله بركوب وغيره، وخلافته في المله يغير ـ من زهير بن حزب ، من إبساطيل بن عُلَيّة ، من على بن المبلدك من يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سعيد مولي المؤرى ، من أبي سعيد الخدري أن رسول الله يقلم بعث بعثا إلى بني أخيان ، من مقطل ، فقال: ﴿ لَيَبِيتُ مِن كَل رَجِلِينَ أَحْدَمَا وَالْجَرِينَ يَهِمَا ﴾ ...

وعلى سبيد بن متصور ، عن عبد الله بن وجب ، عن عمور بن الحارث ، عن يزيد بن أي حيب ، عن بزيد بن أي سعيد مولى المؤرى ، عن أيه ، عن أيى سعيد الحدرى أن رسول الله ﷺ بهت ألى بن أميان: " وأيضر عن كل ولبدان رحوا . ثم قال للقاعد : " أيكم خلف الحارج في أهله وماله بني كان له طرز نصف الهر الحارج » .

[ ۱۹۰۰ ] هم م ( ( ۳ / ۱۹۶۸ ) ( ۳۳ ) کاب الجهاد . (٤٩) باب عدد غزوات النبي ﷺ عن محمد بن عباد ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن يزيد بن أبى عييد، عن سلمة قال: غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات، وخرجت فيما بيعث من البعوث تسع غزوات ،مرة علينا أبر بكر ، ومرة علينا أسامة بن

\* خ : ( ۲ / ۳۰۵) ( ۲۰) کتاب الجهاد والسر ... ( ۷ ) باب تمنى الشهادة ... عن أبي البعان عن شعيب ، عن الزهرى ، عن سعيد بن للسيب أن أبا هرية والله قال: محمت رسول الله ﷺ يقول : و بالذي نفسي بيده ، لولا أن رجالاً من المؤسني لا تطيب أنسهم أن يتخلفوا عنى ، ولا أجد ما أحملهم عام ا تخلفت عن سرية تغذو في سيل الله ، والذي نفسي يعد لوددت أنى آخل في سيل الله ، ثم أحي ثم أخلى ، ثم أحين ثم أخلى ، ثم أخلى ، رقم ( ۱۳۷۷ ) .

 ( ٣/ ١٩٥٥ ) (٣٣) كتاب الإمارة – ( ٨٨ ) ياب فضل الجهاد والحروج في سيل الله – من محمد بن والتي ، عن عبد الرواق ، عن معمر ، عن ضمام بن شبّه عن ابن هرية قال : قال رسول الله ﷺ : و والذي نفس محمد بيده ، لولا أن أنش على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سيل الله لكن لا أجد معة فأحملهم ، ولا يجدون سعة فيتموني ، ولا تطب أنفسهم ،أن يتعدوا يعدى ) ورقم ٢٠٠ / ١٩٧٦ /

## [ ١٥ ] تفريع فرض الجهاد

قال الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل : ﴿ فَاتَلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ﴾[ النوبة : ١٢٣] . قال: ففرض الله جهاد المشركين ثم أبان من الذين نبدأ بجهادهم من المشركين، فأعلم(١) أنهم الذين يلون المسلمين ،وكان معقولًا في فرض الله جهادهم أن أولاهم بأن يجاهد أقربهم بالمسلمين دارًا ؛ لأنهم إذا قووا على جهادهم وجهاد غيرهم كانوا على جهاد من قرُب منهم أقوى ،وكان من قرب أولى أن يجاهد لقربه من عورات المسلمين، وأن نكاية من قرب أكثر من نكاية(٢) من بعد .

قال : فيجب على الخليفة إذا استوت حال العدو ،أو كانت بالمسلمين عليهم قوة، أن يبدأ بأقرب العدو من ديار المسلمين ؛ لأنهم الذين يلونهم ، ولا يتناول من خلفهم من طريق المسلمين على عدو دونه ، حتى يحكم أمر العدو دونه بأن يسلموا ، أو يعطوا الجزية إن كانوا أهل كتاب . وأحب له إن لم (r) يرد بتناول عدو وراءهم ، ولم يطل على المسلمين عدو، أن يبدأ / بأقربهم من المسلمين لأنهم أولى باسم الذين يلون المسلمين . وإن كان كل يلي طائفة من المسلمين فلا أحب أن يبدأ بقتال طائفة تلى قوما من المسلمين دون أخرى(٤) ، وإن كانت أقرب منهم من الأخرى إلى قوم غيرهم . فإن اختلف حال العدو، فكان بعضهم أنكى من بعض ، أو أخوف من بعض ، فليبدأ الإمام بالعدو الأخوف أو الأنكى ، ولا بأس أن يفعل ذلك(٥) وإن كانت داره أبعد \_ إن شاء الله \_ حتى يكف(٦) ما يخاف ممن بدأ به مما لا يخاف من غيره مثله، وتكون هذه بمنزلة ضرورة ؛ لأنه يجوز في الضرورة ما لايجوز في غيرها .

[ ۱۹۰۱ ] وقد بلغ النبي ﷺ عن الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له ، فأغار النبي

(١) في ( ص ، ب ) : ﴿ فأعلمهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

(٢) د من نكاية ١ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ص ، ب) .

(٣) ( لم ) : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ).

 (٤) في ( ب ) : ( آخرين ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) . (٥) ﴿ ذلك ﴾ : ساقطة من ( ص ، ب ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

(٦) د يكف ؛ : ساقطة من ( ب) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

[ ١٩٠١ ] \* م : ( ٣ / ٣٣ ) كتاب الجهاد والسير \_ (١) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة ـ عن يحيى بن يحيى التميمي ، عن سليم بن أخضر ، عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال . قال : فكتب إلى : إنما كان ذلك في أول الإسلام ، قد أغار رسول الله ﷺ على بنى المصطلق وهم غَارُون [ أي غافلون ] وأنعامهم تسقى عـلى الماء ، فقتل مقاتلتهم وسبى سبـيهم ، وأصاب يومئذ ـ قال يحيى : أحسبه قال: جويرية ابنة =

#### ﷺ عليه وقربه عدو أقرب منه.

[ ۱۹۰۲ ] وبلغه أن خالد بن سفيان بن نبيح(۱) يجمع له فأرسل(<sup>۲۲)</sup> ابن أنيس فقتله، وقربه عدو أقرب منه<sup>۲۲)</sup>.

(١) في ( ب) : ﴿ خالد بن أبي سفيان بن شح ٤، وفي ( ظ): ﴿ خالد بن أبي سفيان بن نبيح ٤، وما أثبتناه من(ص) .

- (۲) في ( ص. ) : ( فارس ) ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .
  - (٣) د منه ٤ :ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ) .
  - الحارث وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر ، وكان في ذاك الجيش ( رقم ١/ ١٧٣٠ ) .

\* السنبن الكبرى لليهضى: ( ٩ / ٣٠ - ٣٦ ) كتاب السير - باب من يبناً بينههاد من الشركين - ومن طريق ابن إسحاق حدثتي محمد بن حبان وعاصم بن عمر بن قادة ، وعبد الله بن أبي بكر أن رسول الله ﷺ به الله ﷺ بنام رسول الله ﷺ منار رسول الله ﷺ منار رسول الله ﷺ منار رسول الله ﷺ المناس فقطان فيزم الله بن المصطلق ، وقتل من قتل ضهم، ونقل رسول الله ﷺ ابنام هم وراسله وراساهم ، ونقل رسول الله ﷺ ابنام هم واراسهم من رسام بار بن شيخ تغيد إلى الساحل .

قال ابن إسحاق : غزاها رسول الله ﷺ في شعبان سنة ست . [ ۱۹۰۳ ] هد : ( ۲ / ۱۱ ـ ۲۲ ـ ۲۲ ) ( ۲ ) كتاب الصلاة \_ ( ۲۸۹ )، باب صلاة الطالب ـ عن عبد الله بن عمرو

۔ إيى معمر ۔ هن عبد الوارث ، هن محمد بن إسحاق ، هن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنهم معمد الله عن الله عن أنهم الله الله عن الله ع

ذاك، فعشيت معه ساعة حتى إذا أمكنن علوته بسيفى حتى برد . ( رقم ١٣٤٩ ) . ♦ ابن خزيّة : ( ٢/ ٩ ـ ٣ ) كتاب الصلاة ـ ( ٣٨٧ ) باب الرخصة فى الصلاة ماشيا عند طلب العدو ـ من طريق محمد بن يحى ، عن أبى معمر نحوه ( رقم ٩٨٢ ) .

ومن طريق أحمد بن الأوهر ، عن يعقوب بن إيراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق قال : حدثتي محمد بن جعفر [ ابن الزبير ] نحوه ( وقع : ٩٨٣ ) .

إبن حيان الإحسان: ( ١١٤/١٦ - ١١٥) ( ٢١ ) كتاب إخبار، ﷺ من مناقب الصحابة ـ ذكر
 عبد الله بن أنس تُؤشى. من طريق يعقوب بن إيراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق قال
 حلش محمد بن جعفر بن الزبير به . ( وقد ٢٩١٠ ) .

وابن عبد الله بن أنيس هو عبد الله ، جاء ذلك مبينا في رواية محمد بن سلمة الحرانى عن محمد بن إسحاق عند البيهقى فى دلائل النيوة ( ٤/ ٢٤ ـ ٣٤ ) وذكره ابن حيان في الثقاف ( ٧٧/ ص وابن أبي حاتم ( ٥ / ١ ) والبخارى فى التاريخ الكبير ( ١٣٥/ ٥ ) ولم يلكرا فيه جرحًا ولا تعديلا

وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد : رواه آحمد وأبو يعلى بنحوه وفيه راو لم يسم ، وبقية رجاله ثقات ( ٢٠٣/١ ) .

حم (٣/ ٤٩٦) عن يعقوب نحوه .

وعن يعيى بن آدم ، عن عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق ، عن محمد بن جعفر عن بعض ولد عبد الله بن أنيس . . . به .

قال الشافعي رحمه الله: وهذه منزلة لا يتباين(١) فيها حال العدو كما وصفت . والواجب أن يكون أول ما يبدأ به صد أطراف المسلمين بالرجال وإن قدر على الحصون والخنادق ، وكل أمر دفع العدو قبل انتياب العدو في ديارهم(٢) حتى لا يبقى للمسلمين طرف إلا وفيه من يقوم بحوب من يلبه من المشركين ، وإن قبدر على أن بكون فيه أكثر فعل ، ويكون القائم بولايتهم (٣) أهل الأمانة ، والعقل ، والنصيحة للمسلمين، والعلم بالحرب، والنجدة ، والأناة ،والرفق ،والإقدام في مؤضعه ،وقلة الطيش(٤) و العجلة .

قال الشافعي رحمه الله: فإذا أحكم هذا في السلمين وجب عليه أن يدخل المسلمين بلاد المشركين في الأوقات التي لا يغرر بالمسلمين فيها ،ويرجو أن ينال الظفر من العدو . فإن كانت بالمسلمين قوة لم أحب<sup>(٥)</sup> أن يأتي عليه عام إلا وله جيش ، أو غارة في بلاد المشركين الذين يلون المسلمين من كل ناحية عامة ، وإن/ كان ذلك(٦) يمكنه في السنة مرارا<sup>(٧)</sup> بلا تغرير بالمسلمين أحببت له ألا يدع ذلك كلما أمكنه . وأقل ما يجب عليه ألا يأتي عليه عام إلا وله فيه غزو حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام إلا من عذر ، وإذا غزا عاما بلدا غزا قابل غيره(٨) ، ولا يتابع الغزو(٩) على بلد ويعطّل من بلاد المشركين غيره إلا أن يختلف حال أهل البلدان ، فيتابع الغزو على من يخاف نكايته ، أو من يرجو غلبة المسلمين على بلاده ، فيكون تتابعه على ذلك(١٠) ، وعُطْلُ غيره بمعنى ليس في غيره مثله.

قال: واغا قلت عا وصفت:

 <sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ يِتَأْثُرُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : (دارهم ، وما أثبتناه من (ص ، س) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ بولايتهم ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ البطشِّ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ١ لم أر ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) (ذلك ؛ : ساقطة من (ب،ص) ، وأثبتناها من (ظ).

<sup>(</sup>٧) د مرارًا ؛ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : •عامًا قابلا غزا بلدا غيره ، ، وفي( ص ) : • عامًا قابل بلدا غيره ، ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : ١ العدو ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، س )

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ) : ﴿ تَتَابِعِهِ عَلَيْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

[ ۱۹۰۳ ] أن رسول الله ﷺ لم يخل من حين فرض الجهاد من أن غزا بنفسه أو غيره في عام من غزوة ، أو غزوتين ، أو سرايا ، وقد كان يأتي عليه الوقت لا يغزو فيه ولا يسرى سرية ، وقد يمكنه ولكنه يستجم ، ويجم له ويدعو ، ويظاهر الحجج على من دعاه ، ويجب على الإمام(١) أن يُغزى(١) أهل الفيء ، يُغزى (١) كل قوم إلى من يليهم من المشركين ، ولا يكلف الرجل البلاد البعيدة وله مجاهد أقرب منها إلا أن يختلف حال المجاهدين فزيد(٤) جهاد(٥) الذين هم أبعد على معنى النظر بما وصفت ، ثم لا ينبغي له أن يكلف المجيد بغزوهم وعند،(١) من(٧) القريب من يكفيهم ، فإن عجز القريب عن

[ ۱۹۰۳ ] ﴿ ﴿ ﴿ / ۱۸۸ ) ( ۲۶ ) كتاب المغارى \_ (۸۹ ) باب كم غزا النبي 難 عن عبد الله بين رجاه ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق قال: سالت ريد بن أرقم : كم غزوت مع رسول الله 難 ؟ قال : سبم عشرة . قلت : كم غزا النبي 難 ؟ قال: تسم عشرة ( رقم ۱۶۵۱).

وعن عبد الله بن رجّاء ، عن إسرائيل ، عن أبي إسّحاق ، عن البراء رضى الله تعالى عنه قال: غزوت مع النبي ﷺ خمس عشرة . ( رقم ٤٤٧٧ ) .

وص أحمد بن الحسن ، عن احمد بن محمد بن حيل بن هلال ، عن محمد بن صليمان ، عن كهسر عن اين بريلة ، عن أيه قال: غزا مع رسول الله ﷺ سنه عشر غزور قرم (۱۹۷۳) . هم ( ۲ / ۱۹۷۸ - ۱۹۵۸ ) (۲۳) كتاب الجهاد (الس يد ( ۶۹ ) باب عدد غزوات النبي ﷺ من طريق محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق أن سيد الله بن يزيد خرج يتستقي بالناس ، فصلي ركحين، ثم استشفى قال : فلقيت بوحد ريد بن أرقم . . . فلت له : كم غزا رسول الله

樂 قال: تسع عشرة ، فقلت : كم غزورت أنت معه ؟ قال: سبع عشرة غزوة . قال: فقلت : فما أول غزوة غزاماً ؟ قال: قات المُسَيِّرُ أو المُشَيِّرِ ، ومن طريق وهير عن لمي إسحاق عن ريد بين أرقم ، سمعه منه أن رسول الله ﷺ فرا تسع عشرة غزوة ، وسع بعد ما هاجر حجة ، لم يحج غيرها ؛ حجة الوطخ ، (رقم ١٤٢ - ١٤٤٤ / ١٤٤٤)

ومن طريق أبى الزير أنه سمح جابر بن عبد الله يقول : غزوت مع رسول الله تسع عشرة غزوة . قال جابر : لم أشهد يدرًا ولا أحدًا ، منعنى أبى ، فلما قتل عبد الله يوم أحد ، لم أتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة قط ( رقم 18 / ١٤٨٣ ) .

ومن طريق حسين بن واقد ، عن عبد الله بن بريلة ، عن أبيه قال: غزا رسول الله ﷺ تسع عشرة غزوة ، قاتل في ثمان منهن . ( رقم ١٤٦ / ١٨٦٤ ) .

وهن أحمد بن حنبل ، عن معتمر بن سليمان به -كما عند (خ) . ( رقم ١٩٤٧ / ١٨١٤ ) . وقد سبق فی تخریج حدیث رقم [ ١٩٠٠ ] عن سلمة أنه قال: غزوت مع رسول الله 靏 سبع غزوات، وخرجت فینما بیعث تسع غزوات ( رقم ۱٤٨ / ۱۸۵۰ ) .

 <sup>(</sup>١) قي ( ب ) : ﴿ على أهل الإمام »، وما أثبتناه من ( ص ،ط ) .

 <sup>(</sup>۲ ، ۳) في (ب) : ( يغزو ، ، وما اثبتناه من (ص ، ظ ) .
 (٤) في (ظ) : (فيرد ، وما اثبتناه من (ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥ \_ ٦) ما بين الرقمين سقط من ( ب) ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب): ٤ عن ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

ومن هذا كله يتأكد ما قاله الإمام الشافعي .

كفايتهم كلفهم أقرب أهل الفىء بهم . قال: ولا يجور أن يغزى(١) أهل دار من المسلمين كافة حتى يخلف فى ديارهم من يمنع دارهم منه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإذا كان أهل دار من<sup>(٢)</sup> المسلمين قليلا ،إن غزا بعضهم حيف المدو على الباقين منهم ، لم يغز منهم أحداً ،وكان هؤلاء في رباط مُعَيِّنِ(٣) لجهاد وتركهم (٤).

قال الشافعين رحمه الله : وإن كانت دارهم (٥) ممتنعة غير مخوف عليها بمن يقاربها فاكثر ما يجوز له (أ<sup>1)</sup> أن يغزى كل رجلين رجلا ، فيخلف المقيم الظاعن في أهله وماله.

[ ١٩٠٤] فإن رسول الله ﷺ لما تجهز إلى تبوك فاراد الروم وكثرت جموعهم ،قال:

و ليخرج من كل رجلين رجل ٩ ومن في/ المدينة ممتنع(١٧) بأقل ممن تخلف فيها.

وإذا كان القوم في ساحل من السواحل كسواحل الشام ، وكانوا على قتال الروم والعدو الذى يليهم أقوى بمن يأتيهم من غير ألهل بلدهم ، وكان جهادهم عليه أقرب منه على غيرهم، فلا بأس أن يغزو إليهم من يقيم في ثغورهم مع من تخلف منهم، وإن لم يكن من خلفوا منهم يمنعون دارهم لو انفردوا إذا صاروا يمنعون دارهم بمن تخلف من المسلمين معهم، ويدخلون بلاد العدو فيكون عدوهم أقرب ، ودوابهم أجَمَّ ، وهم ببلادهم أعلم ، وتكون دارهم غير ضائعة بمن تخلف منهم ومن (٨) خلف معهم من غيرهم.

قال : ولا ينبغى أن يولى الإمام الغزو إلا ثقة فى دينه ، شجاعًا فى بدنه ، حسن الاناة، عاقلا للحرب بصيرا بها ، غير عَجلٍ ولا نَزِق ، وأن يتقدم<sup>(٩)</sup> إليه، وإلى من ولاه ألا يحمل المسلمين على مَهلَكَةٍ بحال ،ولا يأمرهم بنقب حصن يخاف أن<sup>(١٠)</sup> /يشدخوا

۲۲۳/ب

۸۵/ب نا(۲)

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ يَغْزُو ؛ ،ومَا أَتْبَتَنَاهُ مَنَ ( ص ،ظ ) .

 <sup>(</sup>۲) د من ۱: ساقطة من ( ب )، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .
 (۳) د معدین ۱: ساقطة من ( ب، ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، ب) : ﴿ وَنَزِلُهِم ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ).

<sup>(</sup>٥) « دارهم » : ساقطة من (ب) ، وفي ( ص ) : « دار » ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

 <sup>(</sup>٦) ( له ٤ : ساقطة من ( ب ) ، واثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، ظ ) : ( ممتنعة ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) ( من ) : ساقطة من ( ص ، ب ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

٠ (٩) في (ب) : ﴿ يقدم ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ) : ﴿ بِنَقْبِ الحَصنِ بِخَلَافَ أَنْ ٤، وَمَا أَتَبَتَاهُ مَنَ ( ص ، ب ) .

<sup>[</sup> ١٩٠٤] انظر رقم [ ١٨٩٩ ] والتعليق عليه .

تحته، ولا دخول مطمورة (١) يخاف أن يقتلوا ولا يدفعون عن أنفسهم فيها ، ولا غير ذلك من أسباب المهالك ، فإن فعل ذلك الإمام فقد أساء ويستغفر الله، ولا عقل، ولا قود عليه، ولا كفارة إن أصيب أحد من المسلمين بطاعته .

قال: وكذلك لا يأمر القليل منهم بانتياب الكثير حيث لا غوث لهم ، ولا يحمل معهم(٢) أحدًا على غير فرض القتال عليه، وذلك أن يقاتل الرجل الرجلين لا يجاوز ذلك، وإذا حملهم على ما ليس له حملهم عليه فلهم ألا يفعلوه.

قال : وإنما قلت : لا عقل ولا قود ولا كفارة عليه أنه جهاد ، ويحل لهم بأنفسهم أن يقدموا فيه على ما ليس عليهم بعرض القتل لرجاه إحدى الحسنين، ألا ترى أنى لا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرا ، أو يبارز (٣) الرجل ، وإن كان الاغلب أنه مقتول؟

[ ۱۹۰۵ ] لانه قد بورز<sup>(٤)</sup> بین یدی رسول الله ﷺ وحمل رجل من الانصار حاسرًا غلی جماعة من المشرکین یوم بدر بعد إعلام النبی ﷺ بما فی ذلك من الخیر فقتل<sup>(۵)</sup> .

#### [ ١٦ ] تحريم الفرار من الزحف

قال الشافعي وَلِيْسُ ٢٦) : قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا لَيْهِا النَّبِيُّ حَرَّص الْمُؤْمِينَ عَلَى اللّهِ الله الله تبارك وتعالى: ﴿ الأَنَّ خَلْفُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

- (١) في ( ظ ) : ﴿ مُطُورَةً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
- والمطمورة: الحفيرة تحت الأرض . ( القاموس ) .
  - (٢) في (ب): ١ منهم ٢، وما أثبتناه من (ص، ظ).
- (٣) في ( ب ) : ( يبادر ١، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .
- (٤) في(ب): ﴿ بودر ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ) .
- (٥) ﴿ فَقَتَلَ ﴾ : ليست في (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .
- (٦) ﴿ قَالَ الشَّافِعِينَ وَلَيْكِ ﴾ : سقط من ( ص ، ب ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

[ ۱۹۰۵ ] ه السنن الكبرى: ( ۹ / ۹/ ۹ \_ ۱۰۰ ) كتاب السير - باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو ـ من طريق يونس بن بكبر ، عن ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قنادة قال : لما التقى الثان يوم بدر قال عوف بن عفراء بن الحارث وثافيه: يا رسول الله، ما يضحك الرب تبارك وتعالى من عبد ؟ قال: ﴿ أَنْ يَراه قد غيس يده في الثنال يقائل حاسرا › فترع عوف درعه ، ثم تقدم فقائل حتى عنا

رمن طريق الربيع ، عن الشافعي ان رجلا من الانصار تخلف عن أصحاب بير معونة ، فرأى الهير مكونا على مثلثا أصحابه ، قاتل لعمرو بن أميا : ساتقدم على مولاء العدو فيتنانونى ، ولا أتخلف عن شهيد قبل في أصحابنا ، قبل طفق من عمرو بن امية ، فذكر ذلك للنبي 瓣。 قتال فيه فولا حسنا ، ويقال : نقل لعمرو : « فهالا تقدمت قتلتات حتى يتنزا ؟ » .

أما المبارزة بين يدى رسول الله ﷺ ، فستأتى في أرقام [ ٢٠٣٥ - ٢٠٣٩ ] إن شاء الله تعالى في

باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية .

الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَعْفًا فَإِن يكُن مِنكُم مَائَةٌ صَابِرَةٌ يَفْلِبُوا مِائتَين ﴾الآية (الانهال ٦٦٠ ] .

[ ١٩٠٦ ] أخيرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿ إِنْ يَكُنْ مَنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونِ يَظْبُوا مِائتَيْنَ ﴾ [الاتفال: ٢٥] فكتب عليهم آلا يفر العشرون من المائتين ، فانزل الله عز وجل: ﴿ الآنَ خَفْفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنْ فِيكُمْ صَفّاً فَإِن يكُنْ مَنكُم مَائةً صَابِرَةً يَظْبُوا مَائتَيْنَ ﴾[الاتفال: ٣٦] فخفف عنهم ، وكتب عليهم آلا يفر مائة من مائتين(١٠).

قال الشافعي رحمه الله: وهذا كما قال ابن عباس \_ إن شاء الله \_ مستغن فيه بالتنزيل عن التنزيل التأويل. وقال الله تعالى: ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ اللَّهِينَ كَفُرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الأَمْبَارِ ﴾ الآية الأنفال: ١٥٠ . فإذا غزا المسلمون ، أو غزوا ، فتهيؤوا للقتال فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا عنهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين (٢٢) إلى فئة ، فإن كان المسركون اكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا عنهم ، ولا يستوجبون (٢٣) السخط عندى من الله عز وجل لو لولوا عنهم إلى غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة ؛ لأن بينًا أن الله عز وجل

(١) في ( ب) : ﴿ المائتين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(٢) ﴿ لَقَتَالَ أَوْ مَتَحَيِزِينَ ﴾ : سقط من ( ب) ، وأثبتناه من ( ص ،ظ ) .

(٣) في ( ب ) : ( يستوجب ٤، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

[ ١٩٠٦] ﴾ خ : ( ٣/ ٣٣٣) ( ٥٠) كتاب التفسير ( ٨) سورة الأنفال - ( ٦) باب : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ سُوِّهِي العُومِينِ عَلَى الْفِعَالِي ﴾ - عن على بن عبد الله ، عن سفيان به .

وَلَفَظُهُ : لَمَا نَزَلَتَ : ﴿ إِنْ يَكُنُ مِّنَكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغَلِّبُوا مِاتَّتَيْنَ ﴾ فكتب عليهم الا يفر واحد من

فقال سفيان غير موة : ألا يفر عشرون من ماتين ، ثم نزلت : ﴿ الآَنَ خَفْكَ اللَّهُ عَكُمٍ ﴾ الآية ، فكتب الا يفر مائة من مائتين .

وزاد سَّفَيان مَّرَة : نَزَلَت: ﴿حَرِّهِمِ الْمُؤْمِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ [الاتفال:٢٥]

قال سفيان : وقال ابن شبره : وأرى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر مثل هذا . ( رقم 2017 ) .
وفى ( ٢٣ / ٢٣٣ ـ ٢٣٣ ) (٢) باب : ﴿ الآن خَلْفَ اللهُ عَكُمْ وَعَلَمْ أَنْ لِمِكُمْ صَعْلَهُ ﴾ الآية إلى قوله
تعالى: ﴿ وَاللّهُ عَمْ الصَّابِينَ (٢٤) ﴾ حن يحيى بن عبه الله السلمى ، عن عبد الله بن المبارك ، عن
جرير بن حاره ، عن الزيير بن الحاقيق ، عن عكره ، عن ابن عباس يؤلها قال: لما نزلت : ﴿ وَإِنْ يُكُنّ مَكُمُ عَدْرُونَ صَابِهِم الا يغر واحد من
منكمُ عِدْرُونَ صَابِرُونَ يَظُهُوا مَاتِينَيْكُ شَنَّ ذَلك على السلمين حين فرض عليهم الا يغر واحد من
منز ، فيها والتنفيف ، فقال: ﴿ الآنَ خَلْفَ اللهُ عَكُمْ وَعَلَمْ أَنْهُ يُكُمْ صَفَّا أَنْهُ يَكُمْ مَنْفَا أَنْهِ يَكُنْ مَنْكُمْ بَانَةً صَابَرَةً
يَظُهُوا مَاتَقَنِي ﴾ قال : فلما خفف الله عنهم من المعت تقص من الصهر يقدر ما خفف عنهم ( رقم

إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه، وأن فرض اللَّه عز وجل في الجهاد إنما هو على أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدو ،ويأثم المسلمون لو أطل عدو على أحد من المسلمين وهم يقدرون على الخروج إليه ، بلا تضييع لما خلفهم من ثغرهم ، إذا كان العدو ضعفهم وأقل .

1/ 17 **₫(r)** 

قال :وإذا لقى المسلمون العدو فكثرهم العدو، وقووا(١) عليهم ،وإن لم(٢) يكثروهم بمكيدة أو غيرها فولى المسلمون متحرفين (٣) لقتال،أو متحيزين إلى فئة ، رجوت ألا يأثموا، ولا يخرجون ـ والله أعلم ـ من المآثم إلا بألا/ يولوا العدو دبرًا إلا وهم ينوون أحد الأمرين: من التحرف ـ إلى القتال ، أو التحيز / إلى فئة. فإن ولوا على غير نية واحد من الأمرين خشيت أن يأثموا وأن يحدثوا بعد نية خير لهم،ومن فعل هذا منهم تقرب إلى الله عز وجل بما استطاع من خير بلا كفارة معلومة فيه .

قال: ولو ولوا يريدون التحرف للقتال، أو التحيز إلى الفئة(٤) ،ثم أحدثوا بعد نية في المقام على الفرار بلا واحدة من النيتين كانوا غير آئمين بالتولية مع النية لأحد الأمرين، وخفت أن يأثموا بالنية الحادثة أن يثبتوا على الفرار، لا لواحد من المعنيين . ولو أن(٥) بعض أهل الفيء نوى ألا يجاهد(٦) عدوا أبدًا بلا عذر خفت عليه المأثم . ولو نوى المجاهد أن يفر عنه، لا لواحد من المعنيين ، كان خوفي عليه من(<sup>٧)</sup> المآثم أعظم . ولو شهد القتال من له عذر في ترك القتال ؛ من الضعفاء والمرضى الأحرار خفت أن يضيق عليهم(٨) من التولية ما يضيق (٩) على أهل القتال ؛ لأنهم إنما عذروا بتركه ، فإذا تكلفوه فهم من أهله، كما يعذبر الفقير الزَّمن بترك الحج ، فإذا حج لزمه فيه ما يلزم(١٠) من لا يعذر بتركه من عمل ، ومأثم، وفدية .

<sup>(</sup>١) في ( ب) : ﴿ أَوْ قُووا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) . (٢) ﴿ لَم ٤ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب): (غير متحرفين)، وما أثبتناه من (ص،ظ).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): ﴿ فَتَهُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) . (٥) في ( ب ) : ﴿ وَإِنْ ﴾، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ أَنْ يَجَاهَدَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) ه من ؛ : ساقطة من ( ظ) ، وفي ( ص ) : « في ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A .. A) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب) : ﴿ لَزُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

قال : وإن<sup>(۱)</sup> شهد القتال عبد أذن له سيده كان كالأحرار ما كان في إذن سيده ، يضيق عليه التولية ؛ لأن كل من سميت من أهل الفرائض<sup>(۲)</sup> الذين<sup>(۲)</sup> يجرى عليهم الماثم ويصلحون للقتال .

قال : ولو شهد الفتال عبد بغير إذن سيده لم يأثم بالفرار على غير نية واحد من الامرين ؛ لانه لم يكن له الفتال .

ولو شهد القتال مغلوب على عقله بلا سكز لم ياثم بأن يولى، ولو شهده مغلوب على عقله بسكر من خمر فولى كان كتولية الصحيح المفيق<sup>(4)</sup> للقتال، ولو شهد القتال من لم يبلغ لم ياثم بالتولية ؛ لأنه نمن لا حد عليه ولم تكمل الفرائض عليه، ولو شهد النساء القتال فولين ، وجوت ألا ياثمن بالتولية؛ لأنهن لسن نمن عليه ( الجهاد كيف كانت حالهن .

قال: وإذا حضر العدو القتال فأصاب المسلمون غنيمة ولم تقسم حتى ولت منهم طائفة ، فإن قالوا : ولينا متحرفين لقتال، أو متحيزين إلى فئة ، كانت لهم سهمانهم فيما غنم قبل (١) يولون ، ولو غنموا بعد التولية شيئا ثم عادوا لم يكن لهم سهمانهم فيما غنم (٧) بعد ؛ لانهم (٨) لم يكونوا مقاتلين ولا ردءًا . ولو غنم المسلمون غنيمة فاقتسموها (٧) ثم ولت طائفة منهم لغير واحد من المعنين لم تنزع غنائمهم منهم؛ لائها قد صارت إليهم قبل أن يولوا . ولو غنم المسلمون غنيمة (١٠) ثم لم تقسم خمست ، أو لم تخمس ولم تقسم (١١٠)حتى ولوا ، واقروا أنهم ولوا بغير نية واحد من الأمرين وادعوا أنهم بعد التولية أحدثوا نية أحد (١٧) الأمرين والرجعة ، ورجعوا لم يكن لهم غنيمة ؛ لانها لم تصر إلهم حتى صاروا عن عصى بالفراد ، وترك الدفع عنها، وكانوا أثمين بالترك .

قال الشافعي رُطُّيُّك : وإذا ولى القوم غير متحرفين لقتال أو متحيزين(١٣) إلى فئة ،

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ وَلُو ﴾ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ) : « من الفرار » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ الذِّي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( المطيق ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ عليهن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ب ) .

 <sup>(</sup>٦ - ٧) ما بين الرقمين سقط من (ص، ب)، واثبتناه من (ظ).
 (٨) في (( ب) : (وإن)، وما أثبتناه من (ظ).

<sup>(</sup>۱۰ عن ب ) ، ۱۰ وزن ۱۰ وق میشد من رکت ) . (۱۰ عن الرقمین سقط من (ص، ب) ، واثنتناه من (ظ) .

١٠ ـ ١٠ ) ما بين الرقمين تسقط من ( ص ، ب ) ، وابتتاه من ( ط .
 ١١) د ولم تقسم ٤ : سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>۱۱) \* ويم نفسم \* . منطقه من (ب) ؛ وابيتناه من (ص) ؛ ها

<sup>(</sup>١٢) في ( ظ ) : فنية في أحد ۽ ، وما أثبتناه من(ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١٣) ﴿ لَقَتَالَ أَو مَتَحَيْزِينَ ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ،ظ ).

ثم غزوا غزاة أخرى ،أو عادوا إلى تلك الغزاة فما كان فيها من غنيمة شهدوها ولم يولوا 
بعدها فلهم حقهم منها .وإذا رجع القوم القهقرى بلا نية لاحد الأمرين كانوا/ كالمولين؛ 
لأنه إنما أريد بالتحريم الهزيمة عن المسركين . وإذا غزا القوم فذهبت دوابهم لم يكن لهم 
عدر بأن يولوا ،وإن ذهب السلاح والدواب وكانوا يجدون شيئا يدفعون به من حجارة أو 
خشب أو غيرها ،وكذلك إن لم يجدوا من هذا شيئا فأحب إلى آلا يولوا(١/١ ، فإن فعلوا 
أحببت أن يجمعوا مع الفعل على أن يكونوا متحرفين لقتال ،أو متحيزين إلى فتة ، ولا 
يين أن يأثموا ؛ لأنهم عمن لا يقدر في هذه الحالة على شيء يدفع به عن نفسه ،وأحب 
إلى (٢) في هذا كله الا يولى أحد بحال إلا متحرفًا لقتال ،أو متحيزا إلى فتة .ولو غزا 
المشركون بلاد المسلمين كان تولية المسلمين عنهم كتوليتهم لو غزاهم المسلمون إذا كانوا 
نازلين لهم أن (٢) يرزوا إليهم .

قال: ولا يضيق على المسلمين أن يتحصنوا من العدو في بلاد العدو وبلاد الإسلام وإن كانوا قاهرين للعدو فيما يرون إذا ظنوا ذلك أريد في قوتهم، ما لم يكن العدو يتناول من المسلمين أو أموالهم (٤) شيئا في تحصنهم / عنهم، فإذا كان واحد من المعنيين ضرراً على المسلمين ضاق عليهم إن أمكنهم الحروج أن يتخلفوا عنهم ، قاما إذا كان العدو قاهرين فلا بأس أن يتحصنوا إلى أن يأتيهم مدد، أو تحدث لهم قوة ، وإن ولى عنهم (٥) فلا بأس أن يولوا عن العدو ما لم يلتقوا هم والعدو؛ لأن النهى إنما هو في التولية بعد اللقاه.

قال الشافعي رحمة الله عليه: والتحرف للقتال : الاستطراد إلى أن يمكن المستطرد الكرَّةُ في أي حال ما كان الإمكان ، والتحيز إلى الفتة أين كانت الفتة ببلاد العدو أو بلاد الإسلام بَعُد ذلك أو قَرُب(؟ ، إنما يائم في التولية من لم ينو واحدا من المعنين .

۲۲۶/ب ص

<sup>(</sup>١) في (ب): « أن يولوا »، وما أثبتناه من (ص، ظ).

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِلَى ٤: ساقطة من (ص ، ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب) : ٥ لهم عليهم أن ٤ ، وما اثبتناه من ( ص ،ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ظ): «من أموالهم»، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب ) : ﴿ وني عليهم ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( بعد ذلك أقرب ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

[ ١٩٠٧] أخبرنا ابن عينة ، عن يزيد بن أبى زياد ،عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله ﷺ في سرية فلقوا العدو ، فحاص الناس حيصة، فأتبنا للدينة وفتحنا بابها ، فقلنا : يا رسول الله، تحن الفرارُون قال: \* أنتم المكّارُون وأنا فتكم،

[ ۱۹۰۸ ] أخبرنا ابن عيينة ،عن ابن أبي نَجِيح ، عن مجاهد: أن عمر بن الخطاب قال: أنا فئة كار مسلم .

♦ ت: (٤/ ٢١٥) (٢٤) كتاب الجهاد (٣٦) باب ما جاء في الفرار من الزحف من طريق سفيان به. وقال: هذا حديث حسن لا نعوقه إلا من حديث يزيد بن زياد . ( رقم ١٧٦٦ ) .

جم : (۲/ ۸۰ ، ۲۰ ، ۹۹ ، ۸۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ) من طریق زهیر ، وعلی بن صالح، وسفیان جمیماً عن بزید به .

وعن خالد الطحان وشريك عن يزيد به وليس فيه ذكر التقبيل .

وعن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن يزيد ببعضه .

وقوله :حاص الناس حيصة : يقال: حاص الرجل: إذا حاد عن طريقه ،أو انصرف عن وجهه لـ حقة أخدى.

ى جهه اخرى . وقوله: ( أنتم العكارون » : يريد : أنتم العائدون إلى القتال والعاطفون عليه، يقال: (عكرت على

الشيء » إذا عطفت عليه واتصوفت إليه بعد الذهاب عنه . وعن الأصمعي قال: رأيت أعرابيا يفلي ثبيله فيقتل البراغيث ، ويترك القمل ، فقلت : لم تصنع هذا؟ قال: أفتار الفرسان ، ثم أعكر على الجَّجَّالة .

وقوله ﷺ: أنّا فتة المسلمين " يمهد بدّلك علىرهم ، وهو تاويل قوله: ﴿ أَوْ مُنْحَبِّواْ إِلَىٰ فِعَهُۗ [الاثفال:١٦] [ معالم السنن للخطابي على هامش أبي داود ١٠٦/٣ ].

[ ۱۹۰۸ ] لم أجده عند غير الشافعي .

وقد رواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ٧٠ / ٧٧ ) من طريق الشاقعى وكذلك فى المعرفة ( ٨/٧ ) . وهو متقطم ؛ لم يسمم مجاهد من عمر رفزلتجيء إذ ولد قبل موت عمر بستين .

هذا وقد ذَكَر له البيهقي في السن الكبرى ـ من طريق عيد الله بن معاذ عن أبيه، عن شعبة ، عن سماك، عن سويد سمع عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه ، يقول لما هزم أبو عبيدة: لو أثوني كنت فتهم .

### [ ١٧ ] في إظهار دين النبي ﷺ على الأديان

قال الشافعي وَلِيُّكِ : قال الله تبارك وتعالى :﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رُسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ يُطْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلُهُ وَلَوْ كُرَهُ الْمُشْرِكُونَ ۚ ۞ ﴿ النّزِيةِ ﴾ .

[ ۱۹۰۹ ] أخبرنا ابن عينة، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب(١)، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: ( إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، والذي نفسي بيده ، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ،

[ ۱۹۱۰ ] قال الشافعي رحمه الله : لما أنى كسرى بكتاب رسول الله 義 مزقه، فقال رسول الله ﷺ : ( عِزق ملكه ) .

[ ١٩١١ ] قال الشافعي رحمه الله : وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي ﷺ ووضعه

وفي رواية عن عمر قال: لو أن أبا عيدة تميز إلى لكنت له فقة ، وكان أبو عيدة في العراق.
 ذكرها صاحب منار السيل ، وعزاها إلى سعيد بن منصور [ لم أجدها في مظتها من السنن ] .
 قال الألبائي في رواية اليهفي : « وهذا سند صحيح على شرط مسلم [ الأرواء - (٢٨/ ) .

قان (دين في رويه سيون) - وهذا سند تصحيح على شرف مستم ( ۱۹۷۶ ) . [ ۱۹۰۹] ♦ خ : ( ٤ / ۲۱ ) ( ۸۳ ) كتاب (الآيان والندر ـ ( ٣ ) باب كيف يين رسول الله ﷺ ـ عن أبي المان : هر شعب ، عن الزهري ، هر سعيد بن السيب به . ( رقم ، ٦٣٢ ) .

م : ( ؟ ( ۲۳۳۳ – ۳۲۳۳ ) (۲۰) کتاب الذین واتبراها الساعة – ( ۱/۱) باب لا تقوم الساعة حتی بمر الرجل الدین البیال بقیم ( رقم ۷۰ / ۲۹۱۸ ) .
 الرجل بقیم الرجل – من طریق سنیان ومعمر ، عن الزهری به . ( رقم ۷۰ / ۲۹۱۸ ) .
 و انتظام مزیدا من تخریده نمی صحیفة همام بن منه بتحقیقنا . (ص ۹۱ حدیث وقم ۲۰ ) .

<sup>[</sup> ۱۹۱۰] ﴿ خ : ( ٣/ ۱۸٠ ) ( ۲۶ ) كتاب المغارى . ( ۸۲ ) باب كتاب النبي 養 لل كسرى وقيصر ـ عن السحاق ، عن يعقوب بن ايراهيم ، عن آيه ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أعبره أن رسول الله 養 بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حلافة السهمى ، فأمر، أن يدفعه إلى علم المبرين ، فلدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ، فلما قرأه مزقه ـ فحسب أن ابن السبب قان . فدع عظيم المبرين ، فلدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ، فلما قرأه مزقه ـ فحسب أن وانظر تتخييم الحليف الأكل .

<sup>[</sup> ۱۹۱۱ ] ه كتاب الاهوال لامي عبيد: ( ص ۱۷ رقم ٥٨) من مرسل عمير بن إسحاق قال : كتب رسول الله 数 إلى كسرى وقيصر ، فاما كسرى فلما قرأ الكتاب مؤته ، وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواء ، شم رفعه ، فقال رسول الله : ﴿ أما هولاء فيمؤقرن ، وأما هولاء فيتكون لهم بقية › .

<sup>♦</sup> السنن الكبرى: (٩/ ١٧٩ ) كتاب السير - باب إظهار دين النبي ﷺ على الادبان - من طريق يونس ابن بكبر ، عن ابن عون ، عن عمير بن إسحاق به . قال ابن حجر: رويويده ما روى أن النبي ﷺ لما جاء، جواب كسرى قال: ( مزق الله ملكه » ، ولما =

في مسك ، فقال النبي ﷺ : ﴿ يثبت ملكه ﴾ .

[ ١٩١٢] قال الشافعي رحمه الله: ووعد رسول الله ﷺ الناس فتح فارس والشام.

[ ١٩١٣] فأغزى أبو بكرالشام على ثقة من فتحها لقول رسول الله ﷺ ففتح بعضها، وتم فتحها في زمان عمر وفتح العراق وفارس .

قال الشافعي رحمه الله : فقد أظهر الله عز وجل دينه الذي بعث به(١) رسوله على 1/AV الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحقّ ، وما خالفه من الأديان/ باطل، وأظهره بأن جماع الشرك دينان : دين أهل الكتاب، ودين الأمين ، فقهر رسول الله ﷺ الأمين حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرها ، وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم (١) ﴿ بِهِ ﴾ :ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ).

جاءه جواب هرقل قال : ثبت الله ملكة ، وقال أيضا : ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيما له ، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطله ، ثم كان عند سبطه ، فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعيد، أحد قواد المسلمين

اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب ، فلما رآه استعبر ، وسأل أن يمكنه من تقبيله .

قال ابن حجر : وأتبأني غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمشقي قال: حدثني سيف الدين فليح المنصوري قال: أرسلني الملك المنصوري قلاوون إلى ملك الغرب بهدية ، فأرسلني ملك الغرب إلى ملك القرنج في شفاعة فقبلها ، وعرض على الإقامة عنده فامتنعت ، فقال لي : لأتحفنك بتحفة سنية، فأخرج لي صندوقا مصفحا بذهب ، فأخرج منه مقلمة ذهب ، فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه ، وقد التصقت عليه خرقة حرير ، فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدى قيصر ، ما زلنا نتوارثه إلى الآن، وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الْمُلْك فينا ، فنحن نحفظه غاية الحفظ ، ونعظمه، ونكتمه عن النصاري ليدوم الملك فينا . ( فتح الباري ١ / ٤٤ ) .

[ ١٩١٢ ] \* حم ( ٥ / ٢٨٨ ) مسند ابن حوالة ريائي \_ عن عبد الرحمن بن مهدى ،عن معاوية ، عن ضمرة ابن حبيب أن ابن زغب الأيادي حدثه قال: نزل على عبد الله بن حوالة الأردى ، فقال لي ، وإنه لناول على في بيتي بعثنا رسول الله ﷺ حول المدينة على أقدامنا لنفنم فرجعنا ، ولم نغنم شيئا ، وعرف الجهد في وجوهنا ، فقام فينا فقال : ﴿ اللهم لا تكلهم إلى فأضعف ، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم ؟ .

ثم قال: ﴿ لَيْفتحن لَكُم الشَّام ، والروم ،وفارس، أو الروم وفارس ،حتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا ، ومن البقر كذا وكذا، ومن الغنم حتى يعطى أحدهم مائة دينار فيسخطها . . . الحديث ؟ . المستدرك: (٤/٥/٤) كتاب الفتن ـ من طريق عبد الرحمن بن مهدى به .

وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعبد الرحمن بن زغب الأيادي معروف في تابعي أهل مصر. [ ١٩١٣ ] \* السنن الكبرى للبيهقي : ( ٩ / ١٨٠ ) كتاب السير \_ باب إظهار دين النبي على الأديان .

قال البيهقي تعقيباً على قول الشافعي : بيِّنٌ في التواريخ . . . ما كان من الظفر للمسلمين يوم أجنادين في أيام أبي بكر الصديق ﴿ يُؤْتُنِكُ ، وما كان من خروج هرقل متوجهًا نحو الروم ، وما كان من الفتوح بها وبالعراق وبأرض فارض ، وهلاك كسرى ، وحمل كنوزه إلى المدينة في أيام عمر بن الخطاب ضافيته .

بالإسلام وأعطى بعض الجزية صاغرين ، وجرى عليهم حكمه ﷺ وهذا ظهور الدين كله. قال : وقد يقال: ليظهرن الله عز وجل دينه على الأديان حتى لا يدان الله(١) عز وجل إلا به وذلك متى شاء الله تبارك وتعالى .

قال الشافعي رحمه الله:وكانت قريش تنتاب الشام انتيابًا كثيرًا،وكان كثير من معايشها(٢) منه، وتأتى العراق. قال: فلما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي ﷺ خوفها من انقطاع معايشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر ودخلت في الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام ، فقال النبي ﷺ: ﴿ إذَا هلك كسرى فلا كسرى ىعدە) .

قال الشافعي رحمه الله : فلم يكن بأرض العراق كسرى بعده (٣) ثبت له أمر بعده، قال: ﴿ وَإِذَا هَلُكُ قَيْصِرُ فَلَا قَيْصِرُ بِعَدُهُ ﴾ ، فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده ، وأجابهم على ما قالوا له ، وكان كما قال لهم رسول الله ﷺ ، وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس، رقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام .

قال الشافعي رحمه الله : قال النبي ﷺ في كسرى : ﴿ يَمْزَقَ مَلَكُهُ ﴾، فلم يبق للأكاسرة ملك .

قال الشافعي رحمه الله : وقال في قيصر : ﴿ يَثْبَتُ ۚ إِنَّا مَلَكُ ﴾، فثبت له ملك (٥) ببلاد الروم إلى اليوم وتنحى ملكه عن الشام ، وكل هذا / متفق(٦) يصدق بعضه بعضا .

#### [ ١٨ ] الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ

قال الشافعي رحمه الله : بعث الله عز وجل رسوله ﷺ بمكة وهي بلاد قومه ، وقومه أميون، وكذلك من كان حولهم من بلاد العرب ولم يكن فيهم من العجم إلا عملوك، أو أجير(٧) ، أو مجتاز ،أو من لا يذكر .قال الله تبارك وتعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثُ في الْأُمِّينَ رَسُولاً مُنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ﴾ الآية [الجمعة : ٢]، فلم يكن من الناس أحد في

1/440

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ لله ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( كثيرا مع معايشها ،، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) د بعده ٤ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في( ص ، ظ ) : ( ثبت ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ٤ ملكه ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ أَمْر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ). (٧) في ( ص ، ظ ) : ﴿ أو محرر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ).

أول ما بعث (1) إعدى له من عوام قومه ومن حولهم، و وفرض الله عز وجل عليه جهادهم قائل ﴿ وَأَنْقُوهُمْ حَمَّىٰ لا تَكُونُ فَلَيْقَ وَيَكُونُ اللَّذِينَ كُلُهُ لِلَّهُ ﴿ الْاِنْدَانِ ١٩٠ ] فقيل في: فتنة شرك ويكونُ اللَّذِينَ كُلُهُ واحدًا للَّه ، وقال في قوم كان بينه وينهم شيه : ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

[ 1918 ] أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عمرو(<sup>0)</sup> عن أبي سلمة عن أبي مسلمة عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: ( لا أوال أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله على الله،

(١) في ( ظ ) : ﴿ بِعْثِ اللَّهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ب ) .

(٢) في ( ظ) : ﴿ مَعَ نَظَائُرُهَا مِنَ القَرَآنَ ﴾ ، ومَا أثبتناه من( ص ، ب ) .

(٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، ب ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

(٥) في(ب): (عمر)، وما أثبتناه من( ص، ظ).

[ ١٩٩٤] ق خ : (١/ ٣١٠ - ٣٣٤ ) ( ٢٤ ) كتباب الزكاة ١٠٠ )باب وجوب الزكاة ــ من أبي البيان الحكم ابن نافع، عن شعيب بن أبي حجزة ، عن الزهرى ، عن عيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن معيد ال أبا هميرة ولي قال : لما توفي رسول الله ﷺ ، وكان أبر بكر وليك وكثر من كثر من الدرب ، فقال عمر يلك : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ : « أمرت أن اتقال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فين قالها فقد عصم من مناه رئيسه إلا يعقد ، وحسايه على الله ، ٢ .

فقال : والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حتى المال ،والله لو منعونى عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها .

قال عمر تُطَشُّى: فوالله ،ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر ثُطُّشِي، فعرفت أنه الحق (رقم ١٣٩٩ ـ ١٤٠٠).

وفي ( ٢٤/١) ( ٢ ) كتاب الإيمان ـ ( ١٧ ) باب: ﴿ فَإِنْ تَأْبُوا وَالْقَانُوا الصَّلَاةُ وَآتُوا التُوافَةُ فَقُوا سَيِّقَاهُم ﴾ [التوية: ٢] ـ عن عبد الله بن محمد المُستَدى ، عن أبي ووج الحرص بن عُمَارة عن شعبة ، عن واقد بن محمد ، عن أبيه عمر: أن رسول الله ﷺ قال: : و قمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلى الله، وأن محمد رسول الله ، ويقيموا الصَّلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإنا فعلوا قلف عصبوا من دماهم وأموالهم إلا يحق الإسلام ، وحسابهم على الله ، (وقرة ٢٥ ) . هم ( ١/ ١٥ ـ ت ٥ ( ١) كاب الإيان ـ (١) بالار يقال المناس حتى يقولوا ؛ لا إلا الله محمد

♦ م ( ۱/ ۱ ° ۳۰ ) (۱) كتاب الإيمان ـ (۸) باب الاسر بنتال انناس حتى يقولو ا : لا إله إلا الله محمد. رسول الله ـ عن قتيبة بن سعيد، عن ليث بن سعد ، عن عُقيل ، عن الزهرى به، كمنا عند البخارى. وقيه: ﴿ واللّه لو منعونى عقالا ؛ كما عند الشافعى فى حديثه الآتى . ( رقم ۲ / ۲ ٪ ) .

ومن طریق ابن وهب ، عن یونس ، عن ابن شهاب ، عن سعید بن المسیب ، عن أبی هریرة نحو ما عند الشافعی . ( رقم ۲۳ / ۲۱ ) .

و من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن أبيه هريرة ،عن رسول اللّه ﷺ قال: • أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه أ ، ويؤمنوا بما جثت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا يحقها وحسابهم على اللّه » .

ومن طرق عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ، وعن أبي صالح عن أبي هريرة ،وعن سفيان، عن أبي الزبير،عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ بنحو حديث الشافعي ، وزاد : ثم قرآ: ﴿إِنَّمَا أَنْتُ مُلِّكُونِ اللَّهِ الْمَسْعِظُ ( ﴿ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٢٤ / ٢١ ) . [ ۱۹۱۵] أخبرنا سفيان عن(۱) عبد الملك بن نوفل بن مساحق ، عن ابن عصام(۲) المزنى، عن أبيه : أن النبي ﷺ كان إفاقبعث سرية قال: ( إن رأيتم مسجدًا أو سمعتم مؤذًا فلا تقتلها أحدًا ؟ .

۸۷ /ب

[ 1917] أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب : أن عمر بن الحطاب قال لابي بكر (٣) : السب قال درسول الله ﷺ : « أمرت أن أقاتل الناس/حتى يقولوا : لا إله إلا الله، فإذا الله، على مداهم وأموالهم إلا يحقها ، وحسابهم على الله ؟ » ، قال أبو بكر: « هذا من حقها ، لو منعوني عقالاً مما أعطوا رسول الله ﷺ لفاتلتهم عليه » .

قال الشافعي رحمه الله : يعني من منع الصدقة ولم يرتد .

[ ١٩٩٧] أخبرنا (٤) النقة، عن معمر ، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة: أن عمر قال لأبي بكر هذا القول أو ما معناه (٥).

قال الشافعى رحمه الله : وهـذا مشل الحـديثين قبله فى المُسركين مطلقا، وإنما يراد به ـ والله اعلم ـ مشركو أهل الاوثان، ولم يكن بحضرة رسول الله ﷺ ولا قربه أحد من مشركى أهل الكتاب إلا يهود المدينة وكانوا حلفاء الانصار، ولم تكن الانصار؟

(١) في ( ب ) : د بن ، والصواب ما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(٢) في ( ص ، ب ) : ( أبي عصام ٤ ، والصواب ما أثبتاً من ( ظ ) ، والسهقي في الكبرى (١٨٢/٩ ).
 (٣) د الأبي بكر ٤ : ساقطة من ( ب ) ، واثبتاها من ( ص ، ظ ).

(٤ - ٥) ما بين الرقمين سقط من (ط) ، واثبتاه من (ص، ب). (٢) في ( ب ) : ( اتصار ٤ ، وما اثبتاه من ( ص ، ظ ) .

ومن طريق حبد اللك بن الصباح ،عن شعبة ، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر،
 عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر بمل حديث البخارى . ( رقم ٢٣/٣٦ ) .

ومن طريق مروان الفزاري، من أبي مالك، من أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: 1 من قال: لا إله إلا الله، وكتر يما يهد من دون الله حرم ماله ودمه وصابه على الله ٤ . (رقم ٣٧ ١٣٧). ومن طريق بزيد بن هارون عن أبي مالك ، عن أبيه أنه سمع النبي ﷺ يقول : ٩ من وحد الله ٤ ثم ذكر يكلنه . (رقم ١٨٧ / ٢٢) .

هذا وقد سبق جزء منه في باب الحكم في تارك الصلاة برقم [ ٦١٩ ] وخرج هناك .

[ ١٩١٥ ] هـ د: (٣ / ٩٨ \_ ٩٩ ) (٩) كتاب الجهاد \_ (١٠٠) في دعاء المشركين ـ عن سعيد بن منصور، عن سفيان به . ( رقم ٢٩٣٥) .

۲ ( ۳ / ۲۰۸ - ۲۰۸ ) أبواب السير \_ باب رقم (۲) \_ عن ابن أبي عمر ، عن سفيان به .
 وقال : هذا حديث حسن غريب ، وهو حديث ابن عينة . هذا وقد رواه الحميدى ( رقم ۸۲۰ ) ،

 السنن الكبرى: ( ٩ / ١٨٢ ) كتاب الجزية ـ ياب من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان ـ من طريق أبي سعيد الأعرابي ، عن سعدان بن نصر ، عن سفيان به .

[ ١٩١٦ ] انظر تخريج الحديث رقم [ ١٩١٤ ] في هذا الباب .

[١٩١٧ ] انظر تخريج الحديث رقم [ ١٩١٤ ] في هذا الباب .

وسعید بن منصور ( رقم ۲۳۸۵ ) .

اجتمعت أول ما قدم رسول الله ﷺ إسلاما(۱) فوادعت يهود رسول الله ﷺ ولم تخرج إلى شيء من عداوته بقول يظهر ، ولا فعل ، حتى كانت وقعة بدر ، فكلم بعضها بعضا بعداوته(۲) والتحريض عليه، فقتل رسول الله ﷺ فيهم ، ولم يكن بالحجاز علمته إلا يهودى أو نصراني قليل(۲) بتجران ، وكانت المجوس بهجر ويلاد البربر وفارس نائين عن الحجاز دونهم مشركون أهل أوثان كثير .

قال الشافعي رحمه الله: فانزل الله عز وجل على رسوله فرض قتال (4) المشركين من المل الكتاب فتال: ﴿ فَاتَلُوا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الْكَتَابِ فَتَالُوا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلا بِالْيُومُ الآخْرِ وَلا يَعْرَمُونَ مَا حُرَمُ اللّهُ وَرَسُولُه ﴾ الآية [التربة: 2] ، ففرق الله عز وجل كما شاء لا معقب لحكمه بين قتال أهل الاوثان ففرض أن يقاتلوا حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب ففرض أن يقاتلوا حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب ففرض أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية أو أن يسلموا، وفرق اللّه بين قتالهم .

[ ۱۹۱۸ ] أخبرنا الثقة يحيى(٥) بن حسان ،عن محمد بن آبان ،عن علقمة بن مرّلد، عن سليمان بن بريدة، عن آبيد(١٠): أن رسول الله ﷺ كان إذا بعث سرية أو جيشًا أمر عليهم أمير (٧) قال: وإذا لقيت عدواً من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال \_ شك علقمة \_ ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ،ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، فإن أجابوك فاقبل منهم ، وأخبرهم إن هم (١) فعلوا أن لهم ما للمهاجرين / وعليهم ما عليهم ،وإن اختاروا المقام في دارهم فاعلمهم (٩) أنهم كاعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله عز وجل كما يجرى على المسلمين ، وليس لهم في الذي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن لم يجبيوك إلى الاسلام فادعهم إلى إعطاء الجزية ،فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم ، فإن أبوا فاستعن بالله الاستعن بالله فادعهم إلى إعطاء الجزية ،فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم ، فإن أبوا فاستعن بالله

۲۲۵ / ب

<sup>(</sup>١) ﴿ إِسَلَامًا ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ،ب ).

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ( فتكلم بعضها بعداوته ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ قَلْبِلَ ﴾ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ قُتَلَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ) : ﴿ الثقة وهو يحيى ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) ( عن أبيه ؛ :سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) ‹ أميرا ٢ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص ) .

<sup>(</sup>٩) و فأعلمهم ؛ : ساقطة من ( ص ، ب ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>[</sup> ١٩١٨ ] سبق برقم [ ١٨٨٣ ] وخرج هناك في باب فرض الهجرة ،وقد رواه مسلم .

[ ۱۹۱۹ ] قال الشافعي رحمه الله: حدثني<sup>(۲)</sup> عدد كلهم ثقة ، عن غير واحد كلهم ثقة، لا أعلم إلا أن فيهم سفيان الثورى ،عن علقمة بمثل معني<sup>(۲)</sup> هذا الحديث لا يخالفه.

قال الشافعي رحمة الله عليه: وهذا في أهل الكتاب خاصة دون أهل الأوثان، وليس يخالف هذا الحديث حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: 3 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله ٤٠ ولكن أولتك الناس أهل الأوثان ، واللين أمر الله٤٠) أن تقبل منهم الجزية أهل الكتاب، واللهلل على ذلك ما وصفت من فرق الله بين المقالين ، ولا يخالف أمر الله عز وجل أن يقاتل المشركون حتى يكون المدين لله(٥)، ويقتلوا حيث وجلوا حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ، وأمر الله عز وجل بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا المجزئة ، ولا تسخ واحدة / من الأي غيرها (٢)، ولا واحد من الحديثين غيره، وكل فيما أنزل الله عز وجل ثم من رسوله فيه .

1/ A9 4(r)

> قال الشافعي رحمه الله: ولو جهل رجل فقال: إن أمر الله جل وعز بالجزية نسخ أمره بقتال المشركين حتى يسلموا ،جاز عليه أن يقول له(٧) جاهل مثله : بل الجزية منسوخة بقتال المشركين حتى يسلموا،ولكن ليس فيهما ناسخ لصاحبه ولا مخالف له(٨).

#### [ ١٩ ] من يلحق بأهل الكتاب

قال الشافعي رحمة الله عليه: انتوت قبائل من العرب<sup>(٩)</sup> قبل أن يبعث الله رسوله محمدا ﷺ وينزل عليه الفرقان فدانت دين أهل الكتاب ،وقارب بعض أهل الكتاب العرب من أهل اليمن فدان بعضهم دينهم،وكان من لم ينزل الله(١٠) عز رجل فرض قتاله

(١) د عليهم ، : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .

(۲) في (ظ): ( أخبرني ، ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٣) قمعني ٤ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .
 (٤) د الله ٤ : ساقطة من ( ص ، ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

(٥) في ( ظ ) : « الدين كله لله » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٦) في ( ص ، ظ ) : أولا ينسخ واحد من الأي غيره ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ).

(٧ ، ٨) ﴿ لَهُ ﴾ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص، ظ) .

(٩) \* قبائل من العرب ، : سقط من ( ظ ) ، واثبتناه من ( ص) .

وانْتُوَى: كنوى : قَصد . ( القاموس ) . (١٠) في ( ب ) : ﴿ وكان من أنزل الله ﴾ ، وما إثبتناء من ( ص ، ظ ) .

<sup>[</sup> ١٩١٩ ] سبق برقم [ ١٨٨٣ ] وخرج هناك في باب فرض الهجرة .

من أهل الاوثان حتى يسلم مخالفا دين من وصفته دان دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان على نبى الله ﷺ ؛ لتمسك أهل الاوثان بدين آبائهم .

[ ۱۹۲۰] فاخذ رسول الله ﷺ الجزية من أكَيْدر دُومَة ، وهو رجل يقال: من غسان، أو مر(١) كُنْدَة .

[ ١٩٢١] وأخذ رسول الله ﷺ الجزية من أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب .

(١) ١ من ١ : ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

[ ۱۹۲۰] ه د : ( ۲/ ۲۷۷ ـ ۲۲۶ ) (۱۵) کتاب الحراج والإمارة والقيء - (۲۰) باب في الحد الجزية - عن العباس بن عبد العظيم ، عن سهل بن محمد ، عن يحيج بن ايي رائلته ، عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر ، عن آلس بن الله ) ، وعن عثمان بن أبي سلبمان أن التي ي بعث خالد بن الرئد الر آكيد رئيد، قائلد ثاتره به ، فعش أن دعه ، وصالحه على الجزية .

المدر السابق: ( ٣ / ٤٧٨ - ٤٢٩ ) في الكتاب والياب السابقين \_ عن عبد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد النظيم عن معاذ أن النبي ﷺ لما النظيم النبي المره أن يائذ أن النبي ﷺ لما وجهد إلى البين المره أن يائذ أن كل حالم \_ يعنى محتلماً وينارا ، أو عدله من المعافرى - أياب تكن نالسد. ( وقد ٢٠٣٨ )

ومن طريق الأعمش ، عن إيراهيم ، عن مسروق ، عن معاذ به .

ه ت : ( ٣ / ١١ ) (٥) كتاب الزكاة ـ (٥) باب ما جاء في زكاة البقر . رقم ( ٦٢٣ ) ـ من طريق عبد الرواق ، عن سفيان ، عن الأعش به .

وقال: هذا حديث حسن .

وقال: وروى بعضهم هذا الحديث عن سقيان ، عن الأعشر ، عن أبى واثل ، عن سروق أن التي ﷺ بث معاذا إلى البين ظاهره أن يأخذ ... ، وهذا أصح . ♦ ابن حيان في الصحيح ( الإحسان) : ( ١١/ ١٢٤ - ٢٥٥ ) ( ١١) كتاب السير ـ (٢٠) باب اللمي والجزية - عن أبي يعلى ، عن محمد بن عبد الله بن غير ، عن بحي بن عيسى ، عن الأعمش ، عن ثبقتي ، عن سروق ، عن معاذ بن جل الله بن غير ، عن بحي بن عيسى ، عن الأعمش ،

وهذا حدیث صحیح رجاله ثقات ،رجال الشیخین غیر یحیی بن عیسی فمن رجال مسلم ، وهو صدوق یخطی، وقد توبع کما رأیت .

المستدرك: ( ۳۹۸/۱) كتاب الزكاة \_ من طريق أبي معاوية به .

وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

هذا وقد قال عبد الحق الاشبيلي في الأحكام الوسطى : هذا يرويه مسروق بن الأجلع عن معاذ، ومسروق بن الأجدع لم يلق معاذا ، ولا ذكر من حدث به عن معاذ . ذكر ذلك أبو عمر وغيره (٢/٢/٣) [ اى هو مقطم ] .

وقد تمقيه ابن القطان يأته رعا يكون في قوله « أبو عمر ، تصحيف ، وأن صحتها « أبو محمد ، أي ابن حزم ؛ لأنه هو الذي رمي الرواية بالانقطاع ، ثم رجع .

ثم ذكر ابن القطان ما يثبت ذلك من نصوصهما ، ثم قال:

قولم أقل بعدُّ :إن مسروقًا سمع من معاذ، وإنما أقول:إنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديث من معاذ بمكم حديث التعاصرين الذين لم يعلم إنتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم بالاتصال له عند الجمهور، وشرط البخاري وعلى بن اللبنين:أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة فهما ـ أضى=

[ ۱۹۲۲] ومن أهل نجران وفيهم عرب .

فلدا ذلك على ما وصفت من أن الإسلام لم يكن ، وهم أهل أوثان ، بل(١) دائتين دين أهل الكتاب مخالفين دين أهل الأوثان، وكان في هذا دليل على أا الجزية ليست على النسب ، أيما هي على الدين. وكان أهل الكتاب المشهور عند العامة أهل التوراة من اليهود والإنجيل من التصارى ، وكانوا من بني إسرائيل ، وأحطنا بأن الله عز وجل أنزل تحتيا غير الوراة والإنجيل والفرقان، قال الله عز وجل: ﴿ أَمْ لَمْ يُسَبَّلُهِم فِي صحفه مُوسىٰ ﴿ وَإِرْاهُ لِللهِ وَلَمْ ﴿ لَكُوا ﴾ [ النجم ]، فأخبر أن لإبراهيم صحفاً، وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنْهُ لِقُلْ وَلَقُونَ اللّهِ ﴾ [ النجم ]، فأخبر أن لإبراهيم صحفاً، وقال تبارك و

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكانت المجوس يدينون غير دين أهل (٢) الأوثان ،

(١) ﴿ بِل ٤: ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ) . (٢) ﴿ أَمَارٍ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) واثبتناها من ( ص ، ب ).

البخارى وابن المديني \_ إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر لا يقولون في حديث أحدهما عن الآخر :

متقط، وإنما يقولان : لم يتب مساع قلان من فلان . فإذا لبس في حديث المتعاصرين إلا رايان : احدهما هو محمول على الاتصال ، والأخر : لم يعلم اتصال ما بينهما ، قاما الثالث ، وهو أنه منقطع فلا ، فاعلم ذلك » . ( الوهم والإيهام ٢ / ٧ . ( ٥٧ ـ ١٧٠ ).

[ وانظر مزيدا من تخريج هذا الحديث في تحقيق الإحسان لشعيب الأرناؤوسل ٢١ - ٢٥٥ ] . ١٩٤ ]. كاب أن الموادق - من ٢٠ ) باب في أخذ الجزية - عن ١٩٣١ ] . ١٩٤ ] كاب الخراج والأرادة واللهيء - من أي باب في أخذ الجزية - عن مصرف بن عمرو اليامى ، عن يونس - يعنى ابن يجاس قال - صالح الرسول الله تتجل الحراق على الفي حلّة ، النصف في صفر ، والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية نلاتين درعًا ، وتلاتين في ساء وتلاتين بعراء وناداتين من كل صنف من أصناف السلحين، وعارية نلاتين درعًا ، وتلاتين في احتى يردوما عليهم - إن كان باليسن كيد أو خدرة ، على الا تهدم لهم يهمة ، ولا يحرّج لهم تَسَّى ، ولا يتبدأ عن ينهم ، ولا يعنهم مَسَّى ، ولا يشترا عن ينهم ، ولا يحرّج لهم تَسَى ، ولا يشترا عن ينهم ، ما لم يعتدوا حداثه ار يكافوا الريا .

قال إسماعيل : فقد أكلوا الربا . قال أبو داود : إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا .

قال النَّذُوى: أسماعيلَ بن عبد الرحين القرشى هو المعرّوف بالسُّدّى ، وفي سعاع السدى من ابن عباس نظر ، وإنما قبل : إن رأه ، ورأى ابن عمر ، وسمع من أنس بن مالك يُؤثي . قال ابن حجر : لكن له شواهد :

فال ابن أبي نُسية : نا عفان ، نا عبد الواحد ، نا مجالد ،عن الشعبي : كتب رسول الله ﷺ إلى أهل نجران وهم نصارى أن من بايم متكم بالريا فلا ذمة له .

وقال أيضاً : نا وكبيع ، نا الآهمش ،عن سالم قال: كان أهل نجران قد بلغوا أوبين ألفا ـ قال: وكان عمر يخافهم أن يجلوا على المسلمين ، فتحاسدارا بينهم ، فأنوا عمر فقالوا : أجلنًا ، قال: وكان رسول الله فيخ قد كتب لهم كتابا : الا بجلوا ، فاغتنبهما عمر فأجلامم ، فندوا ، فاتو، ، فقالوا: أقلتا ، فإني أن يجلهم ، فلنا قام على أثو، فقالوا: إنا نسألك بحظ يجنك ، وشفاعتك عند نبيك إلا آلفتا ، فإنى ، وقال: إن عمر كان رشيد الأمر . ويخالفون أهل الكتاب من اليهزد والنصارى في بعض دينهم ، وكان أهل الكتاب اليهود والنصارى يختلفون(١) في بعض دينهم ، وكان المجوس بطرف من الارض لا يعرف السلف من أهل الحجاز من دينهم ما يعرفون من دين النصارى واليهود حتى عرفوه، وكانوا - والله تعالى أعلم - أهل كتاب يجمعهم اسم أنهم أهل كتاب مع اليهود والنصارى .

[ ١٩٢٣] أخبرنا ابن عيينة ،عن أبي سعد سعيد بن المرزبان ،عن نصر بن عاصم

(١) في ( ظ ) : ( مختلفين ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

[١٩٢٣] قال ابن حجر في الفتح : رواه الشافعي ، وعبد الرزاق ، وغيرهما بإسناد حسن.

قال: وروى عبد أن حميد فى تضمير سورة البروج بإسناد صحيح من ابن أبؤى : لما هزم المسلمون الفرس قال عمر : اجتمعوا ، فقال : إن المجوس ليسوا الهل كتاب فنضم عليهم ، ولا من عبدة الاران نتجرى عليهم أحكامهم ، فقال على: بل هم أهل كتاب ، فلكر نحوه ، لكن قال: \* وقع على ابت ، وقال في آخره : فوضع الانحدود أن خالفه » .

قال ابن حجر : فهذا حجة لن قال : كان لهم كتاب ( فتح البارى ٢٦١٦ ـ ٢٦٢ في أول كتاب الجزية والموادعة ـ في شرح الحديث رقم ٣١٥٦ ـ ٣١٥٧ من البخارى ) .

يه والموادعة \_ هي سرح الحديث رقم ١٠٥١ \_ ١٠٥٠ من الجادئ . وقال الشافعي : حديث نصر بن عاصم عن على متصل ، وبه ناخذ .

ومعنى ذلك كأنه يصحح الحديث .

قال البيهقى : هكذا رواه غير الشاقعى عن سقيان بن عينة ، والصواب عيسى بن عاصم الأردى -أي إن نصر بن عاصم خطأ - كذا قاله محمد بن إسحاق بن خزيمة .

وروى بسنده عن محمد بن إسحاق بن عزية قولد: 3 توهمت أن الشافعي ــ رحمه الله ــ اخطأ في حديث ابن صيغة ، قرايت الحديدى تابعه في ذلك فعلمت أن الحفاظ من ابن صيغة ، كما ورى بسنده عن أبي بكر بن أبي دارد السجستاني عن أبيه قوله : ما من العلماء أحد إلا وقد اخطأ في حديث غير بن ملّية ، ويشر بن المقطأ، وما أعلم للشافعي حديثاً خطأ .

كما روى سنده عن أبي زرعة الرازي قال: ما عند الشافعي حديث غلط فيه .

ثم روى البيهقي متابعا لهذا الأثر من طريق ابن أبي أبزى عن على نحوه .

ثم قال : وفيه تأكيد لرواية سعيد بن المرزبان ، فإن سعيدًا يحتاج إلى دعامة ، وقد وكدها الشافعي في القديم والجديد بما ذكر معها .

ثم نقل عن الساقعي في القديم قوله :ظهر رسول الله 瓣 على البحرين فاستعمل عليهم العلاء ابن الحضرمي، ويعث إليه بمال من جزيتهم . ( المعرفة ١١٦/٧ ــ ١١٨) ).

多さ(イケ・3・7 - ۷・3)(۸۰) کتاب الجزية والموادعة - (۱) باب الجزية والموادعة مع أهل اللمة والحرب عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزعرى قال: حلتي عروة بين الزير ، عن السور بن من منزيد ، ان عن الراح بن الأسور بن منزيد أن عمور بن مؤونه الانسازي - وهوطيف لبن عامر بن لوي ، وكان شهد بدرا - أخيره أن رسول الله 難 بت أبا عيدة بن الجراح إلى المجرين بأتي بجزيتها ، وكان رسول الله به هو صالح الهل المجرين وأثر عليهم الملاء بن الحضرين من ققدم أبو عيدة بمال من المجرين من من التحريف به فقدم أبو عيدة بمال من المجرين من المناه بن المناه في عدد عدد المناه بن المناه المناه بن ا

قال البهيفى : وروينا عن الحسن بن محمد بن على قال: كتب رسول الله ﷺ إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام :قمن أسلم قبل منه، ومن أبنى ضربت عليه الجزية، على الا تؤكل لهم فيهية، ولا تتكم لهم امراة.

قال البيهقي : وهذا مرسل حسن يؤكله ما روينا عن عـمر وعـلى في نصـاري بنـي تغلب ، =

1/ ۲۲٦

۸۸ /ب

(7) 1

قال: قال فروة بن نوفل الأشجعي: علام(۱) تؤخذ الجزية من المجوس ، وليسوا بالهل كتاب؟ فقام إليه المستورد فأخذ بليه وقال: يا عدو الله، تطعن على أبي بكر / وعمر (۱) وعلى أمير المؤمنين ، يعنى عليا ، وقد أخذوا منهم الجزية ؟ فذهب به (۱) إلى القصر وعلى أمير المؤمنين ، يعنى عليا ، وقد أخذوا منهم الجزية ؟ فذهب به (۱) إلى القصر فخرج على هجيره عليهما فقال: أليلًا (٤) ، فجلسا في ظل القصر ، فقال على يحيى : أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم على بعلمونه ، وكتاب يدرسونه وإن (٥) ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلح عليه بعض أهل عملكته فلما صحا جاؤوا يقيمو (١) عليه الحد فامنت منهم (٧)، فنحا أهل علكته فلما أنوه قال: علمون دينا غيرا من دين آدم؟ وقد كان آدم (١) بناته وأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن/ دينه ؟ فاتبعوه، وقاتلوا الدين خالفوه جتى تتلوه م فاصحورا وقد أسرى على كتابهم ، فوقع من بين أظهرهم ، ورفعه العلم الذي في صدورهم (١٠) ، فهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله تحقيق وأبو بكر وعمر منهم الجزية .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما روى عن على من هذا دليل على ما وصفت: أن المجوس أهل كتاب. ودليل أن عليًا ﷺ لم (١٦) أن رسول الله ﷺ لم (١٦) يأخذ الجزية منهم إلا وهم أهل كتاب ولا من بعده ، فلو كان يجور أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لقال (١٣) على ﷺ أولي المجوزة منهم، كانوا أهل كتاب ١٤٠٤ ، أو لم يكونوا أهله ، ولم أعلم عمن سلف من المسلمين أحداداً أجاز أن تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب .

(١) فى ( ظ ) : ﴿ علَىٰ لَم ﴾ ، وما اثبتناه من (ص ، ب ) . (٢) ﴿ وعمر ﴾ : ساقطة من ( ب، ص ) ، واثبتناها من ( ظ ) .

(٣) د به ؟ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبناها من ( ب ، ص ) .

(٤) ٱلْبِلَمَا : أي لا تبرحا مكانكما . ( القاموس ) .

(٥) في (ب) : ﴿ وَإِنَّا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ).

(٦) في ( ب ، ص ) : ﴿ خاف أن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .
 (٧) في ( ظ ) : ﴿ عليهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٨) ﴿ آدم ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

(٩) د من؛ : ساقطة من ( ب ، ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

(۱۰) فی ( ظ ) : « العلم من صدورهم» ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) . (۱۱) فی ( ب ) : « علیا ما خبر » ،وما اثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(۱۲) (لم »: ساقطة من (ب) ، واثبتناها من (ص،ظ).

(١٣- ١٤ ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ)، واثبتناه من( ص ،ب ) . (١٥) في ( ظ ) : ٩ ولم أعلم أحدًا من سلف للسلمين ٢، وما اثبتناه من ( ص ،ب ) .

(المعرفة٧/ ١١٨ ).

هذا وقد ضعف بعضهم هذا الحديث ،فتتل ابن تيمية عن أحمد تضعيفه ( مجموعة رسائل ابن تيمية ص ۱۲۵)، وقال أبو عبيد فى الاموال ( ص ۱۳۷) : 9 ولا أحسب هذا محفوظا » ( وانتظر أحكام أهل اللممة لابن القيم (۲/۱) وتين الارجع ما ذكرنا من أنه قوى ، وإن أقل ورجاته أنه حسن .

[ ۱۹۲۴ ] أخيرنا سفيان بن عينة ، عن عمرو: أنه سمع بجالة يقول: ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس أهل (المعجر .

قال الشافعي رحمه الله تمالى: وحديث بَجَالة متصل ثابت ، لأنه أدرك عمر، وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله(٢٠) .

وحديث نصر بن عاصم عن على عن النبي ﷺ متصل وبه ناخذ . وقد روى من حديث الحجاز حديثان منقطمان بأخذ الجزية من المجوس .

[ ۱۹۳۵ ] أخيرنا مالك ،عن جعفر بن محمد ، عن أيه: أن عمر بن الخطاب ذكر له؟؟ المجوس فقال: ما أدرى كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ مَشُوا بِهِم مَنَّةُ أهل الكتابِ ﴾ .

قال الشافعي رحمه الله : إن كان ثابتا فيعني (٤) في أخذ الجزية لأنهم أهل كتاب، لا

[ ۱۹۲٤] هخ: ( ۲ / ۲ / ٤ ) (٥٨) كتاب الجزية والموادعة (١) باب الجزية والموادعة مع أهل اللمة والحرب عن على بن عبد الله ، عن سقيان ، عن عمرو ( بن دينار ) قال:كت جالسا مع جابر بن ليد وعمرو بن أوس فعدلشها يجالة سنة سبين - عام حج عصمب بن الزبير بأهل البصرة - عند درج زمال قال: كت كتاب لجزء بن معاوية عم الاحتف - قاتانا كتاب عمر بن الحطاب قبل موته بسنة : فرقوا بين كل ذى محرم بن المجوس م ولم يكن عمر الخداب قبل سلجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كل المحامل على عرف المحامل بعرس مجر، ( وقم ٣١٥٦ - ٣١٥٣ ) .

(3 / ۱٤٧ ) (۲۲) کتاب السير ـ (۳۱) باب ما جاء في أهل الجزية من المجوس من طريق
 سفيان به (رقم ۱۵۸۷ ) . وقال : حسن صحيح .

[ ١٩٢٥ ] ﴿ ط : ( ١ / ٢٧٨ ) (١٧) كتاب الزكاة \_ ( ٢٤ ) باب جزية أهل الكتاب . (رقم ٢٤ ) .

قال ابن حجر : وهذا مقطع مع ثقة رجاله . قال : ورواة ابن النشر والمدارقش في الغرائب من طريق أبي على الحضى عن مالك فراد في : اعن جده ، وهو مقطع المهناء لان جده على بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر ، فإن كان الفسير في قوله : و عن جده ؛ يعود على محمد بن على ، فيكرن متصلا ؛ لأن جده الحسين ابن على سمم من عمر بن الحقاب ، ومن عبد الرحمن بن عوف وَلَتْكِيّ

على سمع من عمر بن الخطاب ، ومن عبد الرحمن بن عوف كري . ثم قال ابن حجر : وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي . أخرجه الطبراني ، بلفظ :

« سنواً بالمجوس سنة أهل الكتاب » . قال أبو عمر : هذا من الكتام العام الذي أريد به الحاص ؛ لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ

الجزية فقط . (فتح ١/ ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>١) د أهل ٤ :ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ( لعامله ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب) .

<sup>(</sup>٣) د له ، ساقطة من ( ظ )، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ): ا فنفتي، و ما أثبتناه من ( ظ ، ص ) .

ا ﴿ ١٩٣٣ أَخْبِرنَا مالك ، عن ابن شهاب:أنه بلغه أن رسول اللّه ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين ، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر .

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز أن يسأل عمر عن للجوس ويقول: ما أدرى كيف أصنع بهم، وهو يجوز عنده أن تؤخذ الجزية من جميع المشركين لا يسأل عما يعلم أنه جائز له ،ولكنه سأل عن المجوس إذ لم يعرف من كتابهم ما عرف من كتاب اليهود والنصارى حتى أخبر عن النبي ﷺ بأخذه الجزية ، أو أمره بأخذ الجزية منهم فتبعه (٤) ، وفى كل ما حكيت ما يدل على أنه لا يسع<sup>(٥)</sup> أخذ الجزية من غير أهل الكتاب .

# [٢٠] تفريع من تؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله : فكل من دان ودان آباؤه ، أو دان

<sup>(</sup>١) و يعنى أنهم أهل كتاب ٤ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ،ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ٤ كان ؟ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) د لهم ، : ساقطة من (ب ، ص) واثبتناها من (ظ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ( فيتبعه ٤ ، وما أثبتناه من (ص ،ظ) .
 (٥) في (ب) : ( يسعه ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>[</sup> ١٩٢٦ ]# ط: ( الموضع السابق ) .( رقم ٤١ ) .

<sup>♦</sup> ت: ( ١٤٧/٤ ) (٢٢ ) كتأب السير \_ ( ٢٦) باب ما جاد في اتحذ الجزية من للجوس \_ من طريق ابن مهدى عن مالك ، عن الزهري، عن السائب بين يزيد قال نحوه ، وزاد : وأتحذها عمر من فلرس ، وأخدها حشاد من النوس قال الترمذي: وسألت محمدا عن هذا قال : هو مالك ، عن الزمري ، عن النبي ﷺ . ( وقر ١٥٨ ).

<sup>♦</sup> السنن الكبرى: (٩/ / ١٩٠ ) كتاب الجزية \_ ياب للجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم \_ من طريق ابن وهب عن مالك به ، وواد : أن عمر بن الحظاب يُؤلِيّ اخداها من معجوس قارس . قال البيهقى : ( وابن شهاب إنما أخذ حديثه ملما عن ابن المسيب ، و ابن المسيب حسن المرسل،

كيف وقد انضم إليه ما تقدم ؟ . ثم روى من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال: حدثش سعيد بن المسيب أن رسول الله 瓣 أعذ الجزية من مجوس هجر ، وإن

عمر بن الخطاب ولي المناف منه مجوس السواد ، وأن عثمان ولي اعتمام معوس برير .

1/ 49

(1)1

۲۲۱ /ب

بنفسه ، وإن لم يدن آباؤه دين أهل الكتاب ،أي كتاب كان قبل نزول الفرقان ،وخالف دين أهل الأوثان قبل نزول الفزقان ، فهو خارج من أهل الأوثان،وعلى الإمام إذا أعطاه الجزية وهو صاغر<sup>(١)</sup> أن يقبلها منه ؛ عربيا كان أو عجميا .

وكل من دخل عليه الإسلام ولا يدين دين أهل الكتاب ممن(٢) كان عربيا أو عجميا،/ فأراد أن تؤخذ منه الجزية/ ويقر على دينه ،أو يحدث أن يدين دين أهل الكتاب، فليس للإمام أن يأخذ منه الجزية ، وعليه أن يقاتله حتى يسلم كما يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا .

قال: وأي مشرك ما كان ، إذا لم يدع أهله دين (٣) أهل الكتاب فهو كأهل الأوثان، وذلك مثل أن(٤) يعبد الصنم وما استحسن من شيء ، ومن يعطل ، ومن في معناهم. ومن غزا المسلمون ممن يجهلون دينه ، فذكروا لهم أنهم أهل كتاب سئلوا<sup>(٥)</sup> متى دانوا به وآباؤهم ،فإن ذكروا أن ذلك قبل نزول الوحي على رسول الله ﷺ،قبلوا قولهم إلا أن يعلموا غير ما قالوا فإن علموه(٦) ببينة تقوم عليهم لم يأخذوا منهم الجزية ، ولم يدعوهم حتى يسلموا أو يقتلوا وإن علموه بإقرار(٧) فكذلك . وإن أقر بعضهم أنه لم يدن ، ولم يدن آباؤه(٨) دين أهل الكتاب إلا في وقت يذكرونه يعلم أنه قبل أن ينزل على رسوله ﷺ أقررناهم على دينهم ، وأخذنا منهم الجزية ، ولا يكون للإمام أخذها إلا أن يقول: آخذها منكم حتى أعلم أن لم تدينوا وآباؤكم(٩) هذا الدين إلا بعد رسول الله ﷺ، فإذا علمته لم آخذها منكم فيما أستقبل ونبذت إليكم ، فإما أن تسلموا وإما أن تقتلوا ، فإذا اختبرنا(١٠) من الذين أسلموا منهم قوما عدولا ، فأثبتوا لنا على هؤلاء الذين أخذت منهم

<sup>(</sup>١) في ( ظ) : ٩ وهم صاغرون ٤، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (٢) في ( ص ،ظ ) : ( من ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٣) ني (ب): ( أهل دينه دين ) ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): د من ، وما أثبتناه من (ص ، ب).

 <sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( أهل كتاب فهم أهل كتاب سئلوا » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) . (٦) في ( ب) : اعلموا ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ).

<sup>(</sup>٧) في ( ظ) : ﴿ بِاقرارهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٨) في ( ظ ) : ( بعضهم أن لم يدن آباؤنا ٤، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : د ولا آباؤكم ،، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : ( أخبرنا ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

الجزية بقولهم: بأن لم يدينوا دين أهل الكتاب بحال إلا بعد نزول الفرقان نبذ(۱) إليهم.
وإن شهدوا لهم أن آباءهم أخبروهم أنهم لم يدينوا دين أهل الكتاب إلا بعد نزول
الفرقان(۲)، وإن شهد هؤلاء النمر المسلمون ، أو اثنان منهم على جماعتهم أن لم يدينوا
دين أهل الكتاب إلا في وقت كذا ، وأن آباءهم كانوا يدينون دين أهل الكتاب بلدت إلى
من بلغ منهم ، ولم يدن دين أهل الكتاب إلا في وقت كذا إذا (۲) كان ذلك بعد نزول
الفرقان.

قال : ولم ينبذ إلى صغارهم إذا كان آباؤهم دانوا دين أهل الكتاب قبل نزول الفران، ولو أن هؤلاء النفر العدول شهدوا على أنفسهم أنهم لم (١٤) يكونوا دانوا دين أهل الكتاب إلا بعد نزول الفرقان كان (٥) إقرارا منهم على أنفسهم ، لا أجعله شهادة على غيرهم ، ولا أقبل الشهادة على أحد منهم إلا بأن يتبتوها عليه أن الفرقان نزل ولا يدين دين أهل الكتاب ، فإذا فعلوا لم أقبل منه الجزية ولو كان آباؤه (١٦) من أهل الكتاب ؛ لأنه لا يكون دينه دين آبائه إذا بلغ ، إنما يكون مقرا على دين آبائه ما لم يبلغ .

فلو شهدوا أن أبا رجلين مات على دين أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا ، وله ابن بالغ مخالف دين أهل الكتاب ، وابن صغير ، ونزل الفرقان وهما بتلك الحال ، فبلغ الصغير ودان دين أهل الكتاب ، وعاد البالغ إلى دينهم ، أخلت الجزية من الصغير ؛ لانه كان يقر على دين أبيه ولم يدن بعد البلوغ دينا غيره ، ولم<sup>(٧)</sup> آخذها من الكبير الذي نزل الفرقان وهو على دين غير دين أهل الكتاب .

### [٢١] / من ترفع عنه الجزية

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمَنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمُ

ظ(۲)

<sup>(</sup>١ ـ ٢ ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٣) د إذا › : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ).

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ، ظ ) : اشهدوا أنهم أنفسهم لم ٩ ، وما أثبتاه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٥) في ( ظ ): ﴿ فإن كان ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب) : ﴿آبَاؤُهُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب) : ( ولا ؛ ، وما أثبتناه من (ص ،ظ ) .

الآخرِ وَلا يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ فِينَ الْحَقِّ مِنَ الْذِينَ أُوتُوا الكَتَابَ حَتَى يُعطُوا المُجَابِ حَتَى يُعطُوا الْجَرَيَّةَ عَن يَا وَهُمُ صَاغَوُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيهِ اللَّهِ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَى مَا وَجَدُوا عَلَيهُ النَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى مَا وَجَدُوا عَلَيهُ النَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْكُولُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ ال

[ ۱۹۳۷] قال الشافعي رحمه الله : ثم أبان رسول الله ﷺ مثل معنى كتاب الله عز وجل فاخذ الجزية من المحتلمين دون من دونهم ودون النساء .

[ ١٩٢٨] وأمر رسول الله ﷺ ألا تقتل النساء من أهل الحرب، ولا الولدان

قال مالك : « مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب ، ولا على صبيانهم ، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم ».

 د. ( ۳ / ۲۸ یا ۲۹ ) (۱۹) کتاب الحراج والإمارة والفره - (۳۰) باب فی آخذ الجزیة من طویق ایی معاویة عن الاعتشی عن ایی وائل (هن صورونی) عن معاد أن النیی ﷺ امر آن این باخذ من کل معالم به بعض محتلماً دیناراه او عدله من المعافی، ثباب تکون بالبعن . انظر الکلام علیه فی رقم (۱۹۲۱) .

هذا وقد روى يعني بن آدم عن جريو بن عبد الحميد الفسى ، عن متصور ، عن الحكم قال: كتب رسول الله ﷺ إلى مماذ بن جبل ثيلت \_ باليمن على كل حالم أو حالمة دينارا أو قيمته ، ولا يفتن يهدى من يهدية .

قال يحيى: ولم أسمع أن على النساء جزية إلا في هذا الحديث .

قال البيهقى : وهذا منتطع ، وليس فى رواية أبى واثل عن مسروق ، عن معاذ ١ حالة ، ، ولا فى رواية إيراهيم عن معاذ ، إلا شيئا روى عبد الراراق ، عن معمر ، عن الأعمش ، عن أبى واثل، عن مسروق ، عن معاذ، ومعنمر إذا روى عن غير الزهرى يغلط كثيرا . والله تعالن أعلم .

[ ۱۹۲۸ ] ه خ : ( ۲ / ۳۱۳ ) (۵۱ ) کتاب الجهاد والسير - (۱۶۷) باب قل النساء والصيبان ـ عن أحمد بن يونس ، عن الليث ، عن نافع أن عبد الله تؤلئ أخيره أن امرأة وجدت في بعض مغازى السي 鑽 مقتولة ، فانكر رسول الله 鑿 قتل النساء والصيبان . ( وقد ۲۰۱۴) .

وفى ( ١٤٨ ) باب قتل النساء فى الحرب \_ عن إسحاق بن إيراهيم قال: قلت لابى أسامة : حدثكم عييد الله عن نافع عن ابن عمر رشخ قال : رُجِدت امرأة متنولة فى بعض مغازى رسول الله ﷺ فيمى رسول الله ﷺ عن قبل النساء والصبيان .

(7 / 1718) (٣٣) كتاب الجهاد والسير - ( ٨ ) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب من طريق اللث به - كما عند المخارى .

ومن طريق عبيد الله بن عمر به \_ كما عند البخاري ( رقم ٢٤ \_ ٢٥ / ١٧٤٤ ) .

<sup>(</sup>١) و فتركوا ؟ ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) و الله ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ظ ، ص ) .

<sup>[</sup> ١٩٢٧ ] \* ط ( ١/ ٢٨٠ ) (١٧) كتاب الزكاة ــ (٢٤ ) باب جزية أهل الكتاب والمجوس .

1/ 444

وسباهم، فكان ذلك دليلا على خلاف بين النساء والصبيان والرجال، ولا جزية على من لم يلغ من الرجال، ولا جزية على من لم يلغ من الرجال، ولا على امرأة ، / وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله؛ من قبل أنه لا دين له قسك به له توك له الإسلام، وكذلك لا جزية على عملوك؛ لانه لا مال له يعطى منه الجزية. فأما من غلب على عقله أياما ثم أناق ،أو جن ثم أناق(١)، فتؤخذ منه الجزية لانه يجرى عليه القلم(٢) في حال إفاقته، وليس يخلو بعض الناس من العلة يغرب بها عقله ثم يفيق ، فإذا أخذت (٢) من صحيح ثم غلب على عقله حسب له من يوم غلب على عقله.

قال : وإذا صولحوا على  $^{(4)}$  أن يؤدوا عن أبنائهم ونسائهم سوى ما يؤدون عن أنسهم، فإن كان ذلك من أموال الرجال فذلك جائز ، وهو كما ارديد عليهم من أقل المجزية وفي  $^{(9)}$  الصدقة ، ومن  $^{(7)}$  أموالهم ،إذا اختلفوا، وغير ذلك مما يلزمهم إذا اختلفوا، وغير ذلك مما يلزمهم إذا اشترطوه  $^{(7)}$ . وإن كانوا صالحوا  $^{(A)}$  على أن يؤدوها من أموال نسائهم أو أبنائهم الصغار لم يكن ذلك عليهم ، ولا لنا أن ناخله من أموال  $^{(9)}$  أبنائهم ولا نسائهم تولهم، ولو  $^{(1)}$  قالت امرأة منهم أودى الجزية قبل لها: ليست عليك ، وفمتك ذمة أهل بيتك  $^{(1)}$  فلا شيء عليك . فإن قالت : فأنا أؤدى بعد علمها قُبِلَ ذلك  $^{(1)}$  منها ، ومتى امتنعت وقله شرطت أن تؤدى لم يلزمها الشرط ما أقامت في بلادها ، وكذلك لو تجرت بمالها في غير المجاز  $^{(1)}$  لم يكن عليها أن تؤدى إلا أن تشاء ، ولكنها تمنع الحجاز . فإن قالت : أدخلها على شيء يؤخذ مني فائزمته نفسها جاز عليها ؛ لأنه ليس لها دخول الحجاز . وإذا (18)

<sup>(</sup>١) في ( ظ) : ﴿ أَوْ جَنْ فَأَفَاقَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): ﴿ لأنه لا يجزئ العلم » ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ أَحَدْ ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) فمی ( ظ ) : ﴿ وَإِذَا صَالَحَ قَوْمَ عَلَى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (٥) فر ( ب ) : ﴿ وَمَنْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص) .

 <sup>(</sup>۲) في (ظ): ۱ وفي ۱ ، وما أثبتناه من (ص ب).

<sup>(</sup>٧) فَيُ ( بِ ) : ﴿ إِذَا شَرَطُوهُ لَنَا ﴾ ، وفي ( صَ ) : ﴿ إِذَا شَرَطُوهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٨) • صالحوا ٤ : ساقطة من ( ب ) ، واثبتناها من ( ص ، ط ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ أَمُوالَ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠ ـ ١١ ) ما بين الرقمين سقط من (ب) ، واثبتناه من ( ص ، ظ ) ( ٢٢) د ذلك ؛ : ساقطة من ( ط ) . (٢) د ذلك ؛ : ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١٣) و في غير الحجاز ؛ : سقط من ( ب )، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٤) فمى ( ظ) : ﴿ وَإِنْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

صالحت على أن يؤخذ من مالها شيء في بلاد غير الحجاز ، فإن أدنه قُبل ، وإن (١) منعته بعد شرطه فلها منعه؛ لأنه لا يبين لي(٢) أن على أهل الذمة أن يمنعوا من غير الحجاز . ولو شرط هذا صبى ، أو مغلوب على عقله ، لم يجز الشرط عليه ، ولا أن<sup>(٣)</sup> يؤخذ من ماله وكذلك لو شرط أبو الصبي أو المعتوه أو وليهما ذلك عليهما لم يكن ذلك لنا، ولنا أن أبو نمنعهما من أن يختلفا في بلاد الحجاز ، وكذلك يمنع مالهما مع الذي<sup>(٤)</sup> لا يؤدى شيئا عـن نفسه ولا يكون لـنا منعه من مسلم ولا ذمى أدى(٥) عن نفسه وماله؛ لأن مالهـما غيرهما ولا يمنع مالهـما مـن مسـلـم ولا ذمي(٦) يؤدي عــن ماله ، ... ظ(٦) ونمـنع/ أنفسهما .

قال: ولو أن أهل دار من أهل الكتاب امتنع رجالهم من أن يصالحوا على جزية ، أو يجرى (٧) عليهم الحكم ، وأطاعوا بالجزية ولنا قوة عليهم وليس في صلحهم نظر ، فسألوا أن يؤدوا الجزية عن نسائهم وأبنائهم دونهم لم يكن ذلك لنا ،وإن صالحهم (<sup>٨)</sup> على ذلك وال (٩) فالصلح منتقض ،ولا نأخذ منهم شيئا إن سموه على النساء والأبناء لأنهم قد منعوا أموالهم بالأمان ، وليس على أموالهم جزية ، وكذلك لا نأخذها من رجالهم . وإن شرطها رجالهم ولم يقولوا: من أموال (١٠) أبنائنا ونسائنا آخذها (١١) من أموال من شرطها بشرطه .وكذلك لو دعا إلى هذا النساء والأبناء لم يؤخذ هذا منهم ، وكذلك لو كان النساء والأبناء أخلياء من رجالهم ففيها قولان:

أحدهما: ليس لنا أن نأخذ منهم الجزية ، ولنا أن نسبيهم ؛ لأن الله عز وجل إنما أذن بالجزية مع قطع حرب الرجال وأن يجرى عليهم الحكم ، ولا حرب في النساء والصبيان

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ ومتى ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) د لي ٢ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٣) د أن ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ظ، ص): « الذمي » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٥\_ ٦) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، ب ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ٤ أو أن يجرى ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : « صالحوهم » ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ) .

<sup>(</sup>٩) د وال ١ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>١٠) (أموال ؛ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ).

<sup>(</sup>١١) في (ب): ( أخذناها ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ).

إنما هي (١) غنيمة، وليسوا في المعنى الذي أذن اللَّه عز وجل بأخذ الجزية به.

والقول الثاني : ليس لنا سباؤهم وعلينا الكف عنهم إذا أقروا بأن يجري عليهم الحكم، وليس لنا أن ناخذ من أموالهم شيئا ، وإن أخذناه فعلينا رده .

قال : وتؤخذ الجزية من الرهبان ، والشيخ الفاني الزَّمن وغيره ممن يجب (٢) عليه الحكم ، ومن (٣) رجال المشركين الذين أذن اللَّه عز وجل بأخذ الجزية منهم . وإذا صالح القوم من أهل الذمة على الجزية ، ثم بلغ منهم مولود قبل حولهم بيوم ، أو أقل، أو أكثر ، فرضى بالصلح سئل: فإن طابت نفسه بالأداء بحول (٤) قومه أخذت منه ، وإن لم تطب نفسه<sup>(ه)</sup> فحوله حول نفسه ؛ لأنه إنما وجب عليه ألجزية بالبلوغ والرضى ، ويأخذ منه/ الإمام من حين رضي على حول أصحابه ، وفَضْل إن كان عليه من سنة قبلها لئلا تختلف أحوالهم كأنه<sup>(٦)</sup> بلغ قبل الحول بشهر فصالحه على دينار كل حول، فيأخذ منه إذا حال حول أصحابه نصف سدس دينار ، وفي حول مستقبل معهم دينارا ، فإن(٧) أخره أخذ (٨) منه في حول أصحابه دينار ونصف سدس دينار .

## [ ٢٢ ] الصغار مع الجزية

قال الشافعي رحمة الله عليه :قال الله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٦ ﴾[ النوبة ] . قال : فلم يأذن الله عز وجل في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغرًا .

قال الشافعي رحمه الله : وسمعت عددا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجرى عليهم حكم الإسلام(٩).

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ هن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) ٫

<sup>(</sup>٢) ﴿ يجب ٤ : ساقطة من ( ب ، ص) ، وأثبتناها من ( ظ ) . (٣) في ( ب ) : ( من ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ لحول ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) . (٥) (نفسه ؛ : ساقطة من (ص ، ظ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ): ﴿ كَأَنْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ فَإِذَا ٤ ، وَمَا أَتَّبْتَاهُ مِنْ ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>A) ( أخذ ) : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : د حكم أهل الإسلام ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام ، فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بما يجرى عليهم منه .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أحاط الإمام بالدار قبل أن يسبى أهلها ، أو قهر أهلها القهر البين ولم يسبهم، أو كان على سبيه بالإحاطة من قهره لهم وإن (1) لم يغزهم لقربهم، أو كان على سبيه بالإحاطة من قهره لهم وإن (1) لم يغزهم أو قلبهم ، أو كترتهم (1) وقوته، فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجرى (1) عليهم حكم الإسلام أنم أن يقبلها منهم ، ولو سألوه أن يعطوها على آلا يجرى عليهم حكم الإسلام لم يكن ذلك له ،وكان /عليه أن يقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وهم صاغرون بأن يجرى عليهم حكم الإسلام .

رب رب ظ(٦)

قال : فإن سالوه أن يتركوا من شيء (٤) من حكم الإسلام إذا طلبهم به غيرهم، أو وقع عليهم بسبب غيرهم ،لم يكن له أن يجييهم(٥) إليه ، ولا يأخذ الجزية منهم عليه، فأما إذا كان في غزوهم مشقة ، أو من يإزائهم من المسلمين ، ومن يتنابهم عنهم ضعف، أو بهم انتصاف ، فلا بأس أن يوادعوا وإن لم(١٠) يعطوا شيئا ، أو أعطوه على النظر ، وإن لم يجر عليهم حكم الإسلام كما يجوز ترك قنالهم وموادعتهم على النظر ، وهذا موضوع في كتاب الجهاد دون الجزية .

### [٢٣] مسألة إعطاء الجزية بعدما يؤسرون

قال الشافعي رحمه الله : وإذا أسر الإمام قوما من أهل الكتاب وحوى نساءهم وذراريهم وأولادهم ، فسألوه تخليتهم وذراريهم ونساءهم على إعطاء الجزية ، لم يكن ذلك له(۲۷ في نسائهم ولا أولادهم ، ولا ما غلب عليه(۸۸ من ذراريهم وأموالهم. وإذا سالوه(۱) إعطاء الجزية في هذا الوقت لم يقبل ذلك منهم ؛لانهم صاروا غنيمة أو فينا،

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ) : { أو لقلتهم أو لكثرته ؛ ، وما أثبتناه من( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ظ): (على الا يجرى) ، وما أثبتاه من (ص، ب) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ظ) : ( يتركوا شيئا ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص): « لم يكن لنا أن نجيهم ؛ ، وما أثبتناه من (ظ، ب).

<sup>(</sup>١) نمى ( ظ ) : ‹ ولو لم ، ، وفي ( ص) : ‹ ولم ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : قلهم ٤ ، وما أثبتاه من (ظ، ب) . ( ) من العالم العالم ( ) مثلاً العالم ( ) .

<sup>(</sup>A) ( عليه ) : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : ( وأموالهم فسألوه ٤ ، وما أثبتاه من ( ص ، ب ) .

وكان له القتل والْمُنُّ والفداء كما كان(١) ذلك له في أحرار رجالهم البالغين خاصة .

[ ١٩٢٩ ] لأن رسول اللّه ﷺ قد مَنَّ ، وفادى ، وقتل أسرى الرجال .

وأذن الله عز وجل بالمن والفداء فيهم فقال: ﴿ فَضَرُّبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا ٱلْخَنتُمُوهُمُ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَهَا مَناً بِعَدُ وَإِمَّا فَلَاءَ ﴾ [ محمد : ٤ ] .

(١) ﴿ كَمَا كَانَ ﴾ : سقط من ( ص ، ظ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

. [1979] أما قتل الأسير فقد روى :

ه غ : ( ۲ / ۳۷ ) (۲۵ ) کتاب الجفیاد والسیر - ( ۱۵۸ ) باب إذا نزل العدو علی حکم رجل -عن سلیمان بن حرب، عن شعبة ، عن سعد بن ایرامیم ، عن ایی اصادة - سهل بن حنیف ، عن آیی سعید الحدوی واقعی قال با نزلت بنو فرینله علی حکم سعد بن معاذ بعث رسول الله ﷺ وکان قریبا ت نے فیجاء علی حمار ، فلما دنا قال رسول الله ﷺ 2 قوموا إلی سیدکم ، فجاء فجلس إلی رسول اللهﷺ ، قال له : واز مولاد نزلوا علی حکمك ، قال: فانی احکم ان تشل المقاتلة ، وان تسی اللیزی ، قال : واقع دکمت فیجم یحکم الللت ، ( وقع ۲۳ ۲ ۲ ) .

وفي ( الوضع نفسه ) ( ۱۹۱۹ ) باب قتل الأسير ، وقتل الصبر - عن إسماعيل ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن آنس بين مالك ثولتي ان رسول الله على دخل عام الفتح وعلى رأسه المففر ، فلما نزعه جاد رجار فقال: أن ابن خطل متعلق باستار الكعبة ، فقال: ( اقتلوه ) . ( وقم ٢٠٤٤ ) .

روم جو روم ( ۳۷ / ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۸ ) (۱۳۷ ) ختاب الجهاد والسير ـ (۲۲) باب جواز قتال من نقض العهد ـ \* م : ( 7 / ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۸ ) (۱۳۳ ) ختاب الجهاد والسير ـ (۲۲) باب جواز قتال من نقض العهد ـ من طريق شعبة به ، في الحديث الأول . ( رقم ۱۲۵/۱۲۸ ) .

ولمى ( ۲/ ۹۸۹ \_ . ۹۹ ) (۱۵) كتاب الحج \_ ( ۸۶ ) باب جوار دخول مكة بغير إحرام عن عبد الله بن مسلمة القعنبى ويعتبى بن يعتبى وقتية بن سعيد ،عن مالك ، عن ابن شهاب به . ( رقم / ۴۵۷ ) (۱۳۵۷ (الحليث الثانى عند البخارى ) .

وأما المن فقد روى :

عن : ( ٣/ ١٨٦٠ ) ( ٢٤ ) كتاب المغازي ( ٧٠ ) باب وقد بني حقية وحديث ثماءة بن أثال عن عبد الله بن يوسف بدا عن عبد الله بن يوسف بدا عن عبد الله بن يوسف ، عن الله بن يوسف ، عن الله بن يوسف ، عن الله بن يوسف عن وحول الله الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بنا بنا الله بنا الله بنا بنا الله بنا الله بنا الله بنا الله بنا بنا الله بنا الله بنا بنا الله بن معد بنا الله بنا بنا الله بنا

وأما الفداء ، فقد روى مسلم : أن رسول الله ﷺ فدى رجلا مشركا برجلين مسلمين [ انظر

تخريج هذا في رقم ١٨٤٤] .

وقصة فذاء أسرى بدر من المشركين مشهورة ، وحانت الوحير رسول الله ﷺ عليها : فهنا كافًا لنيراً أن يكون أنه أسرى حتى يغنى في الأوض تريمهون عوض اللغها والله يوبه الاخرة والله توبوز حكيم ∰ إلا كاماً من الله سنّق تُستكم فيها أخذتم طاب عقيم ∰له [ الانتمال ]. [ وانظر صحيح مسلم في (٢/ ١٣٨٣ ـ ١٣٨٥ ) ٣٢ كتاب الجهاد ١٨ باب الإمداد باللاكة في غزوة بدر ، وإياحة المثناء . رقم ٨ / ١١٧٧ ]

ً أوانظر البخارى في (٣ / ٩٥ ) \_ ٦٤ كتاب المغارى \_ باب رقم ١٢ \_ رقم ٢٠١٨ في استئدان الانصار في ترك فداه العباس \_ وكان من أسرى بدر فقال ﷺ ورالله لا تذرون منه درهما ٢] . قال الشافعي رحمه الله: ولو كان أسر اكثر الرجال، وحوى اكثر النساء والذراوى والاموال ، ويقيت منهم بقية لم يصل إلى أسرهم بامتناع في موضع أو هرب ، كان له وعليه أن يعطى المتنعين أخذ الجزية والأمان على أموالهم ونسائهم إن لم يكن أحرز من ذلك شيئا (١) لم يكن له الوفاء ذلك شيئا (١) لم يكن له الوفاء خلك شيئا به ، وكان عليه أن يقلم الجزية عن أنفسهم وما لم يحزر لهم ، أو ينبذ إليهم ، ولو جاء الإمام رسل بغض الهل الحرب ، فأجابهم إلى أمان من جاءوا عنده من بلد كذا وكذا (٢) على أخذ الجزية ، وخالف الرسل من غزا من المسلمين فافتتحوها وحووا بلادهم نظر ، فإن كان الأمان كان لهم قبل الفتح وقبل أن يحووا البلاد خلى سبيلهم ، وكانت لهم المنة على ما أعطوا، ولو أعطوا ذمة منتقصة خلى يحووا البلاد خلى سبيلهم ، وكانت لهم الفلة على بلادهم كان قبل إعطاء الإمام إياهم أعطاهم مضى علهم السباء ، وبطل ما أعطى الإماء لأنه أعطى الأمان من كان(٣) رقيقا أعطاهم مضى علهم السباء ، وبطل ما أعطى الإماء لأنه أعطى الأماد من كان(٣) رقيقا وماله غيمة أو إلهم لم يكن ذلك له .

۱/ ۲۲۸ ص

# [ ٢٤] / مسألة(١) إعطاء الجزية على سكني بلد ودخوله

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ الآية قال: فسمعت بعض أهل العلم يقول: المسجد الحرام الحرم .

[۱۹۳۰] قال الشافعي رحمه الله :وبلغني أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لَا يَنبغى لمسلم أن يؤدى الحراج ولا لمشرك أن يدخل الحرم » .

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ١ أحرز منه شيئا ٤،وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>۲) وكلا ، : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص، ب) .
 (۳) في ( ظ) : ( صار ، ) وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ظ) : ٩ صار ٢ ، وما البتناه من ( ص ، ب ) .
 (٤) في ( ص ) : ٩ مسألتهم ٢، وما البتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>[</sup>۱۹۳۰] همعوفة السنن والآثار: ( ٧ / ٩٥ ـ ٩٦) كتاب السير ـ باب ما جاء في المسلم ياخذ ارض الحراح ـ
من طريق محمد بن صد بن محمد بن الحسن بن عطية الموفى ، عن آبيه ، عن عمد ، قال :
حدث أبي عن أبيء من ابن عباس في تشير سروة براءة ، وما جرى في العهد الذي كان بين رسول
الله ﷺ وين الشريكين، قال: ولا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام ولا يعطى المسلم الجزية ،
قال البيغتي : وهذا إن صح يؤكد ما قال الشافعي ـ رحمه الله ـ من أنه خراج الجزية ، وليس فيما
بنخا عن النبي ﷺ في كرامية ذلك ما أخذ أرضا بجزيتها حديث صحيح ، إنما بننا بإسناد شامي لم
يحت بخاصاء الصحيح عن أبي الدولة قال : قال رسول الله ﷺ: « من أخذ أرضا بجزيتها استقال هجرته » .
استقال هجرته » .

(7)%

[ ۱۹۳۱ ] قال: وسمعت عددا من أهل / العلم بالمغازى (۱) يروون أنه كان فى
 رسالة النبي ﷺ: ( لا يجتمع مسلم ومشرك فى الحرم بعد عامهم هذا ) .

فإن سأل أحد عمن تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجرى عليه الحكم على أن يترك يدخل الحرم بحال ، فليس للإمام أن يقبل منه على ذلك شيئا ، ولا أن يدع مشركا يظأ الحرم بحال من الحالات طبيبا كان ،أو صانعا بنيانا ، أو غيره ؛ لتحريم الله عز وجل دخول المشركين المسجد الحرام ، وبعده (٢) تحريم رسوله ذلك . وإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجرى عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له ، والحجاز

(١) في (ظ) : ٩ أهل المغازى ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
 (٢) في ( ص ، ظ ) : ٩ بعد ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

والذى ذكره أبو يوسف من حديث عتبة بن فرقد عن عمر دليل على أن ارض السواد صارت للمسلمين، وأنه لا يجوز بيمها ، وإذا أسلم من هى في يذه لم يسقط خراجها .ثم قال البيهقى : قال الشافعى في القديم:

وقد روى عن عمر وعلى أتهما دفعا إلى صلم من أهل الحراج أسلم أرضه ، وأمراه أن يؤدى ما كان يؤدى وذكر حديث طارق بن شهاب وأبى عوف . ثم رواه البيهتى بسنده عن طارق بن شهاب : أسلمت امرأة من أهل نهير الملك ، قال: قفال عبر ، أو كتب عمر : إن اختارت أرضها ، وأدت ما على أرضها خلاوا بينها وين أرضها ، وإلا خلوا بين للسلمين وأرضهم .

وعن ابن هود قال: أسلم دهقان من أهل عين كلما ، فقال له على : أما جزية رأسك فنرفعها ، وأما أرضك فللمسلمين ، فإن شتت فرضنا لك، وإن شتت جعلناك قهرمانا لنا ، فما أخرج الله منها من شره أتياً به .

وفى رُواية أبى عباد عن المسعودي ـ وهى الرواية التى ذكرها الشافعي ــ أن عليا ﴿ وَلِيْنِي قَالَ للرجل حين أسلم : إن شنت دفعنا لك أرضك فأديت عنها ما كنت نؤدى .

رسم . وفي رواية : أن الرجل أسلم في عهد عمر ، فقال لعمر: دع أرضى في يدى ، أعمرها ، وأعالجها ، وأودى عليها ما كنت أودى عنها قنما .

وفي رواية أخرى: كان عمر وعلى إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه. وقال السهقى : وقد ذكر ــ أى الشافعي ــ قبل هذا حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه أن النبي ﷺ الله أدار الذات و در الما المعارض المناسبة الما المعارض الما المعارض الما المعارض المعارض المعارض المعارض الم

قال في أهل الذمة : « لهم ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم ، وفي أرضهم العشر» . وفي رواية غيره : « وليس عليهم فيها إلا صدقة » .

[ ۱۹۳۱] هسند الحبيدى: ( ۱/ ۲۱ / ۲۱ ) احاديث على بن أبي طالب تُؤلئي \_ عن سنيان بن عينة ، عن أبي إسحاق الهمدانى ، عن زيد بن يُنتج قال: سالنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة ؟ قال: بعث بارج: لا يخوا المجنة إلا تفس مونت ، ولا يطوف باليت عينان ، ولايجتمع مسلم ومشرك في المسجد الحرام بعد عامهم هذا ، ومن كان يته وين الني على عمد قعهده إلى منت ، ومن يكن له عهد فاجك أربعة أنبي ( رقم ٤٤ ) .

حم: ( ۷۹/۱) عن سفیان بن عیبنة به .

♦ المستدرك: ( ٣/ ٥٢ ، ٤/ ١٧٨ ) في المغازي واللياس:

فى المغازى : من طريق الحميدى به . وقال: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . وفى اللباس:من طريق سفيان الثورى عن أبى إسحاق به .وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.ووافقه الذهبى . مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها (١) كلها (٢)؛ لأن تركهم سكني (٣) الحجاز منسوخ .

[ ۱۹۳۷ ] وقد كان النبي 幾 استثنى على أهل خيير <sup>(4)</sup> حين عاملهم فقال: «أقركم ما <sup>(ه)</sup> أقركم الله ، ثم أمر رسول الله 纖 <sup>(۲)</sup> بإجلائهم من الحجاز ، ولا يجوز صلح ذمى على أن يسكن الحجاز بحال.

قال الشافعي رحمه الله : وأحب إلى ألا يدخل الحجاز مشرك بحال لما وصفت من أمر النبي ﷺ . قال : ولا بيين لى أن يجرم أن يمر ذمي بالحجاز مارا لا يقيم ببلد منها . أمر (سرر) : ﴿ وبخالفها م ، وما أنتاه مـ ( س ، غ ) .

و للخاليف : جمع مخلاف ، وهي الكورة ، أي النواحي التابعة للحجاز من الكور .

(۲) في (ظ): كلهم ١ ، وما اثبتناه من (ص ، ب).

(٣) في ( ب) : ﴿ بسكني ٩ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) ، والمعنى تركهم يسكنون الحجاز منسوخ.

(٤) فمی ( ظ) : ﴿ حنین ﴾ وما أثبتناه من ( ص ،ب ) . (٥) فمی ( ص ) : ﴿ أَتُركم على ما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

(٦) ( رسول الله ﷺ ) : سقط من ( ظ) ، واثبتناه من ( ص ، ب ) .

قال البخارى : رواه حماد بن سلمة ، عن عبيد الله ـ أحسبه ـ عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر، عن النبي ﷺ اختصره .

وفى ( / م . ٤ ) ( ( ه ) كتاب فرض الحُسُس ( ۱۹ ) ياب ما كان التي 瓣 يعمل المؤلفة فلويهم وصى بن وغيرهم من الحُسور ونحو - عن احمد بن اللغام ، عن الفضلي بن سليدان ، عن موسى بن حقية ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر بن الحقاب الجمل اليهود والتصارى من أرض الحجابا . وكان الرض الما ظهر وكان رسول الله ﷺ لما ظهر على المل خير اراد أن يعزج الهيود دخها ، وكانت الارض لما ظهر عليها لليهود ولملوسول وللسليدين ، فسال الهيود وسول الله ﷺ أن يتركهم ، وأن يكتّفوا العمل ، ولهم نصف الثمر . فقال رسول الله ﷺ 3 د تترككم على ذلك ما شتنا » ، فاتروا » حتى إيجلام عمر في ابارته إلى تبناء ولي أربعاء . ( رقم ١٩٢٣).

 ﴿ ٢ / ٨٣١ ) (٢٣) كتاب الجهاد ـ (٢١) باب إخراج البهود والتصارى من جزيرة العرب ـ من طريق ابن جزيج قال: أحبرنى ابو الزبير أنه مسمح جابر بن عبد الله يقول: أخبرنى صعر بن المقالب أنه مسع دسول الله ﷺ يقول: ﴿ لا تخرجن البهود والتصارى من جزيرة العرب، حتى لا أمو إلا مسلما ككما وراه من طريق شيان التوري معلق بن عبد الله عن إلى الزبير به . ( رقم ١٣ / ١٧٧٧). اكثر من ثلاث ليالي، وذلك مقام مسافر ؛ لأنه قد يحتمل أمر النبي ﷺ بإجلائهم عنها ألا يسكنوها .

[ ۱۹۳۳] ويحتمل لو ثبت عنه: ( ۱۹۷۷) ييقين دينان بأرض العرب: لا يبقين دينان مقيمان ، ولولا أن عمر ولى إخراج (٢) أهل الذمة لَمَّا ثبت عنده من أمر (٢) رسول الله 繼 وأن أمر رسول الله ﷺ (٤) محتمل ما رأى عمر من أن أجل من قدم من أهل الذمة (٥) تاجر؛ ثلاثاً لا يقيم فيها بعد ذلك لرأيت ألا يصالحوا(١) بدخولها بكل حال .

قال الشافعي : ولا يتخذ ذمي شيئا من الحجاز دارًا ، ولا يصالح على دخولها إلا مجاز إن صولح .

(١) في ( ص ) : ﴿ أَلَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

(۲) في ( ب ) : ﴿ الحراج ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص، ظ ) .

(٣) فمي ( ب ) : قمن أن أمر ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ) .

(\$) ﴿ وَأَنْ أَمُو رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴾ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) . . (٥) في ( ظ ) : ﴿ أَهَالِ اللَّذِينَةِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٥) في ( ط ) : \* أهل المدينة \*، وما استناه من ( ص ، ب . (٦) فير (ظ) : \* أن يصالحوا » ،وما أثنتناه مهز ( ص ، ب ) .

[ ۱۹۳۳ ] ♦ ط: ( ۲ / ۱۹۳۲ A۹۳ ) (٥٤) كتاب الجامم \_ (٥) باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة ـ عن إسماعيل بن أبي حكيم ، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله ﷺ

إسماعيل بن ابى حخيم ، انه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من اخر ما تخدم به رسول الله ﷺ ان قال: • قاتل الله البهدو والتصارى ، اتخذاق قور أنبياتهم صاجد ، لا يقين دينان بارض العرب ، وعن ابن شهاب أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لا يجتمه دينان في جزيرة العرب › .

وكلاهما مرسل .

قال مالك: قال ابن شهاب : ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أناه الثلج ، واليقين أن رسول

قال مالك: قال ابن شهاب : ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى اتاه التلبع ، واليفين أن رسول الله ﷺ ـ قال : ﴿ لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ﴾ ، فأجلى يهود خبير .

قَالَ مالك : وقد أجلى عمر بن الحَقْلَاب يهود نجران وَفَلَك . قَامًا يهود خبير وخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الارض شيء . وأما يهود فنك فكان لهم نصف الثمر ونصف الارض؛ لان رسول الل ﷺ كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الارض ، قاتام لهم عمر نصف الثمر ونصف

الأرض، قيمة من ذهب وورق، وإبل وحبال وأقتاب ، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها .

قال ابن حجر في حديث ابن شهاب : ووصله صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهرى ، عن سعيد عن أبي هريرة ، اخوجه إسحاق في مسنده .

قال : ورواه عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلا ، وزاد: فقال عمر لليهود: من كان منكم عنده عهد من رسول الله ﷺ فليات به، وإلا فإنى مجليكم. (٤/ ١٢٤ من التلخيص الحبير ) .

هذا وقد رواه الإمام آحمد ( ٦ / ٧٠٤ - ٧٧٥ ) من طريق ابن إسحاق قال: فتحدثني صالح بن كيسان ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عنه ، عن عاشدة قالت: كان آخر ما عهد رسول الله فيخذ ان الا يركز بجزيرة العرب دينان ، وإسناده على شرط الشيخين ، ما عما ابن أوسحاق ؛ قان من رجال سلم ، وهو مللس ، ولكته صرح بالتحديث ها . [ ۱۹۳۴ ] أخيرًنا يحيى بن سليم(١) ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ،عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب (٢).

قال الشافعي رحمه الله: فإذا أذن لهم أن يدخلوا الحجاز فذهب لهم بها مال أو عرض لهم بها شغل قبل لهم: وكلوا بها من شتم من المسلمين واخرجوا ، ولا تقيموا(٢) بها أكثر من ثلاث، وأما مكة فلا يدخل الحرم أحد منهم بحال أبدا ، كان لهم بها مال أو لم يكن . وإن غفل عن رجل منهم فنخلها فعرض ، أخرج مريضا ،أو مات أخرج مينا ولم يدفن بها ، وإن مات منهم ميت بغير مكة دفن حيث يجوت ، أو مرض فكان لا يطيق أن يحمل إلا بتلف عليه أو زيادة في مرضه ترك حتى يطبق الحمل، ثم يحمل .

قال : وإن صالح الإمام أحدا من أهل الذمة على شيء يأخذه في السنة منهم عاقلت لا يجوز الصلح عليه ، على أن يدفعوا إليه شيئا فقيض ما حل عليهم ، فلا يرد منه شيئا؛ لأنه قد وفي له بما كان بينه وبينه ، وإن علم وقد (٤) مضى نصف السنة نبذه إليهم مكانه ، وأعلم أن صلحهم (٥) لا يجوز . وقال: إن رضيتم صلحًا يجوز جددته لكم، وإن لم ترضوه أخذت منكم ما وجب عليكم وهو نصف ما صاحلتكم عليه في السنة ؛ لأنه قد تم لكم ونبذت إليكم . وإن كانوا صاحلوا على أن يسلفوه(١) شيئا لسنتين رد عليهم ما صاحلوه عليه ، / إلا قدر ما استحق بمقامهم ونبذ إليهم ، ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من اليمن وقد كانت بها ذمة ، وليست اليمن(١) بعجاز ، فلا يجليهم أحد من

۹۱/ب ظ(۲)

<sup>(</sup>۱) في (ظ): ٥ سليمان ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٢) يباض في جميع النسخ لمتن الحديث .

 <sup>(</sup>٣) في (ب): ﴿ وَلَا يَقْيَمُونَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .
 (٤) في (ب) : ﴿ بعد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): « واعلمهم أن صلحه » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ سلفوه ؟ ، وما أثبتناه من (ص ،ظ) .

<sup>(</sup>Y) « اليمن » : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>[</sup>١٩٣٤] مكنًا في المخطوط من الأم والمطبوع بدون متن ، وكثيرا ما يفعل الإمام الشافعي ذلك . ربما لأن الحديث معروف أو ذكره قبل ذلك أو بعد ذلك .

ري وكول البيغى بال في المدرق : انقط الحديث من الأصل ، وكان تركه لشك عرض له ، فالحديث من حيد الله ، ومالك بن السرى ، عن نائي ، عن السام مولى عمر: ان عمر بن الحطاب ضرب للهيود والعمادي والمجوس بالمدينة إقامة لاكنة أيام يستوقون بها ويفضون حواتجم ، ولا يقيم أحد منهم فوق الاحد المال . ( للمرقة ۱۲/ ۱۲۱ )

وقد رواه فى السنن الكبرى بسنده عن مالك به ( ٢٠٩/٩ ـ كتاب الجزية . باب اللـمى يمر بالحجار مارا لا يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث ليال ﴾ .

۲۲۸ /ب

اليمن، ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن ، قاما سائر البلدان ، ما خلا الحجاز، فلا بأس أن / يصالحوا على المقام بها . فإذا وقع لذمي حق بالحجاز وكلَّ به ، ولم أحب أن يدخلها بحال ، ولا يدخلها لمتفعة لأهلها ، ولا غير ذلك من أسباب الدخول كتجازة (١) يعظى منها شيئا ، ولا كراء يكريه مسلم ولا غيره ، فإن أمر بإجلائه من موضع فقد يمن (١) من الموضع الذي اجلى منه ، وهذا إذا فعل فليس(١) في النفس منه شيء ، وإذا كان هذا هكذا فلا يتبين أن يمنوا ركوب بسحر الحجاز، ويمنعون المقام في سراحله، وكذلك إن كانت في بحر الحجاز جزائر أو جبال تسكن منعوا سكناها ؛ لأنها من أرض الحجاز .

وإذا دخل الحجاز منهم رجل (٤) في هذه الحالة فإن كان تقدم إليه أدّب وأخرج ، وإن لم يودب (٤) وأخرج ، وإن لم يودب (٤) وأخرج ، وإن عاد أدب، وإن مات منهم ميت في هذه الحال لم يكن تقدم إليه لم يودب (١) من الحرم فلدفن في الحل ، ولا يدفن في الحرم بحال؛ لأن الله عز وجل قضى ألا يقرب مشرك المسجد الحرام . ولو أنتن أخرج من الحرم، ولو دفن بها نبش ما لم ينقطع ، وإن مات بالحجاز دفن بها ، وإن مرض في الحرم أخرج ، فإن مرض بالحجاز له يمجل (١) بالإخراج حتى يكون محتملا للسفر ، فإن احتمله أخرج .

قال: وقد وصفت مقدمهم بالتجارات بالحجاز فيما يؤخذ منهم ، وأسأل اللّه التوفيق، وأحب إلى ألا يتركوا بالحجاز<sup>(A)</sup> بحال، لتجارة ولا غيرها .

#### [ ٢٥ ] كم الجزية؟

قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتمالى : ﴿ حَمِّنَى يُعَشُوا الْجَزِيَّةُ عَن يَدَ ﴾ (التوبة: ٢٩ ] ، وكان معقولا أن الجزية شيء يؤخذ في أوقات ، وكانت الجزية محتملة للقليل والكثير.

```
(١) في (ص ، ظ ) : ( انتجازة » ، وما البتداء من ( ب ) .
(٢) في ( ظ ) : ( من  » ، وما البتداء من ( ص ، ب ) .
(٣) في ( ظ ) : ( ف قسل مكانا فليس » ، وما البتداء من ( ص ، ب ) .
(٩) في ( ظ ) : ( حافظي » ، وما البتداء من ( ص ، ب ) .
(٥) و المي يؤدب » : منظم من ( ص ، ظ ) ، والبتداء من ( ب ) .
(٢) و منها والمترجة : منظم من ( ط ) ، والبتداء من ( ص ، ب ) .
(٧) في ( ب ) : ﴿ و يقيل » ، وما البتداء من ( ص ، ظ ) .
(٨) و بالمجارا : بـ المطاقا من ( ظ ) ، والستداء من ( ص ، ب ) .
```

1/091

[ ١٩٣٥] قال الشافعي رحمة الله عليه : وكان رسول الله على المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد ، فأخذ رسول الله ﷺ جزية أهل اليمن دينارا في كل سنة أو قيمته من المعافري(١) وهي الثياب .

[ ۱۹۳۱] وكذلك روى أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى بمكة (٢) دينارا دينارا (٣) عن كل إنسان .

[ ١٩٣٧] قال: وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة ، ولا أدرى ما غاية ما أخذ منهم . وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار .

[ ١٩٣٨] وأخذها من أكيْدر ، ومن مجوس البحرين ، لا أدرى كم غاية ما أخذ منهم، ولم أعلم أحدا قط حكى عنه أنه أخذ من أحد أقل من دينار .

[ ١٩٣٩] أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر ابن عبد العزيز : أن النبي على كتب إلى أهل اليمن : • إن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة (٤) أو قيمته من المعافري ١٤٥٠ ، يعني أهل الذمة منهم .

[ ١٩٤٠] أخبرني مطرف بن مازن وهشام بن يوسف/بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن: أن النبي ﷺ فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة. قلت لمطرف ابن مازن : فإنه يقال: وعلى النساء أيضا ،فقال: ليس أن النبي ﷺ أخذ من النساء ثابتا

<sup>(</sup>١) في ( ظ) : ﴿ المُعافيرِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( مكة ٤ ) وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) دينارا ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) ( كل سنة ) : سقط من ( ص ، ب ) ، وأثبتناه من ( ظ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): ٤ المعافير؟، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>[</sup> ١٩٣٥] سبق تخريجه في رقم [ ١٩٢١ ] في باب: ٩ من يلحق بأهل الكتاب ؟ .

<sup>[</sup> ١٩٣٦] سيأتي بعد قليل رواية الشافعي لهذا الحديث بإسناده ـ إن شاء الله عز وجل وتعالى . رقم [ ١٩٤٤ ]. \* والسنن الكبرى : ( ٩ / ١٩٥) كتاب الجزية \_ كم الجزية \_ من طريق يحيى بن آدم ، عن إبراهيم بن

أبي يحيى، عن أبي الحويرث قال : ضرب رسول الله ﷺ على نصارى بمكة دينارا لكل سنة . [ ١٩٣٧ ] انظر رقم [ ١٩٢٢ ] وتخريجه .

<sup>[</sup> ۱۹۳۸ ] انظر رقم [ ۱۹۲۰ ] وتخریجه .

<sup>[</sup> ۱۹۳۹ ] انظر رقم [ ۱۹۲۱ ] وتخریجه .

<sup>[</sup> ١٩٤٠ ] انظر رقم [ ١٩٢١ ] وتخريجه . وقد روى البيهقي أن النبي ﷺ كتب إلى معاذ أن يأخذ من أهل اليمن على كل حالم وحالمة ولكن ضعفه البيهقي وضعف غيره مما يروى في ذلك ،انظر ذلك في تخريج الحديث رقم [ ١٩٢٧ ] .

عندنا .

[ ۱۹٤۱] قال الشاقعي رحمه الله: وسالت محمد بن خالد ، وعبد الله بن عمرو ابن مسلم، وعدة (١) من علماء أهل البمن ، فكل حكى عن (١) عدد مضوا قبلهم يحكون (١) عن عدد مضوا قبلهم (٤) كلهم ثقة : أن صلح الني ﷺ لهم كان لأهل ذمة البمن على دينار كل سنة ، ولا يثبتون أن النساء كن قيمن توخذ منه الجزية . وقال عامتهم : ولم يأخذ من زروعهم وقد كانت لهم الزروع ، ولا من مواشيهم شيئا علمناه ، وقال لي بعضهم: قد جامنا بعض الولاة فخمس زروعهم أو أرادها فأنكر ذلك عليه، وكل من وصفت أخرى أن عامة ذمة أهل البعن من حمير .

[ ۱۹٤۲ ] قال الشافعي رحمه الله: سالت عددا كثيرا من ذمة أهل اليمن مفترقين في بلدان اليمن فكلهم وأثبت لي لا يختلف قولهم: أن معاذا أخل منهم دينارا عن (٥٠) كل بالغ منهم(١٦) وسموا البالغ الحالم ، قالوا: كان في كتاب النبي ﷺ مع معاذ : 1 إن على كل حالم دينارا ، .

1/ 119

[ ۱۹٤٣ ] أخبرنا (۷) إبراهيم بن محمد ، عن أبى الحويرث: أن النبي ﷺ/ضرب على نصرانى بمكة ، يقال له موهب ، دينارا كل سنة .

[ ۱۹٤٤ ] وأن النبي ﷺ ضرب على نصارى أيلة ثلثمائة دينار كل سنة ، وأن يُصينيُوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ، ولا يَشُو مسلما . أخبرنا إبراهيم عن إسحاق بن

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ( وعندا ؟ ، وما أثبتناه من( ص، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ( فكلهم حكى لي عن ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣ ـ٤ ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ، ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، ظ ) : ﴿ على ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٦) د منهم ؟ : ساقطة من (ب) ، واثبتناها من (ص ، ظ) .
 (٧) في (ظ) : د اخبرني ؟ ، وما اثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>[</sup>١٩٤١] لم أجده عند غير الشافعي ، والأحاديث السابقة شواهد لبعض ما فيه كما روى البيهقي شواهد أخرى لبعضه منها :

لبعضه منها : من طريق المثنى الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله 繼 ـ فرض

الجزية على كل محتلم من أهل اليمن دينارا دينارا . [ 1927 ] شواهده ما سبق من الأحاديث .

<sup>[</sup>۱۹۹۳] سبن تعليقا برقم [ ۱۹۹۳ ] ، ولم نجمه عند غير الشافعى ، ورواه اليبهقى من طويقه فى السنن الكبرى (۱۹۱۸) ، والمعرفة ( ۱۹۲۷) . (۱۹۵۴ ] لم أجده عند غيرالشافعى ، وقد رواه من طويقه فى السنن الكبرى (۱۹۵۸ ) ، والمعرفة (۱۲۱۷) .

عبد الله(١) أنهم كانوا يومئذ ثلثمائة فضرب النبي ﷺ يومئذ(٢) ثلثمائة دينار كل سنة .

قال الشافعي رحمه الله : فإذا دعا من يجوز أن تؤخذ منه الجزية إلى الجزية على ما يجوز ، وبذل دينارا عن نفسه كل سنة ، لم يجز للإمام إلا قبوله منه ، وإن زاده على دينار ما بلغت الزيادة قلَّت ، أو كثرت ،جاز للإمام أخذها منه؛ لأن اشتراط النبي ﷺ على نصاري أيلة دينار كل سنة(٣) على كل واحد ،وضيافة(٤) زيادة على الدينار . وسواء معسر البالغين من أهل الذمة وموسرهم بالغا ما بلغ يسره؛ لأنا نعلم أنه إذا صالح أهل اليمن ـ وهم عدد كثير ـ على دينار على المحتلم في كل سنة أن منهم المعسر فلم يضع عنه، وأن فيهم الموسر فلم يزد عليه ، فمن عرض دينارا موسراً كان(٥) أو معسرا قُبلَ منه، ومن(٦) عرض أقل منه لم يقبل منه ؛ لأن من صالح رسول الله ﷺ لم نعلمه صالح على أقل من دينار. قال: فالدينار أقل ما يقبل من أهل الذمة(٧)، وعليه إذا بذلوه قبل منهم(٨) عن كل واحد منهم، وإن لم يزد معه (٩)ضيافة ولا شيئا يعطه من ماله. فإن صالح السلطان أحدا من يجوز أخذ الجزية منه وهو يقوى عليه على الأبد على أقل من دينار ، أو على أن يضع عمن أعسر من أهل دينه الجزية ،أو على أن ينفق عليهم من بيت المال فالصلح فاسد، وليس له أن يأخذ من أحد منهم إلا ما صالحه عليه إن مضت مدة بعد الصلح توجب عليه بشرطه شيئا ،وعليه أن ينبذ إليهم حتى يصالحوه صلحا جائزا ،/وإن صالحوه صلحا جائزًا على دينار أو أكثر فأعسر واحد منهم بجزيته فالسلطان غريم من الغرماء ، ليس بأحق بماله(١٠) من غرمائه ولا غرماؤه منه .

قال الشافعي رحمه الله: وإن فلسه لأهل دينه قبل يحول الحول عليه ضرب مع غرمائه بحصة جزيته لما مضى عليه من الحول ، وإن قضاه الجزية دون غرمائه كان له ، ما لم يَسْتَعْد عليه غرماؤه أو بعضهم ، فإذا اسْتَعْدَى عليه بعضهم(١١) فليس له أن يأخذ جزيته

<sup>(</sup>١) في ( ظ) : ﴿ أخبرني إبراهيم بن محمد قال : حدثنا إسحاق بن عبد الله ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ).

<sup>(</sup>٢) ﴿ يومثذ ٤:ساقطة من (ظ)، وأثبتناها من (ص، ب). (٣) في ( ب ): ﴿ في كل سنة دينارا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ وَالْضِيافَةِ ٤ ، وَمَا أَثْبَتَاهُ مِنْ ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) د کان ٤: ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ وَإِن ٤ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ ( ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ط ) : ( الجزية ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ): ﴿ وَإِنْ بِذَلُوهِ قِبُولُهُ مَهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) د معه ؛ : ساقطة من (ص ، ب ) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ) : د من ماله ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ) : ﴿ عليه غرماؤه أو بعضهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

دونهم؛ لأن عليه حين استعدى عليه أن يقف ماله إذا أقر به ، أو ثبت عليه ببينة، وإن(١) لم يكن عليه بينة ولم يقر واستعدى(٢) عليه كان له أخذ جزيته منه دونهم ؛ لأنه لم يثبت عليه حق عنده حتى (٣) أخذ جزيته . وإن صالح أحدا من أهل الذمة على ما يجوز له، فغاب الذمي ، فله أخذ حقه من ماله وإن كان عائبًا إذا علم حياته ، وإن لم يعلم حياته سأل وكيله ومن يقوم بماله عن حياته . فإن قالوا: مات وقف ماله ، وأخذ ما استحق فيه إلى يوم يقولون: مات . فإن قالوا :حي وقف ماله إلا أن يعطوه متطوعين عنه(٤) الجزبة، ولا يكون له أخذها من ماله وهو لا يعلم حياته إلا أن يعطوه إياها متطوعين ،أو يكون بعلم ورثته كلهم ،وأن لا وارث له غيرهم ،وأن يكونوا بالغين يجوز أمرهم في مالهم(٥)، فيجيز عليهم إقرارهم على أنفسهم ؛ لأنه إن كان(٦) مات فهو مالهم .

قال الشافعي رحمه الله :وإن أخذ الجزية من ماله لسنتين ،ثم ثبت عنده أنه مات قبلها (٧)، رد حصة ما لم يستحق وإن كان عليه دين (A) كان عليه أن يحاص الغرماء ، فإن كان مايصيبه إذا حاصهم(٩) في الجزية عليه أقل مما أخذ رده عليهم، وإن كان ورثته بالغين جائزي الأمر فقالوا:مات أمس ،وشهد شهود أنه مات عام أول،فسأل الورثة الوالي أن يرد عليهم جزيته سنة لم يكن على الوالي أن يردها(١٠) عليهم؛ لأنهم يكذبون الشهود بسقوط الجزية عنه بالموت./ولو جاءنا وارثان فصدق أحدهما الشهود ،وكذبهم الآخر، فكانا كرجلين شهد لهما رجلان بحقين: فصدقهما أحدهما ، ولم يصدقهما الآخر ، فتجوز شهادتهما للذي صدقهما ، وترد للذي كذبهما، وكان على الإمام أن يرد نصف الدينار على الوارث الذي صدق الشهود ، ولا يرد على الذي كذب الشهود .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا (١١) أخذنا الجزية من أحد من أهلها، فافتقر ، كان الإمام غريما من الغرماء ولم يكن له أن ينفق من مال الله عز وجل على فقير من أهل الذمة؛ لأن مال الله جل وعز ثلاثة أصناف:الصدقات فهي لأهلها الذين سمى الله عز وجل في سورة براءة ، والفيء فلأهله الذين سمى اللَّه عز وجل في سورة الحشر، والغنيمة فلأهلها

٠/١٢٩

<sup>(</sup>١ ، ٢) ما بين الرقمين ورد مكانه في ( ب ) : «فإن لم يستعد ؛ ، واثبتناه من ( ص ،ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب) : ١ حين ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) . (٤) (عنه ٤ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناهامن (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (أموالهم)، وما أثبتناه من (ص، ، س).

<sup>(</sup>٦) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من ( ب) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) فم ( ب ) : ﴿ قبلهما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ) . (A) ( إن كان عليه دين ٤ : سقط من ( ب )، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ١ حاصصهم ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ) : ﴿ الوالي ردها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ﴿ وَإِنْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(۲) ا

الذين حضروها، وأهل الحسن المسمين (١٠ في الانفال، وكل هؤلاء مسلم، فحرام على الإمام ـ والله أعلم ـ أن يأخذ من حق أحد من المسلمين فيعطيه مسلما غيره، فكيف بذمى لم يجعل الله تبارك وتعالى له فيما تطول به على المسلمين نصيبا؟ ألا ترى أن الذمى منهم يموت فلا يكون له وارث فيكون ماله للمسلمين دون أهل الذمة؟ لأن الله /عز وجل أنعم على المسلمين بتخويلهم ما لم يكونوا يتخولونه قبل تخويلهم، ويأموال المشركين فينا وغنيمة.

[ ١٩٤٥] قال الشافعي رحمة الله عليه: ويروون أن النبي ﷺ جعل على نصارى أيلة جزية دينار على كل إنسان، وضيافة من مر بهم من المسلمين ، وتلك زيادة على الدينار .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإن بذل أهل الذمة أكثر من دينار بالغا ما بلغ كان الازدياد للمسلمين(٢٢ أحب إلى، ولم يحرم على الإمام مما زادوه شيء .

[١٩٤٦] وقد صالح عمر أهل الشام على أربعة دنانير وضيافة ثلاثة أيام(٣) .

[ ١٩٤٧] أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب : أن عمر بن

(١) في ( ظ ) : ﴿ الْمُسْلِّمُونَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ).

(٢) ﴿ للمسلمينَ ؛ ساقطة من (ص ، ب ) ، وأثبتناها من ( ظ) .

(٣) ( ثلاثة أيام ) : سقط من (ص ، ب) ، وأثبتناه من (ظ) .

[١٩٤٥] انظررقمي [ ١٩٤٣ ، ١٩٤٤ ] والإحالة عندهما .

[ 1947 ] ه السنن الكبرى: ( 3 / 90) ( 190) كتاب الجزية \_ باب الزيادة على الديار بالصلح \_ من طريق محد دين 
دين هذا أله بن فيد من أيه ، ه عن ميد أله ، هن ناله ، هن أسلم مرلي حمر أن أجره إن عمر بن 
الحقاب الخيلات كي كان الله المن الجزية آلا يضعوا الجزية الأس من جرت عليه أو مرت عليه المن 
المؤاسس، وبزيتهم أربوت درهما ، على أهل الورق سهم ، وأربعة دنائير على أهل اللهب ، 
وعليهم أرباق المسلمين من الحنظة مدين ، ويلائة أقساط ربت لكل إنسان كل شهر، ومن الورث كان من 
أهل الشام وأهل الجزية ، ومن كان من أهل مصر إربب لكل إنسان كل شهر، ومن الورث والعسل 
شيء لم تخفظه ، وعليهم من المزاليز التي كان يكحيها أمير المؤمين لم أن نظف ، ويشهرو من ترك 
بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام ، وعلى أهل العراق حبال أهل الجزية . من على الله بن عمر ، عن 
دمن طريق أبي كمي يرز إلى شية ، عن عبد الرحيج بن ساما لكل إنسان ، وكان عمر فيظيه 
دمن طريق أبي كمي يرز إلى شية ، عن عبد الرحيج بن ساما لكن قبيد الله بن عمر ، عن 
دمن طريق أبي كمي يرز إلى شية ، عن عبد الرحيج بن ساما باخزية .

ومن طريق ابى بكر بين ابى شية ، عن عبد الرحيم بين سليمان ، عن عبد الله بين صد ، عن ناف ، عن اسلم مولى عمر بين المخطاب أن عمر بن الحفاب المؤتفي عماله الا يشعروا الجائية على الساء والصياف، ولا يشعروها إلا على من جرت عليه المواسى ، وينخم في العائفهم ، ويجعل جزيتهم على رءوسهم على اهل الورق ، أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين ، وعلى أهل اللهب أربعة دنائيز ، وعلى أهل الشام منهم شكى حفلة ، والملاتة قساط ريت ، وعلى أهل مصر روب حفظة ، وكوة ، وعسل \_ لا يحفظة نافع \_ كذلك ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا

[ ١٩٤٧ ] ه ط : ( ١ / ٢٧٥ ) (١٧) كتاب الزكاة \_ (٢٤) باب جزية أهل الكتاب والمجوس وفيه زيادة : قوعلى أهل الورق أربعين درهما » ( رقم ٤٣ ) .

وقال اليهقى فى للعرفة : 3 سقط من متن الحديث : قوعلى أهل الووق أوبعين درهما > ( المعرفة ٧ / ١٧٤ ) وكلام الشافع, بعد هذا يدل على أنه رواه فى الحديث ، فسقط من بعض الرواة إليه الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ،ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة (١) أيام.

[ ۱۹۴۸ ] قال الشافعي رحمه الله: وقد روى أن عمر ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين، وعلى أهل البُسر، وعلى أهل الأوساط أربعة وعشرين ، وعلى من دونهم اثنى عشر درهما . وهذا في الدراهم (٢) أشبه بمذهب عمر بأنه عدل الدراهم في الدية اثنى عشر درهما بدينار .

(١) ﴿ ثَلَالَةً ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

[ 1868 ] السنق الكبرى لليهيفتي : ( 9 / 193 ) كتاب الجزية \_ باب الزيادة على الدينار بالصلح \_ من طريق أبى يكر بن أبي شية ، عن على بن صبور ، عن الشياش ، عن أبي عود محمد بن عبد الله قال: وضع عصر بن الحظاب يؤائي يعنى في الجزية على رؤوس الرجال على الذين ثمانية وأربعين درهما ، وعلى الوسط أربعة وعشرين وعلى الفقيل التر عشر درهما .

قال البيهقي : وكذلك رواه قتادة ، عن أبي مخلد ، عن عمر .

قال : وكلاهما مرسل . كما ذكر البيهقي أن الشافعي رحمة الله تعالى عليه \_ روى في القديم عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب أن عمر ولي الله الله الله الله السواد زاد عليهم ، وإذا افقروا وضع عنهم .

> قال: وهذا منقطع . كما ذكر البيهقي روايات أخرى للشافعي في القديم :

ا عن روح بن عبادة السهمى، عن ابن أبي عروية ، عن ثقادة ، عن أبي مجلز أن عمر بن
 الخطاب جعل على الغنى من أهل الذمة ثمانية وأربعين ، وعلى الوسط أربعة وعشرين وعلى
 الفقير أتى عشر درهما .

وقال البيهقي : وهذا منقطع .

٣- وذكر حديث ابن علية ، عن أبوب ، عن نافع ، عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب على أهل الشام أربعة دناتير ، ومُدَّيِّن من قمح ، وعلى أهل مصر أربعة دناتير ، وأردبا من قمح ، وعلى أهل العراق أربعين درهما وخسة عشر صاعا من حتلة .

٣. وذكر حديث شبابة عن شعبة عن الحكم ، عن عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب قال لمتمان بن حنيف: ﴿ والله لا تجهدهم إن أخذت من كل جريب قفيزا ودرهما ، وكان عليهم

ثمانية وأربعين فجعلها خمسين ». وهذا الخبر الأخير رواه أبو عبيد في الأموال ( ص ٢٣ رقم ١٠٥) عن أبي النضر ، والحجاج ،

وهدا اخبر الاخير رواه ابو عبيد في الأموال لا ص 21 رقم 10.4 عن ابني النصر ، والحجاج عن شعبة به.

وابن رجب فى الاستخراج لأحكام الخراج فى موضعين ( ص : ١٣ ، ١٧ ) وقال فى الموضع الأول : قال الإمام أحمد وأبوعبيد : أصح شىء فى الخراج عن عمر رُؤُكِي حديث عمرو بن ميمون ملنا . وقال فى لملوضم الثانى : خرجه الأثرم .

كما رواه البغوى في الجعديات ( ٧٥/١ ) عن على بن الجعد ، عن شعبة به .

ولفظه فيما يخص موضوعنا : « ثم أثاء عثمان بن حنيف ، فجعل يكلمه من وراء الفسطاط يقول: والله لو وضعت على كل جريب درهما وقفيزا من طعام ، وزوتنا على كل رأس درهمين لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم . قال: فكان ثمانية وأربعين ، فجعله خمسين » . [ ۱۹۶۹ ] أخبرنا سفيان بن عينة ، عن أبى إسحاق ، عن حارثة بن مُصْرَب (١): أن عمر بن الخطاب فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة ، فمن حبسه مرض أو مطر أثنق من ماله .

قال الشافعي رحمه الله : وحديث أسلم ضيافة ثلاثة أيام أشبه؛ لان رسول الله ﷺ جعل الضيافة ثلاثا ، وقد يكون(٢٠ جعلها على قوم ثلاثا وعلى قوم يوما وليلة ، ولم يجعل علم أخرين ضيافة ،كما يختلف صلحه لهم ، فلا يرد بعض الحديث بعضا .

### [ ٢٦ ] بلاد العنوة

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا ظهر الإمام على بلاد من بلاد (<sup>۱۲)</sup> أهل الحرب ونفي عنها أهلها، أو ظهر على بلاد وقهر أهلها ، ولم يكن بين بلاد<sup>(1)</sup> الحرب التي ظهر عليها وبين بلاد الإسلام مشرك، أو كان بيته وبينهم مشركون لا يمنمون أهل الحرب الذين ظهر<sup>(٥)</sup> على بلادهم ، وكان قاهرا لمن بقى محصورا ومناظرا له ،وإن لم يكن محصورا ، فسأله أولئك من العدو أن يدع لهم أموالهم على شيء يأخذه منهم فيها، أو منها ، قل، أو كثر، لم يكن ذلك له<sup>(٢)</sup> لائها قد صارت بلاد المسلمين (٧) وملكا لهم ،ولم يجز له إلا قسمها بين أظهرهم.

[ ١٩٥٠ ] كما صنع رسول الله ﷺ بخيير فإنه ظهر عليها وهو في عدد ، المشركون

(١) في ( ب ) : ﴿ مضر ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ) .

(۲) في (ظ): ٩ وقد يجوز أن يكون ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .
 (٣) ه من بلاد ٤ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(٤) في ( ظ) : ( يكن ببلاد ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ).

(٥) في ( ب) : ﴿ الذِّينَ ظهروا ﴾ ، وفي ( ظ ) : ﴿ من ظهر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

(٦) ( له ) : ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ) .
 (٧) ف. ( ظ) : ( بلادا للمسلمين ) ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

[ ١٩٤٩ ] ها الأموال لأبي عبيد : (ص : ٧٠) باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا علم دينهم . رقم (٩٩٥) ـ من طريق سفيان بير عبينة به .

وقد رواه البيهتي من طبق الشاقعي في السن الكبرى ( 4 / 191 ) ، والمعرفة ( ۷ / ۱۹۲ ) . المراحة ( ۷ / ۱۹۲ ) . المراحة ( ۱۹۰ على المراحة ) ( ۱۹۵ على المراحة ) المراحة المراحة ( المراحة ) على المراحة ، عن المراحة المراحة على المراحة المراحة

ابن أخطب ؟ قال: أذهبته الحروب والنفقات ، فوجـدوا المسك، فقتل ابن أبي الحُقَيَق وسبي نساءهم =

من أهلها أكثر منه (١٠)، وقريها مشركون من العرب غير يهود ، وقد أرادوا منمهم منه ، فلما 
بان له أنه قاهر لهم (١٠كتــــم أموالهم كما يقسم ما أحرز في بلاد المسلمين وخمسها ، وسالوه 
وهم متحصون منه لهم شوكة ثابتة أن يؤمنهم، ولا يسبى ذراريهم، فأعطاهم ذلك؛ لأنه 
لم يظهر على الحصون ومن فيها فيملكها المسلمون، ولم يعطهم رسول الله ﷺ ذلك 
فيما ظهر على منا الأموال إذ رأى أن لا قوة بهم على أن ييرزوا عن الحصون لمنع 
الاموال، وكذلك لم يعطهم ذلك في حصن ظفر فيه بصفية بنت حيى/ وأعنها، وصارت 
في يليه؛ لأنه ظهر عليه كما ظهر على الأموال ، ولم يكن لهم قوة على منعه إياه.

ص

(١) في (ب): (منهم)، وما أثبتناه من (ص، ظ).
 (٢) لهم، : ساقطة من (ب)، وأثبتناها من (ص، ظ).

حب المستعد من (ب) ، ووسيدا من أص ، ها .
 وفراريهم ، وأراد أن يجليهم ، فقالوا: يا محمد ، دعنا تعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا

لك ولكم الشطر . وكان رسول الله ﷺ يمطى كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر ، وعشرين وسقا من شعير . (رقم ٢٠٠٦ ) .

وللَّـكُ :الجلد، وسعية : يهودى من بن النفير هر عم حبى بن أعطب . وهذا الملك كان فيه حلى درواه ابن حباق في صحيحه ( (۱/۷ - ۱۳ - ۱۸ ) أحصد في سنده ( ۱/۷ ا ، ۲۲ ) منخصراء ومن طريق محمد بن إصحاف ، من الزهرى رجد الله بن أبى يحرّ ومغم ولد محمد بن مسلمة قالوا: بقيت بقية من أهل خير تحصنوا ، فسألوا رسول الله 謝 أن يحقق دماهم ويسيرهم فقط تسمع بلك أهل فلك ، فترلوا على مثل ذلك ، فكانت لرسول الله 瓣 غاصة ؛ لأنه لم يوجف علها بغيراً ولا ركان .

وهذا مرسل .

بعد من طريق جويرية عن مالك ، عن الزهرى أن سعيد بن المسيب أخيره أن رسول الله 纖 اقتح بعض خير هنزة . (قيم ٢٠١٧) ومن طريق ابن وصب عن مالك ، عن ابن شهاب أن خيير كان بعضها عنزة ربعضها صلحا والكتية أكثرها عنزة وفيها صلع . قلت المالك : وما الكتية ؟ قال : أرض خير ، ومن أربعون ألف طفل الى نعلة إلى (رئم ٢٠١٧) .

ومن طريق ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال: بلغنى أن رسول الله ﷺ افتح خير عنوة بعد القتال ، ونزل من نزل من أملها على الجلاء بعد القتال. ( رقم ٣٠١٨ ) . وكل هذه الأخبار موسلة ، لكنها قرية نما رواه الشافعر تعلقاً .

ومن طريق سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن يشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله ﷺ خير نصفين : نصفا لنوائبه وحاجته ، ونصفا بين المسلمين ، قسمها بينهم على لمانية عشر سهما .

وقد بين الحظامي في معالم السنر لم قبل ﷺ ذلك ، مع أن الأرض إذا قدمت عنوة خمست ثم قسمت على المقاتلين ! دين أن تعيير قام بضها عربة ، فهي غنائم ، ومعهم لم يوضع نما يور ولا ركاب، • ذكان خاصاً لرسول الله ﷺ ولمنه مع يدل المان تعالى من حاجته رؤاته ، ومصالح المسلمين ، فقيل والى الكل كله فشروت فها الشمة على الشعف ، واقد بين ذلك الزهريء را مانس من أن والم ( ۱۲ / ۱۱ ۱۱ ) وهذا أيضا يويد ما ذكر السائس . والله عز وجل وتعالى أعلم . وتشير دراية الشافس أوضع من كل هذا الروايات وأصراع، ولم أجد مثلها منظ هر .

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا كل ما ظهر عليه من قليل أموال المشركين أو كثيره، أرض ، أو دار ، أو غيره لا يختلف ؛ لانه / غنيمة ، وحكم الله عز وجل في الغنيمة أن تخمس .وقد بين رسول الله ﷺ أن الأربعة الاخماس لمن أوجف عليها بالخيل والركاب .

وإن ظهر المسلمون على طرف من أطراف المشركين حتى يكون بهم قوة على منعه من المشركين ، وإن لم ينالوا المشركين فهو بلد عنوة يجب عليه خمسه(۱)، وقسم أربعة أخماسه بين من أوجف عليه بخيل أو ركاب إن كانث(۲) فيه عمارة ، أو كانت لأرضه قيمة .

قال الشافعي رحمه الله: وكل ما وصفت أنه يجب على الإمام (٣) قسمه فإن تركه الإمام ولم يقسمه فوقفه على المسلمين (٤) أو تركه لاهله ودحكم الإمام فيه ؛ لأنه مخالف للكتاب ثم السنة مما ، فإن قبل: فأين ذكر ذلك في الكتاب؟ قبل: قال الله عز وجل: ﴿وَاعْلَمُوا أَنْما عَنْهَمُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنْ للهِ حَمْسُهُ وللرَّسُول ﴾ الآية [ الاندان: ٤١] ، وقسم رسول الله ﷺ الاربعة الاخماس على من أوجف عليه بالخيل والركاب من كل ما أوجف عليه من أرض ، أو عمارة ، أو مال ، وإن تركها لاهلها اتبع أهلها بجميع ما كان (٥٠) في اليبهم من غلتها ، فاستخرج من أيديهم وجعل أجر لهم (٢) مثلهم فيما قاموا عليه فيها ، وكان لاهلها أن يتبعوا الإمام بكل ما فات منها (٧) لأنها أموالهم أفاتها .

قال: فإن ظهر الإمام على بلاد عنوة فخمسها ، ثم سأل أهل الأربعة الأخماس (٨) ترك حقوقهم منها ، فأعطوه ذلك طبية به أنفسهم ، فله قبوله إن أعطوه إياه وقفاً(٩) على المسلمين أو على أى وجه أعطوه إياه ، وكان كمال من أموالهم أعطوه إياه ١٠٠ يضمه حيث يرى ، فإن تركد ١١٠ كالوقف على المسلمين فلا بأس أن يُقبَلَه (١٢٠ من أهله وغير أهمله عما يبووز للرجل أن يُقبَلَم به أرضه . وأحسب عمر بن الخطاب إن كان صنع هذا في شيء

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( قسمه ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ٩ وركاب إن كان ٤ ، وفي ( ظ ) : ٩ أوركاب كانت ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) د على الإمام ؟ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): ( فوقفه المسلمون ؛ ،وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ) : ﴿ صار ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٦) ( لهم ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .
 (٧) في ( ب ): ( فيها ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>A) في ( ص ) : ﴿ أَخِمَاسُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩ \_١٠ ) ما بين الرقمين سقط مِن ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١١) في (ب): ( تركوه ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٢) يُعلى بلط. إياء يعمل فيه مقابل مال ينفعه إليه أو حصة ، وفي المصباح : تَقَبَّلتُ العمل من صاحبه إذا النبت بعد . النبت بعد .

من بلاد العنوة إنما استطاب النمس أهلها عنها فصنع ما وصفت فيها ، كما استطاب النبى ﷺ أنفس من صار فى يديه سبى هوازن بـ د حنين ، ، فمن طاب نفسا رده ، ومن لم يطب نفسا لم يكرهه على اخذ ما فى يديه .

### [ ٢٧ ] بلاد أهل الصلح

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: فإذا غزا الإمام قوما فلم يظهر عليهم حتى عرضوا عليه الصلح على شيء من أرضهم ،أو شيء يؤدونه عن أرضهم فيه ما هو أكثر من إلجزية ، أو مثل الجزية ، فإن كانوا عن تؤخذ منهم (١) الجزية وأعطوه ذلك على أكثر من إلجزية ما قبله ألم يقله منهم وليس له قبوله منهم إلا على أن يجرى عليهم الحكم ، وإذا قبله كتب بينه وينهم كتابا بالشرط (٢١) ينهم وأصحا يعمل به من جاه بعده ، وهذه الأرض علولة لأهلها الذين صالحوا عليها على ما صرلحوا عليه (٢١) إن صالحوا عليه (١٠) أن يؤدوا عنها شيئا فهي علوكة لهم على ذلك ، وإن هم صالحوه على (١٠) أن يؤدوا عنها شيئا فهي علوكة لهم على ذلك ، وإن هم صالحوه بما صالحوهم عام اصالحوهم على ما شرطوا على أن الأرض لهم وعليهم أن يؤدوا كنا من الحنطة ، أو يؤدوا من عليه ، وإن صالحوا على أن الأرض لهم وعليهم أن يؤدوا كنا من الحنطة ، أو يؤدوا من ما ورعا في (٢٧) الأرض كذا من الحنطة ، له (١٨) يجز حتى يستين فيه ما وصفت فيمن صالح على صدقة ماله (١٠) .

وإذا صالحوهم على أن الأرض كلها للمشركين فلا بأس أن يصالحوهم(١٠) على ذلك، ويجعلوا عليهم خرجا(١١) معلوما ، إما شيء مسمى يضمنونه في أموالهم كالجزية، وإما شيء مسمى يؤدى عن كل أذرع(١٦) من الأرض كذا من الحنطة (١٦)، أو غيرها إذا

```
(١) و منهم ؟ : ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ) .
```

<sup>(</sup>٢) في ( ظ) : ﴿ بِالشَّرُوطُ ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب) : ( صالحوا على ؟ ، وفي ( ظ ) : ( صالحوا عليه ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ إِن صَالَحُوا عَلَى ﴾ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص ،ظ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ( صالحوا ، ) وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : و شركاه لهم ٤ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ص ، ظ) : ٥ من ، وما اثبتناه من ( ب ) .
 (٨ - ١٣ ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، واثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٩) سياتي هذا - إن شاه الله عز وجل - في الكتاب وقم (٤٣) من هذا الجزء ، وهو كتاب و الجزية على شيء من أموالهم ، .

<sup>(</sup>١٠) في (ب): ﴿ يَصَالَحُهُم ﴾ ، وما أثبتناه من ﴿ ص ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ﴿ خُرَاجًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ) : ١ زرع ١ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

كان ذلك إذا جمع مثل الجزية أو أكثر ، ولا خير في أن يصالحوهم على أن الأرض كلها للمشركين،/ وأنهم إن زرعوا شيئا من الأرض فللمسلمين من كل جريب أو فدان زرعوه 1/95 مكيلة معلومة ،أو جزء معلوم؛ لانهم قد يزرعون فلا ينبت ، ويقل ، ويكثر ،ولا

ظ(٦) ۲۳ /ب

يأتي كأقل الجزية ، أو يجاوز ذلك . وأهل الصلح أحرار إن لم يظهر عليهم ، ولهم بلادهم إلا ما أعطوه منها. وعلى الإمام أن يخمس ما صالحوا عليه، فيدفع خمسه إلى أهله ، وأربعة أخماسه إلى أهل الفيء ، فإن لم يفعل ضمن في ماله ما آستهلك عليهم منه كما وصفت في بلاد العنوة، وعلى الإمام أن يمنع أهل العنوة والصلح لأنهم أهل جزية كما وصفته يمنع أهل الجزية.

يزرعون ، ولا يكونون حينئذ صالحوه (١) على جزية / معلومة ولا أمر يحيط العلم أنه

# [ ٢٨ ] الفرق بين نكاح نساء (٢) من تؤخذ منه الجزية وتؤكل ذبائحهم

قال الشافعي رحمه الله: حكم الله عز وجل في المشركين حكمان: فحكم أن يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا ، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا <sup>(٣)</sup>.

قال :وأحل الله عز وجل نساء أهل الكتاب وطعامهم . فقيل: طعامهم ذبائحهم ، فاحتمل إحلال الله نكاح نساء أهل الكتاب وطعامهم ، كل أهل الكتاب وكل من دان دينهم، واحتمل أن يكون أراد بذلك بعض أهل الكتاب دون بعض ، فكانت دلالة ما يروى عن النبي ﷺ ثم ما لا أعلم فيه مخالفا أنه أراد : أهل التوراة والإنجيل من بني إسرائيل دون المجوس . فكان في ذلك دلالة على أن بني إسرائيل المرادون بإحلال النساء والذبائح ، والله أعلم .

قال الشافعي رحمه الله : ولم أعلم مخالفًا في أن لا تنكح نساء المجوس ، ولا تؤكل ذبائحهم ، فلما دل الإجماع على أن حكم أهل الكتاب حكمان : وأن منهم من تنكح نساؤه وتؤكل ذبيحته ،ومنهم من لا تنكح نساؤه ولا تؤكل ذبيحته ،وذكر الله عز وجلُّ نعمته على بني إسرائيل في غير موضع من كتابه ،وما آتاهم دون غيرهم من أهل دهرهم، كان من دان دين بني إسرائيل قبل الإسلام من غير بني إسرائيل في غير معني بني إسرائيل<sup>(٤)</sup> أن ينكح؛ لأنه<sup>(٥)</sup> لا يقع عليهم اسم<sup>(٦)</sup> أهل الكتاب، بأن آباءهم كانوا غير أهل الكتاب

<sup>(</sup>١) في (ظ) : (ضالحوا ٤) وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>٢) ( نساء ٤ : ساقطة من( ب )، وأثبتناها من (ص ،ظ ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( أو يسلموا ٤، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، ب) : د من بني إسرائيل ، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ( ينكح آباؤهم لأنه ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) (اسم ): ساقطة من (ص ، ب) ، وأثبتناها من (ظ)

[ ۱۹۵۱ ] أخبرنا إبراهيم بن محمد ،عن عبد الله بن دينار، عن سعد الجارى أو عبد الله بن سعد(۱) مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم ، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا ، أو أضرب أعناقهم .

قال الشافعى رحمه الله تعالى: فمن كان من بنى إسرائيل يدين دين اليهود والنصارى الكح<sup>(٢)</sup> نساؤه واكتلت ذبيحته ، ومن نكح نساؤه باللك<sup>(٣)</sup> نسبى منهم أحد وطىء بالملك، ومن دان دين بنى إسرائيل من غيرهم لم تنكح نساؤه ، ولم تؤكل ذبيحته ، ولم توطأ ألمته ، وإذا لم تنكح نساؤه م ولم<sup>(٤)</sup> تنكح منهم امرأة.

۹۳/ب ظ(۲) قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن كان الصابتون والسامرة من بني إسرائيل ودانوا دين اليهود والنصارى فلأهل التوراة منهم النوراة ولأهل/الإنجيل الإنجيل الإنجيل تنكح(١٦) نساؤهم، واكلت(١٧ فبالتحهم وإن خالفوهم في فرع(١٨)من دينهم؛ لانهم فروع(١٩ قد يختلفون بينهم، وإن خالفوهم في أصل النوراة (١٠ لم تؤكل ذبائحهم ولم تنكح نساؤهم.

قال الشافعي رحمه الله: وكل من كان من بني إسرائيل تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم بدينه باليهودية والنصرائية حل ذلك منه حيثما كان محاربا ، أو مهادنا ، أو معطيا للجزية ، لا فرق بين ذلك علمته(۱۱) . غير أني أكره للرجل النكاح ببلاد الحرب خوف الفتنة والسباء عليه وعلى ولده من غير أن يكون مُحَرَّاً، والله أعلم .

(١) في ( ب ) : ﴿ ابن سعيد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ).

(٢) في ( ب ) : ( نكح ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(٣) و بالملك ، : ساقطة من ( ب ، ص ) ، واثبتناها من ( ظ ) .
 (٤) في ( ب ) : و نساؤهم ولم ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(٥) في (ب) : « اليمين لم » ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ) .

(٦) في ( ب ) : ﴿ فَلَأْصُلُ التَّوْرَاةُ وَلَأْصُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

(٧) في ( ص ، ب ): ﴿ وأحلت ؛ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

(A) في (ظ) : ( فروع ، ) وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٩) ( فروع ؛ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

(۱۰) فی ( ظ ) : ۹ الدینونة ¢ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) . (۱۱) ۹ علمته ¢ : ساقطة من ( ص ، ب ) ، وائبتناها من ( ظ ) .

[ ۱۹۵۱ ] سبق برقم [ ۱۳۶۲ ] ، ولم أجده ُعند غير الشاقعي، وقد رواه البيهقي في المعرقة ( ٧/ ١٤٠ ـ ١٤١). وفي السنن الكبري ( ٢١٦/٩ ) .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن ارتد من نساء اليهود إلى النصرانية ، أو نساء (١) النصاري إلى اليهودية ، أو رجالهم لم يقروا على الجزية ، ولم ينكح من ارتد عن أصل دين آبائه ، وكذلك إذا ارتدوا إلى مجوسية أو غيرها من الشرك؛ لأنه إنما أخذ هذا<sup>(٢)</sup> منهم على الإقرار على دينهم ، فإذا بدلوه بغير الإسلام حالت حالهم عما أذن<sup>(٣)</sup> بأخذ الجزية منهم عليه، وأبيح من طعامهم ونسائهم .

## [ ٢٩] / تبديل أهل الجزية دينهم

قال الشافعي رحمة الله عليه: أصل ما نبني عليه أن الجزية لا تقبل من أحد دان دين كتابي إلا أن يكون آباؤه أو هو دانوا <sup>(٤)</sup>ذلك الدين قبل نزول القرآن<sup>(٥)</sup> . وتقبل<sup>(٢)</sup> من كل من يثبت على دينه ودين آبائه قبل نزول القرآن ما ثبتوا على(٧) الأديان التي أخذت الجزية منهم عليها . فإن بدل يهودي دينه بنصرانية أو مجوسية ، أو نصراني دينه بمجوسية أو يهودية (٨)، أو بدل مجوسي دينه (٩) بنصرانية ، أو انتقل أحد منهم من (١٠) دينه إلى غير دينه من الكفر مما وصفت ،أو التعطيل ،أو غيره ، لم يقتل ؛ لأنه إنما يقتل من بدل دين الحق وهو الإسلام، وقيل له (١١): إن رجعت إلى دينك أخذنا منك الجزية ، وإن أسلمت طرحناها عنك(١٢) فيما يستقبل ونأخذ منك حصة الجزية التي لزمتك إلى أن أسلمت ، أو بدلت وإذا بدلت بغير الإسلام نبذنا إليك ونفيناك عن بلاد الإسلام ؛ لأن بلاد الإسلام لا تكون دار مقام لأحد إلا مسلم، أو معاهد، ولا يجوز أن نأخذ منك الجزية على غير الدين الذي أخذت منك أولاً عليه. ولو أجزنا هذا أجزنا أن يتنصّر وثني اليوم، أو يتهود ،أو يتمجس، فنأخذ منه الجزية فيترك قتال الذين كفروا حتى يسلموا، وإنما أذن الله عز وجل بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل محمد ﷺ وذلك خلاف ما أحدثوا من الدين بعد رسول الله ﷺ ، فإن كان له مال بالحجاز قيل: وكل به، ولم يترك يقيم إلا

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( أو من نساه؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) د هذا ، : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من (ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( عما أخذ إذن ١ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( أو هودان ٤ ، وفي ( ظ ) : ( أوهم دانوا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) . (٥) في (ظ): ١ الفوقان؟، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>٧ .. ٧) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>A) د أو يهودية ١ : ساقطة من (ص، ب) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ دينه ٤: ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ،ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : (عن ٤ ، وما أثبتناه من( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ لَهُ ﴾ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ عنك ﴾ : ساقطة من ﴿ ظ ﴾ ، وأثبتناها من ﴿ ص ، ب ﴾ .

بالانا ، وإن كان له مال(۱) بغير الحجار لم يترك يقيم في بلاد الإسلام إلا بقدر ما يجمع ماله، فإن أبطأ فاكثر ما يوجل إلى الخروج من بلاد الإسلام أربعة أشهر؛ لأنه أكثر مدة جعلها الله لغير الذمين من المشركين ، واكثر أمد جعله(۱۷/سول الله ﷺ لهم. قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مَرَافَةٌ مَنَ اللهُ وَرَسُولُهِ إِلَى اللهِي عَاهَدُتُمْ مَنْ المُشْرِكِينَ ۞ (الوبة، ق. وأ الربيع إلى: ﴿ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهُ ﴾ (الدونة: ١٢) ، فأجلهم الذي ﷺ ما أجلهم الله من أربعة أشهر .

39 \1

قال الشافعي رحمه الله : فإذا لحق بدار الحرب فعلينا أن نودي إليه (٢٧ ماله وليس لنا أن نغتمه بردته/ عن شرك إلى شرك لما سبق من الأمان له ، فإن كانت له زوجة وولد كبار وصغار لم يدلوا أديانهم ، أقرت الزوجة والولد الكبار والصغار في بلاد الإسلام، وأخذ من ولده الرجال الجزية ، وإن ماتت زوجته أو أم ولله ولم تبلل دينها وهي على دين يؤخذ من أهله الجزية أقر ولدها الصغار ، وإن كانت بللت دينها وهي حية معه ، أو بدلته ماتت ، أو كانت وثنية وله ولد صغار منها فقيهم قولان: أحدهما: أن يخرجوا ؛ لأنه لا دمة لايهم ولا أنهم يقرون بها في بلاد الإسلام . والثاني : لا يخرجون ؛ لما سبق لهم من الذمة ، وإن لم يبدلوا هم (٤٠).

قال الشافعي رحمه الله: وإذا قلت في زوجته، وولده الصغار<sup>(٥)</sup>، وجاريته، وعبده، ومكاتبه ، ومديره، أقر في بلاد الإسلام فأراد إخراجهم وكرهو، فليس ذلك له، وآمره فيمن يجوز له بيعه من رقبقه أن يُوكَل به ، أو بيبعه ، وأوقف عالاً إن وجدات له، وأشهد عليه أنه ملكه للنفقة عليه، وإن لم أجد له شيئا فلا شيء له يوقف (٧)، ونفيته بكل حال عن بلاد الإسلام إن لم يسلم أو يرجع إلى دينه فللذي أخذت عليه منه الجزية . وإذا مات قبل إخراجه (٨) وَرَثَّتُ ماله من كان يرثه قبل أن يبلد دينه ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة ، ويؤرث الوثني الكتابي والكتابي الوثني (٤) أن الجنور كله ملة واحدة ، ويؤرث الوثني الكتابي والكتابي الوثني (٤٠) الإسلام ملة .

<sup>(</sup>١) د مال ، : ساقطة من ( ص ، ب ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في(ب): ٥ مدة جعلها ، ، وما أثبتناه من (ص، ظ).

 <sup>(</sup>٣) ( إليه ) : ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ) .
 (٤) في ( ب ): ( وإن بدلوا هم ) ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٥) في (ب): (الصغير)، وما البتناه من (ص، ظ).

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ أُولَادِهِ ﴾ ، وها أثبتناه من (ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( فلا ينشأ له وقف ) ، وفي ( ظ) : ( فلا شيء يوقف ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

 <sup>(</sup>A) في (ظ): ٤ خروجه ٤، وما أثبتناه من (ص، ، ب).

<sup>(</sup>٩) و والكتابي الوثني ) : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

#### [ ٣٠] جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه

قال الشافعي رحمه الله : جماع الوفاء بالنذر وبالعهد ، كان بيمين ، أو غيرها في قول الله تعالى (١): ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودِ﴾ [ المائدة ١٠] / وفي قوله: ﴿ يُوفُونَ بالنَّذُر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطيرًا ﴿ ﴾ [ الإنسان ]، وقد ذكر الله عز وجل الوفاء بالعقود بالأيمان في غير آية من كتابه ،منها قوله عز وجل (٢): ﴿ وَأُوثُوا بِعَهْدُ اللَّهُ إِذَا عَاهَدُتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْد تَوْكيدهَا ﴾ قرأ الربيع الآية وقوله (٣): ﴿ يُوفُونَ بَعَهْد اللَّه وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقُ 🕤 ﴾ [ الرعد ] مع ما ذكر به الوفاء بالعهد .

قال الشافعي رحمه الله: وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت(٤) به وظاهره عام على كل عقد، ويشبه والله أعلم ـ أن يكون أراد الله عز وجل أن يوفي بكل عقد كان<sup>(٥)</sup> بيمين أو غير يمين وكل عقد(٦) نذر إذا كانت في العقد لله طاعة ، أو لم يكن فيما(١٧) أمر بالوفاء منها معصية .

فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت والأمر فيه كله مطلق؟ ومن أين كان لأحد أن ينقص عهدا بحال (٨)؟ قيل: الكتاب ، ثم السنة .

[ ١٩٥٢] صاح رسول الله ﷺ قريشا بالحديبية على أن يرد من جاء منهم فأنزل الله تبارك وتعالى في امرأة جاءته منهم مسلمة: ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحُنُوهُنَّ

- (١) في ( ب ): ﴿ قوله تعالى ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .
- (٢) في ( ص ) : ﴿ قُولُ اللَّهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .
  - (٣) في ( ص ) : ﴿ فقال ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .
- (٤) في (ظ) : ١ خوطب، ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
- (٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .
- (٧) في (ظ) : (أو لم يكن له فيما ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .
- (٨) في ( ب ) : ( بكل حال ) وهو خطأ يقلب المعنى ، وما أثبتناه من (ظ ، ص) .

هوجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط عمن خرج إلى رسول =

<sup>[</sup> ١٩٥٢ ] ﴿ خ : ( ٣ / ١٣١ \_ ١٣٢ ) ( ٦٤ ) كتاب المغارى \_ ( ٣٥ ) باب غزوة الحديبية \_ من طريق ابن شهاب الزهرى ، عن عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله ﷺ في عمرة الحديبية ، فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله ﷺ سهيل ابن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه ، وأبي سهيل أن يقاضي رسول الله ﷺ إلا على ذلك ـ كاتبه رسول الله ﷺ ، فرد رسول الله ﷺ أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأت رسول الله ﷺ أحدٌ من الرجال إلا رده في تلك المدة ، وإن كان مسلما .

اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنِ ۗ الآية (١) [ المتحنة: ١٠ ]، ففرض الله عز وجل عليهم الا ترد النساء وقد اعطوهم رد من جامهم(٢)منهم وهن منهم(٢)، فعيسهم(٤)رسول الله ﷺ بأمر الله عز وعلا.

۹۶ / ب ظ(۲) [ 1907] وعاهد رسول الله ﷺ قوما / من المشركين فانزل الله جل وعز عليه: ﴿ وَهَرَاوُهُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّذِينَ عَاهَدُتُم مِنَ المُشْرِكِينَ ۞ الآية [النوية] وانزل: ﴿ كَيْفُ يَكُونُ للمُشْرِكِينَ عَهِدُ عِندُ اللّهِ وَعِندُ رَسُولِهِ ﴾ [ النوية : ٧ ] ﴿ إِلّا اللَّذِينَ عَاهَدُتُم مِنَ المُشْرِكِينَ ثُمُ لَمْ يَقُصُمُ كُمْ شَيْاً﴾ الآنة [ النانة : ٤ ] .

(١) ﴿ الآية ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من( ص ) .

(٢) في ( ب ) : ٩ جاء ٤، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(٣) في (ظ) : ( ومن هن منهم ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٤) في ( ب ) : ( فحبسهن ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

الله 養 ، وهى عاتق [ أى بالغ ] فجاه أهلها يسألون رسول الله 養 أن يرجعها إليهم ، حتى أنزل
 الله تعالى فى المؤمنات ما أنزل . (رقم - ٤١٨ ـ (٤١٨ ) .

قال أبن حجر في الفتح ( ٧ / ٤٥٤ ) : أي من استثنائهن من مقتضى الصلح على رد من جاء نهم مسلما .

. وفي رواية أبي داود : ثم جاء نسوة مهاجرات ، فنهاهم أن يردوهن ، وأمرهم أن يردوا الصداق [٣/ ١٩٤٤ - ٢ - ٩ كتاب الجهاد ــ ١٦٨ باب في صلح العلو ــ رقم ٢٧٦٥ ] .

[ ۱۹۵۳ ] ه المستدرك: ( ٣ / ١٥ - ٢٥ ) المغازى - من طريق حياد بن العوام ، عن سفيان بن حيون ، عن الحكم ، عن منتخم ، عن غيلة ، عن بن غيلة ، عن ابن عباس والله المحكم ، عن منتصب غيلة ، عن ابن عباس والله على المحكم ، عن المحكم المح

وفي ( ٢ / ٣٣١ ، ١٧٩/٤ ) في تفسير سورة براءة من طريق شعبة ، عن سليمان الشبياني ،

عن الشعبى ، عن المحرر بن أبى هريوة ، عن أبيه . وفى اللباس من طريق شعبة ، عن المغيرة ، عن الشعبي به .

قال : أبو هميرة: كنت مع على ـ رضى الله تعالى عنه ـ حين بعثه النبي ﷺ بيراءة إلى أهل مكة، فالد نكفت أشاري حص مصعل صريق، ققيل أنه بأبى غير، كنت تادين ؟ قفال : أبرنا أن نادي أنه لا بإيضل الجذ إلا نقس طومة ومن كان يته ربين رسول الله ﷺ عهد فاجله وسنته إلى أربيعة أشهر ، فإذا مشرك. الانجيز فإن الله بزيم من الشركين روسرله ، ولا بإطرف باليت عينان و لا يعجر بعد العالم عشرك.

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

وقد مضى حديث زيد بن يشغ عن على رُطِيُّ ، وفي هذا الحديث : و ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فاربعة أشهر ،

[ انظر تخريج رقم ١٩٣١ ] .

فإن قال قاتل: كيف كان النبي ﷺ صالح أهل(١٠) الحديبية ، ومن صالح من الشركين؟ قبل: كان صلحه لهم طاعة لله ،إما عن أمر الله عز وجل بما صنع نصا ، وإما أن يكون الله تبارك وتعالى جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ،ثم أنزل قضاءه عليه فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه ، ونسخ رسول الله ﷺ فعله بقعله بأمر الله ،وكل كان لله طاعة في وقته .

فإن قال قائل: وهل لاحد أن يعقد عقدا مفسوخا<sup>(۲۲)</sup> ثم يفسخه ؟ قبل له: لبس أن يبتدئ عقدا مفسوخا <sup>(۲۲)</sup> وإن كان<sup>(۱۶)</sup> ابتدأه نعليه أن يقضه ، كما لبس له أن يصلى إلى ببت المقدس ثم يصلى إلى الكعبة ؛ لأن قبلة ببت المقدس قد نسخت .

[ 1901 ] ومن صلى إلى بيت المقدس مع رسول الله ﷺ قبل نسخها فهو مطبع لله جل وعز كالطاعة له حين صلى إلى الكعبة . وذلك أن قبلة بيت المقدس كانت طاعة لله قبل تنسخ ، ومعصية بعد ما نسخت ، فلما قبض رسول الله ﷺ تناهت فرائض الله عز وجل فلا يزاد فيها ولا ينقص منها ،فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص ، وعليه أن يرجع عن المعصية، وهذا فرق بين نبى الله وبين من بعده من الولاة في الناسخ والمنسوخ ، وفي كل ما وصفت دلالة على أن ليس للإمام أن يعقد عقداً غير مباح له، وعلى أن عليه إذا عقده أن يفسخه ، ثم تكون طاعة الله في نقضه .

فإن قيل: فما يشبه هذا ؟ قيل له: هذا مثل ما(٥) قال رسول الله ﷺ:

[ ١٩٥٥] د من نذر أن يطبع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه › .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ فَكِيفَ كَانَ صَلَّحَ رَسُولَ اللَّهُ أَهْلَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢ ، ٣) في ( ب ): ﴿ منسوحًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص.، ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) (كان ) : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .
 (٥) (له هذا مثل ما ) :سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>[ 1908 ]</sup> قط: ( // 190 ) (18) كتاب الشيئة \_ ( ٤ ) ياب ما جاء في الشيئة \_ عن عبد الله بن دينار ، عن حبد الله بن دينار ، عن حبد الله بن مدرات قال: إن رسول الله عقد انزل مليه الليئة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل الشيئة فاستقبلوها ، وكانت وجوهمم إلى الشام فلستطروا إلى الكعبة (رقم 7 ) .

هخ: ( ١/ ١٤٩ ) (٨) كتاب الصداة ـ ( ٣٣ ) باب ما جاء في القبلة ـ عن مالك به ( رقم ٢٠٣ ) . هم: ( ١/ ٣٧٥ ) (ه) كتاب المساجد ـ ( ٢ ) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ـ من طريق مالك به رقم ١٣ / ٢٥٦ ) .

<sup>[</sup> ١٩٥٥ ] سبق برقم [ ١٤٢٥ ] في كتاب النذر \_ باب نذر التيرر \_ وخرج هناك .

وأسر المشركون امرأة من الانصار وأخذوا ناقة للنبي(١) ﷺ ، فانفلت:(١) الانصارية على ناقة النبي ﷺ فنذرت إن نجاها الله عز وجل عليها أن تنحرها ،فذكر ذلك(٢) للنبي ﷺ فقال:

[ ١٩٥٦ ] ( لا نذر في معصية (٤)ولا فيما لا يملك ابن آدم ».

قال الشافعى رحمه الله: يعنى ـ والله أعلم ـ لا نذر يوفى به ، فلما دلت السنة على إيطال النذر فيما يخالف المباح من طاعة الله عز وجل دل على إيطال(٥) العقود فى خلاف ما يباح من طاعة الله جل وعز ، ألا / ترى أن نحر الناقة لم يكن معصية لو كانت لها ؟ فلما كانت لوسول الله ﷺ فنلوت بحرها كان نحرها معصبة بغير إذن مالكها ، فيطل عنها عقد النذ .

وقال الله تبارك وتعالى فى الايمان (٦): ﴿لا يُؤَاخِلُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِلُكُم بِمَا عَقْدَتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارُتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةً مَسَاكِينَ ﴾ [ الماهنة: ٨٩ ].

[ ۱۹۵۷] وقال رسول الله ﷺ: ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فلبات الذى هو خير وليكفر عن يمينه ، . فاعلم أن طاعة الله عز وجل آلا يفى باليمين إذا رأى ( ) غيرها خيراً منها، وأن يكفر بما فرض الله جل وعز من الكفارة ، وكل هذا يدل على أنه إنما يولى عقد نظر، وعهد لمسلم أو مشرك كان مباحًا ، لا معصية لله ( ۵) عز وجل فيه . فأما ما فيه لله معصية فطاعة الله تبارك وتعالى في نقضه إذا مضى ، و لا ينبغى للإمام أن يعقده .

(١) فى ( ب) : ﴿ النَّبِي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) . (٢) فى ( ب) : ﴿ فَانطَلْقَت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) . (٣) ﴿ ذَلْك ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

(٤) في (ظ) : د معصية الله ، ، وما أثبتناه من (ص ، ب ). (٥) ف. ( ب ) : د ابطاله ، ، وما أثبتناه من (ص ، بنا )

(٥) فى ( ب ) : ﴿ إيطالُه ﴾ ، وما البتناه من ( ص ، ظ ) . (٦) ﴿ فَى الأيمان ﴾ : سقط مز ( ظ ) ، واثبتناه من (ص ، ب

(٦) و فى الأيمان ، : سقط من( ظ ) ، واثبتناه من (ص ، ب ) . (٧) فى ( ظ ) : د كان ، ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) . (A) فى ( ص ) : « الله ، ، وما اثبتناه من ( ظ ، ب ) .

[ ۱۹۵۲ ] سبق برقم [ ۱۹۲۰ ] فی کتاب النذر \_ باب نذر التبرد \_ وخرج هناك . وانظر كذلك [ ۱۶۲۷ ، ۱۶۲۸ ] .

رحم علم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الم المسلم الم

صالح ، عن أيه ، عن أبي هميرة نحوه . ♦ م: ( ٢/ ١٧٧٧ ) ( ٧٧ ) كتاب الأيمان ــ (٣) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتى الذى هو خير ويكفر عن يمينه ــ من طويق مالك به ( رقم ١٢ / ١٦٠ ) .

1/ 171

224

## [ ٣١]/ جماع نقض العهد بلا خيانة

قال الشافعي رحمه اللّه : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَإِمَا تَخَافَنُ مِن قُومٌ خِيَانَةُ فَانبِكُ . إِلْهُمْ عَلَىٰ سَوَاء إِنَّ اللّهَ لا يُحبُّ الْخَائِينَ ﴿ ۞ ﴾ [ الاندال ] .

قال الشافعي رحمه الله :نزلت في(١) أهل هدنة ، بلغ النبي ﷺ عنهم شيء استدل به على خيانتهم .

قال الشافعي رحمه الله: فإذا جاءت دلالة على أن لم يوف أهل هدنة بجميع ما هادنهم (۲) عليه فله أن ينبذ إليهم ، ومن قلت: له أن ينبذ إليه ،فعليه أن يلحقه بمأمنه ، ثم له أن يحاربه كما يحارب من لا هدنة له .

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال الإمام: أخاف خيانة قوم ولا دلالة له (٣) على خيانتهم من خبر ، ولا عيان ، فليس له - والله أعلم - نقض مدتهم (٤) إذا كانت صحيحة؛ لأن معقولا أن الخوف لخيانتهم (٥) الذي يجوز به النبذ إليهم لا يكون إلا بدلالة على الخوف. ألا ترى أنه لو لم يكن إلا (٢) بما يخطر على القلوب لم تخل القلوب (٢) قبل المقد لهم ومعه وبعده من أن يخطر عليها أن يخونوا ؟

فإن قال قائل: فما يشبهه ؟ قبل:قول الله عز وجل: ﴿ وَاللاّتِي تَعَافُونَ لُشُورَهُنُ لِلْهُ وَهُنُ مُلُورَهُنُ فَيظُوهُنُ وَالْهَجُرُوهُنُ فِي الْمُشَاجِع ﴾ [الساء: ٣٤]، فكان معلوما (٨) أن الرجل إذا عقد على المرأة الكتاح ولم يرها ، فقد يخطر على باله أن تنشر منه بلا دلالة ،ومعقولا عنده أنه إذا أمر(١) بالنظة والهجر والضرب لم يؤمر به إلا عند دلالة النشوز ، وما يجوز به من بعلها ما أربح له فيها .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ( نزلت هذه الآية في ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ( عاهدهم ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٣) د له ٤ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتاها من (ص ، ب) .

 <sup>(</sup>٤) في (ظ): ( هلنتهم ٤ ، وما أثبنناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٥) في ( ط) . « مسلهم ٠ ، وها البناء س ر ص ، ب ٠ .
 (٥) في ( ب ) ؛ د من خيانتهم ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) و إلا ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) ( لم تخل القلوب ١: سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ،ظ ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ): ( معقولاً ؛ ) وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٩) في (ب ) : ﴿ أَمْرُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ض ، ظ ) .

#### [ ٣٢ ] نقض العهد

قال الشافعي رحمه الله : وإذا وادع الإمام قوما إلى (۱) مدة ، أو أخذ الجزية من قوم، فكان الذي عقد الموادعة والجزية عليهم رجلا أو رجالا منهم ، لم تلزمهم حتى نعلم أن من بقي منهم قد أو بذلك ورضيه ، وإذا كان ذلك فليس لاحد من المسلمين منهم (۲) أن من بقي منهم مالا ولا دما (۱۳ ) ، فإن فعل حكم عليه با(٤) استهلك ما كانوا مستقيمين ، وإذا نقض الذين عقد (٥) الصلح عليهم ، أو نقضت منهم جماعة بين أظهرهم فلم يخالفوا الناقض بقول، أو فعل ظاهر ، قبل أن يأتوا الإمام ، أو يعتزلوا بلادهم وبرسلوا إلى الناقض بقول، أو فعل ظاهر ، يكون الذين نقضوا خرجوا إلى قتال المسلمين ، أو أهل ذمة للمسلمين فيعينون المقاتلين ، أو يعينون على من قائلهم منهم ، فالإمام أن يغزوهم ، فإذا فعل فلم يخرج منهم إلى الإمام خارج مما فعله بماعتهم فللإمام قتل مقاتلتهم ، وسيى فعل فلم يخرج منهم إلى الإمام خارج مما فعله جماعتهم فللإمام قتل مقاتلتهم ، وسيى ذرايهم، وغنيمة أموالهم ، كانوا في (۱) وسط دار الإسلام أو في بلاد العدو .

[ ١٩٥٨] وهمكذا فعل رسول الله ﷺ ببنى قريظة ،عقد عليهم صاحبهم الصلح

(۱) ﴿ إِلَى ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

(٢) د منهم ، : ساقطة من (ب) ، واثبتناها من (ص ، ظ) .

(٣) فمى ( ب ) : « ودما » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ). (٤) فمى ( ظ ) : « عليه فيه بما » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٥) في ( ب ) : ﴿ اللَّذِينَ عَقَدُوا ٤ ، وفي (ظ) : ﴿ اللَّذِي عَقَدُ ﴾، وما أثبتناه من ( ص ) .

(٦) ﴿ فَى ٤ : ساقطة منَّ ( ظ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ) .

قال : وخرج حين بن أخطب حتى التي كتب بن أسد .. صاحب عقد بنى قريظة ومهدهم . فلما سعم به كتب أخلق حصت دونه ، فقال: ويصدك يا كتب با قتح لى حق اشتاط طلك . فقال: ويصدك يا عنى ، إلك امرو شؤوم به ، إلى لم إلى أن من محمد إلا احساق با عنى ، إلك امرو شؤوم به ، إلى لم إلى من حقيتك أن ووقف، وقد عنى وارجح منى . فقال: والله إن فللت دون إلا من عشيتك أن كل معك منها ، فاطنفه ، فقت في ، فقال خاط عليه قال له: ويصدك يا كتب ، جنتك بمز الدهر ، فين معينا لنجاب المنافق عنى الراتها إلى جانب بقيض معها للاتها ، حتى الراتها إلى جانب بقيض معها للاتها ، حتى الراتها إلى جانب المدر ، المدر على الارتها الى جانب يعتل يوحد شيء .

بالمهادنة فنقض ولم يفارقوه ، فسار إليهم رسول الله ﷺ في عقر دارهم وهي معه بطرف المدينة فقتل مقاتلتهم ، وسبى ذراريهم ، وغنم أموالهم ، وليس كلهم اشترك (١) في المعونة على النبي ﷺ وأصحابه ولكن كلهم لزم حصت ، فلم يفارق الغادرين منهم إلا نفر فحقن ذلك(١) دماهم واحرز عليهم أموالهم (١).

وكذلك إن نقض رجل منهم فقاتل كان للإمام قتال(٤) جماعتهم كما كان يقاتلهم /قبل الهدنة .

۲۲۲/ب

[ ۱۹۰۹ ] قد أغار<sup>(٥)</sup> على خزاعة ،وهم فى عقد النبى ﷺ ثلاثة نفر من قريش

- (١) في (ظ): ( اشرك ١ ، وفي ( ص ) : ( اشرف ٢ ، وما اثبتناه من ( ب) .
  - (٢) و ذلك ؟ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .
  - (٣) ( أموالهم ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .
     (٤) في ( ظ ) : ( قتل ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
    - (٥) في ( ب) : «أعان » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ).
- ان قتال : جستر والله باللذل ، ويلك ، فدعن وما أنا عليه ، وأنه لا حاجة لي بك ، ولا بما ندعوني لا ، فلم يؤل حين بين أعطب ينط في الدارو والهذاب حين أطاط به العطاط جي المهم والباقا لتن رجعت قريش وطفاف قبل أن يصبوا محمداً لاختان معك في حصنك ، حتى يصيبني ما أصابك، فتنفض كعب العهد، والخير البراءة من رسول الله ﷺ وما كان بيته وبيته .
- ♦ السُن الكبرى: ( الموضع السابق) قال : وذكر موسى بن عقبة فى هذه القصة أن حيّاً لم يزل بهم حتى شامهم، فاجتمع مُلَوْهم على الغذر على أمر رجل واحد غير أسد ، وأسيد ، وثعلبة خرجوا إلى رسول الله ﷺ.
- [1004] هموقة الستن والآثار: ( ( / ۱۱ ۱۱ ) كتاب الجرية ـ باب الحكم بين المعادمايين والمهانون ـ قال البيقيزة . وروينا في مغاري موسى بن عقية وغيره أن بين ثمانة من بن الليل أغاروا بني كتب ، وأعال بنية با يكر بني نقائة : واعلته موشى بالسلاح والرقية ، وبن أعاتهم من ويش صفيان بن أنه ، وفيية بن عثمان وسيل بن عمره ، فخرج ركب من بني كتب ، وكانوا في صلح الني 郷 حتى أثوا رسول الله ﷺ ، فذكروا له الذي أصابهم ، وما كان من قيش عليهم في ذلك ، فتجهز رسول الله ﷺ للخروج، فقال أبو بكر الصديق والحيات الملك تربد قريشا؟ قال: ﴿ نَمَ ﴾ . قال : البس بينك وبينهم مدة ؟ قال: \* الم يللك ما صنوا بنين كتب ؟ ،
- ورواه في السنن الكيري ( 4 / ٣٣ \_ كتاب الجزية \_ باب تقض العهد ) من طريق ابن أبي أويس ، عن إسماعيل بن ايراهيم بن عقبة ، عن عمه موسى بن عقبة .

فشهدوا قتالهم ، فغزا النبي ﷺ قريشا /عام الفتح بغدر النفر الثلاثة ،وتَرْك الباقين (١) معونة خزاعة وإيوائهم من قبائل خزاعة (٢) .

فإن خرج منهم خارج بعد مسير الإمام والمسلمين إليهم إلى المسلمين مسلما ، أحرز له الإسلام ماله ونفسه وصغار ذريته ،وإن حرج منهم خارج فقال: أنا على الهدنة التي كانت، وكانوا أهل هدنة لا أهل جزية ، وذكر أنه لم يكن تمن غدر ولا أعان قُبلَ قوله إذا لم يعلم الإمام غير ما قال ، فإن علم الإمام غير ما قال نبذ إليه ورده إلى مَامنه ، ثم قتله(٣) وسبى ذريته وغنم ماله إن لم يسلم،أو يعط<sup>(٤)</sup> الجزية إن كان من أهلها فإن لم يعلم غير قوله،وظهر منه ما يدل على (٥) خيانته وخَتْره (٦)،أو خوف ذلك منه، نبذ إليه الإمام والحقه بمامنه ثم قاتله لقول اللّه عز وجل : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مَن قَوْم خَيَانَةً فَانبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَيْ سُواء ﴾ [ الأنفال: ٥٨] .

قال الشافعي رحمه الله: نزلت \_ والله أعلم \_ في قوم من(٧) أهل مهادنة لا أهل جزية ،وسواء ما وصفت فيمن تؤخذ منه الجزية أو لا تؤخذ ، إلا أن من لا تؤخذ منه الجزية إذا عرض الجزية لم يكن للإمام أخذها منه على الأبد ، وأخذها منه إلى مدة .

قال : وإن أهل الجزية ليخالفون(٨) غير أهل الجزية في أن يخاف الإمام غدر(٩) أهل الجزية فلا يكون له أن ينبذ إليهم بالخوف والدلالة ، كما ينبذ إلى غير أهل الجزية حتى ينكشفوا بالغدر أو الامتناع من الجزية أو الحكم ، وإذا كان أهل الهدنة نمن يجور أن تؤخذ منهم الجزية فخيفت (١٠) خيانتهم نبذ إليهم ، فإن قالوا : نعطى الجزية على أن يجرى علينا الحكم ، لم يكن للإمام إلا قبولها منهم .

وللإمام أن يغزو دار من غدر من ذي هدنة أو جزية ، ويغير عليهم ليلا ونهارا ، ويسبيهم إذا ظهر الغدر والامتناع منهم، فإن تميزوا ، فخالفهم(١١) قوم فأظهروا الوفاء ، وأظهر قوم الامتناع ،كان له غزوهم ولم يكن له الإغارة على جماعتهم ، وإذا قاربهم دعا

<sup>(</sup>١) في (ب) : ٩ وترك الباقون ٩ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَإِيوَاتُهِم مِنْ قَبَائِلُ خَزَاعَةً ﴾ :سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب): (قاتله)، وما أثبتناه من (ص، ظ). (٤) في (ظ): ﴿ أُولِم يعط ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>٥) د على ١ :ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص، ب).

<sup>(</sup>٦) الحَتُرُ : اَلغدر والحديمة ، أو اقبح الغدر ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٧) د من ، : ساقطة من(ب) ، وآثبتناها من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ): ( لا يخانون ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ) : ( عدد ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : ٩ فخيف ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ب) : ﴿ أَوْ يَخَالُفُهُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

أهل الوفاء إلى الخروج ، فإذا (١) خرجوا وفى لهم وقاتل من بقى منهم ، فإن لم يقدروا على الحروج كان له قتل الجداعة ، وتوقى(١) أهل الوفاء إلى الحروج(٢) فإن قتل منهم أحدا لم يكن فيه عقل ولا قود ؛ لأنه بين المشركين ، وإن(٤) ظهر عليهم ترك أهل الوفاء فلا يغنم لهم مالا ، ولا يسفك(٥) لهم دما ، وإذا اختلطوا فظهر(١) عليهم فادعى كل أنه لم يغدر ، وقد كانت منهم طائفة اعتزلت ، أمسك عن كل من شك فيه فلم يقتله ، ولم يسب ذريته ، ولم يغنم ماله ، وقتل وسبى ذرية من علم أنه غدر ، وغنم ماله .

#### [٣٣] ما أحدث الذين نقضوا العهد

قال الشافعي رحمه الله: وإذا وادع الإمام قوما فأغاروا على قوم موادعين ، أو أهل ذمة ، أو مسلمين، فقتلوا ، وأخذوا أموالهم قبل أن يظهروا (٧) نقض الصلح فللإمام غزوهم، وقتلهم ، وسباؤهم ، وإذا ظهر عليهم ألزمهم بمن قتلوا وجرحوا وأخذوا ماله الحكم، كما يلزم(٨) أهل الذمة / من عقل وقود وضمان(٧) .

1/ 97 4(r)

قال: وإن نقضوا العهد واتنوا الإمام يحرب ، أو أظهروا نقض العهد وإن لم يُؤذنوا الإمام بحرب ، إلا أنهم قد أظهروا الامتناع فى ناحيتهم ثم أغاروا أو أغير عليهم ، فقتلوا أو جرحوا واخذوا المال ، حوربوا وشبُوا وقتلوا ، فإن ظهر عليهم ففيها قولان :

أحدهما: لا يكون عليهم قود في دم ولا جرح ، وأخذ منهم ما وجد عندهم من ما بعينه ، ولم يضمنوا ما هلك من المال . ومن قال هذا قال: إنما فرقت بين هذا وقد حكم الله عز وجل بين المؤمنين بالقود، وزعمت أنك نحكم بين المعاهدين به ، ويجرى على المعاهدين ما الماله المناب . قلم المؤمنين . قلت : استدلالا بالسنة في أهل الحرب وقياسا عليهم، ثم ما لم أعلم فيه مخالفا . فإن قال: فاين ؟ / قلت (١٠٠):

1/ ۲۳۳

```
(١) في ( ب) : ﴿ فإن ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .
```

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ ويتوقى ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٣) ﴿ إلى الخروج ﴾ : سقط من (ب)، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .
 (٤) في (ب) : ﴿ وإذا ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٥) في ( ص ، ظ ) : « فلم يننم لهم مالا ولم يسفك » ، وما أثبتناه من (ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : « وإذا ظهر » ، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>۱) في ( ق ) . د وإذا ظهر ۱۰ وقد البناة من ر قص ۱ ب

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ﴿ يَظْهُر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ظ ) : ﴿ يلزمه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ﴿ وضمان مال ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ فَأَيْنَ السَّنَّةَ قَيْلَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

[ ۱۹۳۰] قتل وحُشى حمزة بن عبد المطلب يوم أحد ، ووحشى مشرك، وقتل غير واحد من المسلمين، ثم أسلم وحشى و(١) بعض من قتل، فلم بجعل رسول الله ﷺ على قائل منهم قودا ، وأحسب ذلك لقول الله عز وجل: ﴿ قُلْ لِللَّذِينَ كَلُووا إِنْ يَشَوْلُ يُلْقُولُ لَهُمْ قَلَّهُ سَلَفٌ ﴾ [الاتفال: ٣٨] يقال: نزلت في المحاريين من المشركين فكان المحاريون من المشركين خارجين من هذا الحكم، وما وصفت من دلالة السنة .

[ ١٩٦١] ثم أسلم طليحة وغيره ، ثم ارتدوا ، وقَتَل طليحةً وأخوه ثابثَ بن أقرم(٢) وعكاشةً بن محصن بعدما أظهر طليحة وأخوه الشرك فصارا من أهل الحرب والامتناع .

[ ١٩٦٢] قال الشافعي رحمه الله:ورجم رسول الله ﷺ يهوديين موادعين زنيا بأن

(١) و وحشى و ٢: ساقطة من (ب) ، واثبتناها من (ص،ط) .

(٢) في (ب) : ﴿ أَفَرِم ﴾، وما أثبتاه من (ص ، ظ ) . [ ١٩٦٦ ] ﴿ خَ : ( ٣ / ١٠٨ - ١٩٠٩ ) (١٤ كتاب المغازي \_ ( ٣٣) باب قتل حمزة بن عبد المطلب وَلْثُيني \_

ربح من المستحد بن عبد الله ، ومن حجون بن الشيء م من عبد المرز بن عبد الله بن الي سلمة عن أي الله بن الي سلمة ع عن أي جعفر محمد بن عبد الله ، ومن حجون بن الشيء م من عبد الله بن الفضل ، عن سلمان بن سلمان بن سلمان بن سار، عن جعفر بن عمرو بن أمثيا الفسية المستحد بن المثل الدين وحدث على الله في وحشى نساله عن قل حرفة الله تن عبد و الدان وحشى يسكن حصص ، فسألنا عد ، فقيل لمنا : من ذال الله عن ذاك . في ظل قصره كان حسيد ، فسيلما ، فور السلام . في ظل قصره كان حسيد ، فسيلما ، فور السلام .

قال صيد الله : ألا تغيرنا بقتل حمزة ؟ قال : نعم ، إن حمزة تتل طُبِّمة بن علدى بن الحيار يبدر، فقال في مولاى : جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة بعمى فألت حر . . . قال : وكمنت لحمزة تحت صخرة ، فلما دنا منى ربيت بعرينى فأصبها في ثبّ [ أي ما بين السرة والعائمة ] حتى خرجت من بين وركب ، فكان ذلك العهد به . . . حتى قدمت على رسول الله ﷺ ، فلما وأتى قال: : أنت وحشى ؟ فلت : نمم. قال : « أنت قتلت حمزة ؟ » قلت: قد كان الأمر ما بلغك . قال: فلهل تستطيع أن تغيب وجهك

عنى ؟ ؟ قال: فخرجت . فلما قبض رسول الله ﷺ فخرج مسيلمة الكذاب قلَّت: لاخرجن إلى

سياسة لعلى اتفاد فاكافئ به حداد . قال: فخرجت مع التآر، فكان من أمره ما كان . قال: فإذا وبط أما في ثلثة جداد وكان به حداد وي بعربتي ، فانسمها بين ثديي حتى رجع أما في ثلثة جداد وكان جدا أوي تاثر الرأس . قال: فرويه بعربتي ، فانسمها بين ثديي حتى خوصت من ين تكني . قال: من الأساد فقد مها بين تكني - الامام المحرب الأول من المام الما

جاؤوه ، ونزل عليه : ﴿ وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله (١)﴾ [an: ٤٩] .

فلم يجز إلا أن يحكم على كل ذمى وموادع في مال مسلم ومعاهد أصابه بما أصاب ما لم يصر إلى إظهار المحاربة ،فإذا صار إليها لم يحكم عليه بما أصاب بعد إظهارها الامتناع ، كما لم يحكم على من<sup>(٢)</sup> صار إلى الإسلام ثم رجع عنه بما فعل في المحاربة والامتناع مثل طليحة وأصحابه، فإذا أصابوا وهم في دار الإسلام غير ممتنعين شيئا فيه حق لمسلم أخذ منهم ، وإن امتنعوا بعده لم يزدهم الامتناع خيرًا ،وكانوا في غير حكم الممتنعين ثم ينالون بعد الامتناع دمًا ، ومالاً ، أولئك إنما نالوه بعد الشرك والمحاربة ، وهؤلاء نالوه قبل المحاربة.

قال الشافعي رحمه الله:ولو أن مسلما قَتَلَ ثم ارتد ، وحارب ثم ظُهر عليه وتاب كان عليه القود ، وكذلك ما أصاب من مال لمسلم أو معاهد شيئا ،وكذلك ما أصاب المعاهد والموادع لمسلم أو غيره ممن يلزم (٣) أن يؤخذ له منه(٤) ، ويخالف المعاهدُ المسلمَ فيما أصاب من حدود الله عز وجل فلا تقام على المعاهدين حتى يأتوا طاثعين، أو يكون فيه سبب حق لغيرهم فيطلبه ، وهكذا حكمهما معاهدين قبل يمتنعان أو ينقضان .

والقول الثاني :أن الرجل إذا أسلم أو القوم إذا أسلموا ثم ارتدوا وحاربوا، وامتنعوا وقتلوا ،ثم ظهر عليهم أقيد منهم<sup>(٥)</sup> في الدماء والجراح ،وضمنوا الأموال تابوا أو لم يتوبوا، ومن قال هذا ، قال: ليسوا كالمحاربين من الكفار؛ لأن<sup>(١)</sup> الكفار إذا أسلموا غفر لهم ما / قد(٧) سلف، وهؤلاء إذا ارتدوا حبطت أعمالهم فلا تطرح عنهم الردة شيئا كان

- (١) في ( ب ) : ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحِكُم بِينِهُم بِمَا أَنْزِلَ اللَّهِ ﴾ ، وما أثبتناه من( ص ،ظ ) .
  - (٢) في ( ض ): ٤ ما ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .
    - (٣) في ( ص ) : ( أو ) ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .
  - (٤) دمنه ٤ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ). (٥) فيي ( ص ) : ( منه ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

  - (٦) ولأن ٤ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .
  - (٧) ( قد ) : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق ، يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما . فقال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يعنى على المرأة يقيها الحجارة .

خ: (٤/ ٢٦١) (٨٦) كتاب الحدود. (٣٧) باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام ـ عن إسماعيل بن عبد الله ، عن مالك به . ( رقم ٦٨٤١ ) .

 <sup>♦</sup> م: (٣/ ١٣٢٦) (٢٩) كتاب الحدود - (٦) باب رجم اليهود أهل اللمة في الزني - من طريق عبد الله بن وهب أخبرنى رجال من أهل العلم ، منهم مالك بن أنس به . ( رقم ١٦٩٩/٢٧ ) .

يلزمهم لو فعلوه مسلمين بحال ، من دم ، ولا قود (١١) ، ولا مال ، ولا حد ، ولا غيره. ومن قال هذا قال : لعله لم يكن فى الردة قاتل يعرف بعينه أو كان فلم يثبت ذلك عليه ، أو لم يطله ولاة الدم .

قال الربيع: وهذا عندى أشبههما بقوله عندى<sup>(٢٢)</sup> في موضع آخر ، وقال<sup>(٢٢)</sup> في ذلك: إن لم تزده الردة شرا لم تزده خيرا ؛ لأن الحدود عليهم قائمة فيما نالوه بعد الردة <sup>(٤)</sup>.

#### [ ٣٤ ] ما أحدث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضا

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا أخذت الجزية من قوم فقطع قوم منهم الطريق، أو قاتلوا رجلا مسلما فضربوه أو ظلموا مسلما أو معاهدا ، أو زني منهم ران ، أو أظهر فسادا في مسلم أو معاهد ، حدٌ فيما فيه الحد ، وعوقب عقوبة منكلة فيما فيه العقوبة ، ولم يقتل إلا بأن يجب عليه القتل . ولم يكن هذا نقضًا للمهد يُحِلُّ دَمَهُ ، ولا يكون التقض للعهد إلا منع الجزية أو الحكم، بعد الإقرار والامتناع بذلك .

ولو قال:أودى الجزية (ه) ولا أقر بحكم نبذ إليه ، ولم يقاتل على ذلك مكانه . وقيل أولان على ذلك مكانه . وقيل: قد تقدم لك أمان بأدائك للجزية (١) وإقرارك بها ، وقد أجلناك في (١٧) أن تخرج من بلاد الإسلام ، ثم إذا خرج فبلغ مأمنه قتل إن قدر عليه ، وإن كان عينا للمشركين على المسلمين يدل على عوراتهم عوقب عقوبة منكلة ، ولم يقتل ولم ينقض عهده ، وإن صنع بعض ما وصفت من هذا أو ما في معناه موادع إلى مدة نبذ إليه ، فإذا بلغ مأمنه قوتل إلا أن يسلم ، أو يكون عمن تقبل منه الجزية فيعطيها (٨) لقول الله عز وجل في الموادعين (١٠) : ﴿ وَإِمْا التَّفَاقُلُ مِنْ قُومٌ خَيَالُةٌ فَانِهَذْ إلَيْهِمْ عَلَىْ مَوَاء ﴾ الآية (١١٤منان ١٨٥) .

قال الشافعي رحمه الله : وأمرَهُم (١٠) في الذين لم يخونوا أن يتموا إليهم عهدهم

ص

(١) د ولا قود ٢ :سقط من( ص ، ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

(۲) د عندی ۲: ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) . (۳٪) ما بین الرقمین سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٥) في (ظ): (جزية » ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

(۲) في ( ص ) : ( بأدائك كان للجزية » ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

(V) ﴿ فِي » : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

(٨) في ( ظ ) : ( فيقطعها ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٩) ﴿ فَيَ المُوادِعِينَ ﴾ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص، ظ) .

(١٠) في ( ب ) : ﴿ وأمر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

إلى مدتهم في قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَدُوا اللَّهِمْ عَهَدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِم ﴾ الآية النوبة: ٤ ].

#### [ ٣٥] المهادنة

قال الشافعي رحمة الله عليه: فرض الله عز وجل قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ، وقال: ﴿ لا يُكَلَّفُ اللهُ تَشَمَّا لِلا وُسَمْهَا﴾ والبرة والبرة (٢٨٦ )، فهذا قرضُ الله على المسلمين ما (١) أطاقوه ، وإذا عجزوا عنه فإنما كلفوا منه ما أطاقوا. فلا بأس أن يكفوا عن (٢) قتال الفريقين من المشركين وأن يهانفوهم.

[ ۱۹۹۳] وقد كف رسول الله ﷺ عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا مهادنة إذا تناطت(٣) دورهم عنهم مثل بنى تميم،وربيعة ،وأسد ،وطيئ ،حتى كانوا هم الذين أسلموا، وهادن رسول الله ﷺ ناسا ووادع حين قدم المدينة يهودا على غير ما (١) خرج اخذه منه .

قال الشافعي رحمه الله: وقتال الصنفين من المشركين فرض إذا قوى عليهم<sup>(ه)</sup> ، وتركه واسع إذا كان بالمسلمين عنهم أو عن بعضهم ضعف أو في تركهم للمسلمين نظر للمهادنة

(١ - ٢) ما بين الرقمين سقط من (ب) ، واثبتناه من (ص ، ظ) .

(٣) في ( ب) : ﴿ إِذْ انتظات ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(٤) ( ما ٤ : ساقطة من ( ص ، ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

(٥) في ( ظ ) : ﴿ عليه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

[ ١٩٦٣ ] لم أجد الجزء الأول من الحديث عند غير الشافعي ، أما الجزء الثاني فقد أخرج :

﴿ ( ٣ / ٢٠ ٤ - ٢٠ ٤ ) (١٤) كتاب الحراج والأمارة والذي - ( ٢٧ ) باب كيف كان إخراج الهود من المنبقة من طريق شعيب عن الماك ، عن حد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أب إد وكان كعب إن بالماك ، عن المنبق من المنبق المن

 وغير المهادبة فإذا قوتلوا فقد وصفنا السيرة فيهم في موضعها .

1/97

قال الشافعي رحمه الله: وإذا ضعف المسلمون عَن قتال المشركين ،أو طائفة منهم لبعد دارهم، أو كثرة عددهم ، أو خَلَّة بالمسلمين ، أو بمن يليهم منهم، جاز لهم الكف عنهم ومهادنتهم على غير شيء يأخذونه / من المشركين ، وإن أعطاهم المشركون شيئا قل أو كثر كان لهم أخذه من المشركين<sup>(١)</sup> ، ولا يجوز أن يأخذوه منهم إلا إلى ملة<sup>(٢)</sup> يرون أن المسلمين يقوون عليها إذا لم يكن فيه وفاء بالجزية ، أو كان فيه وفاء ، ولم يعطوا أن يجرى عليهم الحكم .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئًا بحال على أن يكفوا عنهم ؛ لأن القتل للمسلمين شهادة، وأن الإسلام أعز من أن يعطى مشرك على أن يكف عن أهله؛ لأن أهله قاتلين ومقتولين ـ ظاهرون على الحق إلا في حال واحدة وأخرى أكثر منها ؛ وذلك :أن يلتحم قوم(٣) من المسلمين فيخافون أن يصطلموا (٤) لكثرة العدو وقلتهم أو خَلَّة (ه) فيهم ، فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئا من أموالهم على أن يتخلصوا من المشركين ؛ لأنه من معانى الضرورات ، والضرورات(٦) يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها ،أو يؤسر مسلم فلا يخلي إلا بفدية ، فلا بأس أن يفدي<sup>(٧)</sup> لأن رسول الله على فدى رجلا من أصحابه أسره العدو برجلين .

[ ١٩٦٤ ] أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين(٨) : أن رسول الله ﷺ فدى رجلا برجلين .

<sup>(</sup>١) و من المشركين ٤: سقط من ( ص ، ب ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (الملدة)، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ( فوق ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) اصطلمه : استأصله . ( القاموس ) . (٥) الحُلَّة : الحاجة والفقر والخصاصة . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَالْضَرُورَاتِ ؟ : مَاقَطَةُ مِنْ ( بٍ) ، وَأَثْبَتَاهَا مِنْ ( صِ ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ٥ فلا بأس بفداء ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) . (A) في ( ص ) : ق الحصين ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>[</sup>١٩٦٤] سبق برقم [ ١٨٤٤] في باب كيف تفريق القسم وخرج هناك . رواه هناك عن سفيان بن عيينة .

#### [٣٦] المهادنة على النظر للمسلمين

[ ۱۹٦٥ ] اخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله : قامت الحرب بين رسول الله ﷺ وقريش ، ثم أغارت سراياه على أهل نجد حتى توقى الناس لقاء رسول الله ﷺ خوفا للحرب دونه من سراياه وإعداد من يعد له من عدو، ينجد ، فمنعت منه قريش أهل تهامة ،

[۱۹۹۵] \$ 1 ـ خ : ( ۱۳۲/۳ ) (۱۲) كتاب المغازى (۲۳) باب غزوة بنى المصطلق من خزامة وهى غزوة المريسيع . قال ابن إسحاق : وذلك سنة ست ـ من طويق عبد الرازاق ، عن معمو ، عن الزهرى، عن المريسيع . قال ابن إسحاق : وذلك سنة ست ـ من طويق عبد الراق على ال

أبي سلّمة ، من جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة نميد . ( رقم ١٩٣٥ ) .

• و من ( ۱ (۱ ۱۲ ) من المكاتب نفسه . ( ۱ ۱۵ ) با غزوة الحديد . من طريق سفيان عن المكاتب نفسه الله عن المكاتب نفسه الله عن المكاتب نفسه على صاحبة على الله عن المكاتب عن المحالة المهدى قالا : غرج النبي ﷺ عام الحديثية في يضع معرة مائة من الصحابة ، فلما أثن ذا الحكيفة قلد المهدى وأصدره و الحرم منها بعمرة الله جموعاً من خزاهة ، وسارا النبي ﷺ حتى كان بغذير الأطماط ألما معتقد الله عن معالم الله المحالة الله المحالة الله عن المحالة الله عن المحالة الله عن المحالة الله عن المحالة الله المحالة الله عن المحالة الله عن المحالة الله عن المحالة الله عن يصدف المحالة الله عن يصدف المحالة عن الاستحداد عن المستحداد عن

قال أبو بكر : يا رسول الله ، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد ، فتوجه له ، فمن صَدّنا عنه قاتلناه . « قال: الصوبا على اسم الله » . ( رقم 2178 ـ 2179 ) .

● ٣-د: (٣/ - ٢١) (٩) كتاب الجهاد ـ ( ١٦٨ ) باب في صلح العدو ـ عن محمد بن العلاء ، عن ابن الزير ، عن المدور بن عن عروة بن الزير ، عن المدور بن المدور بن عن محمد بن الزير ، عن المدور بن بنا محكم المهم اصطلحوا على وضع الحرب حشر سنز يأمن فيهن الناس ، وعلى الن ينتا بنا كفوقة عكونة عدى والد إذا و رومتى : لا إسلال ولا إفلال : بأبن بضمنا بعضا في نقسه وماله قلا يتعرض لهما سرا ولا جهوا ، ولا يخونه في ذلك ] . رقم الحديث ( ٢٩٦٦ ) .

هذا وقد تقدم فى تخريج الحديث رقم (١٩٥٧ ) جوانب أخرى من هذا الصلح . \* ٤ ــخ : ( ٣ / ١٣٠ ) فى الكتاب والباب السابقين ــ من طريق شعبة ، عن قتادة ، عن أنس بن

مالك توفيض: ﴿ وَإِنَّا قَصْمًا لَكُ فَتُعَا مُمِينًا ﴾ قال: الحديبية ، قال أصحابه : هنيتا مُريتا ، فما لنا ؟ فانزل الله :﴿ لِلْدَخل الْمُؤْمِنِنُ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَلْهَارِ ﴾.

قال شعبة: فقدمت الكوفة ، فحدثت بهذا كله عن قتادة ، ثم رجعت فذكرت له ، فقال: أما ﴿إِنَّا فَقَحْنًا ﴾ فعر أنس ، وأما هنينا مرينا فعر عكرمة . ( رقم ٤١٧٧ ) .

② قد آما تقض بعض قريش العهد فقد تقلم في تخريج الحديث رقم [ ۱۹۵4 ] . من الحديث الله 養 المنافق المسلم الله الله 養 المنافق المطرق بين سروة النتج على رسول الله 養 المنافق المطرق بين سن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن الزهرى عن عروة ، عن مرواة والمسور بن مخرمة في تقدة الحديثة ، ويقها مدرجا : تم تصرف رسول الله ﴿ إِنَّا تُعْجَالُكُ فَحَا فِينًا ﴾ ، فكانت النفية في سروة النتج وما ذكر الله من يعة رسولة تحت الله أمن الناس ، وتفاوضوا لم يكلم أحد بالإسلام إلا دخل في ، وقلد دخل في تبتك الستين في الإسلام إلا دخل عنه ، وقلد دخل في تبتك الستين في الإسلام الكثر عما كان فيه قبل ذلك ، وكان صلح الحليبية فتحا على المنافق المحلم الله على المحلم المحلم الله على المحلم المحلم المحلم المحلم المحلم المحلم الله على المحلم المحلم المحلم المحلم المحلم المحلم الله على المحلم الم

ومنع أهل نجد منه أهل نجد والمشرق ، ثم اعتمر رسول الله ﷺ عمرة الحديبية في ألف وأربعمائة، فسمعت به (١)قريش فجمعت له، وجدت على منعه ولهم جموع أكثر ممن خرج فيه رسول الله ﷺ ، فتداعوا الصلح فهادنهم رسول الله ﷺ إلى مدة، ولم يهادنهم على الأبد، لأن قتالهم حتى يسلموا فرض إذا قوى عليهم ، وكانت الهدنة بينه وبينهم عشر سنين، ونزل عليه في سفره في أمرهم : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَّا مُّبِينًا ١٠٠ ﴾ [ النتم].

1/ 178

قال ابن شهاب : فما كان في الإسلام فتح أعظم منه ، كانت الحرب قد أحجرت(٢) الناس فلما أمنوا لم يكلم (٣) بالإسلام أحد يعقل إلا قبله، فلقد أسلم في سنتين(٤) من تلك الهدنة أكثر/ ممن أسلم قبل ذلك ثم نقض بعض قريش ولم ينكر عليه غيره إنكارا يعتد به (٥) عليه ، ولم يعتزل داره ، فغزاهم رسول الله ﷺ عام الفتح مخفيا لوجهه ليصيب منهم غرة .

قال الشافعي رحمه الله :وكانت هدنة قريش نظرا من رسول الله ﷺ للمسلمين للأمرين الذين وصفت ، من:كثرة جمع عدوهم(٢)وجدهم(٧) على قتاله،إن أرادوا (٨) الدخول عليهم وفراغه لقتال غيرهم ، وأمن الناس حتى دخلوا في الإسلام .

قال: فأحب للإمام إذا نزلت بالمسلمين نازلة ، وأرجو ألا ينزلها الله عز وجل بهم ـ إن شاء الله تعالى \_ يكون (٩) النظر لهم فيها مهادنة(١٠) العدو من كان \_ أن يهادنه(١١)، ولا يهادنه إلا إلى مدة ، ولا يجاوز / بالمدة مدة أهل الحديبية ، كانت النازلة ما كانت، فإن كانت بالمسلمين قوة قاتلوا المشركين بعد انقضاء المدة ، فإن لم يقو الإمام فلا بأس أن يجدد مدة مثلها أو دونها ،ولا يجاوزها ؛من قِبَلِ أن القوة للمسلمين والضعف لعدوهم قد يحدث في أقل منها، وإن هادنهم إلى أكثر منها فالهدنة منتقضة(١٢) ؛ لأن أصل الفرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية؛ أهل الجزية(١٣) فإن الله عز وجل أذن بالهدنة

<sup>(</sup>١) فم ( ظ ) : ﴿أَنَّهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : (احرجت ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): ﴿ يَتَكُلُّم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): د سنين ،، وما أثبتناه من (ظ).

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ظ ) : ﴿ يعبر به ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص ) : ( عددهم ) ، وما أثبتناه من (ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) د وجدهم ، : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : د وأن أرادوا ، ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب) : ﴿ تعالى مهادنة يكون ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ). (١٠ ـ ١١) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ب) : ١ منها فمنتقضة ٤، وما أثبتناه من (ص، ظ) .

<sup>(</sup>١٣) ﴿أَهُلُ الْجَزِيةِ ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من( ص ، ظ ) .

النظر للمسلمين(٢) ، ولا تجاوز .

\_\_\_\_ كتاب الحهاد والحزية/ المهادنة على النظر للمسلمين فقال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينِ ﴾ [التوبة: ٤]، وقال تبارك اسمه: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدَتُم عد (١)﴾ فلما لم يبلغ رسول الله ﷺ بمدة أكثر من مدة الحديبية لم يجز أن يهادن إلا على

قال: وليس للإمام أن يهادن القوم من المشركين على النظر إلى (٣) غير مدة ، هدنة مطلقة ، فإن الهدنة المطلقة على الأبد وهي لا تجوز لما وصفت ، ولكن يهادنهم على أن الخيار إليه متى شاء(٤) أن ينبذ إليهم ، فإن رأى نظرًا للمسلمين أن ينبذ فعل . فإن قال قائل: فهل لهذه المدة أصل ؟ قيل: نعم .

[ ١٩٣٦ ] افتتح رسول الله ﷺ أموال خيبر عنوة ،وكانت رجالها وذراريها إلا أهل حصن واحد صلحا ، فصالحوه على أن يقرهم ما أقرهم الله عز وجل ويعملون له، وللمسلمين بالشطر من الثمر.

نإن قيل: ففي هذا نظر للمسلمين ؟ قيل: نعم ، كانت خيير وسط مشركين وكانت يهود أهلها ومخالفين للمشركين وأقوياء (٥) على منعها منهم ، وكانت وبئة لا توطأ إلا من ضرورة فكفوهم المئونة ،ولم يكن بالمسلمين كثرة فينزلها منهم من يمنعها ، فلما كثر المسلمون أمر رسول الله ﷺ بإجلاء يهود عن الحجاز(٦) ، فثبت ذلك عند عمر فأجلاهم، فإذا أراد الامام أن يهادنهم إلى غير مدة هادنهم ، على أنه إذا بدا له نقض الهدنة فذلك إليه ، وعليه أن يلحقهم بمأمنهم .

فإن قيل : فلم لا يقول : أقركم (٧) ما أقركم الله عز وجل ؟ قيل: للفرق بينه وبين رسول الله ﷺ في أن أمر الله عز وجل كان يأتي رسول الله ﷺ بالوحي ، ولا يأتي أحدًا غيره بوحى .

قال الشافعي رحمه الله : ومن جاء من المشركين يريد الإسلام فحق على الإمام أن

(١) وعند ؛ : ليست في (ب) ، وفي (ص ، ظ): و منهم ؛ ، وأثبتناهـا من المصحف ، ولعله يقصد الآية : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُم عَندَ الْمُسجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [التوبة: ٧] .

<sup>(</sup>٢ - ٣) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( حتى إن شاه ٤ ، وماأثبتناه من ( ص ، ظ ) . (٥) في ( ظ ) : ( ومخالفين حولها وأقوياه ٤ ، وما أشتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ اليهود عن الحجاز ؛ ، وفي ( ظ) : ﴿ يهود الحجاز ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَقْرَكُم ﴾ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ) .

<sup>[</sup> ١٩٦٦ ] سبق هذا كله في تخريج الأحاديث أرقام [ ١٩٣٢ ـ ١٩٣٣ ، ١٩٥٠ ] في بابي 3 مسألتهم إعطاء الجزية على سكني بلد ودخوله ، و د بلاد العنوة ، .

يؤمنه حتى يتلو عليه كتاب اللّه عز وجل ، ويدعوه إلى الإسلام بالمعنى الذي يرجو أن يدخل اللّه عز وجل به عليه الإسلام لقول اللّه جل وعز لنبيه ﷺ ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارُكُ فَأَجِرُهُ حَتَّى يُسْمَعُ كَلامَ اللهُ ثُمَّ أَبْلُهُمْ مَاشَدَ ﴾ الآية (الدِبة: ٢) .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن قلت : يبند إليه أبلغه مأمنه ، وإبلاغه مأمنه أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين ما كان في بلاد الإسلام ، أو حيث يتصل ببلاد الإسلام ، وسواء قرب ذلك أم بعد(١).

قال الشافعى تؤلي : ﴿ فَمُ ٱللَّهُ مَاتُمَهُ ﴾ : يعنى - والله اعلم - منك أو بمن يقتله على دينك بمن يطيعك لا أمانة من غيرك من عدوك وعدوه الذى لا يأمنه ولا يطيعك ، فإذا أبلغه الإمام أدنى بلاد المشركين شيئا فقد أبلغه مأمنه الذى كلف ، إذا أخرجه سالما من أهل الإسلام ، ومن يجرى عليه حكم الإسلام من أهل عهدهم .

فإن قطع به ببلادنا وهو من أهل الجزية كلف المشى ورُرُدُّ (٢) ، إلا أن يقيم على إعطاء الجزية قبل منه / وإن كان عن (٢)لا يجوز فيه الجزية يكلف المشى أو حمل ، ولم يقر ببلاد المسلمين (٤) وأختى / بأمنه (٥) ، وإن كانت عشيرته التي يأمن فيها بعيدة (٢) فأراد أن يبلغ أبعد منها لم يكن ذلك على الإمام، وإن كان له مأمنان فعلى الإمام إلحاقه بحيث كان يسكن منهما ، وإن كان له بلدا شرك (٧) كان يسكنهما معا الحقة الإمام بأيهما شاء الإمام، ومتى سأله أن يجيره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه وغيره من المشركين كان نشك فرضا على الإمام، ولو لم يجاوز به موضعه الذي استأمنه منه رجوت أن يسعه .

### [ ٣٧ ] مهادنة من يقوى على قتاله

قال الشافعي رحمه الله :وإذا سأل قوم من المشركين مهادنة فللإمام مهادنتهم على

۲۳۶/ب ص ۱/۹۸

ظ(۲)

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿أَوْ بَعْدُ ﴾ ، وَمَا أَنْبَتْنَاهُ مِنْ ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ كلف المعنى وزود ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ مما ٣ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب ).

 <sup>(</sup>٤) في (ب): ( الإسلام ؛ ) وما اثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ بِمَأْمَنَه ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ظ ) : ﴿ بعيدًا ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) فى ( ص ، ظ ) : ٩ بلاد شرك ، وماأثبتناه من ( ب) .

النظر للمسلمين رجاء أن يسلموا ،أو يعطوا الجزية بلا متونة . وليس له مهادنتهم إذا لم يكن في ذلك نظر . وليس له مهادنتهم على النظر على غير الجزية أكثر من أربعة أشهر لقول الله عز وجل :﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولَهِ إِلَى اللَّذِينَ عَاهَدَتُم مِنْ الْمُشْرِكِينَ ◘﴾ إلى قوله:﴿ أَنْ اللَّهُ بَرِيمَ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية وما بعدها (النوبة : ٣٠٤) .

[ ۱۹۳۷ ] قال الشافعي رحمه الله تعالى: لما قوى أهل الإسلام أنزل (١٠) الله عز وجل على رسوله ﷺ (٢/ مرجمه من تبوك : ﴿ يَرَاهَةُ مِنَ اللهُ وَرَسُولِه ﴾، فارسل بهذه الآيات مع على بن أبي طالب ﷺ فقرأها على الناس في الموسم ، وكان فرضا ألا يعطى أحد (٢/ مدة بعد جذه الآيات إلا أربعة أشهر ؛ لانها الغاية التي فرضها الله عز وجل .

[ ۱۹۳۸ ] قال: وجعل النبي ﷺ لصفوان بن أمية بعد فتح مكة بسنين أربعة أشهر لم أعلمه زاد أحدًا بعد إذ <sup>(٤)</sup> قوى المسلمون على أربعة أشهر .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فقيل: كان الذين عاهدوا النبي ﷺ قوما موادعين إلى غير مدة معلومة فجعلها الله عز وجل أربعة أشهر ، ثم جعلها رسوله كذلك ، وأمر الله

(ا ـ ۲) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من (ص ، ب ) .

(٣) فمى ( ب ) : ﴿ لأحد ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(٤) في( ب ): ﴿ أَنْ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

[ ۱۹۳۷ ] انظر رقم [ ۱۹۵۳ ] وتخریجه فی باب جماع الوفاء بالتذر .

(۱۹۲۸ ) هط: (۲ / ۱۳۵۰ عقده ) ( ۲۸ ) کتاب النکاح (۲۰ ) باید نکاح الشرك از اسلمت روجه قبله مهاجرات من بن شهر بهاجرات من بن شهر بهاجرات من بن شهر بهاجرات به نابر شهر بهاجرات بن المشرق و دواتات تحت مغوان بن آمية فاسلمت بود المسلم نکال منهن بت الوابد بن المشرق و دواتات تحت مغوان بن آمية فاسلمت بود الشهر الشهر به المسلم بود المشهر الشهر به الشهر الشهر الشهر الشهر الشهر الشهر الشهر بالنابر بالنابر موانا يقدم عليه منوان بن المباورة مين بالمباورة الشهر الشهر بالنابرة بران يقدم عليه ، فان سوره شهرين .

ظما قدم صفوان على رسول الله ﷺ ـ بردائه ـ ناداء على رؤوس الناس، فقال : يا محمد ، إن هذا وهب ين عمير جامن بردائك ، وزعم أنك دعوتنى إلى القدوم عليك ، فإن رضيت أمرا قبلته ، وإلا سيرتنى شهرين ، فقال رسول الل ﷺ : \* انزل أبا وهب \* ، فقال: لا والله ، لا أنزل حتى تبين

وإلا سيرتنى شهرين ، فقال رسول الله ﷺ : \* أنزل ابا وه لى ، فقال رسول الله ﷺ : \* بل لك تسير أربعة أشهر ؟ .

فخرج رسول الله ﷺ قبل هوازن بحنين ، فارسل إلى صفوان بن أمية يستعبره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: أطوعا أم كرها ؟ فقال: بل طوعا ، فأعاره الأداة والسلاح التي عنده .

ثم خرج صفوان مع رسول الله 囊 وهو كافر، فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله 囊 بيته وبين امرأته حتى أسلم صفوان، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح (رفيه؟٤) .

قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهلها ، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده

وقد روى مسلم بعضه فى الفضائل ( ٤٣) باب ما سئل رسول الله 繼 قط فقال: لا، وكثرة عطائه ( رقم ٥٩ ). تبارك وتعالى نبيه ﷺ فى قوم عاهدهم إلى مدة قبل نزول الآية أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم ما استقاموا له، ومن خالف منه خيانة نبذ إليه ، فلم يجز أن يستأنف مدة بعد نزول الآية وبالمسلمين قوة إلى أكثر من أربعة أشهر لما وصفت من فرض الله عز وجل فيهم، وما فعل رسوله ﷺ (1).

قال : ولا أعرف كم كانت مدة النبي ﷺ ومدة من أمر أن يتم إليه عهده إلى مدته .

قال: ويجمل الإمام المدة إلى أقل من أربعة أشهر إن رأى ذلك، وليس بلازم له أن يهادن بحال إلا على النظر للمسلمين وبين لمن هادن ، ويجور له في (٢) النظر لمن رجا إسلامه ، وإن لم (٢) تكن له شوكة أن يعطيه مدة أربعة أشهر إذا خاف إن لم يفعل أن يلحق بالمشركين ، وإن ظهر على بلاده فقد صنع ذلك النبي بي يصفوان حين خرج هاربا إلى البمن من الإسلام ، ثم أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام من قبل أن تأتى مدته ، ومدة أربعة أشهر (٤).

قال الشافعي رحمه الله: فإن جعل الإمام لمن قلت<sup>(0)</sup>: ليس له أن يجعل له مدة أكثر من أربعة أشهر ، فعليه أن ينبذ إليه ؛ لما وصفت من أن ذلك لا يجوز له ، ويوفيه المدة إلى أربعة أشهر لا يزيده عليها ، وليس له إذا كانت مدة أكثر من أربعة أشهر أن يقول : لا أفي لك بأربعة أشهر؛ لان الفساد إنما هو فيما جارز الأربعة الأشهر<sup>(1)</sup> .

۹۸ / ب ظ(۲)

## [ ٣٨ ] / جماع الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلما أو مشركا

[ ۱۹۲۹ ] قال الشافعي رحمه الله: ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي أن رسول الله ﷺ هادن قريشا عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضا ، وأن من جاء قريشا من

(١) في ( ب ) : ﴿ رسول الله ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(٢) ﴿ فَى ٤ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

(٣) د لم ؛ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

(٤) انظر تخريج الحديث السابق رقم [ ١٩٦٨ ].
 (٥) في (ظ) : ﴿ لما قلت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(r) في ( ظ ) : ( اربعة أشهر » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

[١٩٦٩ ] انظر حديث رقم [ ١٩٥٧ ] وتخريجة في جماع الوفاء بالنظر والعهد ونقضه وحديث أبي داود في تخريج حديث رقم [ ١٩٦٥ ] في باب المهادنة على النظر للمسلمين ، ففي

هذا الحديث بعض شروط صلح الحديبية، وأنه لا إسلال ولا إغلال ،أى يأمن بعضهم بعضًا .

السلمين مرتدا لم يردوء عليه ، ومن جاء إلى النبي ﷺ بالمدينة منهم رده عليهم ، ولم يعظهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلما إلى غيرالمدينة في بلاد الإسلام أو الشرك وإن كان قادرا عليه ، ولم يذكر / أحد منهم أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئا من هذا الشرط ، وذكروا (۱) أنه أنزل عليه في مهادنتهم: ﴿ إِنَّ فَحَنَّا لَكَ فَحَا مُبِناً ﴾ [النبح]. فقال بعض المنسرين: قضينا لك قضاء مبينا ، فتم الصلح بين النبي ﷺ وبين أهل مكة على هذا حتى جاءته أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيظ مسلمة مهاجرة ، فنسخ الله عز وجل السلح في النساء، وأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهَاجِراتُ فَاسَحُوهُنْ الله أَعْلَى الله على المناح الله على المناح في النساء، وأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهَاجِراتُ فَاسَحُوهُنْ الله أَعْلَى الله المناح في النساء، وأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهَاجِراتُ فَاسَحُوهُمْ الله أَعْلَى الله الله على المناح الله على المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح الله على المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح الله المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح في الله المناح الله المناح المناح المناح المناح المناح الله المناح الله المناح ال

[۱۹۷۰] قال الشافعي غائف: رويجوز للإمام من هذا ما روى أن رسول الله ﷺ المجفوف ومنع الله ﷺ المجفوف ومنع أن في الصلح ومنع أن يرددن بكل حال ، فإذا صالح الإمام على مثل ما صالح عليه رسول الله ﷺ الهل الحديثية صالح على الا يمنع الرجال دون النساء ، من أهل دار الحرب<sup>(۱)</sup> إذا جاء أحد من رجال أمل دار الحرب إلى منزل الإمام نفسه ، وجاء من يطلبه من أولياته خلى بينه

<sup>(</sup>١) في(ظ): ﴿ ذَكَرَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ دُونَ النَّسَاءُ مِنْ أَهَلَ ﴾ ، وما أثبتناه مِنْ ( ص ، ب ) .

<sup>[</sup> ۱۹۷۰ ] عد : (٣ / ۱۹۲ ، ۱۳۰۹) (۹) كتاب الجهاد - (۱۳۸ ) باب في صلح العدور عن محمد بن عيد، من محمد بن قور، عن معمد بن قور، عن نفور، من الزيير، عن معرد أن في من محمد بن قور، عن نفور، من الزيير، عن معرد أن في من محمد بن قور، الله لا باتيك منا حميد طول بقال : وعلى أنه لا باتيك منا رجل وان كان على ديك إلا رددته إلينا . . خياءه اور بعمير - رجل من قريش - يعنى فارسلوا في طلب ، فنفه الي الزير في في من المناسلة المن المنطقة الله الله الركزي صيفك علما با فلان جياء، فاسلته الأخر فقال : الجرا قد بوجب به فقال أو بعمير : الرقى أنظر إليه ، فأمكت منه فضريه حتى برد ، وقر الأخر حتى أتى المدينة فدراء مناسلة المناسلة على المدينة على المناسلة على المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة على المناسلة ع

فجاه أبر يصير فقال : قد أوفى الله ذمتك ، فقد رددتنى إليهم ، ثم نجانى الله منهم . فقال النبي ﷺ : « ويلُ امه مسعرحرب لو كان له أحد » .

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده ، فخرج حتى أتى سيف البحر ، ويتفلت أبو جندل ، فلحق بأبي يصير ، حتى اجتمعت منهم عصابة .

وفى رواية البيهتى لهذا الحذيث: فخرج أبو يعبير حتى طق بالعيص ، وكان طريق مكة إلى الشاء فسع به من كان عكم من السين أو السيمين ، فكانوا لا يظهرون برجل الشاء في من تويش إلى الموادن برجل الشاه من قريش إلى التعاره ، ولا تم طبهم حير إلا انتطاعها ، حتى كتبت فيها قريش الى رسول الله يسال به بارحامهم لما الواحم للاحاجة لنا يهم ، فقعل رسول الله ﷺ ، فقدموا عليه المدينة [ السنن الكريم ] الكريم / ٢٢/١ - ٢٢/١ وأداد الساء .

وبينه(١) بالا يمتعه(١) من الذهاب به ،واشار على من أسلم الا يأتى منزله وأن يذهب فى الأرض،فإن أرض الله عز وجل واسعة فيها مراغم كثيرة (٣) ،وقد كان أبو بصير لحق بالميص مسلما ،ولحقت به جماعة من المسلمين ،فظلبوهم من النبي ﷺ فقال: الما أعطيناكم أن لا نؤيهم ثم لا تمتعكم منهم(٤) إذا جئتم ونتركهم ينالون من المشركين ما شاءواه.

قال الشافعي رحمه الله: وإذا صالح<sup>(0)</sup> الإمام على أن يبعث إليهم من (١) جاهه منهم أو يبعث إليهم من (١) يتك لم يبيز العسلح ؟ لأن ربعث إليهم (١) بن كان يقدر على البعثة منهم عن لم يأته لم يبيز العسلح ؟ لأن ربعث إليهم منهم بأحد ، ولم يأمر أبا بصير ولا أصحابه بإتيانهم وهو يقدر على ذلك ، وإنما معنى و رددناه إليكم ، لم ينعه ما تمنع غيره ، وإذا صالحهم على الا يمنهم من نساء مسلمات جته لم يجز الصلح ، وعليه منعهم منهن ؟ لانهن (١) إن لم يكن دخلن في الصلح بالم لخديبية فليس له أن يصالح على هذا فيهن ، وإذ كن دخلن فيه تقد حكم الله عز وجل ألا ترجموهن إلى الكفائر ، ومنع رصول الله هم من جاهه من النساء . وهكذا من جاهه من معتوه أوصبي هاربا منهم لم تكن له التخلية بينهم وبينه ؟ لانهما يجامعان النساء في أن يمنان معا ، ويزيدان على النساء ألا يعرفا(١) ثوابا في أن ينال عنه منهم أن المناز ال المشركون شيئا ، وكما المن ولى المناز إليهم في صعري ولا في معتوه شيئا ، كما(١١) لا يرد إليهم في صبي ولا في معتوه شيئا ، كما(١١) لا يرد إليهم في النساء فير المتروجات شيئا (١١) لا الرد إلى هو في المتروجات .

[ ۱۹۷۱ ] قال الشافعي رحمه الله : ومن جاهه من عبيدهم مسلما لم يرده إليهم وأعته بخروجه إليه ، وفي إعطائهم القيمة قولان:

```
(١) في ( ب ) : ﴿ بينهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص ) .
```

<sup>(</sup>٢) في (ظ): ﴿ مَن لا يمنعه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ مراغم كثير ﴾ ، وفي ( ظ ) : ﴿ مراغما كثيرا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ظ) : ( منه ٤ ) وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ) : ﴿ صَالَحُهُم ﴾ ،ومَا أثبتناهُ من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٢-٦) ما بين الرقمين سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص ، ظ).

<sup>(</sup>A) في ( ظ ) : ﴿ منهم لانه › ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْرَفَانَ ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>١٠) في (ظ): (منهم)، وما أثبتناه من (ص، ب).
 (١١) في (ظ): (عما،) وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>۱۲) في (ط) : تا عا ع، وما (۱۲) انظر رقم [ ۱۹۵۲ ] .

<sup>[</sup> ١٩٧١] انظر تخريج الأحاديث [ ١٩٥٢، ١٩٦٥ ، ١٩٧٠ ] .

أحدهما: أن يعطوها ذكرا أو أنش / لأن رقيقهم ليس منهم، ولهم حرمة الإسلام . فإن قال قاتل: فكيف لا يكون منهم ؟ قيل(١٠): فإن الله عز وجل يقول : ﴿ وَأَشْهَدُواْ فَوَى عَدَّلُ مَنكُم ﴾ الطلاق: ٢ ] فلم يختلف المسلمون أنها على الاحوار دون المماليك فوى المدل، ولا يقال لوقيق الرجل :هم منك، إنما يقال: هم مالك ، وإنما يرد عليهم القيمة بأنهم إذا صولحوا أمنوا على أموالهم ولهم أمان ، فلما حكم الله عز وجل بأن يرد نفقة الزوجة ؛ لانها فائة حكم بأن يرد قيمة المملوك ؛ لأنه فائت . وما رددنا عليهم فيه الاحوار الرجال أو غير ذوات الأزواج لم ناخذ منهم شيئا إذا فات المسلمين إليهم مثله ؛ لأن المسلمين إليهم مثله ؛ لأن عكم بأن يرد إليهم العوض في الموضع الذي حكم للمسلمين(١٢) بأن بأخلوا منهم مثله .

والقول الثاني: لا يرد إليهم قيمة ، ولا يأخذ منهم فيمن فات إليهم من رقيق عينًا ولا قيمة ؛ لأن رقيقهم ليسوا منهم .

ولا يجور للإمام إذا لم يصالح القوم من المشركين<sup>(1)</sup> إلا على ما وصفت أن يمكنهم من مسلم / كان أسيرا في أيديهم فانفلت منهم ، ولا يقضى لهم عليه بشيء ، ولو أقر عبدهم<sup>(9)</sup> أنهم أرسلوه على أن يؤدى إليهم شيئا لم يجز له أن يأخذه منه<sup>(1)</sup> لهم ولم يحرج المسلم<sup>(۷)</sup> يجيسه ؛ لانه أعطاهموه على ضرورة هى أكثر الإكراه ، وكل ما أعطى المره<sup>(۸)</sup> على الإكراه لم يلزمه .

قال الشافعي رحمه الله : ولو أن أسيرا في بلاد الحرب أخذ منهم مالا على أن يعطيهم منه عوضا ، كان بالخيار بين أن يعطيهم مثل مالهم إن كان له مثل ، أو مثل قيمته إن لم يكن له مثل ، أو العوض الذي رضوا به ، وإن كان في يده رده إليهم بعينه إن لم يكن تغير ،وإن كان تغير رده ورد ما نقصه ؛ لأنه أخذه على أمان ، وإنما أبطلت عنه الشرط بالإكراه والضرورة فيما لم يأخذ به عوضا .

<sup>(</sup>١) ﴿ قَيلٍ ﴾ : ساقطة من ( ظ )، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ فيه من النفقة ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ) : ﴿ حكم المسلمون ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) ( من المشركين ؛ أسقط من (ب،ص) ، واثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص) : ( عبده ا ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ منهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ـ ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ): « المسلمون » ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : ( المرأة ؟ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

وهكذا لو صالحنا قوما من للشركين على مثل ما وصفت ، فكان فى أيديهم أسير من غيرهم فانفلت ، فاتانا لم يكن لنا رده عليهم؛ من قبَلِ أنّه ليس منهم، وأنهم قد يمسكون عن قتل وتعذيب من كان منهم إمساكا لا يمسكونه عن غيره (١).

### [ ٣٩ ] أصل نقض الصلح فيما لا يجوز

[ ۱۹۷۲] قال الشافعي رحمة الله عليه: حفظنا أن رسول الله ﷺ صالح الهل الحديثة الصلح الذي وصفت ، فخلي بين من قدم عليه من الرجال ووليه ، وقدمت عليهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة مهاجرة ، فجاه أخواها يطلبانها فمنعها منهما (۲)، وأخبر أن الله عز وجل نقض الصلح في النساء ، وحكم فيهن غير حكمه في الرجال . وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في صلح الحديبية بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح لم يعط أزواجهن فيهن عوضا . والله أعلم .

قال الشافعي رحمه الله: وذكر بعض أهل التغسير أن هذه الآية نزلت فيها: ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِراتُ فَاسَّحِوْمُنَ ﴾ [ المنحة: ١٠] قرأ الربيع الآية، ومن قال: إن النساء كن في الصلح قال بهذه الآية مم الآية التي في ﴿ هَرَاعَةٌ ﴾ .

قال الشافعي رحمه الله: وبهذه الآية مع الآية (() في براءة قلنا: إذا صالح الإمام على الله يجوز فالطاعة نقضه كما صنع / رسول الله في في النساء. وقد أعطى المشركين فيما حفظنا فيهن ما أعطاهم في الرجال، بأن لم (أ) يستثين ، وأنهن منهم ، وبالآية في براءة، وبهذا قلنا : إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فاخذوا عليه مهدوا وأيمانا بأن بأنهم ، أو ببعد أبرى، أو مال فحلال له أن لا يعطيهم قليلا، ولا كثيرا؛ الأنها أيمان مكره . وكذلك لو أعطى الإمام عليه أن يرده عليهم إن جاءه .

فإن قال قائل: ما دل على ذلك(٥) ؟ قيل له : لم يمنع رسول الله ﷺ أبا بصير من

۹۹ /ب

<sup>(</sup>١) في ( ص) : الا يمسكونه به عن غيره ، ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ) : ( فمنعهما منها )، وما أثبتناه من ( ب ،ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ وَيَالَأَيَّةَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في( ظ ) : ﴿ في أن لن ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ ذَا ؟ ، وفي ( ظ) : ﴿ ذَى ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup> ۱۹۲۷۲ ] انظر تخريج الحديث رقم [ ۱۹۷۰ ] .

ولييه حين جاءاه فذهبا به فقتل أحدهما وهرب الآخر منه ، فلم ينكر ذلك عليه رسول اللَّه ﷺ بل قال قولا يشبه التحسين له ، ولا حرج عليه في الأيمان ؛ لأنها أيمان مكره ، وحرام على الإمام أن يرده إليهم .

قال الشافعي رحمه الله :ولو أراد هو الرجوع حبسه عنهم (١)، وكذلك حرام على الإمام أن يأخذ منه شيئا لهم مما صالحهم عليه، وكذلك إن أعطاهم هذا في عبد له أو متاع غلبوا عليه(٢) لم يكن للإمام أن بأخذ منه(٣) في ذلك شيئا ، إنما يحرم عليه وعلى الإمام إن يأخذ (١٤) منه الشيء يعطونه إلهاء ، فيأخذه الأمام برد السلف أو مثله، أو قيمته ، إن لم يكن له مثل ، ولو أعطوء إياه يبعا فهو بالخيار بين أن يرده إليهم إن لم يكن تغير ، أو يعطيهم قيمته أو الشمن؛ لأنه منكره حين اشتراه ،وهو أسير فلا يلزمه ما اشترى ، وللإمام أن يعطيهم منه ما وجب لهم عليه بما اشتراه .

قال الشافعي رحمه الله : ويهذا قلنا : لو أعطى الإمام قوما من المشركين الأمان على أسير في أيديهم من المسلمين ثم جاءوه ، لم يحل له إلا نزعه من أيديهم بلا عوض ؛ لما وصفت من خلاف حال الأسير وأموال المسلمين في أيدى المشركين ما أعطى النبي ﷺ أهل الحديبية من رد رجالهم الذين هم أبناؤهم وإخوانهم وعشائرهم الممنوعين منهم ومن غيرهم أن ينالوا بتلف .

فإن ذهب ذاهب إلى رد أبي جندل بن سهيل إلى أبيه ، وعياش(٥) بن أبي ربيعة إلى أهله، بما أعطاهم ، قيل له : آباؤهم وأهلوهم أشفق الناس عليهم وأحرصه (٦) على سلامتهم، ولعلهم كانوا سيقوهم (٧) بأنفسهم (٨) مما يؤذيهم ، فضلا عن أن يكونوا متهمين على أن ينالوهم بتلف أو أمر لا يحتملونه(٩) من عذاب ، وإنما نقموا منهم خلافهم دينهم ودين أبائهم ، فكانوا يتشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام ،وقد وضع الله عز وجل عنهم المأثم في الإكراه فقال: ﴿ إِلاَّ مَنْ أَكُّرهَ وَقَلُّهُ مُطْمَئنٌ بِالإِيمَانَ ﴾ ، ومن أسر مسلما من غير قبيلته وقرابته فقد يقتله بألوان القتل ، ويبلوه بالجوع والجهد ، وليس حالهم واحدة.

ويقال له أيضا: ألا ترى أن الله عز وجل نقض الصلح في النساء إذا كن إذا

<sup>(</sup>١) « عنهم » : ساقطة من ( ب) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) و عليه ، : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤ ) ما بين الرقمين سقط من (ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): ﴿ وَابِنَ عِياشِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( وأحرص ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) . (٧) في ( ب ) : ( وأهلهم كانوا سيقونهم بأنفسهم ٤، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>A) ( بأنفسهم ٤ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ).

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ﴿ يحملونه ؛ ، وما أثبتناه من( ص ، ظ ) .

أريدت(١/ بهن الفتنة ضعفن عند عرضها عليهن ، ولم يفهمن فهم الرجال أن التَّمَيُّة تسمهن فى إطار ما أراد المشركون من القول، وكان فيهن أن يصيبهن أزواجهن وهن حرّام فأسرى المسلمين فى أكثر من هذا الحال ، إلا أن الرجال ليس<sup>(٢)</sup> بمن ينكح ، وربما كان فى المشركين من يفعل فيما بلغنا، والله أعلم .

<del>ا (۱٤) نا</del>

# [ ٤٠ ] / جماع الصلح في المؤمنات

قال الشافعي رحمه الله تعالى:قال الله عز وجل: ﴿ إِذًا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَانْتَجُوهُنُّ ﴾ [ المنتذ: ١٠]. قرأ الربيع الآية .

قال الشافعي رحمه الله : وكان بينًا في الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن إلى دار الكفر، وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهن . ودلت السنة على أن قطع العصمة إذا انقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين ، وكان بينا فيه (٢) أن يرد على الأزواج نفقاتهم ، ومعقول فيها أن نفتاتهم (٤) التى ترد نفقات اللائي ملكوا عقدهن وهى المهور - إذا كانوا قد أعطوهن إياما ، وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات لأنهم الممنوعون من نسائهم ، وأن نساءهم المأذون للمسلمين بأن ينكحوهن إذا أتوهن أجورهن؛ لأنه لا إشكال عليهم في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج (٩)، إنما كان الإشكال في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله عز وجل عصمة الأزواج بإسلام النساء .

وبين رسول الله ﷺ أن ذلك بمضى العدة قبل إسلام الأزواج، فلا يوتى أحد نفقة (١) من أمرأة فاتت إلا ذوات الأزواج. وقد قال الله عز وجل للمسلمين : ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمُ الْحَوْلُو ﴾ [ المسلمين : ﴿وَلا تُمُسِكُوا بِعِصَمُ الْحُوْلُو ﴾ [ المستحد: ١٠ ]، فابانهن من المسلمين ، وأبان رسول الله ﷺ أن ذلك بمضى العدة ، فكان الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان، قال ﴿وَاسَأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ﴾ [ المستحد : ١٠ ] ، يعنى والله أعلم: أن (٧) أزواج المشركات من المهور المؤامنين إذا منعهم المشركون إتبان أزواجهم بالإسلام أوتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور كما يؤدى المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور، وجعله الله عز وجل حكما

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : (اريد ٤ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : اليسوا ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ فيها ﴾ ، وما البتناه من ( ص ،ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ ، ص) : ﴿ أَنْ نَفَقَاتِهِم غير التي ترد ؛ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ) : فذات زوج ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( نفقته <sup>-</sup> ، وما اثبتناه من ( ص ،ظ) . (٧) ( أن ٤ : ساقطة من ( ظ) ، واثبتناها من( ص ،ب ) .

۱۰۰ /ب ظ(۲)

سنهم، ثم حكم لهم في مثل ذلك(١) المعنى حكما ثانيا ، فقال عز وعلا:﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزُواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ [ المتحنة : ١١] كأنه (٢)والله أعلم يريد : فلم تعفوا عنهم إذا لم يَعفوا عنكم مُهور نسائكم، ﴿ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مُثْلَ مَا أَنفَقُوا ﴾ كانه يعني من مهورهم <sup>(٣)</sup> : إذا فاتت امرأة مشرك<sup>(٤)</sup> أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها ، وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة ، حبسنا مائة المسلم بمائة المشرك فقيل : تلك العقوية .

قال الشافعي رحمه الله: ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطى المشرك ما قصصناه (٥) به من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم ليس له غير ذلك، ولو كان مهر المسلمة<sup>(٦)</sup> التي تحت مشرك أكثر من مائة رد الإمام الفضل عن المائة إلى زوج

ولو كان مهر المسلمة ذات الزوج المشرك مائتين ، ومهر امرأة المسلم الفائتة إلى الكفار مائة ، ففاتت / امرأة مشركة (A) أخرى قص له (1) من مهرها مائة ، وليس على الإمام أن يعطى ممن (١٠) فاتته زوجته من المسلمين إلى المشركين إلا قصاصا من مشرك فاتت زوجته إلينا . وإن فاتت زوجة المسلم ،مسلمة أو مرتدة فمنعوها فذلك له ،وإن فاتت(١١) على أي الحالين كان فردوها لم /يؤخذ لزوجها منهم مهر ، وتقتل إن لم تسلم إذا

### [ ٤١ ] تفريع أمر نساء المهادنين

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: إذا جاءتنا(١٢) المرأة الحرة من نساء أهل الهدنة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى موضع الإمام من دار الإسلام أو دار الحرب فمن (١) في ( ب ) : ﴿ ذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(٢) (كأنه ٤ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ،ظ).

ارتدت، وتقر مع زوجها مسلمة .

- (٣) في ( ظ ) : ﴿ مهورهن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
- (٤) في ( ص ، ظ ) : ﴿ مشركة ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .
- (٥) في (ب): ( قاصصناه ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .
- (٦) في ( ب ) : قولو كان للمسلمة ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ) .
  - (٧) في ( ب ) : « الزوج المشرك ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ).
    - (A) في ( ص ، ظ ) : ( مشرك ، ، وما أثبتناه من ( ب ) .
      - (٩) (له ) : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ).
      - (١٠) في (ظ): ٤ من ٤، وما أثبتناه من (ص، ب). (١١) في ( ص ، ظ ) : ﴿ قامت ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) .
      - (١٢) في ( ب) : ٤ جاءت ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

طلبها من (١) ولى سوى زوجها منع منها بلا عوض ،وإذا طلبها زوجها بنفسه أو طلبها غيره بوكالته منعها ،وفيها قولان : ^

أحدهما : يعطى العوض، والعوض ما قال الله عز وجل:﴿ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم شُلَّمًا الْفَقْوا﴾ [المتعنة: ١٦].

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومثل ما أنفقوا يحتمل ـ والله تعالى أعلم ـ ما دفعوا بالصداق لا النفقة غيره، ولا الصداق كله إن كانوا لم يدفعوه .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا جاءت امرأة رجل قد نكحها بماتين ، فأعطاها مائة ، وون نكحها بمائة ، وون نكحها بمائة فأعطاها خمسين ردت إليه خمسون ؛ لانها لم تأخذ منه من الصداق إلا خمسين ، وإن نكحها بمائة ولم يعطها شيئا من الصداق لم يرد إليه شيء ، لائه لم ينفق بالصداق شيئا ، ولو أنفق بغيره (٢٠) من عرس وهدية وكرامة لم يعط من ذلك شيئا لأنه تطوع به ، ولا ينظر في ذلك إلى مهرمثلها إن كان زادها عليه ، أو انتقصها (٢٠٠٣منه ، لان الله عز وجل أمر بأن يعطوا مثل ما أنفقوا ، ويعطى الزوج هذا الصداق من سهم النبي ﷺ من الفيء والغنيمة دون ما سواه من المال:

[ ١٩٧٣] لأن رسول الله ﷺ قال: (مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس

(١) في ( ص ) : ١ ممن ، ،وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

(٢) ﴿ بغيره ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناهامن ( ص ، ظ ) .

(٣) في ( ب ) : ﴿ أَو نقصها ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ) .

1 ( 14 سط : ( ۲ / 190 ) ( ۲۱ ) کتاب الجهاد ـ (۱۳ ) باب ما جاه في الغلول ـ عن عبد الرحمن بن مسيد، عن عمور بن شعب ان رسول الله 震 بن صدر من حين ، وهو يويد الجهزاته سأله الناس ، حتى ذنه به الكته من شجرة ، فشبكت بردانه ، حتى نزحته عن ظهره ، فقال رسول الله 震 : ودرها طهر رداني ، انخافون الا العسم يذكم ما آناد الله طلكم، والمادي نقسي بيده لو أذه الله عليكم مثل مُسرً

تهامة نَمَما لقسمته بينكم ، ثم لا تجدونى بخيلا ولا جبانا، ولا كلابا » . فلما نزل رسول الله ﷺ قام فى الناس فقال: « أدوا الحياط والمخيط ، فإن العلول عارٌ ونار وشنار ... ا

على أهله يوم القيامة » .

قال : ثم تناول من الأرض ويرة من بعير ، أو شيئًا ثم قال : •والذي نفسى بيده ، ما لمى مما أفاه. الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخُيْس ، والخمس مردود عليكم » . قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك في إيساله .

• ( ۱/ ۱۳۸۳ ۱۶۱۱ (۹) کاب الجهاد (۱۳۱) باب فقاه الآسير بالمال عن موصى بن إسحاميل ، عن حداد ، في هذه الضعة عن محدد بن إسحاق ، عن عمرو بن تحبيب ، عن أيه ، عن جداد ، في هذه الضعة بن مع الحد ، في هذه الضعة بن حداد ، في هذه الصحة بن حداد ، في هذا الصحة بن الحداد بني المعالمة بن الحداد بني المعالمة بن الحداد بني الحداد بن خاط روز من صحابه ، ثم قال الحداد بن خاط روز من صحابه ، ثم قال الحداد بن خاط روز من صحابه ، والحدس مردود صليكم ، فاتوا الحياط والمنجف ) ، فقام مجل في يده رود لها . كم نشر شده قال: الخدس ، والحدس مردود صليكم ، فقال موالم الله تلقيد الحداد المعالمة بالمعالمة بالمواجعة بنقال مجل المناقبة بالمواجعة بنقال مجل الله تلقيد الحداد الما ما كان لي وليني وليني .

1/1-1

ظ(۲)

مردود فيكم، يعنى ـ والله تعالى أعلم ـ في مصلحتكم، وبأن الأنفال كانت تكون منه.

[ 19۷٤] وأن عمر روى أن النبي ﷺ كان يجعل فضل ماله فى الكراع (١) والسلاح عدة فى سبيل الله .

قال الشافعي رحمه الله: فإن ادعى الزوج صداقا وأنكره الإمام أو جهله، فإن جاء الزوج عليه (٢ بشاهدين من المسلمين، أو شاهد حلف معه أعطاه، وإن لم يجد شاهدا إلا مشركا لم يعطه بشهادة مشرك. وينبغي للإمام أن يسأل المرأة فإن أخبرته شيئا وأنكر الزوج، أو صدقته لم يقبله الإمام، وكان على الإمام أن يسأل عن مهر مثلها في ناحيتها، ويحلقه بأنه دفعه ثم يدفعه إليه، وقل قوم إلا ومهورهم (٢ معروفة عن معهم من المسلمين الاسرى، والمستأمنين، أو الحاضرين لهم، أو المصالح عليهم إن (٤) معهم مسلمون منها.

قال الشافعي رحمه الله : وإن أعطاه المهر على واحد من هذه المعاني بلا بينة ، ثم أقام عنده شاهدا أنه أكثر مما أعطاه ، رجع عليه بالفضل الذي شهدت له به البينة . ولو أعطاه ، بهذه المعاني أوببينة ، ثم أقر عنده أنه أقل مما أعطاه ، رجع عليه بالفضل وحبسه فيه ، ولم يكن هذا نقضا (٥) لعهده . وإن لم يقدم زوجها ولا رسوله بطلبها حتى مات ، فليس لورته فيما أنفق من صداقها شيء ؛ لأنه لو كان حيا فلم يطلبه لم يعطه إياه ، وإنما جمل له ما أفق إذا منع ردها إليه ، وهو لا يقال له: عنوع ردها إليه حتى يطلبها فيمنع ردها إليه ، وهو لا يقال له: عنوع ردها إليه حتى يطلبها فيمنع ردها إليه ، وإن قدم في طلبها فلم يطلبها إلى الإمام حتى مات كان هكذا ، وكذلك / لو لم يطلبها إلى الإمام حتى طلبها ثلاثا ، والملت نفسها ثلاثا ، فطلمت نفسها ثلاثا ، فطلمت نفسها ثلاثا ، فطلمت نفسها ثلاثا . فطلمت نفسها ثلاثا ، فطلمت من ما مراة قد قطع حته فها حتى لو أسلم وهي في عدة (11 لم تكن له زوجة ، فلا يرد إليه المهر من امرأة قد

 <sup>(</sup>١) الكُراع: اسم جامع للخيل وعُدَّتها وعُدَّة فرسانها . ( الزاهر ، ص : ٣٥٧) .
 (٢) وعليه ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>۱) \* عليه ۴ : سخصه من رب ٢ : واستعامت من رص ، حت . (٣) في (ظ) : \* مهورهن ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ).

<sup>(</sup>٤) د إن ¢ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ هَذَا أَيْضًا نَفْضًا ؟ ، ومَا الْبَنَّاءُ مِنْ ( ص ، ب ) . (١) في ( ظ ) : ﴿ الْعَدْةِ ؟ ، وما الْبَنَّاءُ مِنْ ( صِ، ب ) .

س: ( ٧/ ١٣١ - ١٣٦ ) (٢٨) كتاب قسم الغيء . ( رقم ٤١٣٩ ). من طريق عمرو بن يزيد ، عن
 ابن أبي عدى ، عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به .

ي لكل في التي المؤاود: (من ٢٠٩ رقم ١٠٨٠) - (٢٩) باب ما جاء في التغليظ على الغال ، وفي التغليظ على الغال ، وفي الين المؤاود: (من محمد بن إسحاق قال: الين وضع الحدس – من طريق عياش بن الوليد ، عن عيد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عمرو بين ثبيب نحوه ، وفيه زيادة : ٩ فإن الغلول يكون على صاحب عارا وشارا يوم الشامة و وهكذا ـ كما ترى ـ قد صرح ابن إسحاق هنا بتحديث عمرو بن شعب له ، فالحديث صحبع ـ إن شد الله عز رجل .

<sup>[</sup> ١٩٧٤ ] سبق برقم [ ١٨٢٧ ] مسندا وخرج هناك في باب جماع سنن الغنيمة والفيء .

1/117

قطع حقه فيها بكل حال. وكذلك لو خالعها قبل / يرتفع إلى الإمام؛ لأنه لو أسلم ثبت الحقاع وكانت باثنا منه، فلا(1) يعطى من نفقته شيء من امرأة قطع أن تكون زوجة له بحال، ولو طلقها واحدة يملك الرجعة، ثم طلب العوض لم نعطه حتى يراجعها، فإن راجعها في العدة من يوم طلقها ثم طلبها أعطى العوض؛ لأنه لم يقطع حقه في العوض، لا يكون قطعه حقه في العوض إلا بأن يحدث طلاقا، لو كانت ساعتها تلك أسلمت، وأسلم، لم يكن له عليها رجعة . ولو كانت الحراة قلعت غير مسلمة فاسلمت (٢) كان هذا.

ولو قلعت مسلمة ثم ارتدت ، استثبيت فإن تابت وإلا قتلت . فإن قدم زوجها بعد القتل فقد فاتت ولا عوض.وإن قدم قبل تُردّ فارتدت ، وطلبها لم يعطها، وأعطى العوض واستثبيت ، فإن تابت وإلا قتلت. وإن قدم وهي مرتدة قبل تقتل ، فطلبها أعطى العوض

<sup>(</sup>١) في ( ب) : ﴿ لا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) • فأسلمت ؟ :ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ب) : ( يعاوض )، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .
 (٤) في ( ب ) : ( ولكن ) ، وما أثبتناه من ( ص، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ مَا ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ): ﴿ عوض لأنه إنما ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(7)1:

وقتلت مكانها، ومتى طلبها فقد استوجب العوض؛ لأن على الإمام منعه منها. وإن قدمت وطلبها الزوج، ثم قتلها رجل فعليه القصاص أو العقل، ولزوجها / العوض. وكذلك لو قدم وفيها الحياة لم تحت ، وإن كان يرى أنها في آخر رمق ؛ لأنه يُستَدُها (١) في هذه الاحوال إلا أن تكون جني عليها جناية فصارت في حال لا تعيش فيها إلا كما تعيش الليبعة ، فهي في حال المبتة ، فلا يعطى فيها عوضا . وإذا كان على الإمام منعه إياما في هذه الاحوال بأن تكون في حكم الحياة كان له العوض ولا يستوجب العوض بحال إلا أن يطلبها إلى الإمام ، أو وال(٢) يخلفه ببلده ، فإن طلبها إلى من دون الإمام من عامة أو عصل إلى الأمام أو إلى من(٢) لم (٤) يوله الإمام هذا فهذا لاأو) يكون له به العوض. ومتى وصل إلى الإمام طلبها إليه فلا عوض له ، وإن كان تالقادمة عملوكة متزوجة رجلا حرا أو

وإن كان حرا فطلبها أو مملوكا فلم تختر قراقه حتى قدم مسلما فهما (١٧) على النكاح ، وإن قدم كافرا فطلبها . فمن قال: تعتق ولا عوض لمولاها لأنها ليست منهم ، فلا عوض لمولاها ولا لزوجها ، كما لا يكون لزوج المرأة المأسورة فيهم من غيرهم عوض ، ومن قال: تعتق ويرد الإمام على سيدها قيمتها، فلزوجها العوض إذا كان حرا، وإن كان مملوكا فلا عوض له إلا أن يجتمع طلبه وطلب السيد ، فيطلب هو امرأته بعقد النكاح والسيد المال مع طلبه ، فإن انفرد أحدهما دون الآخر فلا عوض له ، وإن كان هذا بيننا ويين، أحد من/ أهل الكتاب فجاءتنا امرأة رجل مسلمة (٨) فهكذا . وإن جاءتنا امرأة رجل أمنهم مشركة ، أو امرأة غير كتابي ، وهذا المقد بيننا وبينه ، فطلبها زوجها لم يكن لنا منعه منها إذا كان الزوج القادم أو محرما لها بوكالته وإن (١٠) كان القادم محرما لها بغير وكالته (١١)

۲۳۷ /ب

<sup>(</sup>١) فني ( ظ) : ﴿ لأنه لا يمنعها ﴾ ،وما أثبتناه من( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ من ٤ ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ب): وال عن ٤، وما أثبتناه من (ص،ظ).

 <sup>(</sup>٤) د لم ، : ساقطة من ( ظ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ) .
 (٥) في ( ظ) : د هذا فلا ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ط) : ﴿ هَذَا قُلُو ﴾ ؛ وما البتناه من ( ض ، ب ) . (٦) في ( ص) : ﴿ فاتت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص) : ﴿ فَاتَتَ ؟ ، وَمَا اتَّبَتَاهُ مَنْ ( طَ ، بِ ) . (٧) في ( ب) : ﴿ فَهِي ٤، وَمَا أَتُبْتَاهُ مَنْ ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٨ ـ ٩) ما بين الرقمين سقط من (ب) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>۸ ـ ۲) ما بين الرقمين سفط من (ب) ، وانبتناه من (ص ، ط ) . (۱۰ ـ ۱۱) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) واثبتناه من (ص ، ظ ) .

إذا سألت ذلك . .وإن كان الزوج القادم فطلبها زوجها وأسلمت، أعطيناه العوض ..وإن لم تسلم دفعناها إليه .

ولو خرجت امرأة رجل منهم معتوهة منعنا زوجها منها حتى يذهب عَتَهُهَا فإذا ذهب. فإن قالت : خرجت مسلمة وأنا أعقل ثم عرض لى ، فقد وجب له العوض ، وإن قالت خرجت معتوهة ثم ذهب هذا عنى فأنا أسلم الآن<sup>(١)</sup> منعناها منه ، وإن طلبها يومثذ أعطيناه العوض، وإن لم يطلبها فلا عوض له .

قال الشافعي رحمه الله : وإن خرجت إلينا منهم زوجة رجل لم تبلغ ، وإن عقلت ، قوصفت الإسلام منعناها منه بصفة الإسلام، ولا يعطاها (٢) حتى تبلغ ، فإذا بلغت فإن ثبت (٢) على الإسلام أعطيناه الموض إذا طلبها بعد بلوغها وثبوتها على الإسلام. فإن لم يطلبها بعد ذلك لم يكن له عوض ، من قِبَلِ أنه لا يكمل إسلامها حتى تقتل على الردة إلا بعد البلوغ .

۲۰۱/۱ ظ(۲) ولو جاءتنا جارية لم تبلغ فوصفت الإسلام ، وجاء روجها وطلبها فمنعناه منها، فبلغت ولم تصف الإسلام بعد البلوغ ، وارتدت (<sup>23)</sup> نظلبها / روجها لم يعط العوض؛ من قِبَلِ أنها لم تصف الإسلام بعد البلوغ (<sup>2)</sup> ، فتكون من الذين أمرنا إذا علمنا إيمانهن ألا نفعهن إلى أزواجهن ، فعتى وصفت الإسلام بعد البلوغ (<sup>27)</sup> نظلبها بعد وصفه دفعنا إليه العوض فإن لم يطلبها بعد (<sup>27)</sup> وصفها الإسلام والبلوغ لم يكن له عوض ، وكذلك إن بلغت معتوهة لم يكن له عوض.

والقول الثانى : أن له العوض فى كل حال منعناها منه بصفة الإسلام وإن كانت صبية، وإذا جاه زرج المرأة يطلبها فلم يرتفع إلى الإمام حتى أسلم وقد خرجت امرأته من العدة، لم يكن له عوض ولا على امرأته سبيل؛ لأنه لا يمنع من امرأته إذا أسلم إلا بانقضاء عدتها ،ولو كانت فى عدتها كانا<sup>(۱۸)</sup> على النكاح ، وإنما يعطى العوض من يمنع امرأته .

ولو قدم وهي في العدة ثم أسلم، ثم طلبها إلى الإمام خلى بينه وبينها، فإن لم

<sup>(</sup>١) ( الآن ) :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب) : ﴿ يعطى ﴾ ، وفي ( ظ) : ﴿ يعطاه ﴾ ،وما أثنتاه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب) : (بلغت وثبتت ؛ ،وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) . (٦ ـ ٧ ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ،ظ ) . .

<sup>(</sup>A) في (ظ): (كانت)، وما أثبتناه من (ص، ب).

يطلبها حتى ارتدت بعد إسلامه ثم طلب العوض لم يكن له ؛ لأنه لما أسلم صار من لا يمنع امرأته فلا يكون له عوض؛ لأنى أمنعها منه بالردة ، فإن لحق بدار الحرب مرتدا فسأل العوض لم يعطه لما وصفت .

ولو قدمت مسلمة ثم ارتدت ثم طلب زوجها (١) العوض أعطيه فإن أسلم زوجها قبل أن يطلب العوض لم يعطه؛ لأنه لا يمنع(١) منها بالإسلام الأول وعنع منها بالردة وإن رجعت إلى الإسلام وهي في العدة فهو أحق بها، وإن رجعت بعد مضى العدة والعصمة منقطعة سهما فلا عوض.

وكل ما وصفت فيه العوض في قول من رأي أن يعطى العوض، وفيه قول ثان: لا يعطى العوض، وفيه قول ثان: لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العوض، ولو شرط الإمام برد النساء كان الشرط متنقضا، ومن قال هذا قال :إن شرط رسول الله ﷺ لاهل الحديبية إذ دخل فيه لاهل الحديبية ، ورد عليهم فيما نسخ منه العوض. ولما قضى الله ثم رسوله ﷺ آلا ترد السام المحديبية ، ورد عليهم فيما نسخ منه العوض. ولما قضى الله ثم رسوله ﷺ آلا ترد النسام المحديبية بالحد ردهن ، ولا عليه عوض فيهن؛ لان شرط من شروط رد النسام بعد نسخ (١) الله عز وجل ثم رسوله لها باطل ، ولا يعطى بالشرط الباطل شيء.

قال الشافعي رحمه الله: ومن قال هذا لم يرد مملوكا(٢٧) بحال، ولا يعطيهم فيه عوضا، و لان(٨٠) أشبههما الا يعطوا / عوضا . والآخر كما وصفت يعطون فيه العوض ، ومن قال: لا نرد إلى أزواح المشركين عوضا لم يأخذ للمسلمين فيما فات من أزواجهم عوضا .

وليس لاحد أن يعقد هذا العقد إلا الخليفة ، أو رجل بأمر الخليفة ؛ لأنه يلى الاموال كلها، فمن عقده غير خليفة فعقده مردود ، وإن جاءت فيه امرأة أو رجل لم يرد إلى المشركين (<sup>4)</sup> ولم يعطوا عوضا ونبذ إليهم .

<sup>(</sup>١- ٢) ما بين الرقمين سقط من (ب) ، واثبتناه من (ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص) : ﴿ فَفُسِحْه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) انظر رقم [ ۱۹۵۲ ] وتخريجه .

 <sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ( يجز ؟ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .
 (١) في ( ص ) : ( فسخ ؟ ، وما اثبتناه من ( ظ ،ب ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : « يرد إليهم علوكا » ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

<sup>(</sup>۱) هی رفت ، میرد رسیم عنون می ون است من رفت ، (

<sup>(</sup>A) ( لأن ): ساقطة من ( ب )، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب) : ﴿ للمشركين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ) .

كتاب الجهاد والجزية/ إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح . . . إلخ

وإذا عقد الخليفة قبات ، أو عزل واستخلف غيره فعلى الخليفة غيره أن (١) يفي لهم بما عقد لهم الخليفة قبله ، وكذلك على والى الأمر بعده إنفاذه إلى انقضاء المدة ، فإن انقضت المدة فمن قدم من رجل أو امرأة لم يرده، ولم يعط عوضا وكانوا/ كالهل دار الحرب (٢) قدم علينا نساؤهم ورجالهم مسلمين فتقبلهم ، ولا نعطى أحدا عوضا من امرأته في قول من أعطى العوض ، فإن هلاناهم على هذا الشرط سنة (٣) فقدمت علينا امرأة رجل منهم ، وكان الذين هادنونا من أهل الكتاب أو بمن دان دينهم قبل نزول الفرقان ، وأسلموا في دارهم أو أعطوا الجزية ،ثم جاؤونا يطلبون رجالهم ونساهم قبل : قد رجعوا، وإن أحبوا أقاموا ،وإن أحبوا انصرفوا، ولو نقضوا المهد بيننا وبينهم لم يعطوا موضا من امرأة رجل منهم، ولم يرد إليهم منهم مسلم .

وهكذا لو هادنا قوما هكذا وإتانا رجالهم فخلينا بين أوليائهم وبينهم ، ثم نقضوا العهد ، كان لنا إخراجهم من أيديهم؛ لانهم ترك نخرجهم من أيديهم؛ لانهم تركوا العهد بيننا وينهم ، وصفته الجزية في كل محكذا لو هادنا من لا تؤخذ منه الجزية في كل ما وصفته إلا أنه ليس لنا أن نائحذ الجزية منهم(٤) ، وإذا هادنا قوما رددنا إليهم ما فات إلين من بهاتم أموالهم وأمتعتهم، لأنه ليس في البهائم حرمة يمنعون(٤) بها من أن نصيرها إليهم، وإن(٢) بضمال ، وكذلك لتاع ، وإن صارت في يلتى(٢) بعضنا قعليه أن يصيرها إليهم، وإن(٢) استمتع بها واستهلكها كان كالغصب يازمه لهم ما يلزم الغاصب من كراء إن كان لها ،

## [ ٤٢ ] إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب: بسم الله الرحمن الرحيم

/ هذا كتاب كتبه عبد اللَّه فلان أمير المؤمنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول من(٩)

(١) في (ب) : ( واستخلف غيره فعليه أن ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ) .

(٢) في ( ظ ) : فكأهل دار من أهل دار الحرب ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ).

(٣) في ( ب) : ﴿ على النوك سنة ﴾ ، وفي ( ص ) : ﴿ على الشرط سنة ﴾ ، وما اثبتناه من (ظ) .

(٤) (منهم): ساقطة من (ب، ص)، واثبتناها من (ظ).
 (٥) في (ب): (يمنعن، وما أثبتناه من (ص، ظ).

(٥) مَن ( ب ) . ( ينعن ، ) وما البناه من ( ص ، ظ ) .
 (١) في ( ب ) : ( يد ، ) وما البناه من ( ص ، ظ ) .

(٧) هي ( ب ) : د ولو ؟ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ) .
 (٧) في ( ب ) : د ولو ؟ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(A) في ( ظ ) : ( في أكثر قيمة كانت ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ).

(٩) د من ٤: ساقطة من (ب) ، واثبتناها من (ص ، ظ) .

۱۰۲/ب

سنة كذا وكذا، لفلان بن فلان النصراني من بني فلان ، الساكن بلد كذا (١)، وأهل النصرانية من أهل بلد كذا(٢) . إنك سألتني أن أؤمنك وأهل النصرانية من أهل بلد كذا، وأعقد لك ولهم ما يعقد لأهل الذمة على ما أعطيتني وشرطت لك ولهم ، وعليك وعليهم ، فأجبتك إلى أن عقدت لك ولهم على ، وعلى(٣) جميع المسلمين الأمان ، ما

استقمت واستقاموا بجميع ما أخذنا عليكم ، وذلك أن يجرى عليكم حكم الإسلام ، لا حكم يخالفه<sup>(٤)</sup> بحال يلزمكموه ، ولا يكون لكم أن تمتنعوا منه في شيء<sup>(ه)</sup> رأيناه نلزمكم به ، وعلى أن أحدا منكم إن ذكر محمدًا رسول الله(٦) ﷺ أو كتاب الله عز وجل أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين، ونقض ما أعطى عليه(٧) الأمان، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم ، وعلى أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا ، أو اسم نكاح، أو قطع الطريق على مسلم ، أو فتن مسلما عن دينه ، أو أعان المحاربين على المسلمين بقتال، أو دلالة على عورة المسلمين أو إيواء لعيونهم فقد نقض عهده وأحل دمه وماله . وإن نال مسلما بما دون هذا في ماله أو عرضه ،/ أو نال به مَنْ على مسلم مَنْعُه من كافر له عهد أو أمان، لزمه فيه الحكم ، وعلى أن نتبع أفعالكم في كل ما جرى بينكم وبين مسلم(٨) ، فما كان لا يحل لمسلم مما لكم فيه فعل رددناه وعاقبناكم عليه ، وذلك / أن تبيعوا مسلما بيعا حراما عندنا من خمر ، أو خنزير ، أو دم أو ميتة ، أو غيره ، ونبطل البيع بينكم فيه، وناخذ ثمنه منكم(٩) إن أعطاكموه ، ولا نرده عليكم إن كان قائما، ونهريقه إن كان خمرا أو دما ، ونحرقه إن كان ميتة ، وإن استهلكه لم نجعل عليه فيه شيئا ونعاقبكم عليه، وعلى ألا تسقوه (١٠) أو تطعموه محرمًا، أو تزوجوه بشهود منكم أو بنكاح فاسد عندنا . وما بايعتم به كافرا منكم ، أو من غيركم ، لم نتبعكم فيه

ولم نسألكم عنه ما تراضيتم به. وإذا أراد البائع منكم أو المبتاع نقض البيع وأتانا طالبا له،

1/1.5

۲۳۸ / ب

<sup>(</sup>١ ، ٢ ) في ( ظ) : « كذا وكذا » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) د على » : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص، ظ، ب) . (٤) في ( ب ) : (خلافه ، ، وفي ( م ، ص ) : (خالفه ، ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٥) د في شهره ؟ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ص ، ب ، م ) . (٦) ﴿ رسول الله ؛ سقط من ( ب) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، م ).

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ١ من ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>A) في (م): (المسلمين)، وما أثبتناه من (ص، ظ، ب).

<sup>(</sup>٩) د منکم ، : ساقطة من (م)، وأثبتناها من (ص، ظ، ب) .

 <sup>(</sup>١٠) في (م، ظ): (أن تسقوه ؛ ، وما أثبتناه من (ص، ب) .

فإن كان منتقضا عندنا نقضناه، وإن كان جائزا أجزناه ، إلا أنه إذا قبض المبيع وفات لم يرده؛ لأنه بيع بين مشركين مضى ،ومن جاءنا منكم أو من غيركم من أهل الكفر يحاكمكم أجبرناكم(١) على حكم الإسلام،ومن لم يأتنا لم نعرض لكم فيما بينكم وبينه. وإذا قتلتم مسلما أومعاهدا منكم ،أو من غيركم خظأ، فالدية على عواقلكم كما تكون على عواقل المسلمين ، وعواقلكم قراباتكم من قبل آبائكم . وإن قتله منكم رجل لا قرابة له فالدية عليه في ماله، وإذا قتله عمدا فعليه القصاص إلا أن تشاء ورثته ديته فيأخذوها(٢<sup>)</sup> حَالَةً. ومن سرق منكم فرفعه المسروق إلى: الحاكم قطعه إذا سرق ما يجب فيه القطع وغرم ، ومن قذف فكان للمقذوف حدّ حدّ له ،وإن لم يكن له حد عزر له، حتى (٣) تكون أحكام الإسلام(٤) جارية عليكم بهذه المعاني فيما سمينا ولم نسم ، وعلى أن ليس لكم أن تظهروا في شيء من أمصار المسلمين الصلب(٥) ، ولا تعلنوا بالشرك، ولا تبنوا كنيسة ولا موضع مجتمعًا(٦) لصلاتكم ، ولا تضربوا بناقوس ، ولا تظهروا قولكم بالشرك في عيسى ابن مريم ولا في غيره لأحد من المسلمين . وتلبسوا الزنانير من فوق جميع الثياب الأردية وغيرها حتى لا<sup>(٧)</sup> تخفى الزنانير، وتخالفوا بسروجكم وركوبكم سروج المسلمين وركوبهم(٨) ، وتباينوا بين قلانسكم وقلانسهم بعلم تجعلونه في قلانسكم(٩)، وألا تأخذوا على المسلمين سروات(١٠) الطرق(١١) ولا المجالس في الأسواق، وأن يؤدى كل بالغ من أحرار رجالكم غير مغلوب على عقله جزية رأسه(١٢) دينارًا مثقالا جيدا في رأس كل سنة، لا يكون له أن يغيب عن بلده حتى يؤديه أو يقيم به من يؤديه عنه ، ثم(١٣) لا شيء عليه من جزية رقبته إلى رأس السنة ،ومن افتقر منكم فجزيته

<sup>(</sup>١) في ( ب) : ﴿ أَجْرِينَاكُم ﴾ ، وفي ( ظ) : ﴿ جَبْرِنَاكُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٢) في ( ب ) : «دية فيأخلونها ٤، وفي ( ظ ) : « ديته فيأخلها ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ).
 (٣) في ( ب) : « يكن حد عزر حتى ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>١) عن ( ب ) . د يحن عد تور عن ، ، وما ابساه من ( ص ، ط ، س ) .
 (٤) في ( م ): د المسلمين ، ، وما أثنتاه من ( ص ، ظ ، س ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ): ﴿ المسلمين ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) . (٥) في ( ب، م ) : ﴿ الصليب ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص, ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٢) في(ب) : ( مجتمع ) ، وفي ( م ) : ( مجمع ) ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) د لا » : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٨) د سوج المسلمين وركوبهم » : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص ، ظ ، م ).

<sup>(</sup>۸) م سروج السندين ورخوبهم ، . سقط من رب ) دو بساه من رص ، ط ، م ، م

 <sup>(</sup>٩) في ( ب) : ( بقلانسكم ٤ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .
 (١٠) في ( ص ) : ( سرو ٤ ، وما اثبتناه من ( ظ ، ب ، م ) .

والسروات: جمع سراة ، وهي متن الطريق . ( القاموس ) . وربما أراد وسطه . والله عز وجل وتعالى

<sup>(</sup>١١) في ( م ) : ﴿ الطريق ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>۱۲) و رأسه » : ساقطة من (م) ، واثبتناها من (ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>١٣) و ثم ؛ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من (ص ، ظ ، م ) .

عليه حتى تؤدى عنه. وليس الفقر بدافع عنكم شيئا، ولا ناقض لذمتكم أنتم غرماؤه (١)، فمتى ودنا عندكم شيئا أخذتم به ، ولا شيء عليكم في أموالكم سوى جزيتكم ما أقمتم ببلادكم(٢) واختلفتم في بلاد(٣) المسلمين غير تجار ، وليس لكم دخول مكة بحال . وإن اختلفتم بتجارة على أن تؤدوا /من جميع تجاراتكم العُشْزَ إلى المسلمين فلكم دخول جميع بلاد المسلمين إلا مكة، والمقام بجميع بلاد المسلمين كم(<sup>٤)</sup> شتتم إلا الحجاز، فليس لكم المقام ببلد منها إلا ثلاث ليال حتى تظعنوا عنه (٥)، وعلى أن من أنبت الشعر تحت ثيابه أو احتلم أو استكمل خمس عشرة سنة(٦) قبل ذلك فهذه الشروط لازمة له إن رضيها ، فإن لم يرضها فلا عقد له، ولاجزية على أبنائكم الصغار، ولا صبى غير بالغ ، ولا مغلوب على عقله ،ولا مملوك. فإذا أفاق المغلوب على عقله وبلغ الصبي وعتق المملوك منكم فدان دينكم فعليه جزيتكم،والشرط عليكم وعلى من رضيه، ومن سخطه منكم نبذنا إليه. ولكم أن نمنعكم وما يحل ملكه عندنا لكم ممن أرادكم من مسلم أو غيره بظلم مما(٧) نمنع به أنفسنا وأموالنا ،ونحكم لكم(٨) فيه على من جرى حكمنا عليه بما نحكم به في أموالنا وما يلزم المحكوم عليه(٩) في أنفسكم وليس (١٠) علينا أن نمنع لكم شيئا ملكتموه محرما من: دم، ولا ميته،ولا خمر ،ولا خنزير ،كما نمنع ما يحل ملكه ولا نعرض لكم فيه إلا أنا لا ندعكم تظهرونه في أمصار المسلمين ،فمن ناله من(١١) مسلم أو غيره لم نغرمه ثمنه؛ لأنه محرم ، ولا ثمن لمحرم ، ونزجره عن العرض(١٢) لكم فيه ،فإن عاد أدب بغير(١٣) غرامة في شيء منه. وعليكم الوفاء بجميع ما أخذنا عليكم ، وألا تغشوا /مسلما ، ولا تظاهروا عدوهم عليهم بقول ولا فعل . عهد الله وميثاقه ، وأعظم ما أخذ الله عـلى أحـد مـن خلقه من الوفاء بالميثاق ، ولكم عهد الله وميثاقه وذمة فلان

- كتاب الجهاد الجزية/إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح . . . إلخ

(١) في (ب) : إعن ما به ٤ ، وما أثبتناه من (م ، ص ، ظ) . (٢) في ( س) : ٤ في بلادكم ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) . (٣) في ( ب) : ( بيلاد ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) . (٤) في ( ب ) : ( كما ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) . (۵) في (ب) : (منه) ، وما أثبتناه من (ص ،ظ ، م) . (٦) د سنة ، : ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ، ب ) . (٧) في (ب): ( بما ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) . (A) في (ظ، م) : ( له ؛ ، وما أثبتناه من (ص،ب) . (٩) ( عليه ٤ : ليست في (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ) . (١٠) في (ص ، ب) : ﴿ فليس ٤ ، وما أثبتناه من (ظ) . (١١) في ( ب ) : ﴿ فَمَا نَالُهُ مَنْهُ ﴾ ، ومَا أثبتناهُ مِنْ ( ص ، ظ ، م ) . (١٢) في ( م ): ﴿ التعرض ؛ ، وما أثبتناه من( ص ،ظ ، ب ) .

(١٣) في ('ظ ) : ﴿ بِلا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ب ) .

أمير المؤمنين وذمة المسلمين بالوفاء لكم ، وعلى من بلغ من أبنائكم ما عليكم بما أعطيناكم ما وفيتم بجميع ما شرطنا عليكم، فإن غيرتم أو بدلتم فلمة الله ثم ذمة فلان أمير المومنين والمسلمين بريثة منكم ، ومن غاب عن كتابنا عن (١) أعطيناه ما فيه فرضيه إذا بلغه فهذه الشروط الازمة له ولنا فيه ، ومن لم يرض نبذنا إليه . . . شهد.

قال الشافعي رحمه الله : فإن شرط عليهم ضيافة ، فإذا فرغ من ذكر الجزية كتب في أثر قوله: ولا شيء عليكم في أموالكم غير دينار<sup>(٢)</sup> في السنة ،والضيافة على ما سمينا. فكل من مر به مسلم أو جماعة من المسلمين فعليه أن ينزله في فضل منازله فيما يكنه من حر أو برد ليلة ، ويوما ، أو ثلاثا إن شرطوا ثلاثا، ويطعمه من نفقة عامة أهله مثل: الخبز، والخل، والزيت (٣) والجبن، واللبن، والحيتان، واللحم، والبقول المطبوخة، ويعلف له (٤) دابة واحدة تبنا أو ما يقوم مقامه في مكانه/ فإن أقام أكثر من ذلك فليس عليه ضيافة ولا علف دابة. وعلى الوسط أن ينزل كل من مر به رجلين وثلاثة لا يزيد عليهم، ويصنع لهم ما وصفت. وعلى الموسع أن ينزل كل من مر به ما بين ثلاثة إلى ستة لا يزيدون على ذلك ، ولا يصنعون / بدوابهم إلا ما وصفت، إلا أن يتطوعوا لهم بأكثر من ذلك. فإن قلت المارة من المسلمين يفرقهم أهل المصر(٥)، وعداوا في تفريقهم، فإن كثر الجيش حتى لا يحتملهم منازل أهل الغني ولا يجدون منزلا، أنزلهم أهل الحاجة في فضل منازلهم وليست عليهم ضيافة ، فإن لم يجدوا فضلا من منازل أهل الحاجة لم يكن لهم أن يخرجوهم(<sup>٦)</sup>وينزلوا منازلهم<sup>(٧)</sup>. وإذا كثروا وقل من يضيفهم فأيهم سبق إلى النزول فهو أحق به. وإن جاؤوا معا أقرعوا(٨) فإن لم يفعلوا وغلب بعضهم بعضا ضيف الغالب، ولا ضيافة على أحد أكثر مما وصفت. فإذا نزلوا بقوم آخرين من أهل الذمة أحببت أن يدع الذين قَرَوا القرى، ويَقْرى الذين لم يقروا ، فإذا ضاق عليهم الأمر فإن لم يَقْرِهم أهل الذمة لم ناخذ منهم ثمنا للقرى،فإذا مضى القرى لم يؤخذوا به إذا سألهم (٩) المسلمون ،

۸۸/ب

<u>۱/۱۰۶</u> ظ(۲)

<sup>(</sup>١) في ( م) : ﴿ كتابنا هذا عن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب) : ٩ الدينار ، ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَالزَّيْتَ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « يعلفه ٤، وما اثبتناه من( ص ، ظ ، م ) . (٥) « أهل المصر » : سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ،ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٦) في (ظ): (يخرجوا لهم)، وفي (م): (يخرجوا)، وما أثبتاه من (ب، ص).

 <sup>(</sup>۷) و وینزلوا منازلهم ، : سقط من ( م ) ، و اثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

٠٠٠ ويولو، سارتهم - . سفت س رم ) ، وابسته من رص ، و ، ب

<sup>(</sup>A) في (ظ، م): ٥ اقترعوا، ،وما أثبتناه من (ص، ب).

 <sup>(</sup>٩) في ( ب ) : (سبأ لهم ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

\_\_\_\_\_ كتاب الجهاد والجزية/الصلح على أموال أهل الذمة

ولا ياخذ المسلمون(١) من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئا بغير إذنهم(٢)، وإذا لم يشترطوا عليهم ضيافة فلا ضيافة عليهم، وأيهم قال أو فعل شيئا عما وصفته نقضا للعهد وأسلم ، لم يقتل إذا كان ذلك قولا، وكذلك إذا كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من(٢) فعله قتل حدا أو قصاصا، فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد . وإن فعل ما وصفنا، وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم، ولكنه قال: أنوب وأعطى الجزية كما كنت أعطيها، أوعلى صلح أجدد عوقب ولم يقتل، إلا أن يكون فعل فعلا يوجب القتل بقصاص(٤) أو قود، فأما ما دون هذا من الفعل أو القول وكل قول فيعاقب عليه، ولا يقتل.

قال الشافعي رحمه الله: فإن فعل ، أو قال ما وصفنا ، وشرط أنه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من أن يقول: أسلم ، أو أُعطى جزية ، قتل ، وأخذ ماله فينا.

## [ ٤٣ ] الصلح على أموال أهل الذمة

قال الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: ﴿ مَنْ يُعَفُّوا الْجِزِيَةَ عَن يَهُ وَهُمْ صَاعُورُونَ ﴾ [ البرية ] قال : فكان معقولا في الآية أن تكون الجزية غير جائزة - والله علم - إلا معلوما ، ثم ذلت سنة رسول الله 藝 على مثل معنى (٥) ما وصفت من : أتها معلومة (١) . قاما ما لم يعلم أقله ، ولا أكثره ، ولا كيف أخذ من أخذه من الولاة له، ولا أكثره ، ولا كيف أخذ من أخذت منه من أهل الجزية ، فليس (٧) في معنى سنة رسول الله ﷺ (٨) ولا نوقف على حده . ألا ترى إن قال أهل الجزية : نعطيكم في كل مائة سنة درهما، وقال الوالى: / بل آخذ منكم في كل شهر دينارا لم يتم على حده ) هذا ، ولا يجوز فيها إلا أن يستن فيها بسنة رسول الله ﷺ فلا يكون لوال أن أنها أخذ رسول الله ﷺ، فلا يكون لوال أن أنها أما أخذ مسول الله ﷺ، فلا يكون لوال أن

۲۳۹/ب

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلَا يَاخَذُ الْمُسْلُمُونَ ﴾ : سقط من (م ) ، وأثبتناه من ( ص ،ظ ،ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ) ﴿ أمرهم ﴾ ، وما أثبتناه من( ص ،م ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) ( من ١ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من( ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ يُوجِبِ القصاصِ بقتلِ أَو قود ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٥) د معنى ٤ : ساقطة من ( ظ )، وأثبتناها من ( ص ، م ، ب ) .

<sup>(</sup>١) في ( ب) : ( معلوم ؛ ، وما أثبتناه من( ص ، ظ ،م ) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨ ) ما بين الرقمين سقط من (ظ)، وأثبتناه من (ص، ب، م) .

 <sup>(</sup>٩) في (ب): ١ أحد؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .٠

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ) : ﴿ يَزِيلُه ﴾ ، وما أثبتناه من( ص ، ب ،م ) .

۱۰٤/ب ظ(۲) الا ترى أنه أخذها دينارا وارداد فيها ضيافة (۱)، فأخذ من كل إنسان من أهل البمن دينارا ، ومن أهل أيلة مثله ، وأخذ من أهل نجران كسوة ، وأعلمني علماه من أهلها أنها تجاوز(۲) قيمة دينار ، ولم يجز في الآية إلا أن تكون على كل بالغ/ لا على بعض البالغين دون بعض من أهل دين واحد، فلا يجوز - والله تعالى أعلم - أن تؤخذ الجزية من قوم من أموالهم على معنى تضعيف الصدقة بلا ثبيًا(۲) عليهم فيها ، وذلك أن ذلك لو جاز كان منهم من لا مال له تجب فيه الصدقة ، وإن كان له مال كثير من عروض ودور كغلة وغيرها فيكونوا (٤) بين أظهرنا مقرين على دينهم بلا جزية ، ولم يبح هذا لنا ولا أن يكون أحد من رجالهم خَلِيًا من الجزية .

ويجوز أن يؤخذ من الجزية على ما صالحوا عليه من أموالهم تضعيف<sup>(٥)</sup> صدقة ، أو عشر ، أو ربع ، أو نصف أموالهم ، أو أثلاثها (١)والشيا(٧) أن يقال من كان له منكم مال أخذ منه ما شرط على نفسه ، وشرط(٨) له في ماله ما كان يؤخذ منه في السنة تكون قيمته دينارا أو أكثر ، فإذا (٩) لم يكن له مال يجب فيه ما شرط، أو كان (١٠) له فكان يجب فيه ما شرط(١١) وهو أقل من قيمة دينار فعليه دينار(١١)، أو تمام دينار ، وإنما اخترت هذا أنها جزية معلومة الأقل ، وأن ليس(١٣) منهم على منها

قال: ولا يفسد هذا ؛ لأنه شرط يتراضيان به لا بيع بينهما فيفسد بما تفسد به السيوع، كما لم يفسد أن يشترط عليهم الضيافة ، وقد تُتَابَع عليهم فتلزمهم وتُغبِّ (16) فلا تلزمهم بإغبابها شيء (10).

```
(١) في ( ظ ) : ﴿ فيها عمر ضيافة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .
```

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( تتجاوز ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( ثني؛ ، وفي ( ظ) ( تثني ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ظ) : ﴿ فيكون ﴾ ، وفي ( ب ) : ﴿ فيكونون ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .
 (٥) في (ظ) : ﴿ من تضعيف ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ بضعف ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(0)</sup> في (ط) : • من نصعيف • ، وهي رم ، . . يصعف • ، وه (1) في ( ب) : • أو ثني ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٧) ﴿ وَالثنيا ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ،ظ ، م ) .

<sup>(</sup>A) فی ( ب ) : ۹ وشرطوا ، ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) . (۹ ـ ۱۰) ما بین الوقمین سقط من ( م) ، واثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>۱۱ ـ ۱۲) ما بين الرقمين سقط من (ب) ، واثبتناه من (ص،ظ) .

<sup>(</sup>۱۳) في ( ظ ) : ﴿وليس ، ، وما أثبتناه من ( ص ،م ،ب ) .

<sup>(</sup>١٤) تُغبُّ : أي لا تتابع ، وتأتى فترة بعد فترة .

<sup>(</sup>١٥) في (ظ) : ﴿ وَيَغْبَى فلا يلزمهم بإغبابهم شيء ﴾ وهي كثيرة التحريف في (ص) ، وما أثبتناه من (ب) .

[ 1909 ] قال: ولعل صر أن يكون صالح من صالح من (١) نصاري العرب على تضعيف الصدقة ، وأن دخل (٢) هذا الشرط وإن لم يحك عنه ، وقد روى عنه أنه أبي أن يقر العرب إلا على الجزية فاتفوا منها ، وقالوا : تأخفه (٢) منا على معنى الصدقة مضعفة كما يؤخذ من العرب المسلمين ، فأبي فلحقت منهم جماعة بالروم فكره ذلك وأجابهم إلى تضعيف الصدقة عليهم ، فصالح من بقى في بلاد الإسلام عليها ، فلا بأس بصلحهم (٤) عليها على هذا (٩) للعنى الذي وصفت من الشيا(١) .

#### [ ١٩٧٥ ] روى الشافعي شيئا من ذلك في باب « الصدقة ، من سير الواقدي .

قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي إسحاق الشبياني ، عن رجل أن عمر \_ رضى الله تعالى عنه \_ صالح نصارى بني تغلب على الا يصبغوا أبناءهم ، ولا يكرهوا على غير دينهم، وأن تضاعف عليهم . ---

قال الشافعي: وهكذا حفظ أهل المغازى ، وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا : رامهم على الجزية ، فقالوا: نحن عرب ، ولا نؤدى ما تؤدى العجم ، ولكن خذ هذا كما يأخذ بعضكم من بعض \_ يعنون الصلفة - فقال عمو - رضى الله تعالى حت : لا ، هذا فرض على للمسلمين ، فقالوا: فرد ما ختت بهذا الاسم ، لا ياسم الجزية ، فقعل ، فتراضى هو وهم على أن ضعف عليهم

قال البيهقى : هكذا رواه . ورواه غيره عن أبمى إسحاق الشبيانى، عن السفاح هو ابن مطر ، عن داود بن كردوس ، عن عمر [ المعرفة ٧/ ١٤٤ ـ كتاب الجزية ، باب الصدقة ] .

ورواه فی السنن الکبری بهذا الإسناد من طریق یحیی بن آدم ،عن أبی بکر بن عیاش ، عن أبی إسحاق الشبیانی به [کتاب الجزیة \_ باب نصاری العرب تضعف علیهم الصدقة ٢١٦/٩ ] .

ومن طريق يحيى بن آدم ،عن أبى معاوية ، عن أبى إسحاق الشيبانى به . [ الحراج ليحيى بن آدم، ص 17 رقم ٢٠٨ ] .

كما روى من طريق يحيى بن آدم ، عن عبد السلام بن حرب ، عن أبي إسحاق الشيائي ، عن السفاح عن داود بن كردوس ، عن عبادة بن النساسان التغلبي أنه قال لعمر بن الحفالب واليحية ، با المير المؤمنين إن بن تقلب من قد علمت شوكتهم ، وإنهم بإزاء العدو ، فإن ظاهروا عليك العدو اشتنت مؤرتهم ، فإن رأيت أن تعليهم شيئا ؟ قال : قاقعل ا

قال: فصالحهم على ألا يغمسوا أحدا من أولادهم فى النصرانية ، وتضاعف عليهم الصدقة [السنن الكبرى : للوضع السابق] [ الخراج ليحيى بن آدم ص ٦٦ رقم ٢٠٧] .

<sup>(</sup>١) ﴿ صالح من ﴾ : سقط من(ب)، واثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب) : ﴿ وأدخل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ظ) : ﴿ بِل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .
 (٤) في ( ب ) : ﴿ أَنْ يَصَالُحُوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٥) ( هذا ؟ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ، م )
 (١) في ( ب) : ( الثني ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

## (٤٣) كتاب الجزية على شيء من أموالهم

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمه الله: وإذا أراد الإمام أن يكتب لهم كتابا على الجزية بشرط معنى الصدقة كتب :

# بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب كتبه عبد الله فلان(۱) أمير المؤمنين لفلان بن فلان النصراني الفلاني(۱) من أهل بلد(۲) كذا . وإنك سألتني لنفسك وأهل دينك(٥) أمن بلد ١٤٧ كذا أن أعقد لك ولهم، على وعلى المسلمين ما يعقد لاهل الذمة على ما شرطت عليك وعليهم ، ولك ولهم، على وعلى المسلمين ما يعقد لاهل الذمة على ما متالت لك(١) ، ولن رضى ما عقدت من أهل بلد كذا على ما تشارطان (۱) عليه في هذا الكتاب ، وذلك أن يجرى عليكم حكم الإسلام(٨) لا حكم خالفه(١) ، ولا يكون لاحد منكم الامتناع عار أيناه لازما له فيه ، ولا مجاوزا به (١٠) ، ثم يجرى الكتاب على مثل الكتاب الأول لاهل الجزية التي هي ضريته(١١) لا تزيد ولا تنقص . فإذا انتهى إلى موضع الجزية كتب على أن من كان له ضريته(١١) الور بقر ، أو غنم ، أو كان ذا ربع ، أو عين مال ، أو تمريرى فيه المسلمون على من كان له منهم فيه الصدقة أخذت فيه الصدقة أخذت (١٢) جزيته منه

<sup>(</sup>١) ﴿ فلان ﴾ : ساقطة من (ظ) ، واثبتناها من (ص، ب، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ النصواني من بني فلان الفلانني ﴾ ، وما أثبتناء من ( ص ،ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (م ) : ﴿ كَذَا ﴾ ، وما أَثبتناه من (ص ، ظ ، ب ).

<sup>(</sup>٤) ﴿ بلد ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ، م ) .

 <sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ٩ النصرانية ١ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .
 (٦) في ( ب ) : ٩ شرطنا ١ ، وما اثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٧) في (ب): « شرطنا»، وفي (ص): « شارطنا»، وما أثبتناه من (ظ، م).

<sup>(</sup>۷) في ( ب ) . • موصه ، ومي ر ص) . · مسرصه - ، وم ... (٨) في ( ظ) : • حكم الله ؛ ، وما أثبتناه من ( ص، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ خَلَافُه ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ، م) : 'قمجاورته ؛ ، وما أثبتناه من( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ﴿ ضريبة ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) • فيه الصدقة أخذت ٢:سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

الصدقة/ مضعفة، وذلك أن تكون غنمه أربعين فتؤخذ منه فيها شاتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت(١) إحدى وعشرين ومائة أنجذت فيها أربع شياه ، إلى مائتين ، فإذا زادت شاة على مائتين أخذت فيها ست شياء ، إلى أن تبلغ ثلثمائة وتسعة وتسعين ، فإذا بلغت أربعمائة أخذ(٢) فيها ثمان شياه ، ثم لا شيء في الزيادة حتى تكمل مائة ، ثم عليه

· 1/ ۲٤ / في كل ماثة منها شاتان .

ومن كان منكم ذا بقر فبلغت بقره ثلاثين فعليه فيها<sup>(٣)</sup> تَبيعَان ، ثم لا شيء عليه في زيادتها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين فعليه فيها مُستَّنان ، ثم لا شيء عليه(٤) في زيادتها حتى تبلغ ستين(٥) ، فإذا بلغتها ففيها أربعة أتبعة ، ثم لا شيء في زيادتها (٦)حتى(٧) تبلغ صبعين، فإذا بلغتها ففيها تبيعان ومستتان ، ثم لا شيء في زيادتها(٨) حتى تبلغ ثمانين<sup>(٩)</sup> فإذا بلغتها ففيها أربع مُسنّات ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ تسعين، فإذا بلغتها ففيها ستة أتبعة ،ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة فإذا بلغتها فعليه /فيها مسنتان وأربعة أتبعة ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة(١٠) وعشرا ، فإذا بلغتها فعليه فيها أربع مسنات وتبيعان ،ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإذا بلغتها فعليه فيها ست مسنات ، ثم يجرى الكتاب بصدقة البقرة مضعفة .

ثم يكتب في صدقة الإبل ، فإن كانت له إبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسًا فإذا بلغتها فعليه فيها شاتان ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغتها فعليه فيها أربع شياه ، ثم لا شيء في زيادتها (١١)حتى تبلغ خمس عشرة ، فإذا بلغتها فعمليه فيها ست شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرين ، فإذا بلغتها فعليه فيها ثمان شياه، ثم لاشيء في زيادتها حتى تبلغ خمسًا وعشرين، فإذا بلغتها فعليه فيها ابنتا مَخَاض ، فإن لم يكن فيها ابنتا مخاض فابنـا (١٢) لبون ذكران، وإن كانت له ابنة مخاص

<sup>(</sup>١) في (ظ ) : ﴿ كَانَت ﴾ وما إثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ) : ﴿ أربعمائة شاة أخذت ﴾ ، وما أثبتاه من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : (فيه) ، وما أثبتناه من (ظ، م، ب) .

<sup>(</sup>٤) (عليه ؛ : ساقطة من (ص ، ب ) ، وأثبتناها من (ظ ،م ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦ ) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup> ص ، ظ ، م) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في (ب): ( إلى ثمانين ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) ( مائة ): ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ﴿ الزيادة ٤ ، وفي ( م ) : ﴿ فيها ٤ وما أثبتناه من( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٢) في (م) : ﴿ ابتنا ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ب ) .

واحدة وابن لبون واحد(۱۰ أخذت بنت للخاض وابن اللبون ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستا تبلغ ستا وثلاثين فإذا بلغتها فعليه فيها ابتنا لبون ، ثم لاشيء في زيادتها حتى تبلغ ستا وأربعين فإذا بلغتها فعليه فيها حِتَّنان ـ طروقتا الجمل (۱۰ ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ الله المسمعين فإذا بلغتها فغيها خلقها خيم تبلغ ستا (۲۰ وسبعين فإذا بلغتها فغيها أربع حتاق ، ثم ذلك فرضها حتى تتبهى إلى عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى ومسمين فردا ، ومائة ، طرح هذا(۱۰ وعدت فكان في كل أربعين منها ابتنا لبون، وفي كل خمسين ومائة ، طرح هذا(۱۰ وعدت فكان في كل أربعين منها ابتنا لبون، وفي كل خمسين ومائة ، طرح هذا(۱۰ وعدت فكان في كل أربعين منها ابتنا لبون، وفي كل خمسين

وإذا لم يوجد في مال من عليه الجزية من الإبل السن التي شرط عليه أن تؤخذ في ست وثلاثين فصاعدا فجاء بها قبلت منه ، وإن لم يأت بها فالحيار إلى الإمام بأن<sup>(٧)</sup> يأخذ السن التي دونها ويغرمه في كل بعير لزمه شاتين، أو عشرين درهما، أيهما شاء الإمام أخذ به ٤٠٠ . وإن شاء الإمام / أخذ السن التي فوقها ورد إليه في كل بعير شاتين ، أو عشرين درهما ، أيهما شاء الإمام أعطى أعطاء أياه ، وإذا اختار الإمام أن يأخذ<sup>(٩)</sup> السن العليا على أن يعطيه الإمام الفضل أعطاء الإمام أيهما كان أيسر نقدا على المسلمين، وإذا اختار الإمام أن المناب ، وإن شاء أعطاء عشرين درهما .

۱۰۵/ب ظ(۲)

> ومن كان منهم ذا زرع يقتات من حنطة ، أو شعير ، أو ذرة ،أو دُخُن ، أو أرز ، أو (۱۲) قطنية ، لم يؤخل منه فيه(۱۲) شيء حتى يبلغ زرعه خمسة أوسق ـ يصف الوسق في كتابه بمكيال يعرفونه ـ فإذا بلغها زرعه ، فإن كان نما يسقى بغرب ففيه العشر، وإن كان عمالةًا) يسقى بنهر ،أو سيح ،أو عين ماه ، أو خيل(۱۵) أو نهر(۱۲) ففيه الحسس .

```
(۱) ﴿ وَاحَدَ ٤ : سَاقَطَةً مَنَ ( ظَ ) ، وَانْبَتِنَاهَا مَنَ (ص ، ب ، م ) .
(۲) في (م ) : ﴿ الفَحَلَ ٤ ، وما أَنْبَتَنَاهُ مَنْ ( ص ، ظ ، ب ) .
```

<sup>(</sup>٣-٤) ما يين الرقمين سقط من (م) ، واثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) . (٥) في ( ظ ) : ( طرح هذا هكذا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ،م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ طَرَحَ هَلَمْ هَكُمُنا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ،م ) . (٦) ﴿ مَنَها ﴾ : ساقطة من ( ص ، ب ، م ) ،واثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٧) قي ( ظ) : ﴿ فِي أَنْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .

 <sup>(</sup>A) و أيهما شاء الإمام أخذه به ٤: سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ص ، ب ، م ) .
 (P) في ( ظ ) : « الإمام أخذ ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( م ) : ﴿ وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ ٤ ، وَفِي ( ب ) : ﴿ وَإِذَا اخْتَارَ أَنْ ٤ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١١) في ( بُ) : ﴿ الأدنى ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>۱۲) فَيْ / بُ الْدِينِيُّ ، وَهُمْ الْبَنْنَاهُ مِنْ (صُ ، طُ ، مُ ) . (۱۲) د أو ، :ساقطة من( م ) ، واثبتناها من( ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>١٣) ﴿ فِيهِ ﴾ :ساقطة من (ظ) ، والبتناها من (ص ،ب ، م ) .

<sup>(</sup>١٤) ﴿ عَمَا ﴾ :ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ،ب ، م ).

<sup>(</sup>١٥) فمى ( ب) : • نيل • ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ،م ) . (١٦) • أو نهر » : ساقطة من ( ب) ، واثبتناها من( ص ، ظ ، م ) .

كتاب الجزية على شيء من أموالهم

ومن كان منهم ذا ذهب فلا جزية عليه فيها (١) حتى تبلغ ذهبه عشرين مثقالا ، فإذا بلغتها (٢) فعليه فيها دينار(٣) نصف العشر ، وما زاد فبحساب ذلك. ومن كان ذا ورق فلا جزية عليه في ورقه حتى تبلغ مائتي درهم / وزن سبعة ، فإذا بلغت ماثتي درهم فعليه<sup>(٤)</sup> فيها نصف العشر، ثم ما زاد فبحسابه(٥) . وعلى أن من وجد منكم ركازا فعليه خمساه .

وعلى أن من كان بالغا منكم داخلا في الصلح فلم يكن له مال عند الحول يجب على مسلم لو كان له (٦) فيه زكاة ، أو كان له مال يجب فيه على مسلم لو كان له الزكاة، فأخذنا منه ما شرطنا عليه فلم يبلغ قيمة ما أخذنا منه دينارا، فعليه أن يؤدي إلينا دينارا إن لم نأخذ منه شيئا ،وتمام دينار إن نقص ما أخذنا منه من<sup>(٧)</sup> قيمة دينار ،وعلى أن ما صالحتمونا عليه على كل من بلغ غير مغلوب على عقله من رجالكم ،وليس ذلك منكم على بالغ مغلوب على عقله ، ولا صبى ، ولا امرأة .

قال : ثم يجرى الكتاب كما أجريت الكتاب قبله حتى يأتي على آخره، وإن شرطت عليهم في أموالهم قيمة أكثر من دينار كتبته(٨) أربعة دنانير كان أو أكثر، وإن(٩) شرطت عليهم ضيافة(١٠) كتبتها على ما وصفت عليهم في الكتاب قبله، وإن أجابوك إلى أكثر منها فاجعل ذلك عليهم .

قال الشافعي رحمه الله : ولا بأس فيهم وفيمن وقت عليهم الجزية أن يكتب على الفقير منهم كذا ولا يكون أقل من دينار، ومن جاوز الفقر كذا لشيء أكثر منه، ومن دخل في الغني كذا لأكثر منه ، ويستوون إذا أخذت منهم الجزية هم(١١) وجميع من أخذت منه جزية مؤقتة فيما شرطت لهم وعليهم،وما يجرى في(١٢) حكم الإسلام على كما, .

<sup>(</sup>١) ق فيها ٢: ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب، م ) .

<sup>(</sup>٢) د فإذا بلغتها ٤ : سقط من (م) ، وأثبتناه من (ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) درينار ٤ :ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ فَإِذَا بِلغَتِهَا فَعَلَيْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،م ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ( فبحساب ذلك ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ب ) . (٦) ﴿ لَهُ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص، م ، ب) .

<sup>(</sup>٧) في (ب): ٤ عن ٤، وما أثبتناه من (ص، ظ، م).

<sup>(</sup>A) في ( ب) : ( كتبت ؟، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ،م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ﴿ وَإِذَا ؟ ، وَمَا أَتُبِتَنَّاهُ مِنْ ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ ضيافة ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص، ظ، ب) .

<sup>(</sup>١١) د هم ؟: ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ،م ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ) : ( من ٤ ، وما أثبتناه من ( ض ، ظ ، م ) .

وإذا شرط على قوم أن على فقيركم ديناراً ، وعلى من جاوز الفقر ولم يلحق بغنى مشهور دينارين ، وعلى من كان من أهل الغنى المشهور أربعة دنانير جاز ، وينبغى أن بيبنه فيقول: وإنحا أنظر إلى الفقر والغنى يوم تحل الجزية لا يوم عقد الكتاب، فإذا صالحهم على هلما فاختلف الإمام ومن تؤخذ (۱) منه الجزية فقال الإمام لاحدهم: / أنت غنى مشهور اللغنى، وقال: بل أنا فقير، أو وسط، فالقول قوله ، إلا أن يعلم غير ما قال بينية تقوم عليه بأنه غنى ؛ لانه المأخوذ منه . وإذا صالحهم على هلما فجاء (۱) الحول ورجل فقير فلم تؤخذ منه جزيته حتى يوسر يسرا مشهورا ، أخذت جزيته دينارا على الفقر ؛ لان الفقر (۱) حاله يوم وجبت علىه الجزية (٤) ، وكذلك إن حال عليه (١) الحول وهو مشهور الغنى فلم تؤخذ جزيت (١) حتى افقر أخذت جزيته دينارع على حاله يوم حال عليه (١) الحول وإن با بغى عابقي با بغى دينا عليه ، وأخذت جزيته ما كان فقيرا فيما يستانف (١) دينارا لكل سنة على المنقر.

ولو كان فى الحول مشهور الغنى حتى إذا كان قبل الحول بيوم افتقر، أخذت جزيته فى عامه ذلك جزية فقير ، وكذلك لو كان فى حوله(١٠) فقيرا فلما كان قبل الحول بيوم صار مشهوراً بالغنى ، أخذت جزيته جزية غنى .

## [ ١ ] الضيافة مع الجزية

[ ١٩٧٦] قال الشافعي رحمه الله تعالى : لست أثبت من جعل عمر عليه الضيافة

ويعضها فيه يوم وليلة [١٩٤٩] ، ويعضها ثلاثة أيام [١٩٤٣] ويعضها بدون تحديد للمدة[١٩٤٥] .

<sup>(</sup>١) في ( ظ) : قومن لم تؤخذ ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): ( فحال )، وما أثبتناه من (ص، ب،م).

<sup>(</sup>٣) ولأن الفقر ٤ : سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ وجبت جزيته ٤، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٥) « عليه » : ساقطة من ( ظ )، وأثبتناها من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ تَوْخَذُ مَنْهُ جَزِيتُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ،ب ) .

<sup>(</sup>٧) • عليه ، : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>A) ( له ، : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ، م ) .

 <sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ﴿ استأنف ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ).

<sup>(</sup>١٠) ٥ في حوله ٢: سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ، ب ) .

<sup>[</sup> ١٩٧٦ ] سبقت روايات الشافعي في ذلك في أرقام [ ١٩٤٣ ، ١٩٤٥، ١٩٤٩ ] .

ثلاثا ، ولا من جعل عليه يوما وليلة ، ولا من جعل عليه الجزية ولم يسم عليه ضيافة بخبر عامة ولا خاصة يثبت ، ولا أحد الذين ولوا الصلح عنها(١) بأعيانهم ؛ لانهم قد ماتوا كلهم ، وأى قوم من أهل الذمة اليوم أقروا، أو قامت على أسلافهم بينة بأن صلحهم كان على ضيافة معلومة، وأنهم رضوها بأعيانهم الزموها، ولا يكون رضاهم الذى الزموه إلا بأن يقولوا: صالحنا على أن نعطى كذا / ونضيف كذا، وإن قالوا: أشفنا تطوعا بلا صلح لم الزمهموه وأحلفهم ما ضيفوا(٢)على إقرار يصلح، وكذلك إن أعطوا كثيرا أحلفتهم ما أحلفتهم ما أقرار بصلح، فإذا حلفوا جعلتهم كقوم ابتدأت/أمرهم الآن، فإن أعطوا أقل الجزية وهو دينار قبلته ، وإن أبوا نبذت إليهم وجاريتهم وأيهم أقر بشيء في صلحه وأنكره منهم غيره الزمت ما أقر به، ولم أجعل إقراره لازما لغيره إلا بأن يقولوا: صالحنا(٤)على أن

نعطى كذا ونضيف كذا. فأما إذا قالوا: أضفنا تطوعا بلا صلح فلا ألزمهموه .

قال: ويأخذهم الإمام بعلمه وإقرارهم ، وبالبينة إن قامت عليهم من المسلمين ، ولا غير شهادة بعضهم على بعض، وكذلك نصتع في كل أمر غير مؤقت<sup>(٥)</sup> بما صالحوا عليه، وفي كل مؤقت (١) (٧) لم يعرفه أهل اللمة بالإقرار به. وإذا أقر قوم منهم بشيء يجوز للوالي اخذه الزمهمو، ما حيوا وأقاموا في دار الإسلام .

وإذا صالحوا على شيء اكتر من دينار ثم أرادوا أن يتنعوا إلا من أداء دينار أثرمهم ما صالحوا عليه كاملا(^^) ، فإن امتنعوا منه حاربهم ، فإن دعوا قبل أن يظهر على أموالهم وتسبى ذراريهم إلى أن يعظور المرام الجزية دينارا لم يكن للإمام أن يمتنع منهم ، وجعلهم كقوم ابتدأ محاربتهم/ فدعوه إلى الجزية ، أو قوم دعوه إلى الجزية بلا حرب، فإذا أقر منهم قرن بشيء (^0) صالحوا عليه الزمهموه ، فإن كان فيهم غائب لم يحضر لم يلزمه ، وإذا حصر الزم ما أقر به مما يجوز الصلح عليه . وإذا شأ إبناؤهم فبلغوا الحلم ، أو استكملوا خمس عشر سنة (-1) ، فلم يقروا بما أقر به آباؤهم قبل: إن أديتم الجزية وإلا حاربناكم ،

۱۰۱/ب

 <sup>(</sup>١) في ( س) : ٤ عليها ٢ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ( أضافوا ، ) وما أثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ، م ) : « أعطوا » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ط ، م ) . • اعطوا ، ، وها البناه من ( ص ، ب ) . (٤) في ( ب ) : • صلحنا ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ص ،ب ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (م): (وفي مؤقت ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ط ) : د كلاما ٤ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : « أقر قوم بشيء ، ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ب )

<sup>(</sup>١٠) د سنة ٤ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ب ، م ) .

فإن عرضوا أقل الجزية وقد أعطى آباؤهم أكثر منها لم يكن لنا أن نقابلهم إذا أعطوا(١) أقل الجزية، ولا يحرم علينا أن يعطونا أكثر مما يعطينا<sup>(٢)</sup> آباؤهم ،ولا يكون صلح الآباء صلحا على الأبناء إلا ما كانوا صغارًا لا جزية عليهم ، أو نساء لا جزية عليهن ، أو معتوهين لا جزية عليهم ، فأما من لم يَجُزُّ لنا إقراره في بلاد الإسلام إلا على أخذ الجزية منه فلا يكون صلح أبيه ولا غيره صلحا عنه إلا برضاه بعد<sup>(٣)</sup> البلوغ .

ومن كان سفيها<sup>(٤)</sup> بالغا محجورا عليه منهم صالح عن<sup>(٥)</sup> نفسه بأمر وليه،فإن لم يفعل وليه وهو معًا حورب، فإن غاب وليه جعل له السلطان وليا يصالح عنه، فإن أبي المحجور عليه الصلح حاربه ،وإن أبي وليه وقبل المحجور عليه(٦)جبر وليه أن يدفع الجزية عنه ؛ لأنها لازمة إذا أقر بها؛ لأنها من معنى النظر له؛ لئلا يقتل ويؤخذ ماله فيثا. وإذا كان هذا هكذا ،وكان من صالحهم ممن مضى من الأثمة بأعيانهم قد ماتوا فحق على(٧) الإمام أن يبعث أمناء فيجمعون البالغين من أهل الذمة في كل بلد، ثم يسألونهم عن صلحهم ، فما أقروا به مما هو أزيد من أقل الجزية قبله منهم، إلا أن تقوم عليهم بينة بأكثر منه ما لم ينقضوا العهد فيلزمه منهم من قامت عليه بينة (٨)، ويسأل عمن نشأ منهم، فمن بلغ عرض عليه قبول ما صالحوا عليه، فإن فعل قبله منه (٩)، وإن امتنع إلا من أقل الجزية قبل منه بعد أن يجتهد بالكلام على استزادته ويقول: هذا صلح أصحابك فلا تمتنع منه، ويستظهر بالاستعانة بأصحابه عليه، وإن أبي إلا أقل الجزية قبله منه (١٠). فإن اتهم أن يكون أحد منهم بلغ ولم يقر عنده بأن قد(١١)استكمل خمس عشرة(١٢)،أو قد احتلم،ولم يقم بذلك عليه بينة(١٣) مسلمون أقل من يقبل في ذلك شاهدان عدلان كشفه.

<sup>(</sup>١) في ( ظ) : ﴿ عرضوا ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢) فم , ( ظ) : ﴿ يعطونا ٤، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، م ) . (٣) في ( ظ ) : ( إلا أن يرضى به بعد ٤، وما أثبتناه من ( ص ، ب، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (م): «مقيما»، وما أثبتناه من (ص، ظ، ب).

<sup>(</sup>٥) في (م) : ( على ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) ( عليه ٤:ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٧) د على ٤: ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص، ظ، م).

<sup>(</sup>A) في ( ظ ) : ( بينة به ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ،م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ،م ) : د منهم ، ، وما أثبتناه من ( ب ) ، وهي ساقطة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ، ظ ) : ٤ منهم ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ،م) .

<sup>(</sup>١١) وقد ؛ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب،ظ،ص) .

<sup>(</sup>١٢) في ( بِ ) : ١ خمس عشرة سنة ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ،م ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( م ) : ﴿ وَلَمْ تَدَلُّكُ عَلَيْهِ بَيْنَةً ﴾، وفي ( ظ) : ﴿ وَلَمْ يَقَمْ بَذَلْكُ بَيِّنَةً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

فإذا أتبت قال له: إن أديت الجزية وإلا حاربناك(١) ، فإن قال: أتبت من أنى تعالجت بشىء تعجل إنبات الشعر لم يقبل منه ذلك ، إلا أن يقوم شاهدان مسلمان على ميلاده فيكون لم يستكمل خمس عشرة فيدعه ، ولا يقبل لهم ولا عليهم شهادة غير مسلم عدل، ويكتب أسماءهم وحلاهم فى الديوان ، ويُعرَّف عليهم ، ويحلف عرفاؤهم، لا يبلغ منهم

(١) في (م): (حاربتك ؛ وما أثبتناه من (ب، ص، ظ).

[ ۱۹۷۷ ] رواه الشافعي في السنن ( ۲۷٪ ۲۷۰ ـ ۲۷۰ وقم ۲۵۳ ) هن يوسف بن خالد السمتي عن إيراهيم بن عثمان الكوفي ، عن عبد المللك بن عمير قال: سمعت عطية الفرظي يقول: عرضنا النبي 義 يوم قريظة ، فمن أثبت منا تلك ، ومن لم نبت استحياه وسياه .

( ٤/ ٢٥) (٣٧) كتاب الحدود ( ١٧) باب الفلام يصيب الحد عن محمد بن كثير ، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير ، عن عفية القرش قال: كنت من سبى قريظة ، فكانوا ينظرون ، فمن أثبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل فكنت عن لم ينبت ( رقم ٤٠٤٤) .

وعن مسدد ، عن أبي عواتة ، عن مبد الملك بهذا الحديث ، وفيه : فكشفوا عاتني فوجدوها لم تنبت ، فبعلوني من السبي .

ه ت: ( ٤ / ١٤٥ ) (٢٢) كتاب السير ـ (٢٩) باب ما جاه في النزول على الحكم ـ عن هناد ، عن وكيم، عن سفيان ، عن عبد الملك بن عمير بهذا الإستاد نحوه ، ( رقم ١٥٨٤ ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

♦ س : ( 7 / ١٥٥ ) (٢٧) كتاب الطلاق \_ ( ٢٠) باب متى يقع طلاق الصبى من طويق سفيان به
 (رقم ٣٤٣٠) .

وفي ( ٨ / ٩٧) (٤٦) قطع السارق ــ (١٧) باب حد البلوغ ــ من طريق شعبة ، عن عبد الملك بن عمد .

♦ جه: (٢/ ٨٤٩) (٢٠) كتاب الحدود ـ (٤) باب من لا يجب عليه الحد ـ من طريق ، وكيع به . ( رقم

السندرك: ( ۲/ ۱۲۳ ) و ( ۲/ ۳۵ ) و ( ۶/ ۲۸۹ ـ ۲۹۰ ) .

فى الجهلد : من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير به وقال: حديث رواه جماعة من أثمة المسلمين عن عبد الملك بن عمير ، ولم يخرجاه ،وكأنهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد الملك على روايته عن عطية القرظى .

وفى المغازى : من طريق حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير به . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه ، وله طرق عن عبد الملك بن عمير ، منهم الثورى وشعبة وزهير .

وقمى الحدود: أمن طريق سفيان عن عبد الملك بن عمير به ، ومن طريق مجاهد بن جبر عن عطبة نحوه . قال الحاكم عقب طريق مجاهد : هذا غرب صحيح ولم يخرجه ، إنما يعرف من حديث عبد

للك بن عمير <sup>أ</sup>من عطية . ♦ ابن حيان \_الإحسان : ( ١٠٣/١١ ـ ١٠٥ ) من طريق هشيم وجرير وسفيان وأيي عوانة جميعا عن عبد لللك بن عمير( أرقام -٤٧٨ ـ ٤٧٨ £ ) .

ابن الجارود في المتنقى: ( ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨ ) رقم ( ١٠٤٥ ) من طريق شعبة به .

مولود إلا رفعه إلى واليه عليهم ، ولا يدخل عليهم أحد من غيرهم إلا رفعوا إليه، فكلما دخل فيهم أحد من غيرهم ممن لم يكن له صلح وكان ممن تؤخذ منه الجزية /فعل به كما فعل بمن<sup>(١)</sup> وصفت فيمن فعل ، وكلما بلغ منهم / بالغ فعل به ما وصفت .

قال الشافعي رحمه الله: وإن دخل من له صلح الزمه(٢)صلحه، ومتى أخذ منه صلحه دفع عنه أن تؤخذ عنه في بلد غيره (٣)، فإن كان صالح على دينار وقد كان له صلح قبله على أكثر أخذ (٤)منه ما بقى من الفِضل على الدينار ؛ لأنه صالح عليه . وإن كان صلحه الأول على دينار ببلده ، ثم صالح ببلد غيره على دينار أو أكثر ، قيل له: إن شئت رددنا عليك الفضل عما صالحت عليه أولا ، إلا أن يكون نقضِ العهد ثم أحدث صلحا ، فيكون صلحه الآخر كان أقل ،أو أكثر من الصلح الأول.

ومتى مات منهم ميت أخذت من ماله الجزية بقدر ما مر عليه من سنته ، كأنه مر عليه نصفها لم يؤدها يؤخذ<sup>(ه)</sup> نصف جزيته، وإن عَنَه رُفع عنه الجزية ما كان معتوها ،فإذا أفاق أخذتها(١) منه من يوم أفاق فإن جن فكان يجن ويفيّق لم ترفع الجزية ؛ لأن هذا ممن تجرى عليه الأحكام في حال إفاقته . وكذلك إن مرض فذهب عقله أياما ،ثم عاد ، إنما ترفع الجزية(٧) إذا ذهب عقله فلم يعد. وأيهم أسلم رفعت عنه الجزية فيما يستقبل، وأخذت لما مضى. وإن غاب فأسلم فقال: أسلمت من وقت كذا ،فالقول قوله مع يمينه إلا أن تقوم بينة بخلاف ما قال .

قال الربيع :وفيه قول آخر:أن عليه الجزية من حين غاب إلى أن قدم فأخبرنا أنه مسلم ، إلا أن تقوم له بينة بأن إسلامه قد تقدم قبل<sup>(٨)</sup> أن يقدم علينا بوقت فيؤخذ بالبينة.

قال الشافعي رحمه الله:وإذا أسلم ثم تنصر لم تؤخذ الجزية،وإن أخذت ردت ، وقياً (٩): إن أسلمت وإلا قتلت ، وكذلك المزأة إن أسلمت وإلا قتلت .

قال : ويُبيّن وزن الدينـار والدنانير الــتى تؤخذ منهــم ، وكذلك صفة كل ما

<sup>(</sup>١) ﴿ فَعَلَ بَمْنَ ﴾ : سقط من ( ب )، وأثبتناه من ( ص ، ظ،م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب) : ٤ الزمته ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ب ، م ) : ﴿ في غير بلده ؛ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٤) ( أخذ ) : ساقطة من (ظ)، وأثبتناها من ( ص ، ب ، م ) . (٥) في ( ظ) : ٩ لم يؤد فيأخذ ٢ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ،م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ، م ) : ﴿ أَخَذُهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) في(ب): ٥ ترفع عنه الجزية ٤ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م).

<sup>(</sup>A) في (ظ): ٤ تقدم من قبل ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، م) .

<sup>(</sup>٩) في (م): (وقبل له)، وما أثبتاه من (ص، ب، ظ).

يؤخذ(١) منهم. وإن صالح أحدهم وهو صحيح قمرت به نصف سنة ، ثم عته إلى آخر السنة،ثم أفاق، أو لم يقتم إلى آخر السنة،ثم أفاق، أو لم يفق ، أخذت منه جزية نصف السنة(٢) التي كان فيها صحيحا، ومتى(٢) أفاق استقبل به من يوم أفاق سنة، ثم أخلت جزيته منه لأنه كان صالح فلزمته(٤) الجزية، ثم عته فسقطت عنه ، وإن طابت نفسه أن يؤديها ساعة أفاق قبلت منه ، وإن لم تطب لم يلزمها إلا بعد الحول من إفاقته(٥) ، وإذا عتى العبد البالغ من أهل الذمة أخذت منه الجزية، أو نبذ إليه ، وسواء أعتفه مسلم أو كافر .

## [ ٢ ] الضيافة في الصلح

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا أقر/ أهل الذمة بضيافة في صلحهم ورضوا بها، فعلى الإمام مسألتهم عنها وقبول ما قالوا أنهم يعرفونه منها إذا كانت زيادة على اقل (۱) الجزية . والا(۱۷) تقبل منهم ، ولا يجوز أن يصالحهم عليها بحال حتى تكون زيادة على اقل الجزية(۱۸)، فإن أقروا بأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين يوما وليلة ، أو ثلاثا ، أو أكثر، وقالوا: ما حددنا في هذا/ حداً الزموا(۱۹) أن يضيفوا من وسط ما ياكلون(۱۰) خبرا وعصيدة وإداما من زيت ، أو لبن ،أو سمن ، أو بتُول مطبوخة ،أو حبتان ، أو لم أو غيره، أي هذا تبسر عليهم. وإذا أقروا بعلف دواب ولم يجدوا (۱۱) شيئا علفوا النبن والحشيش وما تحشاه الدواب، ولا يبين أن يلزموا حبا لدواب، ولا ما جاوز أقل ما تعلفه الدواب إلا بإقرارهم.

ولا يجوز بأن يحمل على الرجل منهم فى اليوم والليلة ضيافة إلا بقدر ما يحتمل، أن احتمل واحدا ، أو اثنين ، أو ثلاثة ، ولا يجوز عندى أن يحمل عليه أكثر من ثلاثة، وإن أيسر إلا بإقرارهم . ويؤخذ بأن يُتزل المسلمين الذين يضيفهم حيث يشاء من منازله

<sup>(</sup>١) في ( م ) :﴿ أَخَذَ ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : وسته ، وما أثبتناه من (ص، ب،م) .

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿ وَإِذَا ﴾ ، وما أشتناه من (ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في( بُ ) : ﴿ فَلَرْمُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ، م) .

<sup>(</sup>٥) د من إفاقته ٤: سقط من (ب) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، م).

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ أَهُلُ ﴾، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨ ) ما بين الرقمين سقط من (م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٩) فمى ( م ) : ﴿ أَلْزَمُوهَا ٤، وَمَا أَنْبَتَنَاهُ مَنَ ( ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ( ما يكون ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ،ب ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في (ب): ( يحددوا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

التي ينزلها السفر التي تكن من مطر، وبرد ،وحر .

1/۲٤۲ ص وإن لم يقروا بهذا فعلى الإمام أن يين إذا صالحهم كم (١) يضيف الموسرالذى يبلغ يسره كذا، ويصف ما يضيف من المسلمين ، وعلى يسره كذا، ويصف ما يضيف من المسلمين ، وعلى الوسط الذى يبلغ ماله عدد كذا من الأصناف، وعلى من عنده فضل عن نفسه وأهل بيته عدد كذا من الأصناف، وعلى من عنده فضل عن نفسه وأهل بيته عدد كذا واحدا أو أكثر منه ، ومنازلهم وما يقرى كل واحد منهم ؛ ليكون(٢) ذلك معلوما إذا نزل بهم الجموع ومرت الجيوش فيؤخذون به ، ويجعل ذلك كله مدوراً مشهودكا عليه به، ليأخذهم(٢) من وليهم من ولاته بعده ، ويكتب في كتابهم أن كل من كان موسرا(٤) فرجع إلى أن نقص(٥) ماله حتى يكون وسطا(١) رجع إلى ضيافة الأوساط، ومن كان وسطا فكثر ماله حتى يكون وسطا(١) رجع إلى ضيافة الأوساط، ومن كان وسطا فكثر ماله حتى يكون وسطا(١) بياسير .

#### [ ٣ ] الصلح على الاختلاف في بلاد المسلمين

قال الشافعي رحمه الله : ولا احب أن يدع الوالى أحدا من أهل الذمة في صلح إلا مكشوفا مشهودا عليه بما يؤخذ منهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين ، فإن أنكرت منهم طائفة أن تكون صالحت على شيء يوخذ منها اختلفوا في بلاد المسلمين ، فإن أنكرت منهم طائفة أن تكون صالحت على شيء يوخذ منها سوى الجزية لم يلزمها ما أنكرت ، وعرض عليها إحدى خصلتين: أن ألا تأتى الحجاز بحال، أو تأتى الحجاز على أنها متى أنت الحجاز أخذ منها ما صالحها عليه عمر وزيادة إن رضيت به ، وإنما قلنا : لا تأتى الحجاز :

[۱۹۷۸] لان رسول الله ﷺ اجلاها من الحجاز ، وقلنا : تأتيه على ما أخذ عمر أن لئي الحجاز متابة ٨٩) ، وإن رضيت أن ليس فى إجلائها من الحجاز أمر يبين أن يحرم أن تأتى الحجاز متابة ٨٩) ، وإن رضيت بإتيان الحجاز على شىء مثل ما أخذ عمر أو أكثر منه أذن لها أن تأتيه متنابة ٩٩)، لا تقيم

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( كيف ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .
 (٢) في ( م ) : ( حتى يكون ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ لِيَاخِذُه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ،م ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب): « معسرا ٤ ، وما أثبتناه من (ص ،ظ ،م ) .

<sup>(</sup>٥) • أن نقص ، : سقط من (ب) ، واثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ،ظ، م ) . (٨ ، ٩) فمي (ظ) : • متباينة ، وما اثبتناه من( ص ،م ،ب ) .

<sup>،</sup> ٩٠) في (ط) : • متباينه ٠، وما اثبتناه من( ص ،م ،ب مُتَنَابًا : أي يأتيها مرة بعد أخرى ، وليس للسكني .

<sup>[</sup> ۱۹۷۸ ] انظر أرقام [ ۱۹۳۲ ـ ۱۹۳۳ ـ ۱۹۳۶ ] وتخريجها في باب مسألتهم إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله . .

. ٤٩ ــــكتاب الجزية على شيء من أموالهم/ الصلح على الاختلاف في بلاد المسلمين

بيلد منه (۱) أكثر من ثلاث، فإن لم ترض منعها منه، وإن دخلته بلا إذن لم يؤخذ من مالها شيه(۲) وأخرجها منه ، وعاقبها إن علمت منعه إياها، ولم يعاقبها إن لم تعلم منعه إياها، وتقدم إليها فإن عادت عاقبها ويقدم إلى ولاته آلا يجيزوا بلاد الحجاز إلا بالرضا والإقرار بان يؤخذ منهم ما أخذ عمر بن الخطاب ، وإن زادوه عليها شيئا لم يحرم عليه وكان أحب إلى .

1/ 1·A

وإن / عرضوا عليه أقل منه لم أحب أن يقبله ، وإن قبله لحلّة بالمسلمين رجوت أن يسعه ذلك؛ لأنه إذا لم يحرم أن يأتوا الحجاز مجتازين لم يحل اليانهم الحجاز كثير (٢) يوخل اليانهم الحجاز كثير (١٩ يوخل منه ويجتلد أن يجعل هذا عليهم في كل بلد انتابوه . وإن منعوا(٤) منه في البلدان فلا يين لي أن له أن ينمهم بلدا غير الحجاز ، ولا يأخذ من أموالهم . وإن تجروا(٥) في بلد غير الحجاز شبتا . ولا يحل أن يؤذن لهم في مكة بحال، وإن أتوها على صلح (١) الحجاز أخذ منهم ذلك، وإن جادوها على غير شرط لم يكن له أن يأخذ منهم شبئا، وعاقبهم إن علموا .

قال الشافعى رحمه الله: وينبغى أن يبتدئ صلحهم على البيان من جميع ما وصفت، ثم يلزمهم ما صالحوا عليه ، فإن أغفلهم(٧) منعهم الحجاز كله، فإن دخلو، بغير صلح لم يأخذ منهم شيئا . ولا بيين لى أن له أن(٨) ينمهم غير الحجاز من البلدان .

قال: ولا احسب عمر بن الخطاب ، ولا عمر بن عبد العزيز أخذا منهم ما أخذا ولا الحذا (أ) ذلك منهم إلا عن رضا منهم بما أخذا منهم، فأخذه منهم كما تؤخذ الجزية، فأما أن يكون الزمهمو، بغير رضا منهم قلا أحسبه . وكذلك أهل الحرب يمنون الإتبان إلى بلاد المسلمين بتجارة بكل حال إلا بصلح ، فما صالحوا عليه جاز لمن أخذه، وإن دخلوا بأمان وغير صلح مقرين به لم يؤخذ منهم شيء من أموالهم ، وردوا إلى مأمنهم إلا أن يقولوا: إنما دخلنا على أن يؤخذ منا ، فيؤخذ منهم ، وإن دخلوا بغير أمان غُنِمُوا، وإذا

<sup>(</sup>٢) اشيء ٤ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ب ، م) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ بِالْحَجَارُ كَثْيُوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص،م ،ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ) : ١ امتنعوا ؟ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): ﴿ اتجروا ، وما أثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ( صلح ؟ : ساقطة من ( ب) ، وأثبتناها من ( ص ،ظ،م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : و أعقلهم ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) ( له أن ) : سقط من (ب) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ مَنْهُمُ مَا أَخَذًا وَلَا أَخَذًا ﴾ : سقط من (ب ) ، وأثبتناه من ( ص ،ظ ،م ) .

كتاب الجزية على شيء من أموالهم/ ذكر ما أخذ عمر نطي من أهل الذمة ...... لم يكن لهم دعوى أمان، ولا رسالة ،كانوا فيثا وقتل رجالهم ، إلا أن يسلموا،أو يودوا

الجزية قبل أن نظفر بهم إن كانوا عن يجوز أن تؤخذ منهم(١) الجزية .

وإن دخل رجل من أهل الذمة بلدا ، أو دخلها حربي بأمان، فأدي/عن ماله شيئا، ثم دخل بعد<sup>(۲)</sup> ، لم يؤخذ ذلك منه إلا بأن يصالح عليه قبل الدخول، أو يرضى به بعد الدخول . فأما الرسل ومن ارتاد الإسلام فلا يمنعون الحجاز ؛ لأن الله عز وجل يقول لنبيه ﷺ: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ الله ﴾ [ التربة: ٦ ] وإن أراد أحد من الرسل الإمام وهو بالحرم فعلى الإمام أن يخرج إليه ، ولا يدخله الحرم إلا أن يكون يغنى الإمام فيه الرسالة والجواب فيكتفي بها(٣) ، فلا يتوك يدخل الحرم بحال.

#### [ ٤ ] ذكر ما أخذ عمر ولي من أهل(١) الذمة

[ ١٩٧٩ ] قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النَّبط: من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ، ويأخذ من القطنية العشر.

[ ١٩٨٠ ] أخبرنا (٥)مالك ، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد : أنه قال: كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب ، فكان يأخذ من النَّبُطُ العُشْرِ (٦).

قال الشافعي رحمه الله: لعل السائب حكى أمر عمر أن يأخذ من النبط العشر في القطْنيَّة، كما حكى(٧) سالم/ عن أبيه عن عمر، فلا يكونان مختلفين ، أو يكون السائب حكى العشر في وقت فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشرا، ومرة نصف العشر، ولعله كله بصلح يُجْدُّنُه في وقت برضاه ورضاهم .

(١) في (م، ص): دمنه ، وما أثبتناه من (ظ، ب).

(٢) ( شم دخل بعد ؟: سقط من (م) ، وأثبتناه من ( ص ،ظ ،م ) .

(٣) في (ب): ( بهما ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

(٤) ﴿ أَهِلَ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من (ظ ،م ، ب ). (٥ ــ ٦) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

(٧) في ( ص ) : ١ حكم ، وما أثبتناه من ( ظ ، م ، ب ) .

[ ١٩٧٩ ] ﴿ ط: ( ١ / ٢٨١ ) (١٧) كتاب الزكاة \_ (٢٥) باب عشور أهل اللمة ( رقم ٤٦) . [ ١٩٨٠ ] \* ط : ( الموضع السابق ) رقم ( ٤٧ ) وفيه : ﴿ فَكَنَا نَأْخَذُ مَنَ النَّبُطُ الْعَشْرِ ﴾ .

۱۰۸/ب ظ(۲)

[ ١٩٨١] قال الشافعي رحمه الله تعالى: لست أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينه وبينهم كشوط الجزية، وكذلك أحسب عمر بن عبد العزيز أمر بالاخذ منهم.

ولا يؤخذ من أهل الذمة شيه (١) / إلا عن صلح، ولا يتركون يدخلون الحجاز إلا بصلح. ويحدد الإمام فيما بينه وبينهم في (١) تجاراتهم وجميع ما شرط عليهم أمراً بيين لهم (١) وللعامة ليأخذهم به الولاة غيره ، ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد المسلمين تجارا، فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غُنبُوا، وإن دخلوا بأمان وشرط أن يؤخذ منهم عُنبُر (٤) أو أكثر، أو أقل، أخذ منهم. فإن دخلوا بأمان (٥) ولا شرط ردوا إلى مأمنهم ولم يتركوا يحضون في بلاد المسلمين (١) ، ولا يؤخذ منهم شيء وقد عقد لهم الأمان إلا عن طيب أنفسهم ، وإن عقد لهم الأمان على دمائهم لم يؤخذ من أموالهم شيء إن دخلوا بأموال، إلا بشرط على أموالهم ، أو طيب أنفسهم .

قال الشافعي رحمه الله: وسواء كان أهل الحرب بين (٧٠ قوم يعشرون المسلمين إذا (٨٨) دخلوا بلادهم ، أو يخمسونهم ، لايعرضون لهم في أخذ شيء من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم ، أو صلح يتقدم منهم، أو يؤخذ غنيمة ،أو فينًا - إن لم يكن لهم ما يأمنون به على أموالهم؛ لأن ألله عز وجل أذن بأخذ أموالهم غنيمة وفينًا، وكذلك الجزية فيما أعطوها أيضا طائعين ، وحرم أموالهم بعقد الأمان لهم، ولا يؤخذ إذا أمنوا إلا بطيب

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ وَلَا يَأْخَذُ مَنْ أَهُلِ الذَّمَةِ شَيًّا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): « من ، وما أثبتناه من (ص، ظ، ب).

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( يتبين لهم ٤ ، وفي( ظ) : ( بينا له ولهم ٤ ،وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب): ﴿ وشرط أَنْ يَاخَذُ مَنْهِمَ عَشُوا ﴾ وما أثبتناه من (ص، ظ،م) .

 <sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ بِلا أَمَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ ، ص) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ب ): ( الإسلام ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .
 (٧) في ( ظ ) : ( من ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ط ) : ق من ٢ ، وما استناه من ( ص ، م ، ب ) . (٧) في ( ب ) : ( إن ٤ ، وفي ( ص) : ( إذ ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ، م ) .

ابن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر يك من المسلمين فحقد نما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين ويتارا ويتارا . ومن مر يك من العلى الذمة فخذ تما يديرون من التجارات ، من كل عشرين دينارا دينارا ، فعا نقص فيحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنائير ، فإن نقصت للث دينار فدعها ، ولا تأخذ منها شيئا، واكت لهم يما تأخذ منهم كالم إلى طله من الحول (رقم ٢٠) .

أنفسهم بالشرط فيما يختلفون به(١)وغيره فيحل به أموالهم.

#### [ ٥ ] تحديد الإمام ما يأخذ من أهل الذمة في الأمصار

قال الشافعي رحمه الله: وينبغي للإمام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما يعطيهم ويأخذ منهم ، ويرى أنه ينوبه وينوب الناس منهم ، فيسمى الجزية ، وأن یؤدوها<sup>(۲)</sup> علی ما وصفت ، ویسمی شهرا تؤخذ منهم فیه، وعلی أن یجری علیهم حکم الإسلام إذا طلبهم به طالب ، أو أظهروا ظلما لأحد ،وعلى ألا يذكروا رسول الله ﷺ إلا بما هو أهله ، ولا يطعنوا في دين الإسلام ، ولا يعيبوا من حكمه شيئا ، فإن فعلوا فلا ذمة لهم. ويأخذوا عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركَهُم وقولهم في عُزَيْر وعيسى عليهما السلام ، وإن وجدوهم فعلوا بعد<sup>(٣)</sup> التقدم في عزير وعيسي إليهم عاقبهم على ذلك عقوبة لا يبلغ بها حدا؛ لأنهم قد أذن بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون، ولا يشتمون المسلمين، وعلى ألا يغشوا(٤) مسلما/ وعلى ألا يكونوا عينا لعدو(٥)، ولا يضروا بأحد من المسلمين في حال ،وعلى أن نقرهم على دينهم ،وأن لا يكرهوا أحدا على دينهم إذا لم يُردُه من أبنائهم ولا رقيقهم ولا غيرهم ،وعلى ألا يحدثوا في مصر من أمصار المسلمين كنيسة ،ولا مجتمعا لصلاتهم(٦)، ولا صوت ناقوس، ولا حمل خمر،ولا إدخال /خنزير ،ولا يعذبوا بهيمة ولا يقتلوها صبرا لذبح(٧) ،ولا يحدثوا بناء يطيلون به(<sup>۸)</sup> على بناء المسلمين ، وأن يفرقوا بين هيئاتهم في اللباس والمركب<sup>(٩)</sup> وبين هيئات المسلمين، وأن(١٠) يعقدوا الزنانير في أوساطهم ،فإنها من أبين فرق بينهم وبين هيئات المسلمين(١١) ، ولا يدخلوا مسجدا ، ولا يبايعوا مسلما بيعا يحرم عليهم(١٢) في الإسلام ،

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ فيه ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (م، ب): ﴿ يؤديها ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ) .

 <sup>(</sup>٣) في (م): ٤ فعل ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، س). (٤) في (م): ( يعيبوا ٤) وما أثبتناه من (ص، ظ، س).

<sup>(</sup>٥) في(ظ) : ﴿ للعدو ؛ ، وفي (ب) : ﴿ لعدوهم ؛ ، وما أثبتناه من (ص، م) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب) : ( لضلالاتهم ، ، وفي ( م ) : ( لصلواتهم ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب، م): د بغير الذبح، ،وما أثبتناه من (ص،ظ،م)

<sup>(</sup>A) في ( ب) : ٩ يطيلونه على ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ﴿ المراكب ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، م ، ب ) .

١٠) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>١٢) و عليهم ؛ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ،م ، ب ) .

والا يزوجوا مسلما محجوراً إلا يإذن وليه ، ولا (۱) يمنعوا من أن يزوجوه حرة إذا كان حراً ما كان بنفسه أو محجوراً بإذن وليه (۱) بشهود المسلمين ، ولا يسقوا مسلما خمراً، ولا يطعموه محرماً من لحم الحتزير ولا غيره ، ولا يقاتلوا مسلما مع مسلم ولا غيره ، ولا يظهروا الصليب(۱۳)ولا الجماعات(۱) في أمصاد المسلمين . وإن كانوا في قوية يلكونها منفردين لم يمنعهم إحداث كنيسة، ولا رفع بناه ، ولا يعرض لهم في خنازيرهم(۱۰) وخمرهم وأعيادهم وجماعاتهم، وأخذ عليهم أن لا يسقوا مسلما أتاهم خمرا، ولا يبايعوه محرماً، ولا يطعموه إياه ، ولا يغشوا مسلماً، وما وصفت سوى ما أبيح لهم إذا ما انفردوا .

قال : وإذا كانوا بمصر للمسلمين لهم فيه كنيسة ،أو بناء طائل كبناء المسلمين لم يكن للإمام هدمها ، ولا هدم بنائهم ، وترك كلا على ما وجده عليه ، ومنع من إحداث الكنيسة . وقد قيل: بمنع من البناء الذي يطاول به بناء المسلمين .وقد قيل: إذا ملك دارا لم يمنع نما لا يمنع المسلم .

قال الشافعي رحمه الله : وأحب إلى أن يجعلوا بناههم دون بناه المسلمين بشيء وكذلك إن أظهروا الخمر ، والحباعات ، وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة وشرطوا على أهل الذمة هذا . فإن كانوا فتحوه على صلح بينهم وبين أهل الذمة من ترك إظهار الختازير والخمر ، وإحداث الكتائس فيما ملكوا ، لم يكن لهم (٧) منعهم من ذلك وإظهار الشرك أكثر منه ، ولا يجوز للإمام أن يصالح أحدا من أهل الذمة على أن ينزله من بلاد المسلمين منزلاً (٨) يظهر فيه جماعة ، ولا كنيسة ، ولا ناقوساء إنما يصالحهم على ذلك في بلادهم التي وجدوا فيها فقتحها (١) عزة ال صلحا ، فأما بلاد لم

 <sup>(</sup>١ - ٢) ما بين الرقمين سقط من (م) ، واثبتناه من (ص ،ظ ، ب).
 (٣) في (ظ) : (الصلب ، ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) نى ( ب ) : د الجماعة ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( الجماعة ٢ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ظ ) .
 (٥) في ( م ) : ( اجنائزهم ٢ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

 <sup>(</sup>٦) و والخنزير ٤ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٧) فمى ( ب ) :( له ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup> منزلا ): ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ص ،ب ، م ) .

 <sup>(</sup>٩) في (ب، ص): ( ففتحها ٤، وفي (م): ( ففتحها ٤ ، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>١٠) في (م) : ﴿ بِلاد من لم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ، ب ) .

كتاب الجزية على شيء من أموالهم/ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو ــــ

فيه(١)، ويجوز أن يدعهم أن ينزلوا بلدا لا يظهرون هذا فيه،ويصلون في منازلهم بلا جماعات ترتفع(٢) أصواتهم، ولا نواقيس ،ولا نكفهم إذا لم يكن ذلك ظاهرا عما كانوا(٣) عليه إذا لم يكن فيه فساد لمسلم ولا مظلمة لأحد . فإن أحد منهم فعل شيئا (٤)مما نهاه عنه مثل: الغش لمسلم ، أو يبيعه (٥) حرامًا ، أو يسقيه (٦) محرمًا، أو الضرب لأحد ، أو الفساد عليه ،عاقبه في ذلك بقدر ذنبه ولا يبلغ به حدًا. وإن أظهروا ناقوسا، أو اجتمعت لهم جماعة<sup>(٧)</sup> ، أو تهيؤوا بهيئة نهاهم عنها ، وتقدم إليهم في ذلك فإن عادوا عاقبهم. وإن فعل هذا منهم فاعل، أو باع مسلما بيعا حراما ، فقال: ما علمت ، تقدم إليه الوالى وأحلفه ، وأقاله ذلك(٨)، فإن عاد عاقبه . ومن أصاب منهم مظلمة لأحد فيها حد(٩) مثل: قطع الطريق ، والفرية / وغير ذلك أقيم عليه، وإن غش أحد منهم المسلمين بأن يكتب إلى العدو(١٠) لهم بعورة أو يحدثهم(١١) شيئا أرادوه(١٢) بهم وما أشبه هذا عوقب وحبس ،ولم يكن هذا ولا قطع الطريق نقضا للعهد ما أدوا الجزية على أن يجرى عليهم الحكم .

## [ ٦ ] ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو

قال الشافعي رحمه الله: وينبغي للإمام أن يظهر لهم أنهم إن كانوا في بلاد الإسلام، أو بين أظهر أهل الإسلام منفردين/ أو مجتمعين أن يمنهم (١٣) من أن يسبيهم العدو أو يقتلهم مُنْعُهُ ذلك من المسلمين. وإن كانت دارهم وسط دار المسلمين وذلك أن يكون من المسلمين أحد(١٤) بينهم وبين العدو ، فلم يكن في صلحهم أن يمنعهم ، فعليه منعهم؛ لأن

- (١) في (بُ): ( الإمام منه فيه ٤ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .
  - (٢) في (ظ) : (ولا ترتفع ٤) وما أثبتناه من (ص ، ب ، م).
- (٣) في ( ظ) : ﴿ غابوا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .
- (٤) في (ص): ﴿ فإن أحدث أحدٌ منهم شيئا ٤، وفي ( م ): ﴿ فإن حد أحد منهم شيئا ٤، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ).
  - (٥) في (ب، م) : ( يبعه ) ، وما أثبتناه من (ص، ظ) .
  - (٦) في (ب) : ٥ سقيه ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م) .
  - (٧) في ( ب) : ﴿ جماعات ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .
  - (A) في ( ب ) : ﴿ وأقاله في ذلك ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ،م ) .
  - (٩) ﴿ حُدًّ ؛ :ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ،ظ ، ب ) .
  - (١٠) في (ظ): ﴿ على عدو ؛ ، وما أثبتناه من (ص،م ،ب) .
  - (١١) في ( ظ ) : ﴿ يَحَذُّرهُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،م ، ب ) .
  - (١٢) في ( ص ، م ) : ﴿ أَرَادُه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) . (١٣) في ( ب ) : ﴿ فعليه أن يمنعهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ).
    - (١٤) ﴿ أَحَدَ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ص ،م ، ب ) .

٤٩٦ --- كتاب الجزية على شيء من أموالهم/ ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو

منعهم منع دار الإسلام دونهم . وكذلك إن كان لا يوصل إلى موضع هم فيه منفردون إلا بان نوطأ من بلادهم<sup>(۱)</sup> شيء كان عليه منعهم وإن لم يشترط ذلك لهم .

وإن كانت بلادهم داخلة بلاد الشرك ليس بينها وبين بلاد الإسلام شرك حرب ، فإذا أثاما العدو لم يطأ من بلاد الإسلام شيئا ومعهم مسلم فاكثر كان عليه منهم ، وإن لم يشترط ذلك لهم ؛ لأن منع دارهم منع مسلم ، وكذلك إن لم يكن معهم مسلم وكان معهم مال يشترط نلك لهم . فإن كانت دارهم كما وصفت متصلة بيلاد الإسلام وبلاد الشرك ، إذا غشيها المشركون لم يتالوا من بلاد الإسلام شيئا وأخذ الإمام منهم الجزية ، فإن لم يشترط لهم منعهم فعليه منعهم حتى يبين في أصل صلحهم أنه لا يمنعهم فيرضون بذلك، وأكره له إذا اتصلوا كما وصفت بيلاد الإسلام أن يشترط ألا يمنعهم ، وأن يدع منعهم ، ولا يمن أن عليه منعهم ، فإن كان أصل صلحهم/ أنهم قالوا : لا تمننا ونحن نصالح المشركين يمنا منعهم على منعهم على منعهم على منعهم على منعهم على منعهم على الله ينالوا احداً يتصل بيلاد الإسلام .

فإن كانوا قوما من العدو دونهم عدو ، فسألوا(٢) أن يصالحوا على جزية ، ولا يمنعوا ، جاز للوالى أخذها منهم ، ولا يجور له أخذها بحال من هؤلاء ولا غيرهم إلا على(٢٦ أن يجرى عليهم حكم الإسلام ؛ لأن الله عز وجل لم يأذن بالكف عنهم إلا بأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، والصغار أن يجرى عليهم حكم الإسلام .

فمن (<sup>(1)</sup> صالحهم على آلا يجرى (<sup>(0)</sup> عليهم حكم الإسلام (<sup>(1)</sup> فالصلح فاسد، وله أخذ ما صالحوه (<sup>(۷)</sup> عليه في المذة التي كف فيها عنهم ، وعليه أن ينبذ إليهم حتى يصالحوه (<sup>(۸)</sup> على أن يجرى عليهم الحكم (<sup>(۱)</sup> أو يقاتلهم ، ولا يجوز أن يصالحهم على هذا ، إلا أن تكون بهم (<sup>(۱)</sup> قوة، ولا يجوز أن يقول: آخذ منكم الجزية إذا استغنيتم ، وأدعها إذا 1/91

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ من بلاد الإسلام ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ) : ﴿ فسألوهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ عَلَى ۚ : سَاقَطَةُ مَنْ ( م )، وَأَثْبَتَنَاهَا مِنْ ( ص ، ظ ،ب ) .

<sup>(</sup>١) على . العلطة من (م) والبناه من (عن عد اب) . (٤ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (م عظ )، واثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٥) د يجرى ٢: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ٩ صالحوا ؟ ، وما أثبتناه من (ظ ،ب ، م ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ﴿ يصالحوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : ﴿ عليهم حكم الإسلام ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، م ،ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في (م): ﴿ لديهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو \_\_\_\_\_\_ 84٧ افتقرتم. ولا أن يصالحهم إلا على جزية معلمِمة لا يزاد فيها ولا ينقص ،ولا أن يقول: متى افتقر منكم مفتقر أنفقت عليه من مال الله .

قال: ومتى صالحهم على شيء مما زعمت أنه لا يجوز الصلح عليه(۱) ، واخذ عليه منهم جزية أكثر من دينار في السنة ، رد القضل على (۱) / الدينار ودعاهم إلى أن يعطوا الجزية على الجزية على ما يصلح (۱) ، فإن لم يغعلوا نبذ إليهم وقاتلهم . ومتى آخذ منهم الجزية على ال يمنهم فلم يمنهم إما بغلبة عدو له (٤) حتى(٥) هرب عن بلادهم وأسلمهم ، وإما بتحصن(١) منه حتى نالهم العدو ، فإن كان تسلف(١) منهم جزية سنة أصابهم فيها ما وصفت رد عليهم جزية ما بقى من السنة ونظر ؛ فإن كان ما مضى من السنة نصفها أخذ منهم (١) ما صالحهم عليه؛ لان الصلح كان تاماً بينه وبينهم حتى أسلمهم فيومئذ انتقض صلحه، وإن كان لم يتسلف(١) منهم شيئا ، وإنما أخذ منهم جزية سنة قد مضت وأسلمهم في غيرها لم يرد عليهم شيئا ، ولا يسعه إسلامهم . فإن غلب غلبة فعلى ما وصفت، في غيرها لم يرد عليهم شيئا ، ولا يسعه إسلامهم . فإن غلب غلبة فعلى ما وصفت،

وإذا أخذ منهم الجزية أخذها بإجمال ، ولم يضرب منهم أحدا، ولم ينله بقول قبيح، والصغار أن يجرى عليهم الحكم لا أن يضربوا ولا يؤذوا ، ويشترط عليهم الا يُعيّوا من بلاد الإسلام شيئا ، ولا يكون له أن يأذن لهم فيه بحال ، وإن أقطعه رجلا مسلما فعمره، ثم باعهموه لم ينقض البيع ، وتركهم وإحياه ، لانهم ملكوه بأموالهم ، وليس له أن يمنعهم الصيد في بر ولا بحر ؛ لان الصيد ليس بإحياء موات / وكذلك لا يمنعهم الحطب، ولا الرعى في بلاد المسلمين ؛ لأنه لا يمنكك .

17 122 oo

(7)15

<sup>(</sup>١) = عليه ؛ :ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ،ظ ،ب ) .

<sup>(</sup>٢) فمي ( ظ) : ﴿ عن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ،م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): ﴿ يصالح ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في (م): ( لغلبة عدو لهم ، ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) ا حتى ا: ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ، م ) . (٢) نـ ( . . . ا ) ، ه ق م م المعامل ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ظ ) : ﴿ تحصن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ( تسلم ) ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ، ص ): ٥ منه ، ، وما اثبتناه من ( ظ ، م ) . ` (٩) في ( ص ): ٥ يستسلف ، ، وما اثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

## [٧] تفريع ما يمنع من أهل الذمة

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: إذا كان علينا أن نمنع أهل الذمة إذا كانوا معنا في الدار وأموالهم التي يحل لهم أن يتمولوها مما نمنع منه أنفسنا وأموالنا من عدو(١) إن أرادهم ، أو ظلم ظالم لهم<sup>(٢)</sup> وأن نستنقذهم من عدو<sup>(٣)</sup> لو أصابهم وأموالهم التي تحل لهم لو قدرنا ، فإذا قدرنا استنقذناهم وقد(٤) حل لهم ملكه، ولم تأخذ لهم خمرًا ولا خنزيرا .

فإن قال قائل: كيف تستنقذهم وأبناءهم(٥) وأموالهم التي يحل لهم ملكها ،ولا تستنقذ لهم الخمر والخنزير وأنت تقرهم على ملكه(٦) ؟ قلت: إنما منعتهم بتحريم دمائهم، فإن الله جل وعز جعل في دمائهم دية وكفارة ،وأما منعى ما يحل من أموالهم فبذمتهم، وأما ما أقررتهم عليه فمباح لي بأن الله عز وجل أذن بقتالهم حتى يعطوا الجزية، فكان في ذلك دليل على تحريم دمائهم بعد ما أعطوها وهم صاغرون ،ولم يكن في إقراري لهم(Y) عليها معونة عليها(A) . ألا ترى أنه لو امتنع عليهم عبد ، أو ولد من الشرك، فأرادوا إكراهه(٩) لم أقرهم وإكراهه(١٠) بل منعتهم(١١) منه؟ وكما لم أكن بإقرارهم على الشرك معينا لهم بإقرارهم عليه، ولا منعهم(١٢) من العدو معينا عليه، فكذلك لم يكن إقرارهم على الحمر والحنزير عونا لهم عليه، ولا أكون عونا لهم على(١٣) أخذ الخمر والخنزير وإن أقررتهم على ملكه .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( عدوهم ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ( لهم ١ : ساقطة من ( ظ )، وأثبتاها من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س) وعدوهم ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( س ) : ( وما ٤) وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) د وأبناءهم ٤: ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ ، م) . (٦) في ( ب) : ﴿ ملكها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص، ظ ،م ) .

<sup>(</sup>٧) د لهم ٤: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ،ظ ، ب) .

<sup>(</sup>A) اعليها ٤ :ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص، ظ، ب) . (٩) في (ب): (إكراههم ٤، وما أثبتناه من (ص، ظ،م).

 <sup>(</sup>١٠) في (ب): ٤ على إكراههم ٤ ، وما أثبتناه من ( ص، ظ ، م) .

<sup>(</sup>١١) في (م) : « منعه ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ب) : ﴿ يمنعه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( ظ) : وحتى ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، م ).

فإن قال: فلم لم تحكم لهم بقيمته على من استهلكه ؟ قلت: أمرنى الله عز وجل ال أحكم بينهم بما أنزل الله ، ولم يكن فيما أنزل الله تبارك وتمالى ، ولا ما دل عليه رصول الله ﷺ للنزل عليه ، المبين م الله عز وجل ، ولا فيما بين المسلمين / أن يكون للمحرم ثمن ، فمن حكم لهم بثمن محرم حكم بخلاف حكم الإسلام، ولم يأذن الله عز وجل لاحد أن يحكم بخلاف حكم الإسلام، وأنا مسئول عما حكمت به، ولست مسئولاً عما عملوا مما حرم عليهم عالم أكلف منعه منهم(١).

ومن سرق لهم من المسلمين (٢)، أو أهل الذمة ما يجب فيه القطع قطعته ، وإذا سرقوا فجاءني المسروق قطعتهم . وكذلك أحدُّهم إن قذفوا وأعزر لهم من قذفهم ، وأؤدب لهم من ظلمهم من المسلمين، وآخذ لهم منه جميع ما يجب لهم عا يحل أخذه، وأنهاه عن العرض لهم (٢) . وإذا عرض لهم بما يوجب عليه في ماله أو بدنه شيئا أخذته منه، وإذا عرض لهم بأذى لا يوجب ذلك عليهم(٤) رجرته عنه ، فإن عاد حبسته أو عاقبته عليه، وذلك مثل : أن يهريق خمرهم ، أو يقتل تخازيرهم ، أو ما أشبه هذا .

فإن قال قاتل : فكيف لا تجيز شهادة بعضهم على بعض وفي ذلك إبطال المكحم عنهم؟ قبل: قال الله عزوجل : ﴿ وأستشهدوا شهيدين مِن رِجَالِكُم ﴾ وقال: ﴿ مِعْن تُرضوف مِن الشهداء ﴾ [ البقرة: ٢٨٧] ، فلم يكونوا من رجالنا ولا ممن نرضى من الشهداء فلماً وصف الشهود منا دل على أنه لا يجوز أن نقضى بشهادة شهود من غيرنا لم يعز أن نقبل شهادة غير مسلم . وأما إبطال حقوقهم فلم نبطلها إلا إذ لم يأتنا بما يجوز أن نحكم فيه (٥) ، وكذلك يصنع بأهل البادية ، والشجر ، والبحر، والصناعات . لا يكون منهم من يعرف عدله وهم مسلمون ، فلا تجوز شهادة بعضهم على بعض ، وقد تجرى بينهم المظالم والتداعى والتباعات كما تجرى بين أهل الذمة ، ولسنا أثمين فيما جنى جانهم . ومن أجاز شهادة من لم يؤمر بإجازة شهادته (١٠) أثم بذلك ؛ لائه عمل نهى عن

<sup>(</sup>١) في ( ظ) : ﴿ منعهم منه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .

 <sup>(</sup>٢) في (ظ): ( سرق منهم من المسلمين ؛ ، وفي ( ب ) : ( سرق لهم من بلاد المسلمين ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، م ).

<sup>(</sup>٣) فمي ( ب ) : ﴿ له ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ،م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ عليه ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ،م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ يَأْتُنَا مَا يَجُوزُ فِيهِ ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٦) (شهادة من لم يؤمر بإجازة » :سقط من (م).، واثبتناه من (ص عظ ، ب)
 (٧) في (ظ): (نهي عنه عامله » ءوما اثبتناه من (ص ، ب ، م ) .

فإن قال: فإن الله عز وجل يقول : ﴿ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمُوْتَ﴾ قرأ الربيع إلى : ﴿ فَيُفْسِمُونَ بِاللّٰهِ وَاللَّهِ : [ الله تعالى أعلم :

[ ۱۹۸۲] قال الشافعي تطفي : اخبرني (١٠) أبو سعيد (٢) معاذ بن موسى الجعفري ، عن يكيّ بن معروف، عن مقاتل بن حيان . قال بكير: قال مقاتل: اخذت هذا التفسير عن مجاهد، والحسن ، والضحاك في قوله تبارك وتعالى : ﴿ أَثَانَ فُوا عَلْمُ مُكُم ﴾ الآية ، أن رجلين نصرانيين من أهل/ دارين احدهما أر عيمى ، والآخر: يماني صاحبهما مولى قريش في تجارة ، فوكبوا البحر ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية ، ويز ، ورقة ، فمرض القرشي ، فجعل وصيته إلى الدارين فمات ، وقبض الداريان المال والوصية فدفعاء إلى أولياء الميت ، وجاءا ببعض ماله، وأنكر القوم قلة المال، فقالوا للذارين : إن صاحبنا قد خرج معه بمال (٣) أكثر مما أنتمانا (٤) به ، فهل باع شيئا أو

<sup>(</sup>١) في ( ب) : ﴿ أَخْبُرْنَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ، م ) .

 <sup>(</sup>٢) في ( ظ) : ( أبو سعد ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) ، والبيهقي في الكبرى ١٠٥/٠ .

<sup>(</sup>٣) في ( ب) : ﴿ وَمِعْهُ مَالَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

أَيُّهَا اللَّهِيْنَ آمَنُوا شَهَادُةُ مِينَكُمُ ﴾ من طريق إسماعيل بن قتيبة عن أبى خالد يزيد بن صالح ، عن بكير ابن معروف ، عن مقاتل بن حيان بنحوه .

كما رواه من طريق الشافعي .

وقال : وقد ثبت معنى ما ذكره مقاتل بن حيان عن أهل التفسير بإسناد صحيح عن ابن عباسﷺ، إلا أنه لم يحفظ فيه دعوى تميم وعدى أنهما اشترياه وحفظه مقاتل .

وهذا الحديث الذي أشار إليه البيهقي في البخاري:

قال السهقى: فركذلك روى عن عطاء بن السانب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فرهجي . . . . أقول : قد اخرجه الدارقطني في آخر الأنجان والندور من طريق الحسين بن الحسن العُرنيّ ، عن أبي كلينة يحيى بن المهلب ، عن عطاء بن السائب به . ( السنة ١٦٨/٤ - ١٦٩) )

اشترى شيئا فوضع فيه ؟ أو هل(١) طال مرضه فأنفق على نفسه ؟ قالا: لا، قالوا: والمناز على المينا الله المناز المينادة بينكم إذا عضراً أحدكم الشوت في المالسنة: الله عز الله عز الله عز الله عن ألمينا الله الله عن المناز الله والمناز المناز الله والمناز الله والمناز الله والمناز الله عن الله والمناز اله والمناز الله والمناز الله والمناز الله والمناز الله والمناز اله والمناز المناز ا

قال الشافعي رحمه الله: يمنى : من كان في مثل حال الداريين من الناس، ولا أعلم الآية تحتمل معنى غير حمله على ما قال، وإن كان لم يوضح بعضه؛ لأن الرجلين اللذين كانا شاهدي(٧) الوصية كانا أمينى الميت ، فيشبه أن يكون إذا كان شاهدان منكم أو من غيركم أمينين على ما شهدا عليه فطلب ورثة الميت أيمانهما أحلفا بأنهما أمينان ، لا في عمانه (٨) الشهود .

فإن قال : فكيف تسمى في هذا الموضع شهادة ؟ قيل : كما سميت أيمان المتلاعنين

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿ قد ؛ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، ب) .

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿ جِنْتُمَانًا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، ب).

<sup>(</sup>٣) فِمَى ( م ) : ﴿ تحبِساتهما ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) . (٤) ﴿ أَمُو النِّنِي ﷺ ﴾ : سقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ يعني ﴾ : ساقطة من (ب، ظ )، وأثبتناها من (ص، م).

 <sup>(</sup>۲) في (ظ): ( والناس إن تعدوا ) ، وما أثبتناه من (ص ، ب)

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ كشاهدى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٨) في (ب): ١ معنى ٤، وما أثبتناه من (ص، ظ، م).

شهادة ،وإنما معنى شهادة بينكم : أيمانُ بينكم ، إذا كان هذا المعنى والله أعلم .

فإن قال قائل: فقد تحتمل الشهادة (١) ؟ قيل: ولا نعلم المسلمين اختلفوا في أنه ليس على شاهد يمين قبلت شهادته أو رُدَّت ؟ ولا يجوز أن يكون إجباعهم خلاقًا لكتاب الله عز وجل ويشبه قول الله تبارك وتعالى : ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى الْهُمَّا اسْتَحَقًّا إِنَّهَا كَالَّاتِهِ ١٠٠]. وجلا مال الميت في أيديهما ، ولم يذكرا قبل وجوده أنه في أيديهما ، فلما ورُجنًا أدّعيا ابنياعه ، فأحلف أولياء الميت على مال الميت لما (٢) ادعيا حين وجد في أيديهما منه ، وإنما أحلقوا أن الدارين أقرا بأنه مال الميت الأورادهما وادعيا لا نقسهما شراءه ، فلم تقبل دعواهما بلا بيت ، فأحلف وارثاه على ما ادعيا ، وإن كان أبو معيد(٤) لم يبينه في حديثه هذا النبين نقد جاه بمعناه .

قال الشافعي رحمه الله : وليس في هذا رد اليمين ،إنحا كانت يمين الداريين على ما ادعى(١٦) الورثة من الخيانة، ويمين ورثة الميت على ما ادعى الداريان بما وجد في أيديهما، وأقرأ أنه للميت ، وأنه صار لهما من قبكه ، وإنما أجزنا رد اليمين من غير هذه الآية .

فإن قال قاتل: فإن الله عز وجل يقول: ﴿ أَوْ يَخَافُوا أَنْ ثَرُدُ أَيْمَانُ بِهُدُ أَيُمانِهِم ﴾ [الماعد: ١٠/٠] . فذك - والله أعلم - أن الأيمان كانت عليهم بدعوى الورثة أنهم اختانوا ثم صار الورثة حالفين بإقرارهم أن هذا كان للميت / وادعاتهم شراءه ((() / من ، فجاز أن يقال : أن ترد أيمان بعد أيمانهم (() وتشى عليهم الأيمان بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان ، كما يجب على من حلف لهم ، وذلك قوله (٩) - والله أعلم : ﴿ يَقُومُانُ مِنْالُهُمُ الْكِانِ الما وصفت فليست مله الآية بناسخة ولا منسوخة ؛ لأمر الله عز وجل بإشهاد ذوى عدل منكم ، ومن نرضى من الشهداء .

(۱) في (ب) : ﴿ فَكَيْفُ لَمْ تَحْسُلُ الشَّهَادَ ﴾ ، وفي (م ) : ﴿ فَقَدْ يَجَمُلُ لَلْشَهَادَ ﴾ ، وما أثبتاه من ( ص ،ظ ) . (۲) ﴿ مال ﴾ : ساقطة من (ب ) ، والبُّنتاه من ( ص ، ظ ، م ) . (٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، والبُّنتاه من ( ص ، ظ ، م ) . (٥) في ( ص ، ظ ) : ﴿ لِمِ سمد ﴾ ، وما ألبتاه من ( م ، ب ) . (٢) في ( ب ) : ﴿ على ادعاء ﴾ وما ألبتاه من ( م ، ش ، م ) .

() هی (ب) : « علی ادعاء » و را ابنتاه من ( ص ، ط ، م ) . (۷) نمی( م ) : « شراؤه » ، و ما اثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) . \* (۸) « بعد أیمانهم » : سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

(٩) في (ب): « قول الله » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ).

## [ ٨ ] الحكم بين أهل الذمة (١)

[ ١٩٨٧م] قال الشافعي رحمه الله تعالى: لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير آن رصول الله ﷺ لما نزل بالمدينة وادع يهود كافة على غير جزية ، وأن قول الله عز وجل: ﴿ فَإِنْ جَانُوكُ فَاحُكُم بِيَشِهُم أَوْ أَعُرِضْ عَنْهُم ﴾ المائد: ٢: ٤، إنما زلت في اليهود الموادعين اللين لم يعطوا جزية ، ولم يقروا بأن يجرى عليهم حكم (٢) . وقال بعضهم (٣): نزلت في اليهودين الللين زنيا .

قال الشافعي رحمه الله تمالى: والذى قالوا يشبه ما قالوا ، لقول الله عز وجل: ﴿ وَكَيْفُ يُعِكُمُونَكُ وَهَلَهُمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ ﴾ [ الله: ٢٤١] ، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَلَّ اللّهُ وَلا تَنْبِعُ أَمُواءَهُمُ وَاحْدَرُهُمْ أَنْ يَلْشُوكُ ﴾ الآية [ الملت: ٤٩] ، يعنى والله أعلم \_ إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم ، وهذا يشبه أن يكون عن أتى حاكما غير مقهور على الحكم .

[ ۱۹۸۳] والذين حاكموا إلى رسول الله ﷺ فى امرأة منهم ورجل زنيا موادعون ، وكان فى النوراة الرجم ، ورجوا أن لا يكون من حكم رسول الله<sup>(1)</sup> ﷺ الرجم ، فجاهوا بهما فرجمهما رسول الله ﷺ .

قال: وإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك ، ولم يشترط أن يجرى عليهم الحكم، ثم جاءوه متحاكمين ، فهو بالحنيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحكم، فإن اختار أن يحكم بينهم (٥) حكم بينهم حكمه بين المسلمين ؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَإِنْ حَكَمَتَ فَاحَكُم بَيْتُهُم بالقسط﴾[اللله: ٢٤]، والقسط حكم الله عز وجل الذي أنزله عليه ﷺ.

```
(١ ) في ( ب): ﴿ الجزية ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ، م ) .
```

 <sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ الحكم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ بعض ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) . (٤) في ( ظ ) : ﴿ من حكم الله ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٥) « بينهم » : ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>[</sup> ۱۹۸۲ م] \* الأموال لابن رنجويه : ( ۲ / ٤٦٦ \_ ٤٧٠ ) رقم ( ٧٥٠ ) .

قال ابن زنجويه: هلما كتاب رسول الله 響 بين المؤمين والهل پئرب وموادعت يهودها مقدمه المدينة، ترم رواه هن حيد الله بين صالح، من المليت، من عشل، من ابهن شهاب بدلاغ أن رسول الله ﷺ كتب كتابا بين المؤمنين والمسلمين من قريش وبين الهل يترب من أتصار و يهود . . . إلى آخر الحديث. [ 1947 ] انظر رقم ( 1977 ) توضويه في باب : « ما أحديث الملين تقضوا العهدة .

قال الشافعي رحمه الله: وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجرى عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله عز وجل ، وعليه أن يقيمه ، ولا يفارقون الموادعين إلا في هذا الموضع، ثم على الإمام أن يحكم على الموادعين حكمه على المسلمين إذا جاءوه، فإن امتنعوا بعد رضاهم بحكمه حاربهم (١) ، وسواه في أن له الخيار في الموادعين إذا أصابوا حلاً لله ، أو حداً فيما بينهم ؛ لأن المصاب منه الحد لم يُسلم ولم يقر بأن يجرى عليه الحكم .

### [ ٩ ] الحكم بين أهل الجزية (٢)

قال الشافعي رحمه الله عز وجل: ﴿ حَتَّىٰ يُعطُوا الْجِزْيَّةَ عَن يَدْ وَهُمْ صَاغِرُون (T) ﴾ (التونة)

قال الشاقعي رحمه الله: فكان الصغار \_ والله تعالى أعلم \_ أن يجرى عليهم حكم الإسلام . وأذن الله عز وجل بأخذ الجزية منهم على أن قد علم شركهم به ، واستحلالهم لمحارمه ، فلا يكشفوا عن شيء مما استحلوا بينهم ما لم يكن ضرراً على مسلم، أو معاهد، أو مستامن غيرهم . وإن كان فيه ضرر على أحد من أنفسهم لم يطلبه ولم يكشفوا عنه ، فإذا أتى بعضهم على "أ يمض ما فيه له عليه حق فأتى طالب الحق إلى الإمام يطلب حقه ، فحق لازم للإمام و والله أعلم \_ أن يحكم له على من كان له عليه حق منهم وإن لم يأته المطلوب راضيًا بحكمه . وكذلك إن أظهر السخطة لحكمه في كان من قول الله عز وجل وعلا: ﴿ وَهُمْ صَاغُون ق آ ﴾ [ النبية ] / ومن أن لا يجوز (أن) أن تكون دار الإسلام دار مقام لن يتنع من الحكم في حال . ويقال نزلت: ﴿ وَأَن احَكُم بَنَهُم بِهَا أَتْزَلَ

۲۱۱ / ا ظ(۲)

قال الشافعي رحمه الله:/ فإن جاءت امرأة رجل منهم تستعدى عليه بأنه طلقها ، أو آلى منها، حكمت عليه حكمي على المسلمين ، فالزمته الطلاق وفيتة الإيلاء ، فإن فاء

 <sup>(</sup>١) في (ص) : ( جاربهم ٤ ، وفي (ظ): ( جارهم ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، م ).
 (٢) في (ب ، م) : ( الذمة ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ظ ) ; ( إلى ٤ ) وما البتناه من ( ص ، ب ، م ) .
 (٤) في ( ص ، ظ ) ; ( يحكمه ٤ ) وما البتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ظ ) : ﴿ بحكمه ؟ ، وما اثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( ولا يجوز ١ ، وفي ( ص،م) : ( ومن لا يجوز ١ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

كتاب الجزية على شيء من أموالهم/ الحكم بين أهل الجزية ----

وإلا أخذته بأن يطلق . وإن قالت: تظاهر منى/ أمرته آلا يقربها حتى يكفر ، ولا يجزئه في كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة ،(١/وكذلك لا يجزئه في القتل إلا رقبة مؤمنة (٢).

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فكيف يكفر الكافر ؟ قيل : كما يؤدى الواجب وإن كان لا يؤجر على أدائه ،من دية ، أو أرش جرح ، أو غيره ،وكما يحد وإن كان لا يكفر عنه مالحد لشركه .

فإن قال : فيكفر عنه خطيئة (<sup>(1)</sup> الحلد ؟ قيل: فإن جاز أن يكفر عنه <sup>(2)</sup> خطيئة الحلد جاز أن يكفر عنه <sup>(2)</sup> خطيئة الظهار واليمين ، وإن قيل: يؤدى ويؤخذ هنه الواجب وإن لم يؤجر ، وإن لم يكفر عنه ؟ قيل <sup>(1)</sup>: وكذلك الظهار والأيمان والرقبة في القتل، فإن جاءنا يزيد أن يتزوج لم نزوجه إلا كما يزوج المسلم برضا المزوجة (<sup>(1)</sup>) ومهم ، وشهود عدول من المسلمين . وإن جاءتنا امرأة قد تكحها تريد فساد تكاحها بأنه تكحها بغير شهود مسلمين، أو غير ولى أو ما يرد به نكاح المسلم عما لاحق فيه (<sup>(1)</sup>) لزوج غيره ، لم يرد نكاح المسلم عما لاحق فيه (<sup>(1)</sup>) لزوج غيره ، لم يرد نكاح إذا لان النكاح ماض قبل حكمنا .

فإن قال قائل: من أين قلت هذا ؟ قلت: قال الله تبارك وتعالى في المشركين بعد إسلامهم: ﴿ أَشُوا اللّهَ وَفُرُوا مَا بَقِي مَو الرَبّا ﴾ [ البقرة: ٢٧٨ ]. وقال: ﴿ وَإِنْ تُبَشَّهُ لَلْكُمْ رُمُوسُ أَمُوالِكُم ﴾ [ البقرة: ٢٧٩ ] فلم يأمرهم برد ما مضى (٢٠ من الربا ، وأمرهم بالآ يأخذوا ما لم يقيضوا منه ، ورجعوا منه إلى رءوس أموالهم، وانفذ رسول الله ﷺ نكاح المشرك بما (١٠) كان قبل حكمه وإسلامه وكان مقتضيا ، ورد ما جاوز أربعا من النساء ؛ لانهن بواق فتجاوز عما مضى كله فى حكم الله عز وجل وحكم رسوله ، وكانت لرسول الله ﷺ فمة وأهل هدنة يعلم أنهم يتكحون (١١) نكاحهم، ولم يأمرهم بأن ينكموا غيره ، ولم نعلمه أفسد لهم نكاحًا ، ولا منع أحدًا منهم أسلم ، وامرأته امرأته بالعقد(١١) المتقدم في

<sup>(</sup> ١ ـ ٢ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ،وأثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (م): (عند خطئه) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ عنه ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وفي ( م ) : ﴿ عند ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ) . (٥) في ( م ) : ﴿ عند ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

 <sup>(</sup>٦) وقيل ؟ : ساقطة من (م)، وأثبتناها من (ص ، ظ ، ب).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ٩ برضى من الزوجة ؟ ، وفي ( ص ) : ٩ برضى من المزوجة ؟ ، وما اثبتناه من ( ظ ، م ). (A) في ( ظ ) : الا حق له فيه ؟ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٨) فمى ( ظ ) : ﴿لا حق له فيه » ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ، م ) . (٩) فمى ( ب ) : ﴿ بقى » ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>۱۰) في (م، ظ): ﴿ لما ٤ ، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup> ۱۰ ) فی ( م ، ط ) : ۱ تا ، و ما اثبتناه من ر ص ، ب ) . ( ۱۱ ) فی ( ظ ) : ( یحکمون ) ، و ما اثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ) : « أسلم أمرأته وأمرأته أمرأة بالعقد » ، وفي ( ظ) : « أسلم وأمرأته في العقد » ، وما أثبتناه من ( م ، ص ) .

الشرك، بل أقرهم على ذلك النكاح إذا كان ماضيا وهم مشركون ، وإن كانوا معاهدين ومهادنين . وهكذا إن جاءنا رجلان منهم قد تبايعا خمرا ولم يتقابضاها أبطلنا البيع ، وإن تقابضاها لم نرده ، لأنه قد مضى وإن تبايعاها فقبض المشترى بعضها<sup>(۱)</sup> ولم يقبض بعضا، لم يرد المقبوض ، ورد ما لم<sup>(۱)</sup> يقبض ، وهكذا بيوع الريا كلها .

ولو جاءتنا نصراتية قد تكحها مسلم بلا ولى أو شهود<sup>(۱۲)</sup> نصارى أفسدنا النكاح ؛ لائه ليس للمسلم أن يتزوج أبدا على غير تزويج <sup>(۱)</sup> الإسلام فننفذ له .

ولو جاءنا نصراتى باع مسلما خمرا ، أو نصراتى ابتاع من مسلم خمرا تقابضاها أو لم يتقابضاها ، أبطلناها بكل حال ، ورددنا للأل إلى المشترى وأبطلنا ثمن الحمر عنه ، إن كان المسلم المشترى لها لم يكن له أن يملك ثمن كان المسلم المشترى لها لم يكن له أن يملك ثمن /خمر (٥٠) و لا آمر اللمى أن يرد الحمر على المسلم ، وأهريقها على اللمى إذا كان ملكها على المسلم؛ لأنها ليست كماله . وإن كان المسلم القابض للخمر يرد ثمن الحمر على المسلم وأمريقت الحمر ؟ لأنى لا أقضى على مسلم أن يرد خمراً ، ويجور أن أهريقها ؟ لأن الذمى عصى بإخراجها إلى للمسلم مع معصبته يملكها وأخرجها طائعا فادبته بإهراقها ، ولم يقد فنها إلى المسلم مع معصبته يملكها وأخرجها طائعا فادبته بإهراقها ،

وإن جاءتنا امرأة الذمى قد نكحته فى بقية من عدتها من زوج غيره فرقنا بينه وبينها لحقّ الزوج الأول ، وليس هذا كفساد<sup>(A)</sup> عقدة نجيزها له إذا كانت جائزة عنده لا ضور فيها على غيره، ولا تجوز فى الإسلام بحال .

وإن طلق رجل امرأته ثلاثا ثم تزوجهها، وذلك جانز عنده ، فسخنا النكاح وجعلنا لهما مهر مثلها إن أصابها ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها ، فإذا نكحت زوجا غيره مسلما أو ذميا فأصابها حل له نكاحها (٩٠).

قال الشافعي رحمه الله : وتبطل بينهم البيوع التي تبطل بين المسلمين كلها ، فإذا

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ﴿ بعضا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (م ) : فونرد ما لم ؛ ، وفي ( ظ ) : ﴿ وردينا ما لم ؛ ، وما أثنتاه من ( ص ، ب ) . (٣) في (م ) : ﴿ مسلم وشهود ؛ ، وما أثبتاه من ( ص ظ ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب): ( أبدا غير تزويج ؛ ، وفي (م): ( أبدا على تزويج ؛ ، وما أثبتنا، من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : « الخمر » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٧ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ص ، ظ ، ب )

<sup>(</sup>A) ( كفساد ) :ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ، م ) : ﴿ حل له أن ينكحها ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

كتاب الجزية على شيء من أموالهم/ الحكم بين أهل الجزية \_\_\_\_\_\_\_ ٧.

1/۲٤٦ ص مضت واستهلكت لم تبطلها ، إنما نبطلها ما كانت قائمة . وإن جامنا عبد أحدهم قد أعتقه أعتقاء (() عليه ، وإن كاتبه كتابة جائزة عندنا أجزناها له . أو أم ولد يريد بيمها لم ندعه يبيعها في قول من يبيع أم الولد(؟) . فإذا أسلم عبد الذمى؛ بيع عليه ، فإن أعتقه الذمى أو وهبه ،أو تصدق به ، وأقيضه ، فكل ذلك جائز ؛ لأنه مالكه، وولاؤه للذمى لأنه الذى أعتقه ،ولا يرثه إن مات بالولاء لاختلاف الدين ، فإن أسلم قبل أن يموت ثم مات(٤) ورثه بالولاء . وهكذا أمته فإن أسلمت أم ولد عنها، وأخذ بنفقتها ، وكان له أن يؤاجرها ، فإذا مات فهى حرة .

وإن دبر عبدًا له فأسلم العبد قبل موت السيد ففيها قولان :

أحلهما : أن يباع عليه كما يباع عبده لو قال له: أنت حر إذا دخلت الدار أو كان(٥) غد، أو جاه شهر كذا .

والآخر: لا يباع حتى يموت فيمتن إلا أن يشاء السيد بيعه، فإذا شاء جار بيعه. وإذا<sup>(۱)</sup> كاتب عبده فأسلم العبد قبل للمكاتب: إن شئت فاترك الكتابة وتباع ، وإن شئت فأنت على الكتابة ، فإذا (۱۷) أديت عتقت ، ومتى عجزت أبعت . وهكذا لو أسلم العبد ثم كاتبه سيده النصراني ، أو أسلم ثم دبر ، أو أسلمت أمته ثم وطنها فحيلت(۱۸) ؛ لائه مالك لهم في هذه الحال ولا حد عليه ولا عليها .

وإذا جنى النصراني على النصراني عمدا فالمجنى عليه بالخيار بين اللود والعقل (١٠) إن كان جنى جناية فيها القود أو العقل (١٠) فإذا اختار العقل فهو حَالَّ في مال الجاني ، وإن كانت الجناية خطأ فعلى عاقلة الجاني كما تكون على عواقل المسلمين ، فإن لم يكن للجاني عاقلة فالجناية في ماله دَيْنٌ يُنْبَعُ بها ، ولا يعقل عنه النصاري ، ولا قرابة بينه وبينهم ، وهم لا يرثونه ، ولا يعقل المسلمون عنه، وهم لا يأخذون ما ترك إذا مات ميراثا، إنما يأخذونه / فينًا .

4(1)

(١) في ( ص ، ب ) : ﴿ أَعَتَمَنَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، م ) .

(٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ص ، ظ، ب ) . (٤) في ( م ) : ﴿ فعات ؛ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

(٤) في ( م ) : ﴿ فعات ؟ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) . (٥) في ( م ) : ﴿ أَوْ جَاءَ ؟ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

(٦) في ( ب ) : ﴿ وَإِنَّ ، وَمَا أَتُبْتَنَاهُ مِنْ ( ص ، ظ ، م ) .

(٧) في (م): ﴿ فمتى » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ب) .

(A) في ( ص ، م ) : ٩ فحملت ؟ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) . (٩) ﴿ وَالْعَقَالَ ؟ : سَاقَطَة مِنْ ( ص ، ظ ، م ) ، وأثنتناه من ( و . . )

(٩) ﴿ وَالْعَقَلَ ﴾ : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ) ، واثبتناها من ( ب ) .
 (٠٠) ﴿ وَالْعِقْلَ ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

قال الشافعي رحمه الله: وولاة دماه التصاري كولاة دماه المسلمين، إلا أنه لا يجوز بينهم شهادة إلا شهادة المسلمين، ويجوز إقرارهم بينهم كما يجوز إقرار المسلمين بعضهم لبعض، وكل (٢٠ حق بينهم يؤخذ لبعضهم من بعض(٢٣ كما يؤخذ للمسلمين بعضهم من بعض.

قال: فإذا (7) أهراق واحد منهم لصاحبه خمرا ، أو قتل له خنزيرا ، أو حرق له ميتة أو خنزيرا ، أو حرق له ميتة وخنزيرا (4) أو جلاً ميتة لم يديغ ، لم يضمن له في شيء من ذلك شيئا ؛ لان هذا حرام ، ولا يجوز أن يكون للحرام ثمن . ولو كانت الخمر في رق فخرقه ، أو جرة فكرها (6) ضمن ما نقص الجُرُّ أو الزَّقُ ، ولم يضمن ثمن (7) الخمر ؛ لأنه يحل ملك الزق والجرة ، إلا أن يكون الزق من ميتة لم يديغ ، أو جلد خنزير، ديغ أو لم يديغ ، فلا يكون له ثمن . ولو كمر له صليا من ذهب (7) لم يكن عليه شيء، ولو كمر له (1) من المعلى المعرد ، وكذلك لو كمر له ثمثالا من ذهب أو خشب يعبده لم يكن عليه في الذهب شيء، ولم يكن عليه في الذهب شيء، والم يكن عليه في الذهب شيء، ولم يكن الميثر ، ولم يكون الحشب موصولا ، فإذا في العن المائلة في الناهب فقي منال فيكون عليه ما نقص كمر الحشب ، لا ما نقص (71) قيمة الصنم . ولا فعله ما نقص الكمر ، ولا نمازا أو يكرًا (71)، فإن كان (19) في هذا شيء يصلح لم يكر عليه ما نقص الكمر، وإن لم يكن يصلح إلا للملاهي فلا شيء عليه . ومكذا لو كمرها نصراني لمسلم ، أو لنصراني ، أو ليهودي (10) ، أو مستأمن ، أو كسرها مسلم لواحد من هؤله أي أيك كله .

قال : ولو أن نصرانيا أفسد لنصراني ما أبطل عنه فغرم المفسد شيئا بحكم حاكمهم ،

<del>۱۹۱ر</del>ب

 <sup>(</sup>١) قي (م): ٤ قي كل؟ ، وما أثبتاه من (ص، ظ، ب).

<sup>(</sup>٢) في (م) : ﴿ يَوْخَذُ مَنْ بِعَضْهُمْ لِبَعْضَ ﴾ ، وما اثبتناه من (ص ، ظ ، ب ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( قال الشافعي رحمه الله فإذا ٤، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م) .
 (٤) ( أو خنزيرا ٤ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من (ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص، ب، م) : « في جر فكسره » ، وما أثبتناه من (ظ) .

 <sup>(</sup>٦) عن رض ، ب ، م ، . عن جر فعسره ، ، وقد بيسه س رك ، .
 (٦) د ثمه ، ٤ : ساقطة من ( ب ) ، و أثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) د من ذهب ؟ :سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ،ظ، ب) .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ﴿ وَلُو كُسُوهِ ﴾ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( يصلح لغير ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ،م ) .

<sup>(</sup>١٠) ( عليه ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ،ظ، م ) .

<sup>(</sup>١١) وشيء ؟ :ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( م ) : الحشب إلا ما نقص ؟ ، وفي ( ظ) : الحشب موصولا ما نقص ؟، وما أثبتناه من ( ص ، ب ). (١٣) الكُور : الطَّيْل . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>١٤) ﴿ كَانَ ﴾ :ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من (ص، ظ ،ب ) .

<sup>(</sup>١٥) في ( ب ) : (أو نصراني أو يهودي ؟ ، وفي ( ص ) : ( أو لنصراني أو يهودي ؟ ، وما أثبتناه من ( ظ ، م ) .

كتاب الجزية على شيء من أموالهم/ الحكم بين أهل الجزية \_\_\_\_\_\_\_ ٥٠٥

أو شيئا يرونه حقا يلزمه بعضهم بعضًا ، أو شيئا (۱) تطوع له به وضمنه ولم يقبضه المضمون له حتى جاءنا الضامن أبطلناه عنه؛ لأنه لم يقبض ، ولو لم يأتنا حتى يدفع(۲) إليه، ثم سألنا إبطاله ففيها قولان :أحلهما : لا نبطله ونجمله كما مضى من(۲) بيوع الربا. والآخر : أن نبطله بكل حال، لأنه أخذ منه على غير بيع، إنما أخذ بسبب جناية لا يقبة لها.

۲٤٦ /ب ص

۱۱۳/ب

ظ(۲)

ولو كان الذي غرم له ما أبطل عنه في الحكم مسلم وقبضه منه، ثم جاءني رددته على المسلم ، كما لو أربي على مسلم ، أو أربي عليه مسلم وتقابضا رددت ذلك بينهما ، وكذلك لو أهراق نصراني لمسلم خمراً ، أو أفسد له شيئاً كا أبطله عنه (أك، وترافعا إلى وغرم له النصراني/ قبمته منطوعا ،أو بحكم ذمى، أو بأمر رآه النصراني لارماً له ودفعه إلى المسلم ،ثم جاءني أبطلته عنه ورددت النصراني أنه يعلى المسلم ؛ لأنه ليس لمسلم قبض حرام ، وانه لا يقر على حرام جهله ، ولا عرفه بحال. ويجوز للنصراني أن يقارض المسلم ، وأكره أن يشارض المسلم أن يشارض المسلم أن فعل لم أفسخ ذلك ؛ لائه قد يصل بالحلال ، ولا أكو للمسلم أن يستأجر النصراني، وأكره أن يستأجر النصراني المناسم أن يستأجر النصراني أنه المناسم أن يستأجر النصراني ما أمسلما ، أو المسلم أن المسلم أن المسلم أن المسلم أن يستأجر النصراني عبدا مسلما ، أو يعدل بيمه مكانه إلا أن يعتقم ،أو يتعدر السوق عليه مكانه إلا أن يعتقم ،أو يتعدر السوق عليه في موضعه ، فالحقه بالسوق ، ويتأتي به اليوم واليومين والثلاثة ثم أجبره على بيعه .

قال :وفيه قول آخر:أن البيع مفسوخ.

وإن باع مسلم من نصرانى مصحفا فالبيع مفسوخ، وكذلك إن باع منه دفترا فيه أحاديث عن رسول الله ﷺ وإنما فرق بين هذا وبين العبد والأمة أن العبد والأمة أن العبد والأمة أن العبد والأمة أن العبد النصرانى وهذا مال لا يخرج من ملك مالكه إلا (<sup>(7)</sup> إلى مالك غيره .وإن باعه دفاتر فيها رأى كرهت ذلك له، ولم أنسخ ألبيع،وإن باعه دفاتر فيها شعرً أو نَحو لله أكره ذلك له ، ولم أنسخ البيع ،وكذلك إن باعه رطبًا ، أو عَبَّارة رؤيا، وما أشبهما (() في كتاب .

<sup>(1)</sup> في (ظ): (أو بشيء)، وما أثبتناه من (ص، ب، م).

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ يَدَفُعه ؟ ، وفي ( ص ) : ﴿ يَدَفُعُوا ؟ ، وفي ( م ) : ﴿ تَدَافُعُوا ؟ ، وما البَّبَنَاءُ مَن ( ب ﴾ . (٣) في (م ): ﴿ في ؟ ، وما البَّنَاءُ مِن ( ص ، ظ ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) دعه : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ وأجره ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، م ) .

 <sup>(</sup>٦) ( إلا ) : ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ، م ) .
 (٧) في ( ص ، م ) : ( أشبهها ) ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

قال: ولو أن تصرانيا باع مسلما مصحفا ، أو أحاديث من أحاديث النبي ﷺ ، أو عبدا مسلما ، لم أفسخ البيع (1) ولم أكرهه ، إلا أنى أكره أصل ملك النصراني . فإذا أوصى المسلما للنصراني بمصحف أو دفتر فيه أحاديث رسول الله ﷺ لبطلت (1) الوصية . ولو أوصى بها النصراني لمبلم لم أميل المبلم فمن قال أجزء قال أبين المبلم للمبلم فمن قال أجزء في المبلم ألوصية ، ومن قال أجزء وأجبره (1) على بعد أجاز الوصية ، وهكذا هبة المسلم للنصراني ، والمهودي ، والمجوسي في جميع ما ذكرت (6).

ولو أوصى مسلم لنصراتى بعبد نصراتى فعات المسلم ثم أسلم النصرانى، جازت الوصية فى القولين معا (<sup>(7)</sup> ؛ لأنه قد ملكه بحوت الموصى وهو نصراتى ، ثم أسلم فيباع عليه، ولو أسلم قبل يحو<sup>ت(7)</sup> النصرانى كان كوصية له بعبد مسلم لا يختلفان. فإذا أوصى النصرانى بأكثر من ثلثه فجاءنا ورثته عطلنا ما جاوز الثلث إن شاه الورثة كما نبطله إن شاه ورثة المسلم .

ولو أوصى بثلث ماله، أو بشىء منه يبنى به كنيسة لصلاة النصارى(١٨) ، أو يستأجر به خدما للكنيسة ، أو يعمر به الكنيسة ،أو يستصبح به فيها ،أو يشترى به أرضا فتكون صدقة على الكنيسة وتعمر بها ،أو ما فى هذا المعنى كانت الوصية باطلة. وكذلك لو أوصى أن يشترى بها (١) خمرا،أو خنازير ، فيتصدق بها،أو أوصى بخنازير له،أو خمر أبطلنا الوصية فى هذا كله.

ولو أوصى أن تبنى كنيسة ينزلها مار الطريق ،أو وقفها على قوم يسكنونها،أو جعل كراءها للنصارى أو للمساكين جازت الوصية ،وليس<sup>(۱۰)</sup> فى بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى(۱۱) الذين اجتماعهم فيها على الشرك .وأكره للمسلم أن يعمل بناه أو نجارة أو غيره فى كنائسهم التى لصلواتهم .

 <sup>(</sup>١) في ( ب) : ( أفسخ له البيع ٤ ، وما أثبتاه من ( ص ، ظ ، م ) .
 (٢) في ( ظ ) : ( أبطلنا ٤ ، وما أثبتاه من ( ص ، ب، م ) .

<sup>(</sup>۱) في ( ط ) : • ابطلنا + ، وها البتناه من ( ص ، ب، م ) . (٣) في ( ظ) : • ياغ ،، وها البتناه من ( ص ، ب، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ قال : أجبره ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ) : فذكرنا ٤ ،وما أثبتناه من ( ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ القولين جميعا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ب ،م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : قموت ؟ ، وما أثبتناه من (ص ،ظ ،م) .

<sup>( )</sup> في ( ص ، ب ) : ٩ التصرائي ٤، وما أثبتاه من ( ظ ، م ) . ( ٩) في ( س ) : ٩ أوصى أن يشتري به ٤ ، وفي ( ظ ) : ٩ أوصى بشرائها ٤ ، وما أثبتاه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في (م، ص) : ﴿ وليست ؟ ، وما أثبتناه من (ظ، ب) .

<sup>(</sup>١١) في( ظ ) : ﴿ مصلى للتصارى ٤، وما أثبتناه من ( ص ، ب ،م ) .

كتاب الجزية على شيء من أموالهم/ الحكم بين أهل الجزية \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ولو(١٠) أوصى أن يعطى الرهبان والشمامسة ثلثه جازت الوصية؛ لأنه تجور الصدقة على مؤلاء أن يكتب بثلثه الإنجيل والتوراة يدرس(٢)لم تجز الوصية ؛ لان على مؤلاء(٢٠) ولو أوصى أن يكتب بثلثه الإنجيل والتوراة يدرس(٢)لم تجز الوصية ؛ لان الله عز وجل قد ذكر تبديلهم منها فقال: ﴿ لِلَّذِينَ يَكَثَيْونَ الْكُتَابُ فَالْتُهُم بِالْكُتَابِ ﴾ [المدرن: ١٧٨]،

۱/۱۱٤ ظ(۲)

قرأ الربيع الآية . ولو أوصى أن يكتب له كتب طب<sup>(1)</sup> فتكون صدقة جازت له الوصية ./ ولو أوصى أن تكتب له<sup>(0)</sup> كتب سحر لم يجز . ولو أوصى أن يشترى بثلثه سلاحا للمسلمين<sup>(1)</sup> جاز، ولو أوصى أن يشترى به سلاحاً <sup>(1)</sup> للمدو من المشركين لم يجز . ولو أوصى بثلثه لبمض أهل الحرب جاز ؛ لأنه لم يحرم أن يعطوا مالا ، وكذلك لو أوصى أن يفتدى منه أسير فى أبدى المسلمين من أهل الحرب .

فإن قال قاتل : فقد كتب عمر يفرق بين كل ذى محرم من المجوس، فقد يحتمل أن يفرق إذا طلبت ذلك المرأة أو وليها ،أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها، وتركنا لهم على الشرك أعظم من تركنا لهم على نكاح ذات محرم وجمع أكثر من أربع ما لم يأتونا(١١).

<sup>(</sup>١، ٢) ما بين الرقمين سقط من (م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ،ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : « للرس » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ). (٢) ز ( ر ) : « ك ، ك ، ك الرس » .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : 9 يكتب به كتب طب ؟، وفي ( ظ ): 9 يكتب له كتب فيه طب ؟، وما اثبتناه من ( ص،م ) . (٥) في ( ب ) : 9 به ؟ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢ - ٧) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ص ، ظ ، ب ) .

 <sup>(</sup>٨) د عليه ٤ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص، ظ، ب) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ﴿ يَكْشَفُونَ ۚ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ ) : ﴿ خيرناه فاختار أربعا وفارق سائرهن ﴾. وما أثبتناه من (ص ، ب، م ). (١١) في ( ظ) : هما يأتوننا »، وفي ( م ) : ﴿ ما لم يأتوا »، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

--- كتاب الجزية على شيء من أموالهم/ الحكم بين أهل الجزية فإن جاءنا منهم مسروق بسارق قطعناه له، وإن جاءنا منهم سارق (١) قد استعبده مسروق بحكم له أبطلنا العبودية <sup>(٢)</sup> عنه، وحكمنا عليه حكمنا على السارق .

قال : وللنصراني الشفعة(٣) على المسلم، وللمسلم الشفعة عليه(٤) ولا يمنع النصراني أن يشتري من مسلم ماشية فيها صدقة، ولا أرض زرع ، ولا نخلا ،وإن أبطل ذلك الصدقة فيها. كما لا يمنع الرجل المسلم أن يبيع ذلك مفرقا من جماعة فتسقط فيه الصدقة.

قال : ولا يكون لذمي(٥) أن يحيى مواتا من بلاد المسلمين فإن أحياها لم تكن له بإحياثها، / وقبل له: خذ عمارتها إن كانت لك فيها(٦) والأرض للمسلمين؛ لأن إحياء الموات فضل من الله سن (٧) رسول الله على أنه لمن أحياه ولم يكن له قبل يحييه كالفيء، وإنما جعل الله الفيء وملك ما لا مالك له لأهل دينه ، لا لغيرهم (٨).

<sup>(</sup>١) في (ظ): ﴿ وإذا أتانا منهم بسارق ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ،ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ العبودة ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ،ب ،م ) .

<sup>(</sup>٣، ٤) في ( م ) : « السعة » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ لَلْنَّمِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ،ب ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ): اخذ عمارتها وإن كان ذلك فيها ، ، وفي ( م ): ١ حق عمارتها إن كان ذلك فيها ، ، وفي ( ص): خذ عمارة إن كانت لك فيها ، وما أثبتناه من (ظ).

<sup>(</sup>٧) في (ب): ( بين ٤ ، وما أثبتناه من (ص،ظ ،م ) .

<sup>(</sup>٨) في (ظ) : • تم كتاب الجزية ، والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على خير خلقه محمد وآله أجمعين ٠ .

# ( £ \$ ) كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة (١) [١] باب فيمن يجب قتاله من أهل البغي(١)

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشائعي وَلِيُّكِ: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنْ طَالَقَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَنَوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الأُحْرَىٰ فَقَاتَلُوا الَّتِي تَغِي حَتَّىٰ تَقِيءَ إِلَّىٰ أَمُو اللَّهُ فَإِنْ فَاوَتُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فِالْعَدُلُ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقَسِطِينَ كَ﴾ [المهرات]

قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله جل وعز اقتنال الطائفتين ، والطائفتان المتنعتان الجماعتان كل واحدة تمتنع أشد الامتناع أو أضعف (٢) إذا لزمها اسم الامتناع ، وسماهم الله عز وجل المؤمنين ، وأمر بالإصلاح بينهم ، فحق على كل أحد دعاء المؤمنين إذا القومنين إذا المؤمنين أن المؤمنين أن المؤمنين إذا المؤمنين أن لا يقاتلوا حتى يُدَعَوا إلى الصلح ويذلك قلنا (٤٠): لا نثبت (٥) أهل البغى قبل دعائهم ؛ لان على الإمام الدعاء كما أمر الله تبارك وتعالى قبل الفتال، وأمر الله تبارك وتعالى قبل الفتال، وأمر الله عز وجل بقتال أهل (١) الفتة الباغية وهى مسماة باسم الإيمان حتى تفىء إلى أمر الله عز وجل إنما أذن فى قتالها فى مدة الامتناع بالبغى إلى أن تفىء .

قال (٨): والفيء(٩) الرجعة عن القتال بالهزيمة أو التوبة وغيرها، وأى حال ترك بها القتال فقد فاء ، والفيء بالرجوع عن القتال الرجوع عن معصية الله عز ذكره إلى طاعته في الكف عما حرم الله عز وجل قال: وقال أبو ذؤيب \_ يعيّر نفراً من قومه انهزموا عن رجل من أهله في وقعة فقتل:

<sup>(</sup>۱) في (م، ص) : قاقال: أهل البغي ٤ ، وها ألبتاه من (ب) .
(v) ها المغونات منظ من (م ، ص) ، ولبتاه من (ب) .
(v) في (م) : قاشف ٤ ، وما ألبتاه من (ص ، ب) .
(s) في (ب) : قاشف ٤ ، وما ألبتاه من (ص ، م) .
(s) في (ب) : قاشت ٤ ، وما ألبتاه من (ص ، م) .
(v) قسل ٤ : صافقة من (ب) ، وألبتاها من (ص ، م) .
(v) في (ب) : قافت ٤ ، وما ألبتاه من (ص ، م) .
(x) في (ب) : قافت ٤ ، وما ألبتاه من (ص ، م) .
(x) في (ب) : قاف (صافقي ٤ ، وما ألبتاه من (ص ، م) .
(y) في (ب) : قاف (صافقي ٤ ، وما ألبتاه من (ص ، م) .

---- كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/باب فيمن يجب قتاله من أهل البغى لا يُنْسَا اللّـه مننًا مَعْشَرًا شهــدوا يــوم الأُمنَيْلح لا غــابُوا ولا جــرَحُوا عقُّوا بسَـهم فلم يشعر بهم(١) آحـدٌ شم استَفَاءُوا وقــالوا: حبذا الوَضَـــُحُ (٢)

/قال الشاهي وُظِيَّ : وأمر الله عز وجل إن فاهوا أن يصلح بينهما (٢٠) بالعدل ، ولم يذكر تباعة في دم ولا مال ، وإنما ذكر الله (٤٠) عز وجل الصلح آخر/ (٤٠) كما ذكر الإصلا بينهم أولاً قبل الإذن بقتالهم، فأشبه هذا \_ والله تعالى أعلم \_ أن تكون التباعات في الجراح والدماء وما فات من الأموال ساقطة بينهم .

قال (٢) : وقد يحتمل قول الله عز ذكره: ﴿ قَالَ فَاعَتْ فَاصَلُّوا بَيْهَمَا بِالْعَدْلِ ﴾ [الحبرات: ٩]. أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم، فيعطى بعضهم من بعض ما وجب له القول الله عز وجل: ﴿ بِالْعَدْلُ ﴾ والعدل: أخذ الحق لبعض الناس من بعض.

قال الشافعي (٧): وإنما ذهبنا إلى أنَّ القود ساقط ، والآية تحتمل المعنيين .

[ ١٩٨٤ ] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مُطَرّف بن مَازِن، عن معمر بن راشد،عن

(١) في ( ب ) : ﴿ بِه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 (٣) قول: الا غابوا ولا جرحواه أي لم يغيبوا فكفن أن يؤسروا أو يُتشاوا، ولا جرحوا: أي ولا قائلوا إذا كانوا معنا.
 والأميلح: ماء لبني ربيعة الجوع ، وهو ربيعة بن مالك بن زيد مناة ، وموضع في بلاد هذيل كانت فيه هذه الدقية .

وقول : 9 هقوا يسهم ، يقال : عق بالسهم إذا رمى به نحو السماء ، وكانوا يفعلونه في الجاهلية ، فإن رجع السهم ملطخًا بالدم لم يرضوا إلا بالقود ، وإن رجع نقيًا صالحوا على الدية ، ولا يرجع إلا نقيًا . وقول: "حيلًا الوضيعة: أى اللين أحب إلينا من القود، فأخير أنهم أثروا إيل الدية والبانها على دم قاتل

صاحبهم.

(٣) في (ص ، م) : د بينهم ، ، وما أثبتناه من (ب) .
 (٤) لفظ الجلالة ليس في (م) ، وأثبتناه من (ص ، ب) .

(٥) ﴿ آخراً ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب)

(٦) ﴿ قَالَ ﴾ : ساقطة من (ص ، م) ، وأثبتناها من (ب) .

( ب ) و قال الشافعي ؟ : سقط من ( م ، ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

ومن طريق ابن مبارك،عن معمر،عن الزهرى قال: كتب إليه سليمان بن هشام يساله عن امراة فارقت زوجها ،وشهلت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت فيهم،ثم جامت فيهم ثائبة .= ۲٤۷/ب ص

<sup>[</sup> ۱۹۸٤] ها السنن الكبرى: ( أم/ ۱۷۶ ـ ۱۷۰ ) كتاب قتال الهل البغى ـ باب من قال: لا تباعة في الجراح والدما، وما فتاب من الأموال في قتال الهل البغى ـ من طريق بحر بن نصر ، عن عبد الله بن وصب، من بين شهاب قال: قد هاجت الفتة الأولى ، وأدركت ـ يعنى الفتة ـ رجالا فرى علده من أصحاب رسول الله فلا عن شهد مع يدار وابلنتا أنهم كانوا يرود أن يهدر امر الفتنة ، ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل ، ولا حد في سباء امرأة سببت، ولا يرى أن يقفوها أحد إلا جلد الحد ، ويرى أن ترو الي ورات روجها الأولى . ويرى أن يزيا ورجها الأولى . ومن الم ترو الي وين أن ترو الي وين أن ترو الي من مدر عمر عن مراج من الزمرى قات كتب إليه سليمان بن شناء مباله من امرأة

الزهرى قال : أدركت الفتنة الأولى أصحاب رسول الله ﷺ فكانت فيها دماء وأموال، فلم يقتص(١) فيها من دم ، ولا مال ،ولا قرح أصيب بوجه التأويل إلا أن يوجد مال رجل بعينه فيدفع إلى صاحبه .

قال الشافعي نؤلجي : وهذا كما قال الزهرى عندنا قد كانت في تلك الفتة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول ، وأتلفت فيها أموال، ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم وجرى الحكم عليهم ، فما علمته اقتص أحد من أحد، ولا غرم له مالا أتلفه ، ولا علمت الناس اختلفوا في أن ما حووا في البغي من مال فوجد بعينه فصاحب أحق به .

[١٩٨٥ ] قال الشافعي رحمة الله عليه : أخبرنا سفيان بن عيينة،عن الزهري ، عن .

(۱) في (م ، ص ): يغضى ؟ ، وما أثبتاء من (ب ) . - قال : فكتب إليه أزهري وأنا شاهد : أما بعد ، فإن الفتة الاولى ثارت وفي أصحاب النبي ﷺ

عن شهد بدراً فراوا أن يهدم أمر القنتة لا يقام فيها حد على أحد في فرح استحاد بتأويل الفرآن ، إلا أن يوجد شء بيت ، وإن أرى أن تردها إلى زوجها رئحد من قلفها . [ 14.0 ] ( 5 / 14.1 ـ 14) ( 2 / 3 ) كتاب السنة ـ (٢٣) باب فر قال اللصوص ـ عن مسند ، عن

[ ١٩٨٥] هـ : ( ٥ / ١٢٨ - ١٢٩ ) ( ٣٤ ) كتاب السنة ـ (٣٣) باب في قتال اللصوص ـ عن مسند ، عن يحيى ، عن سفيان ، عن عبد الله بن حسن ، عن عمه إيراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد الله ابن عمرو عن التي ﷺ قال: ﴿ من أربد ماله بغير حَنْ فقائل فقتل فهو شهيد ﴾ .

ون طریق إيراهيم بن سعد، عن أيي ، عن أيي عيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن الحلحة بن عداد بن عمار بن ياسر ، عن طلحة بن عبد الله بن على الحلحة بن عبد ، عن التي 響 ناد : 3 سن تكل دون ماله فهو شهيد ، عن قل دون أهله أو دون ديته فهر شهيد ، در رقم / 2541 ـ 2542 ) . ( مار 2541 ـ 2544 ) . ( مار 2544 ) . ( ما

عه ک . را در ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ کتاب ادیات که ۱۱ / ۱۰ به با جاه قیمان مثل دول مانه فهو تسهید عمل یعقوب بن اپراهیم بن سعد ، عن آیه ، عن جده به.

وقال: ﴿ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحَيَعَ ﴾ ( وقم ١٤٢١ ) . وقال الترمذي : وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا ، ويعقوب هو ابن

ايراهيم بن سعد بن إيراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الأحرى . (رقم 18۲۱ ). ♦ س : ( ٧ / ١١٤ - ١١٦ ) (٢٧) تحريم المم - (٣٣) باب من قاتل دن أهله ـ عن عمرو بن علي،

عن عبد الرحمن بن المهدى ، عن إبراهيم بن سعد عن أبيه به ، ومن طريق إبراهيم بن سعد به فى باب من قاتل دون دينه . ( رقم ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ـ ٤٠٥ ) .

﴿ ۲٠ ( ۲۲ ) ( ۲۲ ) کتاب الحدود ( ۲۱ ) پاب من قتل دون ماله فهو شهید ـ عن سفیان،
 عن الزهری، عن طلحة به . مختصرا على قوله : ٥ من قتل دون ماله فهو شهید ، ( رقم ۲۵۸ )

وهو منفق عليه من حديث عبد الله بن عمرور رهي : \* خ: (۲ ۲۰۲/ (٤٦) کتاب المظالم والنصب \_ (٣٣) باب من قاتل دون ماله \_ عن عبد الله بن بزيد، عن صعيد بن أبي أبوب،عن أبي الأسود ، عن عكرمة،عن عبد الله بن عمرو به . (رقم

۴٤٠. ♦ م : (١ / ١٣٤ - ١٦٥ ) ( ١ ) كتاب الإيمان ـ ( ١٣ ) پاب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير من كان القاصد مهدر الله ، وإن قتل كان في النار ، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد ـ من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن سليمان الأحول ، عن ثابت مولى عمر بن عبد الرحين من خالد بن العامى ، عن حبد الله بن عمرو به . ( رقم ١١٢/٢٢١ ). طلحة بن عبد الله بن عوف ، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: أن رسول الله ﷺ قال: ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) .

قال الشافعي رحمه الله: وسنة رسول الله ﷺ تلل على أن للمرء أن يمنع ماله، وإذا منعه بالقتال دونه فهو إحلال للقتال، والقتال سبب الإتلاف لمن يقاتل في النفس وما دونها.

ولا يحتمل<sup>(١)</sup>قول رسول الله ﷺ والله أعلم : ﴿ مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالُهُ فَهُو شَهَيْدٍ ﴾ إلا أن يقاتل دونه . ولو ذهب رجل إلى أن يجمل هذا القول على أن يقتل ويؤخذ ماله كان اللفظ في الحديث :من قتل وأخذ ماله ، أو قتل ليؤخذ ماله، ولا يقال له :قتل دون ماله، ومن قتل بلا أن يقاتل فلا يشك أحد أنه شهيد .

قال(٢) : وأهل الرَّةُ بعد رسول اللَّه ﷺ ضربان: منهم قوم كفروا بعد إسلامهم(٣) مثل : طليحة (٤) ، ومسيلمة، والعنسى ، وأصحابهم ، ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات . فإن قال قائل: ما دل على ذلك والعامة تقول لهم : أهل الردة ؟

قال الشافعي وَلَيْهِ : فهو لسان عربي، فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر والارتداد بمنع الحق . قال: (٥) ومن رجع عن شيء جاز أن يقال: ارتد عن كذا (١) .

[ ۱۹۸٦ ] وقول عمر لايم بكر: اليس قد قال رسول الله ﷺ: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله؟ وقول(٧/ أبي بكر: « هذا من حقها لو منمونى عناقًا مما أعطوا رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه » . معرفة منهما معاً بأن من قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان، ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم ، ولقال أبو بكر: قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين ، وذلك بين في مخاطبتهم جيوش أبى بكر ، وأشعار من قال الشمر منهم ، ومخاطبتهم لايم بكر بعد الإسار فقال شاعرهم :

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( قال: ولا يحتمل ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( قال الشافعي ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « الإسلام » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( طلحة ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
 (٥- ١) ما بين الرقمين سقط من ( ص) ، وأثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب) : ﴿ في قول أبي بكر ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>[</sup> ١٩٨٦ ] انظر رقم [ ١٩١٤ ـ ١٩١٦ ] وتخريجهما في باب الأصل فيمن تؤخذ منه الجزية ،ومن لا تؤخذ، .

فإن الله سالوكم (١) فمنعتم لكالتمر (٢) أو أحلى إليهم من النمس سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام على العَزَّاو (٣) في ساعة العسر وقالوا لابي بكر/ بعد الإسار: ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شعجنا على أموالنا.

۱/۲٤۸ ص

قال الشافعى (<sup>4)</sup>: وقول أبي بكر: لا تفرقوا بين ما جمع الله ـ يعنى فيما أدى والله أعلم ـ أنه مجاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها ، ولعل مذهبه فيه أن الله عز وجل يقول: ﴿ وَمَا أُمُوا إِلاَّ لَهِيْمُوا اللَّهُ مُخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ صَفَاءً وَيُقِيمُوا السَّلَاةً وَيُؤَلِّفُ دِينَ الْقَيْمَةُ ۞ ( البينة ٤، وأن الله عز وجل فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة ، وأنه متى منع فرضا قد لزمه لم يترك وَمَنْمَةُ حتى يؤديه ، أو يقتل .

قال الشافعي (٥): فسار إليهم أبو بكر بنفسه حتى لقى أخا بنى بدر الفزارى فقاتله معه (١) عمر وعامة أصحاب رسول الله ﷺ ، ثم أمضى أبو بكر خالد بن الوليد في قتال من ارتد ومن منم الزكاة معا (٧)، فقاتلهم بعوام ً /من أصحاب رسول الله ﷺ .

قال : نغمي منذا الدليل(<sup>A)</sup> على أن من منع ما فرض الله عز وجل عليه فلم يقدر الإمام على أخله منه بامتناعه قاتله ، وإن أتى القتال على نفسه،وفى هذا المعنى كل حق لرجل على رجل منهه .

قال (۱): فإذا امتنع رجل من تادية حق وجب عليه \_ والسلطان يقدر على اتخذه منه \_ الحذه منه \_ الحذه ولم يقتله و وقبط المنه و الحيث أحده ولم يقتله و وقبط المنه و المنه و الحد دين فياع فيه ماله ، أو ركاة فتوخد منه ، فإن امتنع لمن هذا، قلل له: أدَّ هذا، قال: لا أؤديه ، ولا المدوّكم بقتال إلا أن تفاتلوني قوتل (۱۰ كام علم ؛ لان هذا إنحا يقاتل على ما منع من حق لزمه ، وهكذا من منع الصدقة عن نسب إلى الردة ، فقاتلهم الم بكر بالمحال وسول الله ﷺ.

قال الشافعي رحمه الله: ومانع(١١) الصدقة عتنع بحق ناصب دونه ، فإذا لم يختلف أصحاب رسول الله ﷺ في قتاله فالباغي يقاتل الإمام العادل في مثل هذا المعنى في : أنه

(١١) فمى ( م ) : ﴿ وما منع ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ،ب) .

۹۳/ب

<sup>(</sup>۱) في ( ب ) : ﴿ يَسَالُكُمُو ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) ، والبيهقي في الكبرى ١٧٨/٨ .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ أَخَا النَّمَو ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ( الغراء ) ، وما اثبتناه من ( ب ) .
 والعزاء : السَّنَة الشديدة . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٤\_ ٥ ) • قال الشافعي ¢ : سقط من ( م ، ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) د معه ٤ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .

 <sup>(</sup>٦) د معه ٢ : سافطه من (م) ، واتبتناها من (ص ، ب) .
 (٧) د معا ٤ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>۸) في ( م ) : د دليل <sup>۽</sup> ، وما ائيتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٩) ﴿ قَالَ ﴾ : ساقطة من (ص، م) ، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في ( م ) : ﴿ فقوتل ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

لا يعطى الإمام العادل حقًّا إذا وجب عليه ويمتنع من حكمه ،ويزيد على مانع الصدقة أن يريد أن يحكم هو على الإمام العادل ويقاتله ،فيحل قتاله بإرادته قتال الإمام.

قال: وقد قاتل أهل الامتناع بالصدقة وقتلوا ، ثم قهروا فلم يقد منهم أحد من أصحاب رسول الله عليه و و كلا هذين متأول. أما أهل الامتناع فقالوا: فرض(١) الله علينا أن نؤديها إلى رسوله ،كأنهم ذهبوا إلى قول الله عز وجل لرسوله ﷺ: ﴿ خَدْ مَنْ أَمُوالُهُمْ صَدَقَةُ تَطَهُرُهُم ﴾ [ التربة:١٠٣ ] ، وقالوا: لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول الله ﷺ . وأما أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه الضلال ، ورأوا أن جهاده حق ، فلم يكن على واحد من الفريقين عند تقضى الحرب قصاص عندنا، والله تعالى أعلم .

ولو أن رجلا واحدا قتل على التأويل ،أو جماعة غير ممتنعين ،ثم كانت لهم بعد ذلك جماعة ممتنعون أو لم تكن ، كان عليهم القصاص في القتل والجراح وغير ذلك، كما يكون على غير المتأولين . فقال لي قائل: لم (٢) قلت في الطائفة الممتنعة الناصبة المتأولة تقتل وتصيب المال : أزيل عنها القصاص،وغرم المال إذا تلف؟ولو أن رجلا تأول فقتل، أو أتلف مالا أقصصت(٣) منه وأغرمته المال ؟ فقلت له: وجدت الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لُولَيْهُ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ (٤) ﴾ [ الإسراء : ٣٣ ] .

[ ١٩٨٧ ] وقال رسول الله ﷺ فيما يحل دم المسلم(٥): ﴿ أَوْ قَتَلَ نَفْسُ بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾.

(١) في ( ب ) : ٤ فقالوا قد فرض ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ،م ) .

(٢) في (ب) : ٥ فلم ، ، وما أثبتناه من (ص ، م) .

(٣) في ( ب ) : ( اقتصصت ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) . (٤) و فلا يسرف في القتل ؛ : سقط من ( ص ،م ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

(٥) في ( ب ) : ﴿ مسلم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

[ ١٩٨٧ ] \* خ : ( ٢٦٩/٤ ) ( ٨٧ ) كتاب الليات \_ ( ٦ ) باب قول الله تعالى : ﴿ أَنَّ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ... ﴾ عن عمر بن حفص ، عن أبيه ، عن الأعمش ،عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى للاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمقارق لدينه النارك للجماعة ، . ( رقم ٦٨٧٨ ) .

\* م : ( ٣/٣/٣ ) (٢٨) كتاب القسامة \_ (٦) باب ما يباح به دم المسلم \_ عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص بن غياث ، وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش به .

ومن طريق ابن نمير وسفيان وعيسي بن يونس كلهم عن الأعمش به .

قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.

وحديث عائشة هذا رواه أبو داود [ رقم ٤٣٥٣ في الحدود ــ باب الحكم فيمن ارتد ] والنسائي (٩١/٧ في تحريم الدم \_ باب ما يحل به دم المسلم ] والحاكم [ ٣١٧/٤ وقال : هذا حديث صحيح

الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ] . ولفظه : ﴿ لا يحل قتل مُسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ، ورجل يقتل

مسلما متعمدًا فيقتل ، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ، . [ ١٩٨٨ ] وروى عن رسول الله ﷺ : ﴿ من اعْتَبَطِ مسلماً بقتل فهو قُودَ يده ﴾ .

ووجدت الله تعالى قال: ﴿ وَإِنْ طَالِقَتَانَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ الْتَسَلُّوا فَاصْلَمُوا بَيْتَهُما فَإِنْ بَعْتُ إحداثها عَنَى الأَخْرَى فَقَاتُلُوا النِّي تَبْغِي حَنْ نَغِيءَ إَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلُمُوا بَيْتَهُما بِالْمُدُلِ وَأَفْصَلُوا إِنَّ اللَّهُ يَعْمِهُ الشَّسُطِينَ ۚ ۚ ﴾ [ المبدرات ] ، فذكر الله عز وجل تتالهم ولم يذكر التقصاص بينهما ، فالبتنا القصاص من المسلمين على ما حكم الله عز وجل (١) في التقصاص، وارادا، في التأولين المتنبين ، ورأينا أن المعنى بالقصاص من المسلمين : هو من لم يكن عمتما متاولا، فالمضينا / الحكمين على ما أمضينا عليه ، وقلت له:

۲٤۸/ب ص

[١٩٨٩] على بن أبي طالب عُلِيِّكُمْ ولى قتال المتأولين ،فلم يقصص من دم ولا مال

[ ۱۹۸۸ ] ررى الإمام الشافعي هذا الحديث بإسناده في كتاب جراح العمد ، فقال : اخبرنا سفيان ، عن ابن ابي ليلي ، عن اختكم أو عيسي بن أبي ليلي قال: قال رسول الله ﷺ: ١ عن اعتبط مؤمنا بنقل فهو قود به إلا أن يرضي ول المقتول ، فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ، لا يقبل منه صرف ولا عدل » : (رقم ١٤٣٤) .

هذا ، وقد روی من طریق أبی بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبیه ، عن جده .

رواه ابن حبان ضمن كتاب عمرو بن حزم . ولفظه : « أن من اعتبط مؤمنا قتلاً عن بينة فهو قود إلا أن برضى أولياء المنتول ؛ [ الإحسان : ١/١٤ - ٥١٥] من طريق الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، عن

الزهری عن أبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم به . قال ابن حیان : سلیمان بن داود هذا هو سلیمان بن داود الخولانی من أهل دمشق ثقة مأمون ، وسلیمان بن داود الیمامی لا شیء ، وجمیعاً برویان عن الزهری .

هذا ، وقد اثنى جداعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولائى ؛ منهم أحمد بن حبل وأبو حاتم وأبو زرعة الواريان ، وعنمان بن سعيد المعارض وابن عدى الحافظ . ♦ المستعرك : ( / ۳۵ - ۳۵ - وفي العلمية ۵۲ - ۵۵ - برقمى ۱۶۶۳ - ۱۶۶۷ ) كتاب الركاة . من طريق الحكم بن موسى به ، ومن طريق إسماعيل بن أبي أويس ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن اين بكر ، عن إليه عن جده به .

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي .

ومعنى الحديث : أن من قتل مؤمنا بلا جناية جناها ولا جريرة توجب قتله ، فإن القاتل يقاد به ويقتا, .

واعتبط : كل من مات بغير علة . ( النهاية ) .

[ ۱۹۸۹] سياتى كثير من ذلك مسندا بعد قليل فى الباب النالى ـ إن شا ء الله عز وجل. وانظر رقمى [ ۱۹۸۶ ] ، [ ۱۹۹۱ ] وتخريجهما .

 أصيب فى التأويل ، وقتله ابن ملجم متأولا فأمر بحبسه وقال لولده :إن قتلتم فلا تمثلوا ورأى له القتل ، وقتله الحسن بن على ﷺ وفى الناس بقية من أصحاب رسول الله ﷺ لا نعلم أحدا أنكر قتله ،ولا عابه، ولا خالفه (١) فى أن يقتل ، إذ لم يكن له جماعة يمتنع بمثلها. ولم يقد على وأبو بكر قبله ولى من قتلته الجماعة الممتنع بمثلها على التأويل كما وصفنا ، ولا على الكفر .

قال (۲٪:والآية تدل على أنه إنما أبيح قنالهم فى حال ، وليس فى ذلك إباحة أموالهم،ولا شىء منها.وأما قطاع الطريق ،ومن قبل على غير تأويل فسواء جماعة كانوا، أو وحدانا(۳٪،يقتلون حدًا وبالقصاص بحكم الله عز وجل فى الفَتَلَة وفى(٤٤) للحارين .

### [٢] باب السيرة في أهل البغي

[۱۹۹۰] قال الشافعى رحمه الله: روى عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده على ابن الحسين عليهم السلام قال: دخلت على مروان بن الحكم فقال : ما رأيت أحدا أكرم غلبة من أبيك، ما هو إلا أن رلينا يوم الجمل فنادى مناديه: ﴿لا يقتل مُدْبِر، ولا يُذَلِّفُ على جريح ٤.

<sup>(</sup>١) في ( م ، ص ) : ﴿ خالف ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من( ص ،م ) .

<sup>(</sup>٣) في (م، ص): ﴿ وَاحْلَمُ ۚ ، وَمَا ٱلْبُنَّاهُ مِنْ (ب) .

<sup>(</sup>٤) ( في ٤ : ساقطة من ( م ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ) .

ومن طریق علی بن حُجر ، عن شریك ، عن السدّی ، عن بزید بن ضبیعة العبسی قال: نادی
 منادی عمار \_ او قال: علی \_ یوم الجسل وقد ولی الناس : آلا لا یذاف علی جریح ، ولا یقتل مولی، ومن آلتی السلاح فهو آمن ، فشق علینا ذلك.

ومن طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن خمير بن مالك قال: سمعت عمار بن ياسر سأل عليا وليضية عن سي الدوية . فقال: ليس عليهم سي، إنما قائلنا من قائلنا . قال: أو قلت غير ذلك فالفنك. ومن طريق حماد بن أسامة عمن الصلت بن بهرام، عن شقيق بن سلمة قال: أم يُسُب على وَلِيْضِي يوم الحمار ولا يوم النهروان .

ومن طريق أبى أسامة حماد بن أسامة ، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب وَلِئِشِي عن أبيه، قال على وَلِئْشِي . يوم الجمل : نُمنَّ عليهم بشهادة أن لا إله إلا الله ، ونورث الآباء من الإناه.

ومن طريق حفص بن غياث ،عن عبد الملك بن سلع ، عن عبد خير قال: سئل علمى ژناهي عن أهل الجمل ؟ فقال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ، وقد فاموا وقد قبلنا منهم .

<sup>[</sup> ۱۹۹۰ ] قد السنق الكبيرى : ( الموضع السابق ) : من طريق الحارث بن أبى أسامة ، من كثير بن هشام ، عن جعفر بن برقان ، عن سيمون بن مهوان ، من أبى أسامة قال: شهدت صفين ،وكانوا لا يعبيزون على جريح ولا يقتلون موليا ، ولا يسليون قبلاً ، ونظر الاثر السابق . [ ۱۹۸۹ ] .

كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة / باب الحال التي لا يحل فيها . . . إلخ ----- ٢١٥

قال الشافعي ثرضي: فذكرت هذا الحديث للدراوردي فقال:ما أحفظه يعجب لحفظه(١). هكذا ذكره جعفر بهذا الإسناد.

[۱۹۹۱] قال الدراوردى أخبرنا جعفر ، عن أبيه: أن عليًا ﷺ كان لا يأخذ سلبا، وأنه كان بياشر القتال بنفسه ، وأنه كان لا يذفف على جريح ، ولا يقتل مدبراً .

[۱۹۹۲] قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أن علياً عليك قال في ابن ملجم بعدما ضربه : ( أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره ، فإن (٢) عشت قانا ولي دمي أعفو إن شتت ، وإن شت استقلت (٣) ، وإن مت فتناتموه فلا تمثلوا » .

### [ ٣ ] باب الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغي

قال الشافعى رحمه الله : ولو أن قوماً أظهروا رأى الخوارج ، وتجنبوا جماعات الناس وكفروهم <sup>(٤)</sup>،لم يحلل بذلك قتالهم ؛ لانهم على حرمة الإيمان لم ، يصيروا إلى الحال التى أمرالله عزّ وجل بقتالهم فيها .

[ ١٩٩٣] بلغنا أن عليًا عَلِيَّتُكُم بينا هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد : لا

(١) في ( ب ) : ٩ أحفظه يريد يعجب بحفظه ، ، وفي ( م ) : ٩ فعجبت لحفظه ، ، وما أثبتناه من (ص) .

(٢) في ( ب ): ﴿ إِن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،م ) .

(٣) في ( م ) : ﴿ استقليت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٤) في (م): « فأكفروهم ، ، وما اثبتناه من (ص ، ب) .

[۱۹۹۱] انظر الأثرين لسابقين ، رقمي [ ۱۹۹۸ \_ ۱۹۹۰ ] .

قال البيهقى عقب رواية هذا الأثر : رورواه فى القديم عن إيراهيم بن محمد ، عن جمغر وذكره فى رواية أبى حبد الرحمن البغذادي عنه نقال: أخبرنا غير واحد عن جمغر بن محمد فذكر معناه ، وذكر حديث ابن أبى إدريس ، عن حمين عن أبى جبيلة ، عن على أنه قال يوم الجمل : لا تتبعوا مديرا ، ولا غيزوا على جريع ، ولا تندوا عالى .

> ومعنى : ا لا يذفف على جريح ، : لا يجهز عليه . [ ١٩٩٢ ] لم أعثر عليه عن غير الشافعي .

وقد رواه البيهقي من طريقه في المعرفة (٦/ ٢٨٥ ) والسنن الكبري (٨/ ١٨٣) .

العدال العربي: (١/ ١٩٨٨) كتاب قال أهل البنو \_ باب اللغم يظهرون رأى المؤارج لم يحل به العالم على العدال العربي: (١/ ١٩٨٨) كتاب قال أهل البنو \_ باب اللغم يظهرون رأى المؤارج لم يحل به عن كتاب عن طربة بن كبيل ، عن كثير بن نم قال: بينا أنا في الجمعة ، وعلى أوليج على الشهر إذ قال رجل قفال: لا حكم إلا لله ، ثم قالوا من نواحى السجد ، فالها إليهم على وليجه يشكل يشهر المسجد ، فالمؤار إليهم على وليجه يشكل المسجد ، فالمؤارك المنا كتاب على المسجد ، فالمؤارك المنا على المسجد ، فالمؤارك المنا على المسجد ، فالمؤارك المنا على المنا

حكم إلا لله عز وجل؛ ، فقال على بن(١) أبي طالب ﷺ : الا حكم إلا لله تبارك اسمه (٢). كلمة حق أريد بها باطل ، لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا ، ولا نبدؤكم بقتال .

[ 1998] قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن (٣) القاسم الأزرقي الغساني ، عن أبيه: أن عديًا كتب إلى عمر (٤) بن عبد العزيز أن الخوارج عندنا يسبونك ، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز (٥) : ( إن سبوني فسبوهم أو اعفوا عنهم ، وإن · أشهروا السلاح فأشهروا عليهم ، وإن ضربوا فاضربوهم » .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وبهذا كله نقول . ولا يحل للمسلمين(١) بطعنهم دماؤهم ،ولا أن يمنعوا الفيء ما جرى عليهم حكم الإسلام، وكانوا أسوتهم في جهاد عدوهم ، ولا يحال بينهم وبين المساجد والأسواق.

قال : ولو شهدوا شهادة الحق (٧) وهم مظهرون لهذا(٨) قبل الاعتقاد أو بعده، وكانت حالهم في العفاف والعقول حسنة ، انبغي للقاضي أن يحصيهم بأن يسأل عنهم: فإن كانوا

- (١ \_٢) ما بين الرقمين سقط من ( ب )، وأثبتناه من ( ص ،م ) .
  - (٣) في ( م ) : ١ الحسين ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .
  - (٤) في (ب): ( لعمر ٤) وما أثبتناه من (ص ،م) .
- (٥) د بن عبد العزيز ٤ : سقط من ( ص ،م ) ، وأثبتناه من ( ب ) .
  - (٦) ( للمسلمين ) : ساقطة من (ص ، م) ، وأثبتناها من (ب). (٧) الحق ؛ : ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .
    - (A) في (م): (لها)، وما أثبتناه من (ص، ، ب).

ومن طريق عفان ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة قال : سمع على رُطُّ في قوماً يقولون ؛ لا حكم إلا لله . قال : نعم ، لا حكم إلا لله ولكن لابد للناس من أمير برُّ أو فاجر يعمل فيه المؤمن ، ويستمتع فيه الكافر ، ويبلغ الله فيها الأجل .

[ ١٩٩٤ ] \* السنن الكبرى : ( الموضع السابق ) : من طريق ابن وهب ، عن خالد بن حميد المهرى ، عن عمر مولى غُفرة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كان على الكوفة في عهد عمر ابن عبد العزيز ، فكتب إلى عمر : إنى وجدت رجلاً بالكناسة سوق من أسواق الكوفة يَسْبُّكَ، وقد قامت عليه البينة ، فهممت بقتله أو بقطع يده أو لسانه أو جلله ،ثم بدا لي أن أراجعك .

فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: سلام عليك، أما بعد، والذي نفسي بيده لو قتلته لقتلتك به ، ولو قطعته لقطعتك به ، ولو جلدته لاقدته منك ، فإذا جاء كتابي هذا فاخرج به إلى الكناسة فسب الذي صبني أو اعف عنه ، فإن ذلك أحب إلى ، فإنه لا يحل قتل امرئ مسلم بسب أحد من الناس ، إلا رجل سب رسول الله ﷺ ، فمن سب رسول الله ﷺ فقد حلّ دمه .

ومن طريق حرملة ،عن ابن وهب ، عن-الليث، عن عقيل ، عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخبرٍ أن الوليد بن عبد الملك أرسل إليه فقال: ما تقول فيمن يسب الخلفاء ، أترى أن يقتل؟ قال: فسكتُّ . فانتهرني، وقال :ما لك لا تكلم ،فسكتُّ ، فعاد لمثلها . فقلت: أقتل يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكنه سب الخلفاء . قال: فقلت: فإني أرى أن ينكل فيما انتهك من حرمة الخلفاء .

كانت أيديكم مع أيدينا ، ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا ثم أخذ في خطبته .

قال البيهقي: وروى بعض معناه من وجه آخر عن عبيد الله بن أبي رافع عن على رُطُّيُّك .

يستحلون في مذاهبهم أن يشهدوا لمن يذهب مذهبهم بتصديقه على ما لم يسمعوا ، ولم مهايوا أو يستحلوا أن ينالوا من أموال من خالفهم ، أو أبدانهم ، شبئا يجعلون الشهادة بالباطل فزيعة إليه لم تجز شهادتهم ، وإن كانوا لا يستحلون ذلك جازت شهادتهم .

1/98 r 1/789 o وهكذا من بغي(١) من أهل الأهواء،ولا يفرق بينهم وبين غيرهم فيما يجب لهم وعليهم من أخذ الحق والحدود والأحكام،ولو أصابوا في هذه الحال حدا لله عز وجل، أو للناس دما ،أو غيره ثم اعتقدوا ونصبوا إماما ، وامتنعوا /ثم سألوا أن يؤمنوا/ على أن يسقط عنهم ما أصابوا قبل أن يعتقدوا ، أو شيء منه ، لم يكن للإمام أن يسقط عنهم منه شيئا لله عز ذكره ،ولا للناس ،وكان عليه أخذ من أحدث حلاً لله تبارك وتعالى أو للناس ، ثم هرب ولم يتأول وعتنع .

قال(٣) الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن قوماً كانوا في مصر أو صحواء فسفكوا الدماء، وأخدوا الأموال، كان حكمهم كحكم قطاع الطريق. وسواء المكابرة في المصر، أو الصحواء ، ولو افترقا كانت المكابرة في المصر أعظمهما.

قال الشافعى رحمه الله تعالى(<sup>(1)</sup>: وكذلك لو أن قوماً كابروا فقتلوا ولم يأخذوا مالا أقيم عليهم الحق فى جميع ما أخذوا، وكذلك لو امتنعوا فأصابوا دماً وأموالا على غير التأويل،ثم قدر عليهم، أخذ منهم الحق فى الدماء والأموال ،وكل ما أنوا من حد .

قال الشافعي <sup>(ه)</sup>: ولو أن قوماً متأولين كثيرا كانوا، أو قليلا اعتزلوا جماعة الناس ، فكان عليهم وال لأهل العدل يجرى حكمه ، فقتلو، وغيره قبل أن ينصبوا إماما ويعتقدوا ويظهروا حكما مخالفا لحكمه ، كان عليهم في ذلك القصاص .

[ ١٩٩٥] وهكذا(٦) كان شأن الذين اعتزلوا علياً ﷺ ونقموا عليه الحكومة فقالوا:

(١) في (م، ص): ﴿ بقى ﴾، وما أثبتناه من (ب).

(٢) في (م، ص): ﴿ عليهم »، وما أثبتناه من (ب).

(٣) في (ص ، م) : ﴿ قال ﴾ ، وما اثبتناه من (ب) .

(٤) \* قال الشافعي رحمه الله تعالى » : سقط من ( م ، ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

(٥) ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ : سقط من (م، ص) ، وأثبتناه من (ب) . (٦) في (م) : ﴿ وكذلك ﴾ ، وما أثبتناه من (ص،ب) .

[ 1990 ] السنة الكبرى: [ ٨ / ١/ ١٤ ـ ١٨ / ١٨ الكتاب السابق \_ باب الحوارج يعتزلون جماعة الناس ،
ويقتلون واليهم من جهة الإمام العادل قبل أن يتصبوا إماما ويعتقدوا ، ويظهروا حكما مخالفا لحكمه
كان في ذلك عليهم النصاص من طريق على بن عمر الحائف الدائولفني عن بابن سبئر ، عن
محمد بن عبادة عن بزيد بن مارون ، عن سليمان التيمى ، عن أيمي مجلّز أن عليا توليجه نهم
أصحابه أن ينبطوا على الحوارج حتى يحشؤا حنثا ، فعروا بعبد الله بن عباب عاشوه فلطلقوا
به ، فدروا على تمرة سائطة من نخلة ، فاخذها بعضهم ، فالقاما في فه ، فقال له بعضهم : تمرة

معاهد ، فيم استحالتها ؟ فقال عبد الله بن خياب: أقلا أدلكم على من هو أعظم حرمة عليكم من هذا ؟قالوا: نعم . = لا نساكنك في بلد ، واستعمل عليهم عاملا فسمعوا له ما شاء الله ثم قتلوه، فأرسل إليهم: «أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به » ، قالوا: « كلنا قاتله»، قال: « فاستسلموا نحكم علكم، قالوا: لا ، فسار إليهم فقاتلهم فاصاب أكرهم .

قال: وكل ما أصابوه في هذه الحال من حد لله تبارك وتمالي أو للناس أقيم عليهم متى قدر عليهم وليس عليهم، في هذه الحال أن يبدهوا بقتال حتى يمتعوا من الحكم ويتصبوا

قال: وهكذا ولو خرج رجل ،أو رجلان ، أو نفر يسير قليلو العدد يعرف أن مثلهم (١) لا يمتنع إذا أريد ، فأظهروا رأيهم ، ونابذوا إمامهم العادل ،وقالوا : ممتنع من الحكم فأصابوا دما وأموالا وحدوداً في هذه الحال متأولين ،ثم ظهر(٢) عليهم ،أقيمت عليهم الحدود ،وأخذت منهم الحقوق لله وللناس في كل شيء،كما يوخذ من غير التأولين. فإذا (٣) كانت لاهل البغي جماعة تكثر ويمتنع مثلها بموضعها الذي هي بعض (٤) الامتناع حتى يعرف أن مثلها لا ينال حتى تكثر نكايته ، واعتقدت ،ونصبوا إماماً، وأظهروا حكماً ، وامتنعوا من حكم الإمام العادل ، فهذه الفتة الباغية التي تغارق حكم من ذكرنا قبلها ، فينبغي إذا فعلوا هذا أن نسألهم ما نقموا ، فإن ذكروا مظلمة بيئة ردت ، فإن لم يذكروها ببيئة قبل لهم : عودوا لما فارقتم من طاعة الإمام العادل ، وأن تكون كلمتكم ، وكلمة أهل دين الله على المشركين واحدة ، وألا تمتنوا من الحكم ، فإن فعلوا قبل منهم، وإن امتنوا قبل إنا مؤذنوكم بحرب، فإن لم يجيبوا قوتلوا، ولا يقانون حتى يدعوا ويناظروا إلا أن يمتنوا من المناظرة فيقاتلوا .

قال: وإذا امتدوا من الإجابة وحكم<sup>(ه)</sup> عليهم بحكم فلم يسلموا ،أو حلت عليهم صدقة فمنموها وحالوا دونها ،وقالوا: لا نبدؤكم بقتال ،قوتلوا حتى يقروا بالحكم ، ويعودوا لما امتدوا إن شاء الله .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما أصابوا في هذه الحال على وجهين :

<sup>(</sup>١) في (م، ص): ﴿ يعرف أو أن مثله ﴾ ، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (م) : ( (هرة ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : (فإن ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (م): ١ موضع ، ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٥) في ( مْ ) : • وحكمت » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

قال: أنا ، فتتلوه . فيلغ ذلك طبًا ، فارسل إليهم أن اقيدرنا بعيد الله بن خباب ، فالوا: كيف نقيدك به ، وكلنا قتله . فال: وكلكم قتله ؟ قالوا : نعم . قال: الله أكبر ، ثم أمر أن بيسطوا عليهم وقال: والله لا يقتل مكم عشرة ، ولا يفلت منهم عشرة . قال: فقتلوهم .

كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/باب الحال التي لا يحل فيها . . . إلخ \_\_\_\_\_\_ ٢٥٥

أحدهما: ما أصابوا من دم، ومال، وفرج على التأويل من (١)حد لله عز ذكره أو للناس(٢)تم ظهر عليهم(٢) بعد لم يقم عليهم منه شيء إلا أن يوجد مال رجل بعينه فيؤخذ.

والوجه الثاني : ما أصابوا على غير وجه التأويل من حد لله عز وجل أو للناس، ثم ظهر عليهم (<sup>23</sup>) رأيت أن يقام عليهم كما يقام على غيرهم بمن هرب من حد ، أو أصابه وهو في بلاد لا والى لها ، ثم جاء لها وال ، قال<sup>(2)</sup>: و هكذا غيرهم من أهل دار غلبوا الإمام عليها فصار لا يجرى له بها حكم، فمتى قدر عليهم أقيمت تلك الحدود ولم يسقط عنهم ما أصابوا بالامتناع، ولا يمنع الامتناع /حقاً(<sup>2)</sup> يقام، إنما يمنعه التأويل والامتناع معاً .

۲٤٠ /ب ص

فإن قال قائل: فأنت تسقط ما أصاب المشركون من أهل الحرب إذا أسلموا، فكذلك أسقط عن حربي لو قتل مسلماً منفردا ثم أسلم وأقتل الحربي يدياً من غير أن يقتل أحدا، وليس هذا الحكم في المتأول (٧٧ في واحد من الوجهين .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فإذا دعى (^^ أهل البغي فامتعوا من الإجابة فقوتلوا ، فالسيرة فيهم مخالفة للسيرة في أهل الشرك ، وذلك بأن الله عز وجل حرَّم ، ثم رسوله ماء السلمين إلا بما بين الله تبارك رحمالي ثم رسيله على أن الله عن الما المام المنعي ما كانوا يقاتلون ، وهم لا يكونون مقاتلين أبدا إلا مقبلين عتدين مي ديدين (^ )، فمتى زايلوا هذه المعاني فقد خرجوا من الحال التي أبيه بها قاتلهم ، وهم لا يخرجون منها أبدا إلا أن يمن عندي في كتاب الله عز وجل. قال وأفسيلونا أيتهما بالمدلل و أفسيلونا أيتهما بالمدلل والمسلمونا أيتهما بالمدلل والمسلمونا أيتهما بالمدلل

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولم يستن الله تبارك وتعالى في الفيئة ، فسواء كان للذي فاء فئة ،أو لم تكن له فئة ، فعتى فاء ، والفيئة الرجوع حرم دمه ، ولا يقتل منهم مدبر أبداً (۱۰) ولا أسير ، ولا جريح بحال ؛ لان هؤلاء قد صاروا في غير المعنى الذي حلت به دماؤهم ، وكذلك لا يستمتم من أموالهم بدابة تزكب ولا متاع ولا سلاح يقاتل به في حربهم وإن كانت قائمة ولا بعد تقضيها ولا غير ذلك من أموالهم ، وما صار إليهم من دابة (۱۱) فحبسوها، أو سلاح فعليهم رده عليهم؛ وذلك لأن الأموال في القتال إنما تحل

<sup>(</sup>١- ٢ ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من (م) ، واثبتناه من (ص ،ب) . (٥) ﴿ قَالَ ﴾ : ساقطة من (ب ، ص ) ، واثبتناها من (م) .

 <sup>(</sup>٦) في (ص): (ولا يمنعوا للامتناع حقاً)، وفي (م): (ولا يمنع للامتناع حقاً)، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ( التأويل)، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : ا ادعى ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٩) فَى( م ) : ٥ مرتدين ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (١٠) • أبدًا ٤ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ،ب) .

<sup>(</sup>١١) في ( م ، ص ) : ﴿ إِلَيْهِمْ لَهُمْ مِنْ دَابَّةً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

ماله شيئا .

قال : ومتى ألقى أهل البغى السلاح لم يقاتلوا .

قال الشافعي : وإذا قاتلت المرأة أو العبد مع أهل البغي والغلام المراهق فهم(٣) مثلهم يقاتَلُون مقبلين ، ويتركون مُولِّين .

قال: ويختلفون في الأساري ، فلو أسر البالغ من الرجال الأحرار فحبس ليبايع ، رجوت أن يسع.ولا يحبس مملوك،ولا غير بالغ من الأحرار ،ولا امرأة لتبايع ، وإنما يبايع النساء على الإسلام، فأما على الطاعة فهن لا جهاد عليهن، وكيف يبايعن والبيعة على المسلمين المولودين في الإسلام ؟ إنما هي على الجهاد ، فأما إذا انقضت الحرب فلا أرى أن يحبس أسيرهم . ولو قال أهل البغي: أنظرونا ننظر في أمرنا ، لم أر بأسا أن ينظروا .

قال :ولو قالوا : أنظرونا مدة ،رأيت أن يجتهد الإمام فيه ،فإن كان يرجو فيئتهم أحببت الاستيناء بهم ، وإن لم يرج ذلك فله جهادهم ، وإن كان يخاف على الفئة العادلة الضعف عنهم رجوت تأخيرهم إلى أن يرجعوا، أو تمكنه القوة عليهم .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو سألوا أن يتركوا بِجُعْل يؤخذ منهم لم يَنْبَغ أن يؤخذ من مسلم جعل على ترك حق قبَّلُهُ (٤) ، ولا يترك جَهاده لّيرجع إلى حق منعه ، أو عن(٥) باطل ركبه، والاخذ منهم على هذا الوجه في(٦) معنى الصغار والذلة ، والصغار / لا يجري على مسلم .

قال : ولو سألوا أن يتركوا أبدأ ممتنعين لم يكن ذلك للإمام إذا قوى على قتالهم، وإذا تحصنوا فقد قيل: يقاتلون بالمجانيق(٧) والنيران وغيرها، ويبيتون إن شاء من يقاتلهم .

قال الشافعي : وأنا أحب إلى أن (٨) يتوقى ذلك فيهم ما لم يكن بالإمام ضرورة إليه، والضرورة إليه أن يكون بإزاء قوم متحصناً فيغزونه ،أو يحرقون عليه،أو يرمونه

(١) في ( ب ) : « الذي » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

(٢) في (ب): ( فهو لا ،) وما أثبتناه من ( ص ، م ) . (٣) في ( م ) : ﴿ فهو ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٤) في ( ص ) : ﴿ قتله ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،م ) .

(٥) د عن ، : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص، ب) .

(٦) في ( م ) : ٩ على ٩ ، وما أثبتناه من ( ص ،ب ) .

(٧) في ( م ) : ﴿ بِالمُناجِيقِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(A) في ( ص ، م ) : ( وإن أحب إلى لأن » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

۱/۲۵۰ ص بمجانيق(۱) أو عرادات، / أو يعيطون به فيخاف الاصطلام (۲) على من معه، فإذا كان هذا أو بعضه رجوت أن يسعه رميهم بالمنجنيق والنار دفعاً عن نفسه ، أو معاقبة بمثل ما فعل به.

قال : ولا يجوز لاهل العدل عندى أن يستعينوا على أهل البغى بأحد من المشركين ذمى ولا حربى، ولو كان حكم المسلمين الظاهر ، ولا أجعل لمن خالف(٢٣) دين الله عز وجل الذريعة إلى قتل أهمل دين الله .

قال: ولا بأس إذا كان حكم الإسلام الظاهر أن يستمان بالمشركين على قتال المشركين، وذلك أنهم تحل دماؤهم مقبلين، ومدبرين، ونيامًا وكيفما قدر عليهم إذا بلغتهم الدعوة . وأهل البغى إنما يحل قتالهم دفعا لهم عما أرادوا من قتال ،أو امتناع من الحكم، فإذا فارقوا من (٤) تلك الحال حرمت دماؤهم .

قال: ولا أحب أن يقاتلهم أيضا بأحد يستحل قتلهم مدبرين وجرحى وأسرى من المسلمة ، وهكذا من ولي شيئا المسلمين ، فيسلط عليهم من يعلم أنه يعمل فيهم بخلاف الحق . وهكذا من ولي شيئا انبغي<sup>(6)</sup> ألا يولاه وهو يعلم أنه يعمل بخلاف الحق فيه ، ولو كان المسلمون الذين يستحلون من أهل البغى ما وصفت يضبطون بقوة الإمام وكثرة من معه حتى لا يتقدموا على خلافه ، وإن راوه حقاً لم إر بأساً أن يستعان بهم على أهل البغى ، على هذا المعنى إذا لم يوجد غيرهم يكفى كفايتهم ، وكانوا أجزاً فى قتالهم من غيرهم .

قال الشافعي رحمه الله: ولو تفرق أهل البغي فنصب بعضهم لبعض ، فسألت الطائفة المفارقة لها بلا رجوع إلى الطائفة المفارقة لها بلا رجوع إلى جياءة أهل العدل ، وكانت بالإماء ومن معه قوة على الامتناع منهم أو أجمعوا (١٠) عليه لم أر أن يعن إحدى الطائفين على الاخرى ، وذلك أن قال إحداهما ليس بأرجب من قتال الاخرى ، وأن كان الإمام يضمف قتال الاخرى ، وأن كان الإمام يضمف لذلك أسهل في أن يجوز معاونة إحدى الطائفين على الاخرى ، فإن اتقضى حرب الإمام الاخرى لم يكن له (١٠) جهاد التي أعان حتى يدعوها ويعدد إليها ، فإن امتنعت من الرجوع نبذ إليها ، فإن امتنعت من الرجوع نبذ إليها ، ثم جاهدها .

قال الشافعي رحمه الله: ولو أن رجلا من أهل العدل قتل رجلا من أهل العدل (٨)

<sup>(</sup>۱) في ( م ) : • بالمناجيق ٤ ، وما أثبتناه من (ص ،ب ) . (٢) الاصطلام : الاستصال . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م َ ) : « يخالف ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) د من ؛ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ يَبْغَى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) . (١) في ( م ) : ﴿ اجتمعوا ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) د له » : ساقطة من (م ،ص) ، واثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) و قتل رجارًا من أهل العدل ؟ : سقط من (م) ، وأثبتناه من (ص ، ب) .

فى شغل الحرب وعسكر أهل العدل فقال:أخطأت به ظننته مين أهل البغى ، أحلف وضمن ديته ، ولو قال : عمدته أقيد منه .

قال الشافعي: وكذلك لو صار إلى أهل العدل بعض أهل البغي تانيا مجاهداً أهل البغي تانياً مجاهداً أهل البغي، أو تاركاً للحرب، وإن لم يجاهداً أهل البغي فقتله بعض أهل العدل وقال: قد عوفته بالبغي وكنت أراه إنما صار إلينا لبنال من بعضنا غرة فقتلته (1 ، أحلف على ذلك، وضمن ديته، وإن لم يُدَّع هذه الشبهة أقيد منه ؛ لأنه إذا صار إلى أهل العدل، فحكمه حكمهم .

قال الشافعي رحمه الله : ولو رجع نفر من أهل البغي عن رأيهم وأمنهم السلطان ، فقتل رجل منهم رجلاً (٣) ، فادعي معرفتهم أنهم من أهل البغي وجهالته بأمان السلطان لهم ورجوعهم عن رأيهم درئ عنه القود ، والزم الدية بعدما يحلف على ما ادعى من ذلك. وإن أتى ذلك عامدا أقيد بما نال من م وجرح يستطاع(٣) فيه القصاص، وكان(٤) عليه الارش فيما لا يستطاع فيه القصاص(٥) من الجرام.

قال : ولو أن تجارا في عسكر أهل البغى أو أهل مدينة غلب عليها أهل البغى ، أو أسرى من المسلمين كانوا في أيديهم ، وكل هؤلاء غير داخل مع أهل البغى برأى ولا أسرى من المسلمين كانوا في أيديهم ، وكل هؤلاء غير داخل بعضهم بعضا . أو أتى حداً للّه ، أو للناس عارفاً بأنه محرم عليه ، ثم قدر على إقامته عليه أقيم عليه ذلك كله وكذلك لو كانوا في بلاد الحرب فأتوا ذلك عالمين بأنه محرم ، وغير مكرهين على إتيانه ، أقيم عليهم كل حد لله عز رجل وللناس . وكذلك لو تلصصوا فكانوا بطرف ( ) عليهم حكم ، أو لا يتلصصون ولا متأولين لا يجرى / عليهم حكم ، أو لا يتلصصون ولا متأولين الم أنهم لا تجرى عليهم الحجة بالعلم مع الإسلام ، ثم قدر عليهم الحجة بالعلم مع الإسلام ، ثم قدر عليهم الحجة عليهم الحقوق .

## [ ٤ ] حكم أهل البغى في الأموال وغيرها

قال الشافعي ترفي : وإذا ظهر أهل البغى على بلد من بلدان المسلمين فأقام إمامهم على أحد حدًا لله أو الناس، فأصاب في إقامته ، أو أخذ صدقات المسلمين فاستوفى ما عليهم ، (^) أو زاد مع أخذه ما عليهم ما ليس عليهم (<sup>4)</sup>، ثم ظهر أهل العدل عليهم لم

(١) في ( م ) : و فيقتله ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) . (٢) نه ( . ) : و ما أثبتناه من (ص ، ب ) .

(۲) في ( ب) : ( رجارًا منهم رجل ) ، وما اثبتناه من ( ص ، م ) .
 (۳) في (م ) : ( ويسطاع ) ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٤ ـ ٥) ما يين الرقمين سقط من (م) ، واثبتناه من (ص، ب ) .

(٦) في (م): (معرفة) ، وما أثبتناه من (ص، ب) .

(٧) في ( م ) : ( وكانوا بطرق ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٨ ـ ٩) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب )

يعودوا على من حده إمام أهل البغى بحد ،ولا على من أخذوا صدقته بصدقة عامه ذلك، فإن كانت وجبت عليهم صدقة فأخذوا بعضها استوفى إمام أهل العدل ما بقى منها،وحسب لهم ما أخذ أهل البغى منها .

قال(١): وكذلك من مر بهم فأخذوا ذلك منه .

قال : وإن أراد إمام أهل العدل أخذ الصدقة منهم ، وادعوا أن إمام أهل البغى أخذها منهم ، فهم أمناء على صدقاتهم ، وإن ارتاب بأحد منهم أحلفه ، فإذا حلف لم تعد عليه . الصدقة . وكذلك ما أخذوا من خراج الأرض وجزية الرقاب لم يعد على من أخذوه منه؛ لائهم مسلمون ظاهر حكمهم في الموضع الذي أخذوا ذلك فيه ما عليهم من خراج وجزية . وحق لزم في مال أو غيره .

قال:ولو استقضى إمام أهل البغى رجادً كان عليه أن يقوم بما يقوم به القاضى من أخذ الحق لبعض (٢) الناس من بعض فى الحدود وغيرها إذا جعل ذلك إليه ، ولو ظهر أهل المعدل على أهل البغى لم يرد من قضاء قاضى أهل البغى إلا ما يرد من قضاء القضاء غيره، وذلك خلاف الكتاب أو السنة أو إجماع الناس ،أو ما هو فى معنى هذا ،أو عمد الحيف برد شهادة أهل العدل فى الحين (٢) الذى يردها فيه ، أو إجازة شهادة غير العدل فى الحين الذى يجيزها فيه . ولو كتبى قاضى أهل البغى إلى قاضى أهل العدل بحق ثبت عنده لرجل على آخر من غير أهل البغى ، فالأغلب من هذا خوف (٤) أن يكون يرد شهادة أهل العدل بخلاف رأيه ، ويقبل شهادة من لا عدل له بموافقته ، ومنهم من هو مخوف أن يكون يرد شهادة أن يكون يرد شهادة أن يكون يرد شهادة أن يكون يرد شهادة أن يكون يستحل (٥) بعض أخذ أمرال الناس بما أمكنه ، فأحب إلى آلا يقبل كتابه ، وكتابه وصفنا برآء من كل خصلة منه ، وكتب من بلاد نائية يهلك حق المشهود له إن رو صفنا برآء من كل خصلة منه ، وكتب من بلاد نائية يهلك حق المشهود له إن رد كما وصفت في فوت (٢) الحق إن رد شيها (٨) يحكمه .

قال :ومن شهد من أهل البغى عند قاض من أهل العدل في الحال التي يكون فيها

 <sup>(</sup>۱) \* قال » : ساقطة من ( ص، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .
 (۲) في ( م ) : \* ليعطى »، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
 (۳) في ( م ) : \* الخبر » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ حُوفَ ٤ : ساقطة من ( م ، ص ) ۚ ، واتبتناه من ( ب ) . (٥) ﴿ يستخل ٤ : ساقطة من ( م ) ، واثبتناها من (ص ،ب ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( كتابه ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .
 (٧) في ( م ) : ( قوة ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) :

<sup>(</sup>A) في (م): (شهادة) ، وما أثبتناه من (ص، ب).

محارباً ، أو ممن (١) يرى رأيهم في غير محاربة ، فإن كان يعرف باستحلال بعض ما 1/٩٥ وصفت من أن يشهد لمن وافقه بالتصديق له على ما لم يعاين/ ولم يسمع ، أو باستحلال لمال المشهود عليه أو دمه ،أو غير ذلك من الوجو، التي يطلب بها الذريعة إلى منفعة المشهود له ، أو نكاية المشهود عليه استحلالا ،لم تجز شهادته في شيء وإن قل .ومن كان من هذا بريئاً منهم ومن غيرهم عدلاً جازت شهادته .

قال : ولو وقع لرجل في عسكر أهل البغي على رجل في عسكر أهل العدل حق في دم نفس ،أو جرح ،أو مال،وجب على قاضي أهل العدل الآخذ له به(٢)، لا يختلف هو وغيره فيما يؤخذ لبعضهم من بعض من الحق في المواريث وغيرها ،وكذلك حق قاضي أهل البغي أن يأخذ من الباغي لغير الباغي من المسلمين وغيرهم حقه . ولو امتنع قاضي أهل البغي من أخذ الحق/منهم لمن خالفهم كان بذلك عندنا ظالماً ، ولم يكن لقاضي أهل العدل أن يمنع أهل البغى حقوقهم قبلَ أهل العدل بمنع قاضيهم الحق منهم .

قال : وكذلك أيضاً يأخذ من أهل العدل الحق لأهل الحرب والذمة ، وإن منع أهل الحرب الحق يقع عليهم ، وأحق الناس بالصبر للحق أهل السنة من أهل دين الله. وليس منع رئيس المشركين حقًّا قبل من بحضرته لمسلم بالذي يحل لمسلم أن يمنع حربياً مستأمنا حقه؛ لأنه ليس بالذي ظلمه ، فيحبس له مثل ما أخذ منه، ولا يمنع رجلاً حقًّا بظلم غبره، وبهذا بأخذ الشافعي .

قال : ولو ظهر أهل البغي على مصر فولوا قضاءه رجلاً من أهله معروفاً بخلاف رأى أهل البغي ، فكتب إلى قاض غيره ، نظر ، فإن كان القاضي عدلاً وسمى شهوداً شهدوا عنده يعرفهم القاضى المكتوب إليه بأنفسهم (٣) ، أو يعرفهم أهل العدالة بالعدل ، وخلاف أهل البغي قُبلَ الكتاب، فإن لم يعرفوا فكتابه كما وصفت من كتاب قاضي أهل البغي .

قال : وإذا غزا أهل البغي المشركين مع أهل العدل والتقوا في بلادهم ، فاجتمعوا ، ثم قاتلوا معاً ، فإن كان لكل واحد من الطائفتين إمام ، فأهل البغي كأهل العدل جماعتهم كجماعتهم ، وواحدهم مثل واحدهم في كل شيء ليس الخمس .

قال (٤): فإن أمَّنَ أحدهم عبداً كان ، أو حراً ،أو امرأة منهم ، جاز الأمان ، وإن قتل أحد منهم في الإقبال كان له السلب . وإن كان أهل البغي في عسكر ردًّا لأهل

<sup>(</sup>١) في (م) : ( من ) ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) . (٢) د به ٢ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ،ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ بنفسه ؛ ، وفي ( ص) : ﴿ بنفسهم؟، وما أثبتناه من ( م ) .

<sup>(</sup>٤) ( قال ١ : ساقطة من ( م ، ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

العبل، فسرى أهل العدل فأصابوا غنائم ، (1) أو كان أهل العدل ردءا فسرى أهل البغى فأصابوا غنائم (7)، شركت كل واحدة من الطائفتين صاحبتها لا يفترقون في حال ، إلا أنهم إذا دفعوا الحس من الغنيمة كان إمام أهل العدل أولى به ؛ لأنه لقوم مفترقين في البلدان يؤديه إليهم الأن حكمه جار عليهم دون حكم إمام (7) أهل البغى ، وأنه لا يستحل للبداغي .

قال : ولو وادع أهل البغى قوماً من المشركين لم يكن لأحد من المسلمين غزوهم ، فإن غزاهم فأصاب لهم شيئا رده عليهم . ولو غزا أهل البغى قوماً قد<sup>(2)</sup> وادعهم إمام المسلمين فسياهم أهل البغى ، فإن ظهر المسلمون على أهل البغى استخرجوا ذلك من أيديهم ، وردو، على أهله المشركين .

قال<sup>(ه)</sup>: ولا يحل شراء أحد من ذلك السبى ، وإن اشترى فشراؤه مردود .

قال: ولو استمان أهل البغى بأهل الحرب على تتال أهل العدل وقد كان أهل العدل وادعوا أهل الحرب ، فإنه حلال لأهل العدل قتال أهل الحرب (٢) وسبيهم ، وليس كينونتهم مع أهل البغى بأمان ، إغا يكون لهم الأمان على الكف، فأما على قتال أهل العدل فلو كان لهم أمان نقائلوا أهل العدل كان نقضاً له. وقد قيل: لو استمان أهل البغى بقوم من أهل الذمة على قتال المسلمين لم يكن هذا نقضا للهيد ؛ لانهم مع طائفة من المسلمين ، وذكروا جهالة ، فقالوا: كنا نرى علينا إذا حملتنا طائفة من المسلمين على طائفة من المسلمين الحريب المنافقة من المسلمين المنافقة من المسلمين أو قالوا: لمه نملم أن من حملونا (٨) على قتاله مسلماً لم يكن هذا نقضاً لمهدم ، ويوخلون بكل ما أصابوا من أهل المدل من دم ومال ، وذلك أنهم ليسوا بالمؤمنين الذين أمر الله بالإصلاح بينهم.

قال الشافعي رحمه الله تعالى<sup>(٩)</sup> : ونتقدم إليهم ونجدد عليهم شرطاً بأنهم إن خرجوا إلى مثل هذا استحل قتلهم ، وأسأل الله التوفيق .

قال: فإن أتى أحد من أهل البغى تائباً لم يقتص منه ؛ لأنه مسلم مُحَرَّم الدم. وإذا

<sup>(</sup>١\_ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من (ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِمَامٍ ﴾ : ساقطة من( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ،م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ قَدْ ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) و قال ٤ : ساقطة من (م ، ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) فمی ( م ) : ﴿ الْبغی ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٧) د من المسلمين ٤ : سقط من (م) ، وأثبتناه من (ص ، ب) .
 (٨) في (م) : د حملوا ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب).

<sup>(</sup>٩) ( قال الشافعي رحمه الله تعالى ٤ : سقط من ( ص ، م) ، وأثبتناه من ( ب ) .

قاتل أهل الذمة مع أهل العدل أهل الحرب لم يعطوا سلباً ، ولا خمساً ، ولا سهماً ، وإنما يرضخ لهم .

ولو رهن أهل <sup>(١)</sup> البغى نفرًا <sup>(٢)</sup> منهم عند أهل العدل ، ورهنهم أهل العدل رهنأ وقالوا: احبسوا رهننا حتى ندفع إليكم رهنكم ، وتواعدوا على(٣) ذلك إلى مدة جعلوها بينهم ، فعدا أهل البغي على رهن أهل العدل فقتلوهم ، لم يكن لأهل العدل أن يقتلوا رهن أهل البغى الذين عندهم ، ولا أن(٤) يحبسوهم إذا أثبتوا أن قد قتل أصحابهم لأن أصحابهم لا يدفعون إليهم أبدأ ،ولا يقتل الرهن بجناية غيرهم . وإن كان رهن أهل البغي بلا / رهن من أهل العدل ووادعوهم (٥) إلى مدة ، فجاءت تلك المدة وقد غدر أهل البغى ، لم يكن لهم حبس الرهن بغدر غيرهم .

قال : ولو أن أهل العدل أمُّنوا رجلاً من أهل البغي فقتله رجل جاهل كانت(١) فيه الدية . وإذا قتل أهل العدل(٧) الباغي عامداً والقاتل وارث المقتول ، أو قتل الباغي العدلي وهو وارثه(٨)، لم أر أن يتوارثا \_ والله أعلم \_ ويرثهما معاً (٩)ورثتهما غير القاتلين . وإذا قتل أهل البغي في معركة وغيرها صلى عليهم ؛ لأن الصلاة سنة في المسلمين إلا من قتله المشركون في المعركة ؛ فإنه لا يغسل ،ولا يصلى عليه . وأما أهل البغي إذا قتلوا في المعركة فإنهم يغسلون ويصلي عليهم ، ويصنع بهم ما يصنع بالموتى، ولا يبعث برءوسهم إلى موضع ولا يصلبون ،ولا يمنعون الدفن .

وإذا قتل أهل العدل أهل البغى في المعركة ففيهم قولان:

أحدهما :أن يدفنوا بكلومهم ودمائهم والثياب التي قتلوا فيها إن شاءوا ؛ لأنهم شهداء ولا يصلى عليهم ،ويصنع بهم (١٠) كما يصنع بمن قتله المشركون ؛ لأنهم مقتولون في المعركة (١١) وشهداء .

والقول الثاني: أن يصلى عليهم لأن أصل الحكم في المسلمين الصلاة على الموتى إلا حيث تركها رسول الله على ، وإنما تركها فيمن قتله المشركون في المعركة (١٢).

<sup>(</sup>١ ـ ٢) ما بين الرقمين بياض في (م) ، وأثبتناه من (ص ، ب ) . (٣) (على): ساقطة من (م)، وأثبتناها من (ص، ، ب).

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَنْ ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ،ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : د ووادعوا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (٦) في ( ب) : ‹ كان ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ،م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ): ( قتل العدلي ٤، وما أثبتناه من ( ص، م ) . (A) د وهو وارثه ؛ : سقط من (م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٩) د معاً ٤ : ساقطة من ( م ،ص ) ، واثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ ويصنع بهم ٤ : سقط من ( ص ،م ) ، وأثبتناه من ( ب ) . (١٢، ١١) في (م): ﴿ المعترك؟ ، وما أثبتناه من (ص، بُ).

كتاب قتال أهل البغي وأهل الودة/حكم أهل البغي في الأموال وغيرها \_\_\_\_\_

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والصبيان والنساء من أهل البغي إذا قتلوا معهم فهم(١) في الصلاة عليهم مثل الرجال البالغين .

قال: وأكره للعدلى أن يعمد قتل ذى رحمه من أهل البغى ، ولو كف عن قتل أبيه، أو ذى رحمه، أو أخيه من أهل الشرك ، لم أكره ذلك له<sup>(٢)</sup> بل أحبه .

[ ۱۹۹۳ ] وذلك أن النبي ﷺ كف أبا حليفة بن عتبة (٣) عن قتل أبيه ، وأبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه .

وإذا قتلت الجماعة الممتنعة من أهل القبلة غير المتأولة، أو أخذت المال فحكمهم حكم قطاع الطريق ، وهذا مكتوب في كتاب قطم (٤) الطريق .

وإذا ارتد قوم عن الإسلام فاجتمعوا وقاتلوا فقتلوا (<sup>6)</sup>، وأخذوا المال، فحكمهم حكم أهل الحرب من المشركين ، وإذا تابوا لم يتبعوا بدم ولا مال. فإن قال قاتل: لم لا يتبعون؟ قيل: هؤلاء<sup>(1)</sup> صاروا محاريين حلال الأموال والدماء ،وما أصاب المحاريون لم يقتص منهم، وما أصيب لهم لم يرد / عليهم .

[ ۱۹۹۷] وقد تنل طليحة (٧) عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم(٨) ثم أسلم هو ، فلم يُصْمَنَّ عقلاً ولا قَوْداً.

قال الشافعي وُتُرشيني : والحد في المكابرة في المصر والصحراء سواء ، ولعل المحارب في المصر أعظم ذنبا .

(١) ( فهم ؛ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص، ب ).

(٢) ( له ؛ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من (ص ، ب ) .

(٩) في (م): ٤ عينة ٤ ، وما اثبتناه من (ص، ب) .
 (٤) في (م): ٤ قطاع ٤ ، وما اثبتناه من (ص، ب) .

(٥) ( فقتلوا ؛ : ساقطة من ( صْ ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

(٦) د هؤلاء ٤ : ساقطة من (م، ص) ، وأثبتناها من (ب).

(١) ( ه الولاء ١٠ : ١٠ طلحة ٢ ، وما أثبتناه من ( ب ) .
 (٧) في ( م ) : ١ طلحة ٢ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(A) في ( بُ ): ﴿ أَفْرِم ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ أَقُوم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

[ ۱۹۹۳ ] ه السنق الكبرى : ( ۱۸۲۸ ) كتاب قتال أهل البغى ـ باب ما يكره لأهل العدل من أن يعمد قتل ذى رحمه من أهل البغى ـ من طريق محمد بن عمر الواقدى ، عن ابن أبى الزناد ، عن أبيه قال: اشهد أبو حذيقة بدراً ودعا أباء عبة إلى البراز ـ يعنى ـ فسته عنه رسول الله 響 .

قال محمد بن عمر : وعبد الرحمن بن أبى بكر الصديق لم يزل على دين قومه فى الشرك
 حتى شهد بدراً مع المشركين ، ودعا إلى البراز ، فقام إليه أبوه أبو بكر الصديق ؤالى ليبارزه فذكر أن رسول الل 養 قال لإبى بكر والله : متمنا بضلك، ثم إن عبد الرحمن أسلم فى هدنة الحديبة ›.

[ ١٩٩٧ ] انظر رقم [ ١٩٦١ ] وتخريجه في باب ما أحدث الذين نقضوا العهد .

۹۵/ ب

قال الربيع:وللشافعي قِول آخر أنه قال(١٠):يقادمنهم إذا ارتدوا وقتلوا<sup>(٢)</sup> وحاربوا فقتلوا ،من قِبَلِ أن الشرك إن لم يزدهم شرًا لم يزدهم خيراً بأن (٣) يمنع القود منهم.

قال الشافعى ثرائي : ولو أن أهل البنى ظهروا على مدينة فاراد قوم غيرهم من أهل البغة تتالهم لم أو أن يقاتلهم أهل المدينة تالهم ، فإن قالوا: نقاتلكم معاً وسع أهل المدينة تتالهم دفعاً له وسع أهل المدينة تتالهم دفعاً له وكانوا في معنى من قتل دون نفسه وماله - إن شاه الله . ولو سبى المشركون أهل البغى وكانت بالمسلمين أن قوة على قتال المشركين، لم يسع المسلمين الكف عن قتال المشركين حتى يستتقلوا أهل البغى . ولو غزا المسلمون فمات عاملهم(۱۱) ، فغزوا معاً أو متفرقين ، وكل واحد منهم ردم لصاحبه ، شرك كل واحد منهم ردم لصاحبه في الغنيمة .

قال الشافعي رحمه الله : قال لي قائل : هما تقول فيمن آراد مال رجل أو دمه أو حرمته ؟ قلت له: فله دفعه عنه . قال: فإن لم يكن يدفع عنه إلا بقتال ؟ قلت: فيقائله. قال: وإن أتي القتال على نفسه ؟ قلت : نعم . إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك . قال: وما معنى يقدر على دفعه بغير ذلك؟ قلت : أن يكون فارساً والعارض له راجل فيمعن على الفرس ، أو يكون متحصناً فيغلق الحصن الساعة فيمضى عنه ، وإن(^^ ) إلى إلا حصره وقتاله قاتله أيضاً . قال: أفليس قد :

[ ۱۹۹۸ ] ذكر حماد ، عن يحيى بن سعيد (٩) ، /عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف(١٠): أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ؟ ) .

(۱) (أنه قال ): سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص ، م) .
 (۲) (وقتلوا ): ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، م) .

(٣) في (م): ﴿ بل ٤ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٤) د لهم ٤: ساقطة من ( م ، ص ) ، وأثنتناها من ( س ) . (٤) د لهم ٤: ساقطة من ( م ، ص ) ، وأثنتناها من ( س ) .

(o) \* بالمسلمين » : ساقطة من (م) ، واثبتناها من (ص، ب).

(٦) في ( م ) : ﴿ عامتهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ). (٧) همنهم ﴾ :ساقطة من ( ه ) ؛ مأثبتناها من ( ص ، ب ).

(٧) المنهم ، :ساقطة من (م) ، واثبتناها من (ص ،ب) .

(۵ـ۹) ما بين الرقمين سقط من ( ص)، واثبتناه من ( ب ، م ) . (۱۰) ابن حنيف ؛ : سقط من ( م ، ص ) ، واثبتناه من ( ب ) .

[ ۱۹۹۸ ] رواه الإمام الشافعى في باب للرند عن الإمسلام ، وهو برقم ( ۲۲۶ ] وقد خرج هناك ، وقد رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائق ، وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن .

وانظر تخريج رقم [ ۱۹۸۷ ] فهو متنق عليه من حديث ابن مسعود.، كما روى عن عائشة، وقال الحاكم في حديث عائشة : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . /۲0۲

فقلت له: حديث عثمان كما حدث به وقول رسول الله ﷺ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، كما قال ، وهذا كلام عربي ومعناه : أنه إذا أتى واحدة من ثلاث حل دمه كما قال ، فكان رجل زنا ثم ترك الزنا وتاب منه ، أو هرب من الموضع الذي زني فيه فقدر عليه ، قول رجما .

ولو قتل مسلماً عامداً ثم ترك القتل فتاب ، وهرب فقدر عليه ، قتل قودا . وإذا كفر فتاب زال عنه اسم الكفر ، وهذان لا يفارقهما اسم الزنا والقتل ولو تابا ، وهربا فيقتلان بالاسم اللارم لهما . والكافر بعد إيمانه لو هرب ولم يترك القول بالكفر بعدما أظهره قتل ، إلا أنه إذا تاب من الكفر وعاد إلى الإسلام حقن دمه ، وذلك أنه يسقط عنه إذا رجع إلى الإسلام اسم الكفر فلا يقتل وقد عاد مسلماً ، ومتى لزمه اسم الكفر فهو كالزاني والقاتل .

قال الشافعي رحمه الله تمالى: والباغى خارج من أن يقال له : حلال الدم مطلقاً غير مستثنى فيه ، وإنما يقال: إذا بغى وامتنع ، أو قاتل مع أهل الامتناع قوتل دفعاً عن أن يشتل ، أو منازعة لميرجع ، أو يدفع حقاً إن منعه ، فإن أتى القتال على نفسه فلا عقل فيه ولا قود ، فإنا أبحنا قتاله . ولو ولَّى عن القتال ، أو اعتزل ، أو جرح ، أو أسر ، أو كان مريضاً ، لا قتال به لم يقتل في شيء من هذه الحالات . ولا يقال للباغي وحاله هكذا: حلال الدم ، ولو حل دمه ما حقن بالتولية والإسار والجرح وعزله القتال. ولا يحقن دم الكافر حتى يسلم ، وحاله ما وصفنا (١) قبله من حال من أراد دم رجل أو ماله.

### [ ٥ ] الخلاف في قتال أهل البغي

قال الشافعي وَظِيَّهِ: حضرني بعض الناس الذين حكيت حجته بحديث عثمان فكلمني بما وصفت ، وحكيت له جملة ما ذكرت في قتال أهل البغي فقال: هذا كما قلت ، وما علمت أحداً احتج في هذا بشبيه بما احتججت به ، ولقد خالفك أصحابنا منه في مواضع. قلت: وما هي؟ قال: قالوا : إذا كانت للفتة الباغية فئة ترجع إليها وانهزموا قتلوا منهزمين ، وذفف عليهم جرحي ، وقتلوا أسرى . فإن كانت حربهم قائمة فاسر منهم أسير قتل أسيرهم وذفف على جرحاهم ، فأما إذا لم يكن لأهل البغي فئة وانهزم عسكرهم فلا يحل أن يقتل مديرهم ، ولا أسيرهم ، ولا يذفف على جرحاهم .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ وصفت ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: إذا زعمت أن ما احتججنا به حجة فكيف رغبت عن الأمر الذي فيه الحجة ؟ أقلت بهذا خبراً أو قياساً ؟ قال: بل قلت به(١) خبراً . قلت: وما الخد ؟

[ 1999 ] قال: إن على بن أبي طالب عَلِينًا قال يوم الجمل : ﴿ لَا يَقْتُلُ مَدْبُرُ وَلَا يذفف على جريح ١، فكان ذلك عندنا على أنه ليس لأهل الجمل فئة يرجعون إليها .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقلت له : أفرويت عن على عَلِيِّكُمْ أنه قال : ﴿ لُو كانت لهم (٢) فئة يرجعون إليها قتلنا مدبرهم وأسيرهم وجريحهم، فتستدل باختلاف حكمه على اختلاف السيرة في الطائفتين عنده ؟ قال: لا ، ولكنه عندي على هذا المعنى قلت: أفبدلالة ؟ فأوجدناها . فقال: فكيف يجوز قتلهم مقبلين ولا يجوز مدبرين ؟ قلت: بما قلنا من أن الله عز وجل إنما أذن بقتالهم إذا كانوا باغين . قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَغْيَءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهَ ﴾ [ الحجرات : ٩ ] ، وإنما يقاتلُ من يُقاتلُ ، فأما من لا يقاتلُ فإنما يقال: اقتلوه لا فقاتلوه (٣) ، ولو كان فيما احتججت به من هذا حجة كانت عليك ؛ لأنك تقول: لا تقتلون مدبراً، ولا أسيراً ،ولا جريحا ، إذا انهزم عسكرهم ولم تكن لهم فئة. فإن(٤) قلته اتباعاً لعلى/ بن أبي طالب قلت: فقد خالفت على بن أبي طالب عَلَيْكُمْ في مثل ما اتبعته فيه ، وقلت: أرأيت إن احتج عليك أحد بمثل حجتك وقال: نقتلهم بكل حال وإن انهزم عسكرهم ؛ لأن عليًّا ﷺ قد يكون ترك قتلهم على وجه المن لا على وجه التحريم ؟ قال: ليس ذلك له ، وإن احتمل ذلك الحديث؛ لأنه ليس في الحديث دلالة عليه، قلت : ولا لك ؛ لأنه ليس في حديث على عَلِيبًا ، ولا بحتمله(٥) دلالة على قتل من كانت له فئة مولياً وأسبراً وجريحاً .

قال: وقلت : وما الفيته من هذا المعنى ما هو إلا واحد من معنيين : إما ما قلنا بالاستدلال(١٦) بحكم الله عز وجل ، وفعل من يقتدى به من السلف .

<sup>(</sup>١) ( به ) : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) د لهم » : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ﴿ اقتلوا لا تقاتلوا ٤ ، وفي ( ص ) : ﴿ اقتلوه لا تقاتلوا ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) . (٤) في ( ب ) : ﴿ قَالَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) قر, (م) : ﴿ يَحْمُلُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

<sup>. (</sup>٦) في (م): د بالاستدلالات ، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>[</sup> ١٩٩٩ ] انظر الآثار السابقة وتخريجها . أرقام [ ١٩٨٩ ـ ١٩٩١ ] في بابي \* من يجب قتاله من أهل البغي » ، د والسرة في أهل البغي ٤ .

إذا أبا بكر قد أسر غير واحد عن منع الصدقة فما ضربه ولا قتله ،
 وعلى ﷺ قد أسر وقدر على من امتنع فما ضربه ولا قتله .

وإما أن يكون خروجهم إلى هذا يحل دماءهم فيقتلون في كل حال كانت لهم فنه أو لم تكن. قال: لا يقتلون في هذه الحال. قلت : أجل ،ولا في الحال التي أبحت دماءهم فيها ، وقد كان معاوية بالشام فكان يحتمل أن تكون لهم فئة كانوا كثيراً وانصرف بعضهم قبل بعض ، فكانوا يحتملون أن تكون الفئة المنصرفة أولا فئة للفئة المنصرفة آخراً.

 [ ۲۰۰۱ ] وقد كانت في المسلمين هزيمة يوم أحد، وثبت رسول الله ﷺ وطائفة بالشعب، فكان النبي ﷺ فئة لمن انحاز إليه، وهم في موضع واحد .

وقد يكون للقوم فتة فينهزمون(١) ولا يريدونها، ولا يريدون العودة للقتال، / ولا يكون لهم فئة فينهزمون يريدون الوجوع للقتال، وقد وجدت القوم يريدون القتال ويضحلون السلام ، فتزعم نحر وأنت أنه ليس لنا قتالهم ما لم ينصبوا إماما ويسيروا ونحن نخافهم(١) على الإيقاع بنا ، فكيف أبحت قتالهم بإرادة غيرهم القتال ، أو بترك غيرهم الهزيمة وقد أنهزموا هم(٢) وجرحوا وأسروا، ولا تبيح قتالهم بإرادتهم القتال ؟ وقلت له : لو لم يكن عليك في هذا حجة إلا فعل على بن أبي طالب، وقوله ـ كنت محجوجاً بفعل على وقوله ، قال: وما ذاك ؟

[ ٢٠٠٢ ] قلت : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبى فاختة : أن علياً ﷺ أتى بأسير يوم صفين فقال: لا تقتلنى صبراً ، فقال علمى : ( لا أقتلك صبراً، إنى أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله ، ثم قال : أفيك خير، أتبايع ؟

قال الشافعي رحمه الله : والحرب يوم صفين قائمة ومعاوية يقاتل جاداً في أيامه كلها منتصفاً أو مستعلياً ، وعلى يقول لاسير من أصحاب معاوية : لا أقتلك صبراً ، إني أخاف الله رب العالمين ، وأنت تأمر بقتل مثله ؟ قال : فلعله من عليه . قلت:هو يقول: إني أخاف الله ناطلب الاجر بالمن عليك . قلت : أضاف الله ناطلب الاجر بالمن عليك . قلت : أفيجوز إذ (٤) قال: لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح لمن لا فئة له مثل حجتك؟ قال:

1/97

<sup>(</sup>١) في (م) : ( منهزمون ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) : ﴿ نخالفهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ب) .

 <sup>(</sup>٣) (هم ) : ساقطة من (م ، ص ) ، واثبتناها من (ب ) .
 (٤) في (م ) : (إذا ) ، وما اثبتناه من (ص ، ب ) .

<sup>[</sup> ٢٠٠٠] لم أعثر عليه من طرق مسندة ، وإن كان هذا مشهوراً في كتب السير .

<sup>[</sup> ٢٠٠١ ] هذا مشهور بين أهل السير والتفسير .

<sup>[</sup> ۲۰۰۲ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي من طريقه في السنن الكبرى ( ٨/ ١٨٧) والمعرفة (٦/ ٢٨٤) .

قلت : ولا دلالة في حديث أبي فاختة على ما قلت، وفيه الدلالة على خلافك ؟ لائه لو قاله: رجاء الأجر، قال: إني لأرجو الله ،واسم الرجاء بمن(١) ترك شيئا مباحاً له أولى من اسم الخوف ،واسم الخوف بمن ترك شيئا خوف المأثم أولى ، وإن احتمل اللسان المعنين . قال: فإن أصحابنا يقولون قولك : لا نستمتع من أموال أهل البغي بشيء إلا في حال واحدة . قلت : وما تلك الحال؟ قال: إذا كانت الحرب قائمة استمتع بدوابهم وسلاحهم، فإذا انقضت الحرب فذلك عليهم ردَّ وعلى ورشهم(٢).

قلت: أقرأيت إن عارضنا وإياك معارض يستحل مال من استحل دمه من أهل القبلة؟ فقال: الدم عند الله أعظم حرمة من المال ، فإذا حل (٢) الدم كان المال له تبماً ، /هل الحجة عليه إلا أن يقال: هذا في رجال أهل الحرب الذين خالفوا دين الله عز رجل مكانا ، وقمل أموالهم أيضاً عالاً في رجال أهل الحرب الذين خالفوا دين الله عز رجل مكانا ، وقمل أموالهم أيضاً عالاً في بد دماؤهم ، وذلك أن يسبى ذراديهم ونساؤهم مباين لهذا. قد يحل دم الزانى منهم والقائل ولا يحل من مالهما شيء وذلك لجنايتهما(٤) مباين لهذا. قد يحل دم الزانى منهم والقائل ولا يحل من مالهما شيء وذلك لجنايتهما(٤) هذا مباح الدم مطلقاً لا استثناء فيه ، ولا يقال للباغى : مباح الدم، إنما يقال: على الباغى أن يمنع من البغى عندم مقائل ، المهاري عندم مقائل بالمال على البغى الم(٢) يحل قاله وإن قائل (الله يخلك الم(٢) يحل قائل على معمد عنهال بنولية ، أو المقياً للسلاح ، أو أسيراً ، لم يحل دمه . فقال: هذا الذى إذا المقائد وما فوق هذا حجة ؟

أو أن يصبر جريحاً ، أو ملقياً للسلاح ، أو أسيراً ، لم يحل دمه . فقال: هذا الذي إذا ألم كان هكذا حرم، أو مثل حال الزاني ، والقاتل محرم المال. قال: وما الحجة عليه إلا هذا وما فوق هذا حجة ؟ فقط : هل الذي حملت حجة عليك ؟ قال : إني إنما أتخذه لأنه أقوى لي وأوهن (١) ني (م) : ونين ، وما التناه من (ص، ب) . (٢) ني (ب): و وذ قلك عليهم وعلى ورثهم ، وما البتاه من (ص، م) . (٢) ني (ص) : أطراء ، وما البتاه من (س، م) . (٤) ني (م، م) : و بجانيهما ، وما لبتاه من (س، م) . (٤) ني (م، م) : و بجانيهما ، وما لبتاه من (ب، م) . (٥) ني (م) : و بجانيهما ، وما لبتاه من (ب، م) . (٧) ني (ب) : وما البتاه من (ب، م) . (٧) ني (ب) : وما تبتال من رما البتاه من (ب، م) .

(A) في (ص،م): (هذا إذا؟، وما أثبتناه من (ب).

107

لهم ما كانوا يقاتلون . فقلت: فهل يعدو أن<sup>(۱)</sup> ما أخذت من أموالهم أن تأخذ مال قتيل قد صار ملكه لطفل أو كبير لم يقاتلك قط ، فتقوى بمال غائب عنك غير باغ على باغ يقاتلك غيره ، أو مال جريح ، أو أسير ،أو مُوكَ (۲) قد صاروا في غير معنى أهل البغى الذين يحل قتالهم وأموالهم ، أومال رجل يقاتلك يحل لك دفعه وإن أتى الدفع على نفسه ولا جناية على ماله ،أو رأيت لو سبى أهل البغى قوماً من المسلمين أتأخذ من أموالهم ما نستمين به على قتال أهل البغى لنستقدهم فيصوا على استمتع به من أموالهم ؟ قال: لا ، قلت : وقليل الاستمتاع بأموال الناس محرم ؟ قال: نعم .

قلت: فعن (٢) أحل لك الاستمتاع بأموال أهل البغى حتى تنقضى الحرب، ثم استمتعت بالكواع والسلاح دون الطعام والثياب والمال غيرهما ؟ قال: فما فيه قياس، وما القياس فيه إلا ما قلت، ولكنى قلته خيراً. قلت: وما الخبر ؟ قال: بلغنا أن عليًا المحكل غنم ما في عسكر من قائله.

فقلت له :قد رويتم أن علياً عرَّف رَقَة (٤) أهل النهروان حتى بقيت قدر أو مرجل أنسار على عليه الله : لا ، ولكن أحد أفسار على عليه الله الله الله الله ولكن أحد الحديثين وهم . قلت : فأيهما الوهم ؟ قال: ما تقول أنت ؟ قلت : ما أعرف منهما واحدا ثابتاً عنه . فإن عوفت الثابت فقل بما يثبت عنه . قال: ما له أن يغنم أموالهم . قلت: الان أموالهم محرمة ؟ قال: نعم .

فقلت : فقد خالفت الحديثين عنه وأنت لا تغنم ، وقد زعمت أنه غنم ولا تترك، وقد زعمت أنه ترك . قال: إنما استمتع بها في حال . قلت: فالمحظور يستمتع به فيما سوى هذا ؟ قال: لا ،قلت : أفيجور أن يكون شيئان محظوران فيستمتع بأحدهما ويحرم الاستمتاع بالآخر بلا خبر ؟ قال: لا، قلت : فقد أجزته .

قال الشافعي رحمه الله : وقلت له : أرأيت لو وجدت لهم دنانير (٥) أو دراهم تقوية من الكراء الله على الله الكراء الكراء أن في بعض الحالات.قال: فإن صاحبنا يزعم أنه لا يصلى على قتلى أهل المبعد، فقلت له : ولم الاوصاحبك صلى على من قتله في حد ، والمقتول في حد يجب على صاحبك قتله ولا يحل له تركه، والباغي يحرم على صاحبك قتله ولا وراجماً(١٧)

<sup>(</sup>١) د أن ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من (ص ،م ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): (وتقول)، وما أثبتناه من (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : • فما ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) . (٤) رقة : مصدر ورث ، أي عَرَّف ورث أهل النهروان .

 <sup>(</sup>٥) أي (م): ( دنانير له » ، وفي ( ص): ( له دنانير »، وما اثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) هی ( م ) . • کلمبیر که • کارهی ( هن ) . • که کلمبیر ۴۰ و ها ابنستاه من ( ب ) . (٦) فی ( ص ، م ) : • سلاح وکراع ۴ ، وما اثبنتاه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ( وزاحفاً ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

عن البغى ، فإذا ترك صاحبكِ الصلاة على أحدهما دون الآخر كان من لا يحل له إلا قتله أولى أن يترك الصلاة عليه ؟

قال: كأنه ذهب إلى أن ذلك عقوبة ليتنكل(١) غيره عن مثل ما صنع .

قلت : أو يعاقبه صاحبك بما لا يسعه أن يعاقبه به ؟ فإذا كان ذلك جائزا فليصله ، أو ليحرقه ، فهو أشد في العقوبة من ترك الصلاة عليه ، أو يجز رأسه فيبعث / به ؟ قال: لا يفعل به من هذا شيئاً .

قلت : وهل يبالى من قاتلك على اتك كانر آلا تصلى عليه ، وهو يرى صلاتك لا تقريه إلى الله تعالى ؟ وقلت: وصاحبك لو غنم مال الباغى كان أبلغ فى تنكيل الناس حتى لا يصنعوا مثل ما صنع الباغى . قال<sup>(7)</sup>: فا ينكل أحد بما ليس له آن يتكل به. قلت<sup>(7)</sup>: فقد فعلت، وقلت له: أقمتم (<sup>3)</sup> الباغى أن تجوز شهادته ، أو يناكح ، أو يوارث، أو شيئا مما يجوز لاهل الإسلام ؟ قال: لا ، قلت : فكيف منعته الصلاة وحدها ؟ البيرة قال: لا ،

قلت:فإن قال لك قاتل: أصلى عليه وأمنعه أن يناكح أو يوارث. قال:ليس له أن يمنعه شيئا مما لا يمنعه المسلم إلا بخير . قلت : فقد منعه الصلاة بلا خبر ، وقال: إذا قتل العادل أخاه ، وأخوه باغ ورثه؛ لأن له قتله ، وإذا قتله أخوه لم يرثه؛ لأنه ليس له قتله.

[ ٢٠٠٣ ] فقلت له: فقد زعم بعض أصحابنا أن من قتل أخاه عمداً لم يرث من

(١) في (ص): (ليتكل)، وفي (م): (ليثب، وما أثبتاه من (ب).

(٢) فمى ( م ) : ﴿ فَإِنْ ٤ ، وَمَا أَتَبْتَنَاهُ مِنْ ( ص ، ب ) .

(٣) في (م ) : ﴿ قَالَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ب ) .

(٤) في (م): ( يمتنع ٤ ) وما أثبتناً من (ص، ب ) .

[۲۰۰۳] بشير إلى الحذيث الذي روى من طريق محمد بن سعيد الطائفي ، عن عمرو بن شعيب قال: أخبرني لمي، عن جدى جد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قام يوم فتح مكة فقال : لا لا يوارث الهل ملتين ، المراقبة ترت من دية روجها وماله ، وهو يرث بن ديتها ومالها ، عالم يقتل أحدهما صاحبه عمداً ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاً ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ، ولم يون من ديته ٤

وقد رواه الدارقطني يستده عن محمد بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب به ، وقال: محمد بن سعيد الطائض ثقة ( ٤/ ٢٧ ) .

. وقد اشار الشافعي إليه أيضاً في كتاب الفرائض ـ باب المواريث . رقم ( 1٧٥١ ) وقال هناك : احديث لا يشته أهل العلم بالحديث » .

قال البيهقي : والشافعي كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها.

وانظر مزیداً من تخریجه هناك . فی رقم [ ۱۳۷۱ ] فقد صحح الحدیث الحاكم وابن حبان ، وجدیر بالذكر آن الشافعی هنا بین ضعفه من جهة آخری ، وهو آنه روی عن عمرو بن شعیب ما یتعارض معه وهو الحدیث التالی : « لیس لقاتل شیء» . ۲۵۳ /۱ ص

ماله ولا من دیته إن أخذت منه شبیتا ، ومن قتله خطأ ورث من ماله ولم برث من دیته شبئاً ؛ لائه لا یتهم علی أن یکون قتله لیرث ماله ، وروی هـذا عمرو بن شعیب برفعه./ فقلت: حدیث عمرو بن شعیب ضعیف لا تقوم به حجة .

[ ۲۰۰۴ ] وقلت: بما (۱٬ قال النبي ﷺ: ( ليس لقاتل شيء ) ، هذا على من لزمه اسم القتل أي ٢٠٠١ ] المنائل ، الما القتل أيا أو مرفوعا عنه الإثم ، بان معد غرضا فأصاب إنسانا ، وكيف لم يظر بهذا في القتيل من أهل البغي والمدل ؟ ويقول : كل من يلزمه اسم قاتل فكيف لم تامل احتججت علينا ، وأنت أيضاً تسوى يينهما في القتل فتقول: لا أثيد واحداً

(١) في( ب ) : ﴿ إِنَّمَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

[٢٠٠٤] قال الآمام الشافعي في الرسالة حديث رقم [ ٣٦] : روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعب أن رسول الله 難قال: « ليس لقاتل شيء » .

والحديث في الموطأ فيه قصة تبين وجه واستدلال الإمام الشافعي له ومخالفته للحديث السابق ، وهو أن الفاتار خطأ لا برث أيضاً .

• ط. ( ۲ / ۱/۲۸ ) (۱۳۶) كتاب المقول - (۱۷) ياب ما جاء في ميرات العقل والتغليظ فيه عن معرو بن شبب، أن رجلاً من يتي معلج يقال له : كتاب كذك أيته بالشيخ قاصاب ساقه ، فتري في محرو بن شبات ، فقدم سراقة بن جمُسم على عمر بن الحطاب فلكر ذلك له ، فقال له عمر: أعدا على ماء أفينيد ، عشرين ومائة يمير ، حرى ألفر عليك ، فلما قلل عمر بيا معرفياً بالمحتمد وأربعين خلقة ، ثم قال: أين أخو للتنول ؟ قال: ها ألما ، قال : غلما ، فإن رمول الله نظي قال: في لمن تقال شيء » .

◆حم: ( ( ٤٩/١ ) مستند عمر إلى عن أبي المنذر أسد بن عمرو قال: أراه عن حجاج ، عن عمرو ابن شعب عن أب عن جدة قال: كل رجل ابن عمداً ، فرقع إلى عمر بن الحفال فجعل عليه مانة من الإليا ، ثلاثين حقة ، وثلان جذه ، وأربين ثبة ، وقال: لا يرث القاتل ، ولولا أني سمعت رسول الله كل يولن : « لا يتماز والد والد انتشاف » .

وأسد بن عمرو ضعيف ، ولذا جاء فيه اختلاف كثير مع الموطأ ، وخاصة في متنه .

روراه عن هشيم ويزيد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب قال: قال: عمر ؤلئي: الولا الن سمعت رسول الله 蘇 يقول ٥ ليس لفتل شيء 4، لورتك . قال: ودعا أخا المقتول فاصلله الإبل. ورواه من طريق ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن ايم نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن

مجاهد بن جبر ، عن عمر مثل ما فى الموطأ . ومجاهد لم يدرك عمر .

\*د: (٤ / ٦٩١ ـ ١٩٦٤ ) (٣٣) كتاب الديات (١٨) باب ديات الأعضاء من طريق محمد بن راشد ـ عن سليمان بن موسى،عن عمرو بن شعيب،عن أبيه عن جدء قال في حديث طويل فيه: • وقال رسول الله :

ه ليس المقاتل شميه ، وإن لم يكن له وارت خوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث الفاتل شيئاً » . قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا إسنات صميح را مامش الرسالة ـ النمليق على ففرة 277 ] . ومعروف عن الشيخ أحمد شاكر أنه يصحح حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده . ويضهم بعتبره حسناً ، وإلله عز رجل وتعالى أعلم . منهما من صاحبه وإن كان أحدهما ظالمًا؛ لأن كلاّ متأول.

قال: فإن صاحبنا قال: نقاتل أهل البغى ولا يدعون لانهم يعرفون ما يدعون إليه. وقال:حجتنا فيه أن من بلغته الدعوة من أهل الحرب جاز أن يقاتل ولا يدعى .

فقلت له : لو قاس غيرك أهل البغى بأهل الحرب كنت شبيهاً بالحروج إلى الإسراف فى تضعيفه ،كما رأيتك تفعل فى أقل من هذا . قال:وما الفرق بينهم؟ قلت: أرأيت أهل البغى إذا أظهروا إرادة الحروج علينا والبراءة منا ، واعتزلوا جماعتنا ،أتقتلهم فى هذه الحال؟ قال: لا . قلت(١) : ولا نأخذ لهم مالاً ولا نسبى لهم ذرية ؟ قال: لا .

قلت: أقرأيت أهل الحرب إذا كانوا في ديارهم لا يُهمُّون بنا ، ولا يعرضون بذكرنا، أهل قوة على حرينا ، فتركوها ، أو فضعفوا (٢) عنها فلم يذكروها ، أيحل لنا أن نقائلهم نياماً كانوا أو مولين ومرضى ، ونأخذ ما قدرنا عليه من مال وسبى نسائهم وأطفالهم ورجالهم؟ قال: نعم . قلت : وما يحل منهم مقاتلين مقبلين ومنبرين مثل ما يحل منهم تاركين للحرب غافلين؟ قال: نعم، قلت : وأهل البغى مقبلين يُقاتلُون ، ويتركون مولين فلا يؤخذ لهم مال ؟ قال: نعم ، قلت : أشراهم يشبهونهم ؟ قال: إنهم ليفارقونهم في بعض الأمور . قلت: بل في أكثرها أو كلها ، قال: فما معنى دعوتهم ؟

قلت (٢٠): قد يطلبون الأمر ببعض الحوف والإرعاد ، فيجتمعون، ويعتقدون ، ويسألون عزل العامل ، ويذكرون جوره أو رد مظلمته، أو ما أشبه هذا فيناظرون ، فإن كان ما طلبوا حقًا أعطوه (٤٤)، وإن كان باطلاً أقيمت الحجة عليهم فيه ، فإن تفرقوا قبل هذا تفرقًا لا يعودون له فذاك ، وإن أبوا إلا القتال قوتلوا ، وقد اجتمعوا في زمان عمر بن عبد العزيز فكلمهم فتفرقوا بلا حرب .

فقلت له : وإذا كانوا عندنا وعندك إذا قاتلوا فاكثروا القتل ، ثم ولوا لم يُشتَلُوا مُوكَيْنُ ؛ لحرمة الإسلام مع عظم الجناية ، فكيف تيتهم فتقتلهم<sup>(٥)</sup> قبل قتالهم ودعوتهم وقد يمكن<sup>(٦)</sup> فيهم الرجوع بلا سفك دم ، ولا مئونة أكثر من الكلام ورد مظلمة ، إن كانت يجب على الإمام ردها إذا علمها قبل أن يسألها ؟

<sup>(</sup>١) في ( ب) : ﴿ فقلت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ فضعف ؟ ، وما أثبتناه من (ص) .

 <sup>(</sup>٣) و قلت ؟ : ساقطة من (م، ص) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( أعطوا ؟ ، وما أثبتاه من ( ص ، ب ) . (٥) في ( م ) : ( فقاتلهم ؟ ، وما أثبتاه من (ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ يكون ؛ ، وما أثبتناه من (ض ، ب) .

## [ ٦ ] الأمان

1/۲۵٤

قال الشافعي وللهجاء قال بعض الناس: يجوز أمان المرأة السلمة ، والرجل المسلم لامل المبلد المسلم فإن أمن أهل / بغي أو حرب وكان يقاتل أجزنا أمانه ، كما نجيز أمان الحر ، وإن كان لا يقاتل لم نجز أمانه . فقلت له : لم فرقت بين العبد يقاتل، أو لا يقاتل؟

[ ٢٠٠٥ ] فقال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ المسلمون يد على من سواهم ، تتكافأ (١)

(١) فمى ( م ) : ﴿ تَكَافًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

[ ٢٠٠٠] ك د: (٤/ ٢٦٠ - ٦٦١ ) (٣٧) كتاب الديات ( ١١١) باب أيقاد المسلم بالكافر - عن أحمد بن حنيل وصلد كلاهما عن يعيى بن سيد ، عن متعد ، عن الحدى ، عن الحدى ، عن على عبدا قالد: وحلت أن والاشتر على على يوم الجمل، فقلت : هل عهد إليك رسول الله تيخ عهدا دون العامة ؟ فقال: لا ) إلا هذا ، والحرج من قراب سينه ، فإذا فيها : المؤتوث تتكافأ دعاؤهم ، يسمى بلمتهم ادناهم ، وهم يد على من سواهم ، لا يقتل مؤمن بكافره ولا فو عهد في عهده . وقم ( ١٥٠٠ ) . ومن طبيق هشيمه عن يعهد على : فال عدد على من جده قال: قال رسول الله تيخ . . ويجبر عليهم أقصاهم ، ويرد مشدهم على منصده على منصده على مضده على مضده م ، ومشريهم على قاعدهم ،

وفي ( ٣/ ١٨٣ – ١٨٤) ( ٩ ) كتاب الجهاد ـ (١٥٩) باب السرية ترد على أهل العسكر ـ من طريق هشيم به .

ولفظه: «المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم أقصاهم ، وهم يد على من

سواهم ؟ . . . الخ الخ . \* سن : ( / / ۱۹ ـ ۲ ) (ه٤) كتاب القسامة ـ (٩) باب القود بين الأحرار والماليك في النفس ـ عن معمد بن المشنى ، عن ينجى بين سعيد ، عن سعيد ، عن قتادة به . (رقم ٤٧٣٤ ) . ومن طويق محمد بن عبد الواحد، عن عمور بن عامر ، عن قادة عن أبي حسان ، عن على به،

( رقم ۲۷۵ ) . ﴿ جه : ( ۲ / ۸۹۰ ) (۲۱ ) كتاب الديات \_ ( ۳۱ ) باب المسلمون تكافأ دماؤهم ( رقم ۲۲۸۰ ) .

من طریق عبد الرحمن بن عباش ، عن عمرو بن شعیب ، عن اییه ، عن جده . ♦ این الجارود : ( ص ۲۱۲ رقم ۷۷۱ ) ـ ( ۱۲ ) باب فی الدیات ـ من طریق هشیم به ولفظه :

«المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بلمنتهم ادناهم ، وهم يد على من سواهم » . وفمى (ص ٤٠٠ رقم ١٠٥٧) (٥٤) باب من يجوز أمانه ورد السرية على العسكر ـ من طريق محمد بن إسحاق ، عن عمرو به .

ولفظه: نما دخل رصول الله ﷺ مكة قام فينا رسول الله ﷺ خطيباً نقال: •أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاملية ، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام ، والمسلمون يد علم من سواهم بجبير عليهم انتظم ، ويرد عليهم القصاهم، وترد سراياهم على قاعدهم ، ولا يقتل مؤمن كافرة وبدة الكافر نصف دية المؤمن، ولا جلب، ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ، ه المستعوك : ( ٢ / ١٤١ / كتاب قسم الفره . من طريق يعمى بن صبيا به .

ومن طريق روح بن عبادة ، وعبد الوهاب الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة به ، وقال:=

دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » . فقلت له: هذه الحجة عليك ، قال: ومن أين ؟ قلت: إن زعمت أن قول رسول الله ﷺ : « يسعى بذمتهم أدناهم » على الاحرار دون المماليك فقد زعمت أن المملوك يُومَن وهو خارج من الحديث ، قال: ما هو بخارج من الحديث وإنه ليلزمه اسم الإيمان .

قتلت له: فإن كان داخلاً في الحديث فكيف رعمت أنه لا يجور أمانه إذا لم يقاتل؟ قال: إنما يُوَمَّن المقاتلين مقاتل، قلت: ورايت ذلك استثناء في الحديث، أو وجدت عليه دلالة منه ؟ قال: كان العقل يدل علي هذا ، قلت: ليس كما تقول ، الحديث والعقل مما يدلان على أنه يجوز أمان المؤمن بالإيمان لا بالشاء ، ولو كان كما قلت كنت قد خالفت أصل مذهبك . قال: ومن أين ؟ قلت : رعمت أن المرأة تُومَّن فيجوز أمانها ، والرئمن لا يقاتل يُومِّن (١) فيجوز أمانها ، وكان يلزمك في هذين على أصل ما ذهب إليه أن لا يجوز أمانهما لا يقاتلان . قال: وفي تمذين تماني أصل ما ذهب إليه أن لا يجوز أمانهما لا يقاتلان . قال : وفي أنرك لا ملا كله قاتول : إن النبي من الدن المناس بكف، بلمه للمه .

فقلت له: القول الذي صرت إليه أبعد من الصواب من القول الذي بان لك تناقض قولك فيه ، قال: ومن آين ؟ قلت: اتنظر في قول رسول الله ﷺ : « تتكافأ دماؤهم» إلى الدية ؟ قال: إلى الدية ، قلت : فلية المرأة نصف دية الرجل وأنت تجيز أمانه ) ودية بعض العبيد عندك أكثر من دية المرأة فلا تجيز أمانه ؟ وقد يكون العبد لا يقاتل أكثر من أمنه ، ويكون العبد يقاتل عن مائة درهم فتجيز امانه ، ويكون العبد يقاتل عن مائة درهم فتجيز امانه ، ويكون العبد يقاتل عن مائة درهم فتجيز أمانه ، ويكون العبد يقاتل عن مائة درهم فتجيز عنه . قال: فقد قلته . قال: فقد قلته .

قلت(۲): فأنت تقيد بالعبد الذي لا يسوى عشرة دنانير الحر ديته ألف دينار كان العبد بمن(۲) يحسن قنالاً أو لا يحسنه، قال: إنى لافعله وما هذا على القود. قلت: أجل، ولا

 <sup>(</sup>١) د يؤمن ٤ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) و قلت ، : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ مِمن ﴾ : ساقطة من ( م ) واثبتناها من ( ص ،ب ) .

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . هذا ، وجزء من هذا الحديث متفق عليه:

مده ( ويرحر من مناصبي عليه = -4 هي خير أن الم من يكو، من التعمق والتناوع والغلو في = -4 ( = -4 ) ( = -4 ) تناب ( = -4 ) الدين والمبتح من طبي والماحم التيمي ، عن أييه ، عن على وُلْتُكِه . وفيه: 3 فغة السلمين واحداد ، يسمى عهم النامم ، فن اتحفر مسلما فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين ، لا يقبل ألمه نه صوفا ولا عملا ؟ ( وقع = -4 ) .

 <sup>(</sup> ٢ / ٩٩٩ ) (١٥ ) كتاب الحيج \_ (٨٥ ) باب فضل المدينة \_ من طريق سفيان ، عن الاعمش
 يه . (رقم ٤٧٠ / ١٣٧١ ) .

وانظر : صحيفة على بن أبي طالب . للمحقق .

على الدية ولا على القتال ، ولو كان على شىء من ذلك كنت قد تركته كله .

قال: فعلام هو ؟ قلت: على اسم الإيمان .

قال: وإذا أسر أهل البغى أهل العدل، أو كان أهل العدل فيهم تجار فقتل بعضهم بعضاً أو استهلك بعضهم لبعض مالأ، لم يقتص لبعضهم من بعض، ولم يلزم بعضهم لبعض فى ذلك شىء(١) لأن الحكم لا يجرى عليهم، وكذلك إن كانوا فى دار حرب.

فقلت له:أتعنى أنهم فى حال شبهة بجيالتهم وتنحيهم عن أهل العلم وجهالة من هم بين ظهرانيه من أهل بغى أو مشركين؟ قال :لا (٢٦)،ولو كانوا فقهاء يعرفون أن ما أنوا وما هو (٣) دونه محرم أسقطت ذلك عنهم فى الحكم ؛ لأن الدار لا يجرى عليها الحكم .

فقلت له : إنما يحتمل قولك : لا يجرى عليها الحكم معنيين :

أحدهما: أن يقولوا (٤): ليس على أهلها أن يعطوا أن يكون الحكم عليهم جارياً .

والمعنى الثانى: أن يغلب أهلها عليها فيمنعونها من الحكم فى الوقت الذى يصيب فيه هؤلاء الحدود ، فأيهما عنيت؟ قال: أما المعنى الأول فلا أقول به ، على أهلها أن يصيروا إلى جماعة المسلمين ويستسلموا للحكم ، وهم بمنعه ظالمون مسلمين كانوا ،أو مشركين ، ولكن إذا منعوا دارهم من أن يكون عليها طاعة يجرى فيها الحكم (٥٠ كانوا قبل المنع مطيعين يجرى عليهم الحكم(١٠) ،أو لم يكونوا مطيعين قبله ، فأصاب المسلمون فى هذه الدار حدودا بينهم أو لله لم تؤخذ منهم الحدود، ولا الحقوق بالحكم ، وعليهم فيما بينهم وبين الله عز وجل تاديتها .

۲۵۶/ب ص

فقلت له : نحن وانت نزعم أن القول/ لا يجوز إلا أن يكون خبراً او قياساً معقولاً، فأخبرنا فى أى المعنين قولك؟ قال: قولى قياس لا خبر ، قلنا : فعلام قسته؟ قال: على أهل دار المحارين يقتل بعضهم بعضاً ثم يظهر عليهم فلا نقيد منهم .

ار 1/ ۹۷ ۲

قلت: أتعنى/من المشركين ؟ قال: نعم. فقلت له :أهل الدار من المشركين يخالفون التجار والاسارى فيهم(<sup>٧٧)</sup> في المعنى الذى ذهبت إليه خلافاً بينا ، قال: فاوجدنيه . قلت: أرأيت المشركين المحاريين لو سبى بعضهم بعضاً ثم أسلموا ، أتناع السابي<sup>(٨٨)</sup> يتخول المسبى

<sup>(</sup>١) فمى ( م ) : • شيئاً فى ذلك ، ،وما اثبتناه من ( ص ، ب ) . (٢) • لا ، : ساقطة من ( م ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ هُو ﴾ : ساقطة مَن ( م ، ص ) ، واثبتناها من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب) : ﴿ يقول ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، واثبتناه من( ص ، ب ) . (٧) • فيهم » : ساقطة من ( م ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>۲) • فيهم ٠ . ساطعه من (م) ، وابتناها من (ص ، ب ) . (٨) في (م) : « الأسارى » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

موقوفاً له؟ قال: نعم ، قلت : قلو فعل ذلك الأسارى أو التجار ثم ظهرنا عليهم، قال: فلا يكون لهم أن يسترق بعضهم بعضاً .

قلت: أفرايت أهل الحرب لو غزونا فقتلوا فينا ، ثم رجعوا إلى دارهم فأسلموا ، أو أسلموا قبل الرجوع ، أيكون على القاتل منهم قود؟ قال: لا .قلت: فلو فعل ذلك الاسارى أو التجار غير مكرهين ولا مشبه عليهم ؟ قال: يقتلون . قلت : أفرايت المسلمين ، أيسمهم أن يقصدوا قصد الأسارى والتجار من المسلمين ببلاد الحرب المسلمين ، أيسمهم ذلك في أهل الحرب ؟ قال: نعم ، قلت: أرأيت الأسارى والتجار لو تركوا صلوات ثم خرجوا إلى دار الإسلام أيكون عليهم قضاؤها ، أو ركاة كان (١) عليهم أداؤها ؟ قال: نعم ، قلت : ولا يحل لهم في دار الحرب إلا ما يحل في دار الإسلام ؟ قال: نعم ، قلت : ولا يحل لهم في دار الحرب إلا ما يحل في دار الإسلام ؟ قال: نعم (٢) .

قلت: فإن كانت الدار لا تغير مما أحل الله لهم وحرم عليهم شيئاً ، فكيف أسقطت عنهم حق الله عز وجل وحق الأدمين الذى أوجه الله عز وجل فيما أتوا في الدار التي لا تغير عندك شيئاً ؟ ثم قلت: ولا يحل لهم حبس حق قِبَلُهُم في دم ولا (٣) غيره ؟ وما كان لا يحل لهم حبس عن قِبَلُهُم في دم ولا (٣) غيره كان كان لا يحل لهم حبسه كان على السلطان (٤) استخراجه منهم عندك في غير هذا الموضع، فقال : فإنى أقيسهم على أهل البغى الذين أبطل ما أصابوا إذا كان الحكم لا يجرى عليهم.

قلت : ولو قستهم بأهل البغى كنت (٥) قد أخطأت القياس ، قال: وأين ؟ قلت: أنت تزعم أن أهل البغى ما لم يتصبوا إماماً ويظهروا حكمهم يقاد منهم فى كل ما أصابوا وتقام عليهم الحدود ، والاسارى والتجار لا إمام لهم ، ولا امتناع، فلو قستهم بأهل البغى كان الذى نقيم عليهم(٢) الحدود من أهل البغى أشبه بهم ؛ لأنه غير ممتنع بنفسه ، وهم غير محتنمين بأنفسهم ، وأهل البغى عندك إذا قتل بعضهم بعضاً بلا شبهة ثم ظهرت عليهم أقدتهم، وأخذت لبعضهم من بعض ما ذهب به (٢) من مال ، فقال: ولكن الدار ممتوعة من أن يجرى عليها الحكم بغيرهم ، فإنما منتهم بأن الدار لا يجرى عليها الحكم .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ كَانَتَ ، ، وَمَا أَثْبَتَاهُ مِنْ ( بِ ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ) : ﴿ لا ؛ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) و لا ؛ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ،ب )

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : «كان للسلطان » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

 <sup>(</sup>٥) د کنت ؟ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .
 (٦) في ( ب ) : د عليه ؟ ، وما أثنتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ٤ عليه ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .
 (٧) في ( ب ) : ٤ لهم ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

فقلت له : فأنت إن قستهم بأهل الحرب والبغى مخطئ ، وإنما كان يبغى أن تبتدئ بالذى رجعت إليه شيء ؟ قلت: نعم ، قال: وما مو ؟ قلت: أرايت الجماعة من أهل القبلة يحاربون فيمتنعون في مدينة أو صحراء ، ويأخذون الأموال ، ويأتون الحدود؟ قال: يقام هذا كله عليهم ، قلت: ولم ، وقد منعوا هم (١) بأنفسهم دارهم ومواضعهم حتى صاروا لا تجرى الأحكام عليهم ؟وإن كنت إنما ذهبت إلى أنه يسقط (٢) الحكم عن المبلدين امتناع المدا فهؤلاء منعوا الدار بأنفسهم من أن يجرى عليها حكم ، وقد أجريت عليهم الحكم ، فلم أجريته على دار قوم (٢) عنوعة من القوم وأسقطته عن آخرين (٤) ؟ وإن كنت قلت: يسقط عن أهل البغى ، فأولئك قوم متأولون مع المنعة منه عليهم يرون أن ما صنعوا مباح لهم ، والأسارى والتجار الذين (٥) أسقطت عنهم الحدود يرون ذلك محرماً عليهم ؟ قال: فإنما قلت هذا في للحارين من أهل القبلة بأن الله حكم عليهم أن يقتلوا ، أو يصلبوا ، أو تقطع أيذيهم وأرجلهم من خلاف .

1/100

وقلت له : أفيحتمل أن يكون الحكم عليهم إن كانوا غير ممتعين؟ قال: نعم ، ويحتمل ، وقلَّ شرء إلا وهو يحتمل ، ولكن /ليس فى الآية دلالة عليه ، والآية على ظاهرها حتى تأتى دلالة على باطن دون ظاهر .

قال الشافعي رحمه الله : قلت له : ومن قال بباطن دون ظاهر بلا دلالة له (٢) في القران والسنة والإجماع مخالف الآية ؟ قال: نعم ، فقلت له : فأنت إذا تخالف آيات من (٧) كتاب الله ، قال: وأين ؟ قلت : قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن قُبلَ مُظْلُومًا فَقَدْ جَمَلًا لوَلَيْهِ مُلْقَالًا فُ } والاراد : ٣٣ ]، وقال الله عز وجل: ﴿ الرَّائِيةُ وَالرَّائِيقُ وَالرَّائِيقُ الْجَلْدُوا كُلُّ وَاحْدَالِي فَاجَلَدُوا كُلُّ الله عز وجل: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّائِقُ فَالْفُلُوا أَيْمِيهُما ﴾ وأحد منها الله عن الاساري والتجار بأن يكونوا في دار

<sup>(</sup>١) د هم ، : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب): ٥ أسقط ، وما أثبتناه من (ص، م).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( على قوم في دار ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ،م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ٩ الأخرين ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص ) : ﴿ الذي ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ،م) .

<sup>(</sup>١) و له » : ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) د من ، : ساقطة من (م)، وأثبتناها من (ص، ب).

عتنمة، ولم تحد دلالة على هذا فى كتاب الله عز وجل ولا فى (١) سنة رسول الله ﷺ ولا إجماع ، فتزيل ذلك عنهم بلا دلالة ، وتخصهم بذلك دون غيرهم.

وقال بعض الناس : لا ينبغى لقاضى أهل البغى أن يحكم فى الدماه والحدود وحقوق الناس ، وإذا ظهر الإمام على البلد الذى فيه قاض لأهل البغى لم يرد من حكمه إلا ما يرد من حكم غيره من قضاة غير أهل البغى ، وإن حكم على غير أهل البغى فلا ينبغى للإمام أن يجيز كتابه خوف استحلاله أموال الناس بما لا يحل له .

ق**ال الشافعي** رحمه الله : وإذا كان غير مامون برأيه على استحلال ما لا يحل له من مال امرئ أو دمه لم يحل قبول كتابه ولا إنفاذ حكمه ، وحكمه أكثر من كتابه ، فكيف يجوز أن ينفذ حكمه وهم الاكثر ويد<sup>(7)</sup> كتابه وهم الاقار؟

وقاق من خالفنا : إذا قتل العادل أباه ورثه ،وإذا قتل الباغى أباه لم يرثه ،وخالفه بعض أصحابه فقال : هما سواء يتوارثان لانهما متأولان، وخالفهما (٣) آخر فقال: لا يتوارثان لانهما قاتلان .

قال الشافعي رحمه الله : والذي هو أشبه بمعنى الحديث أنهما سواء ،ولا يتوارثان ويرنهما غيرهما من ورثتهما ٪

قال الشافعي رحمة الله عليه :قال من خالفنا : يستعين الإمام على أهل البغي بالمسركين إذا كان حكم المسلمين ظاهراً .

قال الشافعي وللهي : فقلت له : إن الله عر وجل أعز بالإسلام أهله فخولهم من خالفهم بخلاف دينه ، فجعلهم صنين : صنفاً مرقوقين بعد الحرية ، وصنفاً ماخوذاً من أموالهم ما فيه لاهل الإسلام المنفعة صغاراً غير مأجورين عليه ، ومنعهم من أن ينالوا (٤) نكاح مسلمة ، وأباح نساء حرائر أهل الكتاب للمسلمين ، ثم وعمت آلا يلبح النسك إذا كان تقرباً إلى الله جل ذكره أحد من أهل الكتاب ، فكيف أجزت أن تجمل المشرك في منزلة ينال بها مسلماً حتى يسفك بها دعه ، وأنت تمنعه من أن تسلطه على شاته التي يتقرب بها إلى ربه؟ قال: حكم الإسلام هو الظاهر ، قلت: والمشرك هو القاتل والمتول قد مضى عنه الحكم وصيرت حتفه بيدى من خالف دين الله عز وجل ، ولعله يقتله بعداوة الإسلام وأهله في الحال التي لا تستحل أنت فيها قتله .

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي ؛ :ساقطة من ( م ، ص ) ،وأثبتناها من ( ب ). (٢) فِي ( م ) : ﴿ وَمِن ؛ ، وِما أَثْبِتناه مِن ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>۱) في (م) . \* ومن \* ، وما استناه من (ص ، ب ) . (٣) في ( ب ) : \* وخالفه ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في (م): ( يتناولوا ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

قال الشافعي(١): وقلت له: أرأيت قاضياً إن استقضى تحت يده قاضياً ، هل يولى ذمياً مأموناً أن يقضى في حزمة بقل وهو يسمع قضاءه ، فإن/ أخطأ الحق رده؟ قال: لا، قلت: ولِمَ وحكم القاضى الظاهر؟ قال: وإنَّ ؛ فإن عظيماً أن ينفذ على مسلم شي، بقول ذمي ، قلت: إنه بأمر مسلم ، قال: وإن كان كذلك فاللعي موضع حاكم .

فقلت له: أقتجد الذمى فى قتال أهل البغى قاتلاً فى الموضع الذى لا يصل الإمام إلى أن يأمره بقتل إن رآه ولا كف ؟ قال: إن هذا كما وصفت، ولكن أصحابنا احتجوا بأن النبى ﷺ استمان بالشركين على المشركين . قلت : ونحن نقول لك (٢٠): استمن بالمشركين على المشركين على المشركين على المشركين على المشركين ؟ لأنه ليس فى المشركين عز محرم أن نذله ، ولا حرمة حرمت لان (٣) نستيقيها كما يكون فى حكم (٤) أهل دين الله عز وجل ، ولو جاز أن يستمان بهم على قتال أهل البغى فى الحرب كان أن يحضوا حكماً فى حزمة بقل أجوز .

وقلت له: ما أبعد ما بين أقاويلك ؟ قال: في أى شيء؟ قلت: أنت<sup>(0)</sup> تزعم أن المسلم والذمى إذا تداعيا ولداً جعلت الولد للمسلم وحجتهما فيه واحدة ؛ لأن الإسلام أولى بالولد قبل أن<sup>(7)</sup> يصف الولد الإسلام . وزعمت أن أحد الأبوين إذا أسلم كان الولد مع أيهما أسلم ؛ تعزيزاً للإسلام، فأنت في هذه المسألة تقول هذا ، وفي المسألة قبلها تسلط المشركين على قبل أهل الإسلام <sup>(7)</sup> .

<sup>(</sup>١) د قال الشافعي ؛ : سقط من (ص، م) ، وأثبتناه من (ب) .

 <sup>(</sup>۲) ( لك » : ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

 <sup>(</sup>۱) د لك ، . منافظه من رض ، م ) ، وابتناها من رب .
 (۳) فر ( ب ) : د إلا أن ، ، وما أثبتناه من ( ص ، م ).

 <sup>(</sup>٤) د حكم ١:ساقطة من (ب، ص)، وأثبتناها من (م).

<sup>(</sup>٥) « أنت ؛ : ساقطة من (م) ، والبتناها من (ص، ب).

<sup>(</sup>٦) د أن ؛ : ساقطة من ( ص)، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (م): (تم الكتاب بحمد الله وعونه).



## بسم الله الرحمن الرحيم (۱) ( 20 ) كتاب السبق والنضال(۱) [ 1 ] باب

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: جماع ما يحل

(١) البسملة من (م) .

(٢) هناك بعض المصطلحات التى استعملت في هذا الكتاب يحسن بنا أن تعرضها ـ كما ذكوها الأوهري في كتابه الزاهر :

النضال في الرمى ، والرَّهان في الحيل ، والسباق يكون في الحيل والرمى ، والسُّبّق : مصدر سبق يسبق سبقًا . والسُّبّق : الشيء الذي يسابق عليه .

حكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: السُّبِّق، والخَطِّر، والنَّدَب، والقَرَّع، والوَجَّبَ كله: الذي يوضع

فى النضال ، والرمان ، فعن سبق اخله . وأما صفة السهام التى ترمى بها فهى 3 الحكاسق ، ، و « الحكارق ، ، وهما ممّا الْمُقَرَّطِس الذى أصاب القرطاس أو الشَّنِّ خَرْقه : أى ثقيه . والحَرْق : النَّقِب .

. وأماً والحابي ممن السهام: فهو الذي يقع على الأرض، ثم يزحف إلى الهدف. وجمع الحابي حواب. وأما الطامع والقاحز من السهام: فهو الذي يشخص عن كبد القوس، ذاهبا في السماء، والحاصل:

الذي أصاب القرطاس .

والحُصَلُة : الإصابة فى الرمى . والرَّشق : الوجه من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين ، يرمى بها رجل واحد والرجلان يتسابقان وأما

> الرَّشْق: فهو الرمى نفسه . وسهم زاهق: إذا رمى فجاوز الهدف من غير إصابة .

والدَّابر : الذي يخرج من الهدف ، وهو المارق أيضاً .

والهدَّف: ما رفع من الأرض. والقرطاس: ما وضع في الهدف ليرمى.

والغُرض: ما نصب في الهواء .

والخازِم: الذي يصيب طرف القرطاس فلا يثقبه ، ولكن يخرق الطرف ويخرمه وهو الحَاسِق . وتنكب القوس : تعليقها في المنكب .

والقَرَن : الجعبة المشقوقة ، وإنما تشق ليصل الريح إلى الريش فلا يفسد .

ويقال للفرس الذي يسبق في الرهان : سابق ، وأقل سبقه أن يسبق بهاديه أي بعنقه . والذي يلمي السابق بسمر مُصكًا ؟ لأنه جاء وراسه عند صُلُّوي السابق .

وصلواه : ما عن يمين ذنب السابق وشماله .

والنَّشَّابِ: السهم الذي يرمى به عن القِسِيِّ الفارسية .

والنَّبَال: التي يرمِّي بها عن القِسِيِّ العربيَّةُ .

أن يأخذه الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه: أحدها: ما وجب على الناس في أموالهم عما ليس لهم دفعه من جناياتهم وجنايات من يعقلون عنه ، وما وجب عليهم بالزكاة والنفور والكفارات وما أشيه ذلك ، وما أوجبوا على أنفسهم عما أخذوا به العوض من البيرع والإجارات والهبات للثواب وما في معناه. وما أعطوا متطوعين من أموالهم التماس واحد من وجهين: أحدهما : طلب ثواب الله ، والآخر: طلب الاستحماد عن(١١) أعطوه إياه، وكلاهما معروف حسن . وتحن ترجو عليه الثواب إن شاه الله.

ثم ما أعطى الناس من أموالهم من غير هذه الوجوه وما في معناها ، واحد من وجهين : أحدهما حق ، والآخر باطل ، فما أعطوا (٢) من الباطل غير جائز لهم ولا لمن أعطوه ، وذلك قول الله عز وجل: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمُوالُكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ [ البترة: ١٨٨] . فالحق من هذا الوجه الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت يدل على الحق في نفسه وعلى الباطل فيما خالفه ، وأصل ذكره في القرآن والسنة والآثار ، قال الله تبارك وتعالى فيما ندب إليه أهل دينه : ﴿ وَأَعلُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُولُو رَمِن رِبَاطٍ الْخَيْلِ﴾ ، فزعم أهل العلم بالتفسير أن القوة هي الرمي ، وقال الله تبارك وتعالى ذكره : ﴿ وَمَا لَالُهُ قَالَ وَتعالى ذكره : ﴿ وَمَا لَالُهُ قَالَ وَتعالى ذكره : ﴿ وَمَا لَالُهُ مَا اسْتَطَعْتُم اللهُ عَبَارك وتعالى ذكره : ﴿ وَمَا لَالُهُ عَلَى مُولِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ لا إلاَية (٢٢ المشرد ٢٠)

[ ٢٠٠٦ ] قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا ابن أبي فُدَيُّك ، عن (٤) ابن أبي ذئب،

وأما الحسبان فهى مرام صغار ، لها نصال دقاق يرمى بها الرجل فى جوف قصبة ، ينزع فى القوس ، ثم
يرمى بعشرين منها فلا تمر بشى، إلا عقرته ، وقوسها فارسية صلبة فإذا نزع فى القصبة خرجت الحسبان كانها
غيّه مطر( دفعة شديدة ) فتفرقت فى الناس . واحدتها حُسبانة .

وأما المبادرة : فان يتناضلا في رشق معلوم بينهما ، ويقولان : أينا أصاب الهدف بعشرة فقد سبق صاحبه وذلك في قُرَّع معلوم بينهما قد استبقا عليه .

<sup>(</sup> الزاهر . ص ٣٦٥ ـ 3٤٤ ، ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ): ﴿ إِلَى من ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>۲) في ( م ) : ( أعطوه ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الآية ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، واثبتناها من ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص) سقط من هنا إلى قوله : ﴿ عَن أَبِي هريرة ﴾ .

<sup>[</sup>۲۰۰۲] رواه الشافعى كذلك فى السنن ( ۲۷۹/۲ \_ ۲۸۰ رقعى ٦٦٠ \_ ۲۲۱ ) بهذا الإسناد والإسناد التالى ، وابن أبى فديك هو محمد بن إسماعيل بن أبى فديك .

 <sup>(</sup> ٦٣/٦٣ ـ ٦٢ ) (٩) كتاب الجهاد ـ (٦٧) باب في السبق ـ عن أحمد بن يونس ، عن ابن أبي
 ذئب به . (رقم ٢٥٧٤ ) .

عن نافع بن(١٠ أبى نافع، عن أبى هريرة : أن رسول اللّه ﷺ قال: ﴿ لَا سَبَّقَ إِلَّا فَى نَصْلُ أو حافر أو خفّ ﴾ .

[ ۲۰۰۷ ] قال الشافعي رحمه الله: وأخبرني ابن أبي فديك ،عن ابن أبي ذلب، عن عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هربرة: أن رسول الله ﷺ قال: ( لا سبق إلا في حافر أو خف ، .

[ ۲۰۰۸ ] قال : واخبرنا ابن أبى فديك، عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب قال:
 مضت السنة في النصل والإبل والخيل والدواب حلال .

(١) في (م) : ( عن ) بنل : ( بن ) ، وما أثبتناه من ( ب ) ، والبيهقي في الكبرى ١٦/١٠ .

♦ ت : ( ٤ / ٥ · ٢) (٤٢ ) كتاب الجهاد \_ (٣٣ ) باب في الرهان والسيق \_ من طريق وكيم عن ابن
 أبي ذلب به . ( رقم - ١٧٢ ) . وقال : هذا حديث حدن .
 ♦ س : ( ٢ / ٢٢٦ - ٢٣٧ ) (٢٨) في الخبل \_ (٤١) باب في السبق \_ من طريق خالد بن الحارث ،
 عن ابن أبي ذلك به ، ومن طبيق سقيان المورى عن ابن أبي ذلك به . ( وانظر الجديدات يتحقيقنا

٣٩/ ٢١) . • جه : ( ٢/ ٣٦٠ ) (٢٤) كتاب الجهاد\_ (٤٤ ) باب السبق والرهان \_ من طريق عبّدةً بن سليمان ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى الحكم مولى بنى لبث ، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ.1لا

س محمد بن عمرو ، عن ابني احجم موني بهي بيت ، عن ابني هريوه عان. عان رسون الله ﷺ............................... سبل إلا في خف او حافر ؛ ( ١/ ١٤٤ ) ( ٢١ ) كتاب السير .. (٩) باب السبق .. من طريق المعتمر بن

سليمان، عن ابن أبي نثب به . ( رقم ٢٦٩ ) .

وانظر مزيداً من تخريجه في إرواه الغليل ( ٥/ ٣٣٣ ـ ٣٣٥ ) وقال عنه : صحيح . والسيق : بفتح الباء هو ما يجعل للسابق على سبق من جُمُّل أو نوال .

ومعتى الحديث: أن الجدل والعطاء لا يستحق إلا فى سباق الحيل والإبل وما فى معناهما وفى النصل وهو الرمى، وذلك لان هذه الأمور عنة فى قال العدو ، ( خطابى ــ هـ د ٣/ ٦٣ ) .

[ ۲۰۰۷ ] انظر تخريج الحديث السابق .

وقال البيهقى فى المعرفة ( ٧/ ٣٠٠) : ورواه عبد الرحمن بن شبية عن ابن أبى فديك بإسناده هذا ،وقال: « إلا فى نصل أو حافر أو خف » .

وبين في السنن الكبرى ( ۱۰ / ۱۷ ) ان البخارى روى ذلك في التاريخ . وذكر له متابعاً من طريق عباد بن عباد المهلمي ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي الحكم مولي اللبتين عن أبي هريرة قال: قال رسول ال藤 : ﴿ لا سبق إلا في خف أو حافر ، وقال محمد بن عمرو : يقولون: •أو نصار ، »

. ثم قال البيهقى : تابعه يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو ، ويذكر عن أبى عبد الله مولى. الجُندُعيِّن عن أبى هويرة نحوه .

[ ٢٠٠٨ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي من طريقه في المعرفة ( ٣٠٢/٧ ) .

[ ٢٠٠٩ ] قال: وأخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن رسول الله سابق بين الحيل التي قد أضمرت .

قال الشافعي رحمه الله : وقول النبي ﷺ : ﴿ لاسَبِّقَ إلا في خف أو حافر أو نصلٍ ﴾ يجمع معنين :

أحدهما:أن كل نصل رمى به من سهم،أو نُشَابَة ،أو ما ينكا العدو نكايتهما(١)،وكل حافر من خيل، وحمير(١)، ويغال ،وكل خف من إَبل بُخت ، أو عِراب داخل في هذا المعنى الذي(١) يحل فيه السبق .

والمعنى الثانى: أنه يحرم أن يكون السبق إلا في هذا ، وهذا داخل في معنى ما ندب الله عز وجل إليه وجمد عليه أهل دينه من الإعداد لعدوه القوة ورباط الحيل . والآية الاخرى: ﴿ فَمَا أُرْجَعْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَلِمٍ وَلا رِكَابٍ ﴾[ الحشر: ٢] ؛ لأن هذه الركاب لما كان السبق عليها يرغب ٤٤ أهلها في اتخاذها لأمالهم (٥) إدراك السبق فيها والغنيمة عليها، كانت من العطايا الجائزة بما وصفتها (٦) فالاستباق فيها حلال، وفيما سواها محرم . فلو

- (١) د نكايتهما ، : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .
  - (٢) في ( م ) : ﴿ حمر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
  - (٣) د الذي » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ،م ) .
    - (٤) في (م): (مف، ، وما أثبتناه من (ص، ب).
       (٥) في (م): (لا ينالهم، ، وما أثبتناه من (ص، ، ب).
    - (٦) في (م): ﴿ وصفها ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .
- [۲۰۰۹] هذا مختصر ، وقد وراه الشافعى فى السنن ( ۲ / ۸۰۰ وقم ۲۹۲ ) مكاناً: قال: حدثنا مالك بن انس، عن ناف، عن حد جد الله بن عمر أن رسول الله 響 سابق بين الحيل التى قد أضعرت عن الحقياء، وكان أمدها تبت الوراع ، وسابق بين الحيل التى لم تضعر من النتية إلى مسجد بنى رويق وأن ابن عمر فيمين صابق بها.
- وهو هكذا في الموطأ [٢/ ٤٦٧ ــ ٤٦٨ــ (٢١) كتاب الجهاد ــ (١٩) باب ما جاء في الحيل والمسابقة بينها رقم ٤٤].
- كما رواه في السنز اليضا من طريق سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع عن ابن عمر قال: سبّق رسول الله ﷺ بين الحَيَّل ، فارسل ما أضم منها من الحقياء إلى ثبية الوطع ، وما لم يُضمر من يتة الوطع إلى مسجد بني زوين. ( ٢/٧٩/جم ١٩٥ ) . وهو منفق علم .
- ﴿ ١ / ١٥٢ ) (٨) كتاب الصلاة \_ (٤١) باب : هل يقال : مسجد بنى قلان \_ عن عبد الله
   إن يوسف ، عن مالك به . رقم (٤٤٠) .
  - وأطرافه في البخاري (٢٨٦٨ \_ ٢٨٧٠ ، ٧٣٣١ ) .
- من (٣ / ١٤٩١ ١٤٩٧) (٣٣) كتاب الإمارة \_ (٢٥) باب المسابقة بين الحيل وتضميرها . من طرق كثيرة منها: طريق مالك ، وطريق سفيان . (رقم ٩٥/ ١٨٧٠) .
   ومن الحقياه: قال سفيان بن عينة : بين ثنية الوناع والحفياء خمسة أميال أو سنة .

1/407

أن رجلاً سبق رجلاً على أن يتسابقا على أقدامهما (١) ، أو سابقه(٢) على أن يعدو إلى رأس جبل، أو على أن يعدو فيسبق طائرا ،أو على أن يصب ما في يديه ، أو على أن يمسك في يده شيئاً فيقول له: اركن فيركن فيصيبه ،أو على أن يقوم على قدميه<sup>(٣)</sup> ساعة او أكثر منها، أو على أن يصرع (٤) رجلا أو على أن (٥) يداح (١) رجلاً بالحجارة فيغلبه، كان هذا كله غير جائز ؛ من قبل أنه خارج من (٧) معاني الحق الذي حمد اللهُ عليه وخصته السنة مما <sup>(٨)</sup> يحل فيه السبق َ، وداخل في معنى ما حظرته السنة ؛ إذ نفت السنة أن يكون السبق إلا في خف ، أو نصل ،أو حافر ،وداخل في معنى أكل المال بالباطل ؛ لأنه ليس مما أخذ المعطى /عليه عوضاً ، ولا لزمه بأصل حق ولا أعطاه طلباً لثواب الله عز وجار، ولا لمحمدة صاحبه ،بل صاحبه يأخذه غير حامد له ، وهو غير مستحق له ، فعلم هذا عطايا الناس وقياسها .

قال الشافعي رحمه الله: والأساق ثلاثة:

سَبِقٌ يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعاً به ، وذلك مثا, أن يُسبِّق (٩) بين الخيل من غاية إلى غاية، فيجعل للسابق شيئًا معلومًا ،وإن شاء (١٠)جعل للمُصلِّي(١١) والثالث والرابع والذي(١٢) يليه بقدر ما رأى ، فما جعل لهم كان لهم وعلى ما (١٣) جعل لهم ، وكان مأجوراً عليه إن نوى (١٤) فيه وحلالاً لمن أخذه . وهذا وجه ليست فيه علة .

والثاني : يجمع وجهين ،وذلك أن يكون الرجلان يريدان يستبقان بفرسيهما ،ولا

- (١) في ( م ) : ﴿ أَرْجُلُهُمَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
  - (٢) في (م، ص) : (وسبقه ، وما أثبتناه من ( س) .
  - (٣) في ( م ): فقلم ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
- (٤) في (ب): ( يصارع ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) . (٥) ( أن ٤ :ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .
- (٦) يُدَاحى: تسابقا بالمدْحَاة، وهي خشبة يُدْحَى بها ، فتمر على الارض ، لا تأتي على شيء إلا اجتحفته .
  - (القاموس). (٧) في (م): (عن )، وما أثبتناه من (ص، ب).

  - (A) في (ب): ( عا ٤ ، وما أثبتناه من (ص، م).
  - (٩) في (م) : ( يسابق ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
  - (١٠) د شاه ٤ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب) . (١١) المُصَلَّى: أي الذي يلي الأول السابق . ( القاموس ) .
    - (١٢) في ( م ، ص ) : ﴿ وَمَن ﴾ ، وَمَا أَتُبْتَنَاهُ مَنْ ( بٍ ) .
    - (١٣) ٥ ما ٤ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من( ص ، ب ) .
  - (١٤) في (ب) : ﴿ أَنْ يَؤْدَى ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، م) .

وثنية الوداع : هي عند المدينة ، سميت بذلك لأن الخارج من المدينة بمشى معه المودعون إليها ، والمعنى: أن السَّباق كان من الحفياء ، ومنتها، ثنيَّة الوداع .

يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه ، ويريدان أن يخرجا سبقين من عندهما، وهذا لا يجرز حتى يدخلا بينهما مُحللاً والمُحلل فارس(١) أو أكثر من فارس(٢) ، ولا يجوز المحلل جحى يكون كفؤاً للفارسين (٣) لا يأمنان أن يسبقهما ، فإذا كان بينهما محلل أو أكثر فلا بأس أن يجرح كل واحد منهما ما تراضيا عليه مائة مائة(٤) ، أو أكثر ، ، أو أقل ، ويتراضمانها(٩) على يدى من يثقان به، أو يضمنانها(٣) ويجرى بينهما المحلل ، فإن سبقهما للمحلل كان ما أخرجا جميماً له ، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله وتخذ مال صاحبه وأداً المستوين لم يأخذ واحد منهما من صاحبه شبئاً ، وأقل السبق وأن يفوت أحدهما صاحبه بألهادى أو بعضه ، أو بالكثد (١٧) و بعضه .

قال الربيع: الهادى: عنق الفرس ، والكَتَّد: كتف الفرس ، والمُصلِّى: هو الثانى، والمُصلِّل : هو الثانى، والمحلُّل : هو الثانى، والمحلُّل : هو (۱۸) الذى يرمى معى ومعك ، ويكون / كفوا للفارسين ، فإن سبقنا المحلل اخذ منا جميعاً ، وإن سبقنا هم ناخذ منه (۱۹) شبقاً لائه محلل ، وإن سبق أحدنا صاحبه وسبقه المحلل أخذ المحلل منه السبق ولم يأخذ منى أنا (۱۱) لانى قد أخذت سبقى .

قال الشافعى رحمه الله : وإذا كان هذا فى الاثنين هكذا فسواء، لو كانوا مائة أخرج كل واحد منهم مثل ما يخرج صاحبه ،وأدخلوا بينهم محللاً إن سَبَّق كان له جميع ذلك، وإن سُبِق لم يكن عليه شىء، وإنما قلنا هذا لان أصل السنة فى السبق أن يكون بين<sup>(١١)</sup> الحيل وما يجرى ، فإن سبق غنم ، وإن سبق لم يغرم <sup>(١٢)</sup>. وهكذا هذا فى الرمى.

والثالث: أن يُسبَق أحد الفارسين صاحبه فيكون السبق منه دون صاحبه، وإن سبقه صاحبه كان له السبق ، وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئاً وأحرر هو ماله ، وسواء لو أدخل معه عشرة هكذا ، ولا يجور أن يجرى الرجل مع الرجل يخرج كل واحد منهما سبقاً ويدخلان بينهما محللاً إلا والغاية التي يجريان منها ، والغاية التي ينتهيان إليها واحدة، ولا يجور أن ينفصل أحدهما عن الآخر بخطوة واحدة .

<sup>(</sup> ۱ــ ۲) في ( ص ، م ) : ﴿ فرس ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ).

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ﴿ للفرسين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٤) (مائة ): ساقطة من (م)، واثبتناها من (ص، ب).
 (٥) في (م): (ويتوضعاها)، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>۵) وی (م) . د ویتو صفاها ۲۰ و دا ابتداه من (ص) ب

 <sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( يضمناها ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
 (٧) في ( م ، ص ) : ( الكند ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) د هو ؟ : ساقطة من ( م ، ص )، وأثبتناها من ( ب ).

<sup>(</sup>٩) في (م): د يأخذ منا ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ب).

<sup>(</sup>١٠) د أنا » : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص، م) .

<sup>(</sup>١١) في (ص، م): قمن ، ، وما اثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>۱۲ ) في ( م ) : ﴿ لم يغنم ٤، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

## [ ٢ ] ما ذكر في النضال

قال الشافعي. رُطُّنْكِي : والنضال فيما بين الاثنين يسبق أحدهما الآخر ، والثالث بينهما المحلل كهو(١) في الخيل لا يختلفان في الأصل ، فيجوز في كل واحد منهما ما جاز في الآخر ، ويُردُّ فيهما ما يرد في الآخر ثم يتفرعان ، فإذا اختلفت عللهما اختلفا ، وإذا سبق أحد الرجلين الآخر على أن يجعلا <sup>(٢)</sup> بينهما قَرَّعاً معروفاً <sup>(٣)</sup> خَوَاسق أو حَوَابي<sup>(٤)</sup>. فهو جائز إذا سميا الغرض الذي يرميانه ،وجائز أن يتشارطا ذلك محاطة أو مبادرة ، فإذا تشارطاه محاطة فكلما أصاب(٥) أحدهما بعدد وأصاب الآخر بمثله سقط كل واحد من العددين واستأنفا عدداً ، كأنهما أصابا بعشرة أسهم عشرة أسهم(٦) سقطت العشرة بالعشرة ولا شيء لواحد منهما على صاحبه ،ولا يعتد كل واحد منهما على صاحبه إلا بالفضل من إصابته على إصابة <sup>(٧)</sup> صاحبه، وهذا من حين يبتدئان السبق إلى أن يفرغا منه .

وسواء كان لأحدهما فضل عشرين سهماً ثم أصاب معه صاحبه بسهم حطه منها(٨) سهما ، ثم كلما أصاب حط حتى (٩) يخلص له فضل العدد الذي شرط فينضله ، وإن وقف والقَرَع بينهما (١٠) من عشرين(١١) خاسقا(١٢) وله فضل تسعة عشر/ فأصاب بسهم

(١) في (م) : ﴿ فهو ٤ ، وما أثبتناه من (ص ،ب ) .

(٢) في (م، ص): ٤ جعلا ٤، وما أثبتناه من ( ب).

(٣) د معروفاً ٤: ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص، ب). والقرَع : السَّبق والنَّدَب ، أي الخطر يُستَبق عليه ( القاموس ) .

(٤) في ( م ، ص ) : ﴿ خواص أو حواب ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

وحوامي جمع حاب ، وهو أن يرمي على أن يسقط الأقرب للغرض الأبعد منه ، ويقال : حبا السهم يحبو: إذا زلج على الأرض ثم أصاب الهدف ، وإن أصاب الرقعة فهو خاسق وحازق ، فإن جاوز الهدف

> ووقع خلفه فهو زاهق . (٥) في (م) : ( فكلما ما أصاب ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٦) ﴿ أسهم ٤ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص،م) .

(٧) د إصابة ؛ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب ) . (A) في ( ب ) : ١ حط منها ٢، وفي (م ) : ١ حطه سهماً ٢ ، وما أثبتناه من ( ص ).

(٩) في ( ب) : ﴿ حطه حتى ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ،م ) .

(١٠) في (م) : ٤ منهما ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

(١١) قمن عشرين ٤ : سقط من (م) ، وأثبتناه من (ص ، ب ) .

(١٢) في ( ص ، م ) : ٤ خاسعا ٤ ، وما أثبتناه من (ك ) .

وقفنا المفلوج(۱) ، وأمرنا الآخر بالرمى حتى ينفدا (۲۲) ما فى أيديهما فى رشعها(۲۲ ، فإن حطه المفلوج عليه بطل فلجه ، وإن أتقد ما فى يديه وللآخر فى ذلك الرشق عشرون لم يكلف أن يرمى معه وكان قد فلج عليه .

وإن تشارطا أن القرع بينهما حواب كان الحابي(٤) قرعه، والخاسق قرعتين ، ويتفايسان إذا أخطأ في الوجه مماً، فإن كان أحدهما أقرب من صاحبه بسهم(٥) فاكثر عُدد ذلك عليه، وإن كان أقرب منه بسهم(٦), ثم الأخر أقرب بأسهم بطلت أسهمه بالسهم الذي هو أقرب به ، لا يعد القرب لواحد ولا أكثر وتَمَّ واحد أقرب منه .

وكذلك لو كان أحدهما أقرب بسهم حسبناه ( الأخر ) و والآخر أقرب بخمسة أسهم بعد ذلك السهم لم نحسبها له إنما تحسب له ، الاقرب ، فأيهما كان أقرب بواحد حسبناه ( الأفر ) له وإن كان أقرب باكثر . وإن كان أقرب بواحد ثم الأخر بعده أقرب بواحد ، ثم الأول الذي هو أقربهما أقرب بخمسة أسهم لم يحسب له من الخمسة ؛ من قبل أن المناضلة بينهما ( الله أول من القرب ، إنما يحسب القرب بأسهم فأصاب صاحبه بطل القرب؛ لان المسيب أولى من القريب ، إنما يحسب القريب لقربه من المصيب ، ولكن إن أصاب أحدهما وأخلى الآخر حسب للمصيب صوابه ، ثم نظر في حوايهما فإن كان الذي لم يصب أقرب بطل قربه بمصيب مناضله ، فإن كان المصيب أقرب حسب له من نبله ما كان أقرب مع مصيبه ؛ لأنا إذا حسبنا له ( الكرب ) ما قرب من نبله مع غير مصيبه كانت محسوبة مع مصيبه .

وقد رأيت من أهل الزمى من يزعم أنهم إنما يتقايسون فى القرب إلى موضع العظم، وموضع العظم وسط الشّنُّ (١١) بالارض،ولست أرى هذا يستقيم فى القياس(١٢) ، فالقياس أن يتقاربوا إلى الشن من قبل أن الشن موضع الصواب.

<sup>(</sup>١) المقلوج: أي المغلوب، والسهم الفائج: القامر الغالب، أو الذي سبق في النضال.

 <sup>(</sup>۲) في (ب): (ينفد)، وما أثنتاه من (ص، م).

 <sup>(</sup> س ، م ) : ( وسقها ، ، وما أثبتناه من ( ب ) .
 والرَّشْق : الوجه من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( الحاب ٤، وفي ( م ) : ( إيجاب ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>۵) هی ( ص) . ۱ - احاب - ، و می ر م ) . ۱ و پیجاب - ، و می ابساه مر
 (۵ ـ ۲) ما بین الرقمین سقط من ( م ) ، و اثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) في (م) : « حسباه ؟ ، وما البتناه من (ص ، ب) .

 <sup>(</sup>٩) في ( ب ): ٩ أن لمناضله سهما ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .
 (١٠) ٩ له ٤ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>١١) الشُّن : القربة الخَلق الصغيرة ، وقيل: وعاه من أدم أخلق .

<sup>(</sup>١٢) و في القياس ؛ : سقط من ( ص ،م)، واثبتناه من ( ب ) .

وقد رأيت منهم من يقايس بين النبل في الوجه والعواضد يميناً وشمالاً ما لم يجاوز الهدف، فإذا جاوز الهدف أو الشن ،أو كان (١) منصوباً .ألغوها فلم يقايسوا بها ما كان عاضداً ،أو كان في الوجه. ولا يجوز هذا في القياس ، فالقياس أن يقاس به خارجاً أو ساقطا ، أو عاضداً ، أو كان في الوجه (٢) ، وهذا في المبادرة مثله في المحاطة لا يختلفان، والمبادرة أن يسميا قرعاً ،ثم يحسب لكل واحد منهما صوابه إن تشارطوا الحوابي مع الصواب ،ثم أيهما سبق إلى ذلك العدد كان له النشل .

قال الربيع: الحابي (٢) الذي يصيب الهدف ولا يصيب الشن.

فإذا تقايسا بالحوابي<sup>(4)</sup> فاسترى حابياهما تباطلا في ذلك الوجه فلم يتعادا ؛ لأنا إنما نعاد من كل واحد منهما ما كان أقرب به ، وليس واحد منهما بأقرب من صاحبه .

وإذا سبق الرجل الرجل على أن يرمى معه أو سبق رجل بين رجلين ، فقد رأيت من الرماة من يقول : صاحب السبق أولى أن يبدأ ، والمسبق يبدئ أيهما شاء ، ولا يجوز في القياس (<sup>6)</sup> أن يتشارطا أيهما يبذأ ، فإن لم يفعلا اقترعا ، والقياس (<sup>7)</sup> ألا يرميا إلا عن شرط، وإذا بدأ أحدهما من وجه بدأ الآخر من الوجه الذي يليه ، ويرمى البادئ بسهم شرط، وإذا بدأ أحدهما من وجه بدأ الآخر من الوجه الذي يليه ، ويرمى البادئ بسهم ثم الآخر سهم حتى يتفذا نبلهما .

وإذا عرق أحدهما فخرج السهم من يده فلم يبلغ الغرض كان له أن يعود فيرمى به من قبل العارض فيه ، وكذلك لو زهق من قبل العارض فيه ، أعاده فرمى به، كذلك لو انقطع وتره فلم يبلغ أو انكسرت قوسه فلم يبلغ ،كان له أن يعيده. وكذلك لو أرسله فعرضت (٧) دونه دابة أو إنسان فأصابهما، كان له أن يعيده فى هذه الحالات كلها .

وكذلك لو اضطربت به يداه ، أو عرض له في يديه ما لا يخضى معه السهم كان له أن يعود ، فأما إن أجاز (<sup>(A)</sup> وأخطأ القصد فرمى فأصاب (<sup>(A)</sup> الناس ، أو أجاز من ورائهم

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ﴿ إِنْ كَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>۲) أو كان في الوجه ٤ : سقط من (م) ، واثبتناه من (ص ، ب) .
 (٣) في (م ، ص ) : (الحواب ٤ ، وما أثبتناه من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في (م، ص): « يالحواب ، وما أثبتاه من ( ب ) .

<sup>(2)</sup> هي ( م ، ص ) : • بالحواب ؟ ، وما انبتناه من ( ب ) . (٥- ٦) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ص ، ب ) .

رات ؟ ما بين الرطعين منطق على رام ؟ ، وابتماه على راض ، ب (٧) في (ب): ( فعرض ؟ ، وما اثبتناه من (صر ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ): ﴿ جاز ؟ ، وما البنتاه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٨) هى ( ب ): قاجاز ؟ ، وما انبتناه من ( ص ،م ) . (٩) قاصاب ؟ : ساقطة من ( م ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ).

فهذا سوء رمى منه /ليس بعارض غلب عليه ، وليس له أن يعيده . وإذا كان رميهما مبادرة فبدأ أحدهما فبلغ تسعة عشر من عشرين ، رمي صاحبه بالسهم الذي يراسله به ثم رمى البادئ ، فإن أصاب بسهمه ذلك فلج عليه ولم يرم الآخر بالسهم؛ لأن أصل السبق مبادرة، والمبادرة (١) أن يفوت أحدهما الآخر وليست كالمحاطة . وإذا تشارطوا (٢) الخواسق فلا يحسب لرجل خاسق حتى (٣) يخرق الجلد ويكون متعلقاً مثله ، وإن تشارطا المصيب/ فلو أصاب الشن ولم يخرقه حسب له؛ لأنه مصيب ، وإذا تشارطا الخواسق والشن ملصق بهدف فأصاب ، ثم رجع ولم يثبت ، فزعم الرامي أنه خسق ثم رجع لغلظ لقيه من حصاة أو غيرها ،وزعم المصاب عليه أنه لم يخسق وأنه إنما قرع ثم رجع ، فالقول قوله مع يمينه إلا أن تُقوم بينهما بينة فيؤخذ بها .

وكذلك إن كان الشرز بالياً فيه خروق فأصاب موضع الخروق (٤) ، فغاب في الهدف فهو مصيب ، وإن لم يغب في الهدف ، ولم يستمسك بشيء من الشن ، ثم اختلفا فيه فَالقُولُ قُولُ المُصابِ عليه مع يمينه ، فإن أصاب طرفا من الشن فخرمه (٥) ففيها قولان :

أحدهما : أنه لا يحسب له خاسقا إذا كان شرطهما الخواسق إلا أن يكون بقي عليه من الشن طغية ، أو خيط ، أو جلد ، أو شيء من الشن يحيط بالسهم فيكون يسمى بذلك خاسقا ؛ لأن الخاسق ما كان ثابتاً في الشين وقليل ثبوته وكثيره سواء ، ولا يعرف الناس إذا وجهوا بأن يقال: هذا خاسق ، إلا أن الخاسق ما أحاط به المخسوق فيه ، ويقال للآخر : خارم لا خاسق .

والقول الآخر : أن يكون الخاسق قد يقع بالاسم على ما أوهى الصحيح فخرقه ، فإذا خرق منه شيئاً \_ قل أو كثر ببعض الفصل \_ فهو خاسق ؛ لأن الخسق الثقب(٦) ، وهذا قد ثقب(٧) وإن خرم ، وإن كان السهم ثابتاً في الهدف وعليه جلدة من الشن ، أو طَغية (٨) ليست بمحيطة ، فقال الرامي : خرق هذه الجلدة (٩) فانخرمت ، أو هذه الطغية (١٠)

<sup>(</sup>١) ﴿ وَالْمِبَادِرة ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « تشارطا » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) د حتى ؛ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (م، ص) : ﴿ الحرق ؛ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ فَخَرَقُه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( النقب ١ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ( نقب ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (A) الطّغية من كل شيء: نُبذة منه.

<sup>(</sup>٩) في ( م ، ص ) : ١.هذا الجلد ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في (م) : « المنطقة » ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

فاتخرمت، وقال المخسوق عليه : إنما وقع في الهدف متغلغلاً تحت هذه الجلدة أو الطغية اللين هما طائرتان(١٠) عما سواهما من الشن فالقول قوله مع يمينه ،ولا يحسب هذا خاسقاً بحال في واحد من القولين .

ولو كان فى الشن خرق قائبت (٢) السهم فى الحرق ، ثم ثبت (٣) فى الهدف كان خاسقاً؛ لأنه إذا ثبت فى الهدف فالشن أضعف منه ، ولو كان الشن منصوباً فرمى(٤) فأصاب ، ثم مرق السهم فلم يثبت ،كان عندى خاسقاً ،ومن الرماة من لا يعده إذا لم يثبت ،ولو اختلفا فيه فقال الرامى :أصاب ومار فخرج ، وقال المرمى عليه :لم يصب، أو أصاب حرف (٥) الشن بالقدم ثم مضى ، كان القول قوله مع يمينه، ولو أصاب الارض ثم أو الحدف فخرق الشن ، فقد اختلفت الرماة فمنهم من أثبته خاسقاً ،وقال : بالرمية أصاب ، وإن عرض له دونها شيء فقد مضى بالمزعة (٢) التي أرسل بها ، ومنهم من زعم أن هذا لا يحسب له ؛ لانه استحدث (٢) بضربته الأرض شيئاً أحماه فهو غير رمى(٨) الرام، ولو أصاب وهو مزدلف فلم يخسق وشرطهم أن (١٩) الحواسق لم يحسب فى واحد من القولين خاسقاً ، ولو كان شرطهما المصيب حسب فى قول من يحسب المروكات وسقط من يستطة .

قال الربيع: المزدلف الذي يصيب الأرض ثم يرتفع من الأرض فيصيب الشن.

ولو كان شرطهم المصيب فأصاب السهم حين تفلت غير مزدلف الشن بقدحه دون نصله لم يحسب ؛ لأن الصواب إنما هو بالنصل دون القدح . ولو أرسله مفارقاً للشن فهبت ربح فصرفته ، فأصاب حسب له (۱۰) مصيباً . وكذلك(۱۱) لو صرفته عن الشن وقد أرسله مصيباً، وكذلك(۱۲) لو أسرعت به وهو يراه (۱۳) قاصراً فأصاب حسب مصيباً، ولو

 <sup>(</sup>١) في ( م ) : ٩ ظاهرتان ٢ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .
 (٢) في ( م ) : ٩ خروق أثبت ٢ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) فى ( ص ، م ) : ( أثبت ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) . (٤) فى ( م ) : ( لومى ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( خوق ٤ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( م ) : ٩ لنزعه ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .
 (٧) في ( م ) : ٩ استحب ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>۷) في ( م ) : • الستحب ، وما انبتناه من ( ص ، ب ) . (٨) في ( م ) : • الرمى ، ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ أَنْ ٤ أَ : ساقطة من ( ب ) ، واثبتناها من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>۱۳) فی (م ،ص ) : د یری ، ،وما اثبتناه من ( ب ) .

۱۱) في رم عاص ٢ . م يرى ٢ ، وما البناه من رب ) .

أسرعت به وهو يراه(١) مصيباً فأخطأ كان مخطئاً، ولا حكم للربح ؛ يبطل شيئا ولا يحقه ليست كالأرض ولا كالدابة يصيبها ثم يزدلف عنها فيصيب ، ولو كان دون الشن/شيء ما كان دابة ، أو ثوباً ، أو شيئاً غيره فأصابه ، فهتكه ثم مر بحموته حتى يصيب الشن ، حسب في هذه الحالة (٢) ؛ لأن إصابته وهتكه لم يحدث له قوة غير النزع ، إنما أحدث فيه ضعفاً . ولو رمي والشن منصوب فطرحت الريح(٣) الشن ، أو أزاله إنسان قبل(٤) يقع سهمه، كان له أن يعود فيرمى بذلك السهم؛ لأن الرمية زالت . وكذلك لو زال الشن عن موضعه بريح، أو أزاله إنسان بعدما أرسل السهم ؛ فأصاب الشن حيث زال لم يحسب له،ولكنه لو أزيل فتراضيا أن يرمياه حيث أزيل حسب لكل واحد منهما صوابه، ولو أصاب الشن ثم سقط فانكسر سهمه ، أو خرج بعد ثبوته ، حسب له خاسقاً ؟ لأنه قد ثبت، وهذا كنزع الإنسان إياه بعدما يصيب.

ولو تشارطا أن الصواب إنما هو في الشن خاصة فكان للشن وتر يعلق به ،أو جريد يقوم عليه ، فأثبت السهم في الوتر أو في الجريد ، لم يحسب ذلك له ؛ لأن هذا ، وإن كان مما يصلح به الشن ، فهو غير الشن .

ولو لم يتشارطا فأثبت في الجريد أو في الوتر كان فيهما(٥) قولان :

أحدهما :أن اسم الشن والصواب لا يقع على المعلاق ؛ لأنه يزايل الشن فلا يضر به، وإنما يتخذ ليربط به كما يتخذ الجدار ليسند(٦) إليه ، وقد يزايله فتكون مزايلته غير إخراب له ، ويحسب ما ثبت في الجريد إذا كان الجريد مخيطاً عليه ؛ لأن إخراج الجريد لا يكون إلا بضرر على الشن ، ويحسب ما ثبت في عرى الشن المخروزة عليه ، والعلاقة مخالفة لهذا .

والقول الثاني : أن يحسب أيضاً ما يثبت في العلاقة من الخواسق ؛ لأنها تزول رزواله في حالها تلك .

قال: ولا بأس أن يناضل أهل النشاب أهل العربية وأهل الحسبان ؛ لأن(٧) كلها نبل ،

<sup>(</sup>١) في (م، ص) : ﴿ يرى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) . (٢) في (م) : ﴿ الحال ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (م): ( ريح ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب) .

<sup>(</sup>٤) في (م، ص): « هل »، وما أثبتناه من (ب). (٥) في (م): ﴿ فيها ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ب).

 <sup>(</sup>٦) في (م): ( ليسد ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٧) في (م): ﴿ لأنها ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

وكذلك القسى الدوانية والهندية، وكل قوس يرمى عنها بسهم ذي نصل ، ولا يجور أن يتفسل (١) رجلان على أن في يد أحدهما من النبل أكثر مما في يد الآخر ولا على أنه إذا خسق أحدهما حسب خاسقه خاسقين وخاسق الآخر خاسقاً ، ولا على أن لاحدهما خاسقاً ثابتاً لم يرم به يحسب مع خواسقه، ولا على أنه يطرح من خواسق أحدهما خاسق، ولا على أن أحدهما يرمى من غرض (٢) والآخر من أقرب منه، ولا يجور أن يومل إلا من غرض (٢) واحد واد ان يشيقاً (٤) إلى عدد قرع، لا يجور أن يقول أحدهما:أسابقك على أن أتني بواحد وعشرين خاسقاً (٥) أكاكون ناضلاً إن لم تأت بعشرين، ولا تكون ناضلاً إن جنت بعشرين قبل أن أتى بواحد وعشرين حتى يكونا ستوين معا، ولا بجور أن يشترط أحدهما على الآخر أن لا يرمى إلا بنبل باعيانها إل تغيرت لم يبدلها ، ولا إن أنقذ سهما أن لا يبدله، ولا على أن يرمى يقوس بعينها لا يبدلها، ولكن يكون ذلك إلى الرامى يبدل ما شاء من نبله وقوسه ما كان عدد النبل والغرض والقرع واحداً .

وإن انتضلا فانكسرت :بل أحدهما أو قوسه أبدل نبلاً وقوساً ،وإن انقطع وتره أبدل وتراً مكان وتره.ومن الرماة من زعم أن المسبق<sup>(٧)</sup> إذا سعى قرعاً يستبقان إليه أو يتحاطانه(٧)،فكانا على السواء، أو بينهما زيادة سهم كان للمسبق أن يزيده في عدد(٨) القرع ما شاه.ومنهم من زعم أنه ليس له أن يزيد /في عدد القرع ما لم يكونا سواء، ومنهم من زعم أنهما إذا وميا على عدد قرع لم يكن للمسبق أن يزيد فيه بغير رضا المسبق.

ولا خير فى أن يجعل خاسق فى سواد (٩) بخاسقين فى البياض إلا أن يتشارطا أن الحواسق لا تكون إلا فى السواد ، فيكون بياض الشن كالهدف لا يحسب خاسقا وإنما يحسب حاياً.

ولا خير فى أن يسميا قرعاً معلوما فلا يبلغانه ، ويقول أحدهما للآخر: إن أصبت بهذا السهم الذى فى يدك فقد نضلت، إلا أن يتناقضا السبق الأول ثم يجعل له جُملًا معروفاً على أن يصبب بسهم، ولا بأس على الابتداء أن يقف عليه فيقول: إن أصبت

> (۱) في (ب): • يتنافسل ٤ ، وما لتبناه من ( ص ، م ) . (٢-٢) ما يين الرقبين شغط من (م) ، ولبنناه ( ص ، ب ) . (٤) في (م) : • يسبنا ٩ ، وما البنناه من ( ص ، ب ) . (ه) في (م) : • باشد ويضرين نخسقا ٩ ، وما لبنناه من ( ص ، ب ) . (٢) في (م) : • فلسيق ٩ ، وما البنناه من ( ص ، ب ) . (٢) في (م) : • تخافصا به ٩ ، وما البناه من ( ص ، ب ) . (٨) و صده ؛ ساطة من (م ) ، والبنناه من ( ص ، ب ) .

1/ ۲۵۸ ص

بسهم فلك كذا ، وإن أصبت بأسهم فلك كذا وكذا ، فإن أصاب بها فذلك له ، وإن لم يصب بها فلا شىء له ؛ لأن هذا سبق/ على غير نضال . ولكن لو قال له : ارم عشرة أرشاق فناضل الخطأ بالصواب ، فإن كان صوابك أكثر فلك سبق كذا لم يكن فى هذا خير لأنه لا يصلح أن يناضل نفسه .

وإذا رمى بسهم فانكسر فاصاب النصل حسب خاسقاً ، وإن سقط الشق<sup>(١)</sup> الذى فيه النصل دون الشن وأصاب بالقدح الذى لا نصل فيه لم يحسب ، ولو انقطع بالنين فأصاب بهما معاً حسب له الذى فيه النصل والذي عنه الآخر .

ولو كان فى الشن نبل فأصاب بسهمه فوق سهم من النبل ، ولم يحض سهمه إلى الشن، لم يحسب له؛ لأنه لم يصب الشن وأعيد عليه فومى به؛ لأنه قد عرض له دون الشن عارض كما تعرض له الدابة فيصبيها فيماد عليه .

وإذا سبق الرجلُ الرجلَ على أن يرمى معه قرمى معه (٢) ثم أراد السبق (٢) أن يجلس يرمى معه وإذا سبق الرجلُ الرجلَ على أن يرمى معه قرمى معه (١٤ المسبق (٢) فضل . أو لا فضل له أو عليه فضل فسواء ؟ لأنه قد يكون عليه الفضل ثم ينضل ، ويكون له الفضل ثم ينضل ، والرماة يختلفون في ذلك فمنهم من يجعل له أن يجلس ما لم ينضل ، وينبغى أن يقول : هو شيء إنما يستحقه بغير غاية تعرف، وقد لا يستحقه ويكون منفولاً وليس بإجارة فيكون له حصته مما عمل ، ومنهم من يقول: ليس له أن يجلس به (٥) إلا من علر، وأحسب العلر عندهم أن يجوت ، أو يميه بعض ذلك في إحدى يديه أو يصره ، وينبغى إذا قالوا له هذا أن يقولوا: فنتي تراضيا على أصل الرمى الأول فلا يجوز في واحد من القولين أن يشترط الملبق أن المسبق اله به ؟ لأن السبق على المال أن النبق على ثمل الوسبقه ولم يشترط هذا عليه . ثم طدا عليه ، ثمرط هذا بعد السبق ملي يشتولاً بلا عدد قرح وأن سبتنان إليه أو يتحاطانه (٢) . ولا خير في أن يقول له : أرمى معلك بلا عدد قرح يستثان إليه أو يتحاطانه (٢) . ولا خير في أن يقول له : أرمى معلك بلا عدد قرح وأن سبتنان إليه أو يتحاطانه (٢) . ولا خير في أن يسبقه على أنهما إذا تفائبا (٧) أعاد عليه ، وينتهما أن يعيد كل واحد منهما على صاحبه فالسبق غير فاسد ، وأكره لهما الذي أنظام العقد فإذا كان صحيحاً أجزته في الحكم (٨) ، وإن

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : ٩ الشن ٤ ، وفي ( م ) : ٩ السبق ٤ ، وما اثبتناه من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ( فرمى معه ٤ : سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢، ٣) في (م) : ﴿ المستبق ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ بِهِ ۚ : سَاقِطَةُ مِنْ ﴿ مِ ﴾ ، وأثبتناها مِنْ ﴿ صِ ،ب ﴾ .

<sup>(</sup>١) فيي ( م ) : ﴿ يَتَحَابُصَا بِهِ ٤ ، وَمَا أَتُبَتَنَاهُ مَنَ ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٧) في (م) : (صالحاً ، وما اثبتناه من (ص ، ب).

<sup>(</sup>A) ( في الحكم ؟ : سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ص ، ب ) .

كانت فيه نية لو شرطت أفسدت العقد لم أفسده بالنية لأن النية حديث نفس ، وقد وضع الله عن الناس حديث أنفسهم ،وكتب عليهم ما قالوا وما عملوا .

وإذا سبق أحد الرجلين الآخر على ألا يرمى معه إلا بنبل معروف أو قوس معروفة فلا خير فى ذلك حتى يكون السبق مطلقاً ؛ من قبل أن القوس قد تنكسر وتعتل فيفسد عنها الرمى ، فإن تشارطا على هذا فالشرط يبطل السبق بينهما . ولا بأس أن يرمى الناشب مع صاحب العربية فإن سبقه (١) على أن يرمى معه بالعربية رمى بأى قوس شاء من العربية ، وإن أراد أن يرمى بغير العربية من الفارسية لم يكن له ذلك ؛ لأن معروفاً أن الصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية ، وكذلك كل قوس اختلفت .

وإنما فرقنا بين أن لا نجيز (٢) أن يشترط الرجل على الرجل (٢) آلا يرمى إلا بقوس واحد؛ لأن العمل في السبق واحدة أو نبل ، وأجزنا ذلك في الفرس أن يسابقه (٤) بفرس واحد؛ لأن العمل في السبق في الرمى إنما هو للرامى ، والقوس والنبل أداة ، فلا يجوز أن يمنع الرمى بمثل القوس والنبل التي (٥) شرط أن يرمى بها ، فيدخل عليه الفرر بمنع ما هو أرفق به من أداته التي تصلح رهيه ، والفرس نفسه هو الجارى المسبق (٦) ولا يصلح أن يبدله صاحبه وإنما فارسه أداة فوقه ، ولكنه لو شرط عليه ألا يجربه إلا إنسان بعينه لم يجز ذلك .

ولو أجزنا أن يراهن رجل رجلاً (٧) بفرس بعيته فيأتى بغيره ، أجزنا أن يسبق رجل رجلاً (٨) ثم يبدل مكانه رجلاً يناضله ، ولكن لا يجوز أن يكون السبق إلا على رجل بعيته ، ولا يبدله بغيره ، وإذا كان عن فرس بعيته فلا يبدل غيره ، ولا يصلح أن يمنع الرجل أن يرمى بأى نبل أو قوس شاه إذا كانت من صنف القوس التي سبق(٩) عليها ، ولا أرى أن يمنع صاحب الفرس أن يحمل على فرسه من شاه ؛ لأن الفارس كالأداة للفرس ، والنبل كالأداة للرمى. ولا خير في أن يشترط المتناضلان أحدهما على صاحبه، ولا كل (١٠) واحد/ منهما على صاحبه ألا يأكل لحماً حتى يفرغ من السبق ، ولا ألا

۲۰۸/ب

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( وإن سابقه ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ، ص ) : ﴿ بِينَ أَنْ نَجِيزٌ ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ‹ الرجل ؛ : ساقطة من ( م ، ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ٩ إن سابقه ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .
 (٥) في ( ب ) : ٩ الذي ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٦) في (م): « للسبق » ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٦) هي (م) : \* للسبق ، ، وما انبتناه من (ص ، ب ) . (٧ ـ ٨) ما بين الرقمين سقط من (م ) ، وأثبتناه من (ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ص ، ب ) . (٩) في ( ب ) : د سابقاً ٤، وما اثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) هي ( ب ) : د صابعا ١٠ وما انبتناه من ( ص ، م ) . ( ١٠) هي ( م ) : د ولا على كل ٤ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

وكذلك لا يصلح أن يقول المتسابقان بالفرس: لا يعلف حتى يفرغ يوماً ولا يومين؛ لأن هذا شرط تحريم المباح(٢) والضور على المشروط عليه وليس من النضال المباح (٣). وإذا نهى الرجل أن يحرم على نفسه ما أحل الله له لغير تقرب إلى الله بصوم ، كان أن يشرط ذلك عليه غيره أولى أن يكون منهياً عنه . ولا خير في أن يشترط الرجل على الرجل أن يرمى معه بقرع معلوم على أن للمسبق أن يعطيه ما شاء الناضل<sup>(٤)</sup>، أو ما شاء المنضول ، ولا خير في ذلك حتى يكون بشيء(٥) معلوم مما يحل في البيع والإجارات .

ولو سبقه شيئًا معلومًا على أنه إن نضله دفعه إليه ، وكان له عليه ألا يرمي أبدًا ، أو إلى مدة من المدد ، لم يجز ؛ لأنه يشترط عليه أن يمتنع من المباح له . ولو سبقه دينارًا على أنه إن نضله كان ذلك(٦) الدينار له ، وكان له عليه أن يعطيه صاع حنطة بعد شهر، كان هذا سبقا جائزًا إذا كان ذلك كله من مال المنضول ، ولكنه لو سبقه دينارًا على أنه إن نضله أعطاه المنضول (Y) ديناره ، وأعطى الناضل المنضول مد حنطة أو درهما ، أو أقل، أو أكثر ، لم يكن هذا جائزاً ؛من قبل أن العقد قد وقع منه (٨) على شيئين : أحدهما(٩) شيء يخرجه المنضول جائزًا في السنة للناضل ، وشيء يخرجه الناضل فيفسد ٤من قبل أنه لا يصلح أن يتراهنا على النضال لا محلل بينهما ؛ لأن التراهن من القمار ولا يصلح؛ لأن شرطه أن يعطيه المد ليس ببيع ولا سبق ، فيفسد من كل وجه .

ول كان علم لك (١٠) دينار ، فسبقتني ديناراً فنضلتك ، فإن كان دينارك حالاً فلك أن تقاضني (١١)، وإن كان/ إلى أجل فعليك أن تعطيني الدينار ، وعلَّى إذا حل الأجل أن أعطيك دينارك ، ولو سبقه دينارًا فنضله إياه ثم أفلس كان أسوة الغرماء ؛ لأنه حل في ماله بحق أجازته السنة ، فهو كالبيوع والإجارات .

(١) في ( ب ) : ٩ ولا أن يفترش ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ).

<sup>(</sup> ع م ا بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في (م): ( المناضل ٤، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ في ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ ذَلِكَ ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) و المنضول » : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>A) د منه ، : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص، ب) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ أَحَدُهُمَا ٤: سَاقِطَةُ مِنْ ( بِ ) ، وَأَثَبُتُنَاهَا مِنْ ( ص ، م ) . (١٠) في (م) : ﴿ ذلك ؟، وما أثبتناه من (ص، ب).

 <sup>(</sup>١٠) في (م): « تقايضني ٤، وما أثبتناه من (ص، ب).

ولو سبق رجل رجلاً ديناراً إلا درهباً، أو ديناراً إلا مُدًا (١) حنطة ، كان السبق غير جائز الانه قد يستحق الدينار ،وحصة الدرهم من الدينار عشر ،ولعل حصته يوم سبقه نصف عشره ،وكذلك المد من الحنطة وغيره .

ولا يجوز أن أسبقك ، ولا أن (<sup>77</sup> أشترى منك ، ولا أن أستأجر منك إلى أجل بشى، إلا شيئًا يستثنى منه لا من غيره ، ولا أن أسبقك بمد تمر إلا ربع حنطة ، ولا درهم إلا عشرة أفلس، ولكن إن (<sup>77</sup>) استثنيت شيئًا من الشىء الذى مبقتكه فلا بأس، إذاسبقتك دينارًا إلا سدساً فإنما سبقتك خمسة أسداس دينار ، وإن سبقتك صاعًا إلا مدًا فإنما سبقتك ثلاثة أمداد، فعلى هذا هذا (<sup>15</sup>) الباس كله وقياسه .

قال:ولا خير فى أن أسبقك دينارًا على أنك إن نضلتنيه أطعمت به أحدًا بعينه ، ولا بغير عينه،ولا تصدقت به على المساكين ،كما لا يجوز أن أبيعك شيئاً بدينار على أن تفعل هذا فيه .ولا يجوز إذا ملكتك شيئاً إلا أن يكون ملكك فيه تاماً تفعل فيه ما شتت دونى .

وإذا اختلف المتناضلان من حيث يرسلان وهما يرميان في المائتين يعنى: ذراعاً ، فإن
كان أهل الرمي يعلمون أن من رمى في هدف يقدم أمام الهدف الذي يرمى من عنده
ذراعاً(٥) أو أكثر حمل على ذلك ، إلا أن يتشارطا في الأصل أن يرميا من موضع بعينه
فيكون عليهما أن يرميا من موضع شرطهما ، وإن تشارطا أن يرميا في شيئين موضوعين ،
أو شيئين يريانهما ،أو يذكران سيرهما ، فأراد أحدهما أن يعلق ما تشارطا على أن يضعاه،
أو يضع ما تشارطا على أن يعلقاه ، أو يبدل الشن(١) بشن أكبر ، أو أصغر منه ، فلا
يجوز له ، ويحمل على أن يرمى على شرطه .

وإذا سبقه ولم يسم الغرض ، فلكره السبق حتى يسبقه على غرض معلوم ،وإذا سبقه على غرض معلوم كرهت أن يوفعه ، أو يخفضه دونه . وقد أجاز الرماة للمسبق أن يرفع المسبق ويخفضه فيرمى به (٧) رشقًا واكثر /فى المالتين ، ورشقًا واكثر فى الخمسين والمالتين، ورشقًا واكثر فى الثلثمانة ، ومن أجاز هذا أجاز له أن يرمى به فى الرقعة وفى

<sup>1/109</sup> 

<sup>(</sup>١) د من ؟ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .

 <sup>(</sup>۲) د آن » : ساقطة من (م) ، واثبتناها من (ص، ب) .

<sup>(</sup>٣) ( إن ؟ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) د هذا ٤ : ساقطة من (ب ) ، وأثبتناه من (ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ فراعًا ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٦) والشن ٤.: ساقطة من (م) ، وأثبتاها من (ص ، ب) .
 (٧) في (ب) : ومعه ٤ ، وما أثبتاه من (ص ، م) .

أكثر من ثلثمائة . ومن أجاز هذا أجاز له أن يبدل الشن وجعل ذلك<sup>(١)</sup> كله إلى المسق ما لم يكونا تشارطا شرطًا ، ويدخل عليه إذا كانا رميا أول يوم بعشرة أن يكون للمسبق أن يزيد في عدد النبل وينقص منها إذا استويا في حال أبدًا جعلوا ذلك إليه .

ولا بأس أن يتشارطا أن يرميا أرشاقًا معلومة كل يوم من أول النهار أو آخره ،ولا يتفرقان حتى يفرغا منها إلا من عذر بمرض لأحدهما ،أو حائل يحول دون الرمي، والمطر عذر ؛ لأنه قد يفسد النبل والقسى ويقطع الأوتار ، ولا يكون الحر عذرًا ؛ لأن الحر كائن كالشمس ، ولا الربح الخفيفة وإن كانت قد تصرف النبل بعض الصرف ، ولكن إن كانت (٢) الربح عاصفاً كان لأيهما شاء أن يمسك عن الرمى حتى تسكن ، أو تخف (٣) ، وإن غربت لهما الشمس قبل أن يفرغا من أرشاقهما التي تشارطا لم يكن عليهما أن يرميا في الليل.

وإن انكسرت قوس أحدهما أو نبله أبدل مكان القوس والنبل والوتر متى قدر عليه ، فإن لم يقدر على بدل القوس ولا الوتر فهذا عذر ، وكذلك إن ذهبت نبله كلها فلم يقدر على بدلها ، فإن ذهب بعض نبله ولم يقدر على بدله قيل لصاحبه : إن شئت فاتركه حتى يجد البدل ، وإن شئت فارم معه بعدد ما بقى في يديه من النبل ، وإن شئت فاردد عليه عا رمى به من نبله ما يعيد (٤) الرمى به حتى يكمل العدد .

وإذا رموا اثنين واثنين وأكثر من العدد ، فاعتل واحد من الحزبين علة (٥) ظاهرة قبل للحزب الذين يناضلونه(٦): إن اصطلحتم على أن تجلسوا مكانه رجلاً من كان فذلك ، وإن تشاححتم لم نجبركم على ذلك ، وإن رضى أحد(٧) الحزبين ولم يرض الآخر لم يجبر الذين لم يرضوا .

وإذا اختلف المتناضلان في موضع شن(٨) معلوم (٩)، فأراد المُسْبِقُ أن يستقبل به عين

<sup>(</sup>١) في.( ب ) : ﴿ هَذَا ٤ ، وَمَا أَتُبْتَنَاهُ مَنَّ ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): (كان)، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ﴿ تسكن الربح أو تخف ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ،ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿ يعد ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٥) في (م): ( بعلة ١ ، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ يناضلوه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) في (م): ﴿ واحد ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>A) في (م): ٤ سبق ، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ﴿ معلقُ ﴾ ، وما أ ثبتناه من ( ص ، م ) .

الشمس لم يكن ذلك له إلا أن يشاء المُسبَق ، كما لو أراد أن يرمى به (١) في الليل أو المطر لم يجبر على ذلك المُسْبقُ ، وعين الشمس تمنع البصر(٢) من السهم كما تمنعه الظلمة.

قال الربيع : المُسْبِقُ أبداً هو الذي يغرم.

قال الشافعي رحمه الله : ولو اختلفا في الإرسال ، فكان أحدهما يطول بالإرسال التماس أن تبرد(٣) يد الرامي ، أو ينسئ صنيعه (٤) في السهم الذي رمي به ، فأصاب ، أو أخطأ ، فيلزم طريق الصواب ويستعتب من طريق الخطأ. أو قال هو : لم أنو هذا ، وهذا يدخل على الرامي لم يكن ذلك له ، وقيل له : ارم كما يرمي الناس لا معجلاً عن أن تثبت في(٥) مقامك، وفي إرسالك ، ونزعك ، ولا مبطئًا لغير هذا لإدخال الحبس على صاحبك ، وكذلك لو اختلفا في الذي يوطن له فكان يريد الحبس ، أو قال: لا أريده والموطن يطيل الكلام، قيل للمُوطِّن: وَطَنْ له بأقل ما يفهم به ، ولا تُطل ولا تعجل(٦) عن أقل ما يفهم به ، ولو حضرهما من يحبسهما ، أو أحدهما ،أو يلغط فيكون ذلك مضرًا بهما ، أو بأحدهما ، نهوا عن ذلك .

قال الربيع: المُوطِّن : الذي يكون عند الهدف فإذا رمى الرامي قال: دون ذا قليل ، أرفع من ذا قليل .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا اختلف الراميان في الموقف ، فخرجت قرعة أحدهما على أن يبدأ ، فبدأ من عرض وقف حيث شاء من المقام ، ثم كان للآخر من العرض الآخر الذي بدأ منه أن يقف حيث شاء من المقام . وإذا سبق الرجلُ الرجلَ سبقًا معلومًا فنضله المسبق، كان السبق<sup>(٧)</sup> في ذمة المنضول حالاً يأخذه به كما يأخذه بالدين ،فإن أراد الناضل أن يسلفه المنضول، أو يشتري به الناضل ما شاء ، فلا بأس وهو متطوع بإطعامه إياه ، وما نضله فله أن يحرزه، ويتموله ، ويمنعه (<sup>(A)</sup> منه ومن غيره . وهو عندي كرجل كان له على رجل دينار فأسلفه الدينار ورده عليه ،أو أطعمه به ،فعليه دينار كما هو .

ولا يجوز عند أحد رأيته نمن يبصر الرمى أن يسبق الرجل الرجل على/ أن يرمى

<sup>(</sup>١) د به ١ : ساقطة من ( م ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ) . (٢) في ( م ) : ( النظر ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ): ﴿ تُرد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (م) : ( صنعه ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في (م ، ص ) : ( عن ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ وَلا يَطْيُلُ وَلَا يُعْجُلُ ﴾ ، وما أثبتناه من( ص ، ب ).

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ﴿ المسبق ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : ﴿ وبييعه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

بعشر ويجعل القرع من تسع . ومنهم من يذهب إلى أن لا يجوز أن يجعل القرع من عشر ، ولا يجيز إلا أن يكون القرع لا يؤتى به بحال إلا فى أكثر من رشق ،فإذا كان لا يؤتى به إلا باكثر من الرشق(۱) فسواء قرأ ذلك ، أو كثر فهو جائز .

وإذا أصاب الرجل بالسهم فخسق وثبت قليلاً ،ثم سقط بأى وجه سقط به حسب لصاحبه . ولو وقف رجل على أن يفلج فرمى بسهم / فقال: إن أصبت فقد فلجت ، وإن لم أصب فالفلج (؟) لكم، أو قال له صاحبه :إن أصبت بهذا السهم فلك به الفلوج (؟) وإن لم يكن يبلغه به إذا أصابه ، وإن أخطأت به فقد أنضلتني نفسك ، فهذا كله باطل لا يجرز، وهما على أصل رميهما لا يفلج واحد منهما على صاحبه إلا بأن يبلغ الفلوج(٤).

ولو طابت نفس المسبق أن يسلم له السبق من غير أن يبلغه كان هذا شيئاً تطوع به من ماله ،كما وهب له .

وإذا كانوا فى السبق اثنين واثنين واكثر<sup>(ه)</sup> .فيذا رجلان فانقطع أوتارهما ،أو وتر أحدهما ،كان له أن يقف من بقى حتى يركب وترا وينفد نبله . وقد رأيت من يقول هذا إذا رجى أن يتفالجا ، ويقول : إذا علم أنهما والحزب كله لا يتفالجون لو أصابوا بما فى أيديهم ؛ لانهم لم يقاربوا عدد الغاية التى بينهم ،يرمى من يقى ، ثم يتم هذان .

وإذا اقتسموا ثلاثة وثلاثة ، فلا يجور أن يقترعوا ، وليقتسموا قسمًا معروفًا ، ولا يجور أن يقول أحد الرجلين : أختار على أن أسبق ولا يختار على أن يسبق ، ولا أن يقرل أحد الرجلين : أختار على أن أسبق ولا يختار على أن يسبق ، ولا أن يقرما<sup>(1)</sup> فإيهما خرجت قرعته سبقه صاحبه ، ولكن يجور أن يقدل : أرمى أنا وأنت هذا أيهما شاء متطوعًا ، لا مخاطراً بالقرعة ، ولا بغيرها ، من أن يقول : أرمى أنا وأنت هذا الرجع ، فأينا أفضل على صاحبه سبقه المنضول ، والسبق على من بذله دون حزبه إلا أن يخط حزبه أنفسهم معه في ضمان السبق (٧)، أو يأمروا أن يسبق عنهم ، فيلزم كل واحد منهم حصته على قدر عدد الرجال ، لا على قدر (٨) جودة الرمى .

وإذا قال الرجل للرجل: إن أصبت بهذا السهم فلك سبق فهذا جائز ، وليس هذا من

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ في أكثر من رشق ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٢) في (م): قالفلوج ، ، وما أثبتناه من (ص ، ب).
 (٣) في (م): قالك المقلوج ، ، وما أثبتناه من (ص ، ب).

 <sup>(</sup>٤) في (م) : (القلوج ، ) وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>ه) د واكثر ، : ساقطة من (م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٦) في (م): ( يقرعا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
 (٧) في ( م ) : ( سبق ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٧) هي ( م ) : " سبق " ، وما انبتناه من ( ص ، ب ) .
 (٨) د قدر » : ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

جهة (۱) النضال . فإن قال: إن اتحطات بهذا السهم فلك سبق لم يكن ذلك له ، وإن حضر الغريب أهل الغرض فقسموه فقال من معه : كنا نراه رامياً ، ولسنا نراه رامياً (۲) ، أو قال أهل الحزب الذي يرمى عليهم : كنا نراه غير رام وهو الآن رام ، لم يكن لهم من إخواجه إلا ما لهم من إخواج من عرفوا رميه عمن قسموه ، وهم يعرفونه بالرمى فسقط ، أو بغير الرمى فوافق .

ولا يجوز أن يقول الرجل للرجل: سبق فلاناً (٢٣ دينارين على أنى شريكك(٤) فى الدينارين إلا أن يتطوع بأن يهب له أحدهما ، أو كلاهما بعد ما ينضل ، وكذلك لو تطارد ثلاثة فأخرج اثنان سبقين وأدخلا محللاً ، لم يجز أن يجعل رجلا لا يرمى عليه نصف سبق أحدهما على أن له نصف الفضل إن أحرز على صاحبه .

وإذا سبق الرجلُ الرجلَ على أن له أن يبدأ عليه رشفين فاكثر لم يجز ذلك له ، وذلك أنا إذا أعطيناه ذلك أعطيناه فضل سهم ،أو أكثر ، ألا ترى أنهما لو رميا بعشر ، ثم ابتدأ الذي بدأ كان له (°) فلج بذلك السهم الحادى عشر ، كنا (۱٬۲ أعطيناه أن يرمى بسهم يكون في ذلك الوقت فضلاً على مراسله عن غير مراسلة ؟ وإنما نجيز هذا له إذا تكافآ فكان أحدهما (۱/) يبدأ في وجه ، والآخر في آخر .

وإذا سبق الرجلُ الرجلُ فجائزُ أن يعطيه السبق موضوعًا على يديه ،أو رهنًا به ،أو حميلًا ،أو رهناً وحميلاً (٨٠) أو يامنه، كإ, ذلك جائز .

وإذا رميا إلى خمسين مبادرة فأفضل أحدهما على صاحبه خبمساً أو أقل ، أو اكثر ، فقال الذى أفضل عليه: اطرح فضلك على أن أعطيك به شيئاً لم يجز ، ولا يجوز إلا أن يتفاسخا هذا السبق برضاهما ، ويتسابقان سبئًا آخر .

قال الشافعى فى الصلاة فى المضربة والأصابع : إذا كان جلدهما ذكيًا مما يؤكل لحمه، أو مدبوغاً من جلد ما لا / يؤكل لحمه ،ما عدا جلد كلب أو خنزير ، فإن ذلك لا يطهر بالدباغ ، والله أعلم . فإن صلى الرجل والمضربة والأصابع عليه فصلاته مجزئة

1/11.

<sup>(</sup>۱) فی (ب) : ﴿ وَجِه ﴾ ، وَمَا أَثْبِتَاهُ مِنْ ( ص ،م ) . (۲) ﴿ وَلَسَنَا نُواهُ رَاهِيًا ﴾ : سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ).

 <sup>(</sup>۲) و ولسنا نراه راهیا ۱ : سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ص ، ب ).
 (۳) فی (م) : ۹ فلان ۱ ، وما اثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ب): «شريك»، وما أثبتناه من (ص،م).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): « لو » ، وما اثبتناه من ( ص ، م ) . (٦) في ( م ) : « كما » ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) في (م، ص): (لاحلهما)، وما البتناه من (ب).

<sup>(</sup>A) \* أو رهناً وحميلاً ٤: سقط من (م) ، وأثبتناً من ( ص ، ب ) .

عنه ، غير أنى أكرهه لمنى واحد: إنى آمره أن يفضى ببطون كفيه إلى الأرض، وإذا كانت عليه المشربة والأصابع منعتاه أن يفضى بجميع بطون كفيه لا معنى(۱) غير ذلك. ولا بأس أن يصلى منتكباً القوس والقرّن (۲) إلا أن يكونا يتحركان عليه حركة تشغله فأكره ذلك له، وإن صلى أجزأه.

ولا يجوز أن يسبق الرجلُ الرجلُ على أن يرمى معه ويختار المسبق<sup>(٣)</sup> ثلاثة ولا يسميهم (<sup>٤)</sup> للمسبق ، ولا <sup>(٥)</sup> للسبق ثلاثة ولا يسميهم للمسبق .

قال(۱): ولا يجوز السبق حتى يعرف كل واحد من المتناضلين من يرمى معه، وعليه بان يكون حاضرًا يراه ،أو غائبًا يعرفه. وإذا كان القوم المتناضلون ثلاثة وثلاثة ،أو أكثر ، كان لمن له الإرسال وحزبه ولمناضليهم أن يقدموا أيهم شاءوا كما شاءوا ويقدم الأخرون كذلك ،ولو عقدوا السبق على أن فلائًا يكون مقدمًا وفلان معه وفلان ثان(۱) وفلان معه وأدان ثان(۱) وفلان معه وأوا تقديمه .

وإذا كان البدء لاحد المتناضلين فبدأ المبدأ عليه فأصاب، أو أخطأ ، ود ذلك السهم خاصة ، وإن لم يعلما حتى يقرغا (٨) من رميهما رد عليهم السهم الأول فرمى به ، فإن كان أصاب به بطل عنه ، وإن كان أخطأ به رمى به ، فإن أصاب به حسب له ؛ لأنه رمى به في البدء وليس له الرمى به (٩) ، فلا ينقعه مصيبًا كان ، أو مخطئا ، إلا أن يتراضيا

به .

<sup>(</sup>١) في (م): د لمعنى ٤، وما أثبتناه من (ب).

 <sup>(</sup>٢) القرن: الجعبة المشقوقة .
 (٣) القرن: ( ) مدا المدة .

<sup>(7)</sup> في ( م ) : ( السبق ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( يسهم ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) . (٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في (م): ﴿ ثَانِياً ﴾ ، وما أثبتناه من (ب).

 <sup>(</sup>A) في (م) : ﴿ فرغاً ﴾ ، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٩) ( به ٤ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

1/197 ص

## (٤٦) كتاب الحكم في / قتال المشركين ومسألة مال الحربي(١) [ ١ ] ماب

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : الحكم في قتال<sup>(٢٧</sup> الشركين حكمان : فمن غزا منهم أهل الاوثان ، ومن عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب من كانوا ، فليس له أن يأخذ منهم الجزية ، ويفاتلهم إذا قوى عليهم حتى يقتلهم أو يسلموا ؛ وذلك لقول الله عز وجل : ﴿ فَإِذَا السَّلَحُ اللَّمْمُ ﴾ إلى آخر<sup>٢٣</sup> الإينن [ الذيه : ٥ ] .

[ ٢٠١٠ ] ولقول رسول الله ﷺ: ٩ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ٢.

قال الشافعي رحمه الله : ومن كان من أهل الكتاب من المشركين المحاريين قوتلوا حتى يسلموا (٤) ، أو يعطوا الجزية هن يد وهم صاغرون ، فإذا أعطوها لم يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم؛ لقول الله عز وجل: ﴿ فَاللّٰهِ اللّٰهِ لا لِمُعْمِنُ باللّٰهُ ولا بالمُوان وأهل الكتاب قتلوا وسبيت بالوي الآية [ التوبة : ٢٩] ، وإذا قوتل أهل الأوثان وأهل الكتاب قتلوا وسبيت خداريهم، ومن لم يبلغ الحلم والمحيض منهم، ونساؤهم البوالغ وغير البوالغ ، ثم كانوا جميعًا فينًا يرفع منهم الحسس ويقسم الاربعة الاخماس على من أوجف عليهم (٥) بالخيل والركاب، فإن أتخنوا فيهم وقهروا من قاتلوه منهم حتى تغلبوا على بلادهم قسمت الدور والارضون قسم الدنائير والدراهم لا يختلف ذلك ، تخمس وتكون أربعة أخماسها لمن حضر. وإذا أسر البالغون من الرجال فالإمام فيهم بالخيار بين : أن يقتلهم إن لم يسلم أهل الأوثان ، أو يعط الجزية أهل الكتاب ، أو يمثر عليهم، أو يفاديهم بمال يأخذه منهم، أو بأسرى من المسلمين يطلقون لهم ، أو يسترقهم ، فإن استرقهم أو أخذ منهم مالاً فسبيله

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ قتال المشركين ومسألة الحرب ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) د قتال ۱ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِلَى آخر ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٤) د حتى يسلموا ، : سقط من ( ص ) ، واثبتناه من ( ب ) .
 (٥) في ( ص ) : د عليه ، وما اثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup> ٢٠١٠ ] انظر رقمي [ ١٩١٤ ، ١٩١٦ ] في باب : ﴿ الأصل فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ ﴾ .

فإن قال قائل : كيف حكمت فى المال والولدان والنساء حكمًا واحدًا ، وحكمت فى الرجال أحكامًا متفرقة ؟ قيل :

[ ٢٠١١ ] ظهر رسول الله ﷺ على قريظة وخبير فقسم عقارهما من الأرضين والنخل قسمة الأموال .

[ ٢٠١٢ ] وسبى رسول الله ﷺ ولدان بنى المُصْطَلِق وهوازن ونساءهم فقسمهم قسمة الأموال .

[ ٢٠١٣ ] وأسر رسول الله ﷺ أهل بدر ، فمنهم من من عليه بلا شيء أحده منه،

[ ٣٠١١ ] تنظر رقم [ ١٩٥٨ ] وتتغريجه في باب • نقض العهد » ، ورقم [ ١٩٥٠ ] في باب • بلاد العنوة » . وانظر :

• م: ( ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸) (۱۳ کتاب الجهاد والسير - (۲۰ ) باب إجلاء البهود من الحجاد - من طريق اين جريج ، عن موسى بن فقية ، عن نافع ، عن ابن عمر أن يهود بنى النشير ، وثريقة حاربوا الد فقية ، فاجلى رسول الله فقية ، فاجلى رسول الله بنى النشير ، وأثر فريقة بعد للك نتل فقتل رجالهم وأصد نساحه مراولا تلامع وأبو المبلدين ، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله فق المبهور والسلدين ، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله بن المبه بن عرب واسلموا ، واجلى رسول الله فق بهم ولا لله بن قربة من وهم قوم عبد الله بن سلام ، يهود بنى خلاقه ، وهم قوم عبد الله بن سلام ، يهدو بني ويتون كان بالمبنية . ( وقم ۱۷۲۳ / ۱۷۲۷ ) .

هخ : ( ۲۷/۳) (۱۶) کتاب المفاری ـ (۱۶) باب حدیث پنی النضیر ـ عن إسحاق بن نصر عن عبد الرواق ، عن ابن جریج به. ( رقم ۲۰۲۵ ) .

[ ٢٠١٧ ] في الإغارة على بنى المصطلق انظر رقم [ ١٨٣١ ] في باب تفريق القسم فيما أوجف عليه من الحيل والركاف .

وفی هوازن انظر رقمی [ ۱۸۷۵ ــ ۱۸۷۷ ] ، وانظر :

﴿ ١٥٥/ ١٥٥/ (١٤) كتاب المغازي . (٥٤) باب قول الله تعالى : ﴿ وَرَوْمَ صَّرَوْ أَفْضِيتُكُم كَرْفُكُمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَمَا أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قام حن جاء، وقد هوازن مسلمين، فسألوه أن ير واليهم أموالهم وسيهم، فقال لهم رسول الله ﷺ: • فاحتاروا إحدى الطاقةين ؛ إما السي وإما للله ٤. ( رقما ١٦١٨ع، ١٢٩٩ )

♦ م: (٦/ ١٤٠١ / ١٤٠١) (٣٣) كتاب الجهاد والسير – (٢٨) باب في غزوة حنين - من طريق عكرة بن عمار ، من إياس بن سلمة ، من آيه ، في حديث غزوة حنين ، وله: ! فلما غشوا رسول الله ﷺ ترل عن البغلة ، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ، ثم استقبل به وجوههم ، فقال: فشاهت الوجود » فما خلق الله منهم إنساق إلا ملاً بعيت ترابًا بلك الفضة ، فولوا مدين ، فيزمهم الله حز وجل ، وقسم رسول الله ﷺ فتاتهم بين السلمين ، (رقم ١٨٧٧/١).

[ 2018 ] أما المنَّ على الأسير:

السنن الكبرى : (٦/ ٢٢٠) كتاب قسم الفيء - باب ما جاء في من الإمام على من رأى مسن ■

ومنهم من أخذ منه فدية ، ومنهم من قتله ، وكان المقتولان بعد الإسار يوم بدر : عقبة ابن أبى معيط ، والنضر بن الحارث .

[ ٢٠١٤ ] وكان من الممنون عليهم بلا فدية أبو عزة الجمعى تركه رسول الله 繼 لبناته وأخذ عليه عهداً إلا يقاتله ، فأخفره وقاتله يوم أحد ، فدعا رسول الله 繼 الا يفلت ، فما أسر من المشركين رجلاً غيره فقال : يا محمد ، امنن على ودعني لبناتي

الرجال البالغين من أهل الحرب \_ من طريق أحمد بن حبد الجيار ، عن يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق قال : وكان نمن ترك رسول الله ﷺ من أسارى بدر بغير قناء الطلب بن حنطب للخزومى ، وكان محتاجاً ، فلم يفاد ، فمن عليه رسول الله ﷺ ، وليو عزة الجمحى ، فقال : يا رسول الله ، بنامى ، فرحم ، فمن عليه ، وصيفى بن عابد للخزومى آخذ عليه رسول الله ﷺ ، فلم يف . وأما القامة :

لَهُوكِيَ رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر ، ولم يهو ما قلت . . . إلى آخر الحديث. ( رقم /١٧٦٣/٥٨

وأما المقتولان في بنر بعنما أسرا :

<sup>♦</sup> السنن الكبرى: ( ١/ ٣٣٣) كتاب قسم الذيء والغنية \_ ياب ما جاء في قتل من رأى الإمام منهم \_ أى من الأسرى - من طريق أحمد بن هيد الجيار ، هن يونس بن بكير ، هن ابن إسحاق قال: وكان في الأسرى عقبة بن أي معيط ، والنفير بن الحارت ، فلما كان رسول الله ﷺ بالصفراء قتل النفير ابن الحارث ؛ قتله على بن أي طالب طريقي ، ثم مضى قلما كان يعرق الظية قتل عقبة بن أبي معيط... وقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأفاع .

<sup>[</sup> ۲۰۱۶] ه السنن الكبرى: ( ۲۰ / ۳۲) كتاب قسم الغنيمة والفيء ـ باب ما جاء في مَنَّ الإمام ـ من طريق حيد الله بن الجارك ، من محمد بن إسحاق قال : كان أبو عزة أسر يوم بدر فقال للنبي ﷺ: يا محمد، إنه فو بنات وحاجة ، وليس يكمة أحد يفنيني ، وقد عرفت جاجس ، فحقر النبي ﷺ ومقعه ، وقدت و خلف مسيله ، فعامده الا يمين عليه يد ولا لسان ، واستح النبي ﷺ جن عنا عته ، فلكر الشعر ، ثم ذكر قصت مع صفوان بن أمينة الجمعي واشارة صفوان عليه بالحرج معه في حرب أحد ، وتكفله بانه ، ولم يل بكارج من الحاء ، فنرج في الاحابيس من بني كتاذ .

قال: فأسر أبو عزة يوم أحد ، فلما أثر به إلى النبي ﷺ قال: أنعم على ، خلِّ سبيلي فقال النبي ﷺ: « لا يتحدث أهل مكة أنك لعبت يحمد مرتبن ، ، فأمر بقتله .

وأعطيك عهدًا الا أعود لقتالك ، فقال النبي ﷺ : لا لا تمسح على عارضيك بمكة تقول: قد خدعت محمدًا مرتين ؟ فامر به فضرُ بت عنقه .

[ ٢٠١٥ ] ثم أسر رسول الله ﷺ تُعالمة بن أثال الحنفى بعدُ ، فمنَّ عليه ، ثم عاد ثمامة بن أثال بعد<sup>(۱)</sup> فأسلم وحسن إسلامه .

۱۹۶ /<u>ب</u> ص

[ ٢٠١٦ ] أخبرنا عبد الوهاب(٢) / الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة ، عن أبي المكب، عن عمران بن حصين: أن رسول الله على فلدى رجلاً من المسلمين برجلين من المشدكن.

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز لاحد من المسلمين أن يعمد قتل النساء والولدان؛ لان رسول الله ﷺ نهي عن قتلهم .

[ ٢٠١٧ ] أخبرنا سفيان ، عن الزهرى ، عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه : أن

(١) ﴿ بَعْدُ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

(٢) • عبد الوهاب ، : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

[ ٢٠١٥ ] انظر رقم [ ١٩٢٩ ] والتخريج فيه في باب مسألة إعطاء الجزية بعد ما يؤسرون .

[ ٢٠١٦ ] انظر رقم [ ١٨٤٤ ] في باب كيف تفريق القسم .

[ ۲۰۱۷ ] ه مسند الحمیدی : (۲/ ۳۸۵ \_ ۳۸۰) مسند عم ابن کعب بن مالك فطیح \_ عن سفیان به . (رقم

هذا ، وأحسب أن الإمام الشافعي ترك رواية مالك إلى رواية سفيان لهذا الإرسال ، فرواية الأخير

هدا ، واحسب آن الرهام السافعي ترك روايه مانك إلى روايه سفيان طهد الروسان ، فروايه الأخير صلة .

وقد رواه الإسماعيلي من طريق جعفر الفريابي ، عن على ، عن سفيان .

وقد آخرج الطبراتن بسند، عن عبد الله بن عتبك أن النبي ﷺ جين بعثه وأصحابه لقتل ابن أبى الحقيق ـ وهو يخيير ـ نهى عن قتل النساء والصبيان . ورجاله رجال الصحيح، ما عدا محمد بن مصفى، وهو ثقة ، وفيه كلام لا يضر ( هامش سنن الشافعى ومراجعه ٢ (٢٧٥ ) .

وروی الحسن بن سفیان من طریق الزبیدی ، عن الزهری ، عن عبد الرحمن بن کعب ، عن عبد الله بن عتیك به .

قال ابن أبي حاتم : تفود به الزبيدي .

والزييدي محمد بن الوليد ثقة من كبار أصحاب الزهري قلا يضر تفرده ، وتحمل رواية غيره على =

رسول الله ﷺ نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان .

قال الشافعى رحمه الله : لا يعمدون بقتل ، وللمسلمين أن يشنوا عليهم الغارة ليلاً ونهاراً ، فإن أصابوا من النساء والولدان أحدًا لم يكن فيه عقل ، ولا قود ، ولا كفارة . فإن قال قائل : ما دل علم هذا ؟ قبل :

[ ٢٠١٨] أخبرنا سفيان ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة ، عن ابن عباس ، عن المن الدار من ابن عباس ، عن الهل الدار من المنه بن جنامة الليش : أن رسول الله ﷺ : ﴿ هم منهم › ، المشركين بيبتون فيصاب من نساتهم وأبناتهم ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ هم منهم › ، وربا قال سفيان في الحديث : ﴿ هم من آباتهم › .

قال الشافعي رُطُّ : فإن قال قائل : قول النبي ﷺ : ﴿ هُمْ مَنْ آبَائُهُم ﴾ قيل : لا

روانته .

وروبي. . وروى ابن مندة من طريق عبد الله بن كعب عن عبد الله بن عتيك قال : قدمنا على رسول الله

機 فيمن قبل بمن أبي الحقيق وهو على المنبر ، فلما ركّا قال : الطح الوجوه . ( الإصابة ٢٤١٧). و فاقضع بهالما أن السند متصل ، وأن المراد بابن كتب هو الصلب ، وإنّ العم هو البعيد ـ أي عمه من قومه ، كما يقال في حديث أنس : عمومتى ، أي من قبيلته ، وهم أكبر منه ، ويرجع أنه عبد الله بين عيك. [ هاملس من الشائه بر ٢/ ١٧٥ ] .

هذا وقد روى الشافعى فى السنن عن يوسف بن خالد السمتى ، عن يعجى بن أبى أئيسة عن الزهرى ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه كعب أن رسول الله ﷺ نهى زمن خبير عن أن يقتل وليد صغير ، أو امرأة. ( السنن ٢٦/٢٧ \_ رقم ١٦٤ ) .

وهذا وإن كان ضعينًا إلا أنه يتقوى بحديث ابن عمر المتفق عليه : نهمى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والعسيبان. ( هامش السنن ٢/ ٢٧٦ ) .

<sup>[</sup> ۲۰۱۸] ⊕خ : (۲۱ (۲۳ (۲۰) (۲۰) کتاب بالحهاد (۱۶۳) باب آهل الدار بیبتون فیصاب الولدان والذواری ـ عن علمی بن عبد الله ، عن سفیان بهذا الإسناد. قال : مر بمی النبی 難 بالابواء ـ آو بوداًن ـ فسئل عن آها الدار . . . الحدیث .

قال البخارى : ومن الزهرى أنه صمح مبيد الله من ابن عباس : حدثنا الصعب فى الذرارى ــ كان عمور يعدثنا عن ابن شهاب ، عن النبي ﷺ ، فسمناء من الزهرى قال : أخيرش عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب قال : هم منهم ، ولم يقل ــ كما قال عموو : هم من آياتهم . (رقم ٢٠١٣) ٢٠٠٧ -

 <sup>♦</sup> م : (٣/ ١٣٦٤) (٣٢) كتاب الجهاد والسير \_ (٩) باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير
 تعمد \_ من طريق ابن عينة به .

وعن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى به .

وفى هاتين الروايين : « هم منهم » . ومن طريق عبد الرزاق ، عن اين جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن الزهرى نحوه . وفيه : «هم من آباتهم ... » ( أرقام ٣٦ ـ ٢٨ / ١٧٤٥ ) .

عقل ، ولا قود ، ولا كفارة ، فإن قال (١) : فلم لا يعمدون بالقتل ؟ قبل : لنهى النبى ﷺ أن يعمدوا به ، فإن قال : فلمل الحديثين مختلفان ؟ قبل : لا ، ولكن معناهما ما وصفت . فإن قال : ما دل على ما قلت : قبل له - إن شاء الله -:إذا لم ينه عن الإغارة ليلاً فالعلم يحيط أن القتل قد يقع على الولدان وعلى النساء . فإن قال : فهل أغار على قوم ببلد غارين ليلاً أو نهاراً ؟ قبل: نعم .

[ ٢٠١٩ ] أخبرنا عمر بن حبيب ، عن عبد الله بن عون : أن نافعاً مولى ابن عمر كتب إليه يخبره : أن ابن عمر أخبره : أن رسول الله ﷺ أغار على بنى المصطلق وهم غَارُّون في نعمهم بالرُّيْسيم ، فقتل المقاتلة وسبى الذرية .

[ ٢٠٢٠ ] قال الشافعي رحمه الله : وفي أمر رسول الله ﷺ أصحابه بقتل ابن أبي

(١) في ( ص ) : ﴿ قبل ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

[ ٢٠١٩ ] انظر رقم [ ١٨٣١ ] وتخريجه في باب تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب .

[ ۲۰۲۰ ] هخ : ( ۱/ ۲۰ ـ ۱۰ ـ ۲۰ ) (۱۶) كتاب المغارى \_ (۱۱ ) باب قتل أبى رافع عبد الله بن أبى الحقيق ، ويقال : سلام بن أبى الحقيق ، كان بخير ، ويقال : في حصن له بارض الحجار وقال الزهرى : هو بعد كعب بن الاشرف ـ عن إسحاق بن نصر ، عن يحيى بن آدم ، عن ابن أبى رائدة ، عن أبيه ، عن أبى إسحاق ، عن البراء بن عارب تلاي قال : بعث رسول الله ﷺ رهطاً إلى أبى رافع فلخل عليه عبد الله بن عبك بيته ليلاً وهو نائم فتناء .

وقال البخاري ( رقم ۲۹ ٪ ) :

حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البرائيل ، عن أبي البحق البهرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البرائيل ، بن الاستار عليهم عبد الله بن عديك ، وكان أبو راقع يؤذى رسول الله ﷺ ، ويسن عليه ، وكان في حصن له بأرض المجاز ، غلما عنوان به أرض المجاز ، غلما عنوان بعد الله الاصحابه : المجلز المختلك عن قال عبد الله الاصحابه ، تقال عبد الله الاصحابه ، تهدي مخالجة ، وقد دخل الثاني ، فيضف به البواب : يا عبد الله ، إن كنت زيد أن تدخل المخال ، فإنى أريد أن تدخل الناس أغلق الباب ، ثم علق فادخل ، فإنى أريد أن أغلق الباب ، قم علق الاخاليق على ود. قال : فقمت إلى الاقاليد فأضائها فقتحت الباب ، وكان أبو رافع يسمر عنده ، وكان في علالي له ، فلما نخب الله ، الما نفست بالم المقات على من الأخاليق على عن المناس أغلق الباب ثم علق على من المناس أغلق المباب تم علق من المبت ، قلت : إن القوم غذو بيت مظلم عن فاشريه في المنا الصوت يا أبا رافع ؟ قتال : كانك أيل بن وبيات غير بيد ، ثم دخلة إلى البي ، وان ربيا في البيت فلكت غير بعد ، ثم دخلة في السيف ، قال: فأضريه ضرية ألم يت أما الصوت يا أبا رافع ؟ قتال : لالك ألوبل ، وان ربيا في البيت فسريني قبل السيف . قال: فالصوت يا أبا رافع ؟ قتال : لالك ألوبل ، وان ربيا في المنت من أبط على من المبت من أعله في مؤنه من أنسان من الله عن المنات من المبت في بطنه من ما خلة في "

الحقيق غارًا دلالة على أن الغارُّ يقتل .

#### [ ٢٠٢١ ] وكذلك أمر بقتل كعب بن الأشرف فقتل غارًا. فإن قال قائل :

ظهره ، فعرف أثن تلته ، فيجلت أتتح الأيواب باباً باباً حتى انتهيت إلى دربة له ، فوضعت رجلى راناً أرى أمن قد انتهيت إلى الأرض قوقمت فى ليلة مقدرة ، فالكسرت بالتى ، فعميتها بعمامة ثم انتقلفت حتى جلست على الباب قلقات : لا اخرج الليلة حتى أعلم أتلتك. فلما صاح الديك قام النامى على السور فقال : أمن أبا رافع تأجر أهل الحجاز ، فاتطلقت إلى أصحابي فقلت : النجاء ، فقد قول الله أبا رافع ، فانتهيت إلى النبي ﷺ فعنك ، فقال لى : • أبسط رجلك ؟ ، فيسطت رجلى .

وفي (رقم ٤٠٤٠) :

حدثنا احمد بن عنمان حدثنا شريح - هو ابن مسلمة - حدثنا ابراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي المسلم المحمد بن عادل عبد الله بن المسلمة الله بن عدد أله بن عدد الله بن عدد أله بن معهم ، فالطلقة الله بن عدد أله بن معهم ، فالطلقة الله بن عدد أله بن المسلم الله بن عدد أله الله بن المسلم على الله بن المسلم الله بن الله بن المسلم الله بن الله بن المسلم الله بن المسلم الله بن ال

[ ۲۰۲۲ ] فقد قال أنس : كان النبي ﷺ إذا نزل بقوم ليلاً لم يُعْرُ حتى يصبح ، قبل له : إذا كان موجودًا في سنته أنه أمر بما وصفنا من قتل الغارين وأغار على الغارين ،

والله لتملنه ٤. قال : إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقًا أو وسقين ـ وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر ٥ وسقًا أو وسقين ، فقلت له : فيه «وسقًا أو وسقين ، ؟ فقال : أرى فيه « وسقًا أو وسقين » . فقال : نعم ، ارهنوني . قالوا : أي شهر، تربد ؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كف زهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا : كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال : رهن بوسق أو وسقين ، هذا عارٌ علينا ، ولكنا نرهنك اللامة. قال سفيان : يعني السلاح. فواعده أن يأتيه. فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة ـ وهو أخو كعب من الرضاعة .. فدعاهم إلى الحصن ، فنزل إليهم ، فقالت له امرأته : أين تخرج هذه الساعة ؟ فقال : إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو ناثلة. وقال غير عمرو : قالت : أسمع صوتًا كأنه يقط منه الدم. قال : إنما هو أخى محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة ، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال : ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين قيل لسفيان : سماهم عمرو ؟ قال : سمى بعضهم. قال عمرو : جاء معه برجلين ، وقال غير عمرو : أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعبَّاد بن بشر \_ قال عمرو : جاء معه برجلين فقال : إذا ما جاء فإني قاتل بشعره فأشمه ، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة : ثم أُشمُّكُم فنزل إليهم متوشحًا وهو ينفخ منه ربح الطيب فقال : ما رأيت كاليوم ربحًا \_ أي أطيب \_ وقال غير عمرو : قال : عندي أعطر نساء العرب ، وأكمل العرب. قال عمرو : فقال : أتأذن لي أن أشم رأسك ؟ قال : نعم. فشمه ، ثم أشم أصحابه ثم قال : أثاذن لي ؟ قال : نعم. فلما استمكن منه قال : دونكم. فقتلوه. ثم أتوا النبي عَلَيْجُ فَأَخْبُرُوهُ .

 <sup>♦</sup> م : (٣/ ١٤٢٥) (٣٣) كتاب الجهاد والسير \_ (٤٢) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود ـ من طريق سفيان بن عيبة به .

ا تعربن النفافعى هذا الحديث بعد ذلك في باب الغلول ، قال : أخبرنا النفقى ، عن حميد ، عن أتس قال : سار رسول الله ﷺ إلى خبير فاتهي إليها ليدًا ، وكان رسول الله ﷺ إذا طرق قومًا ليلا لم يُعرِّ حتى يصبح ، فإن سمم أذانًا أسسك ، وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حتى يصبح . . . الحديث.

 <sup>♦</sup> ط: (٢/ ٤٦٨ - ٤٦٩) (٢١) كتاب الجهاد. (١٩) باب ما جاء في الحيل ـ عن حميد الطويل ، به.
 (رقم ٤٨ ).

<sup>#</sup>خ : (٢٠ / ٣٤٥)(٥٦) كتاب الجهاد ـ (٢٠ ١) باب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام والنبوة ـ عن عبد الله ابن مسلمة ، عن مالك به. ( وقم ٢٩٤٥ ) .

 <sup>♦</sup> م: (۱۳۲۵ (۲۳) (۲۳) كتاب الجهاد والسير \_ (٤٣) باب غزوة عبير \_ وتحريقها \_ عن زهير بن حرب عن السماعيل بن طلبة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن السن أن رسول الله 囊 غزا غيير ، عن السنا مساعيل بن طلبة ، فركب بني الله ﷺ ، وركب أبو طلبة وأنا ريف أبي طلبة ، فأجرى نبي الله ﷺ ، وانحب الإراز ، عن فأجرى نبي الله ﷺ ، وانحب الإراز ، عن فخذ نبي الله ﷺ ، وانحب الإراز ، عن فخذ نبي الله ﷺ ، فأما دخل الغربة قال : الله أكبر . . . فذكر نبو الله بيث .

ولم ينه في حديث الصعب عن البيات ، دل ذلك<sup>(۱)</sup> على أن حديث أنس غير مخالف لهذه الاحاديث ، ولكنه قد يترك الغارة ليلاً ؛ لأن يعرف الرجل من يقاتل ، أو ألا يقتل الناس بعضهم بعضًا وهم يظنون أنهم من المشركين ، فلا يقتلون بين الحصن ، ولا في الاكام حيث لا ييصرون من قبَلَهُم ، لا على معنى أنه حرم ذلك . وفيما وصفنا من هذا كله ما يدل على أن الدعاء للمشركين إلى الإسلام أو إلى الجزية إنحا هو واجب لمن لم تبلغته الدعوة فللسلمين قتله قبل أن يُدعى ، وإن دعوه فذلك لهم؛ من قبل أنهم إذا كان لهم ترك قتاله بعدة تطول فتزك قتاله إلى أن يدعى أقرب .

فأما من لم تبلغه دعوة المسلمين فلا يجوز أن يقاتلوا حتى يدعوا إلى الإيمان إن كانوا من فير أهل الكتاب ، ولا إلي الإيمان أو إعطاء الجزية إن كانوا من أهل الكتاب ، ولا أعلم أحدًا لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون من وراء عدونا الليني يقاتلونا أمة من المسركين ، فلعل أولئك ألا تكون اللحوة بلغتهم . وذلك مثل أن يكون أأك خلف الروم أو الثرك ، أو الحَنِّر ( أمَّ أمَّة لا نعوفهم ، فإن قتل أحد من المسلمين أحداً من المشركين لم تبلغه الدعوة وداه إن كان نصرائياً أو يهودياً دية نصرائي أو يهودى ، وإن كان وثنياً أو مجوسي .

1/۱۹۷ ص وإنما تركنا قتل النساء والولدان بالخبر عن رسول الله ﷺ وأنهم ليسوا (<sup>4)</sup> ممن يقاتل، فإن قاتل النساء ، أو من لم يبلغ الحلم لم يتوق ضربهم بالسلاح ، وذلك /أن ذلك إذا لم يُتَوَقَّ من المسلم إذا أراد دم المسلم كان ذلك من نساء المشركين، ومن لم يبلغ الحلم منهم أولى ألا يتوقى، وكانوا قد زايلوا الحال التي نهى عن قتلهم فيها.

وإذا أسروا ، أو هربوا ، أو جرحوا<sup>(ه)</sup> ، وكانوا ممن لا يقاتل فلا يقتلون ؛ لأنهم قد زايلوا الحال التى أبيحت فيها دماؤهم ، وعادوا إلى أصل حكمهم بأنهم ممنوعين بأن يقصد قصدهم بالقتل .

ويترك قتل الرهبان ، وسواء رهبان الصوامع ، ورهبان الديارات والصحارى ، وكل "من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله؛ اتباعًا لابمى بكر ثوائي ، وذلك أنه إذا كان لنا أن ندع قتل الرجال المقاتلين بعد المقدرة ، وقتل الرجال<sup>(۲)</sup> فى بعض الحالات لم نكن أثمين بترك الرهبان إن شاء الله ، وإنما قلنا هذا تبعًا لا قياسًا . ولو أنا رعمنا أنا تركنا قتل الرهبان

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَلَكَ ؛ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( يكونوا ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) الحَزَر: له معانى كثيرة ، ومن معانيه الملائمة هنا : جيل خُزْر العيون . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ ليس ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ٤ خرجوا ١ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) و الرجال ؟ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

لانهم فى معنى من لا يقاتل تركنا قتل المرضمى حين نغير عليهم، والرهبان ، وأهل الجبن. والأحرار ، والعبيد ، وأهل الصناعات الذين لا يقاتلون .

فإن قال قائل : ما دل على أنه يقتل من لا قتال منه من المشركين ؟ قيل :

[ ۲۰۲۳ ] قتل بعض (۱) أصحاب رسول الله ﷺ يوم حين دُريّد بن الصُمّة وهو في شيجار (۲) مطروح لا يستطيع أن يثبت جالسًا ، وكان (۲) قد بلغ نحوًا من خمسين وماتة سنة ، فلم يعب رسول الله ﷺ قتله . ولم أعلم أحدًا من المسلمين عاب أن يقتل من رجال المشركين من عدا الرهبان ، ولو جاز أن يعاب قتل من عدا الرهبان ، معنى : أنهم لا يقاتلون ، لم يقتل الأسير ، ولا الجريح الثبت .

[ ۲۰۲۴ ] وقد ذُقُف على الجُرحى بحضرة رسول الله ﷺ منهم : أبو جهل بن هشام ذَقَفَ عليه ابن مسعود وغيره ، وإذا لم يكن في ترك قتل الرهبان(<sup>2)</sup> حجة إلا ما وصفنا غنمنا كل مال له في صومعته وغير صومعته ، ولم ندع له منه شيئًا ؛ لأنه لا خبر في أن يترك ذلك له فيتبع ، وتسبى أولاد الرهبان ونساؤهم إن كانوا غير مترهبين .

والأصل فى ذلك : أن الله عز وجل أباح أموال المشركين ، فإن قيل : فلم لا تمتع ماله ؟ قيل : كما لا أمنع مال المولود والمرأة ، وأمنع دماءهما ، وأحب لو ترهب النساء تركهن كما أثرك الرجال ، فإن ترهب عبد من المشركين ، أو أمة سبيتهما ؛ من قبلٍ أن السيد لو أسلم قضيت له أن يسترقهما ويمنعهما الترهب ؛ لأن المماليك لا يملكون من أنفسهم ما يملك<sup>(ه)</sup> الاحرار .

(١) د بعض : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

(٢) الشَّجَّار ، والمُشجّر : مركب للنساء دون الهودج . ( الزاهر ) .

(٣) في ( ص ) : ﴿ يَقَالَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٤) في ( ب ) : « الراهب » ، وما أثبتناه من ( ص ) .
 (٥) في ( ص ) : « ما لا يملك » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

[ ۲۰۲۳ ] انظر رقم [ ۱۸٤۸ ] وتخریجه .

<sup>♦</sup>م : (٣/ ١٤٢٤) (٣٣) كتاب الجهاد ـ (٤١) باب قتل أبي جهل ـ عن على بن حُجْر السعدى ، عن إسماعيل بن عُليَّة ، عن سليمان التيمى به. وفيه • حتى برك ، بلك : • حتى برد ، .

وهذا هو الموافق لتذفيف ابن مسعود عليه ، أى الإجهاز عليه. ( رقم ١١٨٠ / ١٨٠٠ ) :

· كتاب الحكم في قتال المشركين / الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . . إلخ ----- ٥٨٣

فإن قال قاتل : وما الفرق بين المماليك والأحرار ؟ قيل : لا يجنع حر من غزو ولا حج، ولا تشاغل ببر عن صنعته ، بل يحمد على ذلك ، ويكون الحج والغزو لازمين له في بعض الحالات ، ولمالك العبد منعه من ذلك ، وليس يلزم العبد من هذا شيء .

### [ ٢ ] الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ

قال الشافعي وَلِيْنِي : المجوس والصابتون والسامرة أهل كتاب ، فخالفنا بعض الناس فقال : أما الصابتون والسامرة فقد علمت أنهما صنفان من اليهود والنصارى .

[ ٢٠٢٥] وأما المجوس فلا أعلم أنهم أهل كتاب ، وفي الحديث ما يدل على أنهم غير آهل كتاب لقول النبي ﷺ : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ، وأن المسلمين لا ينكمون نساءهم ، ولا ياكلون ذباتحهم ، فإن زعم أنهم إذا أبيح أن تؤخذ منهم الجزية فكل مشرك عابد وثن أو غيره فحرام إذا أعطى الجزية آلا تقبل منه ، وحالهم حال أهل الكتاب في أن تؤخذ منهم الجزية وتحقن دماؤهم بها ، إلا العرب (١) خاصة فلا يقبل منهم إلا : الإسلام ، أو السيف. وقال لي بعض من يذهب هذا المذهب : ما حجتك في أن حكمت في للجوس حكم أهل الكتاب ، ولم تحكم بذلك في غير للجوس ؟

[ ٢٠٢٦] فقلت : الحجة أن سفيان أخبرنا عن أبي سعد ، عن نصر بن عاصم : ان على بن أبي طالت : ( كانوا أهل كتاب » ، قال(٢) فما قوله : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ؟ » . قلت : كلام عربي والكتابان المعروفان التوراة والإنجيل ولله كتب سواهما . قال : وما دل على ما قلت ؟ قلت : قال الله عز وجل : ﴿ أَمْ لَمْ يَلِياً بِمِناً فِي صَحُف مُوسَى ٢٦ وَإِلِهَ أَهِمِ اللَّهِي وَفَى ٣٣ ﴾ [ النجم ] ، فالتوراة كتاب موسى ، والإنجيل كتاب عيسى ، والصحف كتاب إبراهيم ، ما لم تعرفه العامة من العرب حتى أنزله (٢٣) للله ؟ وقال الله جل وعز : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُور مَنْ بَعَد اللَّكُو أَنْ الأَوْضَ حتى أنزله (٢٣) إلله ، وقال الله جل وعز : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُور مَنْ بَعَد اللَّكُو أَنْ الأَوْضَ

(١) في ( ص ) : ﴿ الغريب ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) . (٧) د تال من اتبات . ( . ) . اثبتناه من ( ب ) .

(۲) قال ، : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .
 (۳) في ( ب ) : ( أنزل ، ) وما أثبتناه من ( ص ) .

[ ٢٠٢٥ ] سبق برقم [ ١٩٢٥ ] مسندا وخرج هناك في باب من يلحق بأهل الكتاب .

وهناك : « عن أبى سعد سعيد بن المرزيان ، وهنا : « عن أبي سعيد ، وهى هكذا في ( ص ). والله عز وجل أعلم وفي التقريب أنه أبو سعد البقال .

۱۹۷/ب ص

<sup>[</sup> ٢٠٢٦ ] سبق برقم [ ١٩٢٣ ] مسندا في بآب من يلحق بأهل الكتاب ـ وخرج هناك .

٥٨٤ ---- كتاب الحكم في قتال المشركين/ الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . . إلخ بَرِثُهَا عَبَادِيَ الصَّالحُون (١٠٠٠ ﴾ [ الانبياء ] . قال : فما معنى قوله : ﴿ سنوا بهم سنة أهل الكتاب ؟ " قلنا : في أن تؤخذ منهم الجزية . قال : فما دل على أنه كلام خاص ؟ قلنا:

لو كان عامًا أكلنا ذبائحهم ونكحنا نساءهم .

قال الشافعي: فقال(١): ففي المشركين الذين تؤخذ منهم الجزية حكم واحد ، أو حكمان ؟ قبل : بل حكمان . قال : وهل يشبه هذا شيء ؟ قلنا : نعم ، حكم الله عز وجا, فيمن قوتل(٢)من أهل الكتاب ومن(٣) غيرهم . قال : فإنا نزعم أن غير المجوس ممن لا تحل ذبيحته ولا نساؤه قياسًا على المجوس . قلنا : فأين ذهبت عن قول الله عز وجل: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ إلى : ﴿ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [ النوبة : ٥ ] .

[ ٢٠٢٧ ] وقال رسول الله ﷺ : ﴿ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا

فإن زعمت أنها والحديث منسوخان بقول الله عز وجل : ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزْيَّةَ ﴾ [التربة : ٢٩] وبقول رسول الله على : ﴿ سنوا بهم سنة أهل الكتاب ؟ ﴾ قلنا : فإذا زعمت ذلك دخل عليك أن تكون العرب ممن يعطون الجزية وإن لم يكونوا أهل كتاب ، قال : فإن قلت : لا يصلح أن تعطى العرب الجزية . قلنا : أو ليسوا داخلين في اسم الشرك ؟ قال : بلي ، ولكن لم أعلم النبي ﷺ أخذ منهم جزية . قلنا : أفعلمت أن(٤) النبي ﷺ أخذ جزية من غير كتابي ، أو مجوسي ؟ قال : لا ، قلنا : فكيف جعلت غير الكتابيين من المشركين قياسًا على المجوس ؟ أرأيت لو قال لك قائل : بل آخذها من العرب دون غيرهم ممن ليس من أهل الكتاب ما تقول له ؟ قال : أفتزعم أن النبي على أخذها من عربي ؟ قلنا : نعم ، وأهل الإسلام يأخذونها حتى الساعة من العرب .

[ ٢٠٢٨ ] قد صالح النبي ﷺ أكيدر الغساني في غزوة تبوك .

[ ٢٠٢٩ ] وصالح أهل نجران واليمن ومنهم عرب وعجم .

[ ۲۰۳۰ ] وصالح عمر فراضي نصارى بنى تغلب وتنوخ وبهراء (٥) إذ كانوا كلهم

<sup>(</sup>١) د الشافعي فقال > : سقط من (ص) ، واثنتاه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ( قتل ؟ ، وما أثبتناه من (ص) . (٣) (من ) : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) (أن): ساقطة من (ص)، وأثنتاها من (س). (٥) في ( ب ) : ( نصاري بني تغلب وبني نمير » ، وما اثبتناه من ( ص ) .

<sup>[</sup> ٢٠٢٧ ] انظر رقم [ ١٩١٦ ] وتخريجه. في باب الأصل فيمن تؤخذ منه الجزية . [ ٢٠٢٨ ] انظر رقم [ ١٩٢٠ ] وتخريجه. في باب من يلحق بأهل الكتاب .

<sup>[</sup> ٢٠٢٩ ] انظر الرقمين [ ١٩٢١، ١٩٢١ ] في باب من يلحق بأهل الكتاب .

<sup>[</sup> ٢٠٣٠ ] انظر الرقمين [ ١٩٢٤، ١٩٢٥ ] في باب من يلحق بأهل الكتاب .

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ولو جاز أن يزعم أن إحدى الآيتين والحديثين ناسخ للآخر جاز أن يقال : الأمر بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب فى القران ومن المجوس فى السنة منسوخ بأمر الله جل وعز أن نقائل المشركين حتى يسلموا .

[ ٢٠٣١ ] وقول رسول الله ﷺ: «أسرت أن أقاتل ألناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ، ولكنه (١) لا يجوز أن يقال : واحد منهما ناسخ إلا بخبر عن النبي (١) ﷺ ، ويضان جميعاً على وجوهها ما كان إلى إمضائهما صبيل بما وصفنا ، وذلك إمضاء حكم الله وحكم رسوله مما ، وقولك خارج من ذلك في بعض الأمور دون بعض . قال : فقال لى : أفعلى أى شيء الجزية ؟ قلنا : على الأديان لا على الانساب ، ولوددنا أن الذي على الأينا الله عز وجل فرق بين عربي ولا عجمى في شرك ولا إيمان ، ولا المليون ، إنا لنتل كُلاً بالشرك ، ونحقن دم عربي ولا عجمى في شرك ولا إيمان ، ولا المباور وغيرها .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا ظهر المسلمون على رجال من العدو فأسروهم فأسلموا بعد الإسار حقنوا بعد الإسار حقنوا بعد الإسار وقنوا والأغلام على الإسار حقنوا دماهم وأحرزوا أموالهم ، إلا ما حووا (<sup>43</sup> قبل أن يسلموا وكانوا أحراراً ، ولم يُسبَ من ذراريهم أحد صغير ، فأما نساؤهم وأبناؤهم البالغون فحكمهم حكم أنفسهم في الفتل / والسبى ، لا حكم الأب والزوج .

وكذلك إن أسلموا وقد حصروا في مدينة ، أو بيت ، أو أحاطت بهم الخيل ، أو غرقوا في نار ، أو بثر أو غرقوا في نار ، أو بثر أو جروا ألاً ، وكانوا غي نار ، أو بثر أو جروا (الله) ، وكانوا غير ممتنعين كانوا بهذا كله محقوني الدماء ممنوعين من أن يسبواً ، ولكن لو سبوا فربطوا ، أو سجنوا غير مربوطين ، أو صاروا إلى الاستسلام فأمر بهم الحاكم قوماً يحفظونهم فأسلموا حتنت دماؤهم ، وجرى السبى عليهم .

فإن قال : ما فرق بين هذه الحال وبين للحاط بهم فى صحراء ، أو بيت ، أو مدينة؟ قبل : قد يمتنع أولئك حتى يغلبوا من أحاط بهم ، أو يأتيهم المدد ، أو يتفرقون عنهم ------

(١) في ( ب ) : ١ ولكن ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

(٢) في (ب): ﴿ رسول الله ﴾ ، وما أثبتناه من (ص).

(٣) في ( ص ) : ﴿ كما ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٤) في (ص) : ﴿ حوى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .
 (٥) في ( ص ) : ﴿ يمنعون ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٥) هي ( ص ) . • ينعول • ، وما انتتاه من ( ب ) . (٦) في ( ب ) : • وخرجوا • ، وما أثبتناه من ( ص ) .

1/194

فيهربوا (١<sup>١</sup>)، وليس من كان بهذه الحال بمن يقع عليه اسم السبى ، إنما يقع عليه اسم السبى إذا حُوِيَ غير ممتنع . ولو أسر جماعة من المسلمين فاستعان بهم المشركون على مشركين مثلهم ليقاتلوهم ، فقد قبل : يقاتلونهم .

[ ٢٠٣٢ ] وقيل: قد<sup>(٢)</sup> قاتل الزبير وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين .

ومن قال هذا القول قال : وما يحرم من القتال معهم ودماء الذين يقاتلونهم وأموالهم مباحة بالشرك .

ولو قال قاتل : قتالهم حرام لمعان ، منها : أن واجبًا على من ظهر من المسلمين على المشركين فغنم فالحس لاهل الحسس وهم متفرقون فى البلدان ، وهذا لا يجد السبيل إلى أن يكون الحسس عا غنم ليؤويد<sup>(77)</sup> إلى الإمام فيفرقه وواجب عليهم إن قاتلوا المل الكتاب فاعطوا الجزية أن يحقنوا دماهم ، وهذا إن أعطوا الجزية لم يقدر على أن يمنهم حتى يحقنوا دماهم كان مذهبًا ، وإن لم يستكرهوهم على قتالهم كان أحب إلى الا يقاتلوا ، ولا نعلم خبر الزبير بثت ، ولو ثبت كان النجاشي مسلمًا ، كان آمن برسول الله رصلى النبي على عليه .

وإذا غزا المسلمون بلاد الحرب فسرت سرية كثيرة أو قليلة بإذن الإمام أو غير إذنه فسواء ، ولكنى أستحب إلا يخرجوا إلا بإذن الإمام لحصال ، منها : أن الإمام يغنى عن

[ ٢٠٣٧] \* السنن الكبرى: (٩/ ١٤٣ - ١٤٤) كتاب السير - باب الأسير يستعين به المشركون على قتال المشركين.

نقل البيهقى كلام الشافعى فى الام ثم روى حفيت أم سلمة تؤليجًا فى هجرة المسلمين إلى أرض الحيشة ، وفيه : فلم ينشب أن خرج عليه [ على النجاشى ] رجل من الحيشة ينازعه فى ملكه ، فوالله ما علمتنا حزنا حزنًا قط كان أشد منه ، فوقًا من أن يظهر ذلك الملك عليه ، فيأتى ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف ، فجعلنا تدعوا الله ونستصره للتجاشى ، فخرج إليه سائزًا .

فقال أصحاب رسول الله ﷺ بعضهم لبعض : مَنْ رجل يخرج فيشهد الوقعة حتى ينظر على من تكون ، فقال الزيير ثماني ، وكان من أحدثهم سنّا: أنّا ، فضخوا له قرية ، فجعلها في صدره ، ثم خرج يسح عليها في النيل ، حتى خرج من الشقة الاخرى إلى حيث الناس ، فحضر الوقعة ، وهزم الله ذلك الملك ، وقتله ، وظهر النجاشي عليه ، فجامًا الزبير ثماني فجعل يليح إلينا بردائه، ويقول : إلا أبشروا ، فقد الخمير الله النجاشي ، فوالله ما فرحنا بشر، فَرَحَنا بظهرو النجاشي .

قال البيهقي في المعرفة : ﴿ وحليث أم سلمة في قصة الزبير حليث حسن ٢. ( ٩٧/٧ ) .

ولكن هذا الحديث لا يدل على أن الزبير وأصحابه اشتركوا في البتتال ، ولعل الوقعة قد تعددت.

والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط والمطبوع .

 <sup>(</sup>۲) و قد ، : ساقطة من (ب) ، وأثبتاها من (ص) .
 (۳) في (ب) : و غنم الأهل الخمس ليؤديه ، وما أثبتاه من (ص) .

كتاب الحكم في قتال المشركين/ الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . . إلخ

المسألة ويأتيه من الخبر ما لا تعرفه العامة ، فيقدم بالسرية حيث يرجو قوتها ، ويكفها حيث يخاف<sup>(۱)</sup> هلكتها ، وإن أجمع لامر الناس أن يكون ذلك بامر الإمام ، وأن ذلك أبعد من الضيعة ؛ لأنهم قد يسيرون بغير إذن الإمام فيرحل ولا يقيم عليهم ، فيتلفون إذا انفردوا في بلاد العدو ، ويسيرون ولا يعلم ، فيرى الإمام الفارة في ناحيتهم فلا يعينهم، ولو علم مكانهم أعانهم ، وأما أن يكون ذلك يحرم عليهم فلا أعلمه يحرم .

[ ۲۰۳۷ م ] وذلك أن رسول الله ﷺ ذكر الجنة فقال له رجل من الانصار : إن قتلت صابراً محتسباً ؟ قال : فقلك الجنة ، . قال : فأنغمس في جماعة العدو فقتلوه ، والقي رجل من الانصار درعا كانت عليه حين ذكر النبي ﷺ الجنة ثم اتغمس في العدو فقتلوه بين يدى رسول الله ﷺ وأن رجلا من الانصار تدلف عن أصحابه بيتر مَسُونة فراى الطير عكواً على العدو الله الله الله المحابه بقتل العمور بن أمية : سأتقدم إلى هولاء العدو فيقتلون ، ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابا فقعل ، فقتل ، فرجع عمور بن أمية فلك للنبي ﷺ فقال فيه قولاً حسنت فقائلت فقال لعمور : فهلا تقدمت فقائلت من تقال لعمور : فهلا تقدمت فقائلت من تقال لعمور : فهلا تقدمت فقائلت أنها على المجماعة الاغلب عنده وعند من رآه أنها ستقتله بين يدى رسول الله ﷺ قد رآه حيث لا يرى ولا يأمن ، كان هذا أكثر عا(٢)

قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمُ اللَّذِينَ كَفُرُوا وَخُنَا فَلا تُولُومُمُ الْأَدْبَارَ ۞﴾ الآية [ الاندان ] ، وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النِّينُ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْفَعَالَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّاءِرِينَ ۞ ﴾ [ الاندان ]

[ ٢٠٣٣ ] أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار (٤) ، عن ابن عباس فلشجًا . . .

(١) في ( ص ) : ﴿ يرجو هلكتها ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٢) في ( ب ) : ( الرجل ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

(٣) في (ص) : د ما » ، وما اثنتاه من ( ب ) .

(٢) فـى ( ص ) : ٩ ما ¢ ، وما اثبتناه من ( ب ) . (٤) ٩ ابن دينار ¢ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

[۲۰۳۲] من انقل السیمتی عن الشانعی ( السنن الکبری ۹ / ۱۰۰ ) وعمرو بن أمیّة کان مع سریة بثر معونة ، ونجا من افقال ( سبل الهدی والرشاد [ ٦ / ۱۰۰ ] وانظر صحیح البخاری [ ٣ / ١١٤ ] کتاب المغازی رقم (۲۳ - ۲ ٤ ) ) .

وانظر رقم [١٩٠٥] هنا في كتاب الجهاد ، وتخريجه .

[ ٢٠٣٣ ] سبق هذا السند ومتنه برقم [ ١٩٠٦ ] في باب الفرار من الزحف :

عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿ إِن يَكُن مُنكُمْ مِشْرُونَ مَايُورُونَ يَظَيُوا مِالْتَمْنِ فِي فَكَتِب عليهم الا يغر العشرون من المالتين ، فانزل الله عز وجل: ﴿ الآنَ خَلْفَ اللّهُ عَكُمْ وَعَلَمْ أَنَّ فِيكُمْ مِنعَفًا فَإِن يكن مِنكُمْ مِئلَةً

صَابِرَةً يَغْلُوا مِالْتَمْنِ ﴾ [ الانقال : ٦٥ ، ٦٦ ] فخفف عنهم ، وكتب عليهم ألا يفر مائة من المائتين .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وهذا كما قال ابن عباس ، ومستغن بالتنزيل فيه(١) عن التأويل، لما كتب الله عز وجل من ألا يفر العشرون من المائتين ، فكان هذا الواحد من العشرة ، ثم خفف الله عنهم فصير الأمر إلى أن لا تفر المائة من المائتين ، وذلك أن لا يفر الرجل من الرجلين .

[ ٢٠٣٤ ] قال الشافعي (٢): أخبرنا سفيان (٣) بن عيبة ، عن ابن أبي نَجيح ، عن · ابن عباس قال : من فر من ثلاثة فلم يفر ، ومن فر من اثنين فقد فر .

قال الشافعي رحمه الله : وهذا مثل معنى قول النبي ﷺ، وقول ابن عباس، وقولنا، وهؤلاء الخارجون من السخط إن فروا من أكثر منهم حتى يكون الواحد فر من ثلاثة فصاعدًا فيما نرى \_ والله تعالى أعلم \_ الفارين بكل حال ، أما الذين يجب عليهم السخط فإذا فر الواحد من الاثنين(٤) فأقل إلا متحرفًا لقتال ، أو متحيزًا(٥) ، والمتحرف له يمينًا وشمالاً ومدبرًا ونيته العودة للقتال، والفار متحيزًا إلى فئة من المسلمين قَلَّتْ ، أو كثرت، كانت بحضرته أو منتئية عنه سواء ، إنما يصير الأمر في ذلك إلى نية المتحرف والمتحيز . فإن كان الله عز وجل يعلم أنه إنما تحرف أو تحيز (٦) ليعود للقتال ، أو تحيز لذلك ، فهو الذي استثنى الله فأخرجه من سخطه في التحرف والتحيز ، وإن كان لغير هذا المعنى خفْتُ عليه ، إلا أن يعفو الله عنه \_ أن يكون قد باء بسخط من الله . وإذا تحرف إلى الفئة فليس عليه أن ينفرد إلى العدو فيقاتلهم وحده ، ولو كان ذلك الآن لم يكن له أولاً أن يتحرف ، ولا بأس بالمبارزة :

<sup>(</sup>١) (فيه): ساقطة من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) د قال الشافعي ١ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) د سفیان ؛ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( اثنين ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) د او متحزاً ١ : سقط من (ص) ، واثنتاه من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ أُو تحيرُ ١ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>[</sup> ٢٠٣٤ ] \* السنن الكبرى : (٧٦/٩) كتاب السير \_ باب تحريم الفرار من الزحف \_ من طريق أحمد بن شبيان ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس فطفي قال : إن فر رجل من اثنين فقد فر ، وإن فر من ثلاثة لم يفر .

وواضح من هذا أن سند الشافعي سقط منه 3 عطاء بن أبي رباح ؟ بين ابن أبي نجيح وابن عباس . قال البيهتي في المغرفة (٦/٧) بعد أن روى أثر الشافعي :

هكذا وجدته ، وقد سقط من إسناده بين ابن أبي نجيح وابن عباس عطاء بن أبي رباح .

وهذا السند صحيح ويشهد له سبب النزول ـ كما في الحديث السابق الذي رواه البخاري .

[ ٢٠٣٥ ] وقد بارز يوم بدر عُبُيَّدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلى ً بأمر النبر ﷺ .

[ ٢٠٣٦ ] وبارز محمد بن مسلمة مرحبًا يوم خيبر بأمر النبي ﷺ .

[ ۲۰۳۷ ] وبارز يومئذ الزبير بن العوام ياسرًا .

[ ٢٠٣٨ ] وبارز يوم الخندق على بن أبى طالب عمرو بن عبد وُدٌّ .

[ ۲۳۳ ] ه د : (۱۱۹ / ۱۲ - ۱۲) (۹) کتاب الجهاد ـ (۱۱۹) باب غی المبارزه ـ عن هارون بن عبد الله ، عن عثمان بن عمر ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارقة بن مضرب ، عن علی قال : تقدم ـ عتبة بن ربيعة ، وتبعه اينه واضوه ، غذايي : من يبارز ، فانتنب له شباب من الأمسار ، فقال : عن اشع ؟ فأخيرو ، فقال : لا حاجة تا فيكم ، إنما إرضا بن عند ، فقال رسول الله گلفي : و قد با

حمزة ، قم يا على ، قم يا عيدة بن الحارث ، فاقبل حمزة إلى عتبة ، واقبلت إلى شيبة ، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فائخن كل واحد منهما صاحب ، ثم ماننا على الوليد فتتلناه واحتملنا عبيدة .

ويبدو أن هناك خطأ في مذه الرواية ، فسيذكر الشافعي بعد قليل أن عبيدة بن الحارث بارز عتبة . وانظر: البيهقي في السنن الكبري (4 / ١٣١) وأسد الغابة ٣ / ٥٥٤ / ٥٥٤

وأصل هذه البارزة في الصحيحين:

♦ خ: (٣/ ٨٤ - ٨٥) (٢٤) كتاب المغازى - (٨) باب قتل أبى جهل - عن محمد بن عبد الله
الرقاش، عن معتمر، عن أبيه ، عن أبى مجلز ، عن قيس بن عباد ، عن على بن أبى طالب ثلثيه
أنه قال : أنا أول من يجئو بين يدى الرحمن للخصومة بوم القبامة .

وقال قيس بن عبَّاد : وفيهم انزلت :﴿ هَلَنَاتُ خَصَّانُ الْحَصَّانُوا لِمَّوْمِ ﴾ [الحج : ١٩] قال: هم اللمين تباردوا يوم بدر ؛ حمزة ، وعلى ، وعبيلة ، أو أبو عبيلة ـ بن الحارث ، وشبية بن ربيعة ، وعبته بن ربيعة ، والوليد بن عبته. ( وقد ٣٩١٥) ،

وعن قبيصة ، عن سفيان، عن إبي هاشم، عن أبي مجلز، عن قبس بن عباد، عن أبي ذر <del>والتي</del> قال : نزلت ﴿هَلَمُانَ <del>حَسُمُانِ الْحَسُمُوا أَبِي رَبِهُم</del> ﴾ في سنة من قريش على وحمزة وعُبِيَّكَ بن الحارث ، وشبية بن ربعة وعنهً بن ربيعة والوليد بن عنه. رقم ( ٣٩٦٣ ) .

وفي التنسير ٢٧ \_ سورة الحج \_ باب ٣ \_ د هم الذين بارزوا يوم بدر ٤ . ( رقم ٧٤٤٤ ) . \* م: (٤/٣٣٣) (٥٥) كتاب التنسير \_ (٧) باب في قوله تعالى : ﴿ هَذَانَ خَصَانَ اخْصَادُ الْخَصَادُ الْخَصَادُ الْ

عن عمرو بن زُرَارة ، عن هشیم ، عن أبی هاشم به . ومن طریق سفیان،عن أبی هاشم به . ( رقم ۳۰۳۳/۲۶ ) وهو آخر حدیث فی صحیح مسلم .

[ ٢٠٣٦ ] انظر تخريج رقم [ ١٨٣٦ ] في باب الأنفال .

[ ۲۰۳۷ ] ف السنن آلكبرى: (۱۳/ ۲۳) كتاب السير ـ باب المبارزة ـ من طريق أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس ابن يكو ، عن ابن إحساق قال : خرج بلمبر فيرك أد الزيير ثولتي، فقالت صفية المؤقفا كما عرج إليه الزيير : يا رمول الله ، يقتل ابن ؟ فقال رمول الله ﷺ : في بل ابنك يقتله ـ إن شاء الله تعالى ـ » فخرج الزير ، وهو يكون : أن الفنا ، فقتله الزير .

[ ٢٠٣٨ ] المصدر السابق : (٩/ ١٣٢) الموضع السابق ـ من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير ،=

٥٩٠ ـــــ كتاب الحكم في قتال المشركين / الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . . إلخ

وإذا بارز الرجل من المشركين بغير أن يدعو أو پدعى إلى المبارزة فبرز له رجل فلا بأس أن يعينه عليه غيره؛ لاتهم لم يعطوه أن لا يقاتله إلا واحدًا ولم يسألهم ذلك ، ولا شيء يدل على أنه إتما أزاد أن يقاتله واحد .

[ ۲۰۳۹ ] فقد تبارز عبيدة وعتبة ، فضرب عبيدة عتبة فأرخى عاتقه الأيسر ، وضربه عتبة فقطع رجله ، وأعان حمزة وعلى عبيدة <sup>(۱)</sup> فقتلا عتبة .

قال الشافعي رحمه الله: قاما إن دعا مسلم مشركا، أو مشرك مسلماً إلى أن يبارزه فقال له: لا يقاتلك غيرى، أو لم يقل له ذلك، إلا أنه يعرف أن الدعاء إلى مبارزة الواحد كل من الفريقين مما سوى المبارزين أحبيت أن يكف عن أن يحمل عليه غيره ، فإن ولى عنه المسلم أو جرحه فائخته ، فحمل عليه بعد تبارزهما فلهم (٢) أن يقتلوه إن قدروا على ذلك ؛ لأن قتالهما قد انقضى ، ولا أمان له عليهم إلا أن يكون شرط أنه آمن منهم حتى يرجع إلى مخرجه من الصف، فلا يكون لهم قتله حتى يرجع إلى مامنه . ولو شرطوا ذلك له فخافوه على المسلم، أو يجرح المسلم فلهم أن يستنقذوا المسلم منه بلا أن يقتلوه، فإن مامنع أن يخليهم وإنقاذ صاحبهم ، وعرض دونه ليقاتلهم قاتلوه؛ لأنه نقض أمان نفسه . ولو عرض بينه وينهم فقال: أنا منكم في أمان، قالوا: نعم إن خليتنا وصاحبنا، فإن لم تفعل تقدمنا لا خذ صاحبنا ، فإن فاتلتنا قاتلناك وكنت أنت نقضت أمانك .

<sup>(</sup>١) د عبيدة ٢ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فلهم ٤ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب) .

عن ابن إسحاق قال : خرج ـ يعنى يوم الحناق ـ عمرو بن عبد ود ، غادى : من بيارز ؟ فقام على والله ، وفقال : الله على الحديد ، فقال : أنا لها يا نبى الله ، فقال : ( إن عمرو ، اجلس ، وزنادى عمرو : الا رجل ، وهو يؤنهم ويلول : اين جتكم التى تزعمون أنه من قتل منكم دخلها ، اقلا بيرز إلى رجل ؟

فقام على وكى فقال : أنا يا رسول الله ، فقال : « اجلس » ، ثم نادى الثالث ، وذكر شعراً . فقام على ، فقال : يا رسول الله أنا ، فقال : « إنه عمرو » ، قال : وإن كان عمرو ، فأذن له رسول 挑 藤 .

فسشى إليه حتى أثاه ، وذكر شعرًا. فقال له عمرو : من أنت ؟ قال : أنا على. قال : ابن عبد مناف ؟ فقال : أنا على بن أبي طالب. فقال : غيرك بابن انحى ، من أعملت من هو أسرأ منك ، فين اكره أن أمريق بدك ، فقال على فيائح : لكن والله ما اكره أن أهرين دمك ، فغضف فنز ومثل سيف كانه شعلة ناز ، ثم أقبل نحو على فيائحي مفضيًا ، واستقبله على فيائحي بدؤت ، فضربه عمرو في الدرنة فقدما واثبت فيها السيف ، وأصاب راسه فشجه ، وضرب على توقي على حبل العاتن ضقط ، وثار العجاج ، وسعم رسول الله # الكبير ، فعرف أن عالي فيائح قد قتله .

<sup>[</sup> ٢٠٣٩ ] انظر [ ٢٠٣٥ ] في هذا الباب .

فإن قال قائل: وكيف لا يعان الرجل المارز على المشرك قاهرًا له؟ قبل: إن معونة حمزة وعلى على عتبة إنما كانت<sup>(١)</sup>بعد أن لم يكن في عبيدة قتال،ولم يكن منهم لعتبة أمان يكفون به عنه، فإن تشارطا الأمان فأعان المشركون صاحبهم كان للمسلمين أن يعينوا صاحبهم ويقتلوا من أعان عليه المبارز له، ولا يقتلوا المبارز ما لم يكن هو استنجدهم عليه.

قال الشافعي(٢): وإذا تحصن العدو في جبل، أو حصن، أو خندق، أو بحسك(٣)، أو بما يتحصن به ، فلا بأس أن يرموا بالمجانبق ، والعَرَّادات (٤) ، والنبران ، والعقارب ، والحيات ، وكل ما يكرهونه ، وأن يبثقوا (٥) عليهم الماء ليغرقوهم أو يوحلوهم فيه ، وسواء كان معهم الأطفال والنساء والرهبان / أو لم يكونوا ؛ لأن الدار غير ممنوعة بإسلام ولا عهد . وكذلك لا بأس أن يحرقوا شجرهم المثمر وغير المثمر ، ويخربوا عامرهم ، وكل ما لا روح فيه من أموالهم . فإن قال قائل : ما الحجة فيما وصفت وفيهم الولدان والنساء المنهى عن قتلهم وأنت تنهى عن قتلهم (٦) ؟

[٢٠٤٠] قيل : الحجة فيه أن رسول الله صلى نصب على أهل الطائف منجنيقًا أو

(١) في ( ص ) : ﴿ كَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٢) و قال الشافعي ؟ : سقط من (ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) . (٣) الحسك : جمع حسكة ، وهي شوكة صلبة معروفة . ( النهاية ) .

(٤) العَرَّادات: أصغر من المنجنيق . ( القاموس ) .

(٥) في ( ص ) : ﴿ يبعثوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) . وبثق الماء عليهم : أقبل ، وانبثق انفجر . والبُّقق : مُنْبَعَث الماء . ( تاج العروس ) .

(٦) د وأنت تنهى عن قتلهم ؛ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص) .

[ ٢٠٤٠ ] \* السنن الكبرى : (٩/ ٨٤) كتاب السير ــ باب قطع الشجر وحرق المنازل ـ من طريق عبد الملك بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو \_ بصرى وكان حافظا \_ عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي عبيدة ﴿ فَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق سبعة عشر

ا قال أبو قلابة : وكان ينكر عليه هذا الحديث ؟ .

ويبدو أن الضمير في د عليه ، يرجع إلى هشام بن سعد .

قال البيهقي : فكأنه كان ينكر عليه وصل إسناده ، ويحتمل أنه إنما أنكر رميهم يومئذ بالمجانيق ؛ فقد روى أبو داود في المراسيل عن أبي صالح ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن الأوزاعي ، عن يحبي ـ هو ابن أبي كثير ـ قال : حاصرهم رسول الله ﷺ شهرًا .

قلت : فبلغك أنه رماهم بالمجانيق ؟ فأنكر ذلك ، وقال : ما يعرف هذا .

قال البيهقي : كذا قال يحيى : إنه لم يبلغه ، وزعم غيره أنه بلغه :

روى أبو داود في المراسيل عن محمد بن بشار ، عن يحيي بن سعيد ، عن سفيان ، عن ثور ، عن مكحول أن النبي على نصب المجانيق على أهل الطائف. [ المراسيل ص ٢٤٨ رقم ٣٣٥ ] .

هذا وقد قال البيهقي في المعرفة (٧٢/٧) : 3 وذكر \_ أي الشافعي \_ في القديم حديث الوليد بن=

997 ---- كتاب الحكم في قتال المشركين / الحلاف فيمن تؤخذ منه الجزية . . . إلخ

عرَّادة ، ونحن نعلم أن فيهم النساء والولدان ، وأن رسول الله ﷺ قطع أموال بنى النضر وحرقها .

[ ۲۰٤۱ ] أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ حرق أموال بنى النضير .

[ ۲۰٤۲ ] قال الشافعي(۱۰) : اخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب : أن رسول الله ﷺ حرق أموال بني النضير فقال قائل :

(١) ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

مسلم عن ثور بن يزيد ، عن مكحول او غيره ان رسول الله 難 نصب للجانيق علمي أهل الطائف . وحديث أبي عباد عن ابن المبارك ، عن موسى بن علمي ، عن أبيه أن عمرو بن العاص نصب

المجانين على ألهل الإسكندرية . [ ٢٠٤١] ﴿ خ: ٢/ ٢٣٤) (٥٠) كتاب الجهاد والسير ـ (١٥٤) باب حرق الدور والنخيل ـ عن محمد بن كثير، عن سفيان عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد. ولفظه : ٥ حرق النبي ﷺ نخل بنى النخير ٥ ( رقم

♦ م: (٣/ ١٣٦٥) (٣٢) كتاب الجهاد ـ (١٠) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها من طريق الليث،

عن نافع ، عن عبد الله أن رسول الله ﷺ حرق نخل بنى النضير وقطع ، وهمى البويرة . وفي رواية : فانزل الله عز وجل : ﴿ مَا فَقَضْمَ مَن لِينَة أَوْ تَرَكُّسُوهَا قَالمَةً عَلَىٰ أَصُولُها فَإِذْك الله وَلُمْوْيَ

الْفَاسَقِين ۚ ۞ [ الحشر ] . هذا وفي رواية البيهقي هذا الحديث عن الشافعي بهذا الإسناد : قطع نخل بني النضير وحرق ،

هدا وفي روايه البيهمي هدا الحدي وهي البويرة. ( المعرفة ١٩٧٧ ) .

متفق عليه :

[ ٢٠٤٢ ] كما يقول البيهقي في المعرفة : روى هذا الشعر موصولاً في حديث نافع ، عن ابن عمر ولا الله ، وهو

 ♦ خ: (٢/ ١٥٤) (١٤) كتاب الحرث والمؤارعة - (٦) باب قطع الشجر والنخل - عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع ، عن عبد الله رئك ، عن النبي 攤 أنه حرق نخل بنى النضير وقطع، وهى البويرة ، ولها يقول حدان :

ربى بېرورد ، رسه پېرې لسان . لهان عَلى سَراة بني لؤيّ حريق بالبويرة مستطير

( رقم ۲۳۲۲ ) .

وفي (٩٨/٣) (٦٤) كتاب المغازى ـ (١٤) باب حديث بنى النفسير ـ من طويق جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر الخلائجة به وزاد : فاجابه أبو سفيان بن الحارث :

أدام الله ذلك من صنيع وحَرَّق في نواحيها السَّعير ستعلم أينًا منها بـُنَّرُ وتعلم أي أرضينا تَـضيرُ

(رقم ٤٠٣٢) .

ه م : (٣/ ١٣٦٤) في الكتاب والياب السابقين ـ من طريق ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع بمثل طريق البخارى الإلول. ويدون الزيادة في الطريق الثاني. ( رقم ٢٠/ ١٧٤٦) . وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فإن قال قائل : فقد نهى بعد التحريق في أموال بني التغيير ؟ قبل له \_ إن شاء الله : إنما نهى عنه أن الله عز وجل وعده بها ، فكان تحريقه إذهابًا منه لعين ماله ، وذلك في بعض الأحاديث معروف عند أهل المغارى . فإن قال قائل : فهل حرق أو قطع بعد ذلك ؟ قبل : نعم قطع بخبير وهي بعد بني النضير وبالطائف ، وهي آخر غزة غزاها (١) لتي فيها تنالاً .

فإن قال قائل : كيف أجزت الرمى بالمنجنيق وبالنار<sup>(۲)</sup> على جماعة المشركين فيهم الولدان والنساء وهم<sup>(۲)</sup> منهى عن قتلهم ؟ قيل : أجزناه (<sup>(1)</sup> بما وصفنا .

وبان النبي ﷺ شن الغارة على بنى المُصطَلَق عَارَيْن(٥) ، وأمر بالبيات ، وبالتحريق، والعلم يحيط أن فيهم الولدان والنساء ، وذلك أن الدار دار شرك غير ممنوعة ، وإنما نهى أن يقصد النساء والولدان بالقتل إذا كان قاتلهم يعرفهم باعياتهم للخبر عن النبي ﷺ ، وأن النبي ﷺ سباهم فجعلهم مالاً ، وقد كتب هذا قبل هذا .

فإن كان في الدار أسارى من المسلمين ، أو تجار مستأمنون ، كرهت النصب عليهم بما يعم من التحريق والتغريق ، وما أشبهه ، غير مُحرَّم له تحريًا بيئًا ، وذلك أن الدار إذا كانت مباحة فلا بيين أن تحرم بأن يكون فيها مسلم يحرم دمه ، وإنما كرهت ذلك احتياطًا؛ ولأن مباحًا لنا لو لم يكن فيها مسلم أن نجاوزها فلا نقاتلها ، وإن قاتلناها قاتلناها بغير ما يعم من التحريق والتغزيق .

ولكن لو التحم المسلمون أو بعضهم فكان الذى يرون أنه ينكا مَنْ التحمهم(٢) يغرقوه أو يحرقوه كان ذلك لهم(٢) ، رأيت لهم أن يفعلوا ذلك ولم أكرهه لهم ، بأنهم مأجورون أجرين : أحدهما : الدفع عن أنفسهم. والآخر : نكاية عدوهم . قال : ولو حاصروهم وهم(٨) غير ملتحمين ، فترسوا بأطفال المشركين ،فقد قيل : لا يتوقون ، ويضرب

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ آخر غزاها قط ؟ ، وما البتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ وَالنَّارِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .
 (٣) في ( ص ) : ﴿ وهو ٩ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب): وأجزنا ، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٥) سبق كل ذلك قويبا فى كتاب الحكم فى قتال للشركين ، وفى هذا الباب ، أرقام ( ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٤١،) ٢٠.٤٧

<sup>(</sup>٦) فِي ( ص ) : ﴿ التحامهم ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٧) د لهم ١ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (س) .

<sup>(</sup>A) ا وهم ١ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

المتترس<sup>(1)</sup> منهم ولا يعمد الطفل . وقد قيل : يكف عن المتترس<sup>(1)</sup> به ، ولو تترسوا بمسلم رأيت أن يكف عمن تترسوا به إلا أن يكون المسلمون ملتحمين فلا يكف عنه<sup>(1)</sup> ويضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده<sup>(2)</sup> ، فإن أصاب<sup>(6)</sup> فى شىء من هذه الحالات مسلمًا اعتزر قة .

وإذا حاصرنا المشركين فظفرنا لهم بخيل أحرزناها ، أو لم نحرزها(١) أو نبا بنا عنهم فرجعت علينا ، واستلحمنا وهي في أيدينا ، أو خفنا اللدك وهي في أيدينا ، ولا حاجة لنا بركوبها إنما نريد غنيمتها ، أو بنا حاجة إلى ركوبها ، أو كانت معها ماشية ما كانت ، أو نحل ، أو ذو روح من أموالهم مما يحل للمسلمين اتخاذه لماكلة ، فلا يجوز عقر شيء منها ولا قتله بشيء من الوجوه إلا أن نليجه .

[ ٣٠٤٣ ] كنما قال أبو بكر : « لا تعقروا(٧) شاة و لا بعيرًا إلا لماكلة ، ولا تغرقن نخار (٨) ولا تحرقته » . فإن قال قاتل :

[ ٢٠٤٤ ] فقد قال أبو بكر : ﴿ وَلَا تَقَطَّعُوا شَجَّرًا مُثْمَرًا ﴾ فقطعته .

(٢ ـ ٢) في ( ص ) : ق المتترسين ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) . (٣) في ( ب ) : ق عن المتترس ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

(1) في ( ب ) : \* عن المترس \* ، وما ابتناه من ( ص ) . (٤) في ( ص ) : \* بجهده ؟ ، وما أثنناه من ( ب ) .

(٥) في ( ص ) : ﴿ أَصَابُوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٦) د أولم نحرزها ، عقط من (ب) ، وأثبتاه من (ص) .

(٧) في ( ص ) : ﴿ تعقرن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٨) كلا في للخطوط والمطبوع ، وفي الموطأ كما في التخريج ٥ ولا تحرقن نحاد ولا تفرقت ، وأرجح أن هذا هو ما
 هذا ؛ لأن الكلام في ذرات الارواح ، والله عز رجل وتعالى أعلم .

(٩) في ( ص ) : ﴿ فَإِنِي إِنَمَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) . (١٠) في ( ص ) : ﴿ من كتاب الله عز وجل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشًا إلى الشام ، فخرج كيش مع يزيد بن آبي سفيان ، وكان أمير ربّع من تلك الأرباع ، فزعموا أن يزيد قال الإبي بكر : إبدا أن تركب ، وإما أن أنزل. فقال إبو بكر : ما أنت بناول وما أنا يراكب ، إني أحسب خطاى مقد في سيها, الله .

ثم قال له : إلك ستجد قومًا وهموا أتهم حيسوا اقصيم لله ، فلْرهم وما وهموا أنهم حَسُّوا النسهم له ، وستجد قومًا فحصوا عن أوساط روسيهم من الشعر ، فافسوب ما فحصوا عنه السيف. ولني موصيك يعشر: لا تتقان امراته ، ولا صيك ، ولا كيراً مُوسًا ، ولا تقلق ضجرًا مشرًا ، ولا تعلق عضرًا ، ولا تعقرت فله ، ولا يعيرًا إلا الكله ، ولا تعرفت نعكًا ، ولا تعلق ، ولا تغلق ،

> ولا تجبُّن . [ ۲۰۶۴ ] انظر الاثر السابق .

۱۹۹/ب ص كتاب الحكم فى قتال المشركين/ الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية... إلغ \_\_\_\_\_ 090 مثله من أصحاب رسول الله ﷺ فيما حفظت ، فلو لم يكن(١١) فيه إلا اتباع إلى بكر

مثله من اصحاب رسول الله ﷺ فيما حفظت ، فلو لم يكن(١) فيه إلا اتباع أبي بكر كانت فى اتباعه حجة ، مع أن السنة تدل على مثل ما قال أبو بكر فى ذوات الارواح من أمرالهم . فإن قال قاتل : ما السنة ؟ قلنا :

[ ۲۰۶۵ ] آخبرنا سفيان بن عينة (٢) ، عن عمرو بن دينار ، عن صهيب مولى بنى عامر ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله ﷺ قال : ( من قتل عصفور) فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتل ، قيل: يا رسول الله، وما حقها ؟ قال: ( أن يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها فيرمى بها (٢٠) ، .

### [ ٢٠٤٦ ] وقد(٤) نهى رسول الله ﷺ عن المصبورة .

ووجدت الله عز وجل أباح قتل ذوات الارواح من الماكول بواحد من معنين : أحدهما : أن تذكى فتؤكل إذا قدر عليها ، والآخر : أن تذكى بالرمى إذا لم يقدر عليها، ولم أجده أباح قتلها لغير منفعة ، وقتلها لغير هذا الوجه عندى محظور .

فإن قال قائل : ففى ذلك نكايتهم ، وتوهين ، وغيظ ، قلنا : قد يغاظون بما يحل

(١) في ( ص ) : ﴿ فلم يكن ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ) .

(٢) ( ابن عيينة ، : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

(٣) و فيرمى بها ٤ : سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ) .
 (٢) ز فيرمى بها ٤ : سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ) .

(٤) في ( ص ) : ﴿ وقال ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

[ ٢٠٤٥ ] ♦ س : (٢٠١٧ ـ ٢٠٠) (٤٢) كتاب الصيد والذبائح ـ (٢٤) إياحة أكل العصافير ـ من طريق سفيان به. ( رقم ٢٤٩٩ ) .

♦ المستدرك : (٤/٣٣/) في الذبائح ـ من طريق ابن أبي عمر ، عن سفيان به ، وقال : صحيح
 الإسناد ، وأثره الذهـ. .

 ♦ الدارمى: (٧/ ٧٧) كتاب الأضاحى \_ (١٦) باب من قتل شيئًا من الدواب عبئًا \_ من طويق إسماعيل بن إيراهيم ، عن سفيان به. وفيه خطأ فى ولاه صهيب .

حم: (۲/۱۲/۱، ۱۹۷) من طریق شعبة وحماد بن سلمة کلاهما عن عمرو بن دینار به.
 وله شاهد من حدیث الشرید بن سوید الثقفی :

ضف (۲۸۹/۵۰) عن عبد الواحد الحداد ابي عيبنة ، عن خلف بن مهران ، عن عامر الاحول ، عن صالح بن دينار ، عن عمرو بن الشريد عن الشريد ، عن رسول الله ﷺ قال : « من قتل مصفورًا عبًا مج إلى الله عز وجل يوم القيامة منه ، يقول : يا رب ، إن فلاكا قتلني عبًا ، ولم يتثلني لفضة ،

ابن حبان - الإحسان: (۲۱٤/۱۳) (٤٦) كتاب الذبائح - ذكر الزجر عن ذبع المرء شيئًا من الطيور
 عبئًا دون القصد في الانتفاع به - من طريق أحمد بن حنيل به. ( رقم ۵۸۲۵ ) .

[ ٢٠٤٦ ] سبق برقم [ ١٣٨٧ ] في كتاب الصيد والذبائح ـ باب ذكاة ما في بطن الذبيحة. وخرج هناك . .

947 — حتاب الحكم فى قتال المشركين/الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية . . . إلخ فضعه ، وعالاً يعلن فتركه ، قلنا : قتل نسائهم وأولادهم، فهم أو يكون إلى جنبنا رهبان وأولادهم، فهم أو ادركونا وهم فى أيدينا لم نقتلهم ، وكذلك لو كان إلى جنبنا رهبان يغيظهم قتلهم لم نقتلهم (١) ، ولكن إن قاتلوا فرسانًا لم نر باسًا إذا كنا نجد السبيل إلى قتلهم بارجالهم أن نعقر بهم ، كما نرمهم بالجانيق ، وإن أصاب ذلك غيرهم .

[٧٤٧٧] وقد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد فانكسعت(٢) به فرسه فسقط عنها ، فجلس على صدره ليذبحه فرآه ابن شعوب فرجع إليه يعدو كأنه سبع فقتله ، واستنقذ أبا سفيان من تحته ، فقال أبو سفيان في(٢) ذلك شعرًا (٤) :

فلو شئت نجتنى كميت رجيلة ولم أحمل النعماء لابن شعوب

وما زال مهرى مزجر الكلب منهــم لـــدن غدوة حــتى دنت لغــروب

أقاتلهم طرا وأدعو لغالب وأدفعهم عنى بركن صليب

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: ما الفرق بين العقر بهم وعقر بهائمهم؟ قيل : العقر بهم يجمع أمرين : أحدهما : دفع عن العاقر المسلم ؛ ولأن الفرس أداة عليه يقبل بقوته ويحمل عليه

والآخر : يصل به إلى قتل المشرك .

(١) د لم نقتلهم ، : سقط من ( ص ) ، واثبتناه من ( ب ) .

(٢) في (ص): ﴿ فأكسعت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٣) في ( ب ) : ﴿ يَعْدُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

(٤) ﴿ شعرًا ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ) .

[ ٢-٤٧] ♦ السنن الكبرى: (٨٧/٩٨) كتاب السير \_ باب الرخصة في عقر داية من يقاتله حال الفتال ـ من طريق أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكبر ، عن ابن إسحاق ، عن الزهرى وغيره في قصة أحمد ، فلكر قصة حنظلة مع أبي سفيان بنحو عا ذكرها الشافس ، وزاد عليهن : قال ابن إسحاق : واسم ابن شعوب : شداد بن أوس .

قال البيهقي : وقد ذكر الواقدي في هذه القصة عقره فرسه .

ثم روی ما ذکر الواقدی عن شیوخه .

هذا ، وسيأتي بعد قليل - باب ذوات الأرواح - في هذا ألاثر :

<sup>\*</sup> وذلك بين يدى رسول الله ﷺ ، فلم نعلم رسول الله ﷺ أنكر ذلك عليه ولا نهاه ، ولا نهى غيره عن مثل هذا ، ( رقم ٢٠٩٣ ) .

والدواب توجف ، أو يخاف طلب العدو لها إذا قتلت ليس(١٠) في واحد من هذين(٢) المعنين ؛ لأن (٣) قتلها منع العدو للطلب ، ولأن (<sup>٤)</sup> يصل المسلم من قتل المشرك إلى ما لم يكن يصل إليه قبل قتلها .

وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلوهم بضرب الأعناق، ولم يجاوزوا ذلك إلى أن يمثلوا بقطع يد، ولا رجل ، ولا عضو ، ولا مفصل ، ولا بقر بطن ، ولا تحريق، ولا تغريق ، ولا شم، يعدر ما وصفت .

[ ٢٠٤٨ ] لأن رسول الله ﷺ نهى عن المثلة ، وقتل من قتل كما وصفت .

فإن قال قائل :

[ ٢٠٤٩ ] قد قطع أيدى الذين استاقوا لقاحه (٥) ، وأرجلهم ، وسَمَلَ أعينهم .

(١) في ( ب ) : ( ليست ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

(٢) في ( ص ) : ﴿ ذين ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٣) في ( ب ) : ٩ لا أن ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) .
 (٤) في ( ب ) : ٩ ولا أن ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

(٥) في ( ص ) : ﴿ لقاحهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

[ ٢٠٤٨ ] سبق في تخريج الحديث رقم [ ١٨٨٣ ] قوله ﷺ : ﴿ وَلَا تَمْتُلُوا ﴾ ، وقد رواه مسلم .

(۱۳۶۹ ع ف خ (۱۳۳/۳۱) (۱۲) کتاب المغاوی (۳۱۰ باب نقمت محکل وعرینة ـ من عبد الاعلی بین حداد ،
من بزید بن رویع ، عن سعید ، من اعتداد أن انت کافی حدایم ان ناساً من محکل و میتی قدود الله بنا ما الناسی تلا کتاب الما ضربه ، و امن کتاب الما الناسی الناسی تلا الناسی الناسی تلا کتاب اطراحی ، و استراحی الله بنا بناسی الناسی تلا کتاب ناسی تلا کتاب مناسی تلا کتاب مناسی تلا کتاب ناسی تلا ک

قال قنادة: بلغنا أن السبى ﷺ بعد ذلك كان يحث على الصدقة، وينهى عن المُناة. ( رقم ١٩٦٧). وفى رواية: قال قنادة: فحدثنى محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. [ خ ٢٣/٣ــــ ٣٤ـــ( ٧٦ ) كتاب الطب ـــ ( ٦ ) باب الدواء بأبوال الإبل. وقم ٢٥٦٦ ] .

وفي رواية : عن أنس : إنما سَمَل النبي ﷺ أعين أولئك ؛ لاتهم سملوا أعين الرعاة. (وقم 13٧١/١٤).

ومعنى سمل أعينهم: فقاها ، وأذهب ما فيها ، ومعنى : سمر أعينهم : كحلها بمسامير محمية.

فإن (١) أنس بن مالك ورجلاً رويا هذا عن النبي ﷺ .

[ ٢٠٠٠ ] ثم رويا فيه ، أو أحدهما أن النبي ﷺ لم يخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر بالصدقة ونهى عن ألمُنلة .

[ ٢٠٥١ ] أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نَجِع : أن هَبَّار بن الأسود كان قد أصاب رئيب بنت رسول الله ﷺ بشيء ، فبعث النبي ﷺ سرية فقال : و إن ظفرتم بهبَّار بن الأسود(٢) فاجعلوة بين حزمتين من حطب ثم أحرقوه ، ثم قال رسول الله ﷺ: فسينحان الله ! ما ينبغي لاحد أن يعذب بعذاب الله عز وجل ، إن ظفرتم به فاقطعوا يده ثم رجله(٣) ،

(١) في ( ص ) : ﴿ قال ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٢) ﴿ ابن الأسود ٩ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

(٣) في ( ب ) : ﴿ ينيه ورجليه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

[ ٢٠٥٠ ] انظر تخريج الحديث السابق ، ورواية البخارى عن قتادة ذلك بلاغًا .

س : (١٠ /٧) (٢٧) كتاب تحريم الدم \_ (١٠) النهى عن المثلة \_ من طريق عبد الصمد ، عن
 مشام ، عن تتادة ، عن أنس قال : كان ﷺ يحض في خطبته على الصدقة ، وينهى عن المثلة .

قال الشبركاني : وحديث أنس رجال إسناد ثقات . [ ٢٠٥١ ] ♦ مصنف عبد الرزاق : (م/ ٢١٤) كتاب الجهاد ــ القتل بالنار ــ من طريق سفيان ، ولكنه زاد : •حسبت عن مجاهد فذكره ، . ( رقم ٩٤١٧ ) .

♦ سنن سعيد بن متصور: ( ۲ (۲۸۲ ) كتاب الجهاد ـ پاپ كراهية أن يعلب بالنار ـ عن سفيان، عن ابن أبي نجيح : أن هيل بن الأسود أصاب رئيب بنت رسول الله ﷺ بشيء وهي في خديما ، فلسقطت، في تحت رسول الله ﷺ سرية قفال : « إن روسنقره فاقطموا يقد ، ثم اقطموا ربطه ، ثم أن النبي ﷺ ، قبل له: ثم أن أسبار كيب ولا يسبب ، وكان رجلا سبالي ، في جاده النبي ﷺ حتى وقف عليه ، فقال : « يا هيار ، سُبُّ من سبك ، يا هيار ، سُبُّ من سبك » . ( وهم ١٣١٦) .

وذكر ابن حجر فى الإصابة أن على بن حرب أخرجه فى فوائده ، وثابت فى الدلائل ، وغيرهما ـ كلهم من طريق ابن أبى غيح. (٣/ ٩٧) ) .

وفي البخاري هذا المعنى من غير تسمية ، مما يعد شاهلًا له :

● خ: (۲/۳۶۷) (۵۰) كتاب الجهاد ـ (۱۰۷ باب الترديع ـ قال البخارى : وقال ابن وهب عن عمرو، عن بكير ، عن سلمينان بن يسار ، عن أبى غريش الحظيى أنه قال : بعثنا رصول الله ﷺ في بعب فقال لما : هم إن القبتم فلاكا وفلاكا ـ الرجايل من غريش مصاهما ـ فحرقوهما بالنار ٥ . قال : ثم أتبئه نوده عين أردنا الحروج ، قلال : 9 إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاكا وفلاكا بالنار ، وإن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن المخلومة فاقلوهما ، (رقم ۱۳۹۵) .

ورواه في باب لا يعذب بعذاب الله (١٤٩) [ ٣٣٦/٢ ] عن قتية بن سعيد ، عن الليث ، عن بكير به . ( رقم ٣٠١٦ ) . كتاب الحكم في قتال المشركين / الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . . إلخ

[ ۲۰۵۲ ] قال الشافعي رحمه الله : وكان على بن حسين ينكر حديث أنس في أصحاب اللقاح . أخبرنا ابن أبي يحيى ،عن جعفر عن أيه ،عن على بن حسين قال : لا أصحاب اللقاح . أخبرنا ابن أبي يحيى ؛عن جعفر عن أيه ،عن على يقطم أيديهم وأرجلهم .

۱/۲۰۰ ص والله ،ما سمل رسول الله ﷺ عبناً ، ولا راد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم .
قال الشافعي رحمه الله تعالى في (١) الأسارى من المسلمين في بلاد الحرب / يقتل
بعضهم بعضاً ، أو يجرح بعضهم بعضا (١) ، أو يغصب بعضهم بعضاً ، ثم يصيرون إلى
بلاد المسلمين : إن الحلود تقام عليهم إذا صاروا إلى بلاد المسلمين ، ولا تمنع الدار حكم
الله عز وجل ، ويؤدون كل زكاة وجبت عليهم ، لا تضع الدار عنهم شيئاً من الفرائض،
ولكنهم لو كانوا من المشركين فأسلموا ولم يعرفوا الأحكام فنال بعضهم من بعض شيئاً
بجراح ، أو قتل ، درانا عنهم الحد بالجهالة ، والزمناهم الدية في أموالهم ، وأخذنا منهم
في أموالهم كل ما أصاب بعضهم لبعض .

وكذلك لو زنى رجل منهم بامرأة، وهو لا يعلم أن الزنا محرم، درأنا عنه الحد بأن الحجة لم تقم ، وتطرح عنه حدود(٣) الله ، ويلزمه حقوق الآدمين ، ولو كانت المرأة مسلمة أسرت ، أو استؤمنت بمن قد قامت عليه (٤) الحجة فأمكته من نفسها حُدِّت ، ولم يكن لها مهر ، ولم يكن عليه حد . ولو أنه تزوجها بنكاح المشركين فسخنا النكاح والحقنا به الولد ، ودرأنا عنه الحد ، وجملنا لها المهر .

ولو سرق بعضهم من بعض شيئًا درأنا عنه القطع ، والزمناه<sup>(6)</sup> الغرامة . ولو أربى بعضهم على بعض رددنا الربا بينهم ؛ لأن هذا من حقوق الأممين .

<sup>(</sup>١) ﴿ فَي ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) د أو يجرح بعضهم بعضا ٤ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ب): ٤ حقوق ٤، وما أثبتناه من (ص).
 (٤) في (ب): ٤ عليهم ٤، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ عليهم ٢ ، وما البنتاه من ( ص ) . (٥) في ( ص ) : ﴿ وَالْزَمِنَاهِم ٢ ، وما البنتاه من ( ب ) .

<sup>[</sup> ۲۰۰۲ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي، وروله السهقى عنه في السنق الكبري (۱۹/ ۱۹. ۷۰) والمعرفة (۱/ ۵۰۰) ثم قال : حديث أنس ثابت صحيح ، ومعه رواية ابن عمر ، وفيهما جميعًا أنه سمل أهيتهم قلا معنى لإنكار من أنكر ، والأحسن حمله على الشنخ ( ۱/ ۷۰ من السنق ) .

وقال في المعرفة : « فلا معنى للإتكار بعد صحة الإسناد ، فإما أن يحمل على السخ كما ذهب إليه ابن سبرين وقالة ، وعلى ظالت حمله الشافعي في أول كلامه وإما أن يحمل على أنه فعل بهم ما تعلموا بالراعة ، وهمل ذلك يلل حثيث يعمى بن فيلان عن يزيد بن رويع ، عن سليمان التيمي عن أس أن رموان الله 護 إما سمل أعين أوالتك لاتهم سعلوا أمين الرعاة ( انظر تعربج الحديث رقم [19: 17] . فقد روى ذلك سلم .

وقال في القوم من المسلمين ينصبون المجانيق على المشركين فيرجع عليهم حجر المنجنيق فيقتل بعضهم : فهذا قتل خطأ ، فدية المقتولين على عواقل القاتلين(١) ويرفع عن عواقل القاتلين(٢) قدر حصة المقتولين ، كأنه جر حبل المنجنيق عشرة فرجع الحجر على خمسة منهم فقتلهم ، فأنصاف دياتهم على عواقل القاتلين ؛ لأنهم قتلوا بفعلهم وفعل غيرهم ، ولا يؤدون حصتهم من فعلهم ، فهم قتلوا أنفسهم مع غيرهم . ولو رجع حجر المنجنيق على رجل لم يجره كان قريبًا من المنجنيق ، أو بعيدًا ،مُعينًا لأهل المنجنيق بغير الجر ، أو غير معين لهم ، كانت ديته على عواقل الجارين كلهم .

ولو كان فيهم رجل يمسك لهم من الحبال التي يجرونها بشيء ولا يجر معهم في إمساكه لهم لم يلزمه ، ولا عاقلته شيء ؛ من قبل أنا لم نَد إلا بفعل القتل ، فأما بفعل الصلاح فلا . ولو رجع عليهم الحجر فقتلهم كلهم ، أو سقط المنجنيق عليهم من جَرَّهم فقتل كلهم وهم عشرة ودوا كلهم ، ورفع عن عواقل من يديهم عشر دية كل واحد منهم؛ لأنه قتل بفعل نفسه وفعل تسعة معه ، فيرجع عليه بحصة (٣) فعل نفسه ، ويؤخذ له حصة فعل غيره ، ثم هكذا كل واحد .

ولو رمي رجل بعَرَّادة أو بغيرها ، أو ضرب بسيف فرجعت الرمية عليه ، كأنها (٤) أصابت جدارًا ثم رجعت إليه ، أو ضرب بسيف شيئًا فرجع عليه السيف ، فلا دية له ؛ لأنه جنى على نفسه ، ولا يضمن لنفسه شيئًا .

ولو رمى في بلاد الحرب فأصاب مسلمًا مستأمنًا ، أو أسيرًا ، أو كافرًا أسلم ، فلم يقصد قصده بالرمية ولم يره ، فعليه تحرير رقبة ولا دية له . وإن كان (٥) رآه وعرف مكانه ورمي وهو مضطر إلى الرمي فقتله ، فعليه دية وكفارة . وإن كان عمده وهو يعرفه مسلمًا فعليه القصاص إذا رماه بغير ضرورة ولا خطأ وعمد قتله ، فإن تترس به مشرك وهو يعلمه مسلمًا وقد التحم فرأى أنه لا ينجيه إلا ضربه المسلم فضربه يريد قتل المشرك ، فإن أصابه درأنا عنه القصاص وجعلنا عليه الدية ، وهذا كله إذا كان في بلاد المشركين أو صفهم . فأما إذا انفرج عن المشركين ، فكان بين صف المسلمين والمشركين فذلك موضع يجوز أن يكون فيه المسلم والمشرك .

<sup>(</sup>١\_ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ فيرفع عنه حصة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) . (٤) في ( ص ) : ( كانت ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ٤ كان ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

فإن قتل رجل رجلاً وقال: ظننته مشركًا فوجد (١) مسلمًا فهذا من الخطأ وفيه العقار، فإن اتهمه أولياؤه أحلف لهم ما علمه مسلمًا فقتله .

فإن قال قائل : كيف أبطلت دية مسلم أصيب ببلاد المشركين برمي أو غارة لا يعمد فيها بقتل ؟ قيل: قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمَن أَنْ يَقَتَّلَ مُؤْمَّنا إِلَّا خَطَّتًا ﴾ إلى قوله: ﴿ مُتَتَابِعَين ﴾ [ النساء : ٩٢ ] ، فذكر الله عز وجل في المؤمن يقتل خطأ والذمي يقتل خطأ الدية في كل واحد منهما ، وتحرير رقبة . /فدل ذلك على أن هذين مقتولان في بلاد الإسلام الممنوعة لا بلاد الحرب المباحة، وذكر من حكمهما حكم المؤمن من عدو لنا يقتل فجعل فيه تحرير رقبة ، فلم تحتمل الآية \_ والله تعالى أعلم \_ إلا أن يكون قوله : ﴿ فَإِنْ كَانَ مِن قَوْم عَدُو ۚ لَكُمْ ﴾ [ النساء : ٩٢ ] . يعني : في قوم عدو لكم ، وذلك أنها نزلت في كل(٢) مسلم فهو من قوم عدو للمسلمين ؛ لأن مسلمي العرب وأكثر العرب (٢) هم من قوم عدو للمسلمين ، وكذلك مسلمو العجم .

ولو كانت على أن لا يكون دية في (٤) مسلم خرج إلى بلاد دار(٥) الإسلام من جماعة المشركين هم عدو لأهل الإسلام للزم من قال هذا القول أن يزعم : أن من أسلم من قوم مشركين فخرج إلى دار الإسلام فقتل كانت فيه تحرير رقبة ، ولم تكن فيه دية ، وهذا خلاف حكم المسلمين ، وإنما معنى الآية \_ إن شاء الله \_ على ما قلنا . وقد سمعت بعض من أرضى من أهل العلم يقول ذلك ، فالفرق بين القتلين أن يقتل المسلم في دار الإسلام غير معمود بالقتل فيكون فيه دية وتحرير رقبة ، أو يقتل مسلم ببلاد الحرب التي لا إسلام فيها ظاهر غير معمود بالقتل ففي ذلك تحرير رقبة ، ولا دية .

#### [ ٣ ] مسألة مال الحرير

قال الشافعي رحمه الله : وإذا دخل الذمي أو المسلم دار الحرب مستأمنًا ، فخرج بمال من مالهم يشتري لهم شيئًا ، فأما مع المسلم فلا نعرض له ، ويرد إلى أهله من(٦) أهل

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ٤ فوجلته ٤، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ وكل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَأَكْثَرُ الْعَرْبِ ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ في دية مسلم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) دار ، : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) د من ٤ : ساقطة من (ص) ، والتناها من ( ب ) .

الحرب ؛ لأن أقل ما فيه أن يكبون خروج المسلم به أمانًا للكافر فيه .

وأما مع الذمي قال الربيع : فيها (١) قولان :

أحدهما: أنا نغنمه ؛ لأنه لا تكون كينونته معه أمانًا له منا .

[ ۲۰۵۳ ] لانه إنما روى : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، فلا يكون ما مع الذمى من أموالهم أمانًا لأموالهم ، وإن ظن الحربى الذى بعث بماله معه أن ذلك أمان له ، كما لو دخل حربى بتجارة إلينا بلا أمان منا كان لنا أن نسبيه وناحذ ماله ، ولا يكون ظنه بأنه إذا دخل تاجرًا أن ذلك أمان له ولماله بالذى يزيل عنه حكمًا (٣) .

والقول الثانى: أمّا لا نغتم ما مع الذمى من مال الحربى ؛ لانه لما كان علينا ألا نعرض لللذمى فى ماله كان ما معه (٣) من مال غيره له أمان مثل ما له ، كما لو أن حربيًا دخل إلينا بأمان ، وكان (<sup>4)</sup> معه ماله لنفسه ومال لغيره من أهل الحرب ، لم نعرض له فى ماله لم تنظم له من الأمان ، ولا فى المال الذى معه لغيره ، فهكذا لما كان للذمى أمان متقدم لم يتعرض له فى ماله ، ولا فى المال الذى معه لغيره ، فهكذا مدا سواه . والله نسأله لم يتعرض له فى ماله ، ولا فى المال الذى معه (<sup>6)</sup> لغيره مثل هذا سواه . والله نسأله الموقع برات عنه المه تعالى .

### [ ٤ ] الأساري والغلول

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : إذا أسر المسلم فكان في بلاد الحرب أسيرًا موثقًا ، أو محبوسًا، أو مخلي في موضع يرى أنه لا يقدر على البراح منه، أو موضع غيره ، ولم يؤمنوه ، ولم يأخذوا عليه أنهم آمنون(٢) منه فله أخذ ما قدر عليه من(٧) أموالهم وإفساده والهرب منهم والذهاب بما قدر عليه من(٨) ولدانهم ونسائهم .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فإن أمنوه أو بعضهم ، وأدخلوه في بلادهم بمعروف

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ فقيها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٢) د بالذي بزيل عنه حكما ، : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ‹ ما كان معه ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) د کان ، : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) د معه ٤ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( آمنوا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) .
 (٧ ـ ٨) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

\_\_\_\_\_

<sup>[</sup> ٢٠٥٣ ] سبق برقم [ ٢٠٠٥ ] في باب الأمان .

عندهم في امانهم إياه وهم قادرون عليه فإنه يلزمه لهم أن يكونوا منه آمنين ، وإن لم يقل ذلك ، إلا أن يقولوا: قد أمناك ولا أمان لنا طيك ؛ لانا لا نطلب منك أمانًا ، فإذا قالوا هذا هكذا كان القول فيه كالقول في المسألة الأولى : يمحل له اغتيالهم ، والذهاب بأموالهم وإفسادها ، والذهاب ينفسه . فإن أمنوه وخلوه ، وشرطوا عليه ألا يبرح بلادهم أو بلذا نسوه ، وأخذوا عليه أمانًا ، أو لم يأخذوا (١).

1/۲۰۱ ص قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم: يهرب ، وقال بعضهم : لس له أن يهرب ، قال : وإذا أسر العدو الرجل من المسلمين فخلوا سبيله ، وأمنوه ، وولوه من ضياعهم أو لم يولوه ، فأماتهم إياه أمان لهم منه فليس له أن يغتالهم ، ولا يخونهم . وأما الهرب بنفسه فله الهرب ، فإن أدرك ليؤخذ فله أن يدفع عن نفسه ، وإن قتل الذي أدرك ؛ لأن طلبه (<sup>71</sup> ليؤخذ إحداث من الطالب (<sup>71</sup> غير الأمان فيقتله إن / شاه ويأخذ ماله ما لم يرجع عن طلبه . فإذا أسر المشركون المسلم فخلوه على فناه يدفعه إلى وقت ، ما لم يرجع عن طلبه . فإذا أسر المشركون المسلم فخلوه على فناه يدفعه إلى وقت ، وأن كانوا امتنعوا من تخليته إلا على مال ولا ينبغى للإمام أن يدعه إن أواد العودة ، فإن كانوا امتنعوا من تخليته إلا على مال يعطيهموه فلا يعطيهم منه شيئًا ؛ لأنه مال أكرهوه على أخذه منه بغير حق ، وإن كان أعطاهموه على شيء انبغد منهم لم يحل له إلا أناؤه إليهم (<sup>31</sup>) بكل حال . وهكذا لو مصالحهم مبتدئًا على شيء انبغى له أن يؤديه إليهم ، إنما أطرح عنه (<sup>9</sup>) ما استكره عليه .

قال الشافعي رحمه الله تعالى في أسير في أيدى العدو وأرسلوا معه رسالاً ليعطيهم فذاء ، أو أرسلوه بعهد أن يعطيهم فذاء سماه لهم ، وشرطوا عليه إن لم يدفعه إلى رسولهم أو يرسل به إليهم أن يعود في إسارهم .

[ ۲۰۰۴ ] قال الشافعي رحمة الله عليه : يروى عن أبي هريرة والنورى وإبراهيم النخمي أنهم قالوا : لا يعود في إسارهم ، ويفي لهم بالمال . وقال بعضهم : إن أراد العودة منعه السلطان العودة. وقال ابن هرمز : يحبس لهم بالمال . وقال بعضهم : يفي لهم ولا يحبسونه ، ولا يكون كديون الناس . وروى عن الأوزاعي والزهري : يعود في

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ يَاخَذُوهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲- ۳) ما بين الرقمين سقط من (ب) ، واثبتناه من (ص).

<sup>(\$) ﴿</sup> إِلَيْهِم ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، واثبتناها من ( ص ) . (٥) في ( ب ) : ﴿ عليهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>[</sup> ٢٠٥٤ ] لم أعثر على أقوال من ذكر الشافعي من الصحابة والتابعين، وقد نقله البيهقي عنه في المعرفة (٩٨/٧).

. إسارهم إن لم يعظهم المال ، وروى ذلك عن ربيعة وعن ابن هرمز خلاف ما روى عنه في المسألة الأولى .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ومن ذهب مذهب الأوزاعي ، ومن قال قوله فإنما يحتج فيما أراه بما (1) روى عن بعضهم :

[ ٢٠٥٥ ] انه يروى أنّ النبي ﷺ صالح أهل الحديبية أن يرد من جاه منهم(٢) بعد الصلح مسلمًا ، فجاه أبو جشير المردود الصلح مسلمًا ، فجاه أبو جشير المردود معه ثم جاء إلى النبي ﷺ فقال : قد وفيت لهم وتجاني الله منهم ، فلم يرده النبي ﷺ ، ولم يعب ذلك عليه وتركه ، فكان يطريق الشام يقطع على كل مال قريش حتى سألوا رسول الله ﷺ أن يضمه إليه ؛ لما نالهم (٣) من أذاه .

قال الشافعي رحمه الله : وهذا حديث قد رواه بعض(<sup>6)</sup> أهل المغازى كما وصفت ، ولا يحضرني ذكر إسناده فأعرف ثبوته من غيره .

قال: وإذا كان المسلمون أسارى ، أو مستأمين ، أو رسلاً في دار الحرب ، فقتل بعضهم بعضاً ، أو قذف بعضهم بعضاً ، أو زنوا يغير حربية ، فعليهم في هذا كله الحكم كما يكون عليهم لو فعلوه في بلاد الإسلام ، وإنما يسقط عنهم لو زني أحدهم بحربية إذا ادعى الشبهة ، ولا تسقط دار الحرب عنهم فرضاً ، كما لا تسقط عنهم صوماً ، ولا صلاة ، ولا زكاة ، فالحدود فرض عليهم كما هن فرض عليهم(٥) .

وإذا أصاب الرجل حدًا وهو محاصر للعدو أقيم عليه الحد ، ولا يمنعنا الخوف عليه من اللحوق بالمشركين أن نقيم عليه حدًا لله تعالى ، ولو فعلنا توقيًا أن يغضب ما أقمنا

<sup>(</sup>١) في (ص): ( فيما ؟ ، وما أثبتناه من ( ب) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ منهم ؛ : ساقطة من ( بٍ ) ، واثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ نالُوهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) ( بعض ؟ : ساقطة من ( ب ) ، والبتناها من ( ص ) . (٥) ( كما هن فرض عليهم ؟ : ليس في ( ب ) ، والبتناه من ( ص ) .

<sup>[</sup> ٢٠٥٥ ] سبن تخريج هذا في رقمى [ ١٩٥٦ ، ١٩٥٠ ] في بايي جماع الوقاء بالنظر والعهد وجماع الهامة . وقال البيهتني في المعرفة تعليقًا على قول الشافعي في أنه لم يعضو، إنسناده فيعرف ما إذا كان ثابعًا . قال البيهتني : وهذا الحديث ثابت عن الزهري ، عن عروة ، عن المسور بن مخومة ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديثة (١٩٤٧) .

عليه الحد أبدًا ؛ لأنه يمكنه من أى(١) موضع أن يلحق بدار الحرب(٢) والعلة لحوف يلحق بدار الحرب(٣) فيعطل عنه حكم الله جل ثناؤه ، ثم حكم رسول الله ﷺ

 [ ۲۰۵۳ ] قد أقام رسول الله ﷺ الحد بالمدينة والشرك قريب منها ، وفيها شرك كثير موادعون ، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا دخل الرجل بلاد الحرب فوجد في أيديهم أسيرًا ، أو أساره (٤) رجالًا ونساء من السلمين ، فاشتراهم وأخرجهم من بلاد الحرب ، فأراد أن يرجع عليهم بما أعطى فيهم لم يكن ذلك له ، وكان متطوعًا بالشراء ، وزائدًا أن اشترَى ما ليس يباع من الاحرار ، فإن كان (٥) بأمرهم اشتراهم رجع عليهم بما أعطى فيهم ؛ من قبل أنه أعطى بأمرهم .

وإذا أسرت المرأة فنكحها بعض أهل الحرب ، أو وطئها بلا نكاح ، ثم ظهر عليها

(١) فى ( ص ) : ﴿ كُلُّ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( صَ ) .

(\$) فی ( ص ) : ﴿ أسرى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) . (٥) فی ( ص ) : ﴿ كانوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

[ ٢٠٥٦ ] إقامة الحدود بالمدينة مشهور ، ومتفق عليه في إقامة الحد على ماعز والغامدية وغيرهما .

أما ضرب الشارب بحنين:

♦ السنن الكبرى: (١٠٣/٩) كتاب السير \_ باب إقامة الحدود فى أرض الحرب \_ من طريق روح ، من طريق روح ، من أسامة بن زيد ، من ابن شهاب ، من عبد الرحمن بن أزهر بخائج قال : رأيت اللهن ﷺ بوم حدين يتخلل الناس بسال عن منزل خالد بن الوليد ، وإنى بسكران ، قامر من كان عنده فضروره يما كان في ابديهم ، وحدًا رسول الله ﷺ ولم على التراب .

قان في بيديهم ، وحمّا رسون الله ﷺ عليه من التراب . وقد رواه الدارقطني في السنن ، (٣/ ١٥٧ ــ ١٥٨) في الحدود ــ من طريق صفوان بن عيسي

وروح بن عبادة وعثمان بن عمر جميعا عن أسامة بن زيد به .

ورواه الطحارى فى شرح معانى الآثار (٣/ ١٥٥ ـ ١٥٧) من طويق ابن وهب ، وروح بن عبادة كلاهما عن اسامة به .

ومن طرق أخرى عنده .

ورواه الحاكم فى المستدك (٤/ ٣٧٤) فى الحدود من طريق الحارث بن أبى أسامة ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن عمرو، ، عن أبى سلمة ومحمد بن أيراهيم والزهرى ، عن عبد الرحمن بن أبى بكر بنحوه مختصرًا. وقال : صحيح الإسناد.

وعن الأصم ، عن بكار بن قتيبة ، عن صفوان بن عيسى ، عن أسامة بن زيد به .

ورواه أحمد (۸/۶، ۳۵۰ ـ ۳۵۱) عن زيد بن الحباب ، وصفوان بن عيسى ، وعثمان بن عمر وروح بن عبادة كلهم عن أسامة بن زيد ، عن الزهرى به . مع مداند سد . ۱ حال مدال مديد المسامة بن المس

وفى دواية روح : 3 حدثنى عبد الرحمن ؟ وفى حديث عثمان : 4 أنه سمع عبد الرحمن ؟ وعن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى قال : وكان عبد الرحمن بن أزهر يحدث . . . فذكر بعضه.

۱۰۱/ب ص

المسلمون لم تسترق هى ولا أولادها ؛ لأن أولادها مسلمون بإسلامها ، فإن كان لها زوج فى دار الإسلام لم يلحق به هذا الولد / ولحقوا بالناكح(١) المشرك ، وإن كان نكاحه فاسلاً ؛ لأنه نكاح شبهة .

وإذا أسر المسلم فكان في دار الحرب فلا تنكح امرأته إلا بعد يقين وفاته ، عرف مكانه أو خفي مكانه ، وكذلك لا يقسم ميرائه .

وما صنع الأسير من المسلمين في دار الحرب ، أو دار الإسلام ، أو المسجون ، وهو صحيح في ماله غير مكره عليه فهو جائز من بيع ، وهبة ، وصدقة ، وغير ذلك .

# [ ٥ ] المستأمن في دار الحرب

قال الشافعي رحمه الله : إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم ، أو يبلغوا مدة أمانهم ، وليس لهم ظلمهم ، ولا خيانتهم .

وإن أسر العدو أطفال المسلمين ونساءهم لم يكن(٢) لهم الغدو بالعدو ، ولكن أحب لهم لو سالوهم أن يردوا إليهم الأمان وينبذوا إليهم ، فإذا فعلوا قاتلوهم عن أطفال (٢) المسلمين ونسائهم .

## [ ٦ ] ما يجوز للأسير في ماله إذا أراد الوصية

قال الشافعي رحمه الله : يجوز للأسير في بلاد العدو ما صنع في ماله في بلاد الإسلام ،وإن قدم ليقتل ما لم ينله منه ضرب يكون مرضًا ، وكذلك الرجل بين الصفين.

[ ٢٠٥٧ ] قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا بعض أهل المدينة عن محمد بن عبد الله عن الزهرى أن مسرفًا قدم يزيد بن عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه فطلق امرأته

(١) في ( ب ) : « بالنكاح » ، وما أثبتناه من ( ص ) . (٢) في ( ب ) : « لم أكن أحب » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

(٣) في ( ص ) : « الأطفال » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

[ ۲۰۵۷ ] لم اعثر عليه عند غير الشافعي. وقد رواه اليهيقي عنه في السنن الكبرى (۱۵۰/۱ والمعرفة (۹۸/۷). وفيهما من طريق الشافعي: « أن مسرفًا قلم يزيد بن عبد الله ، وهو ما أثبتاه ، وفي (صر) : «أن مسالًا قد من بلاي عبد الله ،

ولكن في البولاقية وما جرى مجراها : « أن مسروقًا قلم بين يدى عبد الله » ، وهو تحريف ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

ومسرف هذا اسمه : مسلم بن عقبة بن رياح المرى ، سماه أهل الحجار بذلك لإسرافه فى القتل والنهب فى وقعة الحُرَّة بالمدينة حين كان عاملاً ليزيد بن معاوية . ولم يدخل بها ، فسألوا أهل العلم فقالوا : لها نصف الصداق ، ولا ميراث لها.

[ ٢٠٥٨ ] قال الشافعي رحمة الله عليه : أخيرنا بعض أهل العلم عن هشام بن عروة عن أبيه : أن عامة صدقات الزبير تصدق بها ، وفعل أمورًا وهو واقف على ظهر فرسه يوم الجمل .

[ ٢٠٥٩ ] وروى عن عمر بن عبد العزيز : (١) وابن المسيب أنهما قالا : إذا كان الرجل على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز .

[ ۲۰۲۰] وروى عن عمر بن عبد العزيز (۲): عَطِيَّةُ الحُبْلَى جائزة حتى تجلس بين
 القوابل ، وبهذا كله نقول .

قال الشافعى رحمه الله : وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصل إلى الغرق ، أو شبه الغرق .

[ ٢٠٦١ ] قال الشافعي رحمه الله تعالى : وقال القاسم بن محمد وابن المسيب : عطية الحامل جائزة .

(۱\_ ۲) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

[ ٢٠٥٨] هخ : (٣٩٦/٣) - ٢٩٦) (٥) كتاب فرض الخمس - (١٦) باب بركة الغازى في ماله حيا وسيّا - رقم (٢٠٦٨) من إسحان بن إبراميم عن أبي أسامة ، من هشام بن عروة ، من أبيه ، عن عبد الله بن الزيير قال : يا فين ها لا يتقال البرم إلا ظالم أم الزيير في الميثل البرم إلا ظالم أم مظلوم ، وإن من أكبر همي لذيني ، أقترى يشيّع دينًا من مظلوم ، وإن من أكبر همي لذيني ، أقترى يشيّع دينًا من مائل عبد أن تقال بالإس المنافق في من الله أبن من الما النافق ديني ، وأومى باللك ، وثلثه لذيب يمني بن عبد الله أبن الزيير ، يقول : ثلث الملت - فإن نقصل من مائات نقطى بعد نقصاء الدين فئاته لولدك. قال هنام وكان بعض ولد عبد الله قد وارى بعض بني الزيير - عيب وعباد ، وله يومنذ تسمة بين وتسع بنات .

قال عبد الله : فبحمل يوصيني بدينه ، ويقول : يا بُسُّ ، إن عجزت عن شيء منه فاستمن عليه مولاي، قال : فبالله ما دويت ما أراد حتى ذلت : يا أبت ، من مولائة ، قال : قال : فوالله ما وقعت في كُرِيّة من دينه إلا قلت : يا صولى الربير ، انقض عن دينه ، فيقضه ... الحليث . أ. ما مما المنة نا الت : الله / مداكم المراكز الله : ( ٨٨ مداكم إلى المناقل المناقل المداكلة ... المدينة ... ا

[ ٢٠٥٩ ] رواه عنه البيهقى فى السنن الكبرى (٥/ ١٤) والمعرفة (٧/ ١٠٠) وهذه الرواية سقطت من البولاقية وما جرى مجراها واثبتناها من ( ص ) والمعرفة والسنن الكبرى .

[ ۲۰۲۰ ] رزاه عنه البيهقي في السنن الكبرى (۹/ ١٤٥) والمعرفة (٧/ ١٠٠) .

[ ۲۹۲۱] ه سنن الدارمي : (۲۰ ـ ۲۱۲) (۲۲) کتاب الوصایاً \_ (۱۳) باب وصیة الدیض \_ عن ابي التعمان ، عن حماد بين ديد، عن يعيى بين سعيد قال: اعطت المرأة من الهذا وهي حامل، فـ شــل القاسم فقال: هو من جميع المال، قال: بيدي: وضر، نقول: إذا ضريها المفاض فما أعطت فمن الثلث. (رقم ۲۳۱۹). [ نظر هذه الرواية في ابني في شــية ۲۱/۱۱ ].

وقد نقل البيهتمي في المعرقة عن ابن المنذر قال : وقال سعيد بن المسيب : ما أعطته الحامل والغازى فهو من الثلث ، وهذا يتعارض مع ما هنا. والله عز وجل وتعالى أعلم. ( المعرفة // ١٠١/ ) . ٦٠٨
 ۵۱۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸
 ۱۰۸

[ ۲۰۲۲ ] وقد روى عن ابن أبى ذئب أنه قال : عطية الحامل من الثلث وعطية الأسير من الثلث ، وروى ذلك عن الزهرى .

قال الشافعي رحمه الله : وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين ، والله تعالى أعلم .

[ ٢٠٦٣ ] ثم قال قاتل في الحيلي : عطيتها جائزة حتى تنم ستة أشهر ، وتأول قول الله عز وجل: ﴿ مُعَلاً عَفِيهاً فَمَرْتُ بِهِ فَلَما أَثْقَلَت ﴾ وليس في قول الله عز وجل: ﴿ فَلَمَا أَثْقَلَت ﴾ والمين في قول الله عز وجل: ﴿ فَلَمَا أَثْقَلَت ﴾ والاعرف: ١٨٥ ] . دلالة على مرض ، ولو كانت فيه دلالة على مرض يغير (١٦ له الحكم قد يكون مرضاً غير ثقيل وثقيلاً، وحكمه في الا يجوز له في ماله إلا اللبلث سواء، ولم كان ذلك فيه كان الإثقال يحتمل أن يكون حضور الولاد حين تجلس بين القوابل ؟ لا ذلك الوقت الذي يعشيان فيه قضاء الله عز وجل ويسالانه أن يؤتيهما صاحاً .

و الله عنه الله قبل الله قبل (٢٦) ؟ قبل : نعم ، مع أول الحمل ووسطه وآخره وقبله ، والحيلي في أول حملها أشبه بالمرض منها بعد سنة أشهر ؛ للتغير ، والكسل ،

(١) في ( ب ) : ( يغير ٤ ، وما أثنتاه من ( ص ) .

(٢) ﴿ قبل ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

[ ۲۰۹۲ ] روى البيهتى هذا عن الشاقعى فى السنن الكبرى (10/ ع) ، وفى للعوقة (٧/ ١٠٠ ـ ١٠١) . وقال : قوله : « وروى ذلك عن الزهرى » إنما أراد به عطية الأسير .

[ ٢٠٦٣ ] قاتل هذا القول مالك ـ رحمه الله تعالى :

ط: (٢/ ٧٦٤ ـ ٧٦٤) (٢٧) كتاب الوصية \_ (٤) باب أمر الحامل والحريض والذي يحضر التنال في
 أموالهم .

١/٢٠٢

المدينة .

كتاب الحكم في قتال المشركين / المسلم بدل المشركين على عورة المسلمين \_\_\_\_\_ 1.9 والنوم ، والضعف ، ولهي في شهرها أخف منها في شهر البدء من حملها ، وما في هذا إلا أن الحيل سرور ليس بحرض حتى تحضر الحال المخوفة للولاد ، أو يكون تغيرها بالحيل مرضاً كله من أوله إلى آخره فيكون ما قال ابن أبي ذئب ، فأما غير هذا لا يجوز \_ والله أعلم \_ لاحد أن يتوهمه .

## [ ٧ ] المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين

قبل للشافعى رحمة الله عليه : أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يزيدون غزوهم ، أو بالعورة من عوراتهم ، هل يبحل ذلك دمه ، ويكون فى ذلك دلالة على عالاة المشركين على المسلمين(١) ؟

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل، أو يزني بعد إحصان ، أو يكفر كفرا بيناً بعد إيمان ثم يثبت على الكفر ، وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها ، أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين . فقلت للشافعي رحمه الله : أقلت هذا خبراً أم قباساً ؟ قال: قلته بما لا يسع مسلماً علمه عندى أن يخالفه بالسنة المتصوصة بعد الاستدلال بالكتاب ، فقيل للشافعي رحمة الله عليه : فاذكر السنة فيه .

[ ٢٠٦٤ ] قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن

(١) ﴿ على المسلمين ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

[ ٤٣٠٣ ] هخ : (٢/ ١٣٠ (٥٠) كتاب الجهاد والسير ـ (١٤١) باب الجاسوس ـ عن على بن عبد الله ، عن سفيان قال : حدثنا عمرو بن دينار ؛ سمعت منه مرتين قال : أخبرني حسن بن محمد ، قال : أخبرني عبيد الله بن أبي رافع به .

وليس فيه : فنزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوكِي وَعَدُوكُمْ أُولِيَاء ﴾ [ المنتحنة : ١ ] .

وفي آخره : قال سفيان : وأى إسنّاد هذا ! . (رَقَم ٧٠٠٣) . قال ابن حجر : أي عجبًا لجلالة رجاله وصريح اتصاله. ( فتح ٢/١٤٤) .

ه م: (٤/ ١٩٤٢ - ١٩٤٢) (٤٤) كتاب نفسائل الصحابة ـ (٢٦) باب من نفسائل اهل بدر والله ع. وقعة حاطب بن أبي بلتعة ـ من طرق عن سفيان به .

وفي بعض طرقه : فأنزل الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... ﴾ الآية الكريمة . وروضة خاخ : موضع بين مكة والمدينة بقرب المدينة .

وروضه حاح . موضع بين محه والليبة بعرب الليبة .

والظعينة : الَّرأة ، وأصَّلها الهودج ، وسميت به الجارية ؛ لأنها تكون فيه .

وتعادى : أي تحرى ، وعقاصها : أى شعرها للضفور . وكنت امرأ مُلصفًا في قريش : كما في رواية مسلم : • قال سفيان : كان حليثًا لهم ، ولم يكن أن : .ً : ٦١٠ ----- كتاب الحكم في قتال المشركين / المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين

محمد، عن عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت علياً يقول: بعثنا رسول الله ﷺ أنا والمقتلدا والزبير فقال: انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَة خاخ فإن بها ظبينة معها كتاب، فخرجنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالظبينة، فقلنا لها الا : أنشخرجن الكتاب، فقالت : ما معى كتاب، فقلنا لها (۱): أَنشُخرجن الكتاب أو للقين الياب، فاخرجته من عقاصها، فأتبنا به رسول الله ﷺ فإذا فيه : ( من حاطب بن أبي بلتمة إلى ناس من المشركين من يمكة ، يخبر بعض آمر النبي ﷺ قال: ( دا ما هذا يا حاطب؟ ٥ قال: لا تعجل على يا رسول الله، في ابن كنت آمراً ملصفاً في قريش ، ولم أكن من نشيها، وكان من معك من الهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ، ولم يكن لي يمكة قرابة قاحبت إذ فاتني ذلك أن أتخذ في ابن ولا رضا بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله عندم يكا ، والله ما فعلته شكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله غقال النبي ﷺ : ( إنه قد ضدق ) ، فقال عمو : يا رسول الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتم فقد غفرت لكم ، قال: فنزلت: ﴿ يَا أَنْهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا بند فقال : عاملوا ما شتم فقد غفرت لكم ، قال: فنزلت: ﴿ يَا أَنْهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا يَتَخَوْلُ عَلَوْكُونَ عِلَوْكُونَ وَعُلُورُكُم أُورُانِاءَ ﴾ [ المنحة : ١ ] .

قال الشيافعي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستممال الظنون ؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال ؛ من أنه لم يفعله شاكا (٢) في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام ، واحتمل المغني الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله. وحكم رسول الله في بان لم يقتله، ولم يستممل عليه الإغلب، ولا أعلم (٣) أحدًا أنى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول الله من عظمته (٤) لجميع الأممين بعده، فإن كان من خابر (٥) المشركين بأمر (١) رسول الله في ورسول الله ي يريد غرتهم فصدقه على (١) ما عاب عليه (٨) من ذلك غير مستعمل عليه (١) الإغلب عا يقع في النفوس، فيكون لذلك / مقبولاً \_ كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يُعَلَى منه مثل ما قبِل منه.

ص

<sup>(</sup>۱) و لها ٤ : ساقطة من (ب) ، والبتناها من ( من ) .
(۲) في ( مس ) : «شكا ٤ ، وما البتناه من ( س ) .
(۲) د أصله ٤ : ساقطة من ( ب ) ، والبتناه من ( ب ) .
(٤) في ( مس ) : « هنظمه ٤ ، وما البتناه من ( ب ) .
(٥) في ( مس ) : «جاه من ٤ ، وما البتناه من ( ب ) .
(٢) د لهم ٤ : ساقطة من ( ص ) ، والبتناه من ( ب ) .
(٧) و طبل ٤ : ساقطة من ( ص ) ، والبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>A \_ P) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ) .

كتاب الحكم في قتال المشركين / المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين -----

قبل للشافعي رحمه الله : أفرايت إن قال قائل : إن رسول الله ﷺ قال : « قد صدق » إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره ، فيقال له : قد علم رسول الله ﷺ أن المنافقين كافنيون ، وحقن دماءهم بالظاهر ، فلو كان حكم النبي ﷺ في خاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على النافقين القتل بالعلم بكذبهم ، ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر ، وتولى الله عز وجل منهم السرائر ، ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكمًا له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية (١) . وكل ما حكم به رسول الله ﷺ فهو عام حتى تأتى عنه (١) دلالة على أنه أراد به خاصًا ، أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة ،أو يكون ذلك موجودًا في كتاب الله جل وعز .

قلت للشافعي رحمه الله: أقتام الإمام إذا وجد مثل هذا بعقوبة من فعله ، أم تركه
 كما ترك النبي 幾 ؟ فقال الشافعي رحمه الله: إن العقوبات غير الحدود ، فأما الحدود
 فلا تعطل بحال ، وأما المقوبات فللإمام تركها على الاجتهاد .

[ ٢٠٦٥ ] وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال : ﴿ تَجَافُوا لَذُوى الْهَيْئَاتِ ﴾ ، وقد قيل

(١) في ( ص ) : ﴿ الجهالة ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) . (٢) ﴿ عنه ؛ : ساقطة من ( ص ) ، وأشتاها من ( ب ) .

[ ٢٠٦٥ ] رواه الإمام الشافعي مستدًا في كتاب الحدود \_ باب الرقت في العقوية والعقو عنها \_ قال : أخيرنا إبراهيم ابن محمد ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر ، عن محمد بن أبي يكر بن محمد بن عمرو بن عزم ، عن عمرة ، عن عاشدة أن رسول الله قائل ان . قائلوا للروى الهيئات عن عراقهم . . . وقال : سمح عن أهر العلم من يعرف هذا الخديد ويقول : ويجافي الرجاز في

الهيئة عن عثرته ما لم يكن حداً .

قال : وفوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين لا يعرفون بالشر ، فيزل أحدهم الزلة . ♦ د. (٤/ ١/٣٧) ( ١/٣٪) كتاب الحدود ـ (٤) باب في الحد يشغم في ـ عن جعفر بن مسافر ومحمد ابن سليمان الاتبارى ، عن ابن أبي فديك ، عن عبد الملك بن زيد ، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ أقبلوا ذرى الهيئات عثراتهم إلا الحدود . . ﴾ (رقم ١/٣٤).

وقد بين البيهتي أن الرواة اختلفوا فيه على ابن أبي فديك ، فكذلك رواء عنه جماعة بدون ذكر وأبيه ؟ بين محمد بن أبي بكر وعمرة ، ورواه دحيم وأبو الطاهر بن السرح وغيرهما بذكر ﴿ أبيه › بينهما. (السن الكبرى / ٣٣٤).

س-في الكبرى: (٤/ ١٦٠) (٦٧) كتاب الرجم \_ (٣٧) التجاوز عن زلة ذى الهيئة \_ من طريق عبد
 الرحمن بن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة .

[ وهذه الرواية عند العقيلي في الضعفاء الكبير أيضًا ٣٤٣/٢ ] .

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى ، عن عبد الملك بن زيد ، عن محمد بن أبى بكر ، عن أبيه عن عمرة ، عن عائشة . ومن طريق ابن أبى ذئب ، عن عبد العزيز بن عبد الملك ، عن محمد بن أبى بكر ، عن أبيه ، = ٦١٢ ---- كتاب الحكم في قتال المشركين / المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين

فى الحديث : 3 ما لم يكن حد ٤ ، فإذا كان هذا من الرجل ذى الهيئة بجهالة كما كان هذا من حاطب بجهالة وكان غير متهم ، أحببت أن يتجافى له ، وإذا كان من غير ذى الهيئة كان للإمام - والله أعلم - تعزيره .

عن عمرة.

هذا ، وقد رواه عبد الحق فى الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٤) وقال : هذا يرويه عبد الملك بن زيد، وعطاف بن خالد ، وهما ضعيفان .

ولكن قال السائى في عبد الملك بن زيد : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٩٥) . • حد : (٦/ ١٨١) م : ١ ماده ته طالحها ... ما با المدر من المادة ... ما المادة ... المادة ... المادة ... المادة ...

◄ حم: (٦/ ١٨١) مسند عائشة فلي السلام عن عبد الملك بن زيد ، عن محمد
 ابن أبي بكر ، عن أبيه عن عمرة ، عن عائشة به .

وقد تابع عبد الملك أبو بكر بن نافع ؛ كما تابعه عبد الرحمن بن محمد كما تقدم .

♦ ابن حبان : (الإحسان : ٦/ ٣٩٦ رقم ٤٤) \_ (٤) كتاب العلم \_ ذكر الأمر بإقالة ولات أهل العلم \_
 عن أبي بكر بين نافع للدين ، عن محمد بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عاشة .

وقد أخرجه البخارى في الأدب المقرد ( ص ١٦٤ رقم ٤٦٥ ) باب الرفق \_ من طريق أبي بكر بن لغ به .

الطحاوی فی مشکل الآثار (٦/ ١٤٣ ـ ١٤٥) عن أبی بکر بن نافع به ، وعبد الرحمن بن محمد ابن أبی بکر به . (رقم ۲۳۱۷ ، ۱۳۲۷ ) ۲۲۷۲

والدارقطني في السنن (٢/٧٠٣) كتاب الحدود والديات ـ عن عبد الملك بن زيد به . والهيشمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٨٣) كتاب الحدود ـ باب لا تعزير على أهل المروءة والكرام

ونحوهما ـ عن عائشة أن النبي ﷺ قال: ﴿ أقبلوا الكرام عثراتهم ﴾. وقال: رواء الطبراني في الأوسط، ورجاه ثقات .[ مجمع البحرين ٢٨٢/٤ ] .

وقد ذكر له ابن حجر روايات عن غير عائشة فراشحها ، فقال : وذكره ابن طاهر من رواية عبد الله ابن مارد من رواية عبد الله ابن مارد ابن موسى القورى عن ألفني ذلب ، عن ابن ألي ذلب ، عن الزهرى عن ألس ، وفال : هو بهذا الإستاد باطل ، والعمل فيه على الفروى ... . وفي الباب عن ابن عمر ؛ رواه أبن المستح في كتاب الحذود بإسناد ضعيف ، وعن ابن مسعود رفعه : تجاووا عن ذلب السخى ؛ فإن الله يأخذ بيده عند عرائه .

رواه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف. ( التلخيص ٨٠/٤ ) . والحديث بهذه المتابعات والشواهد حسن \_ إن شاء الله تعالى .

[ وانظر مزيدًا من بيان طرق لهذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني ٢/ ٢٣٤ \_ ٢٤١

رقم ٦٣٨ ] . ودوو الهيئات : قال أبن الأثير : هم الذين لا يعرفون الشر فيزل أحدهم الزلة .

وقال الطحارى : هم ذوو الصلاح لا من سواهم ، ولم يخرجهم ما كان منهم من الزلات والهفوات عما كاتوا عليه قبل ذلك من المروءات والهيئات التي هي الصلاح .

فأما من أتى ما يوجب حدًا ، فقد خرج بذلك من المعنى الذى أمر آن يتجافى عن زلات أهله ، وصار بذلك فاستًا راكبًا للكبائر .

ولذلك ترجم له الهيشمى فى مجمع الزوائد : باب لا تعزير على أهل المروءة والكوام ونحوهما . والله عز وجل وتعالى أعلم .

قال أبن القطان : ففي هذا زيادة أبي يكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الإسناد ، فيكون حديث أبي داود متقلعًا فيما بين محمد بن أبي يكر وعمرة ( الموهم والإيهام ٢/ ٩٤ رتم ٦٥ ) .

كتاب الحكم في قتال المشركين / المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين ----- ٦١٣

[ ٢٠٦٦ ] وقد كان النبي ﷺ في أول الإسلام يردد المعترف بالزنا .

فَيْرَى (١) ذلك من أمر النبي ﷺ لجهالته \_يعنى المعترف \_ بما عليه ، وقد ترك النبي عقوبة من غَلَّ في سبيل الله .

فقلت للشافعي رحمه الله: أرأيت الذي يكتب بعورة السلمين ، أو يخبر عنهم بأنهم أرادوا بالعدو شيئًا ليحذروه من المستأمن والموادع (٢) ، أو يمضى إلى بلاد العدو مخبرًا عنهم ؟ قال : يعزر هؤلاء ويحبسون عقوية ، وليس هذا بنقض للعهد ، يحل سبيهم وأموالهم ودماءهم ، وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو فقالوا : لم تر بهذا نقضًا للعهد ، ويعزر ويجبى .

قلت للشافعي رحمه الله: أرأيت الرهبان إذا دلوا على عورة المسلمين ؟ قال : يعاقبون وينزلون من الصوامع ، ويكون من عقوبتهم إخراجهم من أرض الإسلام ، فيخيرون بين أن يعطوا الجزية ويقيموا بدار<sup>(٢٢</sup> الإسلام ، أو يتركوا يرجعون ، فإن عادوا أودعهم السجن وعاقبهم مم السجن .

قلت للشافعي رحمه الله: أقرأيت إن أعانوهم بالسلاح والكُرَاع أو المال ، أهو كدلالتهم على عورة المسلمين ؟ قال الشافعي رحمه الله<sup>(غ)</sup>: إن كنت تريد في أن هذا لا يحل دمامهم فنعم ، وبعض هذا أعظم من بعض ، ويعاقبون بما وصفت أو أكثر ، ولا يبلغ بهم قتل ، ولا حد ، ولا سبى .

فقلت للشافعي رحمه الله : فما الذي يحل دماءهم ؟ قال : إن قاتل أحدًا من غير أهل الإسلام راهب ، أو ذمي ، أو مستأمن مع أهل الحرب حل قتله ، وسباؤه ، وسبي

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ فَتُوكُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ وَالْمُسْتَأْمِنَ أَوْ الْمُوادَعِ ﴾ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ ( بِ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص): ﴿ ببلاد ﴾ ، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) د الشافعي رحمه الله ٢ : سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ) .

وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحدود ــ إن شاء الله تعالى .

11. كتاب الحكم في قتال المشركين / الغلول

ذريته ، وأمحد مأله ، فأما ما دون الثنتال فيعاقبون بما وصفت ، ولا يقتلون ، ولا تغنم أموالهم ، ولا يسبون .

#### [ ٨ ] الغلول

قلت للشافعي رحمه الله: أفرأيت المسلم الحر ، أو العبد الغازي ، أو الذمى ، أو الذمى ، أو الذمى ، أو المسأمن ، يغلون من الغنائم شيئًا قبل أن تقسم ؟ فقال : لا يقطع ، ويغرم كل واحد من هؤلاء قيمة ما سرق إن هلك الذي أخذه قبل يؤديه ، وإن كان القوم جهلة علموا ولم يعاقبوا (١) ، فإن عادوا عوقبوا .

فقلت للشافعي رحمه الله : أنشِّرجَّلُ عن دابته ، ويُحرَّق سرجه ، أو يُحرَّق متاعه ؟ فقال : لا يعاقب رجل في ماله وإنما يعاقب في بدنه ، وإنما جعل الله الحدود على الابدان وكذلك العقوبات ، فأما على الأموال / فلا عقوبة عليها .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقليل الغلول وكثيره محرم. قلت: فما الحجة فيما
 قلت(٢) ؟

[ ۲۰۲۷ ] قال : اخبرنا ابن عیبنة ، عن عمرو بن دینار وابن عجلان کلاهما عن عمرو بن شعیب .

[ ٢٠٦٨ ] وأخبرنا الثقفي ، عن حميد ، عن أنس قال : حاصرنا ﴿ تُستَر ﴾ فنزل المُهرَّمُزُانَ على حكم عمر ، فقلمت به على عمر ، فلما انتهينا إليه قال له عمر : تكلم ، قال : ﴿ إِنَا وَإِياكُمُ مِنْ ؟ قَالَ: تَكَلَّمُ لَا بِأَسْ . قال : ﴿ إِنَا وَإِياكُمُ

(١) في ( ص ) : ﴿ علموا ولم يعلموا يعاقبوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٢) ﭬ فيما قلت ؟ : سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ) .

[ ٢٠٦٧ ] أتن الإمام بالإسناد دون للتن ، وهو هكذا في الأصول ، ولذلك قال البيهتمي : • انقطع الحديث من الأصل » .

وقد سبق تخريج الحديث في رقم [ ١٩٧٣ ] ولكن من غير طريق سفيان . أما طريق سفيان هذا الذي ذكره الشافعي فقد رواه البيهقي في المعرفة ، وفيه \* ردوا الحياط

والمخيط؛ فإن الغلول عارٌ ، ونار ، وشنار يوم القيامة ، وهذا موضع الدليل الملائم للباب .

[ ٢٠٦٨ ] ﴿ تَعْ : (٢١ / ٢١٤) (٥٠) كتاب الجزية والموادعة ـ (١١) ياب إذا قالوا : صبّانا ، ولم يحسنوا أسلمنا ـ قال البخارى : ﴿ وقال ـ أى عمر : تكلم ، لا ياس ﴾ .

قال ابن حجر فی الفتح : وروی ابن أبی شبیة ، ویعقوب بن سفیان فی تاریخه من طرق بإسناد صحیح عن أنس بن مالك .

قال ابن حجر : ورويناه مطولاً في سنن سعيد بن متصور : حدثنا هشيم ، انجبرنا حميد. وفي نسخة إسماعيل بن جعفر : من طريق ابن خزيمة عن على بن حجر-عته ، عن حميد ، عن أنس قال: بعث معى أبو موسى بالهومزان إلى عمر... ، فذكر نحو ما عندنا هنا. (٧٥/٦) . 1/۲.۳

كتاب الحكم في قتال المشركين / الغلول \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٦١٥

معاشر (۱) العرب ما خلى الله بيننا وبينكم ، كنا نتعبدكم ونقتلكم ونفصبكم ، فلما كان الله عز وجل معكم لم يكن لنا بكم يدان \* ، فقال عمر : ما تقول ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ، تركت بعدى عدوا كثيراً وشوكة شديدة ، فإن تقتله بياس القوم من الحياة ، ويكون أشد لشوكتهم، فقال عمر : استحيى قاتل البراء بن مالك ومجزّاة بن ثور ؟ فلما خشيت أن يقتله فلت : ليس إلى قتله سبيل ، فقد قلت له : تكلم لا بأس . فقال عمر : ارتشيت ولا أصبت منه ، فقلت : والله ما ارتشيت ولا أصبت منه ، فقلت : اتاتيني على ما شهدت به بغيرك ، أو لابدان بعقوبتك . قال : فخرجت فلقيت الزبير بن العوام فشهد معى ، وأمسك عمر وأسلم ، وفرض له .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وقبول من قبل من الهرمزان أن ينزل على حكم عمر يوافق سنة رسول الله ﷺ .

[ ٢٠٦٨ م ] فإن رسول الله ﷺ قبل من بنى قريظة حين حصوهم وجهد بهم الحرب أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ .

قال الشافعي رحمه الله: ولا بأس أن يقبل الإمام من أهل الحسن (<sup>77)</sup> ومن بعضهم أن يتزلوا على حكمه مأمولًا موضمًا لذلك أن يتزلوا على حكمه مأمولًا موضمًا لذلك في الأمام والما كان المتنو والأمام الما أن قبول الإمام إنما كان في المن قبول الإمام إنما كان لمن عبر لمن عبد من أهل القناعة والثقة ، فلا يجود للإمام عندى أن يقبل خلافهم من غير أهل القناعة والثقة ولكمة خلاف ما قبلوا منه ، ولو فعل كان قد ترك النظر ولم يكن له علر . فإن قال قاتل : وكيف يجود أن ينزل على حكم من لعله لا يدرى ما يصنع ؟ قبل :

<sup>(</sup>۱) في (ص) : ق معشر ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) د منه » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣ - ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) د والآثار ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>[</sup> ٢- ٣ م ] • خ : ( ٣ / ١١٩) (١٤) كتاب المفازى ـ ( ٣٠ ) باب مرجع التى ﷺ من الأحزاب ومخرجه إلى بنى قريقة ، ومحاصرته إياهم ـ من طريق شعبة عن سعد ، عن أبى الماشة ، عن أبى سعد الحدرى ثرائي قال : نزل أهل قريفاته على حكم سعد بن معاذ ، فا أنرسل التنى ﷺ إلى سعد ، فأتى على حما ، فلما دنا من المسجد قال الانصار : • قرموا إلى سيدكم ـ أو غيركم > فقال : • هولاه نزلوا على حكمك • ، فقال : تتل مثالثهم وتسى ذواريهم . قال : • فضيت بعكم الله > ، وربما قال : • وربما قال : • وحكم الملك • . وربما (۲۱۲) .

<sup>\*</sup>م : (٣/ ١٣٨٨ - ١٣٨٩) (٣٢) كتاب الجهاد ـ (٢٢) باب جواز قتال من نقض العهد ـ من طريق شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف به . رقم ( ٦٤ ـ ١٧٦٨) .

الـ ( ٢٠٦٩ لما كان الله عز وجل أذن بالن والفداء فى الأسارى من المشركين ، وسن رسول الله ﷺ ذلك لما بعد الحكم أبدًا أن يمن ، أو يفادى ، أو يقتل ، أو يَستَرَوقَ ، فأى ذلك فعل فقد جاء به كتاب الله تبارك وتعالى ، ثم سنة رسول الله ﷺ .

قال الشافعي رحمه الله : وقد وصفنا أن للإمام في الاسارى الخيار في غير هذا الكتاب، وأحب أن يكون على النظر للإسلام وأهله فيقتل إن كان ذلك أوهن للعدو وأطفا للحرب ، ويدع إن كان ذلك أشد لنشر الحرب وأكلب<sup>(1)</sup> للعدو على نحو ما أشار به أنس على عمر، ومنى سبق من الإمام قول فيه أمان ثم ندم عليه لم يكن له نقض الامان بعد ما سبق من ، وكذلك كل قول يشبه الامان مثل قول عمر: « تكلم ، لا بأس» .

قال الشافعي رحمه الله : ولا قود على قاتل أحد بعينه ؛ لأن الهرمزان قاتل البراء ابن مالك ومجزأة بن ثور فلم ير عليه عمر قودًا ، وقول عمر في هذا موافق سنة رسول الله ﷺ.

[ ۲۰۷۰ ] قد جاءه قاتل حمزة مسلمًا فلم يقتله به قودًا ، وجاءه بشر كثير كلهم قاتل معروف بعينه فلم ير عليه قودًا ، وقول عمر : « لتأتينى بمن يشهد على ذلك ، أو لابدأن بعقوبتك ، يحتمل أن لم يذكر ما قال للهرمزان من ألا يقبل إلا بشاهدين ، ويحتمل أن يكون (٢٦) احتياطًا كما احتاط في الاخبار ، ويحتمل أن يكون في يديه فجعل الشاهد غيره؛ لأنه دافع عمن هو في يديه ؟

ال ٢٠٧١ قال الشافعي رحمه الله: أخيرنا الثقفي ، عن حميد ، عن موسى بن أنس ، عن أنس بن مالك : أن عمر بن /الخطاب فرائح سأله : ( إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون ، قال : نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود ، قال : الرأيت إن رمى بحجر ، قال : إذا يقتل ، قال : فلا تفعلوا ، فوالذي نفسى بيده ، ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضيم رجل مسلم .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ما قال عمر بن الخطاب من هذا احتياط وحسن نظر للمسلمين ، وإنى أستحب للإمام ولجميع العمال وللناس كلهم آلا يكونوا متعرضين (4) ۲۰۳/

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ وأطلب ﴾ ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>٢) ( يكون ) : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ب): ﴿ يبديه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .
 (٤) في (ب): ﴿ معترضين ﴾ ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>[</sup>٢٠٦٩] انظر رقم [ ١٩٢٩ ] وتخريجه ، في باب مسألة إعطاء الجزية .

<sup>[</sup> ۲۰۷۰ ] تظر رقم [ ۱۹۲۰ ] وتخريجه، ففيه قصة قتل وحشى حمزة ومجيته إلى رسول الله ﷺ .

<sup>[</sup> ٢٠٧١ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي، وقد رواه عنه البيهقي في السنن الكبري (٢/ ٤) ، والمعرفة (٦/٣١٥).

لمثل هذا ولا لغيره مما الأغلب عليه منه التلف ، وليس هذا بمحرم على من تعرضه . والمبارزة ليست هكذا ؛ لأن المبارزة إنما يبرز لواجد فلا يبين أنه مخاطر ، إنما المخاطر المتقدم على جماعة أهل الحصن فيرمي أو على الجماعة وحده ، الأغلب أن لا يُدَان له بهم ، فإن قال قائل : ما دل على أن لا بأس بالتقدم على الجماعة ؟ قيل :

[ ٢٠٧٢ ] بلغنا أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إلام يضحك الله من عبده ؟ قال : ﴿ غمسه يده فِي العدو حاسرًا ﴾ فألقى درعًا كانت عليه ، وحمل حاسرًا حتى قتل .

قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه : والاختيار أن يتحرز .

[ ٢٠٧٣ ] قال الشافعي رحمه.الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن يزيد بن خُصُيْفَةُ (١) عن السائب بن يزيد : أن النبي ﷺ ظاهر يوم أحد بين درعين .

[ ٢٠٧٤ ] قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس قال: سار رسول الله ﷺ إلى خيبر فانتهى إليها ليلاً وكان رسول الله ﷺ إذا طرق قومًا ليلاً لم يُغرُ عليهم حتى يصبح ، فإن سمع أذانًا أمسك ، وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حتى يصبح ، فلما أصبح ركب ، وركب معه (٢) المسلمون ، وخرج أهل القرية ومعهم مكاتلهم ومساحيهم ، فلما رأوا رسول الله ﷺ قالوا : محمد والخميس ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ الله أكبر ، الله أكبر ، خَرَبَتْ خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ٥ خضفية ٢ ، وما اثبتناه من ( ب ) ، والبيهقي في الكبرى ٤٧/٩ . (٢) د معه ، : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>[</sup> ۲۰۷۲ ] سبق في تخريج رقم [ ١٩٠٥ ] في باب تفريع فرض الجهاد .

قال البيهقي في المعرفة : هو عوف بن عَفرة فيما ذكره ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة . (012/7)

<sup>[</sup> ٢٠٧٣ ] \* جه : (٩٣٨/٢) (٢٤) كتاب الجهاد \_ (١٨) باب السلاح \_ عن هشام بن عمار ، عن صفيان بن عيينة

قال البوصيري في مصباح الزجاجة : هذا إسناد صحيح على شرط البخاري ، ورواه الترمذي في الشمائل ، عن محمد بن يحيي بن أبي عمر ، عن سفيان به ، ورواه النسائي في السير عن عبد الله ابن محمد الضعيف ، عن سفيان بن عيينة به . ( مصباح الزجاجة ص ٣٧٨ ) .

وا الضعيف ؛ هذا لقب ، وليس جرحًا فيه ، بَل هو ثقة كما ما قال ابن حجر في التقريب (ص٣٢٢ رقم ٣٥٩٨) ، وعلى هذا فرجال النسائر, ثقات .

ومحمد بن يحيى بن أبي عمر صاحب المسند ، وهو من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقد رواه الإمام أحمد عن صفيان به. وعلى هذا فرجاله رجال الشيخين وكذلك الشافعي . (السند ٣/ ٤٤٩ ) .

وقوله : ظَاهَر بين درعين : أي ليس أحدهما فوق الآخر .

<sup>[</sup> ٢٠٧٤ ] سبق تخريجه في تخريج رقم [ ٢٠٢٢ ] في أول كتاب الحكم في قتال المشركين .

المنذرين ٤. قال أنس : إنى لرديف أبي طلحة ، وإن قدمي لتمس قدم رسول الله ﷺ .

قال الشافعى رحمه الله : وفى رواية أنس أنَّ النى ﷺ كان لا يغير حتى يصبح ليس بتحريم للإغارة ليلاً ونهارًا ، ولا غاريًّين فى حال ـ والله تعالى أعلم ـ ولكنه على أن يكون يبصر من معه كيف يغيرون احتياطًا من أن يؤثوا من كمين أو حيث لا يشعرون .

[ ۲۰۷۵ ] وقد تختلط الحرب إذا أغاروا ليلا فيقتل بعض المسلمين بعضًا وقد أصابهم ذلك في قتل ابن عتيك فقطموا رجل أحدهم . فإن قال قائل : ما دل على أن هذا من فعل النبي ﷺ ليس بتحريم أن يغير احد ليلا ؟ قبل :

[ ٢٠٧٦ ] قد أمر بالغارة على غير واحد من اليهود فقتلوه .

# [ ٩ ] الفداء بالأساري

[ ۲۰۷۷ ] قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي الهلب ، عن عمران بن حصين قال : أسر أصحاب رسول الله ﷺ ورَجلاً من بني عقبل ، فأوثقوه وطرحوه في الحرَّة ، فمر به رسول الله ﷺ ونحن معه ، أو قال : أتى عليه رسول الله ﷺ وهو(١١ عملي حمار وتحته قطيفة فناداه : يا محمد ، فاتاه النبي ﷺ ققال : ﴿ ما شائك ؟ › قال : فيم أخذت ، وفيم أخذت سابقة المحاب ؟ قال : ﴿ وَعَلَمْ نَصَلْ مَا مُعَلِمُ ثَمْ فَعَلَمُ ثَمْ فَعَلَمُ مُنْ فَعَلَمُ مُنْ مُنَاداه : يا محمد ، يا محمد ، فرحمه رسول الله ﷺ فتركه ومضى ، فناداه : يا محمد ، يا محمد ، فرحمه رسول

<sup>(</sup>١) ( وهو ) : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>[</sup> ٢٠٧٦ ـ ٢٠٧٦] قال البيهقى فى المعرفة (١٦/٧) : وإنما أراد في قتال ابن عنبك ، وخروجه فى قتل ابن أبى الحقيق ، إلا أن في نلك القصة أن ابن عنبك سقط فَوكَتَتْ رجله .

ويحتمل أنه آراد في قتل كعب بن الأشرف فغلطَ الكاتب ؛ ففي قصة قتل كعب بن الأشرف أنه أصيب الحارث بن أوس بن معاذ ، فجرح في رأسه ورجله ، قال محمد بن مسلمة : أصابه بعض ا النا

وقیل : بل أصابوا عباد بن بشر فی وجهه أو فی رجله لا یشعرون ، وذلك فی قصة كعب بن (شرف .

<sup>[</sup> فصل اليهيقى ذلك فى رواياته فى السن الكبرى (٨/ ٨. ٨٨) ] . وانظر قصة قتل ابن أبى الحقيق فى رقم [ ٢٠٢٠ ] وكعب بن الأشرف فى [ ٢٠٢١ ] فى أول كتاب الحكم فى قتال المدكون .

<sup>[</sup> ٢٠٧٧ ] سبق هذا الحُمليث برقم [ ١٤٢٦ ] وسبق تخريجه هناك في كتاب النذور ـ باب نذر التبرر. وقد أخرج هذا الحديث مسلم .

الله ﷺ فرجع إليه فقال : ﴿ ما شائك ؟ › قال : إنى مسلم فقال : ﴿ لَوَ قَلْتُهَا وَانْتُ تملك أمرك أفلحت كل الفلاح › . قال : فتركه ومضى ، فناداه : يا محمد ، يا محمد ، يا محمد ، يا محمد ، فرجع إليه ، فقال : إنى عطشان فاسقنى ، فال : وأحسبه قال : وإنى عطشان فاسقنى ، فال : « هذه حاجتك › ، قال(١) : فقداه(٢) وسول الله ﷺ بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف وأخذ ناقت تلك(٢) .

. ۱/۲۰٤ ص قال الشافعي رحمه الله تعالى: قول رسول الله ﷺ: ( أخذت بجريرة حلفاتكم / ثقيف ) إنما هو : أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال ؛ لشركه من جميع جهاته ، والعفو عنه مباح، فلما كان هكذا لم ينكر أن يقول : (اخذت الى حبست و بجريرة حلفاتكم ثقيف )، ويحبسه بذلك ليصير إلى أن يُخذُوا من أراد ، ويصيروا إلى ما أراد .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وقد غلط بهذا بعض من يشدد الولاية ، فقال : يؤخذ الولى بالولى(٤) من المسلمين ، وهذا مشرك يحل أن يؤخذ بكل جهة .

[ ٢٠٧٨ ] وقد قال رسول الله ﷺ لرجلين مسلمين : ﴿ هَذَا ابنك ؟ ، قال : نعم،

(١) د قال ، : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

(٢) في ( ص ) : ﴿ فَفَادَاهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٣) د تلك » : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

(٤) د بالولى ٤ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص) .

[ ٢٠٧٨ ] روى الإمام الشافعي هذا الحديث في كتاب جراح العمد \_ باب جماع إيجاب القصاص في العمد قال: أخبرنا سقيان بن عينة ، عن جد لملك بن سعيد بن أيجر ، عن إليه بن قبط ، عن أبي رفتة قال: دخلت مع أبي على رسول الله 養 فرأى أبي الذي يظهر رسول الله 養 فقال : وعني أعالج هذا الذي يظهرك فإني طبيب ، فقال : ﴿ أَلْتَ رَفِينَ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ ﴿ عَلَى اللّهِ ﴾ وقال : ﴿ مِن هذا معك ؟ ؟ فقال : لنبي ، أشهد به ، فقال : ﴿ أَلَه لَهِ يَعْ عِلْكِ ، ولا تُمْنِي عَلِيه ، وقال : لا يُنْ عَلِيه ،

قال الإمام أحمد : اسمه أبي رمثة : رفاعة بن يثربي (٤/ ١٦٣) .

وقد روى مثله عن الخشخاش العنبري .

أما حديث أبي رمثة فأخرجه:

د: (٤/ ٦٣٥ - ٦٣٥) (٣٣) كتاب الديات \_ (٢) باب لا يؤاخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه \_ عن أحمد
 ابن يونس ، عن عبيد الله بن إياد ، عن إياد ، عن أبي رمة نحوه. (رقم ٤٤٩٥) .

 ♦ س : (٣/٨) (٥٤) كتاب القسامة ـ (٤١) باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره ؟ عن هارون بن عبد الله ، عن سفيان به . ( رقم ٤٨٣٢ ) .

 ♦ ابن الجارود: (ص ٣١٦ رقم ١٣٠٠) \_ (١٣) باب في الديات ـ عن رياد بن أيوب ، عن هشيم قال: أنا عبد اللك بن عمير ، عن إياد قال : أخيرش أبو رحة النيس قال : أتبت النبي ﷺ رمع أبن لم ، فقال : (ابنك ؟ قلت : أشهد به . قال : و لا يجنى عليك ولا تجنى عليه ، قال : ورأيت السب الأحمد .

قال ابن حجر في بلوغ المرام : ﴿ صححه ابن خزيمة وابن الجارود ، (ص ٣٩٣) .

قال : • أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه ،وقضى الله عز وجل أن ﴿ لاَ تَرُو وَازِوَةً وزُدَّ أَخْرَىٰ﴾ ﴾ [الاتعام: ١٦٤] .

ولما كان حبسه(١٠) هذا حلالاً بغير جناية غيره وإرساله مباحًا كان جائزًا أن يحبس بجناية غيره ؛ لاستحقاقه ذلك بنفسه ، ويُخلَّى تطوعًا إذا نال به بعض ما يحب حابسه .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وأسلم هذا الاسير ، فرأى النبي ﷺ أنه أسلم لا بنية ققال : « لو قلتها وأنت تملك نفسك أقلحت كل الفلاح » ، وحفّن بإسلامه دمه ، وحفّن بالإسلام ؛ إذ كان بعد إساره . وهكذا من أسر من المشركين فأسلم حقّن له إسلامه دمه ، ولم يخرجه إسلامه من الرق إن رأى الإمام استرقاقه ؛استدلالا بما وصفنا من الخديث عن النبي ﷺ وإذا قاداه (۱) بعد إسلامه بالرجلين ، فهذا أنه أثبت عليه الرق بعد إسلامه .

#### قال الشافعي رحمه الله تعالى : وهذا رد لقول مجاهد :

- (١) في ( ب ) : ٥ حبس ، ، وما أثبتناه من ( ص ) .
- (٢) و إذا فاداه » : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .
- (وقم ۲۰/۲) عبد الله بن إياد
   (ما ٢٥/٤) (۲۷) كتاب النمسير (۳۵) تفسير سورة الملاتكة من طويق عبيد الله بن إياد
   به. (وقم ۲۰۰۷/۲۷۹) .
- وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . \* لبن جان : (الإحدان ۲۲/ ۱۳۳۷) (24) كتاب الجنايات . (۱) باب القصاص .. من طريق أبمي الوليد اما الله ... من من الما أنه من الدين
- الطيالسي ، عن عبيد الله بن إياد به . أما حديث الخشخاش العتبري فأخرجه :
- ♦ جه: (۲/ ۸۹۰) (۲۱) كتاب الديات (۲۱) باب لا يجنى أحد عن أحد عن عمور بن رافع، عن
   مشيم ، عن يونس ، عن حصين بن أبي الحر ، عن الحشخائل العنبرى قال : أثبت النبي ﷺ ومعى
   بني قال : (لا تجنى عليه ، ولا يجنى عليه » . (رقم ۱۷۲۷) .
- قال البوصيرى : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أن هشيمًا كان يدلس وقد عنعته ( مصباح الزجاجة ٣٦٠ ) وقد رواه أحمد وابن حبان أيضًا .
- ولهما شاهد من حديث أسامة بن شريك رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ـ كما قال البوصيرى ، ولفظه : « لا تجنى نفس على أخرى » . ( المصدر السابق ) .
- ومن حديث طارق المحاربي ، رواه ابن ماجه أيضا بإسناد صحيح رجاله ثقات . ( رقم ٢٦٧٠ ) . وقد رواه ابن حبان والنسائي أيضًا .
- ومن حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي ﷺ فقال : ﴿ لَا يَجْنَى جَانَ إِلَّا على نفسه ، لا يَجْنَى جَانَ على ولده ﴾. ( رقم ٢٦٦٩ ) .
  - رواه أيضًا أحمد وأبو داود والترمذي. [ انظر : التلخيص الحبير ٤/ ٣٦ ] .
- وجدير بالذكر أن حديث أبى رمة يشتمل على معان كثيرة وقد جمع الإمام أحمد رواياته جميعها فى موضعين من للمننذ (٣٢٦/٧ ـ ٣٢٨) ، (١٦٧/٤) .

ال ٢٠٧٩ ] لان سفيان أخبرنا عن ابن أبي نَجيح ، عن مجاهد قال : إذا أسلم أهل العَنْوَةُ فهم أحرار وأموالهم فيء للمسلمين ، فتركناً هذا استدلالاً بالخبر عن النبي ﷺ .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا فاداه النبي على برجلين من أصحابه فإنما فاداه البي على الدول عنه بأن خلوا صاحبه . وفي هذا دلالة على أن لا بأس أن يعطى المسلمون المشركين على (() من ينجري عليه الرق وإن أسلم ، إذا كان من يدفعون إليهم من المسلمين لا يسترق ، وهذا العقبلي لا يسترق لموضعه فيهم ، وإن خرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك . وفي هذا دلالة على أنه لا بأس أن يخرج المسلم من بلاد الأسلام إلى بلاد الشرك ؛ لان النبي على إذا قدى صاحبيه بالعقبلي بعد إسلامه وبلاده بلاد شرك ففي للد دلال على ما وصفت .

قال الشافعى رحمه الله تعالى : فداه النبى ﷺ هذا بالمقبلى ورده إلى بلده وهى أرض كفر ؛ لعلمه بأنهم لا يضرونه ، ولا يجترئون عليه لقدره فيهم وشرفه عندهم . ولو أسلم رجل لم يرد إلى قوم يقوون (٢) عليه أن يضروه إلا في مثل حال العقبلى .

قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه : وفداؤه بالعقيلى، والعقيلي لا يسترق ، خلاف أن يفدى بمن يسترق من المسلمين, قال: ولا بأس أن يفدى بمن يسترق من المشركين البالغين المسلمين، وإذا جاز أن يفدى بمن يسترق جاز أن يبيع المسلمون المشركين البالغين من المشركين .

#### [ ١٠ ] العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب

سالت (۲) الشافعي ـ رحمه الله ـ عن العدو يأبق إليهم العبد ، أو يشرد البعير ، أو يغيرون فينالونهما ، أو يملكونهما أبينهما فرق (٤) ؟ قال : لا ، فقلت للشافعي رحمه الله: فما تقول فيهما إذا ظهر عليهم (٥) المسلمون فجاء أصحابهما قبل أن يقتسمًا ؟ فقال : هما لصاحبهما ، فقلت : أرأيت إن وقعا في المقاسم ؟ فقال : اختلف فيهما(٢) المقتون ، فعنهم من قال : هما قبل المقاسم وبعدهما سواء لصاحبهما ، ومنهم من قال : هما

 <sup>(</sup>١) د على ، : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص) .

<sup>(</sup>۲) فمی (ب) : ﴿ يقومون ﴾ ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ سئل ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( يملكونهما أسهمًا ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ق عليهما ، وما أثبتناه من ( ب ) .
 (٦) في ( ص ) : ق فيها ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup> ۲۰۷۹ ] ﴾ مصنف ابن أبي شبية ( ۲۰۷۱ ) كتاب الجهاد \_ باب من اسلم على شىء فهو له \_ عن ابن عيبنة به . . وقد تركه الشافعى ـ رحمة الله عليه ـ لمارضته لحديث عمران بن حصين السابق. (رقم ۷۷ -۲٪).

لِصاحبهما قبل المقاسم ، فإذا وقعت المقاسم وصارا (١) في سهم رجل فلا سبيل إليهما ، ومنهم من قال : صاحبهما أحق بهما ما لم يقسما ، فإذا قسما فصاحبهما أحق بهما بالقيمة . قلت للشافعي رحمه الله: فما اخترت من هذا ؟ قال: أنا أستخير الله عز وجل فيه . قلت: فمع أى القولين الأثار والقياس؟ فقال: دلالة السنة ـ والله تعالى أعلم ـ <sup>(٢)</sup> فيما أرى مع من قال: هو لمالكه قبل ويعد القسم. فأما القياس فمعه لا شك. والله أعلم (٣) . فقلت للشافعي وُطَيُّهُ : فاذكر السنة ، فقال :

[ ٢٠٨٠ ] أخبرنا الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن / عمران بن حصين قال : سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة قد أصبيت قبلها .

قال الشافعي فياني : \_ كأنه يعني ناقة النبي علي ؟ لأن آخر حديثه بدل على ذلك .

قال عمران بن حصين : فكانت تكون فيهم ، وكانوا يجيئون بالنعم إليهم ، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، ، فجعلت كلما أتت بعيرًا منها (٤) فمسته رغا ، فتركته حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم تَرغُ وهي ناقة هَلْرَة <sup>(٥)</sup> ، فقعدت في عجزها ثم صاحت بها فانطلقت ، وطُلبَتْ من ليلتها فلم يُقْدَر عليها ، فجعلت لله عليها إن الله انجاها عليها لتنحرنُها ، فلمًا قدمت المدينة عرفوا الناقة وقالوا : ناقة رسول الله ﷺ فقالت: إنها قد جعلت لله تعالى عليها لتنحرنها ، فقالوا : والله لا تنحريها حتى نؤذن رسول الله على ، فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك ، وأنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها (٦) الله عليها لتنجزنها ، فقال رسول الله ﷺ : • سبحان الله(٧) ! لبئسما جَزَّتُهاَ إِن انجاها الله عليها لتنخرنها ، لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد \_ أو قال : ابن آدم ! .

قال الشافعي : وهذا الحديث يدل على أن العدو قد أحرز ناقة رسول الله رسي وأن الأنصارية انفلتت من إسارهم عليها بعد إحرازهموها،ورأت أنها لها،فأخبر رسول الله ﷺ أنها قد نذرت فيما لا تملك، ولا نذر لها، وأخذ رسول الله ﷺ ناقته. ولو كان المشركون يملكون على المسلمين لم يَعْدُ أخذ الأنصارية الناقة أن تكون ملكتها؛بأنها أخذتها،

<sup>(</sup>١) في (ص) : ( فصاروا ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣ \_ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) د منها ٢ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب). (٥) هَلَوْ البَعيرُ يَهُدر: رَدَّدَ صَوته في حنجرته ، وصوت في غير شقشقة .

 <sup>(</sup>٦) في ( ب ) : أ نجاها ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) د مسحان الله ٤ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص) .

<sup>[</sup> ٢٠٨٠ ] سبق برقم [ ١٤٢٦ ، ١٤٢٩ ] في كتاب النذور ، باب نذر التبرر ، وفي رقم [ ١٩٥٦ ] في باب جماع الوفاء بالنذر.

كتاب الحكم في قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب

ولا خمس فيها ؛ لأنها لم يوجف عليها ، وقد قال بهنا (۱) غيرنا ولسنا نقول به . أو تكون ملكت أربعة أخماسها وخمسها لاهل الحمس ، أو تكون من الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فيكون أربعة أخماسها للنبي رخمسها لاهل الحمس ، ولا أحفظ قولاً لاحد أن يتوهمه في هذا غير أحد هذه الثلاثة الاقاويل .

قال: فلما أخذ رسول الله ﷺ ناقته دل على أن المشركين لا يملكون شيئًا على المسلمين ، وإذا لم يملك المشركون على المسلمين ما أوجفوا عليه بخيلهم فأحرزوه في ديارهم أشبه - والله تعالى أعلم - ألا يملك المسلمون عنهم ما لم يملكوا هم لانفسهم قبل قدم العنبية ، ولا يعده .

قلت للشافعي رحمه الله تعالى: فإن كان هذا ثابتًا عن رسول الله ﷺ فكيف اختلف فيه ؟ فقال : قد يذهب بعض السن على بعض أهل العلم ولو علمها \_ إن شاء الله \_ قال بها. قلت للشافعي رحمه الله: أقرأيت من لقيت عن سمع هذا كيف تركه ؟ فقال: لم يدعه كله ، ولم يأخذ به كله ، فقلت : فكيف كان هذا له (") وقال : الله تعالى أعلم هذا المذهب فقال : وهكذا نقول ما لم تقع (") فيه المقاسم ، فيصير عبد رجل في سهم رجل فيكون مفروزًا (ع) من حقه ، ويشرق الجيش فلا يجد أحدًا يتبعه بسهمه فينقلب لا سهم له. فقلت له : أقرأيت لو وقع في سهمه حر ، أو أم ولد لرجل ؟ قال : يخرج من يده ويموض من بيت المال . فقلت له : وإن لم يستحق الحر الحرية ولا مالك أم الولد أم الولد (أ) إلا بعد تفرق الجيش ؟ قال : نعم ، ويعوض من بيت المال. فقلت له : وما لويون من بيت المال. فقلت له : وما يدخل على من قال هذا القول في عبد الرجل المسلم يخرج من يدى من صار سهمه ويعوض منه قيمته ؟ فقال : من أين يعوض ؟ قلت : من الخمس خاصة . قال : ومن أي الخمس ؟ قلت : سهم السي ﷺ فإنه كان يضعه في الأنفال ومصالح المسلمين .

قال الشافعي رحمه الله : فقال لي قاتل : تول الجواب عمن قال : صاحب للمال أحق به قبل المقاسم وبعدها (٦) ، قلت : فاسأل (٧) ، فقال : ما حجتك فيه ؟ قلت : ما

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ هَذَا ؛ ، وَمَا أَتُبَتَّاهُ مِنْ ( بٍ ) .

 <sup>(</sup>۲) ( له ٤ : ساقطة من ( ب ) ، واثبتناها من ( ص ) .
 (۳) ( ما لم تقع ٤ : سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) الفَرْزُ: عزل شيء من شيء ومَيْزُه ( القاموس ) . فيكون المعنى هنا : عزل وميز وأعطى له .

<sup>(</sup>٥) (أم الولد): سقط من ( ب) ، وأثنتاه من ( ص) .

<sup>(</sup>۱) في (ب): « وبعده ؟ ، وما أشتاه من (ص).

٢) في ( ب ) : ( ويعده ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : و فتسأل ؛ ، زما أثبتناه من ( ب ) .

وصفت من السنة في حديث /عمران بن حصين ، والخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ و وأن السنة إذا دلت أن المشركين لا يمكون على المسلمين شيئًا بحال لم يجز أن يمكوا عليهم بحال أخرى إلا بسنة مثلها . فقال : ومن أين ؟ قلت : إنى إذا أعطيت أن ما يحرزه المعدو ، ثم يحرزه المسلمون على المعدو قبل أن يقسمه المسلمون فقد أعطيت أن العدو لم يملكوه ملكًا يتم لهم ، ولو ملكوه ملكًا يتم لهم ، ولو ملكوه ملكًا يتم لهم م ، ولو ملكوه ملكًا يتم لهم م ، ولو ملكوه ملكًا يتم الهم ، ولو ملكوه ملكًا يتم الهم لم يكن العبد لسيده إذا ملكه الموجفون عليه من المسلمين قبل القسم ولا بعده ، أزايت لو كان أسرهم (٣) إياه وغلبتهم عليه كبيع مولاه له منهم ، أو هبته إياه أن تكون أرايت للعبو عليه أن تكون على الملكا فيكونه (٣) عليه فيك فلت : أنتعدو غلبة العدو عليه أن تكون عليه غلبة والتروه ، أو تكون غصبًا لا يملكونه (٣) أن يكون بعدما يقسم ، الا ترى أن مسلمًا متاولاً ، أو غير متاول ، أو أوجف على عبد ثم أخذ من (١٤) يد من قهوه عليه كان لمالكه الأول ؟ وإذا لم يملك مسلم على مسلم بغصب كان المشرك اولى ألا يكون مالكًا ، مع أنك لم تجعل المشرك مالكًا ولا غير مالك ؟

قال الشافعي: فقال: إن هذا ليدخله ، ولكنا قلنا فيه بالأثر .

قال الشافعي رحمه الله : أرأيت إن قال لك قائل : هذه السنة والاثر تجامع ما قلنا ، وهو القباس والمعقول ، فكيف صرت إلى أن تأخذ بشيء دون السنة ، وتدع السنة وشيء من الاثر أقل من الآثار ، وتدع الاكثر فما حجتك فيه ؟ قال : إنا قد قلنا بالسنة والآثار التي ذهبت إليها ، ولم يكن فيها بيان أن ذلك بعد القسمة كهو قبلها .

قال الشافعي رحمه الله: قلت له: أما فيها بيان أن العدو لو ملكوا على المسلمين ما أحرزوا من أموالهم ملكاً تامًا ، كان ذلك لمن ملك من المسلمين على المشركين دون مالكه الأول ؟ قال : بلى ، قلت : أو لا يكون علوكًا لمالكه الأول بكل حال ، أو للعدو إذا أحرزوه ؟ فقال : إن هذا ليدخل ذلك ، ولكن صرنا إلى الاثر وتركنا القياس .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فقلت له : فهذه السنة والآثار والقياس عليها ، فقال: قد يحتمل أن يكون حكمه قبل ما يقسم غير حكمه بعدما يقسم<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ قبل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « شراهم » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ يُمْلَكُونَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( في ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .
 (٥) في ( ب ) : ( ما يقسم حكمه بعدما يقسم حكمه ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

كتاب الحكم في قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب ------ ٦٢٥

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فقلت له(١٠) : أما في قياس أو عقل فلا يجوز أن يكون هذا لو كان إلا باثر(٢) عن النبي ﷺ في فإذا لم يرو عن النبي ﷺ فيه شيء ويروى عمد دونه فليس في أحد مع النبي ﷺ قبلت : أفيحتمل من روى عنه قولنا من أصحاب النبي ﷺ ؟ فقلت : أفيحتمل عندك ؟ أصحاب النبي ﷺ ؟ فقلت : أفيحتمل عندك ؟ فقال : نقم . فقلت : فما مسألتك عن أمر تعلم أن لا مسألة فيه ؟ قال : فأوجدني مثل هذا ، فقلت : نعم ، وأيس ، قال : مثل ماذا ؟

[ ٢٠٨١ ] قال الشافعي رحمه الله : قضى رسول الله ﷺ في السن بخمس .

[ ۲۰۸۲ ] وقضى عمر في الضرس ببعير .

فكان يحتمل لذاهب لو فعب مذهب عمر أن يقول : السن ما أقبل ، والضرس ما أول عليه ، ثم يكون هذا وجها محتملاً يصح المذهب فيه ؟ فلما كانت السن داخلة في

(١) ﴿ لَهُ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

(٢) في ( ب ) : ﴿ بِالأَثْرِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

ا ۲۰۸۱] روى هذا الشافعي \_ رحمة الله عليه \_ بإسناده في كتاب جراح العمد ـ وية الأسنان ـ قال: أخبرنا مالك ، من عبد الله بين أبي يكر ، من أبيه أن في الكتاب الذي كنه رسول الله ﷺ لعمو بن حزم : ( في الدر غسر ) .

\* ط: (٢/ ٨٤٩) (٤٣) كتاب العقول \_ (١) باب ذكر العقول. ( رقم ١ ) .

وقد اختصره الإمام الشافعي ، أما في الموطأ : « أن في النفس ماقة من الإبل وفي الانف إذا أُوعي جَدِّكًا مافة من الإبل، وفي المامونة للت الدينة ، وفي الجافقة مثلها ، وفي الدين خمسون ، وفي البد خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي كل أصبح عا هنالك عشر من الإبل ، وفي السن خمس، ، وفي المؤسكة خمس . .

وكتاب عمرو بن حزم سبق الكلام عليه في رقم [ ١٩٨٨ ] .

قال ابن حجر : أخرجه أبو داود في المراسيل ، وابن خزيمة ، وابن الجارود ، وابن حبان،وأحمد، واختلفوا في صحته . ( بلوغ المرام ، ص ٣٩٠ رقم ١٢٠٥ ) .

روراه الحاكم وصححه . قال الشافعي في كتاب جراح العمد ، دية الأسنان : « ولم أر يين أهل العلم خلاقًا في أن رسول الله ﷺ قضي في السن يخمس، وهذا أكثر من خبر الحاصة » .

الله ويوا فلنها في السن يحضن والعد المر من حير الحاصة . [ ٢٠٨٧ ] رواه الشافعي - رحمة الله عليه - في كتاب اختلاف مالك والشافعي - باب القضاء في الضرس والترقوة

والضلع \_ قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن مسلم بن جندب ، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب :

أن عمر قضى فى الضرس بجمل ، وفى الترقوة بجمل ، وفى الضلع بجمل . \* ط : (١/ ٨٦١) (٤٣) كتاب العقول ـ (١٦) باب جامع عقل الأسنان. ( رقم ٧ ) .

وقال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : قضى عمر بن الخطاب بيعير بعير ، وقضى معاوية بن أبي سقيان في الأضراس بخمسة أبعرة ، خمسة أبعرة . قال سعيد بن المسيد : قالدية تنقص في رقضاء عمر بن الخطاب ، ونزيد في قضاء معاوية ، فلو

كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين ، فتلك الدية سواء ، وكل مجتهد مأجور .

٦٢٦ ---- كتاب الحكم في قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب

معنى الأسنان في حال فإن باينتها باسم منفرد به (١) دونها ، كما تباين الأسنان بأسماء تعرف بها ، صرنا وأنت إلى ما روى عن النبي ﷺ جملة ، وجعلنا الأعم أولى بقول النبي ﷺ من الاخص ، وإن احتمل الاخص من حكم كثير غير هذا نقول فيه نحن وأنت بمثل هذا . قال : هذا في هذا وغيره كما تقول .

قلت : فما أحرز المشركون ، ثم أحرز عنهم فكان لمالكه قبل القسم ، ولم يأت عن النبي ﷺ أنه ليس له بعد القسم أثر غير هذا ، فأحرى لا يحتمل معنى إلا أن المشركين لا مرزون على المسلمين /شيئًا .

قال الشافعي رحمه الله : فقال(٢) : فإنا نأخذ قولنا من غير هذا الوجه ، إذا دخل من هذا الوجه فنأخذه من أنا روينا عن النبي ﷺ : 1 من أسلم على شيء فهو له ﴾ وروينا عنه أن المغيرة أسلم على مال قوم قد قتلهم وأخفاه ، فكان له .

[ ٢٠٨٣ ] قال الشافعي رحمه الله : أرأيت ما رويت عن النبي ﷺ من أنه : د من

(١) د به ) : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

(٢) و الشافعي رحمه الله : فقال ، : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

[ ٢٠٨٣ ] روى البيهقي عن الشافعي أنه قال :

روى ابن أبي مليكة مرسلاً أن النبي ﷺ قال : ٥ من أسلم على شيء فهو له ١ .

قال البيهقي : وذكر الشافعي في القديم حديث موسى بن داود ، عن ابن المبارك ، عن حيوة بن شريح ، عن أبي الأسود ، عن عروة أن النبي ﷺ قال : ٩ من أسلم على شيء فهو له ٩ .

قال البيهقي : وهذا أيضًا منقطع ، ويشبه أن يكون أراد قصة المغيرة بن شعبة .

قال : وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم .

قال : وذكر أيضًا حديث خالد ، عن موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه أن النبي ﷺ قال : ﴿ لهم ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم ، وفي أرضهم العشو ، .

 مسئد أبي يعلى: (١٠/رقم ٥٨٤٧) ـ من طريق مروان بن معاوية ، عن ياسين بن معاذ الزيات، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: قمن أسلم على شيء

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٣٥) : فيه ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك .

وقال البيهقي بعد رواية هذا الحديث : ﴿ ياسين بن معاذ الزيات كوفي ضعيف ؛ جرحه ابن معين والبخارى وغيرهما من الحفاظ ، وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي ﷺ مرسلاً » . أما مرسل عروة الذي رواه الشافعي فقال صاحب التحقيق: سعيد بن منصور ، عن عبد الله بن المبارك ، عن حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ـ وهو أبو الأسود يتيم عروة ـ عن عروة به ، (التحقيق ٢ / ٢٤٥) قال صاحب التنقيح : وهو مرسل صحيح. ( تنقيح التحقيق ( ٣ / ۱۲۱ ـ ۱۲۷ رقم ۱۷۳۳) .

وله شاهد من حديث صخر بن العَيْلة رواه أبو داود ، وفيه : أن قومًا من بني سليم فروا عن ارضهم ، فأعطاها رسول الله على صخراً ، فأسلموا ، فخاصموا صخراً فيها إلى رسول الله على ، فقال رسول الله ﷺ لصخر : ﴿ يَا صَحْر ، إِنَ القومِ إِنَّا أَسَلَّمُوا أَحْرَرُوا أَمُوالُهُمْ وَدَمَاءُهُمْ فَادَفُعُ إِلَى=

كتاب الحكم في قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب ------ ١٢٧

أسلم على شىء فهو له » أيثبت ؟ قال : هو من حديثكم . قلت : نعم ، منقطع ، ونحن نكلمك على تثبيّته .

فنغول لك : أرأيت إن كان ثابتًا ، أهو عام أو خاص ؟ قال : فإن قلت : هو عام ؟ قلت : إذا نقول لك : أرأيت عدواً حرا ، أو أم ولد ، أو مكاتبًا ، أو مدبرًا ، أو عبدًا مرهونًا ، فأسلم عليهم ؟ قال : لا يكون له حُرًّ ، ولا أم ولد ، ولا شيء لا يجوز ملكم .

قال الشافعي رحمه الله تمالي : فقلت له : فتركت قولك : إنه عام ؟ قال : نعم، وأقول : من أسلم على شيء يجوز ملكه لمالكه الذي غصبه عليه . قلنا : فأم الولد يجوز ملكه لمالكم اللي اللي الله إلى أن يُوت ، أفتجمل للعدو ملكها إلى موت سيدها ؟ قال : لا ؟ لأن فرجها لا يحل لهم . قلت : إن أحللت ملك رقبتها بالغصب حين(١١) تقيم الغاصب مقام

(١) في ( ص ) : ٩ حتى ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

أبي نعيم .

القوم مالهم ٤ .

<sup>[</sup> د : ٣/ ٤٤٨ \_ ٤٥٠ \_ (١٤) كتاب الحراج والإمارة والفيء \_ (٣٦) باب في إقطاع الأرضين \_

من طريق آبان بن حبد الله ، عن ضنان بن المي حاره ، عن أبيه ، عن جده صخر ] . وقد رواه أحمد (٤/ ٣٠) من طريق وكيم ، عن إبان بن عبد الله الجعلى حداشي عمومتي عن جدهم صخر بن حيلة : ان قرماً من بني سليم فروا عن أرضهم حين جاه الإسلام ، فأخذتها ، فأسلموا ، فخاصوش فيها إلى النبي ﷺ ، فرهما عليهم ، وقال : 9 إذا أسلم الرجل فهو أحق فأسلموا ، فخاصوش فيها إلى النبي ﷺ ، فرهما عليهم ، وقال : 9 إذا أسلم الرجل فهو أحق

برصه روسه -. 4- سنة المداومي : (٢٠٧/١/ رقم ١٦٧٣ ـ ١٦٧٤) كتاب الزكاة ـ باب من أسلم على شيء عن أبيي نسيم ، عن بان ين عبد الله البجلى ، عن عثمان بن أبي حارم ، من صخر بن العبلة. قال : أخلت عمة المغيرة بن شمية فقدمت على رسول الله ﷺ فسأل النبي ، فقال : ﴿ يا صخر ، إن القرم إذا

أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم ، فادفعها إليهم » ، فدفعته . وعن محمد بن يوسف ، عن أبان بن عبد الله ، عن عثمان بن أبي خازم ، عن أبيه ، عن جده

صخر ، أطول من حديث أبي نعيم . أقول : يبدو أنه مثل حديث أبي داود .

وأعاد الذارمي هذا الحديث في السير (٢/ ١٨٦ رقم ٢٤٨٠ ـ باب الحربي إذا قدم مسلمًا ) ، عن

قال الزيلعى في نصب الراية : ورواه إسحاق بن راهويه والبزار في مستديهما ، وابن أبي شبية في مصنفه ، والطيراني في معجمه . قال المنذري : وأبان بن عبد الله وثقه ابن معين وقال أحمد : صدوق صالح الحديث. وقال اين عدى : أرجو أنه لا يأس به . ( نصب الراية ٢/٢/٣ ) .

سوق صائح الحديث. وقال بين عدى . ارجو الله و ياس بد / تصب الرايه ١٠/١ . وعثمان بن أبي حازم البجلي قال ابن حجر في التقريب : مقبول ؛ أي يقبل في المتابعات .

وهناك متابعة في مرسل عروة الصحيح ، كما قال صاحب التقيع ، ومرسل ابن أبي مليكة الذي ذكره الشافعي \_ ويمكننا على هذا أن نقول : إن الحديث يجموع طرقه حسن ، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن أبا داود سكت على حديث صخر بن العبلة ، فهو صالح عنده .

سيدها إنك لشبيه أن تحل فرجها ، أو ملكها وإن منعت فرجها ، أو رأيت إن جعلت الحديث خاصًا وأخرجته من العموم ، أيجوز لك فيه أن تقول فيه بالخاص بغير دلالة عن النبي ﷺ ؟

[ ٢٠٨٤ ] قال الشافعي رحمه الله : فقال : فأستدل بحديث المغيرة على أن المغيرة ملك ما يجوز له تملكه فأسلم عليه، فلم يخرجه النبي عليه من يده، ولم يخمسه. قال : فقلت له:الذين قتل المغيرة مشركون، فإن زعمت أن حكم أموال المسلمين حكم أموال المشركين كلمناك على ذلك ،قال:ما حكم أموال المشركين حكم أموال المسلمين ،وإنه ليدخل على هذا القول ما وصفت، فهل تجد \_ إن ثبت الحديث(١) عن النبي ﷺ قال(٢): • من أسلم على شيء فهو له ١ \_ مخرجًا صحيحًا لا يدخل فيه شيء مثل ما دخل(٣) هذا القول ؟

قال الشافعي رحمه الله : فقلت له: نعم، من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له. فقال : هذا جملة فأبنه. فقلت له: إن الله تبارك وتعالى أعز أهل دينه (٤) ومنع أموالهم من أهل دينه<sup>(ه)</sup> إلا بحقها فهي من غير أهل دينه أولى أن تكون ممنوعة ، أو أقوى على منعها ، فإذا كان المسلم لو قهر مسلمًا على عبد ثم وُرثُ عن القاهر أو غلبه عليه متأول ، أو لص ، أخذه المقهور عليه بأصل ملكه الأول ، وكان لا يملكه مسلم بغصب ، فالكافر أولى ألا يملكه بغصب ، وذلك أن الله جل ثناؤه خول المسلمين أنفس الكافرين المحاربين وأموالهم ، فيشبه ـ والله تعالى أعلم ـ أن يكون المشركون إن كانوا إذا قدروا عليهم وأموالهم خُولًا (٦) لأهل دين الله عز وجل ألا يكون لهم أن يتخولوا من أموال أهل دين الله شيئًا يقدر على إخراجه من أيديهم ، ولا يجوز أن يكون المُتَخُول

(١) و الحديث ١ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

(٢) في (ب) : ( أقال ؟ ، وما أثبتناه من (ص) .

(٣) في ( ص ) : أ شيء كما دخل ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ) . (٤ ــ ٥) ما بين الرقمين سقط من (ب) ، واثبتناه من (ص).

(٦) الحَوَلَ : العبيد والإماء ، وما أعطاك الله من النعم . ( القاموس ) .

<sup>[</sup> ٢٠٨٤ ] \* خ : (٢/ ٢٧٩ ـ ٢٨٤) (٥٤) كتاب الشروط ـ (١٥) باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ـ عن عبد الله بن محمد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ابن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان في حديث طويل فيه : • وجعل يكلم النبي ﷺ ، أي عروة ابن مسعود ، والمغيرة قائم على رأس النبي ﷺ وهعه السيف ، وعليه المغفر ، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ﷺ ضرب يده بنعل السيف ، وقال له : أخر يدك عن لحية رسول الله ﷺ ، فرفع عروة رأسه فقال : من هذا ؟ قال : ﴿ المغيرة بن شعبة ﴾. فقال : أي غُدُر ، الست أسعى في غَدْرَتُك، وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي 護: ﴿ أَمَا الْإِسَلَامُ فَأَقْبِلُ ، وأَمَا المَّالُ فَلَسْتُ مَنْهُ فَى شَيَّءٌ ﴾. ( رقم ٢٧٣١ \_ ٢٧٣٢ ) . ومعنى هذا أنه ﷺ ترك هذا المال له. ( وانظر : السنن الكبرى للبيهقي ١١٣/٩ ) .

متَخُولًا على من يتخوله إذا قدر عليه . قال : فما الذي يسلمون عليه فبكون لهم ؟ فقلت: ما غصبه بعض المشركين بعضًا ثم أسلم عليه الغاصب كان له ، كما أخذه المغيرة من أموال المشركين ، وذلك أن المشركين الغاصيين والمغصوبين لم يكونوا ممنوعي الأموال بدين الله عز وجل ، فلما أخذها بعضهم لبعض ، أو سيا بعضهم بعضًا ، ثم أسلم السابي الآخذ للمال كان له ما أسلم عليه ؛ لأنه أسلم على ما لو ابتدأ أخذه في الإسلام كان له ، ولم يكن له أن يبتدئ في الإسلام أخذ شيء لمسلم .

فقال لي : أرأيت من قال هذا القول كيف زعم في المشركين إذا أخذوا لمسلم عبدًا ، أو مالاً غيره، أو أمته ، أو أم ولده ، أو مديره ، أو مكاتبه ، أو مرهونه ، أو أمة جانية، أو غير ذلك ، ثم أحرزها المسلمون ؟ فقلت : هذا يكون كله لمالكه على الملك الأول وبالحال الأول قبل أن يحرزها العدو ، وتكون أم الولد أم ولد وإن مات سيدها عتقت بموته في بلاد الحرب أو بعد ، والمديرة مديرة ما لم يرجع فيها سيدها ، والعبد الجاني والأمة الجانية جانيين في رقابهما الجناية لا يغير /السباء منهما شيئًا، وكذلك الرهن وغيره. قال : أفرأيت إن أحرز هذا المشركون ، ثم أحرز عليهم مشركون غيرهم ، ثم أحرزه المسلمون ، ثم أحرزه المشركون عليهم ؟ قلت : كيف كان هذا وتطاول ؟ فهذا قول لا يدخل بحال ، هو على الملك الأول ، وكل حادث فيه بعده لا يبطله ، ويدفعون إلى مالكيهم الأولين المسلمين .

فقلت للشافعي رحمه الله : فأجب على هذا القول : أرأيت إن أحرز العدو جارية رجل فوطئها المحرز لها ، فولدت ، ثم ظهر عليها المسلمون فقال : هي وأولادها لمالكها ؟ فقلت : فإن أسلموا عليها ؟ قال : تدفع الجارية إلى مالكها ، ويؤخذ ممن وطئها عقرها وقيمة أولادها يوم سقطوا .

[ ٢٠٨٥ ] قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا حاتم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن يزيد ابن هرمز : أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال . فقال ابن عباس : إن ناسًا يقولون : إن ابن عباس يكاتب الحرورية ، ولولا أنى أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه ، فكتب نجدة إليه : أما بعد ، فأخبرني هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضى يتم اليتيم ؟ وعن الخُمُس لمن

<sup>[</sup> ٢٠٨٥ ] سبق جزء من هذا الحديث في رقم [ ١٨٨٧ ] في باب شهود من لا فرض عليه في القتال ، وخرج هناك من مسلم . وقد رواه هناك عن عبد العزير بن محمد [ اللَّرَاوَرْديُّ ] ، عن جعفر به .

هم ؟ فكتب إليه ابن عباس : « إنك كتبت تسالني: هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟
وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى ويُحذِّينَ من الغنيمة ، وأما السهم فلم يضرب لهن
بسهم ، وإن رسول الله ﷺ لم يقتل الولدان فلا تقتلهم ، إلا أن تكون تعلم منهم ما
علم الخضر من العسبى الذى قتله ، فتعيز بين المؤمن والكافر ، فتقتل الكافر وتدع
المؤمن، وكتبت : متى يتقضى يتم البتيم ؟ ولعمرى إن الرجل لتشبب لحيته وإنه لضميف
الاخذ ضميف الإعطاء ، فإذا أخذ لنفيه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ،
وكتبت تسالني عن الخمس ، وإنا كان تقول : هو لنا ، فإيي ذلك علينا قومنا فصيرنا عليه.

سألت الشافعى عن المسلمين إذا غزوا أهل الحرب : هل يكره لهم أن يقطعوا الشجر المشمر ، ويخربوا منازلهم ومدائنهم ، ويغرقوها ويحرقوها ، ويخربوا ما قدروا عليه من ثمارهم وشجرهم ، وتؤخذ أمتعتهم ؟

قال الشافعي رحمه الله: كل ما كان مما يملكون لا روح له فإتلافه مباح بكل وجه ، وكل ما زعمت أنه مباح فحلال للمسلمين فعله ، وغير محرم عليهم تركه . وأحب إذا غزا المسلمون بلاد الحرب ، وكانت غزاتهم غارة ، أو كان عدوهم كثيراً ومتحصناً ممنتاً، غزا المسلمون بلاد أخرب ، وكانت غزاتهم غارة ، أو كان عدوهم كثيراً ومتحصناً ممنتاً، يقطعوا ويحرقوا ويخربوا ما قدروا عليه من ثمارهم وشجرهم ، ويؤخذ مناعهم ، وما كان يحمل من خفيف مناعهم فقدروا عليه اخترت أن يغنموه ، وما لم يقدروا عليه كان يحمل من خفيف مناعهم فقدروا عليه اخترت أن يغنموه ، وما لم يقدروا عليه عليهم الحكم ، اخترت لهم الكف عن أموالهم ليغنموها \_ إن شاء الله تعالى \_ ولا يحرم عليهم أنها ستعمير دار إسلام (١١) ، أو دار عهد يجرى عليهم الحكم ، اخترت أن يعمير منها في أيليهم عليهم المحلم فيقال (١٢) ، فلا يحل غريق ذلك ؛ لأنه صار للمسلمين ، ويحرقوا ما سواه مما لا يحمل . وإنما (عمت أن لا يحرم تحريق شجرهم وعامرهم وإن طمع بهم ؛ يحرزها المسلمون . وإنما (٢٣) حرقت ولم يحرزها المسلمون . وإنما (٢٣) حرقت ولم يحرق على قبر ما عليه الطمع ، وأنها (٢٣) حرقت ولم يحرق على قبر ما عليه الطمع ، وأنها (٢٣) حرقت ولم يحرق على قبر ما عليه اللمسلمون شيئا من أموالهم عرق النبي محلى قبر على قبر ما مله بالن مكذا أصل المباح ، وقد ملم يقسموه حتى أدركهم عدو، وخافوا غلبتهم عليه ، قلا بأس أن يحرقو، بأن أجمعوا فلم يقسموه حتى أدركهم عدو، وخافوا غلبتهم عليه ، قلا بأس أن يحرقو، بأن أجمعوا فلم يقسموه حتى أدركهم عدو، وخافوا غلبتهم عليه ، قلا بأس أن يحرقو، بأن أجمعوا فلم يقسموه حتى أدركهم عدو، وخافوا غلبتهم عليه ، قلا بأس أن يحرقو، بأن أجمعوا فلم يعرق على قبورة وأن حمل المسلمون شيئاً من أموالهم فلم يعرف على قبورة وأن أمه ما على قبورة وأن أمهم عليه ، قلا بأس أن يحرقو، بأن أجمعوا

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ الْإِسلامِ ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ فينقل ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ وَإِنَّا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

كتاب الحكم في قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب \_\_\_\_\_\_ ١٣١

على ذلك . وكذلك لو اقتسموه لم أر بأمناً على أحد صار فى يده أن يحرقه ، وإن كانوا يرجون منعه لم أحب أن يعجلوا بتحريقه . والبيض ما لم يكن فيه فراخ من غير ذوات الارواح بمعنى الكفار (١)، وما ذبحوا من ذوات الارواح حتى يزايله(٢) الروح بمتزلة ما لا روح له ، فيحرق كله إن أدركهم العدو فى بلاد المشركين على ما وصفت \_ إن شاءوا / ذلك ، وإن شاءوا تركوه، فأما ذوات الأرواح من الخيل ، والبقر ، والنحل ، وغيرها، فلا تحرق ، ولا تعقر ، ولا تعرق إلا بما يحل به ذبحها ، أو فى موضع ضرورة.

٠١٠١ ص

فقلت للشافعي(٣): فما الاصل الذي بنيت عليه قولك هذا ؟ قالو<sup>(1)</sup>: كتاب الله عز وجل) ، ثم سنة نبيه ﷺ . قال الله تبارك وتعالى في بني النفير حين حاربهم وسول الله ﷺ : ﴿ هُو اللّٰهِ الْحَرْبَ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ والله اللهُ واللهُ والله اللهُ والله اللهُ اللهُ والله اللهُ اللهُ

[ ٢٠٨٦ ] قال الشافعي تركي : اخبرنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عُقُبَةَ ، عن نافع، عن ابن عمر ركي : أن رسول الله ﷺ قطع نخل بنى النضير .

[ ۲۰۸۷ ] قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، عن ابن شهاب : أن رسول الله ﷺ حرق أموال بني النضير فقال قائل :

وهان عَلَى سُرَاةٍ بنى لُوَى ۗ حريق بالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ

(١) كذا في المخطوط والمطبوع .

(٢) في ( ب ) : ﴿ زايله ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

(٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

(٥) في ( ص ) : ( موجود ، ) وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup> ۲۰۸٦ ] سبق برقم ( ۲۰۶۱ ) في باب الحلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ، إلا أن هناك \* أن رسول الله ﷺ : حرق أموال بني النضير ؛ وقد جمعت رواية اليهقي بين الاثنين ـ كما سبق في التخريج : « قطع نخل

بنى النضير وحرق » . [ ٢٠٨٧ ] سبق برقم [ ٢٠٤٢ ] في باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية .

٦٣٢ ---- كتاب الحكم في قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب

فإن قال قائل : ولعل النبي ﷺ حَرَّقَ مال بنى النضير ثم تركه(١) ، قبل : على معنى ما أنزل الله عز وجل .

[ ۲۰۸۸ ] وقد قطع وحَرَّقَ بخيبر ، وهي بعد بني(٢) النضير .

[ ٢٠٨٩ ] وحرق بالطائف وهي آخر غزاة قاتل بها .

[ ٢٠٩٠] وأمر أسامة بن زيد أن يحرق على أهل أُبنَى .

قال الشافعي رطي : أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن جعفر الازهري قال:

(١) في ( ب ) : ( ترك ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

(٢) ﴿ بنى ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .٠

[ ٢٠٨٨ ] لم أعثر على هذا ، وقد نقله البيهقي في المعرفة (٧/ ٢٠) .

[ ٢٠٨٩ ] 

﴿ السّبة الكبرى للبيهقي : (٩/ ٤٨) كتاب السير ـ باب قطع الشجر وحرق المناول ـ من طريق ابن الهيئة المنافضة من أبن الاسود ، من عروة بن الزبير المال : فترال رسول الله ﷺ الاكتمة عند حصن الطالفات، وكثرت المتلف فخاصرهم بفعم عشرة الملة الميئة ، وقطع المسلمون شيئاً من كروم تقيف لينظوهم بالملك.

قال عروة : وأمر رسول آلله ﷺ حين حاصروا ثقيف أن يقطع كل رجل من المسلمين خمس نخلات ، أو حبلات من كرومهم .

أما التحزيق فلم أعثر عليه . ` [ ٢٠٩٠ ] عبد الله بن جعفر الارهرى: قال ابن حجر : هو الزهرى ، والارهرى تصحيف في النسخة وهو مترجم له في التهذيب ( تهذيب الكمال. رقم ٣٠٠٣) وثقة أحمد ، والعجلى ، وقال ابن مين :

صدوق وليس بثبت. ( انظر : التذكرة بمعرفة رجال العشرة بتحقيق ٢/ ٣٣٦ ـ ٣٣٧ رقم ٣٣٢٧- ٣٢٢ رقم ٢٣٣٣.

\* د : (۸/ ۸۸ (۹) كتاب الجهاد ـ (۹۱) ياب فى الحرق فى بلاد العدّو ـ عن هناد بن السرى" ، عن ابن الحبارك ، عن صالح بن أبى الاخضر ، عن الزهرى قال عروة : فحدثنى أسامة أن رسول الله ﷺ كان عهد إليه ، فقال : « أهرُ على أليَّن صباحًا وحَرَّى » .

قال أبو داود : حدثنا عَبد الله بن عمرو الغَزَّى ، سمعت أبا مسهر قبل له : ابنَى. قال : • نحن أعلم ، هي يُنتَى فلسطين » .

معم بمني يبيى عنسين - . وأَبْنَى : موضع من بلاد فلسطين بين الرملة وعسقلان ، وتنطق اليوم يُبنَى بالياء ـ كما قال أبو

(٢/ ٩٤٨) (٢٤) كتاب الجهاد \_ (٣١) باب التحزيق بأرض العدو. (رقم ٢٨٤٣) .

♦ حم: (٥/ ٢٠٥، ٢٠٩) عن وكيم ومحمد بن عبد الله بن المشى، عن صالح بن أبي الاخضر، عن الزهري به .

شرح معانى الآثار: (۲۰۸/۳) كتاب السير ـ من طريق عيسى بن يونس ، عن صالح بن أبي
 الأخضر ، عن الزهرى به .

وصالح بن أبى الأخضر ضعيف ، ولكن يعتبر به .

وقد توبع من طريق عبد الله بن جعفر الزهرى ـ فى رواية الشافعى ، فالحمديث حسن ، والله عز وجل وتعالى أعلم . سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة عن أسامة بن زيد قال : أمرنى رسول الله ﷺ أن أغِر(١) صباحًا على أهل أبنَى وأحرق .

## [ ١١ ] الخلاف في التحريق

قلت للشافعى(<sup>(۱)</sup> وتلشيخ : فهل خالف ما قلت في هذا أحد ؟ فقال : نعم ، بعض إخواننا من مفتى الشاميين ، فقلت : إلى أى شيء ذهبوا ؟ قال : إلى أنهم رووا عن أبى بكر أنه نهى أن يخرب عامر ، وأن يقطع شجر مشمر فيما (<sup>(۱)</sup> نهى عنه(<sup>(۱)</sup>).

قلت : فما الحجة عليه ؟ قال : ما وصفت من الكتاب والسنة . فقلت : علام تمد نهى بكر عن ذلك ؟ فقال : الله تعالى أعلم ، أما الظن به فإنه سمع النبى الله تعالى أعلم ، أما الظن به فإنه سمع النبى الله تعالى لكون فتح الشام فكان على يقين منه ، فأمر بترك تخريب العامر ، وقطع المشعر ليكون للمسلمين، لا لأنه رآء محرماً ؛ لأنه قد حضر مع النبى الله تحقيقه بالنضير وخيير والطائف ، فلملهم انزلوه على غير ما أنزله عليه ، والحجة فيما أنزل الله عز وجل ؛ في صية ابى بكر سوى هذا فيه ناخذ .

## [ ۱۲ ] ذوات الأرواح

قلت للشافعي رحمه الله : أفرأيت ما ظفر السلمون به من ذوات الارواح من أموال المشركين من الحيل والنحل وغيرها من الماشية فقدروا على إتلافه قبل أن يغنموه ، أو غنموه فادركهم العدو ، فخافوا أن يستنقلوه منهم ويقووا به على المسلمين ، أيجوز لهم إتلافه بلبح ، أو عقر ، أو تحريق ، أو تغريق في شيء من الاحوال ؟

قال الشافعي ولى : لا يحل عندى أن يقصد قصده بشى، يتلفه إذا كان لا راكب عليه . فقلت للشافعي : ولم قلت : وإنما هو مال من أموالهم لا يقصد قصده بالتلف؟

قال الشافعي رحمه الله : لفراقه ما سواه من المال ؛ لأنه ذو روح يالم بالعذاب ولا ذنب له، وليس كما لا روح له يالم بالعذاب<sup>(a)</sup> من أموالهم، وقد نهى عن ذوات الأرواح

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ أَغْرُو ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ) .

 <sup>(</sup>۲) في ( ص ) : ﴿ قال الشافعي ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) فني (ب) : ﴿ فيها ﴾ ، وما أثبتناه من (س) .

 <sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الأثر برقم [ ٢٠٤٣ ] في باب الحلاف فيمن تؤخذ منه الجزية .
 (٥) في ( ص ) : ٩ يألم به العذاب ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

١٣٤ \_\_\_\_\_ كتاب الحكم في قتال المشركين / ذوات الأرواح \_\_\_\_\_ كتاب الحكم في قتال المشركين / ذوات الأرواح \_\_\_\_\_ أن يقتل ما قدر عليه منها إلا بأوحى القتل لتؤكل(١) ، وما / امتنع بما نيل من السلاح \_\_\_\_\_\_

ان يقتل ما قدر عليه منها إلا بارجي القتل لتؤكل ١٠٠ ، وما / امتنع بما نيل من السلاح لتؤكل ، وما كان منها عدوا ضاراً لضرره (٢٠) . قلت للشافعي : اذكر ما وصفت . فقال:

[ ٢٠٩١ ] أخبرنا ابن عينة ، عن عمرو بن دينار ، عن صهيب مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله ﷺ قال : " من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها ساله الله عز وجل عن قتلها » .

قال الشافعي ثيلثيمي : فلما كان قتل ذوات الأرواح من البهائم محظورًا إلا بما وصفت كان عقر الحيل والدواب التي لا ركبان عليها من المشركين داخلاً في معنى الحظر خارجًا من معنى المباح ، فلم يجز عندى أن تعقر ذوات الأرواح<sup>(١٢)</sup> إلا على معنى<sup>(١٤)</sup> ما وصفت.

فإن قال قائل : ففى ذلك غيظ المشركين وقطع لبعض قوتهم . قبل له : إنما ينا غيظ المشركين بما كان غير ممنوع من أن ينال ، فأما الممنوع فلا يفاظ أحد بأن يأتى الغائظ له ما نُهى عن إتيانه ، ألا ترى أنا لو سبينا نساهم وولدانهم فأدركونا فلم نشك فى استنقاذهم إياهم منا لم يجز لنا قتلهم ، وقتلهم أغيظ لهم وأنكى من قتل دوابهم ؟ .

فإن قال قائل :

[ ٢٠٩٢ ] فقد روى أن جعفر بن أبي طالب عَقَر عند الحرب . فلا أحفظ ذلك من

(١) في ( ب ) : ١ إلا بالذبح لتؤكل؛ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

(٢) في (ب) : ﴿ وَمَا كَانَ مَنْهَا عَدًّا ۚ وَضَارًا للضَّرُورَةَ ﴾ ، ومَا أثبتناه من (ص) .

(٣) فمی ( ص ) : ٥ روح ۽ وما ائتبتاه من ( ب ) .

(٤) ﴿ معنى ٢ : ساقطة من ( ب ) ، واثبتناها من ( ص ) .

[ ۲۰۹۱ ] سبق برقم [ ۲۰٤۳ ] وخرج هناك .

و في البولاقية وما جرى مجراها : • صهيب مولى ابن عمر أن رسول الله ﷺ • (١٦٩/٤) ، والصواب ما أثبتاه : • صهيب مولى عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن عمور: أن رسول الله ﷺ • كما في ( ص ) والسنن الكبرى (٨٦/٩) والمعونة (٣٣/١) .

[ ۲۰۹۲] قد : (۱/۲۳ ـ ۱۳) (۹) كتاب الجهاد ـ (۱٦) باب في الدابة تعرقب في الحرب ـ عن عبد الله بن محمد الله بن محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق حلين أبى الذي أرضعني ـ وهو أحد بني مرة ابن عوف ـ وكاف في نلا المؤاذ ـ خواة مؤت قال : والله لكائي أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شتراه ، فعفرها ، ثم قائل القوم حتى قتل .

قال أبو داود : هذا الحديث ليس بالقوى .

ونقــل البيهةى عن أبى داود أنه قال بعد هذه العبارة : • وقد جاء نهى كثير من أصحاب رسول الله ﷺ • ( السنن الكبري ٨٧/٩ ) .

وكانه ضعفه من أجل هذا .

ولكن البيهقي أشار إلى تضعيف آخر بقوله : ﴿ الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق ﴾. =

وجه يثبت على الانفراد ، ولا أعلمه مشهورًا عند عوام أهل العلم بالمغازى .

قيل للشافعي ثطفي : أفرأيت الفارس من المشركين أللمسلم أن يعقره (١٠ ؟ قال : نعم إن شاء الله تعالى ؛ لأن هذه منزلة نجد السبيل بها إلى قتل من أمر بقتله .

فإن قال قاتل :فاذكر ما يشبه هذا .قيل:يكون له أن يرمى المشرك بالنبل والنار والمنجنيق .

فإذا صار أسيرًا في يديه لم يكن له أن يفعل ذلك به وكان له قتله بالسيف ، وكذلك له قتله بالسيف ، وكذلك له أن يرمى الصيد فيقتله فإذا صار في يديه لم يقتله إلا بالذكاة التي هى أخف عليه ، وقد أيسح له دم المشرك بالمنجنيق وإن أصاب ذلك بعض من معهم عن هو محظور اللم ، وقد يجوز (٢٦ للمرء في دفعه عن نفسه عدوه أكثر من هذا ، فإن قال : فهل في هذا خبر ؟ قبل :

[ ٢٠٩٣ ] نعم ،عقر حنظلة بن الراهب بأبى سفيان بن حرب يوم أُحدُ فرسه فانكسعت به وصرع عنها ، فجلس حنظلة على صدره وعطف ابن شعوب على حنظلة فقتله ، وذلك بين يدى رسول الله ﷺ ، فلم نعلم رسول الله ﷺ أنكر ذلك عليه ولا نهاه ، ولا نهى غيره عن مثل هذا .

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ولكنه إذا صار إلى أن يفارقه فارسه لم يكن له عقره في تلك الحال والله تعالى أعلم. وكذلك لو كانت عليه امرأة أو صبى لا يقاتل لم يعقر ، إنما لمعتمل أن يوصل إلى فارسه ليقتل ، أو ليؤسر . قبل للشافعى رحمه الله: فهل سمعت في هذا حليقًا عمن بعد النبي على في ققال : إنما الغاية أن يوجد على شيء دلالة من كتاب أو سنة ، وقد وصفت لك يعض ما حضرنى من ذلك ، فلا يزيده شيء إن (٣) وافقه قوة ولا يوهنه شيء أو الله عنالله .

 <sup>(</sup>١) في (ص) : ١ أن يعقر به ١ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٢) و وقد يجوز ٤ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ( إن ) : ساقطة من ( ب ) ، واثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ لُو ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

ولكنه قال أيضاً: ﴿ وإن صع فلعل جعفر / لم يبلغه النهى. والله أعلم ﴾ (السنن الكبرى ٨/ ٨) . وعا هو جدير بالذكر أن الشيخ احمد شاكر قال فى هذا الحديث : صرح ابن إسحاق بسماعه من يحمى بن عباد ، هو كذلك فى سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق. والإسناد صحيح. (هامش أبى داود ١٩٣٠ / ٢٠٠٠

وعُمَّرُ الفرس أو غيره : ضرب قوائمه بالسيف. ولا يطلق العقر فى غير الفوائم ، وربما قبل : حقر البعير : نحره. ( المصباح ) . [ ٢٠٤٣ ]سبق برتم ( ٢٠٤٧ ] فر باب الحلاف فيمن تؤخذ مه الجزية .

[ ٢٠٩٤ ] وقد بلغنا عن أبي أمامة الباهلي أنه أوصى ابنه أنه(١) لا يعقر جسدًا .

[ ٢٠٩٥ ] وعن عمر بن عبد الغزيز أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت .

[ ٢٠٩٦ ] وعن قبيصة أن فرسًا قام عليه بأرض الروم فتركه ، ونهى عن عقره .

[ ۲۰۹۷ ] قال الشافعي رحمه الله : وأخبرنا من سمع هشام بن الغاز<sup>(۲)</sup> يروى عن مكحول أنه سأله عنه فنهاه ، وقال : إن النبي ﷺ نهى عن المُثلَّة .

قبل للشافعي رحمه الله : أفرأيت ما أدرك معهم من أموال المشركين من ذوات الارواح ؟ قال : لا تعقروا منه شيئًا إلا أن تلبحوه لتأكلوا كما وصفت بدلالة السنة ، وأما ما فارق ذوات الارواح فيصنعون فيما خافوا أن يستنقذ من أيليهم فيه ما شاءوا من تحريق، وكسر، وتغريق ، وغيره. قلت : أو يدعون أولادهم ونساءهم ودوابهم لهم (٣٠ ؟ فقال : نعم ، إذا لم يقدروا على استنقاذهم منهم .

نقلت للشافعي رحمه الله : أفرايت إن كان السبي والمتناع قسم ؟ قال : كل رجل صار له من ذلك شيء فهو مسلط على ماله ، ويَدَعُ ذوات الأرواح إن لم يقو على سوقها وعلى منعها ، ويصنع في غير ذوات الأرواح ما شاء .

فقلت للشافعي رحمه الله: أفرايت الإمام إذا أحرر ما يحمل من المتاع فحرقه في بلاد الشرك وهو يقاتل ، أو حرقه عند إدراك المشركين له وخوفه أن يستنقلوه قبل أن يشم ، وبعداما قسم ؟ فقال : كل ذلك في الحكم سواء إن أجرقه بإذن من معه حل له ولم يضمن لهم سواه ، ويعزل الخمس الأهله ، فإن سلم به دفعه اليهم خاصة ، وإن لم

(١) د أنه » : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

(٧) في (ب): ( الغازى ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) ، والبيهقي في الكيرى ٨٦/٩ ، وكالاهما جائز .
 (٣) دلهم ٤ : ساقطة من ( ب ) ، والبيناها من ( ص ) .

والأصل فيمن تؤخذ منه الجزية .

<sup>[</sup> ٢٠٩٤ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد نقله البيهقي عنه في المعرفة (٧/ ٢٤) والكبرى (٩/ ٨٦) .

 <sup>[</sup> ٩- ٩ ] عد مصف ابن أيي شيبة: (٥٣٣/١٧) كتاب الجهاد ما قالوا في عقر الحلي - عن وكيع ، عن معلل بن
 عبيد الله العبسي ، عن عمر بن عبد العزيز قال : الحبير لا تعقر . [ والحسير من حَسر البعير :

به مصنف عبد الرزاق: (٩/ ٢٨٩) باب عقر الدراب في أرض العدو \_ عن ابن جريج قال: أخبرني
 عبد الواحد أن عمر بن عبد العزيز نهي إذا أبطأت داية في أرض العدو أن تعقر. ( رقم ٩٦٤٥).

<sup>[</sup> ٢٠٩٦ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه عنه البيهقي في المعرفة (٧٤/٧) والكبرى (٨٦/٩) .

<sup>[</sup> ۲۰۹۷ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه عنه السيهتي في المعرفة (۲/ ۲۷) والكبري (۸۲/۹) . ولكن النهمي عن المثلة سبق في تخريج حديثي رقم [ ۱۸۸۳ ، ۱۹۸۸ ] في بابي فرض الهجرة،

## [ ۱۳ ] السبى يقتل

قال الشأفعي رحمة الله تعالى عليه : إذا أسر المشركون قصاروا في يد الإمام ففيهم حكمان : أما الرجال البالغون فللإمام إن شاء أن يقتلهم ، أو بعضهم ، أو يمن عليهم ، أو على بعضهم ، ولا ضمان عليه فيما صنع من ذلك أسرتهم العامة أو أحد ، أو نزلوا على حكمهم ، أو وال هو أسرهم .

قال الشافعى: ولا ينبغى له أن يقتلهم إلا على النظر للمسلمين من تقوية دين الله عز وجل ، وتوهين عدوه ، وغيظهم ، وقتلهم بكل حال مباح ، ولا ينبغى له أن يمن عليهم إلا بأن يكون يرى له سببًا عن من عليه يرجو به (٢) إسلامه ، أو كفه المشركين ، أو تخليلهم عن المسلمين ، أو ترهيبهم بأى وجه ما كان . وإن فعل على غير هذا المعنى كرهت له ، ولا يضمن شيئًا ، وكذلك له أن يفادى بهم المسلمين إذا كان له المن بلا مفاداة ، فالمفاداة أولى أن تكون له .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن أرق منهم ، أو أخذ منه فدية فهو كالمال الذي غنمه المسلمون يقسم بينهم ، ويخمس .

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ودون البالغين من الرجال والنساء إذا أسروا بأى وجه ما كان الإسار ، فهم كالمتاع المغنوم ليس له ترك أحد منهم ولا تقله ، فإن فعل كان ضامنًا لقيمته ، وكذلك غيره من الجند إن فعل كان ضامنًا لقيمة ما استهلك منهم وأتلف.

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : 3 حرق ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : د يرجو إسلامه ، وما أثبتناه من (ص) .

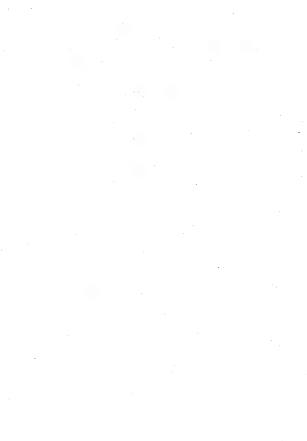

۹۳۲/<u>ب</u> ص (٤٧)/ كتاب سير الواقدى غ<sup>(۱) 1</sup> ع<sup>(۱)</sup> ع<sup>(۱)</sup>

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي تُملِيُّكُ قال : أصل فرض الجهاد والحدود على البالغين من الرجال ، والفرائض على البوالغ من النساء من المسلمين في الكتاب والسنة من (١/١ موضعين : فأما الكتاب فقول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَفْقَالُ مِنكُمُ الْعَلَّمُ فَلَيْسَأَقُولُوا كُمُا السَّاذُنُ اللّهِينَ مِن قَلِهِم (٢) ﴾ [الدر : ٥٩] ، فأخبر أن عليهم إذا بلغوا الاستئنان فرضا كما كان على من قبلهم من البالغين ، وقوله عز وجل : ﴿ وَابَقُوا الْيَامُنُ حَلَّى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحُ فَلَى المُنْفَى عَلَى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحُ فَانَ السَّمَ عَلَمُ وَلَمُ اللَّكَاحُ فَانَ السَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ من علم قائدون من بلغ النكاح باستكمال (٢٠ خمس عشرة أو قبلها الفرائض من الحدود وغيرها والحدود، ومن أبطا عنه بلوغ النكاح فالسن التي يلزمه بها الفرائض من الحدود وغيرها السنة خمس عشرة سنة (٤) . والأصل فيه من السنة :

۱۹۰ /ب ظ (۱۵) [ ۲۹۸۸ ] أن رسول الله ﷺ رد عبد الله بين عمر عن الجهاد / وهو ابن أربع عشرة سنة ، وأجازه في الجهاد (٥) وهو ابن خمس عشرة سنة (١) .

(١) في ( ظ ) : ﴿ فِي ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، ظ / ١٥ ) .

(٢) ( كما استأذن الذين من قبلهم ، : سقط من ( ظ ) ، واثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٣) في ( ب ، ص ) : ( استكمل ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .
 (٤) ( سنة ٤ : ساقطة من ( ب ، ص ) ، واثبتناها من ( ظ ) .

(٥) د في الجهاد ٤ : سقط من (ب) ، واثبتناه من (ص ، ظ).
 (٥) د في الجهاد ٤ : سقط من (ب) ، واثبتناه من (ص ، ظ).

(٦) ( سنة ؛ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

[ ٢٠٩٨ ] مر هذا الحديث برقمي [ ١٨٧٣ – ١٨٨٤ ] في بابي إعطاء النساء والذرية ، ومن لا يجب عليه الجهاد. والجزء الثاني من الحديث :

 السنن الكبرى: (۲/۹) كتاب السير \_ باب من لا يجب عليه الجهاد \_ من طريق مسلد ، عن حماد
 ابن زيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رشي قال : عرضت يوم الحندق أنا وواقع ابن خديج على النبي 議 أنا وهو ابنا خمس عشرة سنة ققبلنا .

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

وعبد الله وأبو عبد الله طالبان لأن يكون عبد الله مجاهداً في الحالين ، فأجازه إذا بلغ أن تجب عليه الفرائش(١٠) ، ورده إذا لم يبلغها ، وفعل ذلك مع<sup>(١)</sup> بضعة عشر رجاز، منهم : زيد بن ثابت ، ورافع بن خديج ، وغيرهم .

فمن لم يستكمل خمس عشرة ولم يحتلم قبلها فلا جهاد ولا حد عليه في شيء من الحدود ، وسواء كان جسيمًا شديدًا مقاربًا لخمس عشرة وليس بينه ويين استكمالها إلا يومًا ، أو ضعيفًا مُودنا (٣) وبينه وبين استكمالها سنة أو سنتان ؛ لأنه لا يَحدُّ على الخلق إلا كتاب أو سنة ، فيما فيه كتاب أو سنة (٤) فأما إدخال الغفلة معهما فالغفلة مردودة إذا لم نكر، خلافهما ، فكيف إذا كانت بخلافهما ؟

قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه : وحد البلوغ في أهل الشرك الذين يقتل بالغهم (٥) ويترك غير بالغهم (١) أن ينتوا الشعر ، وذلك أنهم في الحال التي يقتلون فيها مدافعون للبلوغ أثلا يقتلوا وغير مشهود عليهم ، فلو شهد عليهم أهل الشرك / لم يكونوا عن تجوز شهادتهم ، وأهل الإسلام يشهدون بالبلوغ على من بلغ فيصدقون بالبلوغ . فإن قائل فهل من خير سوى الفرق بين المسلمين والمشركين في حد (١) البلوغ؟ قيل: نعم،

[ ٢٠٩٩ ] كشف رسول الله ﷺ بنى قريظة حين قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان من سنته الا يُقتَلَ إلا رجل بالغ ، فمن كان انبت قتله ، ومن لم يكن أنبت سباه .

فإذا غزا البالغ فحضر القتال فسهمه ثابت ، وإذا حضر من دون البلوغ<sup>(A)</sup> فلا سهم فَيْرْضُغ (<sup>4</sup>) له والمبلد ، والمرأة والصبي يحضرون الغنيمة ولا يسهم لهم ، ويُرْضَخُ أيضًا للشرك يقاتل معهم ،ولا يُسهَمُ له .

(١) في ( ظ ) : ﴿ الفرض ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ،ظ / ١٥ ) .

(٢) في ( ظ / ٦ ، ١٥) : ﴿ معه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٣) في (ب) : « مودياً ؟ وفسرها تفسيراً لا يتلام مع السياق ، وما أثبتناه من (ظ / ٦) وهو الملائم للسياق وقد ضملت فيها كما ضبطناها .

والمُودَن والمَوْدُون : القصير الناقص الخلق . ( تاج العروس ) .

(٤) ا فيما فيه كتاب أو سنة ؟ : سقط من ( ص ، ب ) . واثبتناه من ( ظ ) .

(٥) في ( ظ ) : ﴿ بِالْغُوهُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٦) في ( ظ ) : ﴿ بِالْغِيهِمِ ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٧) د حد ، : ساقطة من (ظ) ، واثبتناها من (ص ، ب ) .

(A) في (ظ): ١ البالغ ، وما أثبتناه من (ص، ب).

(٩) الرُّضخُ: إعطاء شيء ليس بالكثير .

<sup>[</sup> ٢٠٩٩ ] سبق تخريجه في رقم [ ١٩٧٧ ] في باب الضيافة مع الجزية .

-31\1 <del>4.(r)</del>

## [٢] / الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو

1/۹۳۳

[ ۲۱۰۰ ] قال الشافعي ثرائي : الذي روى مالك كما روى : رَدَّ رسولُ الله /ﷺ مشركا او مشركين في غزاة بدر وأبي أن يستعين إلا بجسلم .

(10)

[ ۲۱۰۱ ] ثــم استمان رسول الله 攤 / بعد بدر بستتين في غزاة خيير بعدد من يهود بني قينماع كانوا أشداء .

[ ۲۱-۲ ] واستمان رسول الله ﷺ في عزاة (۱) حين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك ، فالرد الاول \_ إن كان \_ لان له الخيار أن يستمين بمشرك (۲) أو يرده ، كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشدة به ، فليس واحد من الحديثين مخالفاً للآخر . وإن كان رد الائم لم ير أن يستمين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استمانته بمشركين ، فالا بأس ان يستمان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعاً ويوضخ لهم ، ولا يسهم لهم ، ولم يشتم بالمشركين أن أن خرجوا طوعاً ويوضخ لهم ، ولا يسهم لهم ، ولم رأ") يشت عن الذي ﷺ أنه أسهم لهم ولا يجوز أن يترك العبد من المسلمين بلا سهم، وغير البالغين وإن قاتلوا ، والنساء وإن قاتلن ، لتقصير هؤلاء عن الرجلية (أن ) والحرية ، والمبالم عن الرجلية (أن من التقصير عن الإسلام ، والما قول من حفظت عنه .

ظ (١٥)

وإن اكره أهل الذمة على أن يغزوا فلهم أجر مثلهم فى مثل / مخرجهم من أهلهم إلى أن تنقضى الحرب وإرسالهم إياهم ، وأحب إلى إذا غزا بهم لو استؤجروا .

### [ ٣ ] الرجل يسلم في دار الحرب

قال الشافعي فراهي : إذا اسلم الرجل من أهل دار الحرب كان مشركًا ، أو مُستَأْمَنًا فيهم ، أو أسيرًا في أيديهم سواء ذلك كله ، فإذا خرج إلى المسلمين بعدما غنموا فلا

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ٥ غزوة ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ب ) : ( بمسلم ) ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ وَلا ﴾ ، وَمَا أَثْبُتناهُ مَنْ ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ/٦) : ﴿ الرجولية ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ،ظ/١٥) .

<sup>[</sup> ٢١٠٠] سبق هذا الحديث في رقم [ ١٨٩٥ ] في باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال .

وبينا هناك أن الحديث رواه مسلم من طريق مالك. وبعض رواة الموطأ رووه دون بعض . [ ٢٩٠١ ] سبق برقم [ ١٨٩٦ ] في باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال .

<sup>[</sup> ۲۱۰۲] سبق برقم [ ۱۸۹۷ ] في باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال .

يسهم له . وهكذا من جاءهم من المسلمين مددًا ، وإن يقى من الحرب شىء شهدها هذا المسلم الخارج أو الجيش ، شركوهم فى الغنيمة ؛ لانها لم<sup>(١)</sup> تحرز إلا بعد تُقضَى الحرب.

[ ۲۹۰۳ ] وقال عمر بن الخطاب ثرائي : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » ، فإن حضر واحد من هؤلاء فارسًا <sup>(۲)</sup> أسهم له سهم فارس ، وإن حضر راجلاً أسهم له سهم راجل، فإن قاتل التجار مع المسلمين أسهم لهم سهم فرسان إن كانوا فرسانًا ، وسهم<sup>(۲)</sup> رجَّالَة إن كانوا رجالة .

#### [ ٤ ] في السرية تأخذ العلف والطعام

۱۹۲ /ب ظ (۱۵)

/قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا يجوز لاحد من الجيش أن ياخذ شيئًا دون الجيش مما يتموله العدو إلا الطعام خاصة ، والطعام كله سواه وفي معناه (<sup>(2)</sup> الشراب كله ، فمن قدر منهم على شيء له أن يأكله أو يشربه ، ويعلفه ويطعمه غيره ، ويسقيه ويعلف له، وليس له أن يبيعه ، وإذا باعه رد ثمنه في المغنم ويأكله <sup>(6)</sup> بغير إذن الإمام ، وما كان حلالاً من مأكول أو مشروب فلا معني للإمام فيه ، والله الموفق .

(١) في ( ظ ) : ﴿ لا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(۲) في (ظ): ﴿ هؤلاء فإن شاء ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

(٣) في ( ظ ) : ٥ سهمان ٩ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٤) في ( ص ) : ﴿ معنى ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

(٥) في (ظ) : ﴿ يَأْكُلُونَه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

[ ۲۱۰۳] روى الشافعى هذا الأثر بسنده فى كتاب سير الاوزاعى - باب سهمان الحيل - قال : اخبرنا الثقة من أصحابنا ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن شعبة بن الحجاج ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب أن عدر بن الحظاب أولئي قال : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة .

مصف عبد الرواق: (٧/ ٣ - ٣ - ٣٠٠) كتاب الجهاد - باب لمن الغنيمة - عن ابن النهى عن سعيد
 ابن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب أن عبر كتب إلى عبار: أن الغنيمة لمن شهاد الوقعة .

بن ويتان بن مسمع، على معاون بن صفيات ان عقو صب إلى عقار. ان المعينة على صفيد الوقعة . قال ابن حجر في فتح البارى (٢٠٤/١) : « الغنيمة لمن شهد الوقعة ؛ هذا لفظ اثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ، عن طارق بن شهاب .

♦ سنن سعيد بن متصور : (٢٣١/٣٦ ـ ٣٣٦) كتاب الجهاد ـ باب فيمن جاه فيمن أتى بعد الفتح ـ عن
 عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن قيس بن مسلم [ وهذا هو الصواب عما في عبد الرواق ] عن
 طارق به . ( رقم (٢٧٩) .

♦ السنن الكبرى : (٩/ ٥٠) كتاب السير \_ باب الغنيمة لمن شهد الوقعة \_ من طريق سعدان بن نصر ، عن وكيم ، عن شعبة ، عن قيس بن مسلم به .

قال البيهقي : هذا هو الصحيح عن عمر .

وهو بهذا يشير إلى ما روى عن عمر يخالف هذا .

وسيكون مفصلا فى كتاب سير الأوزاعى ـ باب سُهْمَان الخيل ـ إن شاء الله عز وجل وتعالى .

۱٤٠/ب ظ(۲) قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن<sup>(۱)</sup> أقرض الرجل رجلاً <sup>(۲)</sup> طعامًا أو علمًا في بلاد العدو رده عليه <sup>(۲۲)</sup> ، فإن خرج /من بلاد العدو لم يكن له رده عليه ؛ لأنه مأذون له في بلاد العدو في أكله<sup>(٤)</sup> ، وغير مأذون له إذا<sup>(٥)</sup> فارق بلاد العدو في أكله ، ويرده المستقرض على الإمام .

(10)

## [ 7 ] الرجل يخرج الشيء من الطعام / أو العلف إلى دار الإسلام

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن فضل في يديه شيء من الطعام - قل أو كتر -فخرج به من دار العدو إلى دار الإسلام<sup>(7)</sup> لم يكن له أن يبيعه ، ولا يأكله ، وكان عليه أن يرده إلى الإمام فيكون في المغنم ، فإن لم يفعل حتى يتفرق الجيش فلا يخرجه منه<sup>(۷)</sup> أن يتصدق به ولا بأضعافه ، كما لا يخرجه من حق واحد ، ولا جماعة إلا تأديته إليهم.

فإن قال : لا أجدهم فهو يجد الإمام الأعظم الذي عليه تفريقه فيهم ، ولا أعرف لقول من قال : يتصدق به وجهًا ، فإن(<sup>(٨)</sup> كان مالاً له فليس عليه الصدقة به وإن كان مالاً لغيره فليس له الصدقة بمال غيره <sup>(٩)</sup> . فإن قال : لا أعرفهم ، قيل : ولكن تعرف الوالى الذي يقوم به عليهم ، ولو لم تعرفهم ولا واليهم ما أخرجك فيما بينك وبين الله إلا أداء قليل ما لهم وكثيره عليهم .

۹۳۳/ب ص

۱۹۳/ب ظ(۱۵)

## [٧] الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب

/ **قال الشافعى** ژولى : فإن قال قائل: كيف/ أجزت لبعض المسلمين أن ياكل ويشرب ويعلف مما أصاب فى دار الحرب ، ولم تجز له أن ياكل بعد فراقه<sup>(١١٠)</sup> إياها ؟ قيل :

- (١) في ( ب ) : ﴿ وَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .
- (٢) في (ظ): ﴿ الرجل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .
- (٣) ﴿ عليه ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .
- (٤) في (ظ): ( العدو ويأكله ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
- (٥) في ( ب ) : ﴿ إِنْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .
- (٦) و إلى دار الإسلام ٤ : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) .
   (٧) و منه ٤ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .
- ر من مه ستطعه من (ط ) وربستما من (ص ) كالآخي : (A ـ ٩) ما بين الرقمين ورد نمى ( ص ) كالآخي : و فإن كان مالأ له فليس له الصدقة بمال غيره <sup>، » ،</sup> وفى ( ب ) كالآخي : و فإن كان ليس مالأ له فليس له الصدقة بمال غيره <sup>» ،</sup> وما أنيستا من ( ظ / ٦ ، ١٥) .
  - (۱۰) في (ظ) : « فراقها إياها » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

إن الغلول حرام ، وما كان فى بلاد الحرب لاحد أن يأخذ منه شيئًا دون أحد حضره ، فهم فيه شرع سواء على ما قسم لهم ، فلو أخذ إبرة أو خيطًا كان محرماً .

[٢٩٠٤] وقد قال رسول الله ﷺ : ( أدوا الحيط والمخيط (ا>نوان الفلول عار وشَنَار(١/ونار يوم القيامة ، فكان الطعام داخلاً في معنى أموّال المشركين ، وأكثر من الحيط، والمخيط، والفلس ، والحرزة التي لا يحل أخذها لاحد دون أحد .

[ ٢١٠٥ ] فلما أذن رسول الله ﷺ في الطعام في بلاد الحرب كان الإذن فيه خاصًا

(١) المخيط: ما يخاط به . ( القاموس ) .

(٢) شَنَارٍ : أقبح العيب ، والعار ، والأمر المشهور بالشُّنَّعَة . ( القاموس ) .

[ ٢١٠٤ ] سبق تخريجه في رقم [ ١٩٧٣ ] و [ ٢٠٦٧ ] في بابي تفريع أمر نساء المهادنين، وباب الغلول .

[ ۲۱۰۰ ] قال البيهتمي : أما الحديث في إباحته في دار الحرب فقد ذكر الشافعي في القمديم في رواية أبي
 عبد الرحمن عنه حديث يزيد بن هارون وغيره ، عن سليمان بن المغيرة .

ثم روى بسنده عن سليمان عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن مغفل قال : دلى جراب من شحم يوم خبير فاتيته فالنترمته ، ثم قلت : لا أعطى من هذا أحدًا اليوم شيئًا. قال : فالتفتُ فإذا رسول الله ﷺ يتسم .

وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم :

♦ ﴿ (٢/ ٤٠٥) كتاب فرض الحمس (٢٠) باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب ـ عن أبى الوليد ، عن شعة بهذا الإستاد ، وفيه : فتروت الآخذه ، فالنفت فإذا النبي ﷺ فاستحييت منه. (رقم ٣٦٥٢).

قال ابن حجر : زاد الطيالسي بإسناد صحيح : فقال : « هو لك». ( التلخيص الحبير ١١٣/٤ ) . [ مسند أبي داود الطيالسي ، ص ١٢٣ رقم ٩١٧ ] .

\* م :(۱۳۳/۳/ ۲۳۷) (۲۳) کتاب الجهاد والسير ـ (۲۰) باب جواز الاکل من طعام الغنيمة في دار الحرب ـ عن شبيان بن فروخ ، عن سليمان بن المنيرة به ، مثل رواية اليهيقى ( رقم ۷۷/ ۱۷۷۲) . ومن طريق شعبة ، مثل حديث البخارى. (رقم ۷۷ / ۱۷۷۲ ) .

قال البيهقي : وذكر الشافعي أيضًا حديث حماد بن زيد .

ثم روى من طريق ابن المبارك ، عن حماد بن ريد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كنا ناتي المغازى مع رسول الله ﷺ فتصيب المسل والسمن فتاكله .

وقد روى هذا الحديث البخاري :

♦ خ : ( الموضع السابق ) عن مسلّد ، عن حماد بن زيد ، بهذا الإسناد ، ولفظه : كنا نصيب فى
 مغازينا العسل والعنب ، فتأكله ، ولا نرفعه . ( رقم ٣١٥٤ ) .

قال البيهقى : وذكر الشافعى أيضا ما اخبرنا . . . أبو بكر بن أبي شية ، عن هشيم ، عن يونس، عن الحسن ، عن أبى برزة قال : كنا فى غزاة لنا فلقينا أناس من المشركين فأجهضناهم عن ملّة لهم فوقعنا فيها .

قال : فجعلنا ناكل منها ، وكنا نسمع فى الجاهلية أنه من أكل الحيز سمن ، فلما أكلنا تلك الحيزة جمل أحدنا ينظر فن عطفيه : هل يُسمَن ؟ قال السهقى : وذكر الشافعي حليث يزيد ، عن هشام ، عن الحسن قال : كان أصحاب رسول

قان الليهجي . ورمو الصافعي عديت يريد ، عن هسام ، عن الحسن قال . 50 الصحاب رسور الله ﷺ يغزون فيصبيون من الطعام ويعلفون من العلف .

قال : وذكر غير ذلك .

1/198

[ ۲۱۰٦ ] مع أنه يروى من حديث بعض الناس مثل ما قلت : من أن النبي ﷺ أنن لهم أن يأكلوا في بلاد العدو ولا يخرجوا بشيء من الطعام ، فإن كان مثل مثما ثبت عن النبي ﷺ فلا حجة لاحد معه ، وإن كان لا يثبت ؛ لأن في رجاله من يُجهَل ، وكذلك في رجال من روى عنه إحلاله من يجهل .

ظ (۲)

## [ ٨ ] / بيع الطعام في دار الحرب

قال الشافعي ولله التيام رجلان طعامًا بطعام في بلاد العدو فالقياس أنه لا يأس به ؛ لانه إنما أخذ مباحًا بمباح ، فاكل(٣ كل واحد منهما ما صار إليه ما لم يخرج ،

(١) في (ظ) : ١ لم ١ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(۲) في (ب): ٩ مثلاً ٤، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ).
 (٣) في (ظ): ٩ فياكل ٤، وما اثبتناه من ( ص ، ب ).

> ولا تحملوا » رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده ( بغية الباحث ، ص ٢١١ رقم ٦٧٠ ) .

وقد بين البيهقى أن في هذا الإسناد ضعفًا ﴿ المعرفة ٦/ ٥٤٥ \_ ٤٤٠) ، وضعفه من جهة الواقدى. [ ٢٠٠٦ ] بين البيهقى أن الشافعي أراد بهذا الحديثَ الذي رواه أبو داود :

• د: (۱۹۲۳) (۹) کتاب الجهاد (۱۳۹) باب فی حمل الطعام من ارض العدو عن سعید بن متصور ، عن نجد الله بن وجب ، عن عمرو بن الخارت أن این حرفت الاری حدثه ، عن القاسم مولی عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبی ﷺ الله : کنا ناکل الجزور فی الغزو و لا نقسه حتی إن کنا لترجم إلى رسال الوترجنا منع عادد . (رقم ۲-۲۷) .

كما ضعف البيهقي هذا أيضًا .

كما ضعف البيهقي هذا أيضا . كما نقل البيهقي عن الشافعي قوله :

وروينا عن الحسن البصري قال : غزوت مع عبد الرحمين بن سمّرة مع رجال من أضحاب النبي عنه ، وكانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا أو يعملوا .

ثم رواه بسنده من طريق أحمد بن على الجرار ، عن سعيد بن سليمان ، عن أبي حمزة العطار

قال البيهقى:وذكر الشافعى فى القديم حديث ابن محيريز عن فضالة بن عبيد وفيه: يؤكل الطعام فى أرض الحرب ، فأما ما بيع منه من شىء بذهب أو فضة فنيه خمس الله وسهام المسلمين . (للموقة 7 / 2/40 ).

----- كتاب سير الواقدي / الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب فإذا حرج رد الفضل ، فإذا جاز له أن يأخذ طعامًا فيطعمه غيره ؛ لأنه قد كان يحل لغيره ۱۹٤/ب أن / يأخذ كما أخذ فيأكل ، فلا بأس أن يبايعه به : ظ (١٥)

[ ٩ ] الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا فضل في يدى رجل طعام ببلاد العدو وبعد(١) تقضى الحرب ، ودخل رجل لم يشركهم في الغنيمة فبايعه ، لم يجز له بيعه ؛ لانه أعطى(٢) من ليس له أكله والبيع مردود ، فإن فات رد قيمته إلى الإمام ، ولم يكن له حبسها ولا إخراجها من يديه إلى من ليس له أكلها ، وكان كإخراجه إياها من بلاد العدو إلى الموضع الذي ليس له أكلها فيه .

## [١٠] ذبح البهائم من أجل جلودها

قال الشافعي يُطِّيُّكُ : وأحب إليَّ إذا كانوا غير مُفَاوَنين (٣) ولا خانفين من أن يُدركها في<sup>(٤)</sup> بلاد العدو ، ولا مضطرين ألا يذبحوا شاة ، ولا بعيرًا ، ولا بقرة إلا لمأكلة ، ولا يذبحوا (٥) لنعل ، ولا شراك ، ولا سقاء يتخذونها من جلودها ، ولو فعلوا كان مما أكره، ولم أجز لهم اتخاذ شيء من جلودها .

قال الشافعي رُطُّنُّك : / وجلود البهائم التي يملكها العدو كالدنانير والدراهم ؛ لأنه(٦) إنما أذن لهم في الاكل من لحومها ، ولم يؤذن لهم في ادخار جلودها واسقيتها ، وعليهم رده إلى المغنم .

وإذا كانت الرخصة في الطعام خاصة فلا رخصة في جلَّد شيء من الماشية ولا ظرف فيه طعام ؛ لأن الظرف غير الطعام والجلد غير اللحم فيرد الظرف والجلد والوكاء ، فإن استهلكه فعليه قيمته ، وإن انتفع به فعليه ضمانه حتى يرده ، وما نقصه الانتفاعُ ، وأجر مثله إن كان لمثله أجر .

> (١) في (ب) : ( بعد ١ ، وفي (ظ) : ( وقد ١ ، وما أثبتناه من ( ص ) . (٢) في (ظ) : ٩ أعطاه ٢ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٣) في (ص ، ب) : « متفاوتين ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ / ٢ ، ١٥ ) .

(٤) في (ص) : ‹ من ، ، ومأ أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

(٥) في (ظ) : ﴿ يَلْبِحُوهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٦) في (ظ) : ﴿ لأنهم ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

1/190 (10) 4

## [ ١١ ] كتب الأعاجم

1/۹۳٤

قال الشافعي رحمة الله عليه: وما وجد من كتبهم فهو مغنم كله ، وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه فإن كان علماً / من طب(۱) أو غيره لا مكروه فيه ، باعه كما يبيع ما سواه من المغانم ، وإن كان كتاب شرك شق الكتاب وانتفع بأوعيته(۲) وأداته فباعها ، ولا وجه لتحريقه ، ولا دفته قبل أن يعلم ما هو .

#### [ ١٢ ] توقيح (٣) الدواب من دهن العدو

۱۹۵/ب ظ(۱۵)

/ قال الشافعي ثطي : ولا يوقع الرجل دابته، ولا يدهن أشاعرها(٤) من أدهان العدو؛ لان هذا غير مأذون له به من الاكل ، وإن فعل رد قيمته .

## [ ١٣ ] زقَاق الحمر والحوابي

قال الشافعى فراهي : وإذا ظهر المسلمون على بلاد الحرب حتى تصير دار الإسلام ، أو دقمة يجرى عليها الحكم ، فأصابوا فيها خمرًا فى خواب أو زقاق ، أهراقوا المحمر وانتفعوا بالزقاق (٥) والخوابي ، وطهروها ولم يكسروها ؛ لأن كسرها فساد ، وإذا لم يظهروا عليها وكان ظفرهم بها / ظفر غارة لا ظفر أن يجرى بها حكم (٢) أهراقوا الحمر من الزقاق والخوابي ، فإن استطاعوا حملها أو حمل ما خف منها حملوه مغنمًا ، وما لم (٧) يستطيعوا أحرقوه وكسروه إذا شاؤوا ، أو ساروا(٨) ، شك الربيع ، وإذا ظفروا بالكشوف(١) عليه غير محرم ، وليس

(١) في (ظ) : ( الطب ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٢) في ( ص، ب ) : ﴿ شقوا الكتاب وانتفعوا بأوعيته ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

(٣) توقيح الدواب في الحافر : تصليبه بالشحم المذاب . ( القاموس ) .

(٤) في (قل ٢): ( أشفارها » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ، ظ / ١٥ ) .
 والأشاعر : جمع أشعر ، وهو ما استدار بالحافر من منتهى الجلد ، وجانب الفرج . ( القاموس ) .

(٥) في (ظ) : ﴿ بِالأَرْقَاقَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

الزقاق : جمع زقّ وهو ظرف زفت أو قير . والخوابي : جمع خابية وهي الجرة الكبيرة ، وأصلها الهمز .

(٦) في (ظ) : ﴿ الحكم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٧) في (ب) : ﴿ وَإِنْ لَم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(A) في ( ص ، ب ) : ( إذا ساروا ؛ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

 (٩) الكشوث: شيء يلتف على الشوك والشجر ، ولا عرق له في الأرض ، يشبه الليف المكى لا ورق له وله وهر صغار .

(١٠) في (ظ) : ٩ ما ظفر ٩ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

۱٤۱/ب ظ(۲) كتاب سير الواقدي / إحلال ما علكه العدو

الكشوث ، وإن كان غير محرم ، وإن كان يطرح في السكر إذا كان حلالًا بأولى أن يحرم من الزبيب.والعسل الذي<sup>(١)</sup> يعمل منهما <sup>(٢)</sup> /المحرم نفسه <sup>(٣)</sup> ، ولا يحرق هذا ، ولا هذا؛ لأنهما غير محرمين .

1/197 (10) 6

#### [ ١٤ ] إحلال ما يملكه العدو

. قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا دخل القوم ببلاد العدو فأصابوا منها شيئًا سوى الطعام فأصل ما يصيبونه سوى الطعام شيئان : أحدهما محظور أخذه غلول ، والآخر مباح لمن أخذه . فأصل معرفة المباح منه أن ينظر إلى بلاد الإسلام فما كان فيها مباحًا من شجر ليس ملكه لأدمى(٤) ، أو صيد من بر أو بحر ، فأخذ مثله في بلاد العدو فهو مباح لمن أخذه ، يدخل في ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء ، أو الجبل ، والقدُّ ينحته وما شاء من الخشب ، وما شاء من الحجارة للبرام(٥) وغيرها إذا كانت غير مملوكة محرزة (٦) . فكل ما أصيب من هذه فهو لمن أخذه ؛ لأن أصله مباح غير مملوك .

وكل ما ملكه القوم فأحرزوه في منازلهم فهو ممنوع مثل حجر نقلوه إلى منازلهم،أو عود أو غيره، أو صيد ، فَأَخْذُ هذا غلول .

# [ ١٥ ] البازي(٧) المعلم والصيد المُقَرَّط والمُقَلَّد

197 / ب ظ (١٥)

/ قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا (٨) أخذ الرجل بازيًا معلمًا فهذا لا يكون إلا مملوكًا ويرده في المغنم ، وهكذا إن أخذ صيدًا مقلدًا ، أو مُقَرَّطًا ، أو موسومًا ، فكما هذا قد علم أن<sup>(٩)</sup> قد كان له مالك . وهكذا إن وجد في الصحراء وتدًا منحوتًا ، أو قدحًا منحوتًا ، كان النحت دليلاً على أنه مملوك ، فَيُعرَّف ، فإن عرفه المسلمون فهو لهم، وإن لم يعرفوه فهو مغنم ؛ لأنه في بلاد العدو .

(١) في (ب) : ( اللذين ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(۲) في (ظ) : ( منها ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (٣) ( نفسه ) : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

(٤) في (ب) : ﴿ يملكه الآدمى ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(٥) في ( ص ، ب ) : ﴿ البرام ؛ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

والبرَام : جمع البُّرْمة ، وهو ظرف ينحت من الحجارة ، يوضع فيه الطعام ويصنع . (٦) ا محرزةً ؛ : ساقطة من ( ص ) ، وفي ( ظ ) : ا محروزة ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٧) في (ص) : ٩ البار ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(A) في (ظ) : ﴿ وإن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٩) في (ب) : ( أنه ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

#### [١٦] في الهر والصقر

قال الشافعي: وما وجد (١) من أموال العدو من كل شيء له ثمن من : هر " ، أو ماشية ، في مغنم . وما أصيب من الكلاب فهو مغنم إن أراده أحد للصيد (١) ، أو ماشية ، أو زور ، وإن لم يكن في الجيش أحد يرينه لذلك لم يكن لهم (٣) حيسه ؛ لأن من اقتناء لغير هذا كان أثماً ، ورأيت لصاحب الجيش أن يخرجه فيعطيه أهل الإخماس من الفقراء والمناكين ومن ذكر معهم ، إن أراده أحد منهم لزرع أو ماشية أو صيد ، فإن لم يرده قتله أو لخاده ولا يكون / له بيعه . وما أصباب من الخنازير فإن كانت تعدو إذا كبر (١٤ أمرته بقطابه ، فإن المنح عنما يحال ، ولا تترك وهن (٥) عواد إذا قدر على قتلها ، فإن بطبل به (٢٠سيد خلاها، ولم يكن ترك قتلها باكثر من ترك قتال المشركين لو كاناؤا بإرائه .

1/197

#### [ ١٧ ] في الأدوية

471/1 ظ(۲) ع۹۳۶/ب ص

قال الشافعي ثرائي : / الطعام مباح أن يؤكل في بلاد العدو ، وكذلك الشراب . وإنما ذهبنا إلى ما يكون ماكو لا مغنياً من جوع وعطش / ويكون قوتًا في بعض أحواله ، فأما الأدوية كلها فليست من حساب الطعام المأذون ، وكذلك الزنجييل مُربيًا وغير مربب(٧٧) إنما هو من حساب اللاوية ، وأما الآلايا (٨٠ فطمام يؤكل ، فما كان من حساب الطعام لطفاحية أكله لا يخرب من بلاد العدو ، وما كان من حساب الدواء فليس له أخذه في بلاد العدو ، ولما كان من حساب الدواء فليس له أخذه في بلاد العدو لا فيرها (٩٠) .

# [ ۱۸ ] الحربي يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة

۱۹۷ /ب ظ(۱۵) / قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا أسلم الرجل الحربي وثنيا كان أو كتابيًا ، وعنده

<sup>(</sup>١) في (ب) : ( وجلنا ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ( لصيد ؛ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : « له » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص).: ﴿ كثرت ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ وهي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) . (٦) في (ظ) : ﴿ لهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٧) في (ب) : وهو مريب وغير مريب ؟ ، وفي (ص) : ( مريبًا وهو مريب ؟ ، وما اثبتناه من (ط) .

وربَّبُ الدهن : طيبه . ( القاموس ) . ) الألباء : حدم ألَّمُ : الحددة ، أو ما يكي المَّثُ ، . ثر . . ا

<sup>(</sup>A) الأليايا : جمع أليَّة : العجيزة ، أو ما ركب العَجُّز من شحم ولحم . (٩) • في بلاد العدو ولا غيرها » : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ظ ، ب ) .

اكتر من أربع نسوة نكحهن في عقدة ، أو عقد متفرقة ، أو دخل بهن كلهن ، أو دخل بمن كلهن ، أو دخل بيمن ملهن ، أو ألله : أمسك بيمضهن (() وون بعض ، أو قيهن أحتان ، أو كلهن غير أحت للأخرى ، قبل له : أمسك أربعًا أيتهن شت ليس في الأربع أحتان تجمع بينهما ، ولا ينظر في ذلك إلى نكاحه ((٢) أية كانت قبل (٢) ، وبهذا مضت سنة رسول الله على .

[ ٢١٠٧ ] قال الشافعي رحمة الله عليه: أخبرنا الثقة \_ وأحسبه ابن علية \_ عن معمر،

[ ۲۱۰۷ ] ♦ ت : (۲/ ٤٢١) (٩) كتاب النكاح \_ (٣٣) باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة \_ (رقم ۱۱۲۸) من طريق سميد بن أبي عروبة ، عن معمر به .

\* جه: (١/٨٧) (٩) كتاب النكاح \_ (٤٠) باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ( رقم

۱۹۵۳) \_ من طريق محمد بن جعفر ، عن معمر به . قال الترمذي : سمعت محمداً يقول : هذا حديث غير محفوظ ، وقال أحمد : هذا الحديث

ليس بصحيح والعمل عليه . \* المستدرك : (١٩٢/٣ ـ ١٩٢) في النكام ـ من طريق سفيان ، والمحاربي ، وعيسى بن يونس ،

ه المستدرك . (۱/ ۱۹۱ ـ ۱۹۱۱) في النخاع ـ من طريق سلميان ، والمحاربي ، وعيسى بن يونس ، وسعيد بن أبي عروية كالهم عن معمر به .

ومن طریق الفضل بن موسی ، ویحیی بن أبی کثیر عن معمر به .

وقال الحاكم : اختلف فيه على معمر ، والوصل أولي ، فإن الزيادة من الثقة مقبولة .

♦ ابن حبان: ( الإحسان ٦/ ١٨١ ـ ١٨٢) من طريق ابن عُليَّة به .

وقد اختلف على الزهرى ومعمر فى هذا الحديث فرواه بعض الرواة عن كل منهما متصلاً ، ورواه بعضهم مرسلاً ، وقد بين البيهقى ذلك فقال :

د هكذا روى البصريون هذا الحديث عن معمر ؛ منهم ابن أبي عروية ، وابن علية ، ومحمد بن

جعفر غُندر ، ويزيد بن زريع وغيرهم موصولاً، وقالوا في هذا الحديث: قامره أن يختار منهن أربعًا، أو ما يكون هذا معناه .

وکذلك رواه أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان عن معمر موصولاً وکذلك روى عن عبد الرحمن بن محمد للحاربي وعيسى بن يونس عن معمر ، وهؤلاء كوفيون .

وروى عن الفضل بن موسى \_ وهو خواسانى \_ عن معمر موصولاً ، وفى حديث الفضل بن موسى: فامره أن يجسك أربعًا ، ويفارق سائرهن .

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن النبي ﷺ مرسلاً .

وكذلك رواه مالك بن أنس عن الزهرى مرسلا .

وكذلك رواه ابن عبينة عن الزهرى .

ورواه یونس بن یزید عن الزهری عن محمد بن أبی سوید .

ورواه عقیل عن الزهری قال : بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبی سوید .

ورواه ابن وهب عن يونس ، عن الزهرى ، عن عثمان بن محمد بن أبي سويد . وقد روى من غير جهة الزهرى ، عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده =

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ٩ ببعض ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ إِنْكَاحِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ كَانَ آولا ﴾ ، وفي ( ص ) : ﴿ كَانَ قِبل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

عن ابن شهاب ، عن سالم عن أبيه : أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة ، فقال

-عشرة نسوة فاسلم وأسلمر معه ، فأمره النبر ﷺ أن يبختار منهد، أرمكا. ( المعرفة م ٣١٤/ ١٣٦٠.).

حسره سوه فاسمه واسمندن معه ، فعره النبي عي الهو إن يجتار مثين اربعاً . ( للعرفه م ١٦٤٦\_ ١٦٠١). [ وهذا اخترجه الدارقطني من طريق سيف بن عبيد الله الجرمي ، عن سَرَّاد بن مُجَثَّرُ عن أيوب عن ناهر وسالم به ٨/ ١٧٧ \_ ١٧٣ ] .

وتمن صحح هذا الحديث إبن القطان في كتابه الوهم والإيهام منتقدًا عبد الحتى في تضعيفه لهذا لحديث .

قال عبد الحق بعد أن نقل الحديث عن الترمذي :

وحكمير أى الترمذى ـ عن البخارى أنه غير محفوظ ، قال : والصحيح ما رواه شعيب بن أبى حجزة وغيره عن الزهرى قال : حدثت عن محمد بن سويد النقفى أن غيلان بن سلمة النقفى أسلم وعنده عشر نسوة .

قال البخارى: وإنما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساه فقال له عمر: لتراجعن نساءك ، أن لارجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال .

ثم قال عبد الحق : وقال أبو عمر : الأحاديث فَى تحريم نكاح ما زاد على الأربع كلها معلولة (الأحكام الوسطلي ٢/ ١٢٨) .

وقد أعل الحديث أيضا أبو زرعة حيث قال : مرسل أصح . ( علل الحديث لابن أبي حاتم ) (١/ ٠٠٠ ) .

رد ابن القطان بقوله :

و ولا يعدو أن يكون عند الزهري في هذا كل ما روى عنه [ اى الموصول والمرسل ] وإنما الجهت تخطئتهم رواية معمر هذه من حيث الاستبعاد أن يكون الزهرى يوروبه بهذا الإسناد الصحيح عن سالم، عن أبيه ، عن النبي 難 ، ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية » .

وهذا عندى غير مستبعد أن يحدث به على هذه الوجوه كلها ، فيعلق كل واحد من الرواة عنه
 ما تيسر له حفظه ، فريما اجتمع كل ذلك عند أحدهم ، أو أكثره ، أو أقله » .

وأما ما قال البخارى من أن الزهرى إنما روى عن سالم عن أبيه أن عمر قال لرجل من ثقيف
 الفرن نساءة : التراجعون نساءك ، أن الارجعة كما رجم قبر أبي وغال - غازه قد روى من غير رواية الغربي أن عمر الذلك في حديث واحد ذكر فيه تخيير الذي 3% إما حين أسلم » .
 أ قول : هي رواية الغرائش السابقة من طريق أبوب عن نافر رسالم ] .

« فهذا أيوب يرويه عن سالم كما رواه الزهري عنه في رواية معمر ، وزاد إلى سالم نافعًا » .

 وسرار بن مجشر ــ الذى رواه عن أيوب \_ أحد الثقات ، وسيف بن عبيد الله ــ الذى رواه عن سرار ــ قال فيه عمرو بن على : من خيار الحلق ، وقع ذكره له بذلك فى إسناد حديث الصيام ، ولم يذكره ابن أبى حاتم ، ولا أعرفه عند غيره .

ولما ذكر الدارقطنى هذا الحديث فى كتاب العلل قال : تفرد به سيف بن عبيد الله الجرمى عن سوار. [ قال ابن حجر فى التلخيص : ورجال إسناده ثقات ٢/ ١٦٩ ] .

و المتحصل من هذا هو أن حديث الزهرى عن سالم عن أبيه من رواية معمر في قصة غيلان
 صحيح ، ولم يعنل عليه من ضحفه بأكثر من الاختلاف على الزهرى ، ( الوهم والإيهام ٢٩٦/٣ ـ
 ٠٠٠ وقم ١٢٧١ ) .

وهكذا نرى أن الحديث صححه ثلاثة من الأثمة : الحاكم ، وابن حبان ،وابن القطان .

له(۱) رسول الله ﷺ: ( أمسك أربعًا وفارق سائرهن ) .

[ ۲۱۰۸ ] قال الشافعي ثطي : أخبرنا(۲) مالك ، عن ابن شهاب : أن رجلاً من ثقيف أسلم وعند عشر نسوة فقال له رسول الله ﷺ: ( أمسك أربعاً وفارق سائرهن ) .

[ ۲۰۰۹ ] قال الشافعي رحمة الله عليه : أخبرني(٣) من سمع ابن أبي الزناد يقول :

خبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عوف/ بن الحارث ، عن

زفو بن معاوية الديلي قال : أسلمت وعندي خمس نسوة قبال لي رسول الله ﷺ :

واسك أدمة أنت شدن فادة الأخبر، ، فوصلت ال أقلمين صحة عجدا عاة معه

«أمسك أربعًا أيتهن شئت وفارق الآخرى » ، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معى منذ ستين سنة فطلقتها .
قال الشافعى ترائيهي : فخالفنا بعض الناس فى هذا فقال : إذا أسلم وعنده أكثر من

قال الشافعي ولاقتي : فخالفنا بعض الناس في هذا فقال : إذا اسلم وعنده اكثر من أربع نسوة ، فإن كان تكحه في مقدة أرقهن كلهن ، وإن كان تكح أربعاً منهن في عقد متفرقة فيهن أختان أمسك الأولى وفارق التي تكح بعدها ، وإن كان تكحهن في عقد متفرقة أمسك الأربع الأوائل وفارق اللواتي بعدهن وقال : أنظر في هذا إلى كل ما لو ابتدأه في الإسلام جاز له فأجعله إذا ابتدأه في الشرك جائزاً له ، (٤) وإذا كان إذا ابتدأه في الشرك جائزاً له ،(٤) وإذا كان إذا ابتدأه في الشرك غير جائز له(٥) .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فقلت لبعض من يقول هذا القول : لو لم يكن عليك حجة إلا أصل القول الذي ذهبت إليه كنت محجوجًا به (٦) . قال : ومن أين ؟ / قلت : أرأيت أهل الأوثان لو ابتدأ رجل نكاحًا في الإسلام بولي منهم وشهود منهم أيجوز

(١) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ، ب ) .

(٢\_ ٣) في (ظ) : ٩ حدثنا ٢ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
 (٤ ـ ٥) ما يين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٦) ( به ؛ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

[ ۲۱۰۸ ] \* ط : (۲/ ۸۵۰) (۲۹) كتاب الطلاق ـ (۲۹) باب جامع الطلاق. ( رقم ۲۷ ) .

قال ابن عبد البر : هكذا رواه جماعة رواة الموطأ ، وأكثر رواة ابن شهاب . ومما هو جدير بالذكر أن ابن القطان ذكر أن يحيى بن سلام رواه عن ماللك عن الزهرى موصولاً

مثل حديث معمر الموصول . مثل حديث معمر الموصول .

وانظر الكلام على الحديث السابق حيث ذكر ابن القطان أن روايته مرسل لا تعل روايته موصولاً . والله عز وجل وتعالى أعلم .

[ ۲۱۰۹ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في السنن الكبري . (۱۸٤ /۷) . وفيه ( نوفل بن المغيرة ، وهو خطأ. صوبه العلماء على هامش للخطوط .

وكذلك رواه عنه في المعرفة ( ٣١٦/٥ ) .

۱۹۸/ب ظ (۱۵)

۱۹۸/ ب

(10) غ

١٤٢/ ب

كتاب سير الواقدى / الحربى يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة — نكاحه(١) ؟ قال : لا ، قلت : أفرأيت أحسن حال نكاح كان لأهل الأوثان قط، أليس أن ينكح الرجل بولى(٢) منهم ، وشهود منهم ؟ قال : بلي ، قلت : فكان يلزمك في أصل قولك أن / يكون نكاحهن كلهن باطلاً (٣) ؛ لأن أحسن شيء كان منه عندك لا يجوز (٤) في الإسلام ، مع أنهم قد كانوا ينكحون في العدة وبغير شهود . قال : فقد أجاز المسلمون لهم نكاحهم، قلنا (٥) : اتباعًا لأمر رسول الله ﷺ وأنت لم تتبع فيه أمر رسول الله ﷺ؛ إذ كان رسول الله ﷺ حكم في نكاحهن حكمًا جمع أمورًا (٦) فكيف خالفت بعضها ووافقت بعضها؟ قال : فأين ما خالفت منها ؟ قلت : موجود على لسانك لو لم ً يكن فيه خبر غيره . قال : وأين ؟

1/199

قلت : إذا زعمت أن رسول الله ﷺ عفا لهم عن العقد الفاسد في الشرك حتى أقامها مقام الصحيحة (٧) في الإسلام ، فكيف لم تعفها (٨) / لهم فتقول بما قلنا ؟ قال : وأين عفا لهم عن النكاح الفاسد ؟ قلت : نكاح أهل الأوثان كله . قال : فقد علمت أنه فاسد لو ابتدئ في الإسلام ، ولكن اتبعت فيه الخبر . قلنا : فإذا كان موجودًا في الخبر أن العقد الفاسد / في الشرك كالعقد في الإسلام كيف لم تقل فيه بقولنا ؟ تزعم(٩) أن العقد(١٠) كلها فاسدة ولكنها ماضية فهي معفوة ، وما أدرك الإسلام من النساء وهو باق فهو غير معفو العدد فيه . فنقول : أصل العقد كله فاسد معفو(١١) عنه وغير معفو عما زاد من العدد ، فاترك ما زاد على أربع ، والترك إليك ، وأمسك أربعًا ، قال : فهل تجد على هذا دلالة غير الخبر مما نجامعك عليه ؟

قلت: نعم، قال الله عز وجل: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمنينَ (٢٧٨) إلى : ﴿ تُطْلَمُونَ (٢٧٦) ﴾ [البقرة] ، فعفا رسول الله على عما قبضوا من الربا فلم

> (١) ﴿ نَكَاحَهُ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ، ب ) . (٢) د بولي ، : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ، ب ) .

> (٣) في (ظ) : « كلهن كان باطلاً » ، وما أثنتاه من ( ص ، ب ) .

(٤) في (ظ): ٥ عندك ألا يجوز ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٥) في (ظ) : ﴿ قلت ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، س) .

(٦) في ( ص ) : ( مع أمور ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

(٧) في ( ب ) : ( أقامه مقام الصحيح » ، وفي ( ظ ) : ( أقامها مقام الصحيح » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

(٨) في (ب): ( تعفه ؛ ) وما أثبتناً من (ص ، ظ) .

(٩) في ( ظ ) : ﴿ ثم زعمت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

(١٠) في ( ب ) : ( العقود ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(١١) ( معفو ، : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

۱۹۹ /<u>ب</u>

يامرهم برده ، وأبطل ما أدرك حكم الإسلام صن الربا ما لم يقبضوه ، فأمرهم بتركه ' / وردهم إلى رؤوس أموالهم التى كانت حلالاً لهم ، فسجمع حكم الله ثم حكم رسوله ﷺ في الربا أن هفا عما فات ، وإبطل ما أدرك الإسلام .

-كتاب سير الواقدي / الحربي يصدق امرأته

فكذلك حكم رسول الله ﷺ في النكاح كانت المقدة فيه ثبابتة فعفاها(١) ، واكثر من أربع نسوة مدركات في الإسلام فيلم يعفين ، وأنست لم تقل باصل ما قلت ، ولا القياس على حكم الله ، ولا الحير عن رسول الله ﷺ ، وكان قولك خارجاً من هذا كله ومن المحقول ، قال : أفرايت لو تركت حديث نوقل بن معاوية (١) وحديث (١) ابن الديلمي (٤) اللذين فيهما البيان لقولك وخلاف قولنا ، واقتصرت على حديث الزهرى ، أيكون فيه دلالة على قولك وخلاف قولنا ؟ قلنا(٥) : نعم . قال : وأين ؟

قلت : إذا كانوا مستدئين في الإسلام لا يعرفون بابتدائمه حلالاً ولا حراماً من نكاح ولا غيره فعلمهم رسول الله ﷺ الا يحكوا اكثر من أربع ، دل المعقول<sup>(۱)</sup> على أنه لو كان أمرهم أن يحكوا الاوائل كمان ذلك / فيما يصلمهم ؛ لان كلا نكاح إلا أن يكون قليلاً ، ثم هو أولى ، شم أحرى<sup>(۱)</sup> مع أن حديث نوفل بن معاوية نَبْتٌ قناطع لموضع الاحتجاج والشبهة .

#### [ ١٩] الحربي يصدق امرأته

قال الشافعي رحمه الله : فاصل نكاح الحربي(٨) كله فاسد ، سواه كان بشهود أو بغير شهود . ولو تزوج الحربي /حربية على حرام من خمر أو خنزير فقبسضته ، ثم أسلما ، لم يكن لها عليه مهر ، ولو أسلما ولم تقبضه كان لها عليه مهر مثلها . ولو تزوجها على

- (١) في ( ص ) : ﴿ ثَابَتَ مَعَنَاهَا ﴾ ، وفي ( ظ / ٦ ) : ﴿ فَاتَّتَ فَعَنَاهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ / ١٥ ) .
  - (٢) حديث نوفل بن معاوية هو الذي سبق في هذا الباب برقم [ ٢١٠٩ ] .
  - (۱) حدیث نوال بن معاویه هو الدی سبق فی هدا اثباب برقم ( ۱۱۰۰ ) .
     (۳) فی ( ظ ) : ( وحدیث الدیلی ؛ ، وما أثبتاه من ( ب ، ص ) .
- (\$) حديث الديلسمى سيأتن في كتاب السنكاح ـ الرجل يسلم وعسنده أكثر من أربع نسوة. إن شساء الله عز وجل وتعالى رقم (٢٢٥٨] .

قال الشافعي : ويروى عن الديلمي أو ابسن الديلمي أنه أسلم وعنده أختان ، فسأمره النبي 義 أن يمسك أيتهما شاه، وبطلق الأخرى .

- (٥) في ( ظ ) : ﴿ قِلْتَ ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .
- (٦) في ( ظ ) : ﴿ دلت العقول ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .
- (٧) في (ظ/ ٦ ، ١٥ ) : ﴿ أُولاً ثُم آخراً ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .
  - (٨) في ( ظ ) : ﴿ الحرب ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

/ Y · ·

1/128

### [ ۲۰ ] كراهية نساء أهل الكتاب الحربيات

قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: أحل الله تبارك وتعالى نساه أهمل الكتاب ،
وأحل طعامهم (۲) . فنهب بعض أهل التغيير إلى أن طعامهم ذبائعتهم ،/ فكان هذا على
الكتابين معاديين كانوا أو فنة ؛ لأنه قصد بهم (۲) قصد أهل الكتاب ، فنكاح نسائهم
حلال لا يختلف في ذلك أهل الحرب وأهل اللهة . كما (٤) أو كان عندنا مستأمن غير
كتابي ، وكان عندنا ذمة مجوس ، فلم تحمل نساؤهم ، إنما رأينا الحلال والحرام فيهن (٥)
على أن يكن كتابيات من أهل الكتاب المشهور من أهل التوراة والإنجيل ، وهم : اليهود
والنصارى فيحللن ، ولو كن حللن (٢) في الصلح والذمة ويحرمن في للحدارية حل

غير أنا نعتار للمرء ألا ينكح حربية خوفًا على ولده (٧) أن يسترق ، ويكره له أن لو كانت مسلمة بين ظهرانى أهل الحرب أن ينكحها خوفًا على ولده (٨) أن يسترقوا أو يفتنوا، فأما تحريم ذلك فليس بمحرم ، والله أعلم .

#### [ ٢١ ] من أسلم على شيء غصبه أو لم يغصبه

(10) 5

[ ۲۱۱۰ ] قال الشافعي ترثي : روى ابن أبي مُلِكة مرسلا أن النبي ﷺ قال: ( من أسلم على شيء (٩٠ فهو له » ، وكان معني/ ذلك : من أسلسم على شيء يجوز له ملكه

(١) ﴿ مَكَاتَبٍ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

(٢) في ( ظ ) : ( وأحل طعام أهل » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .
 (٣) ش ( ظ ) : ( و و و و و و العام أهل » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

(٣) فمي ( ظ ) : ﴿ بِه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

المجوسيات والوثنيات إذا كن مستأمنات .

(٤) ﴿ كَمَا ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ، ظ ) .

(٥) في ( ص ، ب ) : ﴿ فيهم ﴾ ، وما اثبتناه من ( ظ ) .

(٢) في (ب ، ظ / ٦ ) : « يحللن ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ / ١٥) .

(٧- ٨) ما يين الرقمين سقط من ( ظ ) ، واثبتناه من ( ب ، ص ) . (٩) في ( ص ، ظ / ١٥) : ﴿ على شيء يجور له ملكه ٤ ، وما اثبتناه من (ب ، ظ / ٦) .

.

<sup>[</sup> ٢١١٠ ] سبق برقم [ ٢٠٨٣ ] وخرج هناك في باب العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب .

٦٥٦ ---- كتاب سير الواقدي / من أسلم على شيء غصبه أو لم يغصبه <u>٩٣٥ / فهو</u> له ، وذلك كل ما كان جائزاً للـمسلم من المشـركين أسلم عليه مــا أخذه من مال مشرك لا ذمة له ، فإن غصب بعضهم بعضًا مالاً ، أو استرق منهم حرًا ، فلم يزل في يده(١) موقوفًا حتى أسلم عليه فهو له . وكذلك ما أصاب من أموالهم فأسلم عليها فهي له ، وهو إذا أسلم وقد مضى ذلك منه في الجاهلية كالمسلمين يوجفون على أهل دار الحرب فيكون لهم أن يسبوهم فـيسترقوهم ، ويغنموا (٢) أموالهم فيتـمولونها ، إلا أنه لا

ومن أخذ من المشركين من أحد من المسلمين حرًّا ، أو عسبدًا ، أو أم ولد(٣) ، أو مالاً ، فأحرزه عليه ، ثم أسلم عليه ، فلسس له منه شيء ، وكذلك لو أوجف المسلمون عليه في يدى من أخذه كان عليهم رد ذلك كله بلا قيمة قبل القسم وبعده لا يختلف ذلك

والدلالة عليه من الكتاب . وكذلك دلت الـسنة ، وكذلك يدل العقل والإجماع في 1.7<u>٠٠ / موضع وإن تفرق في آخر</u> ؛ لأن الله عز وجل أورث المسلمين أموالهم وديارهم فجعلها غُنْمًا لهم ،وخَوَلًا لإعزاز (٤) أهل دينه ، وإذلال من حاربه سوى أهل دينه . ولا يجوز أن يكون المسلمون إذا قدروا على أهل الحرب تخـولوهم وتمولوا أموالهم ، شـم يكون أهل الحرب يحوزون على أهل<sup>(ه)</sup> الإسلام شيئًا فيكون لهم أن يتخولوه أبدًا ..

فإن قال قائل : فأين السنة التي دلت على ما ذكرت ؟ قيل :

خمس عليهم من أجل أنه أخذه وهو مشرك فهو له كله .

١٤٣/ب

[ ٢١١١ ] أخبرنا (٦) /عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين : أن المشركين أسروا امرأة من الأنصار وأحرزوا ناقة الني (٧) على ، فانفلت الانصارية من الإسار فركبت ناقة النبي على فنجت عليها ، فأرادت نحرها حين وردت المدينة . وقالت : إنى نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوها حتى يذكروا ذلك للنبي ﷺ ، فذكروه لـ فقال رسول الله ﷺ : ﴿ لَا نَذَرُ فَي مُعْصِيةً

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ( في يديه ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ( ويغنم ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) د أو أم ولد » : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( عزازاً ٤ ، وفي ( ظ ) : ( بإعزاز ٤ ، وما أثنتاه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) د أهل ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ): ﴿ حدثنا ، وما أثبتناه من (ص، ، ب) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( ناقة للنبي ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>[</sup> ٢١١١ ] سبق برقم [ ١٤٢٦ ] في كتاب النذر \_ باب نــذر التبرر وخرج هنلك ، وانظر رقم [ ١٤٢٨ ، ١٤٢٧ ، . [ 1907

الله(١) ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ، وأخذ ناقته .

1/Y·Y (10) b قال/الشافعي بي عنه على عنه المسركون إذا أحرووا شيئًا كان لهم الاسفى أن تكون الناقة إلا الأنصارية (() كلها ؛ النها أحروتها عن المشركين ، أو يكون لها أربعة أخماسها وتكون مخموسة ، ولكن رسول الله على أمر لها منها شيئًا ، وكان يراها (() على أصل وتكون مخموسة ، ولكن رسول الله على أن المشركين إذا أحرووا عبدًا لمسرحل أو مالاً له فأدركه قد أوجف المسلمون عليه قبل المقاسم أن يكون أم بلا قيمة . ثم اختلفوا بعد ما يقع في المقاسم فقال منهم قاتل مثل ما قلت : هو أحق به ، وعلى الإمام أن يعوض من صار في والسنة والإجماع . ثم قال غيرنا: يكون إذا وقع في المقاسم أحق به إن شاء بالقيمة ، وقال أطيحة المعبل إليه إذا وقع في المغاسم أحق به إن شاء بالقيمة ، وقال له إدا وتع في المغاسم على أنه الماكه بعد إحراز العدو للمراز المسلم المنه بن عن المدول له حجة عليهم في أنه هكذا ينيئي أن يكون بعد القسم .

۲۰۲/ب ظ(۱۵)

> وإذا كانوا لو أحرزه مسلمون <sup>(ه)</sup> متأولين ، أو غير متأولـين ، فقدروا عليه بأى وجه ما كان ردوه على صاحبه ، كان المشركون أن لا يكون لهم عليه سبيل<sup>(۲)</sup> أولى بهم .

> وما يعدو الحديث لو كان ثابتًا أن يكون من أسلم على شيء فهدو له فيكون عامًا ، فيكدون مال المسلم والمشرك سواء إذا أحرره العدو ، فسمن قال هذا لزمه أن يبقول : لو أسلموا على حر مسلم كان لهم أن يسترقوه ، (٧) كما يسلمون على حر مشرك فيكون لهم أن يسترقوه(٨) ، أو يكون خاصًا فيكون كما قلنا بالدلائل التي وصفنا . ولو كان إحراز المشركين لما أحرزوا(٩) من أموال المسلمين يصير ذلك ملكًا لهم لو أسلموا عليه ما جاز إذا ما أحرز المسلمون ما أحرز المشركون أن يأخذه مالكه من المسلمين /بقيمة ، ولا بعغير قيمة، قبل القسم ، ولا يعده، وكما لا يجوز فيما سوى ذلك من أموالهم .

1/4٣٦

(١) لفظ الجلالة ليس في (ص، ب)، وأثبتناه من (ظ).

(٢) في ( ظ ) : ٩ لانبغي أن تكون الناقة للأتصارية ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٣) في ( ظ ) : ( شيئًا ورآها ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٤) في ( ب ) : ﴿ المقاسم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) . (٥) في ( ظ ) : ﴿ لو أحرزه مسلمين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

(۲) في (ص ، ظ / ۲۰) : « إلا أن يكون لهم عليهم سبيل » ، وفي (ب : « أن لا يكون عليهم سبيل » ، وما
 أثبتاء من ( ظ / ۲) ولا (الت العبارة فيها قتل وقدكها مكناء منا وهناك . والله عز وجل وتعالى أصلم.

(٨ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، ب ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

(٩) في ( ظ ) : ﴿ أَحْرَزُوهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

1/1.5

ظ (١٥)

1/122

ظ (٦)

------ کتاب سیر الواقدی / المسلم یدخل دار الحرب فیجد امرأته

[ ٢١١٢ ] / قال الشافعي وَلِحْثُ : أخبرنا(١) الِثقة ، عن نافع،عن ابن عمر : أن عبدًا

له أبق وفرسًا له عَارَ فأحرزه المشركون ،ثم أحرزه عليهم المسلمون فردا عليه بلا قيمة .

فلو أحرز المشركون امرأة رجل ، أو أم ولده ، أو ملبرة ، أو جاريــة غير منبرة ، فلم يصل إلــى أخذها ووصل إلى وطنها ، لم يــحرم عليه أن يطأ واحدة مــنهن ؛ لائهن على أصل ملكه ، والاختيار له ألا يطأ منهن واحدة خوف الولد أن يُستَرَقُ ، وكراهية أن يشركه في بُفُسْهَا غيره .

# [ ٢٢] / المسلم يدخل دار الحرب فيجد امرأته

قال الشافعي تطقية : وإذا (٢) دخل رجل مسلم دار الحرب بالمان فوجد امرأته ، أو امرأة م ، أو امرأة م ، أو امرأة م ، أو امرأة م ، أو امرأة ما غيره ، أو امل المبتر كان له أن يخرج به ؟ من قِبَلِ أنه ليس بملك للعدو ، ولو أسلموا علبه لسم يكن لهم ، خليس بخيانة (٤) ، كما لو قدر على مسلم غصب شيئًا فاخذه / بلا علم المسلم فاداه إلى طرحه لم يكن خاتئا (٥) ، إنما الحيانة (١) اخذ ما لا يجول له أخذه .

(١) في ( ظ ) : ﴿ حدثنا ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٢) في (ظ): (ولو) ، وما أثبتناه من (ص، ب).
 (٣) في (ظ): (غضيته ٤ ، وما أثبتناه من (ص، ب).

(٤) في ( ص ) : ( بجناية ٢ ، وما اثبتاه من ( ب ، ظ ) .

(٥) في ( ص ، ظ /١٥) : ﴿ جان ۽ ، وفي ( ب ) : ﴿ خان ﴾ ، وما اثبتناه من ( ظ / ٦ ) . (٦) في ( ظ ) : ﴿ الجِناية » ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

( ۲۹۱۲ ] هخ : (۲۷۸/۲) (۵۰ کتاب الجهاد والسير - (۱۸۷) باب إنا ختم المشركون مال للسلم ، ثم وجده المسلم - قال البخارى : وقال ابن نمير :حدثتا عيد الله ، هن نافع ، عن ابن عمر ﷺ قال : ذهب فرس له فاخمة العدو ، فظهر علميه المسلمون ، قَرَدُّ صليه في زمن رسول الله ﷺ ، وإنَّن عبد له

فلحق بالروم ، فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي ﷺ . وعن محمد بن بشار ، عن يحيى عن عيد الله ، عن نافع نحو حديث الشافعي .

قال البخارى : هَارَ : مشتق من العَيْر ، وهو حمار وحشى ، أي هرب .

وعن أحمد بن يونس ، عن زهير ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع عن ابن عمر ﷺ أنه كان على فرس يوم لقى المسلمون ، وأمير المسلمين يومـــئذ خالد بن الوليد ـــ بعثه أبو بكر ، فأخمله العدو ، فلما هزم العدو ردّ خالد فرسه . ( أرقام ٢٠٦٧ - ٢٠٠٩ ) .

والحديث الأول الذي علقه البخاري عن عبد الله بن نمير وصله أبو داود :

 د : (۱٤٨/٢) (٩) كتاب الجهاد - (١٣٥) باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاجبه في الفنيمة - عن محمد بن سليمان الأتبارى والحسن بن على عن ابن نمير به. (رقم ٢٩٩٩). ولكنه لو قدر علمى شىء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئًا ، قل أو كثر ؛ لأنه إذا كان منهم فى أمان فهم منه فى مشله ، ولأنه لا يحل له فى أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين وأهمل الذمة ؛ لان المال محسوع بوجوه : أولسها : إسلام صاحبه ، والثانى : مال من له ذمة ، والثالث : مال مسن له أمان إلى مدة أمانه ، وهو كأهل الذمة فيما يمنم من ماله إلى تلك المدة .

### [ ٣ ٢] الذمية تسلم تحت الذمي

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أسلمت الذميّ تحت الذمى حاملاً كانت لها النفقة حتى تضع حملها ، فإن أرضعته فلها أجر الرضاع ، وهى كالمبترتة المسلمة الحامل أو أولى بالنفقة منها . وإذا كان بين المشركين ولد فأى الأبوين أسلم ، فكل من لم يبلغ من الولد تبع للمسلم ؛ يصلى عليه إذا مات ، ويورث من المسلم ، ويرثه المسلم .

٤٠٢/١

وإن كان الأبوان بمسلوكين / لمشرك فأسلم أحدهما تبع المسلم الوُلْمَان الذين (١) لم يبلغوا؛ لان حكمهم حكم الإسلام لا يجور عندى إلا هذا الشقول ما كان الأولاد صغارًا وكانوا تبعًا لغيرهم، ألا يشرك (٢) دين الإسلام وغيره في ديسن إلا كان الإسلام أولى به. أو قول ثان: أنسهم إذا ولمدوا (٣) على الشرك كانسوا عليه حتى يعربوا عن أنسفسهم ، فلو أسلم أبواهم(٤) لم يكن حكم واحد منهم حكم مسلم ، ولسست أقول هذا ، ولا أعلم أحدًا يقول به من أهل العلم .

فأما أن يقال : الولىد للأب فأين حظ الام منه ؟ ولو اتبع الام دون الاب كما يتبعها في العتق والرق ، كان أولى أن يغلط إليه (<sup>ه)</sup> من أن يقال : هو لسلاب ، وإن كان الدين ليس من معنى الرق ، ولكنه من المسعنى الذي وصفت من أن الإسلام إذا شارك غيره في الدين والملك كان الإسلام أولى .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ والولد الذين ٤ ، وفي ( ص ) : « الولدان اللذين ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) . (٢) في ( ب ) : « لا يشوك ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ أَنَّهِم وَلَدُوا ﴾ ، وفي ( ظ ) : ﴿ إِذَا وَلِدُوا ﴾ ، وما أثبتناه مَن ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ أَبُوهُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ٩ أن يغلظ عليه » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

أعلم.

1/4.0

### [ ٢٤] باب النصرانية تسلم بعد ما يدخل بها زوجها

۲۰٤/ب قال الشافعي وَطْشِي في النصرانية تكون عند / النصراني فتسلم بعد ما يدخل بها: لها المهر ، فإن كانت قبضتــه وإلا أخذته بعد إسلامها (١) ، أسلم أو لم يسلــم ، فإن لم يكن دخل بها <sup>(۲)</sup> حتى أسلمت قبضت منه مهرًا أو لــم تقبضه فسواء . ولا يعدو أن يكون لها نصف المهر ؛ لأنه لو أسلم كان أحق بهـ ، أو لا يكون لها شيء ؛ لأن فسخ النكاح جاء من قبلمها ، فإذا كان هذا فعلميها رد شيء إن كانت أخدته له ، كما لو أخذت مـنه شيئًا عوضًا من شيء كالثمن لـ لسلعة فيفاتت السلعـة كان عليهـا رد / الثمن، فإنمـا لها (٣) ما أَحَلْت، ولا تأخَّـذ شيئًا إن لم تكن أخذته (٤) ، فلا يشب هذا من العلم شيئًا . والله

[٢٥] النصرانية تحت المسلم

قال الشافعي وُطُّنُّكُ : وإذا كانت النصرانية عند المسلم فطهرت من الحيضة جبرت على الغسل منها ، فإن استنعت /أدبت حتى تفعل ؛ لأنها تمنعه الجسماع في الوقت الذي يحل له(٥) ، وقد قال الله عز وجل : ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرُنَّ ﴾ ، فزعم بعض أهل التفسير أنه حتى / يطهرن من الحيض . قال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ يعني بالماء ﴿ فَأَتُوهُنَّ مَنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [ البقرة : ٢٢٢ ] . فلما كان ممنوعًا من أن يأتي زوجته إلا بأن تطهر من الحيضة وتـطهر بالماء فيجـتمع فيها المعنـيان ، كان بينًا أن نجبر الـنصرانية على الـغسل من الحيضة لثلا يمسنع الجماع ، فأما الغسل من الجنابـة فهو مباح له أن يجامعها جـنبًا فتؤمر به كما تؤمر بـالغسل من الوسخ والدخان وما غـير ريحها ، ولا يبين لي أن تضــرب عليه لو امتنعت منه ؛ لأنه غسل تنظيف لها .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ إسلامهما ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ فإن لم يدخل بها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ب): ﴿ قَامًا لَهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ أَخَلْتَ ﴾ ، وما البتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) ( له ) : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

## [ ٢٦] نكاح نساء أهل الكتاب

قال الشافعي رحمة الله عليه: أحل الله تبارك وتعالى حرائد المؤمنات ، واستثنى في إماء المؤمنات أن يحللهن بأن يجمع ناكحهن ألا يجد(١) طولاً لحرة ، وأن يخاف العَنت في ترك نكاحهن . فزعمنا أنه لا يحل نكاح أمة مسلمة حتى يجمع ناكحها الشرطين اللذين أباح الله نكاحها بهما ، وذلك أن أصل ما نذهب إليه إذا كان الشيء مباحًا بشرط أن يباح به فلا يباح إذا لم/ يكن الشرط، كما قلنا في(١٦) الميتة تباح للمضطر ولا تباح لغيره ، وفي صلاة المسح على الحفين يباح لمل لبسهما كامل الطهارة ما لم يحدث ولا تباح لغيره ، وفي صلاة الحوف يباح للخائف أن يخاف أن الشيء وقال الله الحوف يباح للخائف أن يخاف أن المؤمن أن أوقوا الكتاب عالمي الشرك وقال: ﴿ وَالْمُحْسَنَات (٢) من اللّذين أوقوا الكتاب عالم المراد وقال: ﴿ وَالْمُحْسَنَات (٢) من اللّذين أوقوا الكتاب عالم المراد وفي حليه المادان من المائد على المراد في المين أوقوا الكتاب عالم المراد وغير حرة حتى يجتمع فيها أن تكون حرة كتابية ، وقال غيرنا كذلك كان ينول: وغير حرة حتى يجتمع فيها أن تكون حرة كتابية ، وقال عيرا كذلك المؤمنين عنسوعًا إلا بشرطين كان فيه الدلالة على أنه لا يجوز نكاح غير إماء المؤمنين من دلالة القرآن ، والله أعلم. الدلالة الأولى، فإماء أهل الكتاب محرمات من الوجهين في دلالة القرآن ، والله أعلم.

#### [۲۷] إيلاء النصراني وظهاره

ظ (۱۵)

/ قال النسافعي رحمة الله عليه : وإذا آلى النصراني من امرأته فتحاكسا إلينا بعد الأربعة أشهر حكمنا عليه حكمنا على المسلم في أن يغره أو يطاق، لا نفرق بين حكمنا عليه عليه() ، ونامره إذا فاه بالكفارة ولا نجيره عليها ؛ لأنه لا يسقط عنه بالشرك في حق الله تعالى شيء ، وإن كان غير مقبول منه حتى يدؤمن ، فإذا تظاهر من امرأته فرافعته ورضيا

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ إِلَّا آلَا يَجِد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فِي ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ وقال في للحصنات ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) ( إماء ) : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ، س ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ لَا نَفْرِقَ بِينَ حَكَمَنَا عَلَيْهِ ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ) .

117 — كتاب سير الواقدى / فى التصرائى يقلف امرأته المرأته المرأته بالمراته المرأته المرأته المرأته المرأته المرأته المرأته المراته المرأت المر

## [ ٢٨ ] في النصراني يقذف امرأته

قال الشافعى: وإذا قذف النصرانى امرأته فرافعته ورضيها بالحكم لاعنًا بينهما ، وفرقنا ، ونفينا الولد كما نسصنع بالمسلم. ولو فعل وترافعا، فأبى أن يلستعن عزرناه ولم نحده ؛ لائه ليس على من قذف نصرانية حد، واقررناها معه ؛ لأنا لا نفرق بينهما إلا بالتعانه.

## [ ٢٩ ] / فيمن يقع على جارية من المغنم

قال الشاقعي: وإذا وقع الرجل من المسلمين قد شهد الحرب على جارية من الرقيق قبل أن يقسم، فإن لم تحمل أخد منه مقرّما (٢) وردت إلى(٢) المغنم، فيإن كان من أهل الجمالة نسهى، وإن كان من أهل العسلم عزّر ولا حد؛ من قبلي الشسبهة في أنه يملك منها شيئًا، وإن أحصى المغنم فعرف كم(٤) قدر ملكه منها مع جماًعة أهل المغنم وقع(٥) عنه من المهر بحصته، وإن حملت (٦) فهكذا ، ويُقوَّمُ عليه، وتكون أم ولــد، ، وإذا كان الزنا بعينه فلا مهر فيه .

[ ۲۹۱۳ ] لاد رسول الله ﷺ نهى عن مهر السّبَنى ، والبّغني همى / التى تمكن من نفسها فتكون والذى زنى يها زانين محدودين ، فإذا كانت مُغصوبة فهى غيـر زانية محدودة، فلها المهر ، وعلى الزاني بها الحد .

## [ ٣٠ ] المسلمون يوجفون على العدو ، فيصيبون سبيًّا(٧) فيهم قرابة

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أوجف المسلمون /على السعدو فكان فيهم ولد

(١) ( به ٤ : ساقطة من ( ص ، ب ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

(٢) العُقر : دية الفرج المغصوب ، وصداق المرأة . ( القاموس) .

(٣) في ( ظ ) : ﴿ في ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(۱) هی ( ط ) . \* هی \* ، وما ابتناه من ( ص ، ب ) . (٤) « کم » : ساقطة من ( ب ) ، واثبتناها من ( ص ، ظ ) .

(٥) في ( ظ ) : « رفع ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(7) في ( ظ ) : ( حبلت ؟ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٧) في ( ص ) : ( شيئًا ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

[ ٢١١٣ ] سبق أن رواه الشافعي عن مالك ، في رقم [ ١٤٥١ ] في كـتاب البيوع ـ باب بيع الكلاب وغيرها .

وخرج هناك .

۲۰٦/ب

(10)4

لمسلم علوك للعدو ، ابن أمة منهم(١) أو كان فيهم والد لمسلم لم يزل من أهل الحرب وقد شهد ابنه الحرب فصار له حظ (٢) في أبيه أو ابنه منهم ، لم يعتـق واحد منهما عليه حتى يقسموا ، فإذا صار أحدهما أو كلاهما في حظه عتق ، وإن لم يكن لم يعتق .

فإن قال قائل : فأنت تقول : إذا ملك أباه ، أو ولده عتق عليه ، فإنما أقول ذلك : إذا اجتلب هو في ملكه بأن يشتريه ، أو ياتهبه (٣) ، أو يزعم أنه وهب(٤) له ، أو أوصى له به ، لم أعتقه عليه حتى يقبله ، وكان له رد الهية والوصية ، فهو إذا أوجف عليه فله ترك حقه مـن الغنيمة ، ولا يـعتق حتى يصيـر في ملكه بقَــْم أو شراء ، ولا يــشبه هذا الجارية يطــؤها وله فيها حق ؛ مــن قبَل أنا ندراً الحد بالشبهــة ولا نثبت الملك بالــشبهة . والله تعالى أعلم .

#### [ ٣١] المرأة تسبى مع زوجها

[ ٢١١٤ ] قال الشافعي رَطِينُ : حكم رسول الله ﷺ في نـساء أهل الحرب من أهل الأوثان حكمين : فأما أحدهما : فاللائي سُبين / فاستومثن بعد الحرية فقسمهن رسول الله ﷺ، ونهى من صرن إليه أن يطأ حائلًا حتى تحيض، أو حاملًا حتى تضع، وذلك في سبى أوطاس ، ودل ذلــك<sup>(٥)</sup> على أن بالــــباء نفسه انــقطاع العصمــة بين الزوجين ، وذلك أنه لا يأمر (٦) بوطء ذات زوج بعد حيضة إلا وذلك قطع العصمة (٧) .

- (١) ا ابن أمة منهم ؟ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ظ ، ص ) .
  - (٢) في ( ب ) : ﴿ الحظ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص ) .
- (٣) في (ب ، ظ /٦) : ( يتهيه ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ / ١٥) .
- (٤) في ( ظ ) : ٥ فإن زعم أنه لو وهب ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
  - (٥) في ( ظ ) : ٩ وذلك دلك ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (٦) في (ظ): ﴿ أَمَا لَا نَاْمِرِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ب).
    - (٧) في ( ظ ) : ( للمصمة ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

۲۰۷ /ب

<sup>[</sup> ٢١١٤ ] \* د : (٢/ ٢١٤) (٦) كتاب النكاح \_ (٤٥) باب وطء السبايا \_ عن عمرو بن عون ، عن شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال في سبايا أوطاس : ا لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ، ( رقم ٢١٥٧ ) .

المستدرك : (١٩٥/٢) في النكاح ـ عن عمرو بن عون به .

وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي .

[ ٢١١٥ ] وقد ذكر ابن مسعود فطي أن(١) قول الله عز وجل: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ / مَنَ النَّسَاء إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ النساء : ٢٤ ] ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسبي ، ولم يكن استثماؤهن بـ عد الحرية بأكثر من قطع العصمة بيـنهن وبين أزواجهن ، وسواء أسرن مع أزواجهن ، أو قبل أزواجهن ، أو بعد ، أو كن في دار الإسلام ، أو دار الحرب ،

[ ٢١١٦ ] وقد سير رسول الله على رجالاً من هوازن فما علمناه سأل عن أزواج المسبيات أَسُبُوا معمهن ، أو قبلهن ، أو بعدهن ، أو لم يُسبُوا ، ولـــو كان / في أزواجهن معنى لسأل عنهن ، إن شاء الله تعالى .

فأما قول من قال : خَلاَّهُنَّ النبي ﷺ فرجيعن إلى أزواجهن ، فإن كيان المشركون استحلوا شيئًا من نسائهم فلا حجة بالشرك (٢) ، وإن كانوا أسلموا فلا يجموز أن يكن يرجعن إلى أزواجهن إلا بنكاح جديد ؛ لأن (٣) النبي ﷺ قد (٤) أباحهن لمالكيهن ، وهو لا يبيحهن والنكاح ثابت عليهن ، ولا يبيحهن إلا بعد انقطاع النكاح ، وإذا انقطع النكاح فلابد من تجديد النكاح ، والله تعالى أعلم .

لا تقطع العصمة إلا ما كان بالسباء الذي كن به مستأمئات بعد الحرية .

<sup>(</sup>١) د أن ، : ساقطة من (ظ) ، وأثنتاها من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ص): ٥ في الشرك، ، وفي (ب): ٩ بالشرك، ، وما اثبتناه من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ في أن ٤ ، وفي ( ب ) : ﴿ من أن ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٤) د قد ، : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .

<sup>[</sup> ٢١١٥ ] لم أجده عند غير الشافعي .

ولكن روى ذلك عن أبي سعيد ، رواه مسلم :

<sup>\*</sup> م: (١/ ١٠٧٩) (١٧) كتاب الرضاع \_ (٩) باب جواز وطء المسبية بعد الاستسبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي ـ عن عبيد الله بن عـمر بن ميسرة القواريري ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن أبي علقمة الهماشمي ، عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيثًا إلى أوطاس ، فلقوا عدوا ، فـقاتلوهم ، فـظهروا علـيهم ، وأصابوا لهم سبايا ، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الـله ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿ وَالْمُحْصَنَّاتُ مِنَ النَّسَاء إلا مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُم ﴾ [ النساء: ٢٤] أي نهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. ( رقم ٢٣/ ١٤٥٦) .

ومن طريق شعبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل عن أبي سعيد نحوه. ( رقم ٣٥/٢٥٦ ) . [ ٢١١٦ ] انظر أرقام [ ١٨٧٥ ، ١٨٧٧ ) ٢٠١٢ ] وتخريجها .

# [ ٣٢] المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة

ال (٢١٧٧] قال الشافعي رحمة الله عليه : سن رسول الله ﷺ في اللاقي أسلمن ولم يُسين قبل أزواجهن وبعدهم (١) سنة واحدة ، وذلك أن أيا سفيان وحكيم بن حزام أسلما بم الظهران والسنبي ﷺ ظاهر عليه ، ومكة دار كفر وبها أزواجهما ، ورجع أبـو سفيان / أمام النبيي ﷺ مسلماً وهند أبنة عنبة مشركة فأخلت بلحيه وقالت : اقتلوا هذا (٢) الشيخ الفسال ، وأقامت على الشرك حتى أسلمت بعد الفتح بأيام ، فأقرها رسول الله ﷺ على النكاح ، وذلك أن عنتها لم تنقض ، وصارت مكة دار إسلام .

۹۳۷/ب

۲۰۸/پ

ظ (١٥)

[ ۲۱۱۸ ] وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكــرمة بن أبي جهل وأقامتا بمكة مسلمتين في دار الإسلام ، وهرب زوجاهما(۲۳ مشركين ناحية اليمن إلى دار الشرك / ثم

(١) في (ب): ( وبعدهم ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .
 (٢) ( هذا ٤ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

(٣) في ( ص ) : ٩ أزواجهما ؟ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

[ ۲۱۱۷ ] ذكر الشافعي ـ رحمة الله عليه ـ ذلك في كتاب السكاح ـ باب فسخ نكاح الزوجين يسلم احدهما ـ قال: أخبرنا جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المفارى ـ غيرهم عن عدد قبلهم أن أبها سقيان . . . فذكر نحوه .

ونقله البيهقي عن الشافعي في السنن الكبرى (٧/ ١٨٦ ) .

قال الشافعي : وما وصفت من أمر أبي سفيان . . . معروف عند أهل العلم بالمغازى ( المعرفة ٥ / ٣١٩ ) .

مصنف عبد الرؤاق: (١٧/ ١٧١ - ١٧٢) باب متى أدول الإمسلام من تكاح أو طلاق - صن أبن
 جربج عن رجل ، عن أبن شهباب ، فذكر رجالاً ونساء أسلم بعضهم قبل الاُحمر ، منهم أبو صفيان
 وحكيم بن حزام .

[ ۲۹۱۸ ] سبقت قصة صفوان مع رسول الله ﷺ فى رقم [ ۱۹۶۸ ] باب مهادنة من يقوى على قتاله . أما قصة عكرمة فرواها مالك :

قال الشافعى : ‹ وما وصفـت من أمر أبى سفيـان وحكيم وأزواجهــها ، وأمر صفوان وعـكرمة ولزوجهما أمر معروف عند أهل العلم بالمغازى ، .

انظر التخريج السابق عند عبد الرزاق في المصنف .

رجعا ، فاسلم عكرمة بن أبي جهل ، ولم يسلم صفوان حتى شهد حنينًا كافرًا ثم أسلم، فاقرهما رسول الله ﷺ على نكاحهما وذلك أن عدتهما لم تنقض .

وفى هذا حجة على من فرق بين المرأة تسلم قبل الرجل () والرجل يسلم قبل المرأة ، وقد فرق بينهما بعض أهل ناحيتنا فزعم فى المرأة تسلم قبل الرجل () ما زعمنا ، وزعم فى الرجل يسلم قبل المرأة خلاف ما زعمنا ، وأنها تبين منه ، إلا أن يتقارب إسلامه ، وهذا /خلاف القرآن والسنة والعمقل والقياس ، ولو جاز أن يفرق بينهما لمكان ينبغى أن يقول فى المرأة تسلم قبل الرجل (۲) : قد انقطعت المعصمة بينهما ؛ لأن المسلمة لا تحل المشرك بحال، والمرأة (۲) المشركة قد تحل للمسلم بحال ، وهى أن تكون كتابية . فشدد فى الذى ينبغى أن يُهوّن فيه ، وهوَرَد فى الذى ينبغى أن يشدد فيه لو كان ينبغى أن يُعرق بينهما .

ظ (۱۵)

فإن قال رجل : ما السنة التي تدل على ما قلت دون ما قال ؟ فما وصفنا قبل هذا ، وإن قال : فما الكتاب ؟ قبل : قال الله عز وجل : ﴿ فَلا تُرْجِّوُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَسُولُونَ لَهُنَّ ﴾ فلا يحوز في هذه الآية إلا أن يكون اختلاف الدينين يقطع المصمة ساعة اختلفا ، أو يكون يقطع المعصمة ينهما اختلاف الدينين والنبوت على الاختلاف إلى مدة ، والمدة لا تجهوز إلا بكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ ، فسقد دلت سنة رسول الله ﷺ بين المسلمة قبل روجها / والمسلم قبل امرأته، فحكم فيهما حكمًا واحدًا ، فكيف جاز أن يفرق بينهما ؟ وجمع الله عز وجل بينهما قبل الله عز وجل بينهما قبل أله عز وجل بينهما قبل الله عز وجل بينهما قبل أله عَلَى المؤلّ الله عَلَى المؤلّ الله عَلَى الله عَلَى المؤلّ الله عَلَى الله عَلَى المؤلّ الله عَلَى المؤلّ الله عَلَى المؤلّ الله عَلى الله عَلى الله عَلى المؤلّ الله عَلى المؤلّ الله عَلى الله عَلى المؤلّ الله عَلى الله عَلى المؤلّ الله عَلى السلم قبل الله عَلى اله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَل

(10)

<sup>(</sup>١ - ٢) في (ظ): (الزوج)، وما أثبتناه من (ص، ب).

<sup>(</sup>٣) ( المرأة » : ساقطة من ( ص ، ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): ﴿ فَالآية قبلها ﴾ ، وما أثبتناه مِن ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) د إلا » : ساقطة من (ظ) ، واثبتناها من (ص، ب) .

<sup>(</sup>٦) فِي (ب) : ﴿ مَتَاوِلُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ / ٦ ، ١٥) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ٩ وأخذت ١ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

آدمى فى الأرض فقال : إذا تشارب ، فإذا جار له أن يقول : إذا تشارب ، قال إنسان : التقارب فقد<sup>(١)</sup> النَّضَرِ ، أو قدر الساعت، أو قدر يعض اليوم ، أو قدر السَّمَّة ؟ لأن مذا كله قريب، وإنما يحد مثل هذا <sup>(٢)</sup> رسول الله ﷺ ، / فأما أن يحد هذا<sup>(٣)</sup> بالرَّاى والففلة فهذا ما لا يجوز مع الرأى واليقظة .

1/ Y1 · 3 (10) £

# [ ٣٣ ] الحربي يخرج إلى دار الإسلام

قال الشافعى ثبطُّي : وإذا أسلم الزوج قبل المسرأة والمرأة فى دار الحرب ، وخوج إلى دار الإسلام لم ينكح أخشها حتى تنقضى عدة امرأته ولم تسلم فَتَبِينَ منه ، فله(٤) نكاح أختها وأربع سواها .

## [ ٣٤ ] من قوتل من العرب والعجم ومن يجرى عليه الرق(<sup>٥)</sup>

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا قوتل أهل الحسرب من العجم جرى الســباء على فراريهم ونسائهم ورجالهم لا اختلاف في ذلك ، وإذا قوتلوا وهم من <sup>(1)</sup> العرب .

[ ۲۹۱۹ ] فقد سبا رســول الله ﷺ بنى المصطلق وهــوازن وقبائل من<sup>(۲)</sup> العرب ، وأجرى <sup>(۸)</sup> عليهم الرق حتى منّ عليهم بعدً . فاختلف أهل العلم بالمفازى فزعم بعضهم :

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ بقدر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢ ــ ٣) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ وَيَكُونَ لُه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( ومن تحدى على الرق ؛ ، وما أتبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، واثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : ﴿ وأحرز ﴾ ، وما اثبتناه من (ص ، ب) . ----------

<sup>[</sup> ۲۱۱۹ ] سبق في أرقام [ ۱۸۳۱ ، ۱۸۷۰ ، ۱۸۷۷ ، ۲۰۱۲ ] .

قال البيهقسى ، ومن الأحاديث التي وردت في جريان الرق عسليهم ما ثبت عن عامر السنديي عن أبي هربرة سمع النبي ﷺ في نظر مُحرَّرٌ من بني إسماعيل كان على عائشة تُسِيَّى سبي من بَلَمْتَرٍ ، فقال لها رسول الله ﷺ: 3 إن سرك أن نفي بظرك فاعتنى محرًّا من هؤلاء » .

قال البيهقى : فجعلهم من بنى إسماعيل ، إلا أن هذا كان قبل سبى هوازن فيما زعم أهل الملم بالمغارى. ( الموقة ١/٠٥ ـ ٢ ) .

(10) 4

العرب سبًّاء لتم على هؤلاء ، ولكنه إسار وفداء » .

فسن نَبُّتَ ٣٧ هذا الحديث زعم أن الرق لا يسجرى على عسربى بحال، وهــذا قول الزهرى، وسعيد بن المسيب ، والشعبي، ويروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز.

[ ٢١٢١ ] قال الشافعي رُواڤِين : أخبرنا (٣) سفيان ، عن يحيى بـن يحيى الغسانى ،

[ ۲۱۲۲ ] وأخبرنا<sup>(٤)</sup> سفيان، [ عن رجل ] ،عن الشعبى:أن عمر بن الخطاب <del>أواقي</del>ك قال : لا يسترق عربي.

قال (٥) الربيع : قال الشافعي: لولا أنا نائم بالتمنى لتمنينا أن يكون هذا هكذا (٦) . [٣١٢٣] قال الشافعي برطيخي : وحُمُنتُنا عن ابن أبي ذئب(٢٧) ، عن الزهري، عن ابن

(١) ( أطلق ) : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ، ب ) .
 (٢) في ( ب ) : ( أثبت ) ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص ) .

عن عمر بن /عبد العزيز قال . . .

(٢) عي ( ب ) : ١ البت ع و و البتناه من ( ص ، ب ) . (٣ ، ٤) في ( ظ ) : ( حدثنا ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٥ ــ ٦) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، واثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٧) في (ص ، ب ، ظ / ١٥) : ( اخبرنا ابن أبي ذتب ) ، وما أثبتناه من (ظ / ٦) وإنظر التعليق بعد التخويج .

[ ۲۹۲۰ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه عنه البيهقي في السنن الكبرى (٧٣/٩) والمعرفة (٣/٧) . وروى الشافعي في القديم قال :

أغيرنا مجمد وآنا أنك، محمد بن عمر الواقدى ـ عن موسى بن محمد بن إيراهيم بن الحارث، عن أبيه ، عن السلولى ، عن معاذ بن جبل أن التي ﷺ قال يوم حين : • لو كان ثابتًا علمي أحد من العرب سباء بعد اليوم ثبت على هؤلاء ، ولكن إتما هو إسار وفداء ،

هذه هي رواية البيهقي في المعرفة ( ٥/٧ ) .

وروايته في السنن الكبري (٧٣/٩): « قال الشافعي: أخبرنا محمد ــ هو ابن عمر الواقدي ٠٠٠٠. قال في السنن محمد المرافقية لا محمد علله .

قال في السنن : وهذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله .

وقال في المرقة (٧/ ٥) : ولو صح حليث معاذ كانت الحجة فيه ، إلا أنه رواية موسى بن محمد ابن إيراهيم ، وليس بـالقوى ، والراوى عنه الواقدى ، وهو ضعيف ، ولم أجمد هذا اللفظ في شيء من طرق حديث سبى هواون ، والله تعالى أعلم .

[ ٢١٢١ \_ ٢١٢٢ ] في رواية البيهقي للطريق الثاني قال الشافعي :

جاء ذلك في للعرفة (٧/ ٤) والسنن الكبرى (٧٣/٩) .

ولذلك أضفنا « عن رجل » بين معكوفين ؛ لأنها ليست في المخطوطات .

وقد روى الشافعي هذا الأثر في القديم ـ كما نقل النبيقي ـ عن سفيان عن مطرف، عن الشميي. [ ٢٩٢٣ ] لسر في هذا تحديد للقيمة ، ولكن في رواية السيقي عن الشافعي في القديم : من طريق سفيان ، =

كتاب سير الواقدى / من قوتل من العرب والعجم . . . إلخ ------المسيب : أنه قــال في المولى ينكح الأمة : يستــرق ولده ، وفي العربي ينكحــها لا يسترق ولده ، وعليه قيمتهم(١) .

قال(٢) الربيع : رأى(٢) الشافعي أن يـأخذ منهم الجزية وولدهــم رقيق ممن دان دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان(٤) .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ومن لم يثبت هذا الحديث عن النبي ﷺ ذهب إلى أن العرب / والعـجم سواء ، وأنه يجرى عـليهم الزق حيـث جرى على العجـم . والله

ظ (١٥) تعالى أعلم .

قال الشافعي رحمه الله : في الحربي يخرج إلى دار الإسلام مستأمنًا / وأمرأته في دار الحرب على دينه : لا تنقطع بينهما العصمة إنما تنقطع بينهما (٥) العصمة باختلاف الدّينين، فأما والدين واحد فلا تنقطع بينهما (٦) العصمة . أرأيت لو أن مسلمًا أسر وامرأته ، أو دخل دار الحرب مستأمنًا وامرأته ، أو أسلم هو وامرأته في دار الحرب فقدر على الخروج ولم تقدر امرأته ، أتـنقطع العصمة بينهـما وهما على دين واحد؟ لا تنقـطع العصمة إلا باختلاف الدينين .

قال الشافعي : أي الزوجين أسلم فانقضت المعدة قبل أن يسلم الآخر منهما فقد انقبطعت العمصمة بيمنهما ،وهمو فسخ بعير طلاق،وإذا طملق النصراني الذمي امرأته النصرانية ثلاثًا ثم أسلما ،فرق(<sup>٧٧)</sup> بينهمــا ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غــيره ،وكذلك لو

(١) ﴿ وعليه قيمتهم ؛ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ظ ، ب ) . .

( ص ، ب ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) . (٣) في ( ص ) : ٥ وأبي ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٥ ، ٦) ﴿ بِينَهِما ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

(٧) في (ظ): ( أفرق ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

١٤٦/ب

1/11

4(1)

عن يحيى بـن يحيى الغساني أن عمـر بن عبد العزيز كتب إلـيه أن عمر بن الخطاب كان يقـضي فيما نسابت العرب من الفداء بأربع مائة .

قال : وأخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقضى في العرب الذين ينكحون الإماء في الفداء بالغُرُّة .

والغرَّة : عبد أو أمة . هذا وفمي ( ب ) وبعض المخطوطات : ﴿ أخبرنا ابن أبي ذئب ﴾ وما أثبتناه من المخطوط ( ظ ) ومن

لبيهتمي في السنن (٩/ ٧٣) والمعرفة (٧/ ٤) . وهو السصواب ـ إن شاه اللــه عز وجل وتــعالى ــ لأن الــشافعي لا يــروى عن ابن أبــي ذئب إلا بواسطة، وكما تدل على ذلك روايته \* عن الثقة عن ابن أبي ذئب ؟ في القديم\_كما رأينا .

كان حريبًا ؛ من قِبَلِ أنا إذا أثبتنا له عقد النكاح فجعلنا حكمه فيه كحكم المسلم لزمنا أن / نجعل حكمه حكم المسلم فيما يفسخ عقد النكاح، وفسخ عقد النكاح التحريم بالطلاق.

۲۱۱/ب ظ (۱۵)

### [ ٣٥] المسلم يطلق النصرانية

قال الشافعي وَلِيْكِ : وإذا طلق المسلم امرأته النصرانية ثلاثًا ، فنكحها نصراني ، أو عبد فأصابها، حلت له إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها؛ لأن كل واحد من هذين زوج، وإنما قال الله عز وجل : ﴿ حَمَّى تَشَكِحَ زُوْجًا غَيْرةً ﴾ [البقرة : ٣٣٠] ، فقد نكحت زوجًا غيرةً ، وإذا جاز لنا أن نزعم أن النصراني ينكح النصرانية فيحصنها حتى نرجمها لو زنت.

[ ۲۱۲۴ ] لأن رسول الله ﷺ رجم يسهودين زنيا . فقد زعمــنا أن رسول الله ﷺ جمل نكاحه(۱) يحصنها ، فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها ؟

# [ ٣٦] وطء المجوسية إذا سُبِيَت

1/117

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا سبى للجوسى وأهل الأوثان لم توطأ منهن امرأة بالغ حتى/ تسلم ، وإن سبى منهن صبيًات ٢٦ فمن كان منهن مع أحد أبويه ولم يسلم فلا توطأ ؛ لأن دينها دين أيها وأمها ، وإن أسلم أحد أبويها وهى صبية وطئت ، فإذا صبيت منفردة ليست مع أحد أبويها وطئت ٢٦ لأنا نحكم لها بحكم الإسلام ونجيرها عليه ، ما لم تكن بالمًا مشركة أو صغيرة مع أحد أبويها مشركا ، فإذا حكمنا لهم بسحكم الإسلام لم يكن لتحريم فرجها معنى .

## [ ٣٧] ذبيحة أهل الكتاب ونكاح نسائهم

قال الشافعي ولله : من دان دين السهود والنصارى مـن الصابئين والـــــَّامُرَّة أكلت ذبيحته وحل نساؤه .

<sup>(</sup>١) في (ص ) : ( نكاحها ٤ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب ) .

 <sup>(</sup>٢) في (صر ، ظ ) : ( صيبانًا ٤ ، وما أثبتناه من (ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : د أحد أبويها وهي صبية وطئت ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>[</sup> ٢١٢٤ ] سبق برقم [ ١٩٦٢ ] في باب ما أحدث الذين نقضوا العهد .

[ ٢٩٢٥ ] وقد روى عن عمر أنه كتب إليه فيهم ، أو في أحدهم ، فكتب بمثل ما قلتا ، فإذا كانوا يعرفون باليهورية أو النصرانية فقد علمنا أن النصاري فرون ، فلا يجوز إذا جمعت النصرانية بينهم أن نزعم أن بعضيهم تحل فيبحته ونساؤه وبعضهم تحرم إلا بخبر يلزم مثله، ولم نعلم في هذا خبرا ، فمن جمعه اليهودية والنصرانية فحكمه حكم واحد، وقال : لا تؤكل / فيبحة للجوسي وإن سمي / الله عليها .

مهم / ۱۲۸ ص ۱/ ۱٤۷ ظ(۲)

## [ ٣٨ ] الرجل تؤسر جاريته أو تغصب

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا اغتصبت جازية الرجل أم ولد كانت ، أو غير أم ولد ، وأحرزها المشركون أو غيرهم ، فصارت إليه لم يكن عليه استبراء في شيء من هذه الحالات ؛ لانها لم تملك عليه ، كما لا يكون عليه استبراء لو غابت عنه فلسم يدر لعلها فجرت ، أو فجر بها ، والاختيار له في هذا كله أن لا يقربها حتى يستبرئها .

قال<sup>(۱)</sup> الشافع*ي تُطِيُّ*: وإذا اشترى الرجل جارية من المضنم ، أو وقعت في سهمه، أو من<sup>(۲)</sup> سوق المسلمين، لم يُقبِّلُها ولم يباشرها ولم يتلذذ منها بشيء حتى يستبرتها .

# [ ٣٩ ] الرجل يشتري الجارية وهي حائض(٣)

۱/۲۱۳ ظ(۱۵) قال الشافعى ثرق : وإذا ملك الرجل جارية / بشراء أو غيره وهى فى أول حيضتها، أو وسطها ، أو آخرها ، لم تكن هذه الحيضة استبراء كما لا تكون من العدة فى قول من قال : العدة الحيض ، ولا قول من قال : العدة الطهر ، وعليه أن يستبرئها بحيضة أمامها طهر ويجزيها حيضة واحدة ، وإذا ارتابت المستبرأة (<sup>4)</sup> لم توطأ حتى تـذهب الرية ، ولا

(۱ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ظ ، ب ) .

(٢) في (ظ): ( في ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٤) في (ظ): ٩ المشتراة ، وما أثبتناه من (ص، ب).

[ ۱۹۲۷ ] ه السنن الكبري : (۱/۱۳۷۷) كتاب النكاح \_ باب من دان دين اليهبود والنصارى من اليهود والسامرة ـ من طريق سنيفارة ، عن برد بن مسانات ، عن عبادة بن نسسى ، عن غضيف بن الحسارت قال : كتب عامل لعمر بن الخطاب أن ناساً من قبلنا يدعون السامرة يستيون يوم السبت ، ويقرمون الديراة ، و لا يؤمنون يوم البحت ، فما ترى يا أمير للؤمنون في فيالحهم ؟ قال : فكتب : هم طائقة من الحل الكتاب فياتامهم فياتام أمل الكتاب .

\* مصنف عبد الرزاق : (٧/ ١٨٧) باب نصارى العسرب ـ عن الثورى ، عن أبي العلاء بسرد بن سنان

. 4

7٧٢
وقت في ذلك إلا ذهاب الربية ، وإن كانت مشتراة لم تُردَّ بهذا(١) ، وأربها النساء فإن
قلن : هذا حمل أو داء ، وُدَّت .

#### [ ٤٠] عدة الأمة التي لا تحيض

قال الشافعي رحمة الله عليه : اختلف السناس في استبراه الأمة التسى لا تحيض من صغر أو كبر . فقال بعضهم : شهر ، قياسًا عسلى الحيضة ، وقال بعضهم : شهر ونصف وليس لهذا وجه ، وهو إمسا أن يكون شهرًا ، وإما أن يكون ما ذهب إليه بسعض أصحابنا من ثلاثة أشهر .

۲۱۳/ب

قال الشافعي رحمة الله عليه : استبراه الأمة شهر إذا كانت بمن لا تحيض قياسًا على - حيضة ؛ لأن الله عز وجل أقام ثلاثة / أشهر مقام ثلاثة قروه ، فلكل حيضة شهر ، إلا أن يكون مضى فيه (<sup>(۲)</sup> أثر بخلافه يشت مثله ، فالأثر أولى أن يتبع .

## [ ٤١] من ملك الأختين فأراد وطأهما

قال الشافعي تؤلي : وإذا ملك الرجل الاختين باى وجه ما كان فله أن يطأ أيتهما شاء ، وإذا وطئ إحداهما لسم يجز له وطء الاخرى حتى يحرم عليـه فرج التى وطئ بأى وجه ما حـرم ، من نكاح ، أو عتاقـة ، أو كتابة . فإذا كان ذلـك فوطئ<sup>(۲)</sup> الاخرى ثم عجزت المكاتبة أو طلقت ثبت على وطء التى وطئ بعدها ، ولم يكن له أن يطأ العاجزة ، ولا المللقة فتكون في هذه الحال وأختها في الحالة الاولى .

#### [ ٤٢ ] وطء الأم بعد البنت من ملك اليمين

قال الشافعي ترفيضي : ولا يحل وطء الام بعد البنت ، ولا البنت بعد الام من ملك -اليمين ، ولا يسحل وطء المملوكات بشسىء لا يحل من (٤) وطء الحرائر /مشله ، إلا أنهن يخالفن الحرائر في معنين : فيكون للرجل أن يملك الام وولدها ، ولا يكون له أن ينكح

1/ 118

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ بِهِا ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>۲) ﴿ فيه › : ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ) .
 (۳) في ( ظ ) : ﴿ ثم وطئ الأخرى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب )..

 <sup>(</sup>٤) د من ٤ : ساقطة من (ظ/٦) ، وأثبتناها من (ص، ب،ظ/١٥) .

الام وابنتها ، ويجمع بين الاختين من الملك ،/ولا يجمع بينهما من النكاح<sup>(۱)</sup> ، ويطأ من <u>ظ(۱)</u> الولائد ما شاء بالملك في وقت واحد،ولا يكون له أن يجمع بين أكثر من أربع بالنكاح.

#### [ ٤٣] التفريق بين ذوى المحارم

قال الشافعى رحمة اللـه عليه : وإذا ملك الرجل أهـل البيت (٢٢ لم يفـرق بين الأم وولدها حتى يسلخ الولد سبعًا أو ثمان سنين ، فإذا بلغ ذلك جاز أن يفرق بيسهما . فإن قال قاتل : فمن أين وَقَتَّ سبعًا ، أو ثماني سنين ؟ قبل :

[ ٢١٢٦ ] روينا عن النبي ﷺ أنه خير غلامًا بين أبويه .

(١) في ( ظ ) : ﴿ بينهما بالنكاح ؛ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) . (٢) في ( ص ) : ﴿ وإذا ملك الرجل البنت ؛ ، وما اثبتناه من ( ظ ، ب ) .

[ ٢٩٣٦ ] رواه الشافعي في كتاب الفقات ـ باب أي الوالدين أحت بالولد ـ عن ابن عينة ، عن زياد بن سعد ، عن هلال بن أبي مسيمونة ، عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ خيسر غلامًا بين أبيه وأمه.

\* د ( ( ٧٠٠ / ٧) ( ٧) كتاب الطلاق - (٣٥) باب من أحق بالولد - رقم ( ( ٢٠٠٧) - عن الحسن بن على الحلولنس ، عن عبد الرواق ، وأبى صاصم ، عن ابن جربح ، عن زياد بن سعد ، عن هلال بن السامة ، عن أبى ميسودة ، عن أبى فريرة أن اسرأة جاست إلى رسول الله 養 وأنا عنده فقالت : إن روبى يبدئ أن يميسود وقد سقاتي سن بر أبي عسبة ، وقد نفسض ، فقال رسول الله ﷺ : « الشهك على ) ، فقال روجه الله ويلا ، و أنسان من بد أبي عسبة فقال رسول الله ﷺ : « هذا أبوك ، وهذه يد أب فقال رسول الله ﷺ : « هذا أبوك ، وهذه الله فقد بد أبي فقال بن و وقد بد أبوك فقاللنت به .

وجاه في سند هذا الحديث : عن أبي صيمونة سُلميٌّ ، مولى من أهل المدينة رجل صدق .

(۲۹/۲۲ ـ ۹۳۰) (۱۳) كتاب الاحكام ـ (۲۱) پاب ما جاء في تغيير الغلام بين أبويه إذا النويه إذا النوية في تغيير الغلام بين أبويه إذا النوافعي .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. ( رقم ١٣٥٧ ) .

س: (٦/ ١٨٥ - ١٨٦) (٢٧) كتاب الطلاق - (٩٥) إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد - عن محمد
 ابن عبد الأعلى ، عن خالد ، عن ابن جربج ، عن رياد به . ( رقم ٣٤٩٦) .

\* جه: (٧/ ٧٨٧ / ١٨٥) (١٣) كتاب الأحكام ـ (٢٢) باب تخيير الصبي بين أبويه ـ ( رقم ٢٣٥١) ـ

عن هشام بن عمار ، عن ابن عبينة به . وأبو ميمونة اسمه سليم ، وقيل : سلمان ، وهو ثقة .

المستثمرك : (٩٧/٤) كتاب الأحكام \_ بلفظ أبي داود .

قال : هذا حديث صحيح الرسناد ولم يخرجاه , ووافقه الذهبي . وقال ابن القسطان في الوهم والإيهـام (١٠٨/٥ ـ ٢٠٩) : وهذا الذي يروى عن أبي هــريرة كناه

هلال في هذا الحديث المذكور أبيا ميمونة ، وسعاء سُلُعيًا وذكر أنه مولى من أهمل المدينة ، ووصفه أن ما مدة

بأنه رجل صدق .

[ ٢١٢٧ ] وعن عمر . والغلام غير بالغ عندنا ٍ.

[ ۲۱۲۸ ] وعن على ﷺ أنه خير غــلامًا بين أمه وعمه ، وكان فــى الحديث عن على ﷺ والفلام ابن سبع أو ثمان سنين ، ثم نظر إلى أخ له أصغر منه فقال : وهذا لو بلغ مبلغ هذا خيرناه .

۲۱٤/ب ظ(۱۵)

فجعلنا هذا حدًا لاستغناء الغلام والجاريـة ، وأنه / أول مدة يكون لهما في أنفسهما قول . وكذلك ولد الولد من كانوا ، فأما الاخوان فيفرق بينهما .

فإن قال قائسل : فكيف فرقتم بين الاخسوين ، ولم تفرقوا بين الولمد وأمه ؟ قبل : السنة فسى الام وولندها ، ووجدت حال الولد من / الوالد مخالفًا حـال الاخ من أخيه ، ووجدتنى أجبر الولد عـلى نفقة الوالد ، والوالد على نفقة الــولد فى الحين الذى لا غنى لواحد منهما عن صاحبه ، ولم أجدنى أجبر الاخ على نفقة أخيه .

وهذا القدر كناف في الراوى ما لم يتبين خلاف ، وإيضا فإنت قد روى عن أبي سيمونــة المذكور أبو النضر قاله أبو حاتم ، وروى حد يعني بن أبي كثير هذا الحديث نشــه . ثم نقل ابن القطان من مسند ابن أبي شبية : من وكيم ، من على بن المبارك ، عن يحيى بن أبي

م صدى بن بستنده من مستند بين بهي سبيد . عن وقيع ، عن طفى بن بنيوت ، عن ينجى بن ايميرة كتير ، عن أبسى مبدونة ، عن أبهي هريرة قــال : جامات امراة إلى رسول الله 艦 نطاق الرجيها ، فأراد أن ياحد ابنسها . قال : فاخترار أنه ، فقال رسول الله 艦 : « استنهما فيه ». فقال رسول الله 艦 : 9 تغير أبهما شبت ا » قال : فاخترار أنه ، فلعيت به .

ثم قال ابن القطان : فجاء من هذا جودة هذا الحديث وصحته .

[ ۲۹۲۷ ] ه مصنف عبدالرزاق: (۱۹۲۷) باب ای الابوین احق بالولد - عن ابن جربیج آنه سمع عبدالله بن عمید بسن عمیر بقول : اختصم آب وام فی ابن لهما إلی صمر بن الخطاب ، فخیره ، فساختار آمه ، فانطلقت به . ( رقم و ۱۲۲۰ ) .

قال البيهتم : وروى الشافعي في القديم ــ وليس ذلك فسى مسموعنا : عن سفيان بن عيية ، عن يزيد بن يزيد بـن جابر ، عن إسماعيل بن عبيــد الله بن أبي المهاجر ، عن عبد الــرحـمن بن غنم أن عمر بن الخطاب ولمائيد غير غلاماً بين أبيه وأمه .

\* سنن سعيد بن منصور : (٢/ ١٤١) عن سفيان به. ( رقم ٢٢٧٧ ) .

وعن هشيم ، عـن خالد الحذاء، عن الوليد بن مسـلم قال: أتى عمر بن الحلطاب فـى غلام يتيم فخيره ، فاختار أمه وترك عمه ، فقال له عمر: أما إن جدب أمك خير لك من خصب عمك. ( رقم (۲۲۷۸).

ورواه عن إبراهيم بن محمد ، عن يونس بن عبد الله ، عن عمارة قال : خيرنى على <del>زيرائي</del>ي بين أمى وعمى ، وقال لاخ لى أصغر منى : وهذا لو بلغ مبلغ هذا خيرته .

قال إبراهيم : وفي الحديث : وكنت ابن سبع أو ثمان سنين . \*سنن سعيد بن منصور : (٢/ ١٤١) عن سفيان بهذا الإسناد قال :

أنا الذي خيره على ثِخافَتِك بين أمه وعمه. ( رقم ٢٢٧٩ ) .

1/9٣٩

# [ ٤٤] الذمي يشتري العبد المسلم

قال الشافعي بَطْشِيه : وإذا اشترى الذممي عبدًا مسلمًا فالشراء جائز ، وأجبره على بيعه. وإنما منعني من أن أجعل الشراء فيه باطـلاً أنه لو أسلم عنده جبرته على بيعه ، ولو اعتقه ، أو وهبه لمسلم ، أو تصدق به عليه ، أو مات ولا وارث له ، قبض عنه ، وجاز فيه العتق في حياته ، والصدقة والهبة . ولا يكون هذا إلا لمن يكون مـلكه ثابتًا مدة من المدد، وإن كنت لا أثبته على الأبد كما أثبت ملك المسلم . وإذا /كان للذمي مملوكان : امرأة ورجل بينهما ولد ، فأيهما أسلم جبرت السيد على بيع المسلم منهما والولد الصغار(١) لأنهم مسلمون بإسلام أي الأبوين أسلم .

#### [ ٤٥ ] الحربي يدخل دار الإسلام بأمان

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان ومعه مملوكة ، أو علوك، فأسلما، أو أسلم (٢) أحدهما ، جبرته على بيعهما أو على (٢) بيع المسلم منهما، ودفعت إليه ثمنهما ، ولس له أمان يعطي به أن يملك مسلمًا ، وأمان الذمي المعاهد أكثر من أمانه ، وأنا أجبره على بيع من أسلم من مماليكه .

## [ ٤٦ ] العبد الذي يكون بين المسلم والذمي فيسلم

قال الشافعي وَطِيني : وإذا كان العبد الكافر بين مسلم وذمي وأسلم جبرت الكافر على بيع نصيبه فيه <sup>(٤)</sup> ، وجبريه على بيع كله أكثر من جبريه على بيع نصيبه<sup>(٥)</sup> .

وإذا حاصر المسلمون المشركين فاستأمن رجل من المشركين لجماعة / بأعيانهم كان لهم الأمان ، ولم يكن الأمان لغيرهم .

وكذلك لو /استأمن لعدد كان الأمان لأولئك العدد وليس لغيرهم . وهكذا إن قال:

1/ 110 ظ(۱۵)

<sup>(</sup>١) في (ظ): ٥ صفار ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٢) ( أسلم ٤ : ساقطة من ( ظ ، ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) . (٣) د علي ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ظ ، ص ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ٩ منه ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): ﴿ يعضه ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

تؤمن لى مائة رجل وأخلى بسينك وبين البقية<sup>(١)</sup> كان الأمان فى المائة السرجل إليه ، فمن سعى فهو آمن ومن لم يستثن <sup>(٢)</sup> فليس بآمن .

وهكذا إن قال : تتومن لى أهل الحصن على أن أدفع إليك مائة منهم فلا بأس ، والمائة رقيق كانوا من حريههم، أو رقيقهم ؛ من قبل أنى إذا قدرت عليهم كانوا جميمًا رقيقًا، فلما كنت قادرًا على بعضهم كانوا رقيقًا ، وكان (٣) من أمنت غير رقيق ، وليس هذا بنتقض للمهد ، ولا رجوع في صلح ، إنما هذا صلح على شرط ، فمن أدخله المستأمن في الأمان فهو داخل (٤) فيه ، ومن أخبرجه منه عن لم أعطه الأمان فهو خارج منه حكمه حكم مشرك يجرى عليه الرق إذا قدر عليه .

#### [٤٧] الأسير يؤخذ عليه(٥) العهد

7/7/1

/قال الشافعي بُطِنِينَ : إذا أسر المسلم(٢) فاحلفه المشركون أن يثبت في بلادهم ولا يخرج منها على أن يخلوه فعتى قدر على الحروج؛ منها فليخرج ؛ لأن يمينه يمين مكره ، ولا سبيل لهم على حبسه ، وليس بظالم لهم بخروجه من أيديهم ، ولعله ليس بواسع له (١) أن يقيم معهم إذا قدر على التنجى عنهم ، ولكنه ليس له أن يقتالهم في أموالهم وأنفسهم؛ لائهم إذا أمنوه فهم في أمان منه ، ولا نعرف شيئًا يروى خلاف هذا .

ولو كان أعــطاهم اليمين وهــو مطلق لم يكــن له الحروج إذا كان غير مــكره إلا بأن يلزمه الحنــث ، وكان له أن يخرج ويحنث ؛ لانــه حلف غير مكره ، وإنما ألــفينا (<sup>(A)</sup> عنه الحنث فى المسألة الأولى لانه كان مكرهًا .

## [ ٤٨ ] الأسير يأمنه العدو على أموالهم

قال الشافعي رحمة اللـه عليه : وإذا أسر العـدو الرجل من المسلـمين فخلوا سبـيله

(١) في ( ظ ) : ( القيمة ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(۲) في (ظ) : (ومن لم يسم ، وما اثبتناه من (ص ، ب) .
 (۳) في (ظ) : (وكل ، وما اثبتناه من (ص ، ب) .

(٤) في ( ط ) : ( في الأمان بإدخال فهو داخلاً » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(۵) في ( ط ) . • في الدمان بإدحان فهو داخد • ، وما البتناه من ( ب ) .

(٦) في ( ظ ) : د الأسير ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

(۱) في (ط) . \* الدسير \* ، و ها استناه من (ب ، ص) .
 (۷) (له » : ساقطة من (ص ، ب ) ، واثبتناها من (ط) .

(٨) في ( ظ ) : ﴿ الْقَينَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

كتاب سير الواقدى / الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم به ، وليس له أن الم المراب وامنده ، ووليس له أن الم يولنوه ، فامانهم إياه أمان / لهم منه ، وليس له أن المالات الم المراب ينقالهم / ولا يخونهم . وأما الهرب بنقسه فله الهرب ، وإن أدرك ليؤخذ فله أن يدفع (١) عن نفسه وإن قتل الذى أدركه ؛ لأن طلبه ليؤخذ إحداث من الطالب غير الأمان فيقتله من المالب غير الأمان فيقتله الم يرجم عن طلبه .

## [ ٤٩ ] الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا أسر المشركون المسلم فخلوه على فداه يدفعه إليهم إلى وقت ، وأخلوا (٢) عليه إن لم يدفع الفداء أن يعود في إسارهم ، فلا ينبغي أن يعود في إسارهم ، ولا ينبغي للإمام إذا أراد أن يعود أن يدعه والعودة ، وإذا كانوا امتعوا من تخليته إلا على مال يعطيهموه فلا يعطيهم منه شيئًا ؛ لأنه مال أكرهوه على أخذه منه بغير حق ، فإن كان أعطاهموه على شيء فأخذه منهم لم يحل له إلا أداؤه إليهم بكل حال ، وهكذا لو صالحهم مبتدئًا على شيء انبغى له أن يؤديه إليهم ، إنما طرح عنه ما استكره عليه(٣).

## [ ٥٠ ] المسلمون يدخلون دار الحرب بأمان فيرون قومًا

ظ(٥١) ظ(٥١) ٨٤١/ب ظ(٦)

/ قال الشافعي تليُضي : وإذا دخل (٤) جماعة من المسلمين دار الحرب بأمان فسبي أهل ــ الحرب ونهم الحرب قومًا / من المسلمين لم يكن للمستأمنين قتال أهل الحرب عنهم حتى ينبذوا إليهم ، فإذا نبذوا إليهم ، فأما ما كانوا في مدة ــ الأمان فليس لهم (٤) قتالهم ، فأما ما كانوا في مدة ــ الأمان فليس لهم (٤) قتالهم .

## [ ٥١ ] الرجل يدخل دار الحرب فتوهب له الجارية

قال الشافعي رُطُّتُكِ : وإذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فوهبت له جارية، أو غلام،

<sup>(</sup>١) فمى ( ب ) : ﴿ يَدَافَعَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ إِلَى وقت واحد وأخذوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

 <sup>(</sup>٣) د عليه ٢ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ، ب) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : و دخلت ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) ( لهم ) : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ، ب ) .

أو متاع لمسلم قد أحرزه عليه أهل الحرب ، ثم خرج إلى دار الإسلام فعرفه صاحبه واثبت عليه بينة، أو أقر له الذي هو<sup>(١)</sup> في يديه بدعــواه فعليه أن يدفعه إليــه بلا عوض يأخذه منه و يجبره السلطان على دفعه .

#### [ ٥٢] الرجل يرهن الجارية ثم يسبيها العدو

۲۱۷ /ب ظ (۱۵)

قال الشافعي رحمه الله<sup>(۲)</sup>: وإذا رهن الرجل جارية بالف درهـــم وذلك قيمتها ، ثم سباها العدو ، ثم أخذها صاحبها الراهن بثمن/ أو غير ثمن ، فهي على الرهن كما كانت لا يخرجها السباء من الرهن . ولو وجدت في يدى رجل من المسلمين أخرجت من يديه إلى ملك مالكها الذى سببت عنه وكانت على الرهن .

وإذا سبى المشركون الحرة ، والمديرة ، والمكاتبة ، وأم الولد ، والعبد ، وأعداوا المال فكله سواه ، متى ظهر عليه المسلمون (٢) قبل المقاسم أو بعسدها أخرج من يدى من هو ضى يديه ، وكانت الحرة حرة ، والمكاتبة مكاتبة ، والمُدَّبَرَةُ مُدَّبَرَةُ ، والأسمة أمة ، والعبد عبدًا ، وأم الولد أم ولد ، والمتاع على حاله ؛ لأن المشركين لا يملكون عسلى المسلمين ، ولو ملكوه عليهم ملك بعضهم على بعض ملكوا الحرة، والمكاتبة، وأم الولد، والمديرة ، كما يسمى بعضهم بعضًا ثم يسلمون فيقر المسيى خَوَلًا للسابى .

# [ ٥٣ ] المدبرة تُسبّى فتوطأ ، ثم تلد ، ثم يقدر عليها صاحبها

/ ۲۱۸

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا سبى المشركون المدبرة فوطئها رجل منهم فولدت أولادًا ، ثم /سبيت وأولادها ، ردت إلى مالكها الذي دبرها وأولادها كما ترد المملوكة غير مدبرة ، ولا يبطل السباء تدبيرها ، ولا يبطله إلا أن يرجع فيه المدبر ، فإن مات المدبر قبل أن يحرزها المسلمون فسهى حرة وأولادها ، في قول من أعــتق ولد المدبرة بعــتقها ، وولاؤها للذي دبــرها وولاء ولدها الذين أعــتقوا<sup>(٤)</sup> بعتـقها ، فإن ولدت بــعدهم أولادًا فولاؤهم لموالى أبيهم .

وقال فى المُكاتبة كــما قال فى المدبرة ، إلا أن المُكاتبة لا تعتق بموت ســيدها إنما تعتق بالأداء .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ هِي ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>۲) ( قال الشافعي رحمه الله ٤ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) . ;

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ المشركون ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): ﴿ عتقوا ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

#### [ ٥٤] المكاتبة تسى فتوطأ فتلد

قال الشافعي رُطِّيُّك : وإذا ولدت المكاتبة أولادًا في دار الحــرب وهي مسبية ، ثم أدت فعتقت عنق ولدها /بعتقها في قول من يعتق ولد المكاتبة بعتق أمهم(١) ، وإن عجزت رُقَّت م ورق ولدها.

# [00] أم ولد النصراني تسلم

۲۱۸/ب ظ (۱۵) 1/189 ظ (٦)

قال الشافعي رُطُّنُّهُ : إذا أسلمت أم ولد النصراني حيل بينه وبينها، وأخذ بنفقتها (٢)، / وأمرت أن / تعمل له في موضعها ما يعمل مثلها لمثله ، فإن مات فهي حرة ، وإن أسلم خلى بسينه وبينسها ، ولا يجوز فيسها ما ذهب إليـه بعض الناس مــن أن تعتق وتســعى في قيمتها؛ مـن قِبَلِ أنها إن كان الإسلام يعتقها فـلا ينبغى أن يكون عليهــا سعاية ، وإن كان الإسلام لا (٣) يعتقها فما سبب عتقها ، وما سبب سعايتها ؟

قال الشافعي رحمة الله عليه: العتق لو كان من قبل سيدها (٤) وأعتق منها سهمًا من مائة سهم عتقت كلها ، ولم يـكن العتق من قبل سيدها (٥) ، ولا من قبل شـريك له ، فإن قال : من قبل نفسها ؟ فهي لا تقدر على أن تعتق نفسها .

فإن قال منهم قائل : وهل ثبت الرق لكافسر على مسلم ؟ قيل : أنت تثبته . قال : وأين ؟ قلت : زعمت أن عسبد الكافر إذا أسلم فأعتقه الكافر ، أو باعه ، أو وهبه ، أو نصدق به ، أجـزت هذا كله فيه ، ولــو كان الإسلام يزيل ملــكه عنه ما جاز لــه من هذا شيء ، وأنت تزعم أن للكافر أن يشتري المؤمن ثم يـكون عليه بيعه ، ويكون لمشتريه أن يرده على ملك/ الكافر بالعيب ، ثم تقول للكافر : بعه، فإن زعمت أنك تجبره على بيعه، قيل : فقل هذا في مدبره ومكاتبه . فإن قلت : لا . قيل : فكذا قُل في أم ولده ليس الإسلام بعتق لها ، ولا أجد السبيل إلى بيعها لما سبق فيها ، ولا يجوز قول من قال: أعتقها ولا سعاية عــليها ؛ من قبَل أنه لا يعتق الأمة لم تلد إذا أسلــمت وهي لنصراني ،

1/119

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ أَمُّهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَالْحَدْ بِنَفْقَتُهَا ﴾ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ( لم ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ظ، ب) .

ولا العبد ، ويقول : آمــره ببيعها (١) ، والرجل لا يكون عهدة البيــع عليه إلا فيما يملك وهو يجيز العتق والهبة والصدقة ، وهذا لا يجوز إلا لمالك . فإن قال : لا أجده يملك من أم الولد إلا الوطء فقد حـرم عليه الوطء، فهو يملك الرجل من أم ولــده أن يأخذ مالها ، وكسبها، والجناية عليها،ويستعملها، وتموت فيصير إليه ما حوت، وهذا كله غير وطئها.

ولو كــان إذا حرم الفرج عــليه ؛ عتــقت أم الولــد ، كان لو زوج مالــك أم ولده أو كاتبها انبغى أن يعتقها عليه ، من قبَل أنه قد حيل بينه وبين فرجها ، ويحول الحكم بين<sup>(٢)</sup> الرجل وبين الفرج بسبب لا يمنع شيئًا غيره . وقـد قال قائل : تسعى في نصف / قيمتها ، كأنه جعل نصفها حراً بالسولد ، ونصفها مملوكًا إلى أن يموت<sup>(٣)</sup> السيد . ولا أعــرف للولد حصة من العتق متبعضة (٤) ، ولو كانت حرة كلها ؛ من قِبَلِ أن الولد من السيد ، وهو لو اعتق السيد منها سهمًا من ألف سهم جعلها حرة كلها ، قلا أعرف لما ذهب إليه وجهًا .

وإذا دخل الحربـي بعبده أو بـامته (٥) دار الإسلام مـستأمـنًا ، فأسلمـا ، جبر عــلي بيعهما، ولم يترك يخرج بهما .

## [ ٥٦] الأسير لا تنكح امرأته

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا أسر المسلم فكان في دار الحرب فلا تنكح امرأته إلا بعد يقين (٦) وفاته ، عرف مكانه ، أو خفى مكانه ، وكذلك لا يقسم ميراثه(٧) .

#### [ ٥٧] ما يجوز للأسير في ماله وما لا يجوز

قال الشافعي رُطُّيُّك : وما صنع الأسير من المسلمين في دار الحرب ، أو دار الإسلام، ١٤٩/ب /أو المسجون وهــو صحيح في ماله غـير مكره عليه ، فــهو جائز؛ من بيع وهــبة وصدقة وغير ذلك ، فهو جائز لا تبطل عن (٨) واحد منهم إلا ما تبطل عن (٩) الصحيح/ المُطْلَق ،

ظ (٦)

1/44 -

ظ(۱۵)

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : د بيعهما ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ب ) : ( وحول بين ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ أُمَّه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( تيقن ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَكَذَلَكَ لَا يَقْسَمُ مِيرَاتُهُ ٤ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٨ ـ ٩) في ( ب ) : ( على ؛ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص ) .

فإن كان مريضاً فهو كالريض في حكمه . وهكذا ما صنع الرجل في الحوب(١) عند التقاه الصغين وقبل ذلك ما لم يجرح ، وهكذا ما صنع إذا قُدَّم ليقتل فيما من قتله فيه (٢) بدُّ ، وفيما يجد قائله السبيل إلى تركه مثل القتل في القصاص الذي يكون لصاحبه عفوه ، ومثل قتل عَصَيَة (٣) القاتل الذي قد تتركه . وأما إذا قُدَّم ليرجم في الزنا فلا يجوز له في ماما إلا الشلت ؛ لأنه لا سبيل إلى تـركه . والحافل يجوز ما صنعت في(٤) مالها ما لم يحدث لها مرض مع حملها ، أو يضربها الطلق فإن ذلك مرض معوف ، فأما ما (٥) قبل فنا فعه جائز .

. ۹٤٠ب

۲۲۰ /ب ظ (۱۵) وهكذا الرجل فى السفينة. فى الموضع المخيف(٢) من الغرق وغيير المخوف(٢) ؛ لأن النجاة(٨) / قد تكون فى الحوف(٢) ، والهلاك قد يكون فى غيره .

ولا وجه لقول من قــال: تجوز عطية الحامل حتــى تستكمل سنة أشـــهر ، ثم تكون كالريض(١٠) في عطيتها بعـد الــــة (١١) عنــدى ، ولا لما تــأول مـن قول الله عــز وجــل: ﴿ / حَمَـلَتَ حَمَّاً حَقِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ فَلَمَا أَلْقَلَتَ دُعَوا اللَّهَ رَبُّهَماً ﴾ [الامراف : ١٨٩ ] . وليس في ا هذا ولالة على حد الإلتقال متى هو؟ أهو التاسع ، أو الثامن ، أو السابع ، أو السادس ، أو الحاس ، أو الرابع ، أو الثالث حتى يتين ؟ وسن ادعى هذا بوقت لم يجز له إلا بخبر ،

فإن قيل(١٣) : هي بعد ستة (١٤) مخالفة لها قبل ستة ، فكذلك هي بعد شهر مخالفة

(١) في ( ص ) : ﴿ في دار الحرب ؟ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

ولا يجوز أن يكون الإثقال المخوف إلا حين تجلس بين (١٢) القوابل.

(٢) في ( ظ ) : ( منه ٤ ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٣) في ( ب ) : « عصبته ؛ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص ) . (٤) انظر في هذا وما بعده ؛ أي الحلاف في عطسية الحامل أرقام [ ٢٠٦٠ ، ٢٠٦١ ، ٢٠٦٣ ] في باب ما يجوز

للأسير في ماله إذا أراد الوصية .

(٥) ( ما ٢ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

(٦) في ( ب ) : ﴿ اللَّحْوف ؟ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص ) .

(٧) في ( ب ) : ٩ للخوف ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(A) في (ص ، ظ) : ( البحارة ، ، وما أثبتناه من (ب) .

(٩) في (ك ) : « المخوف » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ) .

(١٠) في ( ص ) : ﴿ فَتَكُونَ كَالْمُرْضَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

(١١) في ( ص ) : ﴿ السنة ؛ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

(١٢) في (ص) : ق من ٤ ، وما أثبتناه من (ظ ، ب ) .

(١٣) في ( ظ ) : ﴿ قَالَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(١٤) في ( ص ) : ﴿ بعد سنة ؛ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

٦٨٢ ---- كتاب سير الواقدي / الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم لها قبل الشهر بعد شهرين<sup>(١)</sup> ، وفي كل يوم زادت فيه أن يكبِــر ولدها وتقرب من وضع حملها ، وليس إلا ما قلنا ، أو أن يقــول رجل : الحمل كله مرض ، ولا يفرق بين أوله وآخره . فــإن قال هـــذا (٢٢) ، فهو مــعروف في الإثقــال وغير الإثقــال ، فالمرض الثــقيل والمرض الخفيف عنده وعند الناس في العطية سواء .

ولا فرق في الحكم بين المريض المخوف عليه الدُّنُّف (٣) وبين المريض الخفيف المرض فيما أعطيا ووهبا (٤) . وقد يقال لسهذا : ثقيل ، ولهذا خيفيف ، وما أعلم الحيامل بعد الشهر الأول إلا أثقل وأســوأ حالاً وأكثر قيثًا وامتناعًا من الطعــام وأشبه /بالمريض(٥) منها بعد ستة أشهر ، وكيف تجوز عطيــتها في الوقت الذي هي فيه أقرب<sup>(٢)</sup> من المرض ، وترد عطيتها في الــوقت الذي هي فيه أقرب<sup>(v)</sup> إلى الصحــة ؟ فإن قال : هذا وقت يكــون فيه الولد تماما (٨) لو خرج ، فخروجه تمامًا (٩) أشبه لسلامة أمه من خروجه لو خرج سقطًا ، والحكم إنما هو لأمه ، ليس له ، والله أعلم .

## [ ٥٨ ] الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم

قال الشافعي يُطِّيُّكِ: وإذا دخل الحربي بلاد (١٠)الإسلام بأمان، وخلف في بلاد(١١) الحرب أموالاً وودائع / في يدى(١٢) مسلم ، ويدى حربي ، ويدى وكيل له ، ثم أسلم ، فلا سبيل عليه ، ولا على ماله ، ولا على ولـده الصغار ما كان له عقار أو غيره. وهكذا لو أسلم في بلاد الحرب ، وخرج إلى دار الإسلام ، لا سبيل على مال مسلم حيث كان:

[ ٢١٢٩ ] أسلم ابنا سَعْية (١٣) القرظيان ورسول الله ﷺ محاصر بني قريظة ، فأحرز

(١) في (ب) : ﴿ قبل الشهر بعد الشهرين ﴾، وفي ( ظ ) : ﴿ قبل شهر ويعد شهرين ﴾، وما اثبتناه من (ص) . (٢) د هذا ، : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

(٣) اللُّغُف : المرض الملازم .

(٤) في ( ظ ) : ﴿ أَعْطَيَاهُ وَوَهْبَاهُ ﴾ ، ومَا أَثْبَتَاهُ مِنْ ( ص ، ب ) .

(٥) في ( ص ) : ﴿ بِالمرض ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) . ( ع ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ظ ، ب ) .

(A ، A) في ( ب ) : « تاما ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص ) .

(١٠) في (ظ) : ( دار ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (١١) في ( ب ) : ﴿ دَار ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(١٢) في ( ب ) : ﴿ يد ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(١٣) في (ب، ص) : ﴿ شعبة ؛ ، وما أثبتناه من (ظ) .

[ ٢١٢٩ ] انظر رقم [ ٢٠١١ ] في كتاب الحكم في فتال المشركين ، ففي تخريجه أن رسول الله ﷺ قتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي ﷺ، فأمنهم وأسلموا. وهذا =

1/111

1/10.

.

ولا يجور أن يكون مال المسلم مغنومًا بحال ، فأما ولده الكبار وزوجته فحكمهم حكم أنفسهم يجرى عليهم ما يجرى على أهل الحرب من القتل ، والسباه . وإن سببت امرأته حاملاً منه لم يكن إلى إرقاق ذى بطنها سبيل ؛ من قِبَلِ أنه إذا خرج فهو مسلم بإسلام أبيه ، ولا يجرى السباد على مسلم .

# [ ٥٩] الحربي يدخل دار الإسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع

قال الشافعي وَطِيْنِهِ : وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فاودع، وياع ، وترك مالأ، ثم رجع إلى دار الحسرب فقتل بها ، فَدَيْنُه وودائعه وما كان له من مال مضنوم عنه ، لا فرق بين الدين والوديمة .

وإذا قدم الحربى دار الإسلام بأمان فسمات ، فالأمان لشفسه وماله ، ولا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء ، وعلى الحساكم أن يرده إلى ورثته حيث كانوا ، ولا يقسل إن لم تعرف ورثته شهادة أحد غير المسلمين ، ولا يجوز في هذه الحال ولا في غيرها شهادة أحد خالف دين(٢) الإسلام ؛ لقول الله / تبارك وتعالى : ﴿ فَرَيْ عَمْلُ مِكْمٌ ﴾ [ الطلاق : ٢ ] ، وقوله : ﴿ مَمْنُ تَوْضَرُنْ مَنَ الشَّهُمَاءُ ﴾ [ البقر: : ٢٨٧ ]، وهذا مكتوب في كتاب الشهادات .

[ ٦٠ ] في الحربي يعتق عبده

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا أعتق الحربي عبده في دار الحسرب ثم خرجا إلينا ولم يحدث له قهراً في دار (<sup>(۲)</sup> الحرب يستعبده به ، فأراد استعباده بيلاد الإسلام ، لم يكن له أن يستعبده ، مسلماً كان العبد<sup>(2)</sup> أو كافراً ، أو مسلماً كان السيد /أو كافراً ، ولو أحدث له قهراً بيلاد الحرب ، أو لحر مثله، ولم يعتقه حتى خرج (<sup>(2)</sup> إلينا بأمان ، كان عبداً له .

(١) في ( ظ ) : ( كان ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
 (٢) دين ؟ : ساقطة من ( ص ، ظ ) ، واثبتناها من ( ب ) .

(٣) د يين ١٠ . مسطعه من ر عن ١٠ عن ١٠ وبيسط من ر ب

(٣) في ( ب ) : ٩ بلاد ٤ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ) .
 (٤) ٩ العبد ٤ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ، ب ) .

4(01)

1/951

الحديث منفق عليه.

وانظر أيضًا رقم [ ١٩٥٨ ] .

٦٧ ----- كتاب سير الواقدي / الصلح على الجزية

قال: وإن كانت الأرض الفتتحة من أرض(۱۰ الشرك بلاد عنوة ، أو صلح تخلى منه أمله إلى المسلمين على شيء أخدوه منهم أمان أو غيره ، فسهى مملوكة كما يملك الفيء والغنيمة . وإن تركبها أهلها الذين كانت لسهم ممن أوجف عمليها أو غيرهم ، فوقسفها السلطان عملى المسلمين فلا بأس أن يتكارى الرجل منها الأرض ليزرعها ، وعليه ما (۲) تكاراها /به والعشر ، كما يكون عليه ما (۳) تكارى به أرض المسلم والعشر .

۲۲۲ /ر ظ (۱۵

۱۵۰/پ

# [ ٦١ ] الصلح على الجزية

[ ۲۱۳۰ ] قال الشسافعي تلڭ : ولا أعرف أن النسين (<sup>4)</sup> ﷺ صالح أحسا، من أهل الجزية على شيء إلا ما أصف : صالح أهل أيلة على ثلثمائة دينار ، وكان عددهم ثلثمائة رجل .

[ ٢١٣١ ] وصالح نصرانيًا بمكة يقال له : موهب على دينار .

[ ۲۱۳۲] وصالح ذمة اليمن عملي دينار، دينمار / وجعله علمي المحتلمين من أهل اليمن، وأحسب كذلك جعله في كل موضع، وإن لم يحك في الخبر كما حكي خبر اليمن.

[ ۲۱۳۳ ] ثم صالح أهــل نجران على حلل يؤدونهــا ، فدل صلحه إياهم عــلى غير الدنانير على أنه يجوز ما صالحوا <sup>(ه)</sup> عليه .

[ ۲۱۳۴ ] وصالح عمر بن الخطاب وطه الها الشام على أربعة دنانير ، وروى عنه بعض الكوفيين أنه صالح الموسر من ذمتهم على المسانية وأربعين ، والوسط عملى أربعة وصدين ، والمدى دونه على التى عشر درهماً ، ولا بأس بما صالح عليه أهل الذمة ، ولا كان أكثر من هذا ، إذا كان العقد على شيء مسمى بعينه ،/ وإن كان أضعاف هذا .

/۲۲۳

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ب ) : ( أهل ؛ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

۲) ما بین الرقمین سقط من ( ص ) ، واثبتناه من ( ظ ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ( ولا أعرف رسول الله ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ( صولحوا ؛ وما اثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>[</sup> ۲۱۳۰ ] انظر رقمي [ ۱۹۶۶، ۱۹۶۵ ] في باب د كم الجزية » .

<sup>[</sup> ۲۱۳۱ ] انظر رقم [ ۱۹۶۳ ] في باب ه كم الجزية ، .

<sup>[</sup> ۲۱۳۲ ] انظر رقم [ ۱۹۳۵ ] في باب د كم الجزية ، .

<sup>[</sup> ٢١٣٣ ] انظر رقم [ ١٩٣٧ ] في باب ﴿ كُمْ الْجَزْيَةِ ﴾ .

<sup>[</sup> ٣١٣٤ ] انظر رقم [ ١٩٤٦ ] في باب د كم الجزية ، .

وإذا انعقد لهم العقد على شمىء مسمى لم يجز عمندى أن يزاد على أحد مشهم فيه بالمثًا يسره ما بلغ<sup>(۱)</sup>، وإن صالحوا على ضيافة مع الجزية فلا بأس، وكذلك لو صولحوا<sup>(۱)</sup> على مكيلة طعام كان ذلك كما يصالحون عليه من الذهب والورق ، ولا تكون الجزية إلا في كل سنة مرة .

ولو حاصرنا أهل مدينة من أهل الكتاب فعرضوا علينا أن يعطونا الجزية لم يكن لنا قتالهم إذا أعطوناها ، وأن يجرى عليهم حكمنا . وإن قالوا : تعطيكموها ولا يجرى علينا حكمكم (<sup>(7)</sup> لم يلزمنا أن نقبلها منهم ؛ لأن الله عز وجل قال : ﴿ حَمَّىٰ يُعْقُوا الْجَرْيَةُ عَنْ يَدُ وَهُمْ صَاغِرُون (20) ﴾ [ التربة ] ، فلم أسمع مخالفاً في أن الصنفار أن يعلو حكم الإسلام على حكم الشرك ويجرى عليهم ، ولنا أن ناخذ منهم متطوعين ، وعلى النظر للإسلام وأهله ، وإن لم يجر عليهم الحكم كما يكون لنا ترك قتالهم .

۲۲۳ /ب ظ (۱۵) ولو عرضوا علينا أن يعطونا الجرية ويجرى عليهم الحكم فاختلفنا نسحن وهم فى الجزية فقلنا : لا نقبل إلا / كذا ، وقالوا : لا نعطيكم إلا كذا ، رأيت ـ والله أعلم ـ أن يلزمنا أن نقبل منهم ديسارًا دينارًا ؛ لأن النبي ﷺ قد أخذه من نصرانى بحكة مقهور ، ومن نمة اليمن (٤) وهم مقهورون ، ولم يلزمنا أن ناخذ منهم أقل منه ـ والله أعلم ـ لأنا لم غيد رسول السله ﷺ ولا أحدًا من الأئمة أخذ منهم أقل منه ، واثنا عسر درهمًا فى زمان عمر برفي كان عالم دينارًا ، فإن كان أخذها فهى دينار وهى أقل ما أخذ ، ونزداد منهم ما لم نعقد لهم شيئًا ما قدنا عليه .

وإن كتب فى العقد لسهم أن يخفف عمن افتقر منهم إلى أن يجد كان ذلك جائزًا ، وإن لم يكن فى العقد<sup>(6)</sup> كان ذلك لازمًا لهم ، والبالغون منهم فى ذلك سواء الزَّمِنُ وغير الزَّمِن. فإن أعوز أحدهم بجزيته فهى دين عليه يؤخذ منه متى قدر عليها ، وإن غاب سنين ثم رَجع أخذت منه لتلك السنين إذا كانست غيته فى بلاد الإسلام . والحق لا يوضع عن شيخ ، ولا مُفعد ، ولو حال عليه حول أو أحوال ، ولم تؤخذ منه ثم أسلم / أخذت منه! لانها كانت لزمته فى حال شركه، فلا يضع الإسلام عنه (٢) دينًا لزمه ؛ لانه حق لجماعة

۱/ ۲۲٤ ظ (۱۵)

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ فيه بالعاشرة ما بلغ ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب): ٥ صالحوا؟ ، وما أثبتناه من (ظ، ص).

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ١ حكمهم ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ظ): ( باليمن ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٠) في ( ب ) : ( العقدة ؛ ، وما اثبتاء من ( ظ ، ص ) . (١) (عنه ؛ : ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ظ ، ب ) .

· المسلمين وجب عليه ليس للإمام /تركه قِبَلَه،كما لم يكن له تركه قبله في حال شركه .

كتاب سير الواقدي / فتح السواد

اهرا<u>) ا</u> المواد ( ۲۲ ] / فتح السواد ( ۲۲ )

قال الشافعي تؤليه : لا (١) أعرف ما أقول (٢) في أرض السواد إلا ظناً مقرونًا إلى علم . وذلك أنى وجدت أصح حديث يرويه الكوفيون عندهم في السواد ليس فيه بيان ، ووجدت أحاديث من أحاديثهم تخالفه ننها : أنهم يقولون : السواد صلح ، ويقولون : السواد عُنْرة ، ويقولون : إن جرير بن عبد المنا البجلي ، وهذا أثبت حديث عندهم فيه :

[ ۲۲۳ ] آخبرنا الثقة ، عن ابس أبي خالد ، عن قيس بن أبسي حادم ، عن جرير ابن عبد الله قال : كانت بَجيلة ربع الناس فقسم لها ربع السواد فساستغلوه ثلاث أو أربع سنين ، أنا شككت ـ ثم قدمت على عمر بن الخطاب ولي ومعى / فلانة ابنة فلان امرأة منهم (٢) قد سماها (٢) لا يحضرني ذكر اسمها ، فقال عمر بن الخطاب ولي : لولا أنى

(١) في ( ب ) : ﴿ لست ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(۲) في (ظ / ۱۵) : ٩ ما القول ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، ظ / ٦) .
 (٣) في (ظ) : ٩ منها ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ) .

(۱) في (ط) . \* منها \* ، والا البناء من (ص ، ب ) . (٤) \* قد سماها » : سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ، ظ ) .

[ ۲۱۳۵ ] سبق برقم [ ۱۸۷۱ ] .

وهاك مزيد من تخريج هذا الحديث :

قال البيهقى: حديث جوير حديث صحيح ، رواه عن إصماعيل بن أبى خالمد عبد الله بن المبارك وهشيم ، ويحين بن أبى زائدة ، وهميد السلام بن حرب وغيرهم ، إلا أن يعقبهم لم يملكر قصة المرأة، وقالوا : ثلات سنين ، ويعقبهم قال : ستمين أو ثلاثاً ، وقالوا : فرده على المملمين ، وأعطاء عمر ثمانين دينارًا .

ثم روى السيقى حديث همشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال : أتت بجبلة ديم الناس ويم القانسية ، فيجمل لهم عمر تؤليك ربع السواد ، فالخسادو ستين أو للاكا ، فوقد عصار إلى عمر ومعه جرير ، فقال عمر لجمريز : لولا أني قاسم مسئول لترككم على مما جعل لكم ، وأن الناس قد كتروا فارى أن ترفرا عليهم ، فقعل جرير ، فاخلته عمو بشايين دينار .

نا قال البيهقى : وذكر الشافعى فى القديم رواية شريح عن هشيم ، وفيه من الزيادة : فقال جرير : فالن العامل لك يجيلة ، فالجاب يجيلة إلا امراة يقال لها ام كرز فإنها قالت : مات أيمي رسهمه ثابت فى السواد ، ولا أسكم ، فلم يزل بها عمر حتى رضيت ، وملاً عمر كفها ذهبًا ، فقالت : رضيت . (لمبرقة ٧/ ٨٨ ـ ٩٠ ـ ٩٠ .

قال البيهتن : وقد ذكر الشافعى فى القديم حديث زيد بن الحباب ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن زيد بن أسلم ، عن أييه :أن بلالأ وأصحابه افتتحوا فتوحًا بالشام ، فقالوا لعمر : اقسم بيننا ما فنمنا ، فقال : اللهم أرحنى من بلال وأصحابه . ( المعرقة ٧ / ٩١ ) . ۲۲٤ /ب ظ(ه)، قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم ، ولكنى أرى أن تردوا على الناس .

قال الشافعي وَلِيْكِي : وكان في حديث: ﴿ وعاضني من حقى فيه نيفاً وشانين دياراً ﴾ ، وكان في حديث : فقالت فلانة : قد شهد أبي القادسية وشبت سهمه ، ولا أسلمه حتى تعطيني كذا ، أو تعطيني كذا ، فأعطاها إياه (()) . فقال : وفي هذا الحديث دلالة إذ أعطى جريراً البجلي عوضاً من سهمه ، والمرأة عوضاً من سهم أبيها ، أنه (()) استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه فتركرا حقوقهم منه ، فجعله وقفاً للمسلمين ، وهذا حلال للإمام ؛ لو افتتح اليوم أرضًا عنوة فاحصى من افتتحها ، وطابوا أنفلاً (() عن حقوقهم منها ، أن يجعلها الإمام وقفاً وحقوقهم منها الأربعة (أ) الأخماس ، ويوفي (أ) أهل الخمس حقوقهم إلا نيدع البالغون منهم حقوقهم فيكون ذلك لهم (() . والحكم في الأرض كالحكم في الأرض كالحكم في الارسالا.

(10)5

[ ۲۱۳٦] وقد سبر/ النبي ﷺ هوازن، وقسم الاربعة الاخماس(۱۷) بين المسلمين(۱۸) م ثم جاءته وفود هوازن مسلمين فسالوه أن يَمُنَّ عليهم ، بان يعطيهم (۱۹) ما أخذ مسنهم ، فخيرهم بين الاموال والسبى فقالوا :خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا ، فنخار أحسابنا ، فترك لهم رسول الله ﷺ حقه وحق أهل بيته ، فسمع بذلك المهاجرون فسركوا له حقوقهم ، فسمع بذلك الانصار فتركوا له حقوقهم ، شم بقى قوم من المهاجرين الآخرين والفتحين فامر فَمَرَّفَ على (۱۰) كل عشرة واحدًا ، ثم قال : التونى بطيب أنفس من بقى ، فمن (۱۱) كره فلمه على كذا وكمذا من الإبل إلى وقت كذا (۱۲) ، فجاءوه بطيب أنفسهم إلا(۱۲)

```
(١) في (ظ): ٥ فأعطاه إياها ، وما أثبتناه من (ص، ب).
```

<sup>(</sup>٢) د أنه » : ساقطة من ( ص ، ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « وطلبوا أنفسًا » ، وفي ( ب ) : « وطابوا نفسًا » ، وما أثبتناه من ( ظ ) . (٤) في ( ب ) : « منها إلا الأربعة » ، وما أثنتاه من ( ص ، ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) نبي ( ب ) . • مسهم إد الدريعة • ، وقد البيناة من ( ص ) . (٥) نبي ( ص ) : ﴿ ووفي ﴾ ، وفي ( ظ ) : ﴿ وتوفي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) هي ( ص ) : « ووهي » ، وهي ( ط ) : « وتوهي » ، وما ابتتاه من ( ب ) . (٦) في ( ظ ) : « له » ، وما أثنتاه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : « أربعة الأخمار » ، وفي ( ص ، ب ) .
 (٧) في ( ظ ) : « أربعة الأخمار » ، وفي ( ص ) : « الأخماس الأربعة » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) فی ( ظ ) : « المرجفین » ، وما اثبتناه من ( ص ، ب ) . (۹) فی ( ظ ) : « بان برد علیهم » ، وفی ( ص ) : « بان بمن علیهم » ، وما اثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠) على ٤ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ، ب) .

١٠) ﴿ عَلَى ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، واتبتناها من ( ظ ، ب )

<sup>(</sup>۱۱) في (ص) : د ممن ، وما أثبتناه من (ظ ، ب) . (۲۷) : ( دا ) ، د تك ، وما أثبتناه من (ط ، ب) .

 <sup>(</sup>١٢) في ( ظ ) : ﴿ ذكره ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .
 (١٣) ﴿ إِلَّا ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

\_\_\_\_\_\_\_ [ ۲۱۳۲ ] سبق تخریج هذا فی رقمی [ ۱۸۷۰ ، ۱۸۷۷ ] .

الأقرع بن حابس وعيينة (١) بن بدر فإنهما أبيا ليميرا هوازن ، فلم يكرهمهما رسول الله 
هلل على ذلك حتى كانا هما تركا بعد بأن خدع عيينة (٢) عن حقه، وسلم لهم رسول الله
شل حق من طاب نفسه (٢) عن حقه. وهذا أولى الأمور بعمر بن الحطاب وللشي عندنا(٤)
في /السواد وفتوحه إن كانت عنوة ، فهو كما وصفت ، ظن عليه دلالة(٥) يقين .

۲۲۰ /ب ظ(۱۵)

> ۱۵۱ /ب ظ(۲)

وإنما منعنا أن نجعله يقينا بالدلالة أن الحديث الذى فيه (١) تناقض ، لا ينبغى أن يكون قسم إلا عن أسر / عمر تؤشي لكبر قدده ، ولو تفوت عليه فيه ما انبغى أن يغيب عنه قسمه ثملات سنين ، ولو كان القسسم ليس لمن قسم لله ما كان لهم منه عوض ، ولكان عليهم أن تؤخذ منهم الغلة ، والله سبحانه وتعالى أعلم كيف كان ، ولم أجد فيه حديثا يثبت ، إنما أخبارها (٧) متناقضة ، والذى هو أولى بعمير عندى الذى وصفت . فكل بلد فتحت عنوة فأرضها ودارها كدنانيرها ودراهمها ، وهكذا (٨) صنع رسول الله تشخ في خيير وينف قريظة ، فلسمن أوجف عليها أربعة أخماس ، والخمس لأهمله من الأرض والدنانير والدراهم ، فمن طاب نفساً عن حقه فجائز / للإسام حلال نظراً للمسلمين أن يجعله وقفًا على المسلمين تقسم غلته فيهم على أهل الخراج والصدقة ، وحيث يرى الإمام منهم، ومن لم تطب عنه نفسه / فهو أحق بحقه .

. ۹٤۲ ص

777 \1

وأيما أرض فتحت صلحًا على أن أرضيها لأهلها ، ويؤدون عنها (<sup>(4)</sup> عراجًا ، فليس لأحد أخذها من أيدى أهلها ، وعليهم فيها الحراج ، وما أخذ من خراجهها فهو لأهل الحد أخذها من أيدى أهلها ، وعليهم فيها الحراب أمال مشرك . وإنحا فرق بدين هذا والمسألة الأولى أن ذلك وإن كان من مشرك فقد ملك المسلمون رقبة الأرض فيه فليس بحرام أن يأخذه صاحب صدقة ، ولا صاحب فيء ، ولا غنى ، ولا فقير ؛ لأنه كالصدقة المرقوفة يأخذها من وقفت عليه من غنى وفقير . وإذا كانت الأرض صلحًا رقابها (١١) لإهلها ،

```
(١) أَنْ (ب، صن) : ﴿ وَحَيِيتُ ، وَمَا أَلْبَنَاهُ مِنْ ( ظ ) ، واليهتى في الكبرى (٩/ ١٣١ ) .
(٢) في (ب، ص) : ﴿ حَيْثَ ، وَحَيْثَ ، وما أَلْبِنَاهُ مِنْ ( ظ ) .
(٢) في (ب) : ﴿ حَنْفَ ، وَ الْلِلْنَاهُ مِنْ ( ظ ) من ) .
(٤) في (ظ ) : ﴿ حَلْمُ فَعَنْ ، وَ وَالْمِلْنَاهُ مِنْ ( ص ، ب ) .
(٢) في (ض) : ﴿ حَلْمُ ، وَمَا أَلْبِنَاهُ مِنْ ( ظ ، ب ) .
(٨) في (ض) : ﴿ حَلْمُ ، وَمَا أَلْبِنَاهُ مِنْ ( ظ ، ب ) .
(٨) في (ظ ) : ﴿ كَذَا ﴾ ، وما أَلْبِنَاهُ مِنْ ( ص ، ب ) .
(٩) في (ظ ) : ﴿ كَذَا ﴾ ، وما أَلْبِنَاهُ مِنْ ( ص ، ب ) .
(٩) في (ظ ) : ﴿ كَذَا ﴾ ، وما أَلْبِنَاهُ مِنْ ( ص ، ب ) .
(٩) في (ظ ) : ﴿ وَلَمَا لَلْبِنَاهُ مِنْ ( ص ، ب ) .
(٩) في (ظ ) : ﴿ وَلَمِنْ الْمَا ﴾ . وأَلْمَا الْمَاهُ مِنْ ( وَالْبِنَاهُ مِنْ ( ب ) .
```

(١١) في ( ب ) : ﴿ فَإِنْهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص ) .

ولا بأس أن يأخذها منهم المسلمون بكراه ويزرعونها (١) ، كما نستاجر منهم إيلهم وييونهم ورفيقهم وما يجوز لهم إجارته منهم(٢) ، وما دفع إليهم أو إلى السلطان بوكالتهم فليس بصغار عليهم(٢) ، إنما هو دير، عليه يؤديه .

[ ۲۱۳۷ ] والحديث الذي يروى عن النبي ﷺ : ﴿ لا ينبغى لمسلم أن يودى خراجًا، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام » ، إنما هــو خراج الجزية ، / ولو كان خراج الكراه ما حل له أن يتكارى من مسلم ولا كافر (<sup>4)</sup> شيئًا ، ولكنه خراج الجزية ، وخراج الارض إنما

وإذا كان العبد لنصرانس فاعتقه وهو على النصرانية فعليه الجزية ، وإذا كان العبد النصراني لمسلم فاعتقه المسلم فعليه الجزية ، إنما نأخذ الجزية بالديّن ، والنصراني ممن عليه الجزية ، ولا ينفعه أن يكون مولاه مسلمًا ، كما لا ينفعه أن يكون أبوه وأمه<sup>(ه)</sup> مسلمين .

#### [ ٦٣ ] في الذمي إذا اتجر في غير بلده

قال الشافعى ثرائي : إذا اتجر الذمى فى بلاد الإسلام إلى أفق من الآفاق فى السنة مرادًا كل من الآفاق فى السنة مرادًا لم يوخذ منه إلا مرة واحدة . وقد ذكر عن معربن عبد العزيز ـ رحمه الله تعالى ـ أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين أن يؤخذ منهم شىء وقَتُهُ ، وأمر أن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول ، ولولا أن عمر أخذه (1) منهم ما أخذنا منهم ، فهو يشبه /أن يكون أخدة إلى امنهم على أصل صلح

1/10Y 4 (T)

۲۲۲ /ب

ظ (١٥)

هو كراء لا محرم عليه .

<sup>(</sup>١) فى ( ص ) : « منهم المسلمون بكراه ويزرعها » ، وفى ( ظ ) : « مشهم المسلم بكراه ويزرعها » ، وما اثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ٩ منه ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ١ عليه ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ٥ ولا غيره ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): ﴿ وَابِنهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ب) .

<sup>(</sup>٦) فمى ( ظ ) : ﴿ أَخَذَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>[</sup> ۲۹۳۷ ] روى البيهشق فى المعرفة ( ۷ / 90 ) : من طريق عطية بن سعد المحوفى عن ابن عباس فى تـــــــــــــــــــــ سورة برامة ، وما جرى فى العهد الذى كان بين رسول السله ﷺ وبين المشركين قال : ولا ينبغى لمشرك أن يدخل المسجد الحرام ، ولا يعطى المسلم الجزية .

قال البيهقى : وهذا \_ إن صح \_ يؤكد ما قال الشافعى \_ رحمه الله \_ من أنه خراج الجزية . وانظر مزيدًا من التعليق على هذا الحديث في رقم [ ١٩٣٠ ] .

\_\_\_\_\_ كتاب سير الواقدي / نصارى العرب

. - انهم إذا اتجروا / أخذ منهم ، ولم يبلغنا أنه أخذ<sup>(١)</sup> من أحد في سنة مرتين ولا أكثر .

فلما كانت الجزية في كل سنة مرة كان ينسبغي أن يكون هذا عندنا في كل سنة مرة ، إلا أن يكون (<sup>(7)</sup> صولحوا عند الفتح على أكثر من ذلك فيكون لنا أن ناشخذ منهم ما صولحوا عليه ، ولـسنا نعلمـهم صولحوا (<sup>(7)</sup> على أكـثر ، ويؤخذ منـهم كما أخــد عمر <del>برائي</del> من المسلمين ربع العشر ، <sup>(2)</sup> ومن أهل الذمة نصف العشر <sup>(0)</sup> ، ومن أهل الحرب العشر اتباعًا له علـ ما أخذه ، لا نخالفه .

#### [ ٦٤ ] نصاري العرب

[ ۲۱۳۸ ] قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذ (٦٠ صالح رسول الله ﷺ أكيدر الغساني ـ وكان نصرانيًا عربيًا ـ على الجزية .

[ ٢١٣٩ ] وصالح نصاري نجران على الجزية وفيهم عرب وعجم .

[ ٢١٤٠] وصالح(٢) ذمة اليمن على الجزية وفيهم عرب وعجم (٨) .

[ ۲۱٤۱ ] واختلفت الاخبار عن عمر فى نسصارى العرب من تنوخ ، ويهواه ، وينى تغلب ، فروى عنه : أنه مسالحهم على أن تضاعف عليهم الصدقـة ولا يكرهوا على غير دينهم ، ولا يصبغوا أولادهم<sup>(۱)</sup> فى النصرانية ، / وعلمنا أنه كان يأخذ جزيتهم نممًا .

تدره (۱)

 دروی آنه قال بعد : ما نصاری العرب بـأهل كتاب ، أخيرنا إبراهيم بن

 (۱) ۲۱٤۲ على روی آنه قال بعد : ما نصاری العرب بـأهل كتاب ، أخيرنا إبراهيم بن

> [ ۲۹۳۸ ] انظر رقم [ ۱۹۲۰ ] فی باب من یلحق بأهل الکتاب . [ ۲۹۳۹ ] انظر رقم [ ۱۹۲۲ ] فی باب من یلحق بأهل الکتاب . [ ۲۹۴۰ ] انظر رقم [ ۱۹۲۱ ] فی باب من یلحق بأهل الکتاب .

[ ٢١٤١ ] انظر رقم [ ١٩٧٥ ] في باب الصلح على أموال أهل اللمة .

[ ٢١٤٢ ] انظر رقم [ ١٣٨٧ ـ ١٣٨٣ ] في كتاب الصيد والذبائح ـ باب ذبائح نصارى تغلب .

محمد ، عن عبد الله بن دينـــار ، عن سعد الفلحة ـ أو ابته(۱) ـ عن عمر الخطاب أ<del>ولئيك</del> قال : ما نصارى العرب بأهل كتاب ، وما تحل لنا ذبائحهم ، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم .

قال الشافعي نطي : فارى للإمام أن يأخذ منهم الجزية ؛ لأن رسول الله ﷺ اخذها من النصارى من العرب كما وصفت ، فأما ذبائحهم فلا أحب أكلها خبراً عن عمر وعن "
وعن (") على بن أبى طالب ، وقد نأخذ الجزية من للجوس ولا نأكل ذبائحهم . فلو كان من حل لنا أخذ الجزية منه حل لنا أكل / ذبيحته أكلنا ذبيحة للجوس ، ولا نكر إذا كان في أهل الكتاب حكمان ، وكان أحد صنفيهم تحل ذبيحته "" ونساؤه ، والصنف الثاني من المجوس لا تحل لنا في نصارى المجوس لا تحل لنا في نصارى المرب ، فيحل أخذ الجزية منهم ولا تحل ذبالهجم .

[ ٢١٤٣ ] والذي يروى من حديث / ابن عباس رَلِيْنِيًّا في إحلال ذبائحهم إنما هو من

حديث عسكرمة ، أخبرنسه ابن الدراوردى وابن أبى يسحيى ، عن ثور المديلى(<sup>(2)</sup> ، عن عكرمة، عن ابن عباس : أنه مسئل عن ذبائح نصارى العرب فقال قولاً حسكياه (<sup>(0)</sup> هو

1/۲۲۸

(۱) في ( ص ، ظ ) : ﴿ أَو ابن سعد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٢) د عن ٤ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

(٣) في (ظ) : ( تمال لنا فيبحته ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (٤) في ( ص ، ب ) : ( الديلمبي ؟ ، وما أثبتناه من ( ظ) ، والسهقي في الكبري ( ٢١٧/ ٩ ) .

ره على ( م ) : و حكمًا » ، وفسي ( ب ) : و حكمًا » ، وفي ( ظ ) : و حكمًا » ، وما أنسبتاه من البسهقى في الكدى ( ٩ / /٢٢ ) .

[ ٢١٤٣ ] ذكره الشافعي في كتاب الصيد والذبائح \_ ذبائح نصاري العرب. رقم [ ١٣٨٤ ] .

وخرجناه هـناك من الموطأ ، وليسّ فيه تحكره بـين ( ثور ) و ا ابن عباس ، ، مما يـمنى أن قول الشافعي هنا ( ولكن صـاحبنا سكت عن اسم عكره ة ، يريد به الإمام مالك عـليه رحمة اللهـ كما قال السهقر .

قال البيهـقى : وقد رواه ابن وهب عن مالك فـذكر فيه عكرمة. ( المعـوفة ٧ /١٤٣ ) و ( السنن الكبرى ٩ /٢١٧ ) .

قال البيمه في : وذكر الشاف عن حديثًا رواه شريح بن ينونس ، عن حماد بن ريسة ، وحماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرما عن ابن عباس شله. شم قال : جمل الله المثولي للقوم منهم ، فمن اشتقل إلى اليهودية والتصرائية من العرب أخذت منه الجزيمة وتؤكل فيبيحة. وقد رغب عن ها في الحديد

ومعنى ذلك أن رواية شريح وكلامه بعدها إنما هو في القديم. والله عز وجل وتعالى أعلم . هذا ، وقد قال الشافعي في كتاب الصيد والذبائح ـ ذبائح نصارى العرب في حديث ابن عباس :

وهو او ثبت عن ابن عباس كان للذهب إلى قولُ عمر وعلى تلثيث أولى . وقد روى قبل هذا الكلام قول عمر : « ما نصارى العسرب بأهل كتاب وما تحل لنا فبالعمهم رقم [٣٨٧] ومن على : « لا تأكلوا فبائع نصارى بنى تغلب ... » .رقم ( ١٣٨٣ ] . إحلالها ، وتلا : ﴿ وَمَن يَتُولُّهُم مَنكُمْ فَإِنَّهُ مَنهُم ﴾ [المائدة : ٥١] ، ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة ، وثور لم يلق ابن عباس .

#### [70] الصدقة

[ ٢١٤٤ ] قال الشافعي رُطُّنُّ : أخبرنا سفيان ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن رجل : أن عمر صالح نصاري بني تغلب على ألا يصبغوا أبناءهم ، ولا يكرهوا على غير دينهم ، وأن تضاعف عليهم الصدقة .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وهكذا حفظ أهل المغاري وساقوه أحسن من هذا

۱۵۲/ب

السياق فقالوا: رامهم / على الجزية ، فقالوا: نحن عرب ولا نؤدى ما تؤدى(١) العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض ، يعنون الـصدقة ، فقال عمر فطُّ : لا ، هذا فرض على المسلمين فقالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم ، لا بــاسم الجزية ، ففعل ، فتراضى / هو وهم (٢) على أن ضعف عليهم الصدقة (٣) .

۲۲۸ / ب

قال الشافعي وَطُفُّتُهُ : ولا أعلمه فرض على أحد من نصارى العرب ولا يهودها الذين صالح ، والذين صالح بناحية الشام والجزيرة إلا هذا الفرض ، فأرى إذا عقد لهم هذا أن يؤخذ منهم عليه ، وأرى للإمام في كل دهر إن امتنعوا أن يقتصر عليسهم بما قبل منهم ، فإن قبلوا (٤) أخذه ، وإن امتنعوا جاهدهم عليه .

[ ٢١٤٥ ] وقد وضع رسول الله ﷺ الجزية على أهل اليمن دينارًا على كل حالم ، والحالم المحتلم ، وكذلك يؤخذ منهم ،وفيهم عرب .

[ ٢١٤٦ ] وصالح نصاري نجران عــلي كسوة تؤخذ منهم . وكذلــك تؤخذ منهم ، وفي هذا دلالتان : إحداهـما : أن تؤخذ الجزية على ما صالحـوا عليه ، وأخرى : أن(٥)

<sup>(</sup>١) في (ظ): (كما يؤدي) ، وما أثنتاه من (ص، ب ب).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): ﴿ فتراضاهموهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب).

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ أَضَعَفَ عَلِيهِم الصَّدَّةِ ﴾، وفي (ظ) : ﴿ أَضَعَفَ الصَّدَّةِ ﴾، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ قبلوه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (٥) في ( ب ) : ﴿ وَالْأَخْرِي أَنَّهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>[</sup> ٢١٤٤ ] انظر رقم [ ١٩٧٥ ] وتخريجه في باب الصلح على أموال أهل الذمة .

<sup>[</sup> ٢١٤٥ ] سبق في رقم [ ١٩٢١ ] في باب من يلحق بأهل الكتاب .

<sup>[</sup> ٢١٤٦ ] سبق في رقم [ ١٩٢٢ ] في باب من يلحق بأهل الكتاب .

1/YY9 4 (10) ليس لما صالحوا عليه وقت إلا ما تراضوا عليه كائناً ما كان ، وإذا ضعفت عليهم الصدقة فانظر إلى مواشيهم، وأطعمتهم، وذهبهم ، وورقهم ، وما أصابوا من معادن بلادهم وركازها، وكل ما أخذت فيه من مسلم خُمُسًا فخذ منهم (١) خُمُسيَن ، وعُمْسً / فخذ منهم عشرين ، ونصف عُشر فخذ منهم عشراً ، وربع عشر فخذ منهم نصف عشر ، وعدداً من الماشية فخذ منهم ضعف ذلك العدد ، ثم هكذا صدقاتهم لا تختلف . ولا تؤخذ منهم من (٢) أموالهم حتى يكون الإحدهم من الصنف من المال ما لو كان لمسلم وجبت (٣) فيه الزكاة ، فإذا كان ذلك ضعف (٤) عليهم الزكاة .

[ ۲۱٤٧] وقد رأيت رسول الله ﷺ وضع الجزية عن النساء والصغار؛ لأنه إذا قال: على أنه عند دن الحالم ، ودل على أنه لا يؤخذ من كل حالم دينارا (٦) ، فقد دل على أنه لا يؤخذ من النساء ولا يؤخذ (٧) من نصارى بنى تقلب وغيرهم بمن معهم من العرب ؛ لا يؤخذ من النساء ولا يؤخذ شلك منهم على المصدقة ، وإنما يؤخذ منهم على الجزية ، وإن نحى عنهم اسمها (١٠) لاتفتهم (١٠) من اسمها ، ولا يكرهون على دين غير دينهم :

[ ٢١٤٨ ] لأن النبي ﷺ قد(١١) أخذ الجزية من أكيدر دومة وهو عربي .

وأخذها من عسرب اليمن ونجران ، وأخذها الخلسفاه بعده منهم ، وأخذها منهم(١٢) على أن لا يأكلوا (١٣) ذبائحهم ؛ لانهم ليسوا من أهل / الكتاب .

۲۲۹/ب ظ(۱۵)

> (١) في ( ص ) : ق منه ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) . (٢) ق من ٤ : ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ظ ، ب ) .

(٣) في ( ب ) : ( وجب ) ، وما اثبتناه من ( ظ ، س ) .

(٤) في (ظ) : (ضعفت ؛ ) وما اثبتناه من (ص ، ب) .

(٥) في ( ص ) : ﴿ أَخَذَ ﴾ ، وما البُّنتاه مَنَّ ( ظ ، ب ) .

(٦) د دينارا ، : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ص ، ب) .

(٧) ﴿ يُوخَذُ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ظ ، ب ) . (٨) ﴿ لا ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ) .

(٩) في ( ب ) : ٤ عنهم من اسمها ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص ) .

(١٠) في (ص، ب): ﴿ لا عنهم » ، وما أثبتناه من (ظ).
 (١١) ﴿ قد » : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ظ ، ص).

(۱۲) د وأخذها منهم ؟ : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ص ، ب ) .

(۱۳) فمی ( ظ ) : « يؤكل » ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . ----------

[ ٢١٤٧ ] سبق في رقم [ ١٩٤٠ ، ١٩٤٢ ] في باب كم الجزية .

[ ٢١٤٨ ] سبق في رقم [ ١٩٢٠ ] في باب من يلحق بأهل الكتاب. وانظر الرقمين الأتيين [٢١٤٩ \_ ٢١٥٠].

[ ۲۱٤٩ ] أخبرنا الثقة سفيان أو عبد الوهباب أو هما ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن (٢١٤٠ عليدة السلماني قال : قال على بين أبي طالب (٢٠ عليدة السلماني قال : قال على بين أبي طالب (٢٠ عليدة الله على بين أبي طالب وانهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم / أو من (٣٠ دينهم إلا بشرب الحد ، شك الشافعي رحمه الله .

[ ٢١٥٠ ] حدثنا ابن أبي يحيى ، عن عبد الله بن دينار ، عن سعد الفَلَحة ،ذكره.

قال الشافعي(٤): وإنما تركنا أن نجيرهم على الإسلام. ، أو نضرب أعناقهم ، لأن النبي 

1/1

\*\* أخذ الجزية من نصارى العرب ، وأن عمر وعثمان وعليها قد / أقروهم(٥) وإن كان 
حمر قد قال مكذا ، وكذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم ؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أحل لنا 
من أهل الكتاب الذين عليهم نزل .

وجميع ما أخذ من ذمي عربي وغيره فمسلكه مسلك الفيء .

قال: وما تَجَرَ به نصارى العرب وأهل ذمتهم فإن كانــوا يهودًا فسواء تضاعف عليهم فيه الصدقة ، وما تجر به نصارى بنى إسرائيل الذين هم أهل الكتاب (<sup>17)</sup> ، فقد روى عن عمر بن الخطاب ولحضي عنه فيهم أنه أخذ منهم في(<sup>77)</sup> بعض تجاراتهم العُشْر ، وفي بعضها

(١) ﴿ سيرين عن ﴾ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ظ ، ب ) .

(٢) و ابن أبي طالب ١ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص ، ظ ) .

(٣) ﴿ من ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ، ب ) .

(٤) ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ : سقط من ( ص ) ، واثبتناه من ( ظ ، ب ) .

(٥) في ( ص ) : 4 لأن النبي ﷺ أخذ الجزية من نصارى العرب وعليا قد أقرهم ،، وما أثبتناه من ( ظ، ب ) .

(٦) في (ص): ( أهل كتاب ) ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .
 (٧) في (ص): ( من ) ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

[ ٢١٤٩ ] سبق برقم [ ١٣٨٣ ] في كتاب الصيد والفياتح ـ ذبائح نصارى العرب . وقال هناك : « لم يتمسكوا من دينهم » ولم يشك .

و وان مدار . م م يعسموا مل بيهم ، وهم يست . وقد علق البيه في على هذا الشاء ، فقال : 8 رواه في كتاب تحريم الجمع عن التنفى ولم يجاوز به عبيدة ، وشك في تبليغه به علياً، ورواه في كتاب الفسحايا عن التنفى ، وقال : عن عبيدة عن علمي،

ولم يشك فيه » . وهو الذى مضمى يرقم [ ١٦٨٣ ] ( المعرفة ٧/ ١٤١ - ١٤٢) . [ ٢١٥٠ ] ملذ الإسناد من ( ظ / 7 ) واثبتناه لان الكلام بعد ذلك يدل صليه فبعد، بسطر قال الشافعى : • وإن كان عمر قال هكذا » .

وهذه هى عادة الشافعى فى بعض الاحيان، يذكر السند دون المتن اعتمادًا على أنه سبق أو سيأتى. والمتن قد سبق أكثر من مرة .

فى رقم [ ١٣٨٧ ] بـهلما الإسناد : « أن عمر بـن الخطاب فيلئي، قال : ما نصارى الـحرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم ، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم » .

وأعاده فى رقم [ ١٩٥١ ] . وسبق قريبا برقم [٢١٤٢] .

1/107

1/928

1/ 17. ظ(۱۵) نصف العشر ، وهذا عندنا من عمر أنه صالحهم عليه كما صالحهم /على الجزية المسماة ، ولست أعرف الذين صالح هم على ذلك من الذين لم يصالحهم . فعــلى إمام المسلمين أن يفرق الكتب في الأفاق ، ويحكى لـهم ما صنع عمر ، فإنه لا يدري لمن(١) صنع به ذلك منهم دون غيره ، فإن رضوا به أخذه منهم ، وإن لم يرضوا به جدد بينــه وبينهم صلحًا فيه كما يجدد فيمن ابتدأ صلحه ممن دخل في الجزية اليوم .

وإن صالحوه(٢) على أن يؤدوا في كل سنة مرة من غير بلـدانهم فكـذلك ، وإن صالحوا أن نأخذ منهــم كلما اختلفوا ، وإن اختلفوا في الســنة مرارًا فذلك . وكذلك (٣) ينبغى لإمام المسلمين أن يجدد بينه وبينهم في الضيافة صلحًا .

[ ٢١٥١ ] فإنه روى عن عمر ﴿ وَلِلْنِينِ أَنَّهُ جَعَلَ عَلَيْهِمْ ضَيَافَةٌ ثَلَاثَةٌ ﴿ } أيام .

[ ٢١٥٢ ] وروى عنه أنه جعل عليهم<sup>(٥)</sup> ضيافة يوم وليلة ، فإذا جدد عليهم الصلح فى الضيافة جدده بأمر <sup>(٦)</sup> بين أن يضيف الرجل الموسر كذا ، والوسط كذا ، ولا يضيف الفقير ولا الصبى ولا المرأة وإن كانا غنيين ؛ لأنه لا تؤخذ منهم الجزية ، والضيافة صنف منها ،/ وسمى أن يطـعموهم خبز كذا بأدُّم كذا ، ويعلفوا دوابهم من التبن<sup>(٧)</sup> كذا ومن الشعير كذا حتى يعرف الرجل عدد ما عليــه إذا نزل به ، ليس أن ينزل به العساكر فيكلف ضيافتها (<sup>(A)</sup> ، ولا يحتملها وهــى مجحفة به <sup>(٩)</sup> ، وكذلك يسمى أن ينزلــهم من منازلهم الكنائس، أو فضول منازلهم ، أو هما معًا .

قال الشافعي رَطِيني : حيثما زرع النصراني من نصاري العرب ضُعّف عليه الصدقة كما وصفت ، وحيثما زرع السنصراني الإسرائيلي لم يكن علسيه في زرعه شيء ، وإنما الخراج

(١) في ( ب ) : ﴿ من ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص ) . (٢) في ( ب ) : ﴿ صَالَحُوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ص ) . (٣) ا كذلك ؛ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ظ، ب) .

> (٤) في ( ص ) : فضيانة ثلاثة ٤ ، وفي ( ظ ) : ٥ ضيافة ثلاث ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ) . (٥) د عليهم ٤ : ساقطة من (ص، ب)، وأثبتناهامن (ظ).

(٦) في ( ص ) : ٩ جلد ما من ٤ ، وفي ( ب ) : ٩ جلد بأمر ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ) . (٧) في ( ظ ) : ﴿ وأن يُعلفُوا لَهُم مِن التّبن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(A) في ( ب ) : ( ضيافتهم ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

(٩) ﴿ بِهِ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ، ب ) .

[ ٢١٥١ ] سبق برقم [ ١٩٤٧ ] في باب ٥ كم الجزية ، . [ ٢١٥٢ ] سبق برقم [ ١٩٤٩ ] في باب د كم الجزية ، .

1/ 77. (10)6

1/11/1

(10) 1

٩٤٣/ ب

۲۳۱ /ب

كراء الأرض ، كما لو تكارى أرضًا من رجل فزرعها أدى الكراء والعُشْر ، والنصراني من نصارى العرب إذا زرع في أرض<sup>(١)</sup> الخراج ضعفت<sup>(٢)</sup> عليه العشر وأخذت منه الخراج .

وإذا قدم المستأمن من أرض الحرب فكان على النصرانية ، أو المجوسية ، أو اليهودية ، فنكح وزرع ، فلا خراج عليه ، <sup>(٣)</sup> ويقال له : إن أردت المقام فـصالحنا على أن تؤدى الجزية ، وجزيته علـــى ما صالح عليه<sup>(٤)</sup> ، وإن أبى الصــلح أخرج ، وإن غُفلَ عنه سنة ، /أو سنين فلا خراج عليه ، ولا يجب عليه الخراج إلا بصلحه ، ونمنعه الزرع إلا بأن يؤدى عنه ما صالح عليه ، وإن غفل حتى يصرمه<sup>(ه)</sup> لم يؤخذ منه شيء .

وإن كان المستأمن وثنيًا لم يتــرك حتى يقيم فــى دار الإسلام سنة ، ولم تؤخــذ منه جزية ، وإن غفل عنه حتى زرع سنة أو أكثر دفع إليه وأخرج . وإن كانت المرأة مستأمنة فتزوجت في بلاد الإسلام ثم<sup>(٦)</sup> أرادت الرجوع إلى بلاد الحرب فذلك إلى زوجها إن شاء أن يدعها تركمها ، وإن شاء أن يحبسها حبسناها له بسلطان الزوج علمي حبس / امرأته لا بغير ذلك . ومتى طلقها ، أو مات عنها ، فلها أن ترجع ، فإن كان لها منه ولد فليس لها أن تخرج أولاده إلى دار الحرب ؛ لأن ذمتهم ذمة أبيهم ، ولها أن تخرج بنفسها (٧) .

وإذا / أبق العبد إلى بـلاد العدو ثم ظهر عليهم ، أو أغار الـعدو على بلاد الإسلام فسبوا عبيداً وظهر عليهم المسلمون ، فاقتسم (A) العبيد أو لم يقتسموا ، فساداتهم أحق بهم بلا قيمة، ولا يكون العدو / يملكون على مسلم شيئًا ،إذا لم يملك المسلم عملى المسلم بالغلبة، فالمشرك الذي هو(٩) خُولٌ للمسلم إذا قدر عليه أولى أن لا يملك عملي مسلم ، ولا يعدو المشركون فيما غلبوا عليه أن يكونوا مالكين لهم كملكهم لأموالهم ، فإذا كان هذا هكذا ملكــوا الحر وأم الولد والمكاتب وما سوى ذلك مــن الرقيق والأموال ، ثم<sup>(١٠)</sup> لم يكن لسيد واحد من هؤلاء أن يأخذه قبل القسمة بلا قيمة ، ولا بعد القسمة بقيمة ،

<sup>(</sup>١) د في أرض ؟ : سقط من ( ص ، ب ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص): (ضعف)، وما أثبتناه من (ب، ظ).

<sup>(</sup>٣ \_ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ص، ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ص، ظ /٦) : ﴿ حتى يضربه ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ / ١٥) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ أُو ؟ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( نفسها ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : ( فاقتسموا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) ٤ الذي هو ٢ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( ثم ) : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

كما لا يكون لـه أن يأخذ سائر أموال العدو ، أو لا يكون ملك العدو ملكاً فيكون كل امرئ على أصل ملكه. ومن قال : لا يحلك العدو الحر ، ولا أم الولد ، ولا أم الميكون ملكاً محالاً فيقول: ولا المدبرة، وهو يملك ما سواهن فهو يتحكم ، ثم يزعم أنهم يملكون ملكاً محالاً فيقول: يلكونه وإن ظهر له بلا شيء ، وإن كان بعد القسم فهو له إن شاء بالقيمة ، فهذا لا ملكو، ولا لم يملكو، (١٢) .

ط (۱۵) ط (۱۵) فإن قال قائل : فهل فيما (٣) ذكرت حجة لمن قاله ؟ قيل : لا ، إلا شمء / يروى لا يشب مثله عند أهل الحديث عن عمر ثرائي فإن قال : فهــل لك حجة بأنهــم لا يملكون بحال ؟ قلنا : المعقول فيه ما وصفنا ، وإنما الحــجة على من خالفنا ، ولنا فيه حجة بما لا ينبغى خلافها (٤) من سنة رسول الله ﷺ التابتة ، وهو يروى عن أبي بكر ثرائيك .

[ ٢١٥٣ ] أخبرنا (٥) سفيان وعبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أيي قلابة ، عن أيي الملك ، عن عمران بن حصين ثرائك : أن قومًا أغاروا فأصابوا المرأة من الانصار وناقة للنبي في المكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انفلتت المرأة فركبت الساقة ، فاتت المدينة فعرفت ناقة النبي في قالت : ﴿ إِنِي نَدْرت لَيْنَ نَجَانِي الله عليها لانحربها ، فمنعوها أن تتحرها حتى يمذكروا ذلك للنبي في فقال : ﴿ بنسما جزيتها أن نجاك المله عليها ثم تتحرها ؛ لا نذر في معصية الله (٦) ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ، وقالا ممًا ، أو أحدهما في الحديث : وأخذ النبي نظ ناقه .

ظ (۱۵)

قال الشافعي ثري : فقد أخذ النبي على ناته بعد ما أحروها / المسركون وأحرزتها الانصارية على المشركين ، ولو كانت الانصارية أحرزت عليهم شيئًا ليس باللك كان لها في قولنا أربعة أخماسه ، وخمسه لاهل الحسس ، وفي قول غيرنا : كان لبها ما أحرزت لا خمس فيه ، وقد أخبر النبي على أنها لا تملك ماله ، واخذ ٧٧ ماله بلا قيمة .

(١) في ( ظ ) : ( عليه ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

(۲) فى ( ص ) : • فهؤلاء ملكوء ، وفى ( ب ): ` فهؤلاء ملكوء ، ولا ملكوء ، وما اثبتناه من ( ظ ) . (٣) • فيما » : ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ص ، ب ) .

(٤) في (ص، ب ): ﴿ خلافه ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ) .

(٥) في ( ظ ) : ﴿ حدثنا ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٦) لفظ الجلالة : ليس في (ص، ب) ، واثبتناه من (ظ).
 (٧) د ماله وأخذ ، : سقط من (ص) ، واثبتناه من (ب، ظ).

[ ۲۱۵۳ ] سبق برقسم [ ۱۶۲۳ ] في كتاب النقر ـ بــاب نقر التبرر. وانظــر كذلك الارقام [ ۱۶۲۷ ـ ۱۶۲۸ ، ۱۶۲۸ ، ۱۸۳۳

1/108

[ ۲۰۵۴ ] أخبرنا (۱) الثقة ، عن مَخْرَمَة بن بكُيْرٍ ، عن أبيه ـ لا أحفظ عمن رواه :
ان أبا بكر الصديق تؤليُّكِ قال فيما أحرز العدو من أموال المسلمين / عا (۱۲ غلبوا عليه ،
او أبق إليهم ، ثم أحرزه المسلمون : مالكوه أحق به قبل القسم وبعده (۱۳) ، فإن اقتسم
فلصاحبه أخذه من يدى من صدار في سهمه ، وعوض الذي صدار في سهمه قيسته من
خمس الحمس ، وهكذا حر إن اقتسم ، ثم قامت البينة على حريته .

#### [ ٦٦] في الأمان

[ ٢١٥٥ ] قال الشافعي رحمة الله عليه : وقال رسول الله ﷺ : ﴿ المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » ، قال : فإذا أمَّنَ مسلم بالغ حر ، أو

(١) في ( ظ ) : ٥ حدثنا ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٢) في ( ص ) : ﴿ فِيما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

(٣) في ( ص ) : ﴿ وَيَهُ ﴾ ، وَمَا أَتُبْتَنَاهُ مَنَ ( بِ ، ظ ) .

#### [ ٢١٥٤ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

وقال البيهتى : وذكر الشانعى فى القديم فى رواية أبى عبد الرحمن عنه حديث على بن الجعد ، عن شريك ، عمن الوكين بن الربيع عين أبيه أن فرساً عار إلى المشركين فصار فى الحمس ، فأثبت سعدًا فاحدته نفذه ال. .

ر الحديث في الجمديات ( ۱۹۱۲ رقم ۲۳۶۶ يتحقيقنا ) ولقطه : فقد أخى فرساً له بعين التمر ، وهو مع خالد بن الوليد ، فأصاب العدو ، فرجده في بريط سمد ، فعرف ، فذكر ذلك لسمد ، فقال : يستك ، فقال : ليست في ينة ، ولكنى الدود وتُحِكُم ، أن قال : العموه فيجيشى ، فقال معذ: لا الرابد مثال بنة غرب ، فاضاه فمنحم ، فاقضه إله ،

ند. د وربع صف بيه عميره . ورواه البيهقى فى السنخ الكبرى ( 1/ 111 كتاب السير - باب ما أحروه المشركون على المسلمين ) ـ من طريق ابن المبارك عن رائشة عن الرئون ينحوه ، وفيه : فرده علينا بعسة ما قسم وصار فى خمس

ن طريق ابن المبارك عن زائسة، عن الردين بتحوه ، وفيه : فرده علينا بعسد ما قسم وصمار أمارة.

هذا ، وقد سبق فى رقم (۱۹۱۲) حديث ابن عمر فى رد فرس لـه ذهب إلى العدو واستولى عليه المسلمون ، وذلك فى رمن رسول الله ﷺ وأبق عبدً لــه فلحق بالروم ، وانتصر عليهم المسلمون فرده إليه خالد بن الوليد بعد النبي ﷺ .

وقد روى ذلك البخاري .

وقد تعرض الـشافعي في القديم ، لـبعض الأحاديث التي تعــارض ذلك فيما بعد الـقسمة ، وأن صاحبه يأخذه بقيمته ــ وضعفها .

ثم قال البيهتي : وحديث سعد بن أبي وقاص موصول ، وفيه دلالة على أن بعد القسمة ، ولم بقل في إيجاب القيمة على صاحبه . ( المعرفة ١/ ٣٠ ـ ٥٧ ) .

[ ٢١٥٥ ] سبق بوقم [ ٢٠٠٥ ] في باب الأمان وخرج هناك .

1/۲۳۲ ظ (۱۵) عبد يقاتسل أو لا يقاتسل ،/ أو امرأة ، فسالامان جائسز . وإذا أمَّنَ من (أ) دون البالغين والمعتوه قاتلوا ، أو لم يقاتلوا ، لم نجز أصانهم . وكذلك إن أمن ذمى قاتل أو لم يقاتل لم نجز أمانه ، وإن أمَّن واحد من مؤلاه فخرجوا إلينا بسأمان فعلينا ردهم إلى مأمنهم ، ولا نعرض لهم في مال ، ولا نفس ؛ من قبل أنهم ليسوا يفرقون بين من في عسكرنا عن يجوز أمانه ولا يجوز ، وننبذ إليهم نقاتالهم (أ) ،

1/988 ص

وإذا أشار إليهم السلم بشيء يرونه أمانًا فيقال : / أمسيم بالإشارة فهو أمان ، فإن قال : لم أؤمنهم بهما ، فالقول قوله . وإن مات قبل أن يقول شيئًا فيلسوا بآمين إلا أن يجلد لهم الوالى أمانًا ، وعملى الوالى إذا مات قبل أن يبين أو قال وهو حمى : لم أؤمنهم، أن يردهم إلى ماميهم ، وينبذ إليهم . قال الله تعالى : ﴿ قَاتُوا اللّهِ لَا يُؤمنُونُ المَونَّ لا يُؤمنُونُ الله تعالى : ﴿ قَاتُوا اللّه مَل لا يُؤمنُ الله ولا يألوم الآخر ولا يعرفونُ مَا حرَمُ اللهُ ورمُولُهُ ﴾ [ التيم: ٢٠٠] ، وقال الله عو وجل في غير أهل الكتاب : ﴿ وَفَقَاتُومُمْ حَمَّى لا تَحُونُ أَقَدُ وَلَكُونُ اللّينُ كُمُ لللهُ ﴾ [ الاثنان ٢٠٠] ، / فحقن الله دماء من لم يكن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيان لا أغيره ، وحقن دماه من دان دين أهل الكتاب بالأمان؟؟ أو إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ، والصَّغَارُ أن يجرى عليهم الحكم ، لا أعرف منهم خارجاً من هذا من الرجال؟!

۲۳۳/ب ظ (۱۵)

[ ۲۹۵٦ ] وقتل يوم حين دُريَّد بن الصَّمَّة ابن صالة وخمسين سنة في شجار (٥) لا يستطيع الجلوس ، فذكر ذلك (٥) للنبي ﷺ فلم ينكر قتله ، ولا أعرف في الرهبان خلاف أن يسلموا أو يؤدوا الجزية ، أو يحقلوا . ورهبان الديارات والصوامع والسيَّاحين (٧) سواه (٨) ، ولا أعرف يثبت عن أبى بكر تُؤشِّي خلاف هذا ، ولو كان يثبت لكان يشبه أن يكو أمرهم بالجد على قتال من يقاتلهم، وألا يتشاغلوا بالمقام على صوامع هؤلاء، كما يؤمرون ألا يقسموا على الحصون ، وأن يسيحوا ؛ لانها تشغلهم ، وأن يسيحوا ؛ لانه أنكى للعدو ، وليس أن قتال أهل الحصون محرم عليهم ، وذلك / أن مباحًا لهم أن

الالاغ ط (١٥)

<sup>(</sup>١) د من ؛ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): ﴿ مقاتلهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ب).

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ، ب ) : ( بالإيمان ) ، وما أثبتناه من ( ظ ) .
 (٤) في ( ظ ) : ( الرجل ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) الشَّجَار : شبه الهودج مكشوف الأعلى .

<sup>(</sup>٦) ﴿ ذَلَكَ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : و والصوامع والمساكن؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ/ ٦ ، ظ/ ١٥ ) .

والسياحين : جمع سائح وهو الذاهب في الأرض للعبادة والترهب .

<sup>(</sup>A) ا سواه ؟ : ليست في (ص ، ظ ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>[</sup> ٢١٥٣ ] انظر رقم [ ١٨٤٨ ] وتخريجه وانظر رقم [ ٢٠٣٣ ] في كتاب الحكم في قتال المشركين .

يتركوا ولا يقتلوا كان التشاغل بقتال من يقاتلهم أولى بهم .

وكما يروى عنه أنه نهى عن قطع الشجر المشهر (١١) ، ولعله لا يرى بأماً يقطع الشجر الشهر وكما يروى على بنى النضير ، وأهل خيير، الشمر والطائف(١) ، وحضره يسرك . وعلم أن رسول الله ﷺ وقــد وعد يفتح الشــام فأمرهم بترك قطــعه لنيتى لــهم منفعتــه ؛ إذ كان واسعاً لهم ترك قــطعه ، وتسبى نــساء الديارات وصبيانهم وتؤخذ أموالهم.

قال الشافعي وللهيء : ويقتل الفلاحون ،والأجراء ، والشيــوخ الكبار حتى يسلموا، أو ندوه الحربة على التراكية المسلمين

> ۱۵۶/ب ظ(۲)

> > 1/448

(10) 15

# [ ٦٧ ] / المسلم أو الحربي يدفع إليه الحربي مالاً وديعة

قال الشافعي ولي الهيئة: وأموال أهل الحرب مالان: فمال يغصبون عليه ويتمول عليهم، فسواه من غصبه عليهم من مسلم أو حربي منهم، أو من غيرهم، وإذا أسلموا ممّا ، أو بعضهم قبل بعض ،/ لم يكن على الغاصب لسهم أن يرد عليهم مس ذلك شبئًا ؛ لأن أموالهم كانت مباحة غير ممنوعة بإسلامهم ، ولا ذمتهم ، ولا أمان لهم ، ولا لأموالهم من خاص ولا عام . ومال له أمان ، وما كان لهم (٣) من المال له أمان فليس للذي أمن صاحبه عليه أن يأخذه منه بحال ، وعليه أن يرده .

فلسو أن رجلاً من أهل الحسرب أودع مسلماً أو حسرياً في دار الحرب ، أو فسى بلاد الحرب ، أو فسى بلاد الإسلام ، الاسلام وديعة ، وأيضع منه بضاعة ، فسخرج المسلم من بلاد الحرب إلى بلاد الإسلام ، أو الحربى فأسلم ، كان عليهما مما أن يؤديا إلى الحربى ماله ، كما يكسون علينا لو أمناه على ماله ألا تعرض لماله والوديمة إذا أودعنا ، أو أيضع صعنا ، فذلك أمان مسته لنا ، ومكانا اللين .

#### [ ٦٨ ] في الأمة يسبيها العدو

قال الشافعي رحمة الله عليه : في الأمة للمسلم يسبيها العدو فيطؤها رجل منهم

<sup>(</sup>١) سبق ذلك برقم [ ٢٠٤٣ ] في الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية .

<sup>(</sup>۲) سبق بـــارقام [ ۲۰۲۱ ؛ ۲۰۲۲ ؛ ۲۰۸۳ ، ۲۰۸۸ ، ۲۰۸۸ ، ۲۰۸۹ ] في بابيّ الحـــلاف فيمن تؤخـــذ منه الجزية ، والعبد المسلم يائيق إلى أهل دار الحرب .

<sup>(</sup>٣) ( لهم ) : ساقطة من ( ص ، ب ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

كتاب سير الواقدي / في العلج يدل على القلعة . . . إلخ

ِ فتلد له أولادًا ، ويولد لأولادها أولاد فيتناتجون ، ثم يظهر عليهم المسلمون ، فإنه يأخذها سيدها / وأولادها الذين ولدتهم من الرجال والنساء ، وننظر إلى أولاد أولادها فنأخذ بني بناتها ، ولا نأخذ بني بنيها ؛ مـن قبَل أن الرق إنما يكون بالأم لا بالأب ، كما ينكح الحر الأمة فيكون ولده رقيقًا ، وكما ينكح العبد الحرة فيكون ولده كلهم(١) أحرارًا.

[ ٦٩ ] في العلج (٢) يدل على القلعة على أن له جارية سماها

/ قال الشافعي رَجُانِينَ : في علج دل قومًا من المسلمين على قلعة على أن يعطوه جارية سماها ، فلما انتـهوا إلى القلعة صالح صاحب القلعة على أن يفـتحها لهم ويخلوا بينه وبين أهله ففعل ، فإذا أهله تلك الجارية. فأرى أن يقال للدليل : إن رضيت العوض عوضناك قيمتها ، وإن لم ترض العوض فقد أعطينا ما صالحنا (٣) عليه غيرك ، فإن رضى

العوض أعطيه وتم الصلح ، وإن لم يرض العوض(٤) قيل لصاحب القلعة : قد صالحنا هذا على شبىء صالحناك عليه بحهالة منا به ، فإن سلمت إليه عوضناك منه ، وإن لم تسلمــه إليه نبذنا إليك وقــاتلناك ./ وإن كانت الجارية قــد أسلمت قبل أن يظفــر بها فلا سبيل إليها ،ويعطى قيمتها ، وإن ماتت عــوض منها بالقيمة ، ولا يبين في الموت كما يبين إذا أسلمت (٥).

#### [ ٧٠] في الأسير يكره على الكفر

قال الشافعي رحمة الله عليه في الأسير يكره على الكفر(٦) وقلبه مطمئن بالإيمان : لا تبين منه امرأته وإن تكلم بالشرك ، ولا يحرم ميراثه من المسلمين ، ولا يحرمون ميراثهم(٧) منه إذا علم أنه إنما قال ذلك مكرها ، وعلمهم أن يقـول ذلك قبل قوله ، أو مع قوله ، أو بعــد قوله : إنى إنما قلت ذلك مــكرهًا . وكذلك ما أكرهوه علــيه من غير ضرر<sup>(۸)</sup> أحد من أكل لحم خنزير <sup>(۹)</sup>، أو دخول /كنيسة ، ففعل وسعه ذلك . وأكره له

1/100

٩٤٤/ب

۲۳/ب ظ (۱۵)

<sup>(</sup>١) ( كلهم ٤ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) العلج: الرجل من كفار العجم . ( القاموس ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ، ب ) : «ما صالحناك ، ، وما أثبتناه من ( ظ ) . (٤) ١ العوض ٢ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ١ كما تبين في الحياة ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ( الشرك ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ١ ميراثه ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ، ص ) : ١ أكرهوا عليه من غير ضر ؟ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ، ص ) : ﴿ الْحَنْزِيرِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

أن يشرب الحمر ؛ لأنبها تمنعه من الصلاة ومعرفة الله إذا سكر ولا يسين أن ذلك محرم عليه . وإذا وضم عنه الشرك بالكره وضم عنه ما دونه مما لا يضر أحمداً ، ولو أكرهوه على أن يقتا, مسلماً لم يكن له أن يقتله .

> الاره) غ(۱۵)

قال الإمام الشافعي ترافي في رجل أسر / فتنصر وله امرأة ، فمر به قوم من المسلمين فاشرف عليهم وهمو في الحصن فقال : إنما تنصرت بلساني وأنما أصلى إذا خلوت، فهذا مكره ، ولا تبين منه امرأته .

## [ ٧١ ] النصراني يسلم في وسط السُّنَّة

قال الشافعي رحمة السله عليه : إذا أسسلم الذمى قبل حسلول وقت الجزية مسقطت عنه(١) ، وإن أسلم بعد حلولها فهي عليه .

قال الشافعي ولله عن كل من (٢) خالف الإسلام من أهل الصوامع وغيرهم ممن دان دين أهل الكتاب فلابد من السيف ، أو الجزية .

قال الشافعى رحمه الله : كل شىء بيع وفيه فضة مثل السيف ، والمُنطَّقَة ، والقدْم، والحاتم ، والسرج ، فلا يساع حتى تخلع الفضة ، فستباع الفضة بالفضة ، ويساع السيف على حدة ، وبياع ما كان عليه من فضة بالذهب ، ولا يباع بالفضة .

## [ ٧٢ ] الزكاة في الحلية من السيف وغيره

قال الشافعى وله : الخاتم يكون للرجل من (٣) فضة ، والحلية للسيف لا زكاة عليه /في واحد منهما في قول من رأى أن لا زكاة في الحلي ، وإن كانت الحلية لمصحف ، أو كان الحاتم لحرجل من ذهب لم تسقط عنه الزكاة ، ولولا أنه روى أن النبي ﷺ تختم بخاتم فضة، وأنه كان في سيفه حلية فضة ما جاز أن يترك الزكاة فيه من رأى أن لا زكاة في الحلى للنساء لا للرجال .

۲۳۲/ب ظ(۱۵)

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ٩ سقطت عنه الجزية ٤ ، وما أثبتناء من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ كُلُّ مَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) ( من ؛ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

#### [ ٧٣ ] العبد يأبق إلى أرض الحرب

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أبـق العبد إلى بلاد العدو(١) كافر) كان أو مسلمًا سواء ؛ لأنه على ملك سـيده ، وأنه لسيده قبل المقاسم وبعدهـا ، وإن كان مسلمًا فارتد فكذلك ، غير أنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .

#### [ ٧٤ ] في السبي

قال الشافعى ثرائي : وإذا سبى النساء والرجال والمولدان ثم أخرجوا إلى دار الإسلام فلا بأس ببيع الرجال من أهل الحرب ، وأهل الصلح ، والمسلمين .

[ ۲۹۵۷ ] قد فادى رسول الله ﷺ الاسرى<sup>(۲)</sup> فرجعوا إلى مكة/وهم كانوا عدوه، وقاتلوه بعد فدائسهم ، ومدى رجلا بسرجلين ، فكذلك لا بأس بيع السبى الله الموالغ من أهل الحرب والصلح ، ومن كان من الولدان مع أحد أبويه ، فلا بأس أن يباع من أهل الحرب والصلح ، ومن كان من الولدان مع أحد أبويه ، فلا بأس أن يباع من أهل الحرب والصلح ، ولا يصلى عليه إن مات .

[ ٢١٥٨ ] قد باع رسول السله ﷺ سبى(٤) ينى قسريظة من أهل الحرب والسصلح ، فبعث بهم أثلاثًا : ثلثًا إلى نجد ، وثلثًا إلى تهامة وهؤلاء مشركون أهل أوثان ، وثلثًا إلى الشام وأولئك مشركون فسيهم الوثنى وغير الوثنى وفيهم الولدان مع أمهاتهم ، ولم أعلم

۱/۹٤٥ ص ۱/۲۲۷ ظ(۱۵)

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلَى بِلادِ العدوِ ﴾ : سقط من ( ظ ) ، واثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ الأساري ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): « النساء » ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٤) د سبى ٤ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>[</sup> ۲۱۵۷ ] انظر رقم [ ۱۹۲۹ ] و [ ۱۸٤٤ ] .

ア۱۹۵۱ آخر الإمام الشافعي ذلك في كتاب سير الاوزاعي ـ الصبي يسيى ثم وت ـ فقال : سيى رسول الله 養 المناب بني فيهاة وذرايهم، ، فياعهم من المسركين، فالمشرى أبو اللحم الميهودي أهل يت عجور وولدها من السيم 義 ، ويمت رسول الله 養 با بني من السيايا التلاك ، مثل الي تهامة ، وثاناً إلى نجمه وثلاً إلى طريق الشام ، فيموا بالحلم راالسلام والآمار واللاء وفيهم الصغير والكبير .

وقد روى البيهقى من طريق أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق في قصة قريظة ، قال : ثم بعث رسول الله ﷺ سعد بن زيد ، أخا بنى عبد الأشهل بسبايا بنى قريظة إلى نجد .

<sup>[</sup> السنن الكبرى ٩/ ١٢٨ ـ ١٢٩ ـ كتاب السير ـ باب بيع السبى من أهل الشرك ] .

منهم أحدًا كان خليًا من أمه . فإذا كان مولود خليًا من أمه لم أر أن يباع إلا من مسلم ، وسواء كان السبى من أهل الكتاب ، /أو من(١) غير أهل الكتاب ؛ لأن بسنى قريظة كانوا أهل كتاب .

[ ٢١٥٩ ] ومَن وصفت أن النبيي ﷺ منَّ عليهم كانوا مــن أهل الأوثان ، وقد منَّ على بعض أهل الكتابين فلم يقتل ، وقتل أعمى من بني قريظة / بعد الإسار ، وهذا يدل

على قتل من لا يقاتل من الرجال البالغين إذا أبي الإسلام أو الجزية . قال: ويقتـل الأسير بعـد وضع الحرب أوزارها ، وقـد قتل النـبي ﷺ بعد انـقطاع

الحرب بسينه وبين منن قتل فسي ذلك الأسر، وكذلك يقتـل كل مشرك بـالغ إذا (٢) أبي الإسلام أو الجزية .

وإذا دعا الإمام الأسير إلى الإسلام فَحَسَنٌ، وإن لم يَدْعُه وقتله فلا بأس .

وإذا قتل الرجل الأسيـر قبل بلوغ الإمام وبعده في دار الحرب ، وبـعد الخروج منها بغير أمـر الإمام ، فقد أساء ولا غرم عـليه؛ من قبَل أنه لما كــان للإمام أن يرسله ويــقتله ويفادى به، كان حكمه غير حكم الأموال التي ليس للإمام إلا إعطاؤها من أوجف عليها. ولكنه لو قتل طفلا أو امرأة عوقب وغرم أثمانهما ، ولو استهلك مالاً غرم ثمنه .

وإذا سبق السبى فأبطئوا أوجفُوا ولا محمـل لهم بحال ، فإن شاءوا قتلوا الرجال ، وإن شاءوا تركوهم ، وكذلك إن خيفوا . وليس لهم قتل النساء ولا الولدان بحال(٣) ، ولا قتل شسىء من / البهــاثم إلا ذبحًا لمأكــلة لا غيره ، لا فــرس ، ولا غيره ، فإن اتــهم الإمامُ الذي يسوق السبي أحلفه (٤) ولا شيء عليه .

وإذا جنت الجارية من السبى جناية لم يكن للإمام أن يمنعهــا من المجنى عليه ، ولا

(١) د من ؟ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

(٢) ﴿ إذا ٤ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

(٣) د بحال ، : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( س ، ص ) .

(٤) في (ص) : (الشيء أخلفه ، وما أثبتناه من (ب، ظ).

[ ٢١٥٩ ] ذكر الإمام الشافعي ذلك في كتاب سير الأوزاعي ـ في المرأة تسبى ، ثم يسمى زوجها ـ ، فقال : أمر رسول الله ﷺ في أساري يوم بدر فقتل بعضهم ، وأخذ الفدية من بعضهم ومَنَّ على بعض ، ثم اسر بعدهم بدهر ثمامة بن أثال ، فَمنَّ عليه رسول الله ﷺ ، وهو مشرك ثم أسلم بعد ، ومَنَّ على غير واحد من رجال المشركين ، ووهب الزبير بن باطا لمثابت بن قيس بن شماس ليـمُنّ عليه، فسأل الزبير أن يقتله. [كان أعمى فقتله رسول الله على \_ كما طلب ] .

[ انظر قصة ثمامة في رقم ١٩٢٩ ] .

٥٥٥/ب d(r)

يفديها من مال الجيش ، وعليه أن يبيعها بالجناية ، فإن كان ثمنها أقل من الجناية أو مثلها دفعه إلى للجنى عليه ، وإن كان أكثر فليست له الزيادة على أرش جنايته ، والزيادة لأهمل المسكر . وإن كان معها مولود صغير وولدت بعد ما جنت ، وقبل تباع ، بيعت ومولودها وقسم الشمن عليهما ، فما أصابها كان للمجنى عليه كما وصفت ، وما أصاب وللما فلجماعة (أ) الجيش ؛ لأنه ليس للجائي .

قال: والبيع في أرض الحرب جائز ، فيمن اشترى شيئًا من المغنم شم خرج به (٢) فلقيه العدو فأخذوه (٢) منه فلا شيء له ، وكان ينبغي لـلوالى أن يبعث مع الناس من يحوطهم

قال الشافعي رحمة الله عليه : يجزئ في الرقاب الواجبة المولود على الإسلام الصغير وولد الزنا .

۲۳۸/ب ظ (۱۵)

# [ ٧٥] / العدو يغلقون الحصون على النساء والأطفال والأسرى<sup>(1)</sup> هل ترمى الحصون بالمنجنيق ؟

قال الشافعي وظي : إذا كان في حصن المشركين نساء وأطفال وأسري (م) مسلمون فلا بأس بأن ينصب المنجنيق على الحصن دون البيوت التي فيها الساكن ، (<sup>17</sup>ولا الحب أن ترمى البيوت فيها الساكن (<sup>70</sup>) إلا أن يلتحم المسلمون قريباً من الحصن (<sup>10</sup>) فلا بأس أن ترمى بيوته وجدرانه ، فإذا كان في الحصن مقاتسلة محصنون رميت السيوت والحصون ، وإذا تترمسوا بالصبيان المسلمين ، أو غير المسلمين ، والمسلمون (<sup>11</sup>) ملتحمون فلا بأس أن يعمدوا المقاتلة دون المسلمين والمصبيان ، / وإن كانوا غير ملتحمين أحببت له / الكف عنهم حتى يمكنهم أن يقاتلوهم غير مترسين ، وهكذا إن أبروهم فقالوا : إن وميتمونا وقاتلتمونا فاتلناهم ، والنفط والنار مثل المنجنيق ، وكذلك الماء والدخان .

1/107 ظ(٦) ط(٦)ب

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ فهو لجماعة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

 <sup>(</sup>۲) دبه ، : ساقطة من (ب ، ص) ، وأثبتناها من (ظ) .
 (۳) في (ظ) : « فأخذه ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

 <sup>(</sup>٤) (والأسرى) : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ وأسارى ، ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(1</sup> ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من (ب، ص)، وأثبتناه من (ظ). (A) د مبر الحصين، : سقط من (ص)، وأثبتناه من (ب، ظ).

<sup>(</sup>٩) ﴿ وَالْسَلَّمُونَ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثنتاها من ( ب ، ص ) .

#### [ ٧٦ ] في قطع الشجر وحرق المنازل

/ قال الشافعي رحمة الــله عليــه : ولا بأس بقطع الــشجر المشـمر وغير المــثمر(١) ، وتخريب العامر وتحريقه من(٢) بلاد العدو . وكذلك لا بأس بتــحريق ما قدر لهم(٣) عليه من مال وطعام لا روح فيه :

[ ٢١٦٠ ] لأن رسول الله ﷺ حـرق نخل بني النفــير وأهـل خيبر وأهــل الطائف وقطع ، فأنزل الله عز وجــل في بني النضير : ﴿ مَا قَطَعْتُم مَّن لَمِــنَةَ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَائمَةً عَلَىٰ أَصُولُها ﴾ الآية [ الحشر : ٥ ] ، فأما ما له روح فيإنه يألم مما أصابه فقتــله محرم ، إلا بأن يذبح فيؤكل ، ولا يحل قتله لمغايظة العدو :

[ ٢١٦١ ] لأن رسول الله ﷺ قال : ﴿ مَن قُتْلُ عَصْفُورًا فَمَا فَوَقُهَا بِغَيْرِ حَمُّهَا سَالُهُ ﴿ الله(٤) عنها ، قيل : وما حقها يـا رسول الله ؟ قال : ( يذبحها فيأكلهـا ، ولا يقطع رأسها فيرمى به ، ولا يحرق نحلاً ، ولا يغرق ؛ لأنه له روح .

وإذا كان المسلمون أسرى أو مستأمنين فــى دار الحرب فقتل بعضهم بعضًا ، أو قَذَف بعضهم بعضًا (٥) ، أو زنوا بغير حربية ، فعليهم في هـذا كله الحكم ، كما يكون عليهم لو فعلوه في بلاد الإسلام . إنما يسقط عنهم لو زنى أحدهم بحربية إذا ادعى/ الشبهة ، ولا تسقيط دار الحرب عنهم فرضًا، كما لا تسقط عنهم صومًا، ولا صلاة، ولا زكاة، والحدود فرض عليهم كما هذه فرض عليهم .

قال: وإذا أصاب الرجل حدًا وهو محاصر للعدو أقسيم عليه الحد ، ولا يمنعنا الخوف عليه من اللحوق بالمشركين أن نقيم عليه حدا لله عز وجل ، فلو فعلنا توقيًا أن يغضب ما أقمنا الحد عليه أبدًا ؛ لأنه يمكنه من كـل موضع أن يلحق بدار الحرب ، والعلة أن يلحق بدار الحرب فيعطل عنه الحد إيطالاً لحكم الله عز وجل ، ثم حكم رسول الله علي بعلة

(١) ﴿ وغير الشمر ٤ : سقط من (ب، ص) ، وأثبتناه من (ظ) .

(٢) في (ظ): ( في ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

(٣) ( لهم ١ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

(٤) لفظ الجلالة : ليس في ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

(٥) ﴿ أَوْ قَلْفَ بِعَضْهِم بِعَضًا ﴾ : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

[ ٢١٦٠ ] سبق برقم [ ٢٠٤١ ، ٢٠٤٢ ] فيي باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ، ورقم [ ٢٠٨٨ ] في باب العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب .

[ ٢١٦١ ] سبق برقم [ ٢٠٤٥ ] في بــاب الحُلاف فيمن تؤخذ منه الجزيــة ، وفي رقم [ ٢٠٩١ ] في باب ذوات الأرواح .

[ ٢٩٦٣ ] قد أقام رسول الله ﷺ الحد بالمدينة والشرك قريب منها ، وفيها شرك كثير موادعون، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه.

وإذا أصاب المسلم نفسه بجرح خطأ فلا يكون له عقل على نفسه، ولا على عاقلته، ولا يضمن المرء ما جنى على نفسه .

[ ۲۹۳۳ ] وقد يروى أن رجلاً من المسلمين ضرب رجلاً من المشركين في غزاة أظنها خير بسيف ، فرجع السيف عليه فأصابه ،/ فرفع ذلك إلى النبي 難 فلم يجعل له النبي 截 في ذلك عقلاً .

وإذا نصب القوم المنجنيق فرموا بها ، فرجع الحسجر على أحدهم فقتله ، فلديته على عواقل الذين رمسوا بالمنجنيق ، فإن كمان بمن رمي به(٢٧) ممهم رفعت حسمته من الدية . وذلك أن يكونوا عشرة هو عاشرهم، فجناية المُشرِ على نفسه مرفوعة عن نفسه وعاقلته، ولا يضمن هو ولا عاقلته عما جنى على نفسه ، وعلى عواقلهم تسعة أعشار ديته ، وعلى الرامين الكفارة ، ولا تكون كفارة ولا عقل عملى من سدهم وأرشدهم وأمسرهم حيث يومون ؛ لأنه ليس بفاعل شيئًا، /إنما تكون الكفارة والدية على الذين كان بفعلهم القتل.

يونون ، دف يتن بعض عينه ، وقد منوه المصارة والدي على عليه المساطقة على المساطقة على المساطقة على الله على المساطقة على ال

[ ٢١٦٤ ] وقد قضى النبي ﷺ على العاقلة بدية الجنين .

وإذا دخل المسلم دار<sup>(٤)</sup> الحرب مستأمنًا فادّان دَيْنًا من أهل الحرب ، ثم جاءه الحربى

(١) في ( ص ) : ﴿ وَخِارَةَ ﴾ ، وفي ( ب ) : ﴿ وَغِيَّا ﴾ ، وما أثبتنا، من ( ظ /٦ ، ١٥ ) . (٢) ﴿ يه ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( س ، ص ) .

(۲) • په ٠ . ساقطه من (ط) ، وانبشاها من (ب ، ص) . (۳) • کان ۲ : ساقطه من (ط) ، واثبتناها من (ب ، ص) .

(٤) في (ظ) : ﴿ أَرْضَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

[ ٢١٦٢ ] سبق برقم [ ٢٠٥٦ ] في باب الأساري والغلول .

[ ٢١٦٣ ] هو عامر بن الأكوع كما وردت قصته في البخارى :

♦ خ: ( ۱/۱۳۵ - ۱۳۵ ) (۱۵) کتاب المذاری - (۱۳۵ ) باب غزرة خبیر - عن عبد الله بن مسلمة ، عن حاتم بن إسماعلی ، عن بیزید بن این صید ، عن صاحبة بن الاکری قال : خبرجنا مع السی 難 ال خبیر . . . فذکر الحدیث، و فی : ظاما تصاف الشوم کان سیف عامر نصیرا ، فتناول به ساق یهودی فیلشربه ، فرحم ذیاب سیف ، فاصاب عین رکبة عام ، فعات منه . وقال رسول الله 難 فید : د إن له الاجرین . ( رقم ۲۹۱۹ ) .

[ ٢٦٦٤ ] هخ : (٤/ ٣٧٦) (٧٧) كناب الديات ـ (٣٦) باب جين الراة ، وان العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد ـ عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب

١٥٦/ب

 كتاب سير الواقدى / فى قطع الشجر وحرق المنازل ٠٤٠/ب

الذي أدانه مستأمنًا قضيت / عليه بدينيه كما أقضى به للمسلم والذمي في دار الإسلام ؟ لأن الحكم جار على المسلم حيث كان ، لا نزيل الحق عنه بأن يكون بموضع من المواضع، كما لا تزول عنه الصلاة أن يكون بدار الشرك . فإن قال رجل : الصلاة فرض ، فكذلك

أداء الدين فرض . ولو كان المتداينان حربيين فاستمأمنا ثم تطالبا ذلك الدين ، / فإن رضيا حكمنا فليس علينا أن نقضى لهما بالدين حتى نعلم أنه من حلال ، فإذا علمنا أنه من حلال قضينا لهما به . وكذلك لـــو أسلما فعلمنا أنه من<sup>(١)</sup> حلال قضينا لهما به ، إذا كان

كل واحد منهما مقرًا لـصاحبه بالحق ، لا غـاصب له عليه ، فـإن كان غصبه علـيه في دار(٢) ؛ الحرب لم أتبعُه بشيء (٣) ؛ لأني أهدر عنهم ما تغاصبوا به .

فإن قال قائل : ما دل على أنك تقضى لـ به إذا لم يغصبه ؟ قيل له : أربى أهل الجاهلية في الجاهلية ثم سألوا رسول الله عليه فأنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ الَّقُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقَىَ مِنَ الرَّبَا إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنينَ (٣٧٨) ﴾ [ البنرة ] ، وقال في سياق الآية : ﴿ وَإِنْ تُبتُّم فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالكُمْ ﴾ [ البقرة : ٢٧٩ ] ،/ فلم يبطل عنهم رءوس أموالهم إذا لم يتقابضوا(٤)؛ وقد (10)1 كانوا مقرين بها ومستيقنين في الفضل فيها .

[ ٢١٦٥ ] فأهدر رسول الله ﷺ لهم ما قد(٥) أصابوا من دم أو مال ؛ لأنه كان على وجه الغصب ، لا على وجه الإقرار به .

(١) د من ٤ : ساقطة من ( ب ، ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

1/411

(٢) في (ظ): ﴿ بلاد ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

(٣) في ( ظ ) : ﴿ لم أمنعه شيئًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

(٤) في (ظ): ﴿ يَتَقَابِضُوهَا ٤ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ (ب، ص) .

(٥) (قد): ساقطة من (ظ، ب)، وأثبتناها من (ص).

يونس ، عن ابن شهاب نحوه . وفيه زيادة : وورثها ولدها ومن معهم. (رقم ٣٦/ ١٦٨١) .

[ ٢١٦٥ ] هم : (٢/ ٨٨٦ ـ ٨٩٢) (١٥) كتاب الحـج ـ (١٩) باب حجة الـنبي ﷺ عن ابي بـكر بن أبي شميبة وإسحاق بن إبراهيم ، جمعيمًا عن حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر

في حديث طويل يصف حجة النبي ﷺ . . . وفيه : فخطب ﷺ الناس وقال : ﴿ إِنْ دَمَاءَكُم وأموالكم حرام علميكم كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، وإن أول دم أضع من دماتنا دم ربيعة بن الحارث. . . وربا الجاهلية موضوع ، وأول ربًا أضع ربانا. . . ٤ . ( رقم ١٢١٨/١٤٧ ) .

وأبي مسلمة بسن عبد الرحمن أن أبا هريرة وَلِيني قال : اقتشلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الآخرى بحجر فـقتلتها ، وما في بطـنها ،فاختصموا إلى النـبي ﷺ فقضي أن دية جنينـها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. ( رقم ٦٩١٠ ) . # م : ( ٣/ ١٣٠٩ \_ ١٣١٠) (٢٨) كتاب القسامة \_ (١١) باب دية الجنين ـ من طريق ابن وهب ، عن

وإذا أحصن اللميان ثم (نيا ، ثم تحاكما إليننا رجمناهما . وكذلك لو أسلمنا بعد إحصائهما (١) ثم وزيا مسلمين رجمنناهما ، إذا عددنا إحصائهما (١) وهما مشركان إحصائا ترجمهما به فسهو إحصان بعد إسلامهما ، ولا يكون إحسانًا مرة وساقطًا أخرى ، والحد على المسلم أوجب منه على الذمى . وإذا أتبيا جميعًا فرضى أحدهما ولم يرض الآخر ، حكمنا على الراضي بحكمنا .

۲٤۱/ب

وأى رجل أصاب زوجة صحيحة النكاح حرة ذمية ، أو أمة مسلمة ، وهو حر بالغ فهو محصن ، وكذلك الحرة المسلمة يضيبها المسلم(٣) ، وكذلك الحرة الذمية يصيبها الزوج المسلم أو الذمسي ، إنما الإحصان الجماع بالنكاح لا غيره ، فعتى وجدنا / جمعاعًا بنكاح صحيح فهو إحصان للحر منهما .

وإذا دخل الرجل دار<sup>(2)</sup> الحرب، فوجد في أيديهم أسري<sup>(2)</sup> رجالاً ونساه من المسلمين فاشتراهم وأخرجهم من دار<sup>(1)</sup> الحرب، وأراد أن يرجع عليهم بما أعطى لم يكن ذلك له، وكان متطوعاً بالشراء لما ليس يباع من الأحرار ، فيإن كانوا أمروه بشرائهم رجع عليهم بما أعطى فيسهم؛ من قبل أنه أعسطى بأمرهم ، وكذلك قبال بعض الناس ، ثم رجع فنقض قوله فزعم أن رجلاً لو دخل بلاد الحرب / وفي أيديهم عبد لرجل اشتراه بغير أمر الرجل، ولا العبد كنان له إلا أن يشاء سيد العبد أن يعطيه ثمنه ، وهدا خلاف قوله الأول ، إذا رعم أن المشترى غير مأمور متطوع لزمه أن يزعم أن هذا العبد لسيده ولا يرجع على سيده رعم ثمنه .

₹(r)

وهكذا نقول في العبد كما نقول في الحر لا يختلفان ، وإنما غلط فيمه من قبل أنه يزعم أن المشركين يملكون على المسلمين وأنه اشتراه مالك من مالسك ، ويدخل عليه في هذا الموضع / أنه لا يكون عليه رده إلى سيده ؛ لانه(٧٧ اشتراه مالك من مالك ، وكذلك لو كان الذمي اشتراه .

۲۹۲<u>۱۱</u> ظ (۱۵)

<sup>(</sup>١ \_ Y) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ يصيبها الزوج المسلم ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ بِلاد ؟ ، وما أثبتناه من ( بُ ، ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ أَسَارِي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ٩ بلاد ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .
 (٧) في ( ظ ) : ٩ فإنه ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

وإذا أسرت المسلمة فـنكحها بعض أهل الحرب ، أو وطئـها بلا نكاح(١) ، ثم ظهر عليها المسلمون لم تسترق هي ولا ولدها (٢) ؛ لأن أولادها مسلمون بإسلامها ، فإن كان لها زوج في دار الإسلام لم يسلحق به هذا الولد ، ولحق بالناكح المـشرك وإن كان نكاحه فاسداً ؛ لأنه نكاح شبهة .

وإذا دخل المستأمن بلاد الإسلام فــقتله مسلم عمدًا فلا قود عليه،وعــليه الكفارة في ماله وديت، فإن كان يهوديًا أو نصــرانيًا فثلث دية المـــلم، وإن كان مجوسيًا أو وثبـنيًا فهو كالمجوسي فثمانمائة درهم في ماله حَاَّلة، فإن قتله خطأ فديته على عاقلته، وعليه الكفارة في

[ ٢١٦٦ ] أخبرنا (٣) فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن ثابت الحداد ، عن سعيد ابن المسيب : أن عــمر بن الخطاب وَلِيُّك قضى في اليهودي والنــصراني أربعة آلاف أربعة آلاف(٤) ، وفي المجوسى/ ثمانمائة درهم .

[ ٢١٦٧ ] أخبرنا ابن عيينة، عسن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية اليهودي والنصراني قال سعيد<sup>(ه)</sup>:قضى فيه عثمان بن /عفان بأربعة آلاف .

فإن كان مع هذا المستأمن المقتول مال رد إلىي ورثته ، كما (٦) يرد مال المعاهد إلى ورثته (٧) إذا كان الدم ممنوعًا بالإسلام والأمان ، (٨) فالمال ممنوع بذلك .

وإذا دخل المسلم (٩) أو الذمي دار الحرب مستأمنًا فخرج بمال من مالهم يشتري لهم به شيئًا ، فأما ما مع المسلمين فلا نعرض له ويرد على أهله من أهل(١٠) دار الحرب ؛ لأن

(١) في (ظ): «بغير نكاح»، وما أثبتناه من (ب، ص).

 (٢) في (ظ) : ﴿ أُولادها ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) . (٣) في (ظ): ﴿ حدثنا ٤ ، وما أثبتناه من (ب، ص) .

(٤) \* أربعة آلاف ٤ : سقط من ( ظ ) ، وجاء بدلاً منها كلمة ٩ درهم ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) . (٥) د سعید ؛ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ) .

(٢ - ٧) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب، ظ).

(٨ ـ ٩) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ) .

(١٠) ﴿ أَهْلِ ٤ : سَاقَطَةُ مِن (ص ) ، وَأَثْبَتَاهَا مِن (ب ، ظ ) . [ ٢١٦٦ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في السنن من طريقه ( السنن الكبري ٨/ ١٠٠).

دية المعاهد كذية المسلم ، وروى الطحاوى بسنده عنه قال : دية كل معاهد في عهده ألف دينار .

۲٤٢/ب (10) 5

1987

وقد ذكر صاحب الجوهر النقى أن ابن المسيب لم يــدرك عمر ، وأنه قد جاء عــن عمر خلاف [ ٢١٦٧ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي. وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريقه (٨/ ١٠٠) .

وبين صاحب الجوهر النقى أن أبا عمر بن عبد البر ذكـر عن جماعة منهم ابن المسيب أنهم قالوا :

أقل ما فيه أن يكون خروج(١) المسلم به أمانًا للكافر فيه .

وإذا استأمن العبد من المشركين على أن يكون مسلمًا ويعتق فذلك للإمام .

[ ٢٦٦٨ ] أمن رسول الله 難 في حصار ثمقيف من نزل إليه من عبد فأسلم ، فشرط لهم أنهسم أحرار ، فنزل إليه خمسة عشر عبداً من عبيد ثقيف فأعمتهم ، ثم جاء سادتهم بعدهم مسلمين ، فسألوا رسول الله 難 أن / يردهم إليهم (٢)، فقال : هم أحرار لا سبيل عليهم ولم يردهم .

وإذا وجد الرجمل من أهل الحرب عملى قارعة السطريق بغيير سلاح وقال : جشت رسولاً مبلغاً قُبِلَ منه ولم نعرض له ، فإن ارتيب به أحلف ، فإذا حلف ترك . وهمكذا لو كان معه مسلاح وكان منفرةا ليسس في جماعة يمتنع مثلها ؛ لان حالسهما جميعًا يىشبه ما ادعيا، ومن ادعى شيئًا يشبه ما قال لا يعرف بغيره كان القول قوله مع يمينه .

۷۵۷/ب ظ(۲)

٧٤٤/ ب

1/127

(10) 1

وإذا أتى الرجل من / أهل الشرك بغير عقد عقد له المسلمون فأراد المقمام معهم ، فهله الدار لا تصلح إلا لمؤمن ، أو معطى جنزية ، فإن كان من أهل الكتاب قبل له : إن أردت المقام فأد الجزية ، وإن لم ترده فارجع إلى مأمنك ، فإن استنظر فأحب اللي آلا يُنظَرَ إلا أربعة أشهر؟ من قبَلٍ (٣) أن الله عز وجل جعل للمشركين أن يسيحوا في الارض أربعة أشهر ، وأكثر ما يجعل له ألا يبلغ به الحول ؛ لأن الجزية في الحول ، فلا يقيم/ في دار

(١) ﴿ خروج ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

[ ۲۰۲۸] ● السنن الكبرى: (۲۲۹/۱۰ ـ ۲۳۰) كتاب الجزية ـ ياب من جاء من صيد أهل الحرب مسلماً ـ من طريق أحمد بن عبد الجبار ، عن بينس بن بكير، ء من ابن إسحال ، عن عبد الله بن الكامم الفقض قال : ثا حاصر رسول الله ﷺ المال المطالف خرج إليه رقيق من رقيقهم ، أو بكرة ـ وكان عبدا للحارث بن كلفة ـ والبنحت ، ويحدس ووردان في رهط من رقيقهم ، قاسلموا ، فلما قدم وقد أمل الطالف على رسول الله ﷺ المسلموا ، فلما قدم وقد أمل الطالف على رسول الله ، ردّ عابدا وقيقا الذين آتوك ، فقال: ولاء الولك عتمة الله عز وجل ٤ ، ورد على كل رجل ولاء عبده فجمله إليه .

<sup>(</sup>Y) في ( ص ) : ( أن يرد إليهم ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ أَرْبِعَةُ أَشْهَرَ قَبْلِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

قال البيهقي : هذا منقطع .

ومن طريق سعدان بن نسصر ، عن ابي معاوية ، عن الحجاج ، عن الحكسم ، عن مقسم ، عن ابن عباس وللله : ان رسول الله ﷺ اعتق من خرج إليه يوم الطائف من عبيد المشركين .

ومن حجاج بن منهال وسليمان بن حوب ، عن حماد بن سلمة عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ﷺ أن اربعة أعيد وثيوا إلى وسول الله ﷺ ومن الطائف فاعتمهم . وعن حفص بن فيسات عن الحجاج بسهذا الإسناد : أن عبدين خرجا من الطبائف فاسلسما ،

فاعتقهما رسول الله ﷺ ، أحدهما أبو بكرة .

الإسلام مقام من يؤدى الجزية <sup>(۱)</sup> ولا يؤديها . وإن كان من أهل الاوثان فلا تؤخذ منه الجزية<sup>(۲)</sup> بحال عربيًا كان ، أو أعجميًا ، ولا ينظر إلا كإنظار هذا ، وذلك دون الحول

وإذا دخل قوم<sup>(T)</sup> من المشركين بتجارة ظاهرين فلا سبيل عليهم ؛ Vن حال هو $V^{-2}$  حال من لم يزل يُرمُُّّون من التجار .

وإذا دخل الحربى دار الإسلام مشركاً ثم أسلم قبل يؤخذ ، فلا سبيل عليه ولا على (٤) ماله . ولو كان جماعة من أهل الحرب فقعلوا هذا كان هذا هكذا ، ولو قاتلوا ثم أسروا فاسلموا بعد الإسار فهم فيء وأموالهم ، ولا سبيل على دمائهم للإسلام ، فإذا كان هذا ببلاد الحرب فاسلم رجل في أى حال ما أسلم فيها قبل أن يؤسر ، أحرر له إسلامه دمه ، ولم يكن عليه رق . وهكذا إن صلى (٥) فالصلاة من الإيمان أمسك عنه ، فإن زعم أنه مؤمن فقد أحرز ماله ونفسه ، وإن زعم أنه صلى صلاته وأنه على غير الإيمان كان فينًا إن شاء /الإمام قتله ، وحكمه حكم أسرى المشركين .

337/1

## [ ٧٧ ] الحربي إذا لجأ إلى الحرم

قال الشافعي ولي الحرم فكانوا متنعين لجؤوا فيه أخذوا كما يؤخذون في غير الحرم ، فنحكم فيهم من الفتل وغيره ، كما نحكم فيمن كان في غير الحرم . فإن قال قائل : وكيف زعمت أن الحرم لا يمنعهم .

[ ٢١٦٩ ] وقد قال رسول الله ﷺ في مكة : ٤ هي حرام بحرمة (٦) الله لم تحلل

(١ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من (ض) ، وأثبتناه من (ب ، ظ) .

(٣) في ( ظ ) : ﴿ القوم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٤) في ( ص ) : ( وعلى ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ب ) .

(٥) في (ص) : « صلوا ، ، وما أثبتناه من (ظ ، ب ) .

(٦) في ( ظ ) : ( بحرام ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

 م : (۱۹۸۲/۲) (۱۵) کتاب الحج \_ (۸۲) باب تحریم مکة \_ عن إسحاق بن إبراهیم الحنظلی ، عن جریر به. ( رقم ۱۳۵۲/۲۵۶ ) .

<sup>[</sup> ١٦٦٩] • خ: (١٣/٣) (١٨) كتاب جزاء الصيد ـ (١٠) باب لا يحل الفتال بمكة ـ عن عثمان بن لميي شبية ، عن جزير ، عن منعضور ، عن منعلمد ، عن طارس ، عن ابن عباس وظيحة قال : قال النمي يوم فتح مكة : • . . . فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السموات والارض ، وهو حرام بحرمة الله إلى يرم القيامة ، واديه لم يضل لمن لم يحل في الم يحل لى إلا ساعة من تهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم النياة . . . . . (وقم ١٩٦٤) .

لاحد قبلى ، ولا تحل لاحد بعدى ، ولم تحلل لى إلا ساعة من نهار؟ . وهى ساعتها هذه محرمة ؟ قبل : إنما معنى ذلك ـ والله أعلم ـ أنها (١) لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها ، فإن قال :ما دل على ما وصفت ؟ قبل :

[ ۲۱۷۰ ] أمر النبي ﷺ عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيّب وابسن حسان بقتل أبي سفيان فسي داره بمكة غيلة قدر عليه ، وهمـذا في الوقت الذي كانت فيـه محرمة فدل على أنها لا تمنع أحدًا من شَيء وجب عليه ، /وأنها إنما تمنع أن (٢) ينصب /عليها الحرب كما ينصب (٢) على غيرها ، والله أعلم .

(۱) و أنها ، ; ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ) .

(٢) في (ظ): ٤ تمنع من أن ٤، وما أثبتناه من (ص، ب).
 (٣) د عليها الحرب كما ينصب ٤: سقط من (ص)، وأثبتناه من (ظ، ب).

أما قصة عاصم بن ثابت وأصحابه فرواها البخاري :

آ۲۷۰ ] ه السن الكبرى: (۲۱۳/۹) كتاب الجزية \_باب اخرى إذا لجأ إلى الحرم \_ من طريق الواقدى عن إيراهيم بن جمعقر ، وعبد الله بن أبس عيدة ، عن جعفر بن عمرو الفسرى ، وعن حبد الله بن جعفر عن عبد الله بن المبى عيدة ، عن جعفر بن عمرو الفسرى ألله بنالى جعفر عن عبد الله بن الله تمالى المبادئ عليه غيد واسلم الرجل ، فقال رسول الله تتلك لعمرو بين أبية الفسرى وسلمة بن أسلم بن حرب فإن الشيئات بن أسلم بن عرب فإن الشيئات عن حرب فإن الشيئات عن قائلاد .

♦ ﴿ (٢/١١ - ١١٢) (١٤) كتاب المغازى - (٢٨) بياب غزوة الرجيع، ورعل ، وتكوان ، ويتر معودة و وخديت عشل والغازة ، وعاصم بن ثابت وخيب واصعاب ، غال ابن إسحاق : حفانا عاصم باس عمر أنها بعد أحد - من طويل الرجي ، عن عمور بن أبي سفيان الثقنى ، عن أبي هروة ولؤلك قال : بعث النبي ﷺ سرية عُمَّان والله عليهم عاصم بن ثابت ، وهو جد عاصم بن عمر بن أخطاب - فانطلقوا ، حتى إذا كان بين صَمَّان ومئة تكول على من هذايل يقال لهم : بن خيان تخدوهم بمنيب من مائة دام فاقتصوا آثارهم . . . حتى لحقوهم ، فسلما تنهى عاصم واصحابه لجاوا إلى قدفًد ، وجاه المؤلمة بنجب وريد حتى باعوهما يمكة ، فاشترى خيبا بن الحارث بن عامر . . . ثم قام إليه عقبة بن الحارث فئت ل . رقم ٢٨ - ٤ ) .

وفى رواية ابن إسحاق : فأما ريد فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. ( ابن هشام ٢/ ١٧٢ ) . وانظر ابن كثير فى البداية والنهاية (٤/٦٤) وابن سعد فى الطبقات (٥٠/٣) .

هذا وقول : أو وإن حمال ؟ تحريف ويشبه أن تكون ( أين عدى ؟ فحرفت. وقد إضطرت السخ فيها فبعضها و خيب بن حمال ؟ ( ظ / 10 ) ، وبعشها : ﴿ خيب وحمال ﴾ ( ظ / 7 ) وبعشها كما هو في الطبوع : د خيب وإين حمال ؟ ( ص ) .

والجدير بالذكر أن رواية السبيهقى عن الشاقعى فى المعرفة (١٣٦/٧) والسنن الكبرى (٢٣٦/٩) لم تذكر ا ابن حسان ، وإنما فيهما : « عاصم بن ثابت وخبيب ، فقط. والله عز وجل وتعالى أعلم .

1/488 (10)£ 1/488

## [ ٧٨ ] الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويشتري عبداً مسلماً

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان ، فاشترى عبدًا مسلمًا ، فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين : أن يكون الشراء مفسوخًا ، وأن يكون على ملك صاحبه الأول ، أو يكون الشراء جائزًا ، وعليه أن يسيعه ، فإن لم يظهر عليه حتى هرب (۱۱) به إلى دار الحرب ثم أسلم عليه فهو /له إن باعه، أو وهبه ، فسيعه وهبته جائزة، ولا يكون حراً بإدخاله إياه دار الحرب ، ولا يعتق بالإسلام إلا في موضع وهو أن يخرج من بلاد الحرب مسلمًا .

401\1 4(r)

[ ٢١٧١ ] كما أعتق النبي ﷺ من خرج(٢) من حصن ثقيف مسلمًا .

فإن قال قائل: أفرأيت إن ذهبنا إلى أن السنبي 難 إنما أعتقهم بالإسلام دون الحروج من بلاد الحرب؟ قبل له :

/420

[ ۲۹۷۷ ] قد جاء النبي ﷺ مبدّ مسلم ثم جاءه سيده يطلبه ،/ فاشتراه النبي ﷺ منه بعبدين ، ولــو كان ذلك يعتقه لم يـشتر منه حرا ولـم يعــتقه هو بعد ، ولكنــه أسلم غير خارج من بلاد منصوب عليها حرب .

## [ ٧٩ ] عبد الحربي يسلم في بلاد الحرب

قال الشافعى ثرائي : ولو<sup>77</sup> أسلم عبد الحربى فى دار الحرب ولسم يخرج منها حتى ظهر المسلمون عليها ، كان رقيقًا مَحقُون الدم بالإسلام .

#### [ ۸۰ ] الغلام يسلم

قال الشافعي رَبِطْ الله : وإذا أسلم الغلام العاقل قبل أن يحتلم ، أو يبلغ خمس عشرة

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ يهرب ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( أخرج ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ وَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>[</sup> ٢١٧١ ] سبق برقم [ ٢١٦٨ ] منذ قليل ، في قطع الشجر وحرق المنازل .

<sup>[</sup> ۲۷۷۷ ] هم : (۲/ ۱۷۲۵) (۲۷۷ ) كتاب للساقات (۲۳۳) باب جواز بيم الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا ... من الحي ثلقا : جناء عبد فايم النبي ﷺ في ما الهيجرة ، ولم يشعر أنه عبد ، فجاء سيده يويده ، فقال له النبي ﷺ : ( بيته » ، فاشتراه بعيلين أسودين ، ثم لم يبايم أحدًا بعد ، خيل بياد : أعبد هو ؟ ( رقم ۲/ ۱۲ / ۱۲ ) ...

سنة ، وهو لذمى ووصف الإسلام كان أحب إلىّ أن يبيعه ، وأن يباع(1) عليه ، والقياس آلا يباع عليه حتى يصف الإسلام بعد الحلم(1) ، أو بعد استكمال(1) خمس عشرة سنة ، فيكون في السن التي لو أسلم ثم ارتد بعدها قتل .

۲٤٥/ب ۱۵۱۶ وإنما قلت : أحب إلى أن يباع عليه قياساً على من أسلم من عبيده أجبره على يعه وهو لم يصف الإسلام ، وإنما جعلته مسلماً بحكم غيره ، فكأنه إذا / وصف الإسلام وهو يعقله في مثل ذلك المعنى أو أكثر صنه ، وإن كان قد يخالفه فيحتمل الأول أن يكون قاساً كان (٤) صححًا ، وهذا قاس، فه شيعة .

#### [ ٨١ ] في المرتد

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ولحق بدار الحرب ، أو هرب فلم يدر أين هو ، أو خرس ، أو عته ، أوقفنا (٥) ماله فلم نقض فيه بشيء . وإن لم يسلم قبل انقضاء عدة امرأته بانت منه ، وأوقفنا أمهات أولاده ومدبريه، وجميع ماله، وبعنا من رقيقه ما لا يرد عليه، وما كان بيعه نظرًا له ولم يحلل من ديونه المؤجلة شيء ، فإن رجع إلى الإسلام دفعنا إليه ماله كما كمان بيده قبل ما صنع ، فإن صات أو قتل قبل الإسلام فماله في، يخمس ، فتكون أربعة أخماسه للمسلمين ، وخمسه(٦) الأهل الحمس.

1/127 (10) فإن زعم بعض ورثته أنه قد أسلم قبل أن يمسوت كلف البينة ، فإن جاء بها أعطى (٧) ماله ورثته من (٨) المسلمين ، وإن لم يأت بها وقد/ علمت منه الردة فعاله فيء ، وإن قدم ليقتل فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وقتله بعض الولاة الذين لا يرون أن يستاب بعمض المرتدين ، فميرائه لورثته المسلمين وعلى قاتله السكفارة والدية ، ولولا الشبهة لكان عليه القود . وقد خالفنا في هذا بعض الناس ، وقد كتبناه في كتاب المرتد .

۱۵۸/ب ظ(۲)

وإذا عرضت الجماعة لقوم من مارة /الطريـق وكابروهم بـالسلاح ، فإن قـتلوا(٩)

(١) في ( ص ) : ﴿ فإن باع ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .
 (٢) في ( ص ) : ﴿ الحكم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

(٣) في ( ظ ) : ﴿ لو استكمل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .
 (٤) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

رى ، د کان ، . مناطقه من رکت ) ، وانسامه من رب ، طن ) . (٥) في ( ظ ) : د وقفنا ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

(٦) في ( ص ) : ﴿ وخمسًا ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

(٧) في ( ص ) : ( على ٥ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .
 (٨) ( من ٥ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، س ) .

(٩) قتلوا ٤ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، ب ) .

وا <u>۱۹٤۷ - ا</u> ص

۲٤٦ /ب

واخذوا المال قتمانوا وصلبوا ، وإن قتماوا ولم يأخذوا مالا ، قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ولم ياخذوا المال ولم يقتلوا ولم ياخذوا المال (١٠) نفوا من الارض (٢٠) ، ونفيهم أن يطلبوا فينفوا (٣) من بلد إلى بلد ، فإذا ظفر بهم أقمت (٤) عليهم أى هذه الحدود كان حدهم ، ولا يقطمون حتى يبلغ قدر ما أخذ كل واحد مشهم ربع دينار ، فإن تمابوا من قبل أن يقدر عليهم سقيط عنهم ما لمله من هذه الحدود ، ولزمهم ما للناس من مال أو جرح أو نفس /حتى يكونوا يأخلونه أو يدعونه ، فإن كانت منهم جماعة رداً لهم حيث لا يسمعون الصوت ، أو يسمعونه (٥) ، عُزَرُو ، ولم يصنع بهم شيء من هذه الحدود .

. كتاب سبر الواقدي / في المتد

ولا يحد بمن حضر المسركة (1) إلا من قبعل هذا ؛ لأن الحد إنما هو بالفيعل لا بالحضور ولا التقوية ، وسواه كان هذا الفعل في قرية أو صحراه . ولو أعطاهم السلطان أمانًا على ما أصابوا كان ما أعطاهم عليه الأمان من حقوق الناس باطلاً ، ولزمه أن ياتخذ لهم حقوقهم إلا أن يدعوها ، ولمو فعلوا غير مرتدين عن الإسلام ، ثم ارتدوا عن الإسلام بعد فعلهم (٧) ، ثم تابوا، أقيمت عليهم تملك الحدود ؛ لأنهم قعلوها وهم بمن تلزمهم تلك الحدود ؛ لأنهم قعلوه مرتدين ، ثم تابوا ، لهن نقم علية مرتدي فعلوه مرتدين ، ثم تابوا ، لهن نقم علية مرتدي هندو مكون عنتمون .

[ ۲۱۷۳ ] قد ارتد طليحة فقتل ثابت بن اقسرم وعكاشة بن محصن بيده ، ثم أسلم ظلم يُقَدْ منه ، ولم يعقل ؛ لأنه فعل ذلك في حال الشرك ، ولا تباعة عليه في (<sup>(()</sup> الحكم إلا أن يوجد مآل/ رجل بعيته في يديه يؤوخذ منه .

1/127

ولو كانوا ارتدوا ثم فعلوا هذا، ثم تابوا ، ثم فعلوا مثله ، أقيمت عليهم الحدود في الفعل الذي فعلوه وهم مسلمون، ولم تقم عليهم في الفعار الذي فعلوه وهم مشركون.

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ مَالاً ؛ ، وَمَا الْبُتِنَاهُ مِنْ ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) ( من الأرض ؛ : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ فَنَفُوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ أَقِيمَتُ ۚ ، وَمَا أَثْبَتُنَاهُ مَنَ ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (حيث يسمعون الصوت ، ولا يسمعونه » ، وما أثبتناه من (ب ، ص).

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ظ ) : ﴿ المعرك ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ﴿ بعد فعل هذا ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ظ ) : ٤ عليه فيه في ١ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>[</sup> ٢١٧٣ ] سبق ذلك في رقم [ ١٩٦١ ] في باب ما أحدث الذين نقضوا العهد .

قال الربيع(١) : وللشافعي قــول آخر في موضع آخر(٢) : إذا ارتد عن الإســلام ثم قتل مسلمًا ممتـنعًا وغير ممتنع قتل به ، وإن رجع إلى الإسلام؛ لأن المـعصية بالردة إن لم تزده شرا لم تزده خيراً ، فعليه القود .

قال الربيع : قياس قول الـشافعي : أنه إذا سرق العبد من المغنم فبلغت سرقته تمام سهم حر ، وأكثر فكان<sup>(٣)</sup> ربع دينار وأكثر أنه يقطع<sup>(٤)</sup> ؛ لأنه يزعم أنه لا يبسلغ بالرضخ للعبد سهم رجل ، فإذا بلغ سهم رجل والذي بلغه بعد سهم رجل ربع دينار أو أكثر من السهم بربع ، قطع .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا ارتد العبد عن الإسلام ولحق بدار الحرب ، ثم أمنه الإمام على ألا يرده إلى(٥) سيده ، فأمان باطل ، وعليه أن يدفعه إلى سيده . فلو حال بينه وبين / سيده بعد وصوله إليه فمات في يـديه ضمن لسيده قيمتــه وكان كالغاصب ،

وإن لم يمت كان لسيده عليه أجرته في المدة التي حبسه عنه فيها .

وإذا ضرب الرجل بالسيف ضربة يكون في مـثلها قصاص اقتص منه ، وإن لم يكن فيها قصاص فعليه الأرش.

ولا تقطع يد أحد إلا السارق .

[ ٢١٧٤ ] وقد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثبابت بالسيف ضربًا شديدًا على عهد رسول الله ﷺ فلم يقطع صفوان ، وعفا حسان بعد أن برأ فلم يعاقب رسول الله صفوان. وهذا يدل / على أن لا عقوبة على من كان عليه قصاص فعفى عنه في دم،

(١) و الربيع ؛ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ) .

(٢) د في موضع آخر ؟ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص) . (٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ص، ب) .

(٥) في (ظ): ٤ على ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ب).

[ ٢١٧٤ ] \* السنن الكبرى للبيهقي : (٨/ ٥٦) كتاب الجراح ـ باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفي عنه في دم ولا جراح ـ من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة ﴿ وَاللَّهُ ۚ فِي حَدَيْثُ الْإِفْكُ قَالَتَ ؛ وقسعد صفوان بن المعطل لحسان بن ثابت بـالسيف فضربه ضربة ، وصاح حسان بن ثابت واستغاث الناس عــلى صفوان ، وفر صفوان ، وجاء حسان النبي ﷺ فاستعداه على صفوان في ضربته إياه فسأله النبي ﷺ أن يهب له ضربة صفوان ، فوهبها للنبي ﷺ ، فعاضه النبي ﷺ حائطًا من نخل عظيم وجارية رومية ، ويقال : قبطية .

ومن طريق محمد بن إسماعيل الترمذي ، عـن أيوب بن سليمان بن بلال ، عن أبي بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن محمد بن أبي عـتيق وموسى بن عقبة قالا : سئل ابن شهاب ؛ عن رجل يمضرب الآخر بالسيف في غضب ، ما يُصنع به ؟ قال : قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت الضُّرُوب ، فلم يقطع رسول الله ﷺ يله .

۲٤۱/ ب

1/109 (1) 1

ولا جرح .

وإلى الوالى(١) قتل من قتل على المحاربة لا ينتظر به ولى المقتول ، وقد قال بعض أصحابنا ذلك .

قال: ومثله (٢) الرجل يقتل الرجل من غير ناثرة (٣) .

[ ٢١٧٥ ] واحتج لهم بعض من يعرف<sup>(٤)</sup> مذاهبهم بأمر مجذر<sup>(٥)</sup> بن زياد، ولو كان حديثه مما نشبته قلنا به، فإن ثبت فهو كما قالوا، ولا أعرفه إلى يومى هذا / ثابتًا، وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولى المقتول؛من قبَلِ أن الله جل وعلا يقول: ﴿ وَمَن قُتُلَ مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لُولَيِّه سُلْطَانًا ﴾ [ الإسراء : ٣٣ ]، وقال عز وجل: ﴿ فَمَنْ عُفي لَهُ منْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوف ﴾ [البقرة : ١٧٨] ، فَبَيْنٌ في حكم الله عز وجل أنه جعل العفو أو القتل إلى ولى الدم دون السلطان إلا في المحارب، فإنه قد حكم في المحاربين أن يقتلوا /أو يصلبوا، فجعل ذلك عليهم (٦) حكمًا مطلقًا لم يذكر فيه أولياء

1/12A

1/4EA

وإذا كان ممن قطع الطريق من أخذ المال ولم يقتل ، وكان أقطع اليد اليمني والرجل اليسرى ، قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى ، والحكم الأول في يده اليمني ورجله اليسري ما بقي منهما شيء لا يتحول إلى غيرهما، فإذا لم يبق منهما شيء يكون فيه حكم تحول الحكم إلى الطرفين الآخرين فكان فيهما ، ولا نقطع قطاع الطريق إلا فيما تقطع فيه السراق ، وذلك ربع دينار يأخذه كل واحد منهم فصاعدًا أو قيمته ، وقطع الطريق بالعصا

<sup>(</sup>١) في (ظ): « الإمام » ، وما أثبتناه من (ص ، ب).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): ﴿ وَفِي مثله ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) . (٣) الثائرة: العداوة . ( الزاهر ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ يِذْهِبِ ٤ ، وَمَا أَتُبْتَنَاهُ مِنْ (صُ ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ب ) : ﴿ للحدر ٤ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٦) « عليهم » : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>[</sup> ٢١٧٥ ] \* السنن الكبرى : (٨/ ٥٧) كتاب الجراح \_ (٣٤) باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء \_ من طريق الواقدى في ذكر من قتل بأحد من المسلمين قال : ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد غيلة. . . ودعا ﷺ عويم بن ساعدة إلى قتله فقتله .

قال البيهقي : إنما بلغنا قصِة مجذر بن زياد من حديث الواقدي منقطعًا ، وهو ضعيف .

وقال في المعرفة (٦/ ١٨١) : وهذا منقطع .

قال : وذكر المفضل بن غسان الغلابي الحارث بن سويد بن صامت في جملة من عرف بالنفاق ، قال:وهو الذي قتل للجذر يوم أحد غيلة ، فقتله به نبي الله ﷺ. [ وانظر : السنن الكبري ٧/٨٥ ].

والرمى بالحجارة / مثله بالسلاح من الحديد .

وإذا عرض اللصوص لقوم فلا حد إلا في فعل ، وإن اختلفت أفعالهم فحدودهم بقدر أفعالهم ، من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب ، ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب ، ومن أخذ المال ولم يقتل (١) قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف ، ومن كثّر جماعتهم ولم يفعل شيئًا من هذا ؛ قاسمهم ما أصابوا ، أو لم يقسمهم غرّر وحيس

وليس لأولياء الذين تتلهم قطاع الطريق عفو ؛ لأن الله جل وعز حدهم بالقتل ، أو التل والسلب ، أو القطع ، ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم في القصاص في الآيتين فقال عز وجل : ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لُولِيَّهِ سُلْطَانًا ﴾ [ الإسراء : ٣٣ ] ، وقال في الخطأ : ﴿ وَنَيْهً مُسْلَمَةً أَنِيَ أَلْهُمُ إِلاَّ أَن يَسَلُقُوا ﴾ [ السه : ٣٠ ] ، وذكر القصاص في القتلى ، ثم (٣) قال عز وجل : ﴿ فَمَن عُفِي لَهُ مِنْ أَخِهِ ضَيْءً قَاتِبًاعٌ بِالْمَمُّوفَ ﴾ [ البتر: ١٧٨ ] ، فلكر في الحطأ والمعد أهل الذم ، ولم يذكرهم في للحاربة ، فدل على أن حكم قتل المحارب (٣) مخالف لحكم قتل غيره ، والله أعلم .

4 (7)

قال الشافعي: كل ما استهلك كا للحارب أو السارق / من أموال الناس فوُجد بعينه أخذ ، وإن لم يوجد بعينه فهو دين عليه يتهم به .

قال: وإن (\*) تاب المحاربون من قبل أن نقدر عليهم سقط عنهم ما لله عز وجل من الحد (\*) ، ولزمهم ما للناس من حق ، فين قتل منهم دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية حالا (\*) من مال القاتل . ومن جرح منهم جرحًا / فيه قصاص فللجروح بين خيرتين : إن أحب فله القصاص ، وإن أحب فله عقل الجروح . فإن كان فيهم عبد فأصاب دمًا عملاً قوليً الدم بالخيار بين : أن يقتله ، أو يباع لله فتودى إليه دية قبيله إن كان حراً ، وإن كان عبداً فقيمة قبيله ، فإن كان (\*) فضل من

۱۵۹/ب ظ(۲)

(١) • ولم يقتل » : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ظ) .

(٢) د ثم » : ساقطة من (ظ) ، واثبتناها من (ب) .
 (٣) نمي (ظ) : د المحاربة » ، وما اثبتناه من (ب) .

(٤) في (ظ): ﴿ فإن كان ما استهلك ﴾ ، وما أثبتناه من (ب).

(٥) في (ظ) : ﴿ وَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

(٥) في ( ظ ) : ﴿ وَإِذَا ﴾ ، وَمَا الْبَتَنَاهُ مِنْ ( بِ ) . . (٦) في ( ظ ) : ﴿ الحدود ﴾ ، وما الْبَتَناهُ مِنْ ( بِ ) .

(٧) (على (٤) : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب) .

(A) ٥ كان ، : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

ثمنه شيء رد إلى مالكه ، فإن عجز عن الدية لم يضمن مالكه شيئًا ، وإن كان كَفَاقًا للدية فهو لولى القتبل إلا أن يشاء مالك العبد إذا عفى له عن القصاص أن يتطوع بدية ۲٤٩/ب الذي قتله عبده ، أو قيمته .

وإذا كانت في المحاربين امرأة فحكمها حكم الرجال ؛ لأني وجدت أحكام الله /عز وجل على الرجال والنساء في الحدود واحدة ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ الزَّانِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [ النور : ٢ ] ، وقال : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [ المائلة : ٣٨ ] ، ولم يختلف المسلمون في أن تقتل المرأة إذا قتلت ،

وإذا أحدث المسلم حدثًا في دار الإسلام فكان مقيمًا بها ممتنعًا ، أو مستخفيًا ، أو لحق بدار الحرب فسأل الأمان على إحداثه ، فإن كانت(١) فيها حقوق للمسلمين لم ينبغ للإمام أن يؤمنه عليها ، ولو أمنه عليها فجاء طالبها(٢) وجب عليه أن يأخذه بها ، وإن(٣) كان ارتد عن الإسلام فأحدث بعد الردة ثم استأمن ، أو جاء مؤمنًا ، سقط عنه جميع ما أحدث في الردة والامتناع .

[ ٢١٧٦ ] قد ارتد طليحة عن الإسلام وثنيًا وقتل ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن، ثم أسلم فلم يُقَدُّ بواحد منهما ، ولم يؤخذ منه عقل لواحد منهما ، وإنما أمر الله عز وجل نبيه عُطِيتُكُمْ فقال : ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مَنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأْجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهُ ثُمُّ أَبْلُغَهُ مَامَّتُهُ ﴾ [التوبة: ٦]، ولم أعلم أمر بذلك في أحد من أهل الإسلام.

ظ(۱۵) ۹٤۸/ب

فإن قال قائل : فلم(٤) لا تجعل ذلك / في أهل الإسلام الممتنعين (٥) كما تجعله في المشركين الممتنعين(٢) ؟ قيل له(٧) : لما وصفنا من سقوط /ما أصاب المشرك في شركه وامتناعه من دم ، أو مال عنه ، وثبوت ما أصاب المسلم في امتناعه مع إسلامه ، فإن الحدود إنما هي على المؤمنين لا على المشركين ، ووجدت الله عز وجل حد المحاربين وهم ممتنعون كما حد غيرهم ، وزادهم في الحد بزيادة ذنبهم ، ولم يسقط عنهم بعظم الذنب

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ كَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) وطالبها ، : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ وَلُو ﴾ ، وَمَا أَتُبْتَنَاهُ مِنْ ﴿ بِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ فكيف ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥ - ٦) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، واثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٧) د له ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>[</sup> ٢١٧٦ ] سبق برقم [ ١٩٦١ ] في باب ما أحدث الذين نقضوا العهد وقريبا في هذا الباب برقم [٢١٧٣] .

شيئًا كما أسقط عن المُشركين .

وإذا أبق العبد من سيده ولحق بدار الحرب ، ثم استأمن الإمام على ألا يرده على سيده ، فعليه أن يرده على<sup>(۱)</sup> سيده . وكذلك لو قال : على أنك حر كان عليه أن يرده إلى سيده ، وأمان الإمام في حقوق الناس باطل .

وإذا قطع الرجل الطريق على رجلين أحدهما أبوه أو ابنه ، وأخذ المال ، فإن كان ما أخذ من حصة الذى ليس بأبيه ولا ابتد<sup>(٢)</sup> يبلغ ربع دينار فصاعدًا قطع ، كان مالهما مختلطًا /أو لم يكن ؛ لأن أحدهما لا يملك بمخالطًت مال غيره إلا مال نفسه ، فإن استيفا أن قد وصل إليه ربع دينار من غير مال أبيه أو ابنه قطعناه .

نظ (۱۵) ظ (۱۵) <u>۱/۱۲۰</u>

وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين /حدوا حدود المسلمين ، وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة حدوا حدودهم لو قطعوا على المسلمين ، إلا أنى أتوقف <sup>(٣)</sup> فى أن أتناهم إن قتلوا ، أو أضمنهم الدية .

وإذا سرق الرجل من المغنم وقد حضر القتال ـ عبدًا كان أو حرًا ـ لم يقطع ؛ لأن لكل واحد منهما فيه نصيب الحر بسهمه ، والعبد بما يرضخ له<sup>(1)</sup> ويضمن . وكذلك كل<sup>(ه)</sup> من سرق من بيت المال ، وكذلك كل<sup>(٦)</sup> من سرق من زكاة الفطر وهو من ألهل الحاحة .

ومن سرق حمراً من كتابي وغيره فلا غرم عليه ولا قطع . وكذلك إن سرق ميتة من مجوسى فلا قطع ولا غرم ، لا يكون القطع والغرم إلا فيما يحل ثمنه ، فإذا بلغت قيمة الظرف ربع دينار قطعته ؛ من قبل أنه سارق لشيين : وعاء يحل بيمه والانتفاع به إذا غسل، وخمر قد سقط القطع فيها ، كما / يكون عليه القطع لو سرق شاتين إحداهما ذكية ، والاخرى ميتة ، وكانت قيمة الذكية ربع دينار لم يسقط عنه القطع أن يكون معها ميتة ، ولمايتة كلا شيء ، وكانه منفرد بالذكية بلانه سارق لهما (٧٠) ، والله أعلم (٨٠).

<del>ا ۱/۲۵۱</del> ظ(۱۵)

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ إلى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>Y) ﴿ وَلا ابنه ؟ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٣) فمى ( ظ ) : ﴿ وَاقْفَ ﴾ ، وَمَا أَتَبْتَنَاهُ مَنَ ( بِ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ بِه ۗ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>ه ٦٠) «كل » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب) . (٧) و 21 - التراس المراس الراس الراس الراس الراس (ب) .

 <sup>(</sup>٧) الأنه سارق لهما ٤ : سقط من (ظ/٦) ، وأثبتناه من (ب ،ظ/١٥).

 <sup>(</sup>A) في (ظ / ۲) : ( تم كتاب السير والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي ، وآله آجمعين » .
 وفي (ظ / ۲۰) : ( تم الكتاب ، والحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد وصحبه وسلامه » .



## فهرس الموضوعات

| الصا | الموضوع                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      | كتاب الشفعة                                                                       |
|      | ما لا يقع فيه شفعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| •    | بأب القراض                                                                        |
|      | ما لا يجوز من القراض في العروض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|      | الشرط في القراض                                                                   |
|      | السلف في القراض                                                                   |
|      | المحاسبة في القراض                                                                |
|      | مسألة البضاعة                                                                     |
|      | الساقاة                                                                           |
|      | الشرط في الرقيق والمساقاة                                                         |
|      | المزارعة                                                                          |
| -    | الإجارة وكراء الأرض                                                               |
|      | كراء الأرض البيضاء                                                                |
|      | كراء الدواب                                                                       |
|      | الإجارات                                                                          |
|      | ر. و<br>كراء الإبل والدواب                                                        |
|      | مسألة الرجل يكترى الدابة إلخ                                                      |
|      | مسألة الأجراء                                                                     |
|      | اختلاف الأجير والمستأجر                                                           |
|      | كتاب إحياء الموات                                                                 |
|      | ما يكون إحياء                                                                     |
|      | عمارة ما ليس معمورا من الأرض التي لا مالك لها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|      |                                                                                   |

|                                         | من أحيا مواتا كان لغيره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                       |
|                                         | من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات إلخ                           |
|                                         | تشدید الا یحمی احد علی احد                                            |
|                                         | إقطاع الوالى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|                                         | باب الركار يوجد في بلاد المسلمين                                      |
|                                         | الأحباس                                                               |
| *************************************** | الخلاف في الصدقات المحرمات                                            |
|                                         | الحلاف في الحبس إلخ                                                   |
| *                                       | وثيقة في الحبس                                                        |
|                                         |                                                                       |
|                                         | كتاب الهبة                                                            |
|                                         | كتاب اللقطة                                                           |
|                                         | •                                                                     |
|                                         | اللقطة الصغيرة                                                        |
|                                         | اللقطة الكبيرة ————————————                                           |
|                                         |                                                                       |
|                                         | كتاب اللقيط                                                           |
|                                         | كتاب الفرائض                                                          |
|                                         | باب المواريث                                                          |
|                                         | باب الحلاف في ميراث أهل الملل إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                         | باب من قال : لا يورث أحد حتى يموت                                     |
|                                         | باب رد المواريث                                                       |
|                                         | باب الحلاف في رد المواريث                                             |
|                                         | باب المواريث                                                          |
|                                         | يب المواريث<br>الرد في المواريث                                       |
| -                                       |                                                                       |
| -                                       | باب میراث الجد                                                        |
|                                         | ميراث ولد الملاعنة                                                    |
|                                         | ميراث المجوس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|                                         | ميراث المرتد                                                          |

| للوضوعات                                                                       | هرس   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ه الشركة                                                                       | بيراد |
| كتاب الوصايا                                                                   |       |
| الوصية وترك الوصية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | اب ا  |
| الوصية بمثل نصيب أحد ولده إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | اب ا  |
| الوصية بجزء من ماله                                                            |       |
| الوصية بشيء مسمى بغير عينه                                                     | اب ا  |
| لوصية بشيء مسمى لا يملكه                                                       | اب ا  |
| الوصية بشاة من ماله                                                            | اب ا  |
| الوصية بشيء مسمى فيهلك بعينه أو غير عينه                                       | اب ا  |
| ما يجوز من الوصية في حال ولا يجوز في أخرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       |
| الوصية في المساكين والفقراء                                                    | اب ا  |
| الوصية في الرقاب                                                               | اب ا  |
| الوصية في الغارمين                                                             | اب ا  |
| الوصية في سبيل الله                                                            | اب ا  |
| الوصية في الحج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            | اب ا  |
| العتق والوصية فمي المرض                                                        | اب ا  |
| التكملات                                                                       | اب ا  |
| الوصية للرجل وقبوله ورده                                                       | اب ا  |
| ما نسخ من الوصايا                                                              | اب ،  |
| الخلاف في الوصايا                                                              |       |
| الوصية للزوجة —————————                                                        | اب ا  |
| استحداث الوصايا                                                                | اب ا  |
| الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | اب ا  |
| عطايا المريض                                                                   | اب ا  |
| نکاح المریضنکاح المریض                                                         | اب ا  |
| المريض                                                                         | ىبات  |
| الوصية بالثلث                                                                  | اب ا  |
|                                                                                |       |

| ــ فهرس الموض                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | باب الوصية في الدار والشيء بعينه                                                    |
|                                         | باب الوصية بشيء بصفته                                                               |
|                                         | باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائزة                              |
|                                         | باب عطية الحامل وغيرها لمن يخاف                                                     |
|                                         | باب عطية الرجل في الحرب والبحر                                                      |
|                                         | باب الوصية للوارث                                                                   |
|                                         | باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث إلخ                                              |
|                                         | باب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يجوز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                         | باب اختلاف الورثة ——————                                                            |
|                                         | الوصية للقرابة                                                                      |
|                                         | باب الوصية لما في البطن والوصية بما في البطن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|                                         | باب الوصية المطلقة والوصية على الشيء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
|                                         | باب الوصية للوارث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
|                                         | باب تقريع الوصايا للوارث                                                            |
|                                         | الوصية للوارث                                                                       |
|                                         | مسألة في العتق —                                                                    |
|                                         | باب الوصية بعد الوصية                                                               |
|                                         | باب الرجوع في الوصية                                                                |
|                                         | باب ما يكون رجوعا في الوصية إلىخ                                                    |
|                                         | تغيير وصية العنق                                                                    |
| *************************************** | باب وصية الحامل                                                                     |
|                                         | صدقة الحى عن الميت                                                                  |
|                                         | باب الأوصياء                                                                        |
|                                         | باب ما يجوز للوصى أن يصنعه في أموال اليتامي                                         |
|                                         | الوصية التي صدرت من الشافعي فطي الله المستحص                                        |
| *************************************** | باب الولاء والحلف                                                                   |
|                                         | ميراث الولد الولاء                                                                  |
|                                         | الخلاف في الولاء                                                                    |
|                                         |                                                                                     |

| هرس الموضوعات                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |
|                                                                           |
| كتاب قسم الفيء والغنيمة                                                   |
| سم الفيء                                                                  |
| سم الغنيمة والفيء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| نماع سنن قسم الغنيمة والفيء                                               |
| ريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب                                    |
| لأنفال                                                                    |
| وجه الثاني من النفل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| وجه الثالث من النقل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| يف تفريق القسم                                                            |
| ىن تفريق القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| لخمس فيما لم يوجف عليه                                                    |
| يف يفرق ما أخذ من الأربعة الاخماس إلخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| بطاء النساء والذرية                                                       |
| غلاف                                                                      |
| ا لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب                                   |
| اب تقويم الناس في الديوان على منازلهم                                     |
|                                                                           |
| كتاب الجهاد والجزية                                                       |
| بتدأ التنزيل والفرض على النبي ﷺ ثم على الناس                              |
| لإذن بالهجرة                                                              |
| بتدأ الإذن بالقتال                                                        |
| رض الهجرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| صل فرض الجهاد                                                             |
| ن لا يجب عليه الجهاد                                                      |
| ىن له عذر بالضعف والمرض والزمانة فى ترك الجهاد                            |
| لعلم بغير العارض في البدن                                                 |

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      | <b>- ۷</b> ۲۸  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| لحادث                                                                       | العذر ا        |
| حال من لا جهاد عليه                                                         | تحويل          |
| من لا فرض عليه القتال ———————                                               | شهود           |
| س للإمام أن يغزو به بحال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | من ليس         |
| فضيل فرض الجهاد <del></del>                                                 | کیف ت          |
| فرض الجهاد                                                                  | تفريع          |
| الفرار من الزحف ————————                                                    | تحويم ا        |
| هار دين النبي ﷺ على الأديان                                                 | في إظو         |
| فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ                                            | الأصل          |
| عق بأهل الكتاب                                                              | من يك          |
| من تؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان                                           | تفريع          |
| فع عنه الجزية                                                               | من تر <b>ؤ</b> |
| . مع الجزية                                                                 | الصغار         |
| إعطاء الجزية بعد ما يؤسرون                                                  | مسألة          |
| إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | مسألة          |
| زية                                                                         | كم الح         |
| عنوة                                                                        | بلاد ال        |
| ىل الصلح                                                                    | بلاد أه        |
| بين نكاح نساء من تؤخذ منه الجزية وتؤكل ذبائحهم ————                         | الفرق          |
| أهل الجزية دينهم                                                            | تبديل          |
| الوفاء بالنذر والعهد ونقضه                                                  | جماع           |
| نقض العهد بلا خيانة                                                         | جماع           |
|                                                                             | نقض ا          |
| ث الذين نقضوا العهد                                                         | ما أحد         |
| ث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ما أحد         |
|                                                                             | المهادنة       |
| على النظر للمسلمين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | المهادنة       |
| من يقوى على قتاله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      | مهادنة         |

| رس الموضوعات                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ماع الهدنة إلخ                                                                                                  |
| مل نقض الصلح فيما لا يجوز                                                                                       |
| ماع الصلح في المؤمنات ————————————                                                                              |
| ريع أمر نساء المهادنين                                                                                          |
| أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح إلخ                                                                                |
| سلح على أموال أهل الذمة                                                                                         |
| كتاب الجزية على شيء من أموالهم                                                                                  |
| سيافة مع الجزية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            |
| سيافة في الصلح                                                                                                  |
| سلح على الاختلاف في بلاد المسلمين                                                                               |
| ر ما أخذ عمر أولى من أهل الذمة                                                                                  |
| ران المناطقة وي من إمل المنه المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا |
|                                                                                                                 |
| يعطيهم الإمام من المنع من العدو                                                                                 |
| يع ما يمنع من أهل الذمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    |
| كم بين أهل الذمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           |
| كم بين أهل الجزية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          |
| كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة                                                                                  |
| ب فيمن يجب قتاله من أهل البغى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              |
| ب السيرة في أهل البغي —————————                                                                                 |
| ب الحال التي لا يحل فيها دماء إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |
| كم أهل البغى فى الأموال وغيرها                                                                                  |
| لاف في قتال أهل البغي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                      |
| مان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                        |
| كتاب السبق والنضال                                                                                              |
| ذكر في النضال                                                                                                   |
|                                                                                                                 |

| كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مسألة مال الحربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الأسارى والغلول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المستأمن في دار الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ما يجوز للأسير في ماله إذا أراد الوصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الغلول ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الفداء بالأساري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الحلاف في التحريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المعرف عي المعريق المعربين الم |
| موات المرواح<br>السبي يفتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| السبى يسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كتاب سير الواقدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الرجل يسلم في دار الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في السرية تأخذ العلف والطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| في الرجل يقرض الرجل الطعام إلغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الرجل يخرج من الطعام أو العلف إلى دار الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الرجل يخرج من الطعام أو العلف إلى دار الإسلام ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحجة فى الأكل والشرب فى دار الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الحجة فى الاكل والشرب فى دار الحرب<br>يج الطعام فى دار الحرب ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحجة فى الأكل والشرب فى دار الحرب<br>يع الطعام فى دار الحرب<br>الرجل يكون معه الطعام فى دار الحرب<br>ذبح البهائم من أجل جلودها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحجة فى الاكل والشرب فى دار الحرب<br>بيع الطعام فى دار الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| فهرس الموضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | · |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| إحلال ما يملكه العدو                                                    |   |
| البازى المعلم والصيد المقرط والمقلد                                     |   |
| في الهر والصقر                                                          |   |
| ني الأدرية                                                              |   |
| لحربى يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |   |
| الحربى يصدق امرأته                                                      |   |
| كراهية نساء أهل الكتاب الحربيات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |   |
| من أسلم على شيء غصبه أو لم يغصبه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |   |
| لمسلم يدخل دار الحرب فيجد امرأته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |   |
| لذمية تسلم تحت الذمى ——————                                             |   |
| اب النصرانية تسلم بعد ما يدخل بها زوجها                                 |   |
| لنصرانية تحت المسلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |   |
| كاح نساء أهل الكتاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |   |
| یلاء النصرانی وظهاره                                                    |   |
| نى النصراني يقذف امرأته                                                 |   |
| يمن يقع على جارية من المغنم                                             | - |
| لمسلمون يوجفون على العدو فيصيبون سبيا فيهم قرابة                        |   |
| لمرأة تسبى مع زوجها                                                     |   |
| لمرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة                                  |   |
| لحربى يخرج إلى دار الإسلام                                              |   |
| ىن قوتل من العرب والعجم إلخ                                             |   |
| لسلم يطلق النصرانية                                                     |   |
| ِطء المجوسية إذا سبيت                                                   |   |
| بيحة أهل الكتاب ونكاح نسائهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |   |
| لرجل تؤسر جاريته أو تغصب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |   |
| لرجل يشترى الجارية وهي حائض —————                                       | • |
| مدة الأمة التي لا تحيض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |   |
| ن ملك الاختين فأراد وطأهما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |   |
|                                                                         |   |

| فهرس الموضوع                                                    | YTY                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ملك اليمين                                                      | وطء الأم بعد البنت من                            |
|                                                                 | التفريق بين ذوى المحار                           |
| لم                                                              | الذمى يشترى العبد المس                           |
| دم بأمان                                                        | الحربي يدخل دار الإسا                            |
| سلم والذمي فيسلم                                                | العبد الذي يكون بين الم                          |
|                                                                 | الأسير يؤخذ عليه العها                           |
| أموالهم                                                         | الأسير يأمنه العدو على                           |
|                                                                 | الأسير يرسله المشركون                            |
| لحرب بأمان فيرون قوما ——————                                    | المسلمون يدخلون دار ا                            |
| ، فتوهب له الجارية                                              | الرجل يدخل دار الحرم                             |
| يسبيها العدو                                                    | الرجل يرهن الجارية ثم                            |
| للد ثم يقدر عليها صاحبها                                        |                                                  |
|                                                                 | المكاتبة تسبى فتوطأ فتلا                         |
|                                                                 | أم ولد النصراني تسلم                             |
|                                                                 | الأسير لا تنكح امراته                            |
| ه وما لا يجوز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | ما ينجوز للأسير في ماا                           |
| ، مال في دار الحرب ثم يسلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحربى يدخل بأمان ول                             |
| لام بأمان إلخ                                                   | الحربى يدخل دار الإس                             |
|                                                                 | في الحربي يعتق عبده                              |
|                                                                 | الصلح على الجزية                                 |
|                                                                 | فتح السواد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| فيز بلده                                                        | في الذمي إذا اتجر في                             |
|                                                                 | نصاری العرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                                                 | الصدقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|                                                                 | في الأمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| إليه الخ                                                        | المسلم أو الحربى يدفع                            |
|                                                                 | في الأمة يسبيها العدو                            |
| لعة إلخ                                                         | في العلج يدل على الة                             |

| فهرس الموضوعات                                                |
|---------------------------------------------------------------|
| في الأسير يكره على الكفر                                      |
| النصواني يسلم في وسط السنة                                    |
| الزكاة في الحلية من السيف وغيره                               |
| العبد يأبق إلى أرض الحرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| فى السبى                                                      |
| العدو يغلقون الحصون على النساء إلخ                            |
| فى قطع الشجر وحرق المنازل ——————                              |
| الحربى إذا لجأ إلى الحرم                                      |
| الحربى يدخل دار الإسلام إلخ                                   |
| عبد الحربي يسلم في بلاد الحرب                                 |
| الغلام يسلم                                                   |
| في المرتد                                                     |
| الفهرم                                                        |